

تأكيفت

العَلَمُ لِمَلَمَةُ الْمُجَةُ فَرُّالِمُيَّةُ الْمُوَّلِيِّ السَّنِيِجُ جِحَسَمَّةً بَأَقِرِ لِمُحِيِّكُ لِيهِ فِيسِنِهِ السَّنِيجُ جِحَسَمَّةً بَأَقِرِ لِمُحِيِّكُ لِيهِ فِيسِنِهِ

خَفِيْ وَكَوْمَ حِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْقَالِيْنِينَ لِجَنَة مَدْدَلِعُكُمُ الْمُعْقَالِيْنِينَ

طبعُة مُنقَّمة وَمُزدَانة بِعُالِيقَ العِكَلَّمَة الثَّيْخِ عُلِي النِّمازيُ الشَّاهِرُوُديُ تَنسَنُ العِكَلَّمَة الثَّيْخِ عُلِي النِّمازيُ الشَّاهِرُوديُ تَنسَنُّ العِزءُ السابع عشر

> منشودات مؤمتسدالأعلى للمطبوعاست بتبردن - بسنان مرب: ۲۱۲۰

# الطبعة الأولى جيع الحقوق معفوظة ومسجلة للنامث ر



#### Published by Aalami Est.

Beirut Airport Road Tel:01/450426 Fax:01/450427

P.O.Box.7120

### مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

بیروت - طریق المطار - قرب سنتر زعرور هاتف:۴۲۱-۴۵۰ / ۰۱ - فاکس:۴۵۰۶۲۲ صندوق برید:۷۱۲۰

E-mail:alaalami@yahoo.com http://www.alaalami.com

## بِسْعِرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيعِ

## ١٣ – باب وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه ﷺ

الآیات: آل عمران (۳): ﴿ وَأَلْ أَطِیعُواْ آفَةَ وَالرَّسُولَ فَهَا فَالْ آفَةَ لَا یُمِبُ آلکَفِرِينَ ﴾ (۳۲، وقال تعالى: ﴿ وَأَطِیعُواْ آفَةَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْتَحَمُّونَ ﴾ (۱۳۲، وقال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ بَنُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ (۱۲۸).

النساء (23) ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدَخِلَهُ جَنَنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَالُو خَلِابِينَ فِيهِمَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيبُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَنَعَادَ حُدُودُو يُدْخِلُهُ مَا اللّهَ عَلَامِهُ وَيَنَعَادُ حُدُودُو يُدْخِلُهُ مَا اللّهُ عَلَامِهُ وَيَاتَعَا اللّهُ عَلَامِهُ وَيَاتُهُمُ اللّهِ عَلَامِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَامُولُ اللّهُ عَذَابُ مُهِيبٌ ﴿ وَمَالُ تعالَى : ﴿ وَمَالُ تعالَى : ﴿ وَمَا لَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ ول

المائدة: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاَحَدَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوّا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاعُ الْمُبِينُ ﴾ ٩٦٥. الأنفال «٨٥: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ﴾ ١١، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ } مَامَنُوّا أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَنْتُم تَسْمَعُونَ ﴾ ٢١٠.

التوبة «٩»؛ ﴿ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ سَيَرَ مَهُمُ اللَّهُ ﴾ (١٧١.

النور (٢٤): ﴿ وَمَن يُعلِع اللّهَ وَرَسُولَمُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَقَعِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ (٥٢)، إلى قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ آطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ فَإِن تُعلِيعُواْ فَإِنْ اللّهِ عَوْلَهُ عَلَيْهِ مَا حُيلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُيلَتُمُ وَإِن تُعلِيعُواْ الرّسُولَ لَعَلْمِيعُواْ الرّسُولَ لَعَلَيْكُمُ وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا البّلَكُ الشّهِيثُ ﴾ (٥٤)، إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ لَعَلَمْكُمُ مُونَ ﴾ (٥٦).

الأحزاب (٣٣٥) ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ اَلَّذِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْطِع اللّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ صَلَ صَلَالًا ثَمِينًا ﴾ (٣٦٠) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُعْلِع اللّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٧١٥ – وقوله تعالى – ﴿ إِنّ اللّهَ لَهُنَ الْكَنْفِرِينَ وَأَعَدٌ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ اللّهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِنّ اللّهَ لَكُنْ إِنّ النّارِ يَقُولُونَ يَنلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّهُ وَأَطَعْنَا الرّسُولَا ﴿ ﴾.

محمد «٧٤٧» ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّمُولَ وَلَا بُنْظِلُوٓا أَعْمَلَكُونَ ﴾ ٣٣٠.

الفتح «٤٨»: ﴿وَمَن يُعِلِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن غَيْبَهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا الْعَنْهُرُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا ﴾ [١٧].

الحجرات (29): ﴿ وَإِن تُطِيعُوا آللَهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُر مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا ﴾ (١٤).

المجادلة «٥٨»: ﴿وَأَطِيعُواْ آللَهُ وَرَسُولُهُ ﴾ «١٣» - إلى قوله تعالى -: ﴿إِنَّ ٱلَّذِبَنَ يُمَآذُونَ ٱللَهُ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَئِهَكَ فِي ٱلأَذَلِينَ ۞ كَنَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِتًا إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيًّ عَزِيرٌ ۞﴾.

الحشر «٥٩»؛ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ شَآفُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ «٤»، وقال تعالى: ﴿وَمَا ٓ ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخَسْدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَانَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾.

التغابن، ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَثُمُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (١٢٥. تفسير، أقول: أوردنا تفسير ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىٰ ﴾ في باب العصمة، وسيأتي أنَّ المراد بأولى الأمر الأئمة المعصومون ﷺ.

وَرَاْهَسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ أي عاقبة ، أو تأويلاً من تأويلكم بلا رد وَنَائِما عَلَيْهِ أي على النبي في : وَمَا جُل ﴾ من التبليغ ورَعَلَيْكُم مَا جُمِلْتُم ﴾ من الامتئال وإذا قَسَى الله ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ أي قضى رسول الله ، وذكر الله للتعظيم والإشعار بأن قضائه قضاء الله ، قيل : نزل في زينب بنت جحش بنت عمّته أميمة بنت عبد المقلب ، خطبها رسول الله في لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد الله ، وقيل : في أمّ كلثوم بنت عقبة ، وهبت نفسها للنّبي فزرّجها من زيد وأن يكُون لمَنهُ لَيْهِم مِن أمرهم شيئاً ، بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله ويَوْمَ نُقلَبُ وُجُوهُهُمْ في النّار ﴾ أي تصرف من جهة يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله ويَوْمَ نُقلَبُ وُجُوهُهُمْ في النّار ﴾ أي تصرف من جهة إلى أخرى كاللّحم يشوى بالنار ، أو من حال إلى حال ولا يَلِتَكُر مِنْ أَعَمَلِكُمْ هُأَي لا ينقصكم من أجورها شيئاً ، من لات ليتاً : إذا نقص. والمحادة : المخالفة والمضادة ، والمشاقة : الخلاف والعداوة .

ا - كا محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي إسحاق النحويّ قال: دخلت على أبي عبد الله على فسمعته يقول: إنّ الله بَرْوَيِّكُ أَدّب نبيّه على محبّته فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ثمّ فوض إليه، فقال بَرْوَيِّكُ أَنْ يُعْلِم بَاللهُ عَلَىٰ عَنْهُ فَأَنْ يُعُلِم بَا الله بَرْوَيِّكُ أَرْسُولُ فَحُدُّدُهُ وَمَا نَهَ نَكُمْ عَنْهُ فَآنَنَهُوا بُووَقال بَرْوَيُكُ : ﴿ مَنْ يُطِع الله عَلَىٰ عَلَيْهُ فَأَنْ يَعُولُوا الله عَلَىٰ عَلَيْ عَلِيْكِم : واثتمنه فسلمتم وجحد النّاس، فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا، وتصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله يَرْبَيِّكُ ، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا (١).

العدّة: عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم مثله.

٢ - كا، العدّة، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سمعت أبا
 جعفر وأبا عبدالله علينه يقولان: إنّ الله عَرْبَيْل فوض إلى نبيّه عليه أمر خلقه، لينظر كيف

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ١٥١ باب التفويض إلى رسول الله عليه ح ١.

طاعتهم، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا مَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخَسَدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُواْ ﴾ (١). أبو عليّ الأشعريّ، عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضال، عن ثعلبة مثله.

ير؛ ابن عبد الجبّار مثله. اص ٣٥٣ ج ٨ باب ٤ ح ١٢.

٣-كا: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عَلِينَا يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إنَّ الله عَرَجُكُ أَدِّب نبيَّه فأحسن أدبه، فلمّا أكمل له الأدب قال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ثمّ فوض إليه أمر الدين والأمّة ليسوس عباده، فقال عَنْظُ : ﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــدُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَٱنْفُواْ ﴾ وإنَّ رسول الله ﷺ كان مسدّداً موفّقاً مؤيّداً بروح القدس لا يزلّ ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق، فتأدّب بآداب الله، ثمَّ إنَّ الله ﴿ فَرَضُ الصَّلَاةُ رَكَعَتَينَ رَكَعَتَينَ عَشُرَ رَكَّعَاتَ، فأَضَافَ رسول الله ﷺ إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديلة الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كلُّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثمَّ سنَّ رسول الله عليه النوافل أربعاً وثلاثين ركعةً مثلى الفريضة، فأجاز الله بَحْزَجُكُ له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسنَّ رسول الله ﷺ صوم شعبان وثلاثة أيَّام في كلِّ شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عَجَرَيْكُ له ذلك، وحرَّم الله عَجْرَيَكُ الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله عَلَيْكُ المسكر من كلِّ شراب، فأجاز الله له ذلك، وعاف رسول الله ﷺ أشياء وكرهها لم ينه عنها نهي حرام، إنَّما نهي عنها نهي عافة وكراهة ، ثمّ رخّص فيها فصار الأخذ برخصه واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه، ولم يرخّص لهم رسول الله ﷺ فيما نهاهم عنه نهي حرام، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم، فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام لم يرخص فيه لأحد، ولم يرخص رسول الله ﷺ لأحد تقصير الركعتين اللَّتين ضمَّهما إلى ما فرض الله ﷺ لأحد تقصير الركعتين اللَّتين ضمَّهما إلى ما فرض الله ﷺ ذلك إلزاماً واجباً لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخصه رسول الله ﷺ، فوافق أمر رسول الله ﷺ أمر الله عَيْثُ ، ونهيه نهى الله ﷺ ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى(٢).

<sup>(</sup>١) - (٢) أصول الكافي، ج ١ ص ١٥٢ باب التفويض إلى رسول الله عظيم ح ٣-٤.

السدس، فأجاز الله جلّ ذكره له ذلك وذلك قول الله عَجَرَيَكُ : ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنَ أَوْ أَسْكَ بِغَيْرِ حِيَابٍ﴾ (١).

ير؛ الحجال، عن اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان مثله. «ص ٣٥٣ ج ٨ باب ٤ ح ٤».

٥ - كا؛ الحسين بن محمّد، عن المعلّى، عن الوشّاء، عن حمّاد، عن زرارة، عن أبي جعفر عَلِيَهِ قال: وضع رسول الله عَلَيْهِ دية العين، ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول الله عَلَيْهِ من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه (٢).

٦-كا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: وجدت في نوادر محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله غليظ : لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله عليظ وإلى الأثمة غليظ ، قال عَرَيْنَ : ﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَا إِلَىٰكَ ٱلْكِئْنَبَ بِٱلْحَقِ لِتَحَكّم بَائِنَ ٱلنّاسِ بِمَا أَرَنَكَ ٱللَّهُ وهي جارية في الأوصياء غليظ (٣).

٧ - كا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن زياد، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن الحسن الميثميّ، عن أبي عبد الله عليه قال: سمعته يقول: إنَّ الله عَرْفَا أَدّب رسوله عَلَى حتى قومه على ما أراد، ثمّ فوض إليه، فقال عزّ ذكره: ﴿وَمَا مَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَ مَنْهُ فَآنَنَهُوأَ ﴾ فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا(٤).

٨ - كا: عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن عبد الرحمن، عن صندل الخيّاط، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله عَلَيْ في قوله تعالى: ﴿ هَذَا عَمَا أَوْنَا فَانَنُ أَوْ أَسْتُ بِغَيْرِ حِبَابٍ ﴾ قال: أعطى سليمان ملكاً عظيماً، ثمّ جرت هذه الآية في رسول الله عَلَيْ ، فكان له أن يعطي ما شاء من شاء، وأعطاه الله أفضل ممّا أعطى سليمان لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَانَنَهُوا ﴾ (٥).

9 - ن: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: قلت للرّضا عَلِينَهُ: ما تقول في التفويض؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه عَلَيْهُ أمر دينه، فقال: ﴿وَمَا النّكُمُ الرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَآنَنَهُوا ﴾ فأمّا النخلق والرزق فلا، ثمّ قال عَلَيْهُ: إنّ الله يَجْرَبُكُ خالق كلّ شيء، وهو يقول جَرَبُكُ : ﴿الّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ نُبِيتُكُمْ ثُمَّ نُبِيتُكُمْ ثُمَّ نَبِيتُكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءً سُبْحَننَمُ وَنَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

١٠ - يره محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمّد قال: إنّ الله أدّب نبيّه ﷺ فأحسن تأديبه، فقال: ﴿ خُذِ ٱلْمَثْوَ وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ

<sup>(</sup>١) – (٥) أصول الكافي، ج ١ ص ١٥٣ باب التفويض إلى رسول الله ﷺ، ح ٦-١٠.

<sup>(</sup>۲) عيون أخبار الرضا، ج ۲ ص ۲۱۹ باب ٤٦ ح ٣.

اَلْجُنهِلِينَ ﴾ فلمّا كان ذلك أنزل الله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ وفوض إليه أمر دينه فقال: ﴿ وَمَا نَهُنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ فحرم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله ﷺ كلّ مسكر فأجاز الله ذلك، وكان يضمن على الله الجنّة فيجيز الله ذلك له، وذكر الفرائض فلم يذكر الجدّ فأطعمه رسول الله ﷺ سهماً فأجاز الله ذلك، ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره (١).

۱۲ - ختص، ير؛ ابن يزيد ومحمّد بن عيسى، عن زياد القنديّ، عن محمّد بن عمارة، عن فضيل بن يسار قال: سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه، قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحدّه ثلاث مرّات، فإن عاد كان يقتله، قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال مثل ذلك، قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء فاستعظمت ذلك، فقال لي: يا فضيل لا تستعظم ذلك، فإنّ الله إنّما بعث محمّداً على رحمة للعالمين والله أدّب نبية فأحسن تأديبه، فلمّا انتدب فوض إليه، فحرّم الله الخمر، وحرّم رسول الله على كلّ مسكر، فأجاز الله ذلك له، وحرّم الله مكّة، وحرّم رسول الله على المدينة، فأجاز الله كلّه له (٢)، وفرض الله الفرائض من الصّلب، فأطعم رسول الله على الجدّ، فأجاز ذلك كلّه له، ثمّ قال له: يا فضيل حرف وما حرف: من يطع الرسول فقد أطاع الله (٤).

١٣ - ير: ابن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله مثله.

١٤ - ير؛ محمد بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علي عن أشياء من الصلاة والديات والفرائض، وأشياء من أشباه هذا، فقال: إنّ الله فوض إلى نبيه علي (٥).

١٦ - ير؛ بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسن، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان،

<sup>(</sup>١) - (٢) بصائر الدرجات، ص ٣٥٣ ج ٨ باب ٤ ح ٣ و٥. (٣) في المصدر: ذلك له.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص، ص ٣٠٩، بصائر الدرجات ص ٣٥٥ ج ٨ باب ٤ ح ١٢.

<sup>(</sup>٥) - (٦) بصائر الدرجات، ص ٢٥٤ ج ٨ باب ٤ - ٦ و٨.

عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال لي جعفر بن محمّد عَيَهِ: إنَّ رسول الله عَلَاقُنَا مَاتَنَنَ أَوَ يَفُوض إليه، إنَّ الله تبارك وتعالى فوض إلى سليمان عَيْمِ ملكه، فقال: ﴿ وَمَا عَمَا أَنَا مَا اللّهُ وَاللّهُ عَمَا أَنَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَإِنَّ اللهُ فوض إلى محمّد عَيْمَ نبيّه فقال: ﴿ وَمَا مَالنَكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا اللّهُ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ وإنّ الله فوض إلى محمّد عَيْمَ نبيّه فقال: ﴿ وَمَا مَالنّكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا الله في الزرع والضرع، فلوى جعفر عَيْمَ عن عنقه مغضباً، فقال: في كلّ شيء، والله في كلّ شيء (١).

1۷ - يو: محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان، أو عمن رواه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ الله أدّب محمداً عليه تأديباً ففوض إليه الأمر، وقال: ﴿وَمَا مَانَكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَاننَهُواً ﴾ وكان ممّا أمره الله في كتابه فرائض الصلب وفرض رسول الله عليه للجد، فأجاز الله ذلك له، وحرّم الله في كتابه الخمر بعينها، وحرّم رسول الله عليه كلّ مسكر فأجاز الله ذلك له "".

١٨ - ير؛ عبد الله بن عامر، عن البرقيّ، عن الحسن بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل، عن الثماليّ قال: قرأت هذه الآية على أبي جعفر عَلِيّهِ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ قول الله لنبيّه على أريد أن أسأله عنها، فقال أبو جعفر عَلِيّهِ: بلى، وشيء وشيء مرّتين، وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوض الله إليه دينه فقال: ﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهُ مَنْ لَا يَكُونُ له من الأمر شيء وقد فوض الله إليه دينه فقال: ﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهُ مَنْ لَا يَكُونُ له من الأمر شيء وقد فوض الله إليه دينه فقال: ﴿ وَمَا حرّم فهو حرام (٣).

٢٠ - ير؛ أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان عن ابن مسكان عن ابن خنيس، عن أبي عبد الله عليته قال: ما أعطى الله نبيّاً شيئاً إلا وقد أعطاء محمداً على قال لسليمان بن داود عليته : ﴿ فَاتَنْهُ أَوْ أَسْكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ وقال لمحمد على : ﴿ وَمَا نَهْنَكُمُ عَنْهُ فَانْنَهُواً ﴾ (١) .

٢١ - ير؛ ابن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم بن عبد الحميد،

<sup>(</sup>١) - (٤) بصائر الدرجات، ص ٣٥٥-٣٥٧ ج ٨ باب ٤ ح ٩ و١١ و١٥ و١٦.

<sup>(</sup>٥) - (٦) بصائر الدرجات، ص ٢٥٥-٢٥٧ ج ٨ باب ٤ ح ١٨ و١٧.

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عَلَيْهِ قال: إنّ الله خلق محمّداً طاهراً، ثمّ أذبه حتى قوّمه على ما أراد، ثمّ فوّض إليه الأمر فقال: ﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُسُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَآننَهُوا ﴾ فحرّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله عَلَيْهِ المسكر من كلّ شراب، وفرض الله فرائض الصلب، وأعطى رسول الله عَلَيْهِ الجدّ، فأجاز الله له ذلك، وأشياء ذكرها من هذا الباب (١).

٢٢ - شي: عن جابر الجعفي قال: قرأت عند أبي جعفر على قول الله عَرَفْ : ﴿ يَسَى الْأَمْرِ شَيْءٌ وَلِيسَ حَيثُ ذَهِبَ ، لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً وَشَيْءً وَشِيئًا ، وليس حيث ذهبت ، ولكني أخبرك أنّ الله تبارك وتعالى لمّا أمر نبيّه على أن يظهر ولاية علي على فكر في عداوة قومه له ، ومعرفته بهم ، وذلك للذي فضله الله به عليهم في جميع خصاله: كان أوّل من آمن برسول الله على وبمن أرسله ، وكان أنصر الناس لله ولرسوله ، وأقتلهم لعدوهما ، وأشدهم بغضاً لمن خالفهما ، وفضل علمه الذي لم يساوه أحد ، ومناقبه التي لا تحصى شرفاً ، فلمّا بغضاً لمن خالفهما ، وفضل علمه الذي لم يساوه أحد ، ومناقبه التي لا تحصى شرفاً ، فلمّا فكر النبي على عداوة قومه له في هذه الخصال وحسدهم له عليها ضاق عن ذلك ، فأخبر الله أنّه ليس له من هذا الأمر شيء ، إنّما الأمر فيه إلى الله أن يصيّر علياً عليه وصيّه ووليّ الأمر بعده ، فهذا عنى الله ، وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال ، وما حرّم فهو حرام ، قال : ﴿ وَمَا مَا اَنكُمْ الرّسُولُ فَحَدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُولُ ﴾ (٢) .

٢٤ - شي: عن الجرمي، عن أبي جعفر عليه أنه قرأ: ليس لك من الأمر شيء أن تتوب عليهم أو تعذّبهم فإنهم ظالمون (٥).

٧٥ - كشف: من مناقب الخوارزميّ، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ الله لمَّا

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات، ص ۳۵۵-۳۵۷ ج ۸ باب ٤ ح ۱۹.

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي، ج ١ ص ٢٢٠ ح ١٣٩ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) قال المصنف في الحاشية: فوض على بناء المجهول، ورسول الله مرفوع به، وقوله الأمر إليه بدل اشتمال، فالضمير المجرور راجع إلى رسول الله عليه ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم بأن يكون الضمير راجعاً إلى على علي عليه والأول أظهر (منه رحمه الله).

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي، ج ١ ص ٢٢١ ح ١٤٠ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ١٤١ من سورة آل عمران.

أقول: سيأتي سائر أخبار التفويض والكلام عليها في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى. ٢٦ -ع الطالقاني، عن أبي صالح الحذّاء، عن محمّد بن إدريس الحنظلي، عن محمّد ابن عبد الله، عن حميد الطويل، عن أنس قال: جاء رجل من أهل البادية - وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية يسأل النبي على - فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فحضرت الصلاة، فلمّا قضى صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: فما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير عمل: صلاة ولا صوم، إلا أنّي أحبُّ الله ورسوله، فقال له النبي على : المرء مع من أحب، قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشدٌ من فرحهم بهذا (٢).

٣٧ - ع: بإسناده عن الحكم بن أبي ليلى قال: قال رسول الله على لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من نفسه، ويكون عترتي أحبّ إليه من عترته، ويكون أهلي أحبّ إليه من أهله، ويكون ذاتي أحبّ إليه من ذاته (٣).

٧٨ - ع؛ ابن المتوكّل، عن السعدآباديّ، عن البرقيّ، عن عبد العظيم الحسنيّ، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الله بن الفضل، عن شيخ من أهل الكوفة، عن جدّه من قبل أمّه واسمه سليمان بن عبد الله الهاشميّ قال: سمعت محمّد بن عليّ عَلَيْتُ يَقُول: قال رسول الله عندان الله الما يغذوكم به من نعمة، وأحبّوني لله يَخْرَيْكُ ، وأحبّوا قرابتي لي (٤).

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في باب ثواب حبّ آل محمد عَلَيْكُ .

٢٩ - ما: جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلويّ، عن موسى ابن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه عبد الله بن الحسن، عن أبيه وخاله علي ابن الحسين، عن الحسن والحسين ابني عليّ بن أبي طالب، عن أبيهما عليّ بن أبي طالب عليه قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبيّ فقال: يا رسول الله ما أستطيع فراقك، وإنّي لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي، وأقبل حتّى أنظر إليك حبّاً لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنّة، فرفعت في أعلى عليّين، فكيف لي بك يا نبيّ الله؟ فنزل: ﴿وَمَن يُعلِع الله وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنَّمَ الله عَلَيْمِم مِّنَ النَّبِيّيَـنَ وَالْهَبْدَيْقِينَ وَالشَّهْدَاء وَالْهَلِيعِينَ وَالشَّهْدَاء وَالْهَلِيعِينَ وَالشَّهْدَاء وَالْهَلِيعِينَ وَالشَّهُدَاء وَالْهَلِيعِينَ وَالشَّهْدَاء وَالْهَلِيعِينَ وَالشَّهُ مَلَاء وَالْهَالِيعِينَ وَالشَّهُ وَلَيْكِ وَفِيقًا ﴾ فدعا النبي عليه الرجل فقرأها عليه وبشرّه بذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) كشف الغمة ج١ ص ٢٩٦. (٢) - (٤) علل الشرائع، ج١ ص ١٦٨ باب ١١٧ ح ٢ و٣ و١.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسي، ص ٦٢١ مجلس ٢٩ ح ١٢٨٠، والآية من سورة النساء: ٦٩.

## ١٤ - باب آداب العشرة معه ﷺ وتفخيمه وتوقيره في حياته وبعد وفاته ﷺ

الآيات: النور «٢٤»: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَمُ عَلَىٰ آمْ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا ٱسْتَغَنْوُكَ لِيعْضِ يَدْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذُوهُ إِنَّ ٱللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ وَحِيثُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ وَحِيثُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ وَحِيثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ وَحِيثُ اللَّهُ اللِهُ الللِلْ

الاحزاب (٣٣٠)؛ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لا نَدْخُلُوا بَيُونَ النَّنِي إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّلَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا وَلا مُسْتَغِيبِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤذِى النَّيِيَ فَيَسْتَغِي، مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَغِي، مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَ مَتَنَعًا فَسَنَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ جَابٍ النَّيِيَ فَيَسْتَغِي، مِنكُمْ وَاللَّهِ لا يَسْتَغِي، مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَ مَتَنَعًا فَسَنَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ جَابٍ النَّيِي فَيَسَتَغِي، مِنكُمْ وَاللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (٥٣٠ - إلى قوله تعالى -: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلَيْكَنَهُ يُصَلُّونَ مَنْ النَّيْ يَكُمُّ اللهُ فِي النَّيْنَ يَتَكُمُ اللهُ وَمَلِيكَنَهُ مَصَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴾ (٥٣٠ - إلى قوله تعالى -: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلَيْكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيْنَ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ اللّهِ وَوَلَى اللّهُ وَرَسُولُمُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي النَّيْنَ يَكَأَيُّهُا اللّذِينَ مَامَنُوا مَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ اللّهِ وَوَلَى اللّهُ وَرَسُولُمُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي النَّيْنَ يَكَالَبُهُا اللّذِينَ مَامَنُوا مَسَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا فَيْهِ وَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُمُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي النَّذِينَ وَلَهُ وَلَى اللّهُ عَلَى -: ﴿ فِيتَأَيُّهَا اللّذِينَ مَامَوا لَا تَكُونُوا كُونُ عَنْدَ اللّهِ وَعِيهَا ﴾ (٦٩٠ .

الفتح «٤٨»: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِذَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِنُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَرِّدُوهُ وَنُوقِدُرُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحِثْرَةً وَأَمِيلًا ۞﴾.

 تفسير: قال البيضاويّ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي الكاملون في الإيمان ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِينِهِ من صميم قلوبهم ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَثُمْ عَلَيْ أَنْرٍ جَامِجِ كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور ﴿ لَمْ يَذْهَبُواْ حَنَّى يَسْتَغْذِنُونَ ﴾ يستأذنوا رسول الله عليه فيأذن لهم، واعتباره في كمال الإيمان، لأنَّه كالمصداق لصحَّته، والمميّز للمخلص فيه والمنافق، فإنّ ديدنه التسلُّل والفرار، ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلسه بغير إذنه، ولذلك أعاده مؤكَّداً على أُسلوب أبلغ فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُّونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ بُوِّمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ فإنّه يفيد أنّ المستأذن مؤمن لا محالة، وأنَّ الذاهب بغير إذن ليس كذلك ﴿ فَإِذَا ٱسْتَغْنَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ ما يعرض لهم من المهام، وفيه أيضاً مبالغة وتضييق للأمر ﴿ فَأَذَنَ لِمَن شِثْتَ مِنْهُمْ ۖ تَفُويضٌ للأمر إلى رأي الرسول ﷺ ، واستدلُّ به على أنَّ بعض الأحكام مفوَّضة إلى رأيه ، ومن منع ذلك قيّد المشيّة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه، وكأنّ المعنى فأذن لمن علمت أنّ له عذراً ﴿ وَٱسْتَغَفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ بعد الإذن، فإنَّ الاستئذان ولو لعذر قصور، لأنَّه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَغُورٌ ﴾ لفرطات العباد ﴿ رَجِيمٌ ﴾ بالتيسير عليهم ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآةَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضُأَهُ لا تقيسوا دعائه إيّاكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة، والرجوع بغير إذن، فإنَّ المبادرة إلى إجابته واجبة، والمراجعة بغير إذنه محرّمة، وقيل: لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه، ورفع الصوت والنداء وراء الحجرات، ولكن بلقبه المعظّم مثل يا نبيّ الله ويا رسول الله، مع التوقير والتواضع، وخفض الصوت، أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطه، فإنَّه مستجاب، أو لا تجعلوا دِعاءه لله كدعاء صغيركم كبيركم يجيبه مرَّة ويردّه أخرى، فإنّ دعاءه موجب ﴿ قَدْ يَعْــلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَــلَّهُ مِنكُمْ ﴾ يتسلّلون قليلاً قليلاً من الجماعة، ونظير تسلُّل: تدرج ﴿ لِوَاذَا ﴾ ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتَّى يخرج، أو يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معه، كأنَّه تابعه، وانتصابه على الحال ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَشْرِوِيهِ بِتَرْكُ مَقْتَضَاهِ، ويذهبون سمتاً على خلاف سمته، و(عن) لتضمُّنه معنى الإعراض، أو يصَدُّونَ عَن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صدَّ عنه دونه، وحذف المفعول لأنَّ المقصود بيان المخالف عنه، والضمير لله فإنَّ الأمر له حقيقة، أو للرَّسول فإنَّه المقصود بالذكر ﴿ أَن تُعِيبَهُمْ فِشْنَةً ﴾ محنة في الدنيا ﴿ أَوْ يُعِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ﴾ في الآخرة (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٢١٢.

وقال في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤَذَكَ لَكُمْ ﴾ أي إلآ وقت أن يؤذن لكم، أو إلاّ مأذوناً لكم ﴿إِلَىٰ طُعَامِ ﴾ متعلّق بيؤذُّن، لأنّه متضمّن معنى يدعى، للإشعار بأنَّه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن أذن كما أشعر به قوله: ﴿غَيْرُ نَظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ غير منتظرين وقته، أو إدراكه حالٌ من فاعل ﴿لَا نَدْخُلُوا ﴾ أو المجرور في ﴿لَكُمْ ﴾ وقرىء بالجرّ صفة لطعام ﴿ وَلَنكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱذْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا ﴾ تفرّقوا ولا تمكثواً ، والآية خطاب لقوم كانوا يتحيّنون طعام رسول الله عظي فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه مخصوصة بهم وبأمثالهم، وإلاّ لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام، ولا اللّبت بعد الطعام لمهم ﴿ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ بعضكم بعضاً ، أو لحديث أهل البيت بالتسمّع له ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ ﴾ اللَّبِث ﴿ كَانَ يُؤَذِى ٱلنَّبِيَّ ﴾ لتضييق المنزل عليه وعلى أهله، واشتغاله في ما لا يعنيه ﴿ فَيَسْتَحِي. مِنكُمُّ ﴾ من إخراجكم بقوله ﴿ وَأَللَّهُ لَا يَسْتَحِي. مِنَ ٱلْحَقُّ ﴾ يعني إنّ إخراجكم حقّ فينبغي أن لا يترك حياء، كما لم يتركه الله ترك الحييّ فأمركم بالخروج ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا﴾ شِيئاً ينتفع به ﴿ فَسَنَالُوهُ تَ ﴾ المتاع ﴿ مِن وَرَآءِ جِمَامٍ ﴾ ستر ﴿ ذَالِكُمْ أَلْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ من الخواطر الشيطانيّة ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ ﴾ وما صحّ لكم أن ﴿تُؤْذُواْ رَسُولِكِ ٱللَّهِ ﴾ أَنْ تَفَعَلُوا مَا يَكُرُهُهُ ﴿ وَلَا أَنْ تَنَكِحُوٓاً أَزْوَجُمُ مِنْ بَعَدِهِ؞ أَبَدّاً ﴾ من بعد وفاته أو فراقه ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ ﴾ يعني إيذاؤه ونكاح نسائه ﴿كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ ذنباً عظيماً ﴿ إِن تُبَدُوا شَيًّا ﴾ لنكاحهن على السنتكم ﴿ أَوْ تُخَلُّوهُ ﴾ في صدوركم ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ فيعلم ذلك فيجازيكم به ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا ٱبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا ٱبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا ٱبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ ﴾ استثناف لمن لا يجب الاحتجاب عنهم، روي أنَّه لمَّا نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله أونكلُّمهنّ أيضاً من وراء حجاب؟ فنزلت، وإنَّما لم يذكر العمّ والخال لأنهما بمنزلة الوالدين، ولذلك سمّي العم أباً، أو لأنّه كره ترك الاحتجاب منهما مخافة أن يصفا لأبنائهما ﴿وَلَا نِسَآبِهِنَّ ﴾ ولا نساء المؤمنات ﴿وَلَا مَا مُلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ ﴾ من العبيد والإماء، وقيل: من الإماء، خاصة ﴿وَٱنَّفِينَ ٱللَّهُ ﴾ فيما أمرتنَّ به ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِـيدًا﴾ لا تخفى عليه خافية<sup>(١)</sup>.

﴿ إِنَّ اللّهَ وَمُلَتِكِكُمُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِيُ ﴾ قال الطبرسي ﷺ: معناه إنّ الله يصلّي على النبيّ ويثني عليه بالثناء الجميل ويبجله بأعظم التبجيل، وملائكته يصلّون عليه ويثنون عليه بأحسن الثناء، ويدعون له بأزكى الدعاء ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ قال أبو حمزة الثماليّ: حدّثني السدّيّ وحميد بن سعد الأنصاريّ وبريد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: لمّا نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، كيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللّهمُّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣٩١.

على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميدٌ مجيدٌ.

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علي عن هذه الآية فقلت: كيف صلاة الله على رسوله، فقال: يا أبا محمّد تزكيته له في السماوات العلى فقلت: قد عرفت صلاتنا عليه فكيف التسليم؟ فقال: هو التسليم له في الأمور. فعلى هذا يكون معنى قوله: ﴿وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ انقادوا لأمره، وابذلوا الجهد في طاعته وجميع ما يأمركم به، وقيل: معناه سلموا عليه بالدعاء، أي قولوا: السلام عليك يا رسول الله.

﴿إِنَّ ٱلْذِينَ يُؤَدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولِكُمْ عَيل : هم المنافقون والكافرون، والَّذِين وصفوا الله بما لا يليق به، وكذّبوا رسله، وكذبوا عليه، وإنّ الله بَرْوَجُكُ لا يلحقه أذى، ولكن لمّا كانت مخالفة الأمر فيما بيننا تسمّى إيذاء خوطبنا بما نتعارفه، وقيل : معناه يؤذون رسول الله، فقدّم ذكر الله على وجه التعظيم إذ جعل أذى رسوله أذى له تشريفاً له وتكريماً، ﴿لَعَنْهُمُ اللهُ فِي الدُّنِيا وَالْخَوْدِ فِي النّارِ فِي الآخرة ﴿وَأَعَدَ لَهُمْ فِي الآخرة ﴿وَأَعَدُ لَهُمْ فِي الآخرة ﴿عَذَابًا مُهِينًا لَهُ أَي مذلاً (١) الدنيا، والخلود في النار في الآخرة ﴿وَأَعَدَ لَهُمْ فِي الآخرة ﴿عَذَابًا مُهِينًا لها أي مذلاً (١) و ﴿ لا تَوْدُوا محمّداً كما آذى بنو إسرائيل موسى عَلَيْكُ (١) و ﴿ لا تَوْدُوا محمّداً كما آذى بنو إسرائيل موسى عَلَيْكُ (١) .

أقول: قد مضى إيذاؤهم موسى عَلِينَا في كتاب النبوة.

وقال عَيْنَهُ في قوله تعالى: ﴿ وَتُعَـزِّرُوهُ ﴾ أي تنصروه بالسيف واللّسان، والهاء تعود إلى النبيّ عَلَيْنَ ﴿ وَنُوَيِّرُوهُ ﴾ أي تعظموه وتبجلوه ﴿ وَتُسَيِّحُوهُ بُكِحُرَهُ وَأَمِيلًا ﴾ أي تصلّوا لله بالغداة والعشيّ، وكثير من القرّاء اختاروا الوقف على ﴿ وَنُويِّدُوهُ ﴾ لاختلاف الضمير فيه وفيما بعده، وقيل: ﴿ وَتُعَرِّرُهُ ﴾ أي وتنصروا الله ﴿ وَنُويِّدُوهُ ﴾ أي وتعظموه وتطيعوه، فتكون الكنايات متفقة (٣).

وقال على في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَنُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا نُقَدِمُواْ ﴾ نزلت في وفد تميم وهم عطارد بن حاجب بن زرارة في أشراف من بني تميم، منهم الأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، وعمرو ابن الأهتم، وقيس بن عاصم في وفد عظيم، فلمّا دخلوا المسجد نادوا رسول الله على من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله على ، فخرج إليهم فقالوا: جنناك لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا، قال: أذنت، فقام عطارد بن حاجب وقال:

الحمدلة الذي جعلنا ملوكاً الذي له الفضل علينا، والذي وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل بها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق، وأكثر عدداً وعدّةً، فمن مثلنا في الناس؟ فمن فاخرنا فليعدّ مثل ما عددنا، ولو شئنا لأكثرنا من الكلام، ولكنّا نستحيي من الإكثار.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان، ج ٨ ص ١٨٤.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٨ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان، ج ٩ ص ١٨٨.

ثمّ جلس، فقال رسول الله على لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبه، فقام فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلقة، وقضى فيه أمره، ووسع كرسيّه علمه، ولم يكن شيء قطّ إلاّ من فضله، ثمّ كان من فضله، أن جعلنا ملوكاً، واصطفى من خير خلقه رسولاً أكرمه نسباً، وأصدقه حديثاً، وأفضله حسباً، فأنزل عليه كتاباً وائتمنه على خلقه، فكان خيرة الله على العالمين، ثمّ دعا الناس إلى الإيمان بالله فآمن به المهاجرون من قومه، وذوي رحمه، أكرم الناس أحساباً، وأحسنهم وجوهاً، فكان أوّل الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله على ، فنحن أنصار رسول الله وردؤه، نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه في الله أبداً، وكان قتله علينا يسيراً، أقول هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.

ثمّ قام الزبرقان بن بدر ينشد وأجابه حسّان بن ثابت، فلمّا فرغ حسّان من قوله قال الأقرع: إنّ هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، فلمّا فرغوا أجازهم رسول الله في فأحسن جوائزهم وأسلموا عن ابن إسحاق، وقيل: إنّهم ناس من بني العنبر كان النبيّ في أصاب من ذراريهم، فأقبلوا في فدائهم فقدموا المدينة، ودخلوا المسجد، وعجّلوا أن يخرج إليهم النبيّ في في فجعلوا يقولون: يا محمّد اخرج إلينا، عن أبي حمزة الثماليّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاس.

﴿ بَيْنَ يَدَي أَلَّهِ وَرَسُولِيِّهُ بِينِ البِدينِ عبارة عن الأمام، ومعناه لا تقطعوا أمراً دون الله ورسوله، ولا تعجلوا به، وقدّم ها هنا بمعنى تقدّم وهو لازم، وقيل: معناه لا تمكّنوا أحداً يمشي أمام رسول الله عليه ، بل كونوا تبعاً له وأخّروا أقوالكم وأفعالكم عن قوله وفعله، وقال الحسن: نزل في قوم ذبحوا الأضحية قبل العيد فأمرهم رسول الله عليه بالإعادة، وقال ابن عبَّاس: نهوا أن يتكلَّموا قبل كلامه، أي إذا كنتم جالسين في مجلس رسول الله عنه فسئل عن مسألة فلا تسبقوه بالجواب حتى يجيب النبيّ عَنْهُ أَوَّلاً ، وقيل : معناه لا تسبقوه بقول ولا فعل حتى يأمركم به، والأولى حمل الآية على الجميع ﴿ لَا نَرْفَعُوٓا أَمَّوَاتَكُمْ فَوْنَ صَوْتِ ٱلنَّهِيَ﴾ لأنَّ فيه أحد شيئين: إمّا نوع استخفاف به فهو الكفر، وإمّا سوء الأدب فهو خلاف التعظيم المأمور به ﴿ وَلَا جَمَّهُ رُواْلَمُ بِالْقَوْلِ ﴾ أي غضوا أصواتكم عندمخاطبتكم إيّاه وفي مجلسه ، فإنّه ليس مثلكم إذ يجب تعظيمه وتوقيره من كلّ وجه، وقيل: معناه لا تقولوا له: يا محمّد كما يخاطب بعضكم بعضاً، بل خاطبوه بالتعظيم والتبجيل، وقولوا: يا رسول الله ﴿أَنْ تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ ﴾ أي كراهة أن تحبط، أو لئلاً تحبط ﴿ وَأَنتُ ثُمْ لَا نَشْعُرُونَ ﴾ أنكم أحبطتم أعمالكم بجهر صوتكم على صوته، وترك تعظيمه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُونَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ أي يخفضون أصواتهم في مجلسه إجلالاً له، ﴿ أُولَٰكِيكَ ٱلَّذِينَ آمَنَكَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَا ﴾ أي اختبرها فأخلصها للتَّقوي وقيل: معناه إنَّه علم خلوص نيًّا تهم، وقيل: معناه عاملهم معاملة المختبر بما تعبُّدهم به من هذه العبادة فخلصوا على الاختبار كما يخلص جيّد الذهب بالنار ﴿ لَهُمْ مَّغَفِرُهُ ﴾ من الله

لذنوبهم ﴿وَأَجْرُ عَظِيدُ ﴾ على طاعاتهم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ ﴾ وهم الجفاة من بني تميم لم يعلموا في أي حجرة هو فكانوا يطوفون على الحجرات وينادونه ﴿ أَتَّ فُكُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ إذ لم يعرفوا مقدار النبي ﴿ وَلا ما استحقه من التوقير ، فهم بمنزلة البهائم ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَقِّى غَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ من أن ينادوك من وراء الحجرات (١).

قوله تعالى: ﴿ مِن نَجْرَىٰ ثَلَنَهُ قال البيضاوي: ما يقع من تناجي ثلاثة، ويجوز أن يقدّر مضاف، أو يؤوَّل نجوى بمتناجين ويجعل ثلاثة صفة لها ﴿ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ إلاّ أن الله يجعلهم أربعة من حيث إنّه يشاركهم في الاظلاع عليها ﴿ وَلَا خَسَهُ ﴾ ولا نجوى خمسة ﴿ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ وتخصيص العددين إمّا لخصوص الواقعة فإنّ الآية نزلت في تناجي المنافقين، أو لأنّ الله وتر يحبّ الوتر، والثلاثة أوّل الأوتار، أو لأنّ التشاور لا بدّ له من اثنين يكونان كالمتنازعين، وثالث يتوسّط بينهما ﴿ وَلَا أَدّنَ مِن ذَلِكَ ﴾ ولا أقلّ ممّا ذكر كالواحد والاثنين في وَلا أكثر إلّا هُو مَعَهُمْ ﴾ يعلم ما يجري بينهم ﴿ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ فإنّ علمه بالأشياء ليس لقرب مكانيّ حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة ﴿ مُمّ يُنتِئهُم بِمَا عَيلُوا بَوْمَ الْفِينَدَةِ ﴾ تفضيحاً لهم وتقريراً لما يستحقونه من الجزاء (٢٠).

وقال الطبرسي عَنَيْهِ في قوله: ﴿ اللّهِ مَنْ إِلّى الّذِينَ نُهُوا عَنِ النّجْوَىٰ ﴾: نزلت في اليهود والمنافقين، وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقرباتنا وإخواننا الّذين خرجوا في السرايا قتل أو مصيبة أو هزيمة فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم، فلما طال ذلك شكوا إلى رسول الله على فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم، فنزلت الآية ﴿ وَيَنْتَجْوَنَ يَالَا أَمْ وَ وَلَا المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم، فنزلت الآية ﴿ وَيَنْتَجَوَنَ يَالَا أَمْ وَ وَلَا اللّه على اللّه وَ وَلَكُ أَنّه الله الله على الله وَ وَلَكُ أَنّه الله وَلَا الله و الله على الله و الله على الله و الله على الله و الله والله على الله و الله على الله و الل

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٩ ص ٢١٥.

أُسِّهِ أي بعلم الله ، وقيل : بأمر الله ، لأنَّ سببه بأمره وهو الجهاد<sup>(١)</sup> ﴿ إِذَا قِبِلَ لَكُمْ تَغَسَّحُواْ ﴾ قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله عنها ، فإذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنّوا بمجالسهم عند رسول الله، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض، وقال المقاتلان: كان رسول الله عَنْهُ في الصفَّة، وفي المكان ضيق، وذلك يوم الجمعة، وكان رسول الله عليه يكرم أهل بدر من المهاجرين، والأنصار، فجاء أناس من أهل بدر وفيهم ثابت بن قيس بن شماس، وقد سبقوا في المجلس فقاموا حيال النبيّ فقالوا: السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، فردّ عليهم النبيّ ﷺ، ثمّ سلّموا على القوم بعد ذلك فردّوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينظرون إلى القوم فلم يفسحوا لهم، فشقّ ذلك على النبيّ علي فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان، قم يا فلان بقدر النفر الَّذين كانوا بين يديه من أهل بدر، فشقّ ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرف الكراهية في وجوههم، وقال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أنَّ صاحبكم يعدل بين الناس، فوالله ما عدل على هؤلاء، إنَّ قوماً أخذوا مجالسهم، وأحبُّوا القرب من نبيُّهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه مقامهم، فنزلت الآية، والتفسّح: التوسّع في المجالس، هو مجلس النبيّ ﷺ، وقيل: مجالس الذكر كلُّها ﴿ فَأَنْ مَثُواْ يَقْسَجِ آللَهُ لَكُمْ ﴾ أي فتوسَّعوا يوسّع الله مجالسكم في الجنّة ﴿ وَإِذَا فِيلَ ٱنشُرُواَ﴾ ارتفعوا وقوموا ووسعوا على إخوانكم ﴿ فَٱنشُرُواَ﴾ أي فافعلوا ذلك، وقيل: معناه وإذا قيل لكم: انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير ﴿ فَٱنشُـزُوا ﴾ ولا تقصروا، وإذا قيل لكم ارتفعوا في المجلس وتوسّعوا للدّاخل فافعلوا، أو إذا نودي للصّلاة فانهضوا، وقيل: وردت في قوم كانوا يطلبون المكث عنده ﷺ فيكون كلّ واحد منهم يحبُّ أَن يَكُونَ آخَرَ خَارِجٍ، فأمرهم الله أَن يقوموا إذا قيل لهم: انشزوا ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ دَرَجَنتِهُ قال ابن عبّاس: يرفع الله الّذين أوتوا العلم من المؤمنين على الَّذين لم يؤتوا العلم درجات، وقيل: معناه لكي يرفع الله الَّذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسول الله عليه والله والله الما الما العلم بفضل علمهم وسابقتهم درجات في الجنّة، وقيل: درجات في مجلس رسول الله ﷺ فأمره الله سبحانه أن يقرّب العلماء من نفسه فوق المؤمنين الَّذين لا يعلمون ليتبيَّن فضل العلماء على غيرهم ﴿ إِذَا نَنَجَيُّمُ ٱلرَّبُولَ فَقَدِّمُواْ بَيَّنَ يَدَى نَجْوَنكُو صَدَقَةٌ ﴾ أي إذا ساررتم الرسول فقدّموا قبل أن تسارّوه صدقة، وأراد بذلك تعظيم النبيّ عَلَيْهِ وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ سَبِّباً لأَنَّ يَتَصَدَّقُوا فَيُؤْجِرُوا، وَتَخْفَيْفَا عَنْهُ عَلَيْهِ، قَال المفسّرون: فلمّا نهوا عن المناجاة حتّى يتصدّقوا ضنّ كثير من الناس فكقّوا عن المسألة فلـ يناجه أحد إلاّ عليّ بن أبي طالب ﴿ إِنَّ مَالَ مَجَاهِدُ وَمَا كَانَ إِلاَّ سَاعَةً، وقال مَقَاتَلُ : كَ يَ

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٩ ص ٤١٣.

ذلك ليال عشراً، ثمّ نسخت بما بعدها، وكانت الصدقة مفوّضة إليهم غير مقدّرة (١).

وقال البيضاويّ: عن عليّ عَلِيَهُ أنّ في كتابِ الله آية ما عمل بها أحد غيري، كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدّقت بدرهم ﴿ وَلَكُ ﴾ أي التصدّق ﴿ غَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ ﴾ أي لأنفسكم من الربية وحبّ المال، وهو يشعر بالندبيّة، لكن قوله: ﴿ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ يَّيمُ ﴾ أي لمن لم يجد حيث رخص لنفي المناجاة بلا تصدّق أدلٌ على الوجوب ﴿ اَشْفَقْتُمُ أَن تُقَدِيمُ الصدقة؟ أو أخفتم التقديم لما يعدكم أنشيطان عليه من الفقر؟ ﴿ فَإِذْ لَرَ نَفْعَلُواْ وَتَابَ اللهُ عَلَيكُمْ ﴾ بأن رخص لكم أن لا تفعلوه، وفيه إشعار بأنّ إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم ممّا قام مقام توبتهم و (إذ) على بابها، وقيل بمعنى (إذا) أو (إن) (٢).

الله على على بن إبراهيم في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلّذِينَ مَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَحَقَّ بَسْتَغَذِنُوهُ ﴾ فإنّها نزلت في قوم كانوا إذا جمعهم رسول الله على الأمور من الأمور في بعث يبعثه، أو حرب قد حضرت يتفرّقون بغير إذنه، فنهاهم الله عنى عن ذلك، وقوله: ﴿فَإِذَا اَسْتَغَلَثُوكَ لِبَعْضِ شَاأَنِهِم ﴾ قال نزلت في حنظلة بن أبي عامر، وذلك أنّه تزوّج في اللّيلة التي كان في صبيحتها حرب أحد، فاستأذن رسول الله على أن يقيم عند أهله، فأنزل الله هذه الآية فأقام عند أهله، ثمّ أصبح وهو جنب فحضر القتال فاستشهد، فقال رسول الله على رأيت الملائكة تغسل حنظة بماء المزن في صحاف فضة بين السماء والأرض، فكان يسمّى غسيل الملائكة، قوله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَكُمُا لِهُ عَلَالُ وَلَى اللهِ عَنْ أَسْرِية أَن تُصِيبَهُم عَدَابًا أَلِيمُ في قال: القتل، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي تعمول الله؛ في قوله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَكُمُ الله بي قول: لا جعفر عَلِيه في قوله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَكُمُ الله ويا رسول الله، قال الله القاسم، ولكن قولوا يا نبي الله، ويا رسول الله، قال الله: وفَلَيْتَحَدُر ٱلَذِينَ يُعْلِقُونَ عَن آمِرِهِ ﴾ أي يعصون أمره (٣).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۹ ص ٤١٧. (۲) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٨٥.

الله ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ مُ وَأَرْوَاجُهُ وَأَمْهَا ﴾ وحرّم الله نساء النبي على المسلمين غضب طلحة فقال: يحرّم محمّد علينا نساءه، ويتزوّج هو بنسائنا، لئن أمات الله محمّداً لنركضنّ بين خلاخيل نسائه، كما ركض بين خلاخيل نسائنا، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْمًا ﴾ إلى قوله: ﴿ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا ﴾ ثمّ رخَص لقوم معروفين الدخول عليهنّ بغير إذن، فقال: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا﴾ ثمّ ذكر ما فضل الله نبيّه فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَتُمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ ﴾ إلى قوله: ﴿ تَسْلِيمًا ﴾ قال عَلِينَا : صلوات الله عليه تزكية له وثناء عليه، وصلاة الملائكة مدحهم له، وصلاة الناس دعاؤهم له، والتصديق والإقرار بفضله، وقوله: ﴿ وَسَلِّمُواْ تَسَّلِيمًا ﴾ يعني سَلَّمُوا لَهُ بِالْوَلَايَةُ وَبِمَا جَاءَ بِهُ، قُولُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُم ۖ قَالَ: نزلت فيمن غصب أمير المؤمنين عَلِينَا حقه، وأخذ حقّ فاطمة عَلِينَا وآذاها وقد قال النبيّ عَلَيْنَا : من آذاها في حياتي كمن آذاها بعد موتي، ومن آذاها بعد موتي كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذي الله، وهو قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَّذُونِكَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُم ۗ الآية (١٠). ٣ - فس: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُوا ﴾ الآية، نزلت في وفد تميم كانوا إذا قدموا على رسول الله على وقفوا على باب حجرته فنادوا: يا محمّد اخرج إلينا، وكانوا إذا خرج رسول الله عليه تقدّموه في المشي، وكانوا إذا كلّموه رفعوا أصواتهم فوق صوته ويقولون: يا محمّد يا محمّد، ما تقول في كذا وكذا؟ كما يكلّمون بعضهم بعضاً، فأنزل الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُواْ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾ بنو تميم (٢).

قس قال علي بن إبراهيم في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا أَهُوا عَنَهُ ﴾ قال: كان أصحاب رسول الله عليه يأتونه فيسألونه أن يسأل الله لهم وكانوا يسألون ما لا يحل لهم، فأنزل الله ﴿ وَيَشَخُونَ بِٱلْإِنْ مِ وَٱلْمُدُونِ وَمَعْمِينِ ٱلرَّسُولِ ﴾ وقولهم له إذا أتوه: أنعم صباحاً، وأنعم مساة، وهي تحية أهل الجاهلية، فأنزل الله ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيْولَهُ بِمَا لَرْ يُحَيِّكَ بِهِ صباحاً، وأنعم مساة، وهي تحية أهل الجاهلية، فأنزل الله ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيْولَهُ بِمَا لَرْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالُ لهم رسول الله عليه عليه عليه قال لهم رسول الله عليه عليه والله عليه عليه والله أن يقوموا له، فقال: كان رسول الله عليه إذا دخل المسجد يقوم له الناس فنهاهم الله أن يقوموا له، فقال: ﴿ فَأَفْتَحُوا ﴾ أي وسعوا له في المجلس ﴿ وَإِذَا قِلَ ٱنشُرُوا ﴾ يعنى إذا قال: قوموا فقوموا.

قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ نَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَنُونكُرُ صَدَقَةٌ ﴾ قال: إذا سألتم رسول الله ﷺ حاجة فتصدّقوا بين يدي حاجتكم ليكون أقضى لحوائجكم، فلم يفعل ذلك أحدٌ إلاّ أمير المؤمنين عَلِيَكِنْ ، فإنّه تصدّق بدينار، وناجى رسول الله ﷺ بعشر نجوات (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٧٠. (٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٣٤.

٥ - فس؛ أحمد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر علي قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ بَدَى غَتُونكُرُ صَدَقَةً ﴾ قال: قدم علي بن أبي طالب عليته بن يدي نجواه صدقة، ثمّ نسخها قوله: ﴿ مَا أَشْفَقُتُم أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ بَدَى غَوْبكُرُ صَدَقتَ ﴾ (١).

آ - فس عبد الرحمن بن محمد الحسني، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن مروان عن عبيد بن خنيس، عن صباح، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد قال: قال علي على النبي : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها أحد بعدي آية النجوي، إنه كان لي دينار في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها أحد بعدي آية النجوي، إنه كان لي دينار فيعته بعشرة دراهم، فجعلت أقدم بين يدي كل نجوة أناجيها النبي عليه درهما، قال: فنسختها ﴿ مَا أَشْفَقُهُمُ أَن ثُقَدِّمُوا بَهِنَ يَدَى نَجْوَبنكُمُ صَدَقتَتِ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

٧ - فس: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بكر الحضرميّ، وبكر بن أبي بكر، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا جعفر عليّ عن قول الله: ﴿إِنَّمَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

۸ - كا: الحسين بن محمد، عن المعلّى، عن سليمان بن سماعة، عن عمّه عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله عليه إنّ النبي عليه قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمى فقد جفانى (٤).

9 - كا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليساً لأبي عبد الله عليه بالمدينة ففقدني أيّاماً، ثمّ إنّي جنت إليه فقال لي: لم أرك منذ أيّام يا أبا هارون، فقلت: ولدلي غلام، فقال: بارك الله لك فيه فما سميته؟ قلت: سميته محمّداً، فأقبل بخدّه نحو الأرض وهو يقول: محمّد محمّد محمّد، حتّى كاد يلصق خدّه بالأرض، ثمّ قال: بنفسي ويولدي وبأمّي وبأبويّ وبأهل الأرض كلّهم جميعاً الفداء لرسول الله عليه الأرض كلّ يوم (٥).

• ١ - كا؛ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان قال: كنت عند الرضا عليه فعطس فقلت له: صلّى الله عليك ثمّ عطس، فقلت: صلّى الله عليك، ثمّ عطس، فقلت: صلّى الله عليك، ثمّ عطس، فقلت: صلّى الله عليك، وقلت له: جعلت فداك إذا عطس مثلك نقول له كما يقول بعضنا لبعض: يرحمك الله، أو كما نقول، قال: نعم، أليس تقول: صلّى الله على محمّد وآل محمّد؟ قلت: بلى

 <sup>(</sup>۱) - (۲) تفسير القمي، ج ۲ ص ۲۳۲-۳۳۷.
 (۳) تفسير القمي، ج ۲ ص ۳۳۷-۲۳۱.

<sup>(</sup>٤) الكاني، ج ٦ ص ٩٠٥ باب ١٠ ح ٦. (٥) الكاني، ج ٦ ص ٩١٥ باب ٢٦ ح ٢.

قال: ارحم محمّداً وآل محمّد؟ قال: بلى وقد صلّى [الله] عليه ورحمه، وإنّما صلواتنا عليه رحمة لنا وقربة (١).

11 - كا؛ العدّة، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، وحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليّ بن أبي إذا ذكر النبيّ على فأكثروا الصلاة عليه، فإنّه من صلّى على النبيّ على صلاة واحدة صلّى الله عليه ألف صلاة في ألف صفّ من الملائكة، ولم يبق شيء ممّا خلقه الله إلاّ صلّى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته، فمن لمن يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته (٢).

المنعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن الحسن عليّ، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: قال رسول الله عليه الله عليّ خطأ الله به طريق الجنّة (٣).

١٣ - كا: محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر عَلَيْكِ في حديث طويل في ذكرٍ وفاة الحسن بن عليّ صلوات الله عليهما قال: فلمّا أن صلّى عليه حمل فأدخل المسجد فلمّا أوقف على قبر رسول الله عليه بلغ عائشة الخبر، وقيل لها: إنَّهم قد أقبلوا بالحسن بن على علي الله ليدفن مع رسول الله ﷺ، فخرجت مبادرةً على بغل بسرج، فكانت أوّل امرأة ركبت في الإسلام سرجاً، فوقفت فقالت: نحُّوا ابنكم عن بيتي، فإنَّه لا يدفن فيه شيء، ولا يهتك على رسول الله علي حجابه، فقال لها الحسين بن على علي الله عنكت أنت وأبوك حجاب رسول الله عن ، وأدخلت لبيته من لا يحبّ رسول الله عن قربه . وإنّ الله سائلك عن ذلك يا عائشة، إنَّ أخي أمرني أن أقرِّبه من أبيه رسول الله عليه ليحدث به عهداً، واعلمي أنَّ أخي أعلم الناس بالله ورسوله، وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله علي ستره، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ يُكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُونَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ ﴾ وقد أدخلت أنت بيت رسول الله عني الرجال بغير إذنه، وقد قال الله عَرْبَالُ : ﴿ يَتَأَبُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوٓا أَسُوَتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند أذن رسول الله عَنْهُ المعاول، وقال الله عَرْضُكُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُونَ أَسُونَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَىٰ ﴾ ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله ﷺ بقربهما منه الأذى، وما رعيا من حقّه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله ﷺ، إنَّ الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً، وتالله يا عائشة لو كان هذا الّذي كرهتيه من دفن

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ٢ ص ٦٦٠ باب العطاس ح ٤ وزيادة [الله] من المصدر.

<sup>(</sup>٢) - (٣) أصول الكافي، ج ٢ ص ٥٧٥ باب الصلاة على النبي ح ٦ و٢٠.

الحسن عَلِيَتَنَا عند أبيه صلوات الله عليهما جائزاً فيما بيننا وبين الله لعلمت أنّه سيدفن وإن رغم معطسك(١).

أقول: سيأتي أخبار الصلاة عليه عليه المنظم في كتاب الدعاء وآداب الزيارة في كتاب المزار، وعدم الإشراف على قبره عليه ، وسائر الآداب في سائر أبواب الكتاب لا سيما في أحوال زوجاته عليه .

١٤ - وقال القاضي في الشفاء في ذكر عادة الصحابة في توقيره على قال: روى أسامة
 ابن شريك: أتيت النبي على وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير.

وقال عروة بن مسعود حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله عليه ورأى من تعظيم أصحابه له، وأنّه لا يتوضّأ إلا أبتدروا وضوءه وكادوا يقتلون عليه، ولا يبصق بصاقاً ولا يتنخم نخامة إلا تلقّوها بأكفّهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدّون النظر إليه تعظيماً له، فلمّا رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش إنّي أتيت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنّه ما رأيت ملكاً في قوم قطّ مثل محمّد في أصحابه.

وعن أنس لقد رأيت رسول الله عليه والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن يقع شعره إلا في يد رجل.

وفي حديث قيلة: فلمّا رأيت رسول الله عليه الله عليه الله عليه له وتعظيماً.

وفي حديث المغيرة: كان أصحاب رسول الله عنه يقرعون بابه بالأظافير.

وقال البراء بن عازب: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله عن الأمر فأوخره سنين من هيبته، ثمّ قال: واعلم أنّ حرمة النبي على بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره على ، وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته.

وعن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر المنصور مالكاً في مسجد رسول الله على فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإنّ الله عَرْضَكِ أَدّب قوماً فقال: 
﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي ﴾ الآية، ومدح قوماً فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ ﴾ الآية، وذمّ قوماً فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاّهِ ٱلْحَبُوتِ ﴾ وإنّ حرمته ميّتاً كحرمته حيّاً.

وقال مصعب بن عبد الله: قال مالك: ولقد كنت أرى جعفر بن محمّد عليه وكان كثير الدعابة والتبسّم، فإذا ذكر عنده النبي عليه اصفر، وما رأيت يحدث عن رسول الله عليه إلاّ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ١٧٥ باب الإشارة والنص على الحسين علي على ٥٠٠٠ ع ١٠٠

على طهارة، وقد كنت أختلف إليه زماناً فما كنت أراه إلاّ على ثلاث خصال: إمّا مصلّياً، وإمّا صامتاً، وإمّا يقرأ القرآن، ولا يتكلّم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعبّاد الّذين يخشون الله يَرْزَعَكُ .

10 - ن: بالإسناد إلى دارم، عن الرضاعي قال: سمعت أبي يحدّث عن أبيه، عن جدّه علي الله من قبة من أدم، وقد رأيت بلالاً الحبشي وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله في قبة من أدم، فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به وجهه، ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه، وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين علي (١).

ابيه ﷺ قال: ما اشتكى رسول الله ﷺ وجعاً قطّ إلاّ كان مفزعه إلى الحجامة.

وقال أبو ظبية: حجمت رسول الله على وأعطاني ديناراً وشربت دمه، فقال رسول الله على ذلك؟ قلت: أتبرّك به قال: أخذت أشربت؟ قلت: نعم، قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: أتبرّك به قال: أخذت أماناً من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة، والله ما تمسّك النّار أبداً (٢).

## ١٥ - باب عصمته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك

آل عمران (٣)؛ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ ٱلنُمْتَرِينَ ﴾ (٦٠)، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىَّ ۚ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيْمُونَ ﴾ (١٢٨).

النساء (2)؛ ﴿ إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِ لِتَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِنَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لَلْمَا إِلَى عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَلَا تَجْدَلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ لِلْمُعَالِينِينَ خَصِيمًا ﴿ وَلَوْلاَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ النَّهُ مَا لَنَهُ مَا لَنَهُ عَلَيْكَ ، إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ النَّهُ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَيْهِمًا ﴿ وَمَا يَضُمُ مَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَمَا يَضُمُ مَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَمَا يَضُمُ مَا لَمْ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَعْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (118) وَمَا لَكُونَ وَمَا يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُونَ وَمَا يَضُمُ وَمَا يَضُمُ وَمَا يَضُمُ وَمَا يَضُمُ وَمَا يَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ 118).

الأنعام دا، ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي الشَمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَائِمٌ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ ٢٥٥، وقال السَمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَائِمٌ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ ٢٥٥، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِآلْفَدُوْقِ وَٱلْمَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْءٍ فَتَكُونَ مِن ٱلظَّالِهِ مِن اللَّهُ وَكُنْ مِنَ ٱلظَّالِهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ مَنْ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَعْلُمُ وَهُمْ مَنْ أَنْظُولِهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُونَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مُن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمِ مِن اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُولُ إِلَى اللْعُلُولُ مِن اللَّهُ مِن اللْعُلُولُ مِن اللَّهُ مِن اللْعُلُولُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ مِن اللْعُلُولُ مِن اللَّهُ مِن اللْعُلُولُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْعُلُمُ مِن الللَّهُ مِن الللْعُلُولُ مِن الللْعُلُولُ مِن الللْعُلُولُ مِلْمِن اللْعُلُولُ مِن اللَّهُ مِن اللِهُ مِن الللْعُلُولُ مِن اللَّهُ مِن اللللْعُلُولُ مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللْعُ

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ٧٤. (٢) طب الأثمة، ص ٦٥.

أَهَتَوُلآ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِيناً ۚ ٱلْيَسَ اللَّهُ مِأْعَلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ١٠٠٠

الأعراف «٧»؛ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنزَغٌ فَآسَتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّامُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴾ «٧٠٠. الأنفال: ﴿ مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُم أَسْرَىٰ حَقَّى يُشْخِنَ فِى ٱلْأَرْضُ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَاللَّهُ يُرْمِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيدُ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَاللّهُ يَرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللّهُ عَزِيدُ عَرَبَتُ لَلْكَ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَسَتَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ﴾.

التوبة «٩»؛ ﴿عَنَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى بَتَبَيْنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذِيبَى ﴾. 
يونس «١٠»؛ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِ مِناً أَنْرَاناً إِلَيْكَ فَسَنَلِ الّذِينَ يَقْرَهُونَ الْكِنْبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ 
عَوْنس «١٠»؛ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِ مِناً أَنْرَاناً إِلَيْكَ فَسَنَلِ الّذِينَ يَقْرَهُونَ الْكِنْبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ 
عَامَانَ اللّهِ مِن اللّهِ عَنْكُونَ مِن الْمُعْتَذِينَ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَ مِن الْمُعْتَذِينَ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَ مِن اللّهِ فَتَكُونَ مِن النّهِ فَتَكُونَ مِن النّهُ فَي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هود (۱۱۱) ﴿ وَلَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ يَمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلَامً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَهُونُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْتُوسٍ ﴾ (١٠٩١ – إلى قوله – : ﴿ فَأَسْتَفِيمْ كُمَّآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَعْلَمُوا لَهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِ ﴾ (١١٢١.

الرعد، ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِبَ ﴾ ٣٧٥».

الإسراء (١٧)، ﴿ لَا نَهْمَلُ مَعُ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنَفَعُدَ مَذْنُومًا غَذُولًا ﴾ ٢٦٠، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَغْيَنُونَكَ عَلَى مَا اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَلْلُقَىٰ فِي جَهَنَمُ مَلُومًا مَذْخُورًا ﴾ ٣٩١، وقال سبحانه: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِنَفْيَنُونَكَ عَنِ اللَّذِى اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَلْلُقَىٰ فِي جَهَنَمُ مَلُومًا مَذْخُورًا ﴾ ٣٩١، وقال سبحانه: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِنَفْيَنُونَكَ عَنِ اللَّذِى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

الشعراء (٢٦): ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾ (٢١٣٥.

القصص (٢٨»؛ ﴿ وَمَا كُنتَ نَرْجُواْ أَن بُلغَنَ إِلَيْكَ الْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةُ مِن زَبِكُ فَلَا نَكُونَنَ اللهِ بِلَا رَحْمَةُ مِن زَبِكُ فَلَا نَكُونَنَ مِنَ طَهِيرًا لِلْكَنْفِرِينَ (إِنَّ اللهُ وَلَا يَصُدُّ لَكُ عَنْ مَايَنتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكُ وَادَعُ إِلَى رَبِكُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ إِلَيْهًا مَاخَرُ لاّ إِلَا هُو ﴾.

الأحزاب (٣٣»: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُنِّي اللَّهَ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُنِّي اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْدِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ (٣٧».

سبياً \* وَقُلْ إِن مَهُلَلْتُ فَإِنَّمَا آمِيلُ عَلَى نَفْسِينٌ وَإِنِ ٱلْمَتَدَيْثُ فِيمَا يُوحِيَّ إِلَى رَبِّتَ إِنَّامُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ • • ٥٥.

الزمو «٣٩»: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ آشَرَكْتَ لِيَحْبَطَلَ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَيْمِينَ ﴾ ١٦٥».

حمعسق [الشورى] «٤٢»؛ ﴿ أَمْ يَتُولُونَ ٱفْنَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْيَدُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ «٢٤». الزخرف «٤٣»: ﴿ وَشَنَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ، اللَّهَ يُعْبَدُونَ ﴾ الزخرف «٤٣»، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴾ «٨١».

الجاثية «٤٤٥» ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمَرِ فَانَيِعْهَا وَلَا نَشَيِعُ آهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ اللَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾.

الفتح «٤٨»: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ أَنَّهُ مَا نَقَدُّمَ مِن ذَنَّكِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ ٢١».

النجم (٥٣): ﴿ وَمَا يَعِلَقُ عَنِ ٱلْمُوَكَ ١ ﴿ إِنَّا مُوَ إِلَّا وَحَى لِهُوَ لَ ﴾.

تفسير؛ قوله: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ هذه الشرطيّة لا تنافي عصمته عن أن يتبعهم عن أسهم عن أن يتبعهم وفي أهوائهم الباطلة، مع استحالة المقدّم أيضاً، والغرض منه يأسهم عن أن يتبعهم وشدّة عذابهم، لأنّ النبيّ مع غاية قربه وقطع أطماعهم عن ذلك، والتنبيه على سوء حالهم، وشدّة عذابهم، لأنّ النبيّ مع غاية قربه في جنابه تعالى إذا كان حاله على تقدير هذا الفعل كذلك فكيف يكون حال غيره، كما ورد أنّه نزل القرآن بإيّاك أعنى واسمعى يا جارة.

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُمَتَرِينَ ﴾ قال البيضاوي: أي الشاكين في أنّه هل من ربّك، أو في كتمانهم الحقّ عالمين به، وليس المراد به نهي الرسول على عن الشكّ فيه، لأنّه غير متوقّع منه، وليس بقصد واختيار، بل إمّا تحقيق الأمر وأنّه لا يشكّ فيه ناظرٌ، أو أمر الأمّة باكتساب المعارف العزيحة للشّك على الوجه الأبلغ (١).

وقال في قوله تعالى: ﴿ فَلِنَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ اعتراضٌ ﴿ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ ﴾ عطف على قوله: ﴿ أَوْ يَكِبِنَهُمْ ﴾ والمعني أنّ الله مالك أمرهم، فإمّا يهلكهم، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم إن أسلموا، أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء، وإنّما أنت عبد مأمورٌ لإنذارهم وجهادهم، ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمر، أو شيء بإضمار (أن) أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء، أوليس لك من أمرهم شيء، أو التوبة عليهم أو من تعذيبهم أي ليس لك من أمرهم شيء إلاّ أن يتوب عليهم أو تعذيبهم، وأن تكون (أو) بمعني (إلاّ أن) أي ليس لك من أمرهم شيء إلاّ أن يتوب

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي، ج ١ ص ١٥٢.

عليهم فتسرّ به، أو يعذّبهم فتشتفي منهم، روي أنّ عتبة بن أبي وقّاص شجّه يوم أحد وكسر رباعيّته، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم بالدم؟ فنزلت، وقيل: همّ أن يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه بأنّ فيهم من يؤمن ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِيُوكَ ﴾ قد استحقّوا التعذيب بظلمهم انتهى (١).

أقول؛ كون الأمر في الإهلاك والتعذيب وقبول التوبة إلى الله تعالى لا ينافي عصمته به وجه، وأمّا الخبران فغير ثابتين، ومع ثبوتهما أيضاً لا ينافي العصمة، لأنّ الدعاء عليهم لم يكن منهيّاً عنه قبل ذلك، وإنّما أمره تعالى بالكفّ لنوع من المصلحة، وبعد النهي لم يدع عليهم، وقد أثبتنا في باب وجوب طاعته في الأخبار الواردة في تأويل تلك الآية.

وَوَلا تَكُن لِلْغَآمِنِينَ خَصِيمًا ﴾ أي لا تكن لأجل الخائنين مخاصماً لمن كان بريئاً عن الذنب، يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين، قال الطاعنون في عصمة الأنبياء على الدنب من الرسول على من الرسول على الدائن ويذب عنه الراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه لما ورد النهي عنه، والجواب أنّه على كان لم يفعل ذلك وإلا لم يرد النهي عنه، بل ثبت في الرواية أنّ قوم طعمة لمّا التمسوا من الرسول على أن يذبّ عن طعمة وأن يلحق السرقة باليهوديّ توقّف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية، وكان الغرض من هذا النهي تنبيه النبيّ على أنّ طعمة كذّاب، وأن اليهوديّ بريء عن ذلك الجرم.

وَإِن قِيلَ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلَكُ الْجَرِمُ قَدْ وَقَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قُولُهُ بَعَدُ هَذَهُ الآية ﴿وَآسَـتَغُفِرِ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ فلمّا أمره الله تعالى بالاستغفار دلّ على سبق الذّنب.

فالجواب من وجوه: الأوّل لعلّه مال طبعه إلى نصرة طعمة، بسبب أنّه كان ظاهراً من المسلمين، فأمر بالاستغفار لهذا القدر، وحسنات الأبرار سيّنات المقرّبين.

الثاني: إنّ القوم لمّا شهدوا على سرقة اليهوديّ وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرّسول ﷺ ما يوجب القدح في شهادتهم همّ أن يقضي بالسرقة على اليهوديّ، ثمّ

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي، ج ١ ص ٢٨٧.

لمّا أطلعه الله على كذب هؤلاء الشهود عرف أنّ ذلك القضاء لو وقع كان خطاءً، واستغفاره كان بسبب أنّه همّ بذلك الحكم الّذي لو وقع لكان خطاءً في نفسه، وإن كان معذوراً عند الله فيه.

الثالث: قوله: ﴿ وَاسْتَغَفِرِ اللّهَ ﴾ يحتمل أن يكون المراد واستغفر الله لأولئك الذين يذبّون عن طعمة عن طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة، والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممّن علم كونه سارقاً، والاختيان: الخيانة، وإنّما قال: ﴿ يَخْتَانُونَ أَنفُكُمُ مَ لَانَ من أقدم على المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب فكان ذلك منه خيانة مع نفسه ﴿ مَن كَانَ خَوَانًا أَيْهِمًا ﴾ أي طعمة، حيث خان في الدرع، وأثم في نسبة اليهوديّ إلى تلك السرقة.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ أي لولا أنّ الله خصّك بالفضل وهو النبوة وبالرحمة وهي العصمة ﴿ لَمُنتَت ظَايَفَتُ مُنفَهُم آن يُضِلُوكَ ﴾ أي يلقونك في الحكم الباطل الخطاء ﴿ وَمَا يُضِلُونَ إِلَا أَنفُسَهُم ﴾ بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان، وشهادتهم بالزور والبهتان ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ فيه وجهان: أحدهما ما يضرّونك من شيء في المستقبل، فوعده تعالى في هذه الآية إدامة العصمة لما يريدون من إيقاعه في الباطل.

والثاني: المعنى أنهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل لأنك بنيت الأمر على ظاهر الحال، وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْمُرَعِلَى فَالْمُرَكِلَابُ وَالْحِكُمة وَأُمرِكُ بَبَلِيغ الشريعة الكِلَابُ والحكمة وأمرك بببليغ الشريعة إلى الخلق فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك عن الوقوع في الشبهات والضلالات؟ وعلى الثاني المعنى أنزل عليك الكتاب والحكمة، وأوجب فيهما بناء أحكام الشرع على الظاهر، فكيف يضرّك بناء الأمر على الظاهر ﴿ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَاكَ فَعَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فيه فكيف يضرّك بناء الأمر على الظاهر ﴿ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَاكَ فَعَلُ اللّهِ عَلَيْكَ الكتاب والحكمة واطلعك وجهان: الأوّل أن يكون المرادما يتعلق بالدين، أي أنزل الله عليك الكتاب والحكمة واطلعك على سرائرهما، وأوقفك على حقائقهما، مع أنّك ما كنت قبل ذلك عالماً بشيء منها، فكذلك يفعل بك في مستأنف أيّامك ما لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك وإزلالك.

الثاني أن يكون المراد وعلّمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأوّلين، فكذلك يعلّمك من حيل المنافقين، ووجوه كيدهم ما تقدر على الاحتراز عن وجوه كيدهم ومكرهم انتهى ملخّص كلامه (١).

وسيأتي شرح تلك القصّة في باب ما جرى بينه عليه وبين المنافقين وأهل الكتاب. وقال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ﴾ أي عظم وشقّ إعراضهم عنك وعن الإيمان بما جنت به ﴿ فَإِنِ ٱسْتَعَلَقتَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يِثَايَةً ﴾ أي منفذاً تنفذ فيه إلى جوف الأرض

<sup>(</sup>۱) تفسير فخر الرازي، ج ۱۱ المجلد ٤ ص ٢١١–٢١٧.

فتطلع لهم آية أو مصعداً تصعد إلى السماء فتنزل منها آية، وجواب الشرط الثاني محذوف، تقديره فافعل، والجملة هو جواب الأوّل، والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه، وأنّه لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم ﴿وَلَوْ شَآءٌ اللهُ لَجَمّعَهُمْ عَلَى اللهُدَئّ ﴾ بأن يأتيهم بآية ملجئة، ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَمّعَهُمْ عَلَى الْحَرَى على ما لا يكون، والجزع في مواطن الصبر، فإنّ ذلك من دأب الجهلة (١).

وقال الرازي: المقصود من أول الآية أن يقطع الرسول على طمعه عن إيمانهم، وأن لا يتأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان، وقوله: ﴿ وَلَا تُلِخِينَ مَا النَّهِيلِينَ ﴾ هذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل تلك الحالة، كما أن قوله: ﴿ وَلَا تُطِعِي الْكَفِينَ وَالْسَنَفِينَ ﴾ لا يدلّ على أنه الطاعهم قبل، بل المقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك على تكذيبهم، ولا يجوز أن تحزن من إعراضهم عنك، فإنّك إن فعلت ذلك قرب حالك من حال الجاهل (٢) وقال في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَظَلَى: ﴿ وَلَا تَظلَى: ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

ثمَّ قال: احتجَّ الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية من وجوه:

الأوّل: إنّه على طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطرد، وكان ذلك الطرد ذنباً.

والثاني: إنّه تعالى قال: ﴿فَتَطْرُدَهُمُ فَتَأْكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وقد ثبت أنّه طردهم، فيلزم أن يقال: إنّه كان من الظالمين.

والثالث: إنّه تعالى حكى عن نوح عليه أنّه قال: ﴿ وَمَا أَنّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ثم إنّه تعالى أمر محمّداً على بمتابعة الأنبياء في جميع الأعمال الحسنة، إنّه قال: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللّهُ فَهِ مُعَمِع الْأَعْمَالُ الْحَسَنَة، إنّه قال: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللّهُ فَهُمُ اللّهُ مَا أَنْ لَا يَطُرِدُهُم ، فَلَمّا طردهم كان ذَلِكَ ذَنباً .

 <sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ۲ ص ۱٤.
 (۲) تفسير فخر الرازي، ج ۱۲ المجلد ٤ ص ٥٢١.

الرابع: إنّه تعالى ذكر هذه الآية في سورة الكهف فزاد فيها فقال: ﴿ رَٰبِيدُ زِينَـةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَّا ﴾ ثمّ إنّه تعالى نهاه عن الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا في آية أخرى فقال: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِۦ ٱزْوَجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ ٱلدِّيْوَةِ ٱلدُّنْيَا﴾ فكان ذلك ذنباً.

والخامس: نقل أنّ أولئك الفقراء كلّما دخلوا على رسول الله على بعد هذه الواقعة فكان على يقول: مرحباً بمن عاتبني ربّي فيهم، أو لفظاً هذا معناه، وذلك يدّل أيضاً على الذنب.

والجواب عن الأوّل أنّه عني ما طردهم لأجل الاستخفاف بهم، والاستنكاف من فقرهم، وإنّما عين لجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الّذي كان يحضر فيه أكابر قريش، وكان غرضه عني منه التلطف وإدخالهم في الإسلام، ولعلّه عني كان يقول: هؤلاء الفقراء لا يفوتهم بسبب هذه أمرهم في الدنيا وفي الدين، وهؤلاء الكفار فإنّهم يفوتهم الدين والإسلام، وكان ترجيح هذا الجانب أولى، فأقصى ما يقال: إنّ هذا الاجتهاد وقع خطأ إلا أن الخطأ في الاجتهاد مغفور.

وأمّا قوله ثانياً: إنّ طردهم يوجب كونه على من الظالمين فجوابه أنّ الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه، والمعنى أنّ أولئك الفقراء كانوا يستحقّون التعظيم من الرسول على ، فإذا طردهم عن ذلك المجلس فكان ذلك ظلماً إلّا أنّه من باب ترك الأولى والأفضل، لا من باب ترك الواجبات، وكذا الجواب عن سائر الوجوه، فإنّا نحمل كلّ هذه الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحرى انتهى كلامه (۱).

وأقول: جملة القول في تلك الآية أنّها لا تدلّ على وقوع الطّرد عنه على ، ولعلّه عدما ذكروا ذلك انتظر الوحي فنهاه الله تعالى عن ذلك، والأخبار الدالّة على ذلك غير ثابتة فلا يحكم بها مع معارضة الأدلّة العقليّة والنقليّة الدالّة على عصمته على ، وقد تقدّم بعضها في باب عصمة الأنبياء على ، ولو سلّم أنّه وقع منه ما ذكروه فلعلّه كان مأذوناً في إيقاع كلّ ما يراه موجباً لهداية الخلق وترغيبهم في الإسلام، ولمّا أظهروا أنّهم يسلمون عند وقوع المناوبة فعله على رغبة في إسلامهم، ولمّا علم الله أنّهم لا يسلمون بذلك وإنّما غرضهم في ذلك الإضرار بالمسلمين نهاه الله تعالى عن ذلك، فصار بعد النهي حراماً، وإنّما بين تعالى أنّه لو ارتكب ذلك بعد النهي يكون من الظالمين لا قبله، وإنّما أكد ذلك لقطع أطماع الكفّار عن ارتكب ذلك، ولبيان الاعتناء بشأن فقراء المؤمنين، وأمّا قول نوح على : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ السلام الكافرين معلّقاً عليه، أو يقال: إنّه على لعلّه نهاه الله عن ذلك، ولمّا لم ينه النبي على الكافرين معلّقاً عليه، أو يقال: إنّه على لعلّه نهاه الله عن ذلك، ولمّا لم ينه النبي على الكافرين معلّقاً عليه، أو يقال: إنّه عليه لعلّه نهاه الله عن ذلك، ولمّا لم ينه النبي عليه بعدُ الكافرين معلّقاً عليه، أو يقال: إنّه عليه لعلّه نهاه الله عن ذلك، ولمّا لم ينه النبي عليه بعدُ الكافرين معلّقاً عليه، أو يقال: إنّه عليه لعلّه نهاه الله عن ذلك، ولمّا لم ينه النبي عليه بعدُ الكافرين معلّقاً عليه، أو يقال: إنّه عليه لعلّه نهاه الله عن ذلك، ولمّا لم ينه النبي عليه الكافرين معلّه المهالم الله النبي العلم الكافرين المعلّة عليه المهاه الله عن ذلك المهام المهام المهام المهام الله النبي المعلّة المهام المهام المهام المهام المهام المهام المهام الله المهام الله عن ذلك المهام المه

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ١٢ المجلد ٤ ص ٥٤٠.

كان يجوز له ذلك، وأمّا قوله تعالى: ﴿ فَيِهُدَائِهُمُ ٱقْتَدِنَّهُ فليس المراد الاقتداء في جميع الأُمور لاختلاف الشرائع، بل المراد الاقتداء بهم في الأُمور الّتي لا تختلف باختلاف الملل والشرائع.

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَـزُغٌ ﴾ أي ينخسنّك منه نخس، أي وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به كاعتراء غضب وفكر (١).

وقال الرازيّ: احتجّ الطاعنون في عصمة الأنبياء ﷺ بهذه الآية وقالوا: لولا أنّه يجوز من الرسول الإقدام على المعصية والذنب لم يقل له ذلك. والجواب عنه من وجوه:

الأوّل: أنّ حاصل هذا الكلام أنّه تعالى قال: إن حصل في قلبك من الشيطان نزغ، ولم يدلّ ذلك على يدلّ ذلك على يدلّ ذلك على الحصول، كما أنّه تعالى قال: ﴿ لَهِنَّ أَشَرَّكْتَ لَيَخْبَطُنَّ عَمُلُكَ﴾ ولم يدلّ ذلك على أنّه أشرك، وقال ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا مَالِمُنَّ إِلَّا ٱللّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ ولم يدلّ ذلك على أنّه حصل فيهما آلهة.

الثاني: هب أنّا سلّمنا أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول على ، إلاّ أنّ هذا لا يقدح في عصمته عصمته في ، إنّما القادح في عصمته لو قبل الرسول في وسوسته ، والآية لا تدلّ على ذلك، وعن الشعبيّ قال: قال رسول الله في : ما من إنسان إلاّ ومعه شيطان قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، لكنّه أسلم بعون الله، ولقد أتاني فأخذت بحلقه، ولولا دعوة سليمان في لأصبحن في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى الرسول في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان المسجد طريحاً و المناه المناه المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان المناه ال

الثالث: هب أنّا سلّمنا أنّ الشيطان يوسوس إليه، وأنّه ﷺ يقبل أثر وسوسته، إلاّ أنّا نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى، قال ﷺ: «وإنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة؛ انتهى(٢).

أقول: على أنّه يحتمل أن يكون من قبيل الخطاب العامّ، أو يكون الخطاب متوجّهاً إليه على أنّه يكون الخطاب متوجّهاً إليه على والمرادبه أمّته كما مرّ مراراً، وسيأتي تأويل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ﴾ في باب قصّة بدر.

قوله تعالى: ﴿عَنَا اللَّهُ عَنكَ﴾ قال الرازيّ في تفسيره: احتجّ بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول ﷺ من وجهين:

الأوّل: أنّه تعالى قال: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ ﴾ والعفو يستدعى سابقة الذنب.

والثاني: أنّه تعالى قال: ﴿ لِمَ آذِنتَ لَهُمْ ﴾ وهذا استفهام بمعنى الإنكار، فدلّ هذا على أنّ ذلك الإذن كان معصية.

والجواب عن الأوَّل لا نسلَّم أنَّ قوله: ﴿ عَفَا أَللَّهُ عَنكَ ﴾ يوجب الذنب ولم لا يجوز أن

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ۲ ص ۱۳۱. (۲) تفسير فخر الرازي، ج ۱۵ المجلد ٥ ص ٤٣٦.

يقال: إنّ ذلك يدلّ على مبالغة الله تعالى في تعظيمه وتوقيره، كما يقول الرجل لغيره إذا كان معظّماً عنده: عفا الله عنك ما صنعت في أمري، ورضي الله عنك ما جوابك عن كلامي، وعافاك الله لا عرفت حقّي، فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلاّ مزيد التبجيل والتعظيم، وقال عليّ بن الجهم فيما يخاطب به المتوكّل وقد أمر بنفيه:

عفاالله عنك ألا حرمة يجوز بفضلك عن أبعدا

والجواب عن الثاني: أن نقول: لا يجوز أن يكون المراد بقوله: ﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ الإنكار، لأنّا نقول: إمّا أن يكون صدر عن الرسول ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب، فإن قلنا: إنّه ما صدر عنه امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله: ﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ انكاراً عليه، وإن قلنا: إنّه كان قد صدر عنه ذنب فقوله: ﴿ عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ يدلّ على حصول العفو عنه، وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجّه الإنكار عليه، فثبت أنّ على جميع التقادير يمتنع أن يقال: إنّ قوله: ﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ يدلّ على كون الرسول على مذنباً، وهذا جواب شاف قاطع، وعند هذا يحمل قوله: ﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ على ترك الأولى والأكمل، لا سيّما وهذه الواقعة كانت من أحسن ما يتعلّق بالحروب ومصالح الدنيا انتهى (١).

وقال السيّد المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء: أمّا قوله تعالى ﴿عَفّا اللهُ عَنكَ ﴾ فليس يقتضي وقوع معصية، ولا غفران عقاب، ولا يمتنع أن يكون المقصد به التعظيم والملاطفة في المخاطبة، لأنّ أحدنا قد يقول لغيره إذا خاطبه: أرأيت رحمك الله وغفر الله لك، وهو لا يقصد إلى الاستصفاح له عن عقاب ذنوبه، بل ربما لم يخطر بباله أنّ له ذنياً، وإنّما الغرض الإجمال في المخاطبة، واستعمال ما قد صار في العادة علماً على تعظيم المخاطب وتوقيره، وأمّا قوله تعالى: ﴿لِم أَذِنتَ لَهُم ﴾ فظاهره الاستفهام، والمراد به التقرير واستخراج ذكر علّة إذنه، وليس بواجب حمل ذلك على العتاب، لأنّ أحدنا قد يقول لغيره: لم فعلت كذا وكذا؟ تارة معاتباً، وأخرى مستفهماً، وتارة مقرّراً، فليست هذه اللّفظة خاصّة للعتاب والإنكار، وأكثر ما يقتضيه وغاية ما يمكن أن يدّعي فيها أن تكون دالّة على أنه ترك الأنبياء عنه الأفضل، وقد بيّنا أنّ ترك الأولى ليس بذنب، وإن كان الثواب ينقص معه، فإنّ ترك الأنبياء عنه الأفضل؟ ولم عدلت عن الأولى؟ ولا يقتضي ذلك إنكاراً ولا قبيحاً (٢) انتهى كلامه، زيد إكرامه.

أقول: يجوز أن يكون إذنه على لهم حسناً موافقاً لأمره تعالى، ويكون العتاب متوجّهاً إلى المستأذنين الذين علم الله من قبلهم النفاق، أو إلى جماعة حملوا النبي على على ذلك كما مرّ مراراً، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنْعِيسَى أَبْنَ مَرْبَحَ مَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ١٦ المجلد ٦ ص ٥٨. (٢) تنزيه الأنبياء، ص ١٥٩.

اَغَيِٰذُونِ وَأَنِىَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (١) ولا تنافي بين كون استئذانهم حراماً وإذنه ﷺ بحسب ما يظهرونه من الأعذار ظاهراً واجباً أو مباحاً، أو تركاً للأولى.

قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِنمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ قال الرازيّ في تفسيره: اختلف المفسّرون في أنّ المخاطب بهذا الخطاب من هو، فقيل: هو النبيّ ﷺ، وقيل: غيره، فأمّا من قال بالأوّل فاختلوا فيه على وجوه:

الأوّل: أنّ الخطاب مع النبيّ عَلَيْهِ فَي الظاهر، والمراد غيره كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهُا النِّي الْمَكْنِ اللّهُ المشهورة: إيّاك أعني ليَحْبَطَنَ عَمُلُك ﴾ وكقوله لعيسى عَليه وعلنه اللّه المشهورة: إيّاك أعني واسمعي يا جارة، والذي يدّل على صحة ما ذكرناه وجوه: الأوّل: قوله تعالى في آخر السورة: ﴿ يَكَأَيُّمُا النّاسُ إِن كُنُمْ فِي شَكِي مِن دِينِ ﴾ فبين أنّ المذكور في أوّل الآية على سبيل الرمز هم المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح. والثاني: أنّ الرسول لو كان شاكاً في نبوة نفسه لكان شكاً في نبوة أولى، وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلّية. والثالث: أنّ بتقدير أن يكون شاكاً في نبوة نفسه فكيف يزول ذلك الشكّ بإخبار أهل الكتاب عن نبوته ؟ مع المتعدر أن يكون شاكاً في أيديهم من التوراة والإنجيل مصحف محرّف، فثبت أنّ الحق هو أنّ هذا الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسول إلا أنّ المراد هو الأمّة، ومثل هذا معتاد فإنّ السلطان الكبير إذا كان له أمير وكان تحت راية ذلك الأمير جمع فإذا أراد أن يأمر الرعيّة بأمر السلطان الكبير إذا كان له أمير وكان تحت راية ذلك الأمير جمع فإذا أراد أن يأمر الرعيّة بأمر مخصوص فإنّه لا يوجه خطابه عليهم، بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمره الذي أمّره عليهم، بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمّره عليهم، بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمّره عليهم، بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمّره عليهم، بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمّره عليهم، بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمّره عليهم.

الثاني: أنّه تعالى علم أنّ الرسول لم يشكّ في ذلك، إلاّ أنّ المقصود أنّه متى سمع هذا الكلام فإنّه يصرّح ويقول: يا ربّ لا أشكّ ولا أطلب الحجّة من قول أهل الكتاب بل يكفيني ما أنزلته عليّ من الدلائل الظاهرة، ونظيره قوله تعالى للملائكة: ﴿ أَهَا وَلَا إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ وكما قال لعيسى عَلِيتُهِ : ﴿ أَنتَ قُلْتَ ﴾ والمقصود منه أن يصرّح عيسى عَلِيتُهِ بالبراءة من ذلك فكذا هنا.

والثالث: هو أنّ محمّداً على كان من البشر وكان حصول الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات، وتلك الخواطر لا تندفع إلاّ بإيراد الدلائل وتقرير البيّنات، فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أنّ بسببها يزول عن خاطره تلك الوسواس، ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَلُمَلَكَ تَارِكُ البَّصُ مَا يُوحَى إليّك ﴾ وأقول: تمام التقرير في هذا الباب أنّ قوله: إن كنت في شكّ فافعل كذا وكذا، قضية شرطية، والقضية الشرطية لا إشعار فيها

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١١٦.

البتة بأنّ الشرط وقع، أو لم يقع، ولا بأنّ الجزاء وقع أو لم يقع، بل ليس فيها إلاّ بيان أنّ ماهيّة ذلك الشرط مستلزمة لماهيّة ذلك الجزاء فقط، فالفائدة في إنزال هذه الآية تكثير الدلائل وتقويتها بما يزيد في قوّة اليقين، وطمأنينة النفس، وسكون الصدر، ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوّة.

الرابع: أنّ المقصود استمالة قلوب الكفّار وتقريبهم من قبول الإيمان، وذلك لأنّهم طالبوه مرّة بعد أخرى بما يدلّ على صحّة نبوّته، وكأنّهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات، فصار مانعاً لهم من قبول الإيمان، فقال تعالى: وإن كنت في شكّ من نبوّتك فتمسّك بالدليل الفلاني، يعني إنّ أولى الناس أن لا يشكّ في نبوّته هو نفسه، ثمّ مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلاً على نبوّة نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة فإنّه ليس فيه عيب، ولا يحصل بسببه نقصان، فإذا لم يستقبح ذلك منه في حقّ نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى، فثبت أنّ المقصود بهذا الكلام استمالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات.

المخامس: أن يكون التقدير إنّك لست بشاكّ البتّة، ولو كنت شاكّاً لكان لك طرق كثيرة في إزالة ذلك الشكّ، كقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِمَاتُ إِلَّا ٱللّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ والمعنى لو فرض ذلك الممتنع واقعاً لزم منه المحال الفلانيّ، وكذلك ههنا لو فرضنا وقوع هذا الشكّ فارجع إلى التوراة والإنجيل لتعرف بهما أنّ هذا الشكّ زائل، وهذه الشبهة باطلة.

السادس: قال الزجّاج: إنّ الله تعالى خاطب الرسول على وهو يتناول الخلق كقوله: ﴿ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّمَاءَ ﴾ قال القاضي: هذا بعيد، لأنّه متى قيل: الرسول داخل تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال.

السابع: أنّ لفظ (إنّ) للنفي، يعني لا نأمرك بالسؤال لأنّك شاكّ، لكن لتزداد يقيناً، كما ازداد إبراهيم على بمعاينة إحياء الموتى يقيناً، وأمّا الوجه الثاني وهو أن يقال: هذا الخطاب ليس مع الرسول، وتقريره أنّ الناس في زمانه كانوا فرقاً ثلاثة: المصدّقون به، والمكذّبون له، والمتوقّفون في أمره، فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: فإن كنت أيّها الإنسان في شكّ ممّا أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمّد على فاسأل أهل الكتاب ليدلّوك على صحّة نبوّته، وإنّما وحد الله تعالى وهو يريد الجمع، كما في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلإنسَنُ مَا عَرْهُم من أن ليدلّوك على صحّة نبوّته، وإنّما وحد الله تعالى وهو يريد الجمع، كما في قوله: ﴿ يَكَانِهُم الْإِنسَنُ إِنّكَ كَادِحٌ ﴾ ولمّا ذكر لهم ما يزيل ذلك الشكّ عنهم حذّرهم من أن يلتحقوا بالقسم الثاني وهم المكذّبون، فقال: ﴿ وَلَا تَكُونَنّ مِن النّبِينَ كَنَابُوا مِناكِم الله الله من المسلمين أو أمنوا من أهل الكتاب كعبدالله بن سلام، وعبدالله بن صوريا، وتميم الداريّ، وكعب الأحبار، لأنّهم هم الذين يوثق بخبرهم، ومنهم من قال: الكلّ، سواء كانوا من المسلمين أو الكفّار، لأنّهم إذا بلغوا عدد التواتر ثمّ قرأوا آية من التوراة أو الإنجيل وتلك الآية دالّة على البشارة بمحمّد على فقد حصل الغرض.

فإن قيل: إذا كان مذهبكم أنّ هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير فكيف يمكن التعويل عليها؟

قلت: إنّما حرّفوها بسبب إخفاء الآيات الدالّة على نبوّة محمّد على ، فإن بقيت فيها آيات دالة على نبوّته ، لأنّها لمّا بقيت مع توقّر دواعيهم على إزالتها دلّ ذلك على أنّها كانت في غاية الظهور، وأمّا أنّ المقصود من ذلك السؤال معرفة أيّ الأشياء ففيه قولان: الأوّل أنّه القرآن، ومعرفة نبوّة الرسول على .

والثاني: أنّه رجع ذلك إلى قوله تعالى: ﴿فَمَا اَخْتَلَفُواْ حَنَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۗ وَالأوّل أولى لأنّه هو الأهمّ، والحاجة إلى معرفته أتمّ.

واعلم أنّه تعالى لمّا بين هذا الطريق قال بعده: ﴿لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقَّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَ مِن الْمُعنى ثبت عندك بالآيات والبراهين القاطعة أنّ ما أتاك هو الحق الذي لا مدخل فيه للمرية، فلا تكونن من الممترين ﴿وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الَّذِيبَ كَذَبُواْ بِعَاينَتِ ٱللّهِ ﴾ أي اثبت ودم على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك وانتفاء التكذيب، ويجوز أن يكون ذلك على سبيل التهييج وإظهار التسدّد، ولذلك قال على عند نزوله: لا أشك ولا أسأل أشهد أنّه الحق انتهى (١).

وذكر الطبرسي عليه أكثر تلك الوجوه، وقال بعد إيراد الوجه الأوّل من الوجوه الذي ذكره الرازي: وروى عن الحسن وقتادة وسعيد بن جبير أنّهم قالوا: إنّ النبي عليه لم يشك ولم يسأل وهو المروي أيضاً عن أبي عبد الله عليه وقال بعد إيراد الوجوه في سؤال أهل الكتاب: وقال الزهري: إنّ هذه الآية نزلت في السماء، فإن صحّ ذلك فقد كفي المؤونة، ورواه أصحابنا أيضاً عن أبي عبد الله عليه ، وقيل أيضاً: إنّ المراد بالشكّ الضيق والشدّة بما يعاينه من تعتّهم وأذاهم، أي إن ضقت ذرعاً بما تلقى من أذى قومك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك كيف صبر الأنبياء على أذى قومهم فاصبر كذلك (٢).

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ ﴾ أي في شكّ، وقد مرّ الكلام في أنّ النهي عن المرية لا يدلّ على حصولها، مع إمكان الخطاب العام، أو توجه الخطاب واقعاً إلى الغير، ﴿ يَمَا يَعْبُدُ هَا يَهْبُدُ وَانّه باطلٌ، وأنّ مصير من يعبدهم إلى النار ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلّا كُمّا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُم مِن قَبْلُ ﴾ أي من جهة التقليد بلا حجة ﴿ وَإِنّا لَمُوفُوهُم نَهِيبَهُم عَيْر مَنْوسِ ﴾ أي على مقدار ما يستحقونه ، فآيسهم سبحانه بهذا القول عن العفو والمغفرة ﴿ فَأَنْسَنَوْم ﴾ أي على الوعظ والإنذار والتمسّك بالطاعة ، والأمر بها والدعاء إليها كما أمرت في القرآن وغيره ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ أي وليستقم من تاب معك من الشرك كما أمروا ، أو من رجع إلى الله وإلى نبيّه ، وقيل : استقم أنت على الأداء ، وليستقيموا على القبول ﴿ وَلَا تَطَلَقُوا ﴾ أي لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة والنقصان فتخرجوا عن حدّ الاستقامة .

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ١٧ المجلد ٦ ص ٣٠٠. (٢) مجمع البيان، ج ٥ ص ٢٢٦.

قال الطبرسي تعلقه: قال ابن عبّاس: ما نزل على رسول الله على آية كانت أشدّ عليه ولا أشقّ من هذه الآية، ولذلك قال لأصحابه - حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله -: شيّبتني هود والواقعة (١).

قوله تعالى: ﴿ اَتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ قد مرّ الكلام في مثله فلا نعيده، قال الطبرسيّ ﷺ: خطاب للنبيّ ﷺ، والمراد به الأمّة ﴿مِن وَلِيّ﴾ أي ناصر يعينك عليه، ويمنعك من عذابه ﴿وَلَا وَاتِ﴾ يقيك منه (٢).

قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعُ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ ﴾ قال الرازيّ: قال المفسّرون: هذا في الظاهر خطاب للنبيّ ﷺ ولكن المعنى عام لجميع المكلّفين، ويحتمل ايضاً أن يكون الخطاب للإنسان، كأنّه قيل: أيّها الإنسان لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا الاحتمال عندي أولى، لأنّه تعالى عطف عليه قوله: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا نَعْبُدُواْ إِلّا إِيّاهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِمّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْحَكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ﴾ وهذا لا يليق بالنبي ﷺ ، لأنّ أبويه ما بلغا الكبر عنده، فعلمنا أنّ المخاطب بهذا هو نوع الإنسان، وأمّا قوله: ﴿ وَنَقَعُدُ ﴾ ففيه وجوه:

الأوّل: أنّ معناه المكث، أي فتمكث في الناس مذموماً مخذولاً، وهذا معنى شائع لهذا اللفظ في عرف العرب والفرس.

الثاني: أنَّ من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً متفكِّراً على ما فرط منه.

الثالث: أنّ المتمكّن من تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلها، والسعي إنّما يتأتّى بالقيام، وأمّا العاجز عن تحصيلها فإنّه لا يسعى بل يبقى جالساً قاعداً عن الطلب فالقعود كناية عن العجز والضعف، انتهى (٣). والكلام في الآية الثانية كالكلام في الأولى.

قوله: ﴿ مَّنْحُورًا ﴾ أي مطروداً مبعداً عن رحمة الله.

قوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُوا لِيَقْتِنُونَكَ ﴾ قال الطبرسي ﷺ: في سبب نزوله أقوال: أحدها: أنّ قريشاً قالت للنبي ﷺ: لا ندعك تستلم الحجر حتى تلمّ بآلهتنا، فحدّث نفسه وقال: ما عليّ في أن ألمّ بها والله يعلم أنّي لها لكاره، ويدعونني أستلم الحجر، فنزلت، عن ابن جبير. وثانسها: أنّهم قاله ان كفّ عن شتم آلهنا وتسفه أحلامنا، واط د هذلاء الدرد والرقاعات

وثانيها: أنّهم قالوا: كفّ عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا، واطرد هؤلاء العبيد والسقاط: الّذين رائحتهم رائحة الضأن(٤) حتّى نجالسك ونسمع منك فطمع في إسلامهم فنزلت.

ثالثها: أنّ رسول الله ﷺ أخرج الأصنام من المسجد، فطلبت إليه قريش أن يترك صنماً كان على المروة، فهمّ بتركه ثمّ أمر بكسره فنزلت ورواه العياشيّ بإسناده.

<sup>(</sup>٣) تفسير فخر الرازي، ج ٢٠ المجلد ٧ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: رائحة الصنان، وهو نتن الإبط.

ورابعها: أنَّها نزلت في وفد ثقيف قالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال: لا تنحني، يعنون الصلاة، ولا تكسر أصنامنا بأيدينا، وتمتّعنا باللآت سنة، فقال ﷺ : لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود، فأمّا كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكم، وأمّا الطاغية اللات فإنّي غير ممتّعكم بها ، وقام رسول الله علي وتوضّأ ، فقال عمر : ما بالكم آذيتم رسول الله علي ؟ إنّه لا يدع الأصنام في أرض العرب، فما زالوا به حتى أنزل الله هذه الآيات عن ابن عبّاس.

وخامسها: أنَّ وفد ثقيف قالوا: أجَّلنا سنة حتَّى نقبض ما يهدى لآلهتنا، فإذا قبضنا ذلك كسرناها وأسلمنا، فهم بتأجيلهم فنزلت عن الكلبي، فقال: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْــنَا ۚ إِلَيْكَ﴾ إن مخفّفة عن الثقيلة، والمعنى أنّ المشركين همّوا وقاربوا أن يزيلوك ويصرفوك عن حكم القرآن ﴿ لِلْغَتْرِي عَلَيْ نَا غَنْرَأُو ﴾ أي لتخترع علينا غير ما أوحيناه إليك، والمعنى لتحلّ محلّ المفتري، لأنّك تخبر أنّك لا تنطق إلاّ عن وحي، فإذا اتّبعت أهواءهم أوهمتَ أنَّك تفعله بأمر الله فكنت كالمفتري ﴿ وَإِذَا لَّا تَغَذُوكَ خَلِيلًا ﴾ أي لتولُّوك وأظهروا صداقتك ﴿ وَلَوْلَا أَن تُبَّلِّنَكُ ﴾ أي ثبّتنا قلبك على الحقّ والرشد بالنبوّة والعصمة والمعجزات، وقيل: بالألطاف الخفيّة ﴿لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ أي لقد قاربت أن تسكن إليهم بعض السكون، يقال: كدت أفعل كذا، أي قاربت أن أفعله ولم أفعله، وقد صحّ عنه عليه قوله: «وضع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يعمل به أو يتكلم، قال ابن عبّاس: يريد حيث سكت عن جوابهم والله أعلم بنيَّته، ثمَّ توعَّده سبحانه على ذلك لو فعله فقال: ﴿ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَزْةِ وَمِنْعَفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ أي لو فعلت ذلك لعذّبناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، لأنَّ ذنبك أعظم، وقيل: المراد بالضعف العذاب المضاعف ألمه، قال ابن عبَّاس: رسول الله عليه معصومٌ، ولكن هذا تخفيفٌ لأمَّته لئلاَّ يركن أحدٌ من المؤمنين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ أي ناصراً ينصرك (١).

وقال الرازيّ: احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عَلَيْكِ بهذه الآية بوجوه:

الأوّل: أنَّها دلَّت على أنَّه ﷺ قرب من أن يفتري على الله، والفرية على الله من أعظم الذنوب.

الثاني: أنَّها تدلُّ على أنَّه لولا أنَّ الله تعالى ثبَّته وعصمه لقرب أن يركن إلى دينهم. الثالث: أنَّه لولا سبق جرم وجناية لم يحتج إلى ذكر هذا الوعيد الشديد.

والجواب عن الأوّل: أنّ (كاد) معناه المقاربة، فكان معنى الآية أنّه قرب وقوعه في الفتنة، وهذا لا يدلُّ على الوقوع.

وعن الثاني أن كلمة (لولا) تفيد انتفاء الشيء، لثبوت غيره، تقول: لولا عليّ لهلك عمر،

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢٧٧.

ومعناه أن وجود علي عَلِيَتُهِ منع من حصول الهلاك لعمر، فكذلك ههنا فقوله: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَيْتُ الله مانعاً من حصول ذلك ثَبَيْتُ الله مانعاً من حصول ذلك الركون.

وعن الثالث أنّ التهديد على المعصية لا يدلّ على الإقدام عليها، والدليل عليه آيات منها قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وقال الطبرسي على في قوله تعالى: ﴿وَلَهِن شِنْنَا لَنَذْهَبَنَ بِٱلَّذِى آَوْجَيْنَآ إِلَيْكَ ﴾ يعني القرآن، ومعناه إنّي أقدر أن آخذ ما أعطيتك كما منعته غيرك، ولكن دبّرتك بالرحمة لك فأعطيتك ما تحتاج إليه، ومنعتك ما لا تحتاج إلى النصّ عليه ﴿ثُمَّ لَا يَجَدُ لَكَ بِدِ عَلَيْمَا وَكِيلًا ﴾ أي ثمّ لو فعلنا ذلك لم تجد علينا وكيلاً يستوني ذلك منّا (٢).

قوله تعالى: ﴿وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ قال الرازيّ : ذكر المفسّرون في سبب نزول هذه الآية أن الرسول لمّا رأى إعراض قومه عنه شقّ عليه ما رأى من مباعدتهم عمّا جاءهم به تمنّي في نفسه أن يأتيهم من الله ما يقارب بينه وبين قومه، وذلك لحرصه على إيمانهم فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش كثير أهله، وأحبّ يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء ينفروا عنه، وتمنّى ذلك فأنزل تعالى سورة ﴿وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ فقرأها رسول الله ﷺ حتَّى بلغ ﴿أَفْرَءَيْتُمْ ٱلَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْءٌ ٱلثَّالِئَةَ ٱللَّهُ رَئَّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَسَانِه اللَّهُ الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى؛ فلمّا سمعت قريش فرحوا، ومضى رسول الله عليه في قراءته وقرأ السورة كلُّها فسجد المسلمون لسجوده، وسجد جميع من في المسجد من المشركين، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلاّ سجد سوى الوليد بن المغيرة وسعيد بن العاص، فإنّهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها، لأتّهما كانا شيخين كبيرين لم يستطيعا السجود، وتفرّقت قريش وقد سرّهم ما سمعوا، وقالوا: قد ذكر محمّد آلهتنا بأحسن الذكر، فلمّا أمسى رسول الله عليه أتاه جبرئيل غليه فقال: ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله؟ وقلت ما لم أقل لك؟ فحزن رسول الله عنه عن الله؟ وخاف من الله خوفاً عظيماً حتَّى نزل قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ الآية، هذا رواية عامّة المفسّرين الظاهريّين وأمّا أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة، واحتجوا بالقرآن والسنَّة والمعقول، أمَّا القرآن فوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلأَقَاوِيلِ ﴿ لَنَا اللَّهُ مِالْمَدِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَفَنَا مِنْهُ ٱلْوَنِينَ ۞﴾.

وثانيها: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ أَنَ أَبَدِلَهُ مِن شِلْقَاتِي نَفْسِقٌ إِنْ أَشَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَقَ إِلَى ۖ ﴾.

<sup>(</sup>۱) تفسير فخر الرازي، ج ۲۱ المجلد ۷ ص ۳۷۹. (۲) مجمع البيان، ج ٦ ص ۲۸۹.

وثالثها: قوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿ فَلَو أَنَّهُ قُرأً عَقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى لكان قد أظهر كذب الله تعالى في الحال، وذلك لا يقول به مسلم.

ورابعها: قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيُغْتِنُونَكَ ﴾ وكاد معناه قرب أن يكون الأمر كذلك مع أنّه لم يحصل.

وخامسها: قوله: ﴿وَلَوْلَا أَن ثُبَّنَنَكَ﴾ وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، فدلُّ على أنَّ الركون القليل لم يحصل.

وسادسها: قوله: ﴿كَذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ، فَزَادَكُّ ﴾.

وسابعها: قوله: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَيَّ ﴾.

وأمّا السنّة فهي أنّه روي عن محمّد بن إسحاق بن خزيمة أنّه سئل عن هذه القصّة فقال: هذا من وضع الزنادقة، وصنّف فيه كتاباً.

وقال الإمام أبو بكر البيهقي: هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل، ثمّ أخذ يتكلّم في أنّ رواة هذه القصّة مطعونون، وأيضاً فقد روى البخاريّ في صحيحه أنّه عليه قرأ سورة (والنجم) وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجنّ وليس فيه حديث الغرانيق، وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتّة حديث الغرانيق.

وأمّا المعقول فمن وجوه: أحدها: أنّ من جوّز على الرسول على الأوثان فقد كفر، لأنّ من المعلوم بالضرورة أنّ أعظم سعيه عليه كان في نفي الأوثان.

وثانيها: أنّه ﷺ ما كان يمكنه في أوّل الأمر أن يصلّي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمناً لأذى المشركين له حتّى كانوا ربّما مدّوا أيديهم إليه، وإنّما كان يصلّي إذا لم يحضروها ليلاً أو في أوقات خلوة، وذلك يبطل قولهم.

وثالثها: أنّ معاداتهم للرسول على كانت أعظم من أن يقرّوا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر، فكيف أجمعوا على أنّه عظم آلهتهم حتّى خرّوا سجّداً مع أنّه لم يظهر عندهم موافقته لهم.

ورابعها: قوله: ﴿فَيَنسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِمُ اللّهُ مَايَنتِهِ ﴾ وذلك أنّ إحكام الآيات بإزالة تلقية الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات الّتي تنتفي الشبهة معها، فإذا أراد الله تعالى إحكام الآيات لئلا يلتبس ما ليس بقرآن قرآناً فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلاً أولى.

وخامسها: وهو أقوى الوجوه أنّا لو جوّزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه، وجوّزنا في كلّ واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك، ويبطل قوله تعالى: ﴿يَثَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ وَاحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك، ويبطل قوله تعالى: ﴿يَثَأَيُّهُ الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ وَإِن لَّه تَغْمَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتُكُمُ وَاللَّهُ يَعْمِمُكُ ﴾ فإنّه لا فرق بين النقصان عن الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أنّ هذه القصّة موضوعة، الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أنّ هذه القصّة موضوعة،

أكثر ما في الباب أنّ جمعاً من المفسّرين ذكروها لكنّهم ما بلغوا حدّ التواتر، وخبر الواحد لا يعارض الدلائل العقليّة والنقليّة المتواترة، ولنشرع الآن في التفصيل فنقول: التمنّي جاء في اللغة لأمرين: أحدهما: تمنّي القلب، والثاني: القراءة، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ أُنِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَوْنَ لَا يَعْلَمُ القرآن من المصحف، وإنّما يعلمه قراءة، وقال حسّان:

تمتى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى الحمام المقادر

فأمَّا إذا فسَّرنا بالقراءة ففيه قولان:

الأوّل: إنّه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسهو الرسول فيه ويشتبه على القارئ، دون ما رووه من قوله: تلك الغرانيق العلى.

الثاني: المراد فيه وقوع هذه الكلمة في قراءته، ثمَّ اختلف القائلون بهذا على وجوه:

الأول: أنّ النبي على الله لله يتكلّم بقوله: تلك الغرانيق العلى، ولا الشيطان تكلّم به، ولا أحد تكلّم به لكنّه على لمّا قرأ سورة النجم اشتبه الأمر على الكفّار فحسبوا بعض ألفاظه ما رووه، وذلك على حسب ما جرت العادة به من توهم بعض الكلمات على غير ما يقال، وهو ضعيف لوجوه:

أحدها: أنَّ التوهّم في مثل ذلك إنّما يصحّ فيما قد جرت العادة بسماعه، فأمّا غير المسموع فلا يقع ذلك فيه.

وثانيها: أنّه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم لبعض السامعين دون البعض، فإنّ العادة مانعةٌ من اتّفاق الجمع العظيم في الساعة الواحدة على حال واحدة في المحسوسات.

وثالثها: لو كان كذلك لم يكن مضافاً إلى الشيطان.

الوجه الثاني: قالوا: إنّ ذلك الكلام كلام شيطان الجنّ، وذلك بأن تكلّم بكلام من تلقاء نفسه أوقعه في درج تلك التلاوة ليظنّ أنّه من جنس الكلام المسموع من الرسول، قالوا: والّذي يؤكّده أنّه لا خلاف أنّ الجنّ والشياطين متكلّمون، فلا يمتنع أن يأتي الشيطان بصوت مثل صوت الرسول على فيتكلّم بهذه الكلمات في أثناء كلام الرسول على وعند سكوته، فإذا سمع الحاضرون ظنّوا أنّه كلام الرسول ثمّ لا يكون هذا قادحاً في النبوّة لما لم يكن فعلاً له، وهذا أيضاً ضعيف، فإنّك إذا جوّزت أن يتكلّم الشيطان في أثناء كلام الرسول على بما يشتبه على السامعين كونه كلاماً للرسول بقي هذا الاحتمال في كلّ ما يتكلّم به الرسول، فيفضي إلى ارتفاع الوثوق عن كلّ الشرع.

فإن قيل: هذا الاحتمال قائم في الكلّ، ولكنّه لو وقع لوجب في حكمة الله أن يشرح الحال فيه، كما في هذه الواقعة، إزالةً للتلبيس.

قلنا: لا يجب على الله إزالة الاحتمالات كما في المتشابهات، وإذا لم يجب على الله ذلك يمكن الاحتمال في الكلّ.

الوجه الثالث: أن يقال: المتكلّم بذلك بعض شياطين الإنس وهم الكفرة، فإنه على انتهى في قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذكر أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته أنّه يعيبها فقال بعض من حضر: تلك الغرانيق العلى، فاشتبه الأمر على القوم لكثرة لغط القوم، وكثرة صياحهم وطلبهم تغليطه، وإخفاء قراءته، ولعلّ ذلك في صلاته، لأنّهم كانوا يقربون منه في حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فيها، وقيل: إنه على كان إذا تلا القرآن على قريش توقّف في فصول الآيات فألقى بعض الحاضرين ذلك الكلام في تلك الوقفات، فتوهم القوم أنّه من قراءة الرسول على ، ثمّ أضاف الله ذلك إلى الشيطان لأنّه بوسوسته يحصل أوّلاً، أو لأنّه سبحانه جعل ذلك المتكلّم نفسه شيطاناً، وهذا أيضاً ضعيف لوجهين: أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان يجب على الرسول في إزالة الشبهة وتصريح الحقّ، وتبكيت ذلك القائل، كان كذلك لكان يجب على الرسول فعل ذلك كان ذلك أولى بالنقل.

فإن قيل: إنّما لم يفعل الرسول في ذلك لأنّه كان قد أدّى السورة بكمالها إلى الأمّة دون هذه الزيادة، فلم يكن ذلك مؤدّياً إلى التلبيس كما لم يؤدّ سهوه في الصلاة بعد أن وصفها إلى اللبس.

قلنا: إن القرآن لم يكن مستقرّاً على حالة واحدة في زمن حياته، لأنّه كان تأتيه الآيات فيلحقها بالسور، فلم يكن تأدية تلك السورة بدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس، وأيضاً فلو كان كذلك لما استحقّ العقاب من الله على ما رواه القوم.

الوجه الرابع: وهو أنّ المتكلّم بهذا هو الرسول ، ثمّ إنّ هذا يحتمل ثلاثة أوجه: فإنّه إمّا أن يكون قال هذه الكلمة سهواً، أو قسراً، أو اختياراً، أمّا الأوّل فكما يروى عن قتادة ومقاتل أنّه على كان يصلّي عند المقام، فسها وجرى على لسانه هاتان الكلمتان، فلمّا فرغ من السورة سجد وسجد كلّ من في المسجد، وفرح المشركون ممّا سمعوا، فأتاه جبرئيل غليه فاستقرأه، فلمّا انتهى إلى الغرانيق قال: لم آتك بهذا، فحزن رسول الله على إلى أن نزلت هذه الآية، وهذا أيضاً ضعيف من وجوه: أحدها: أنّه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع، وحينئذ تزول الثقة عن الشرع.

وثانيها: أنّ الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها، فإنا نعلم بالضرورة أنّ واحداً لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتّى يتّفق منه بيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها.

وثالثها: هب أنّه تكلّم بذلك سهواً، فكيف لم ينتبه لذلك حين قرأها على جبرئيل عَلِيَهِ وَذَلَكَ ظَاهِر.

وأمّا الوجه الثاني فهو أنّه ﷺ تكلّم قسراً بذلك فهو الّذي قال قوم: إنّ الشيطان أجبر النبيّ ﷺ على التكلّم به، وهذا أيضاً فاسد لوجوه:

أحدها: أنّ الشيطان لو قدر على ذلك في حقّ النبيّ ﷺ لكان اقتداره علينا أكثر، فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين، ولجاز في أكثر ما يتكلّم به الواحد منّا أن يكون ذلك بإجبار الشيطان.

وثانيها: أنَّ الشيطان لو قدر على هذا الإجبار لارتفع الأمان عن الوحي، لقيام هذا الاحتمال.

وثالثها: أنّه باطل بدلالة قوله تعالى حاكياً عن الشيطان: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن شُلْطُنِ إِلّا اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن شُلْطُنِ إِلّا اللّهُ مُعْلَقُهُمْ فَاسْتَخْبُمُ وَقَالَ تعالَى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَمُ سُلْطُنَ عَلَى اللّهِ بِكَادَكَ مِنْهُمُ مَا مَنُواْ وَعَلَى رَبِيهِ مِ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَل

وأمّا الوجه الثالث وهو أنّه علي تكلّم بذلك اختياراً وههنا وجهان: أحدهما: أن نقول: إنّ هذه الكلمة باطلةً.

والثاني: أن نقول: إنها ليست كلمة باطلة، أمّا على الوجه الأوّل فذكروا فيه طريقين: الأوّل قال ابن عبّاس في رواية عطاء: إنّ شيطاناً يقال له: الأبيض أتاه على صورة جبرئيل عَلِيهِ، وألقى عليه هذه الكلمة فقرأها، فسمع المشركون ذلك وأعجبهم، فجاءه جبرئيل عَلِيهِ واستعرضه، فقرأ السورة فلمّا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبرئيل عَلِيهِ: أنا ما جئتك بهذه، قال رسول الله عَلَيْهِ: إنّه أتاني آت على صورتك فألقاه على لساني.

الطريق الثاني: قال بعض الجهّال إنّه على لشدّة حرصه على إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه، ثمّ رجع عنها، وهذان القولان لا يرغب فيهما مسلم البتّة، لأنّ الأوّل يقتضي أنه عليه ما كان يميّز بين الملك المعصوم، والشيطان الخبيث.

والثاني: يقتضي أنّه كان خائناً في الوحي، وكلّ واحد منهما خروج عن الدين. وأمّا الوجه الثاني: وهو أنّ هذه الكلمة ليست باطلة، فههنا أيضاً طرق:

الأوّل: أن يقال: الغرانيق هم الملائكة وقد كان ذلك قرآناً منزّلاً في وصف الملائكة فلمّا توهّم المشركون أنّه يريد آلهتهم نسخ الله تلاوته.

الثاني: أن يقال: إنَّ المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار، فكأنَّه قال: أشفاعتهنَّ ترتجي؟.

الثالث: أنّه تعالى ذكر الإثبات وأراد النفي كقوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴾ اي لا تضّلوا، كما يذكر النفي ويريد به الإثبات كقوله تعالى: ﴿ قُلُ تَمَالُؤا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَى اللّهُ وَهُذَانَ الوجهانَ الأخيرانَ يعترض عليهما بأنّه عَلَيْكُمُ أَلّا تُشْرِكُوا بِهِ ﴾ والمعنى أن تشركوا، وهذان الوجهان الأخيران يعترض عليهما بأنّه

لو جاز ذلك بناء على هذا التأويل قلم لا يجوز أن يظهروا كلمة الكفر في جملة القرآن، أو في الصلاة بناء على التأويل، ولكن الأصل في الدين أن لا نجوز عليهم شيئاً من ذلك، لأنّ الله تعالى قد نصبهم حجّة، واصطفاهم للرسالة فلا يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أو ينفر، ومثل ذلك في النفر أعظم من الأمور الّتي جبّه الله تعالى كنحو الكتابة والفظاظة وقول الشعر، فهذه الوجوه المذكورة في قوله: تلك الغرانيق العلى، وقد ظهر على القطع كذبها، فهذا كلّه إذا فسرنا التمنّي بالتلاوة، أمّا إذا فسرناها بالخاطر وتمنّي القلب فالمعنى أنّ النبي متى متى تمنّى بعض ما يتمنّاه من الأمور وسوس الشيطان إليه بالباطل، ويدعوه إلى ما لا ينبغي، ثمّ إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته، ثمّ اختلفوا في كيفيّة تلك الوسوسة على وجوه:

أحدها: أنّه ما يتقرّب به إلى المشركين من ذكر آلهتهم، قالوا: إنّه على كان يحبّ أن يتألّفهم، وكان يتردّد ذلك في نفسه، فعند ما لحقه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت في نفسه، وهذا أيضاً خروج عن الدين وبيانه ما تقدّم.

وثانيها: ما قال مجاهد من أنّه ﷺ كان يتمنّى إنزال الوحي عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه أنّ إنزال ذلك بحسب المصالح في الحوادث والنوازل وغيرها.

وثالثها: يحتمل أنّه ﷺ عند نزول الوحي كان يتفكّر في تأويله إذا كان محتملاً فيلقي الشيطان في جملته ما أراده بأدلّته وآياته.

ورابعها: معنى الآية إذا تمنّى أراد فعلاً تقرّباً إلى الله ألقى الشيطان في ذكره ما يخالفه، فيرجع إلى الله في ذلك. وهو كقوله: ﴿ إِنَ ٱللَّذِينَ ٱتَّقَوّاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْكُ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ تَذَكَّرُوا فَي ذلك. وهو كقوله: ﴿ إِنَ ٱللَّذِينَ ٱتَّقَوّاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْهِكُ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ تَذَعُ فَالسَّتَعِذَ بِاللَّهِ ومن النّاس من فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ فِي وكقوله تعالى: ﴿ وَإِمّا يَنزَعُنَكُ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَرْعُ فَالسَّتِعِذَ بِاللَّهِ ومن النّاس من قال: لا يجوز حمل الأمنية على تمنّى القلب، لأنّه لو كان كذلك لم يكن ما يخطر ببال رسول الله ﷺ فتنة للكفّار، وذلك يبطله قوله: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُانُ فِتْنَةَ لِللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثَلُ ﴾.

والجواب: لا يبعد أنّه إذا قوي التمنّي اشتغل الخاطر به، فحصل به السهو في الأفعال الظاهرة بسببه فيصير ذلك فتنة للكفّار انتهى كلامه(١).

وقال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في التنزيه بعد نقل بعض الروايات السابقة: قلنا: أمّا الآية فلا دلالة في ظاهرها على هذه الخرافة الّتي قصّوا بها، وليس يقتضي الظاهر إلاّ أحد أمرين: إمّا أن يريد بالتمنّي التلاوة كما قال حسّان، أو تمنّي القلب، فإن أراد التلاوة كان المراد أنّ من أرسل قبلك من الرسل كان إذا تلاما يؤدّيه إلى قومه حرّفوا عليه وزادوا فيما يقوله ونقصوا، كما فعلت اليهود في الكذب على نبيهم عَلَيْتِهِمْ ، فأضاف ذلك إلى الشيطان، لأنّه

<sup>(</sup>۱) تفسير فخر الرازي، ج ۲۳ المجلد ۸ ص ۲۳۷-۲٤۱.

يقع بوسوسته وغروره، ثمّ بيّن أنَّ الله تعالى يزيل ذلك ويدحضه بظهور حججه وينسخه، ويحسم مادّة الشبهة به، وإنّما خرجت الآية على هذا الوجه مخرج التسلية له على ، لمّا كذب المشركون عليه، وأضافوا إلى تلاوته من مدح آلهتهم ما لم يكن فيها، وإن كان المراد تمنّي القلب فالوجه في الآية أنّ الشيطان – متى تمنّى بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور – يوسوس إليه بالباطل، ويحدّثه بالمعاصي، ويغريه بها ويدعوه إليها، وأن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه، وترك استماع غروره، فأمّا الأحاديث المرويّة في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمّنت ما قد نزّهت العقول الرسل عنه، هذا لو لم تكن في أنفسها مطعونة مضعفة عند أصحاب الحديث بما يستغنى عن ذكره، وكيف يجيز ذلك على النبيِّ ﷺ من يسمع الله يقول: ﴿ كَذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ. فُوَّادَكَ﴾ يعني القرآن، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا﴾ الآيات، وقوله تعالى: ﴿ سَنُقَرِثُكَ فَلَا تَسَيَّ ﴾ على أنَّ من يجيز السهو على الأنبياء عليه الإنبياء عليه أن لا يجيز ما تضمَّنته هذه الرواية المنكرة، لما فيه من غاية التنفير عن النبيِّ عليه الأنَّ الله تعالى قد جنَّب نبيَّه عليه من الأمور الخارجة عن باب المعاصي، كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك ممّا هو دون مدح الأصنام المعبودة دون الله تعالى، على أنَّه ﷺ لا يخلو - وحوشي ممَّا قرف به - من أن يكون تعمّد ما حكوه وفعله قاصداً، أو فعله ساهياً، ولا حاجة بنا إلى إبطال القصد في هذا الباب والعمد لظهوره، وإن كان فعله ساهياً فالساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها، ثمّ بمعنى ما تقدّمها من الكلام، لأنّا نعلم ضرورة أنّ شاعراً لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتّى يتّفق منه بيت شعر في وزنها، وفي معنى البيت الّذي تقدّمه، وعلى الوجه الّذي يقتضيه فائدته، وهو مع ذلك يظنّ أنَّه من القصيدة الَّتي ينشدها، وهذا ظاهر في بطلان هذه الدعوى على النبيّ على أنّ بعض أهل العلم قد قال: يمكن أن يكون وجه التباس الأمر أنّ رسول الله عليه لمّا تلا هذه السورة في نادٍ غاصٌّ بأهله وكان أكثر الحاضرين من قريش المشركين، فانتهى إلى قوله تعالى: ﴿ أَفْرَءَ يَنُّمُ ٱلَّانِتَ وَٱلْمُزَّيِّ فَ وعلم من قرب من مكانه من قريش أنّه سيورد بعدها ما يقدح فيهنّ قال كالمعارض له والرادّ عليه: تلك الغرانيق العلى، وإنَّ شفاعتهنَّ لترجى: فظنَّ كثير من حضر أنَّ ذلك من قوله ﷺ، واشتبه عليه الأمر، لأنَّهم كانوا يلفظون عند قراءته عليه ويكثر كلامهم وضجاجهم طلباً لتغليطه وإخفاء قراءته، ويمكن أن يكون هذا أيضاً في الصلاة لأنَّهم كانوا يقربون منه في حال صلاته عند الكعبة، ويسمعون قراءته ويلغون فيها، وقيل أيضاً: إنَّه ﷺ كان إذا تلا القرآن على قريش توقّف في فصول الآيات، وأتى بكلام على سبيل الحجاج لهم، فلمّا تلا: ﴿ أَفَرَءُ يَثُمُّ ٱلَّلْتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلنَّالِئَةَ ٱللَّهُ خَرَىٰ ﴿ قَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَمِنْهَا الشَّفَاعَة ترتجي؟ على سبيل الإنكار عليهم، وأنَّ الأمر بخلاف ما ظنُّوه من ذلك وليس يمتنع أن يكون

هذا في الصلاة، لأنّ الكلام في الصلاة حينئذ كان مباحاً، وإنّما نسخ من بعد، وقيل: إنّ المراد بالغرانيق الملائكة وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث فتوهّم المشركون أنّه يريد الهتهم، وقيل: إنّ ذلك كان قرآناً منزلاً في وصف الملائكة، تلاه الرسول على الله المشركون، أنّ المراد به الهتهم نسخت تلاوته، وكلّ هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَا تَمَنَى الشّيطانُ فِي أَمْنِينَتِهِ، ﴾ لأنّ بغرور الشيطان ووسوسته أضيف إلى تلاوته على ما لم يرده بها، وكلّ هذا واضح بحمد الله انتهى (١).

وقال القاضي عياض في الشفاء بعد توهين الحديث والقدح في سنده بوجوه شتى: وقد قررنا بالبرهان والإجماع عصمته و من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمداً ولا سهواً، أو أن يتشبّه عليه ما يلقيه الملك ممّا يلقي الشيطان، أو أن يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله لا عمداً ولا سهواً ما لم ينزل عليه، ثمّ قال: ووجه ثان وهو استحالة هذه القصّة نظراً وعرفاً، وذلك أنّ الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم، ولمّا كان النبيّ عليه ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد قريش من المشركين ممّن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمّل، فكيف بمن رجح حلمه، واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه.

ووجه ثالث: أنّه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأوّل وهلة وتخليط العدوّ على النبيّ عليه الله المقلقة شيئاً سوى هذه قلبه مرض ممّن أظهر الإسلام لأدنى شبهة، ولم يحك أحدٌ في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل، ولو كان ذلك لوجدت قريش على المسلمين الصولة، ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوه مكابرة في قضية الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردّة، وكذلك ما روي في قصة القضية ولا فتنة أعظم من هذه البليّة لو وجدت، ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشدّ من هذه الحادثة لو أمكنت، فما روي عن معاند فيها كلمة، ولا عن مسلم بسببها شبهة فدل على بطلها واجتثاث أصلها ثمّ ذكر أكثر الوجوه الّتي ذكرها السيّد والوازيّ.

وقال الطبرسي على بعد نقل ملخص كلام السيد: وقال البلخي: ويجوز أن يكون النبي على سمع هاتين الكلمتين من قومه وحفظهما، فلمّا قرأها ألقاهما الشيطان في ذكره، فكاد أن يجريها على لسانه فعصمه الله ونبّهه، ونسخ وسواس الشيطان وأحكم آياته بأن قرأها النبي على محكمة سليمة ممّا أراد الشيطان، والغرانيق جمع غرنوق وهو الحسن الجميل، يقال: شابّ غرنوق وغرانق: إذا كان ممتلياً ريّاناً ونُعَرَّ يُحْكِمُ اللهُ مَالِنَتِيَ فَه أي يبقي آياته ودلائله وأوامره محكمة لا سهو فيها ولا غلط وليّجَعَلُ مَا يُلِتِي ٱللهَ وَالله وأوامره محكمة لا سهو فيها ولا غلط وليّجَعَلُ مَا يُلِتِي ٱلشّيطَانُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالْقَاسِيةِ

<sup>(</sup>١) تنزيه الأنبياء، ص ١٠٧.

قُلُوبُهُمْ أَي ليجعل ذلك تشديداً في التعبد، وامتحاناً على الذين في قلوبهم شك، وعلى الذين قست قلوبهم من الكفار، فيلزمهم الدلالة على الفرق بين ما يحكمه الله وبين ما يلقيه الشيطان ﴿ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي في معاداة ومخالفة بعيدة عن الحق ﴿ وَلِيعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ ﴾ الشيطان ﴿ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي في معاداة ومخالفة بعيدة عن الحق ﴿ وَلِيعْلَمُ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ ﴾ الله وتوحيده وحكمته ﴿ أَنَّهُ ٱللَّحَقُّ مِن رَبِيكِ ﴾ أي أنّ القرآن حقّ لا يجوز عليه التغيير والتبديل ﴿ فَنُوبُهُمْ أَي فَيستوا على إيمانهم، وقيل: يزدادوا إيماناً ﴿ فَتُخْيِتَ لَمُ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي تخشع وتنواضع لقوة إيمانهم (١٠).

وقال ﷺ في قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَدَّهُ مَعَ اللَّهِ ﴾: المرادبه سائر المكلّفين، وإنّما أفرده بالخطاب ليعلم أنّ العظيم الشأن إذا أوعد فمن دونه كيف حاله، وإذا حذّر هو فغيره أولى بالتحذير (٢).

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوّا﴾ قال الرازيّ: في كلمة ﴿ إِلّاً ﴾ وجهان: أحدهما أنّها للاستثناء، ثم قال صاحب الكشّاف: هذا كلام محمول على المعنى، كأنّه قيل: وما أُلقي إليك الكتاب إلاّ رحمة من ربّك، ويمكن أيضاً إجراؤه على ظاهره، أي وما كنت ترجو إلاّ أن يرحمك الله رحمة فينعم عليك بذلك، أي وما كنت ترجو إلاّ على هذا الوجه.

والثاني: أنَّ ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى (لكن) أي ولكن رحمة من ربَّك أُلقي إليك، ثمَّ إنَّه كلَّفه بأمور: أحدها: أن لا يكون مظاهراً للكفّار.

وثانيها: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَنَ اللّهِ ﴾ قال الضحّاك: وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوّجوه ويقاسموه شطراً من مالهم، أي لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم فيصدّك عن اتّباع آيات الله.

وثالثها: قوله: ﴿ وَآدَعُ إِلَىٰ رَبِّكُ ﴾ أي إلى دين ربّك، وأراد التشديد في الدعاء للكفّار والمشركين، فلذلك قال: ﴿ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ لأنّ من رضي بطريقتهم أو مال إليهم كان منهم.

ورابعها: قوله: ﴿ وَلِا تَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهُا ءَاخَرُكِ وهذا وإن كان واجباً على الكلّ إلاّ أنّه تعالى خاطبه به خصوصاً لأجل التعظيم فإن قيل: الرسول كان معلوماً منه أن لا يفعل شيئاً من ذلك البتّة، فما الفائدة في هذا النهي؟.

قلت: لعلّ الخطاب معه، ولكنّ المراد غيره، ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله ولا تتّخذ غيره وكيلاً في أمورك، فإنّه من وكل بغير الله فكأنّه لم يكمل طريقه في التوحيد انتهى (٣).

وقال البيضاويّ: هذا وما قبله للتهييج وقطعه أطماع المشركين عن مساعدته لهم (٤).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٧ ص ١٦٤. (٢) مجمع البيان، ج ٧ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير فخر الرازي، ج ٢٥ المجلد ٩ ص ٢٠. (٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٣١٨.

أقول؛ سيأتي تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ﴾ في باب تزويج زينب إن شاء الله.

وقال الطبرسي عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ إِن خَلَلْتُ ﴾ عن الحق كما تدّعون ﴿ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِيّ ﴾ أي فإنّما يرجع وبال ضلالي علي، لأنّي مأخوذ به دون غيري ﴿ وَإِنِ ٱهْتَدَيّتُ فِيمَا بُوحِيّ إِلَىٰ رَبِّتُ ﴾ أي فبفضل ربّي حيث أوحى إلي، فله المنة بذلك عليّ دون خلقه ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لأقوالنا ﴿ قَرِيبٌ ﴾ منا، فلا يخفى عليه المحقّ والمبطل (١).

قوله تعالى: ﴿ لَهِنَ أَشَرَكُتَ ﴾ قال السيّد رضي الله عنه: قد قيل في هذه الآية: إنّ الخطاب للنبّي ﷺ والمراد به أمّته، وقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال: نزل القرآن على إيّاك أعني واسمعى يا جارة.

وجواب آخر: أنّ هذا خبر يتضمن الوعيد، وليس يمتنع أن يتوعّد الله على العموم، وعلى سبيل الخصوص من يعلم أنّه لا يقع منه ما تناوله الوعيد، لكنّه لا بدّ أن يكون مقدوراً له وجائزاً بمعنى الصحّة لا بمعنى الشكّ ولهذا يجعل جميع وعيد القرآن عامّاً لمن يقع منه ما تناوله الوعيد ولمن علم الله تعالى أنّه لا يقع منه، وليس قوله تعالى: ﴿ لَهِنَ أَشَرُكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَلَى سبيل التقدير والشرط بأكثر من قوله تعالى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةُ إِلَّا أَللّهُ لَفَسَدَتاً ﴾ لأنّ استحالة وجود ثان معه إذا لم يمنع من تقدير ذلك وبيان حكمه فأولى أن يسوغ تقدير وقوع الشرك الذي هو مقدور ممكن، وبيان حكمه.

والشيعة لها في هذه الآية جواب تتفرّد به، وهو أنّ النبيّ على لمّا نصّ على أمير المؤمنين على بالإمامة في ابتداء الأمر جاءه قوم من قريش فقالوا له: يا رسول الله إنّ النّاس قريبو عهد بالإسلام، ولا يرضون أن تكون النبوّة فيك والخلافة في ابن عمّك، فلو عدلت بها إلى غيره لكان أولى، فقال لهم النبيّ على ما فعلت ذلك برأيي فأتخير فيه، لكنّ الله تعالى أمرني به وفرضه عليّ، فقالوا له: فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربّك تعالى فأشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش تسكن الناس إليه ليتمّ لك أمرك، ولا يخالف الناس عليك، فنزلت الآية، والمعنى فيها لئن أشركت في الخلافة مع أمير المؤمنين عليه غيره ليحبطن عملك، وعلى هذا التأويل السؤال قائم، لأنّه إذا كان قد علم الله تعالى أنّه على الله يفعل ذلك، ولا يخالف أمره لعصمته فما الوجه في الوعيد فلا بدّ من الرجوع إلى ما ذكونا (٢).

وقال البيضاوي: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ بل أيقولون ﴿ اَفَنَرَىٰ عَلَى اَللَّهِ كَذِبًا ﴾ افترى محمّد بدعوى النبوة والقرآن ﴿ فَإِن يَشَا يَشَا يَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَّهِ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنّه إنّما يجترئ عليه من كان مختوماً على قلبه، جاهلاً بربّه، فأمّا من كان ذا بصيرة ومعرفة فلا، فكأنه قال: إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك لتجترئ بالافتراء عليه وقيل: يختم على قلبك: يمسك

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٨ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) تنزيه الأنبياء، ص ١١٩.

القرآن والوحي عنه، فكيف تقدر على أن تفتري، أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك أذاهم (١).

قوله تعالى: ﴿ وَسَّنَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا﴾ قال الرازيّ والطبرسيّ: أي أمم من أرسلنا، والمراد مؤمنو أهل الكتاب، فإنّهم سيخبرونك أنّه لم يرد في دين أحد من الأنبياء عبادة الأصنام، وإذا كان هذا متّفقاً عليه بين كلّ الأنبياء والرسل وجب أن لا يجعلوه سبب بغض محمّد على والخطاب وإن توجه إلى النبيّ على فالمراد به الأمّة.

والقول الثاني: قال عطاء عن ابن عبّاس لمّا أسري بالنبيّ عليه إلى المسجد الأقصى بعث الله تعالى له آدم عليه وجميع المرسلين من ولده عليه فأذن جبرئيل، ثمّ أقام، وقال: يا محمّد تقدّم فصلّ بهم، فلمّا فرغ رسول الله عليه من الصلاة قال له جبرئيل عليه : سل يا محمّد من أرسلنا من قبلك من رسلنا الآية، فقال عليه : لا أسأل لأنّي لست شاكّا فيه.

والقول الثالث: أنّ ذكر السؤال في موضع لا يمكن السؤال فيه يكون المراد منه النظر والاستدلال، كقول من قال: سل الأرض من شقّ أنهارك: وغرس أشجارك، وجنى ثمارك، فإنّها إن لم تجبك جهاراً أجابتك اعتباراً، وههنا سؤال النبيّ على عن الأنبياء الّذين كانوا قبله ممتنعٌ، وكان المراد منه انظر في هذه المسألة بعقلك وتدبّر فيه بنفسك، والله أعلم (٢).

قوله تعالى: ﴿ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَنبِدِينَ ﴾ قال الطبرسيّ يَتَلَلّهُ : فيه أقوال: أحدها: إن كان للرحمن ولد على زعمكم فأنا أوّل من عبد الله وحده وأنكر قولكم.

وثانيها: أنَّ (إن) بمعنى (ما) والمعنى ما كان للرحمن ولد فأنا أوَّل العابدين لله المقرّين بذلك.

وثالثها: أنّ معناه لو كان له ولد لكنت أنّا أوّل الآنفين من عبادته، لأنّ من يكون له ولد لا يكون إلاّ جسماً محدثاً، ومن كان كذلك لا يستحقّ العبادة من قولهم: عبدت من الأمر، أي أنفت منه.

ورابعها: أنَّه يقول: كما أنِّي لست أوَّل من عبد الله فكذلك ليس لله ولد.

وخامسها: أنّ معناه لو كان له ولد لكنت أوّل من يعبده بأنّ له ولداً، ولكن لا ولد له، فهذا تحقيقٌ لنفي الولد وتبعيدٌ له، لأنّه تعليق محال بمحال (٣).

وقال البيضاويّ: ﴿ عَلَىٰ شَرِيعَةِ ﴾ على طريقة ﴿ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ أمر الدين ﴿ فَٱنَّيِعْهَا ﴾ فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج ﴿ وَلَا نَشَيِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ آراء الجهال التابعة للشهوات، وهم رؤساء قريش، قالوا: ارجع إلى دين آبائك ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللّهِ شَيْئًا ﴾ ممّا أراد بك (٤).

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج ٩ ص ٨٤.

 <sup>(</sup>۱) تفسیر البیضاوي، ج ٤ ص ۹۱.
 (۳) مجمع البیان، ج ۹ ص ۹۲.
 (٤)

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ١٢٩.

قوله: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللهُ ﴾ قال السيّد المرتضى رضي الله عنه في التنزيه: أمّا من نفى عنه على صغائر الذنوب مضافاً إلى كبائرها، فله عن هذه الآية أجوبة: منها: أنه أراد تعالى بإضافة الذنب إليه، ذنب أبيه آدم علي ، وحسنت هذه الإضافة للاتصال والقربى، وغفره له من حيث أقسم على الله تعالى به فأبر قسمه، فهذا الذنب المتقدّم، والذنب المتأخّر هو ذنب شيعته وشيعة أخيه علي . وهذا الجواب يعترضه أنّ صاحبه نفى عن نبيّ ذنباً وأضافه إلى آخر، والسؤال عنه فيمن أضافه إليه كالسؤال فيمن نفاه عنه، ويمكن إذا أردنا نصرة هذا الجواب أن نجعل الذنوب كلّها لأمّته على ، ويكون ذكر التقدّم والتأخر إنّما أراد به ما تقدّم زمانه وما تأخر، كما يقول القائل مؤكّداً: قد غفرت لك ما قدّمت وما أخرت، وصفحت عن السالف والآنف من ذنوبك، ولإضافة أمّته إليه وجه في الاستعمال معروف، لأنّ القائل قد يقول لمن حضره من بني تميم أو غيرهم من القبائل: انتم فعلتم كذا وكذا؟ وقتلتم فلاناً؟ وإن كان الحاضرون ما شهدوا ذلك ولا فعلوه، وحسنت الإضافة للاتصال والنسب، ولا سبب أوكد ممّا بين الرسول عليه وأمّته، وقد يجوز توسّعاً وتجوزاً أن يضاف ذنوبهم إليه.

ومنها: أنّه سمّى تركه الندب ذنباً، وحسن ذلك أنّه ﷺ ممّن لا يخالف الأوامر إلاّ هذا الضرب من الخلاف، ولعظم منزلته وقدره جاز أن يسمّى الذنب منه ما إذا وقع من غيره لم يسمّ ذنباً.

ومنها: أنَّ القول خرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قلناه في قوله تعالى ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ ﴾ وليس هذا بشيء، لأن العادة جرت فيما يخرج هذا المخرج من الألفاظ أن يجري مجرى الدعاء، مثل قولهم: غفر الله لك، ويغفر الله لك، وما أشبه ذلك، ولفظ الآية بخلاف هذا، لأنَّ المغفرة جرت فيها مجرى الجزاء، والغرض في الفتح وقد كنَّا ذكرنا في هذه الآية وجهاً اخترناه وهو أشبه بالظاهر ممّا تقدّم، وهو أن يكون المراد بقوله: ﴿مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ﴾ الذنوب إليك، لأنَّ الذنب مصدر، والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معاً، ألا ترى أنّهم يقولون: أعجبني ضرب زيد عمرو، إذا أضافوه إلى المفعول، ومعنى المغفرة على هذا التأويل هي الإزالة والفسخ والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه، وذنوبهم إليه في منعهم إيّاه عن مكّة، وصدّهم له عن المسجد الحرام وهذا التأويل يطابق ظاهر الكلام حتّى تكون المغفرة غرضاً في الفتح ووجهاً له، وإلاّ فإذا أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله: ﴿ إِنَّا مُتَخَنَّا لَكَ فَتُمَّا نُبِينًا ﴿ لَي لَيَغَفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ معنى معقول، لأنَّ المغفرة للذنوب لا تعلَّق لها بالفتح، وليست غرضاً فيه، فأمَّا قوله: ﴿ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ فلا يمتنع أن يريد به ما تقدّم زمانه من فعلهم القبيح بك وبقومك وما تأخِّر، وليس لأحد أن يقول: إنَّ سورة الفتح نزلت على رسول الله ﷺ بين مكَّة والمدينة وقد انصرف من الحديبيّة، وقال قوم من المفسّرين: إنَّ الفتح أراد به فتح خيبر، لأنَّه كان تالياً لتلك الحال، وقال آخرون: بل أراد به، أنَّا قضينا لك في الحديبية قضاء حسناً، فكيف تقولون ما لم يقله أحد من أنَّ المراد بالآية فتح مكَّة، والسورة قبل ذلك

بمدة طويلة، وذلك أنّ السورة وإن كانت نزلت في الوقت الذي ذكر، وهو قبل فتح مكة فغير معتنع أن يريد بقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتَمَا نَبِينًا ﴾ فتح مكة، ويكون على طريق البشارة له والحكم له بأنّه سيدخل مكة، وينصره الله على أهلها، ولهذا نظائر في القرآن وممّا يقوّي أنّ الفتح في السورة أراد به فتح مكة قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآةَ ٱللّهُ ءَامِنِينَ مُمِلّقِينَ رُدُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا يَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَمّا فَرِيبًا ﴾ والفتح القريب رُدُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا يَخَافُونَ فَعَلِم مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَمّا فَرِيبًا ﴾ والفتح القريب مهنا هو فتح خيبر، فأما حمل الفتح على القضاء الذي قضاه في المحديبية فهو خلاف الظاهر ومقتضى الآية، لأنّ الفتح بالإطلاق الظاهر منه الظفر والنصر، ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَيَصُرُكَ اللّهُ نَصْرًا عَرِيزًا ﴾.

فإن قيل: ليس يعرف إضافة المصدر إلى المفعول إلاّ إذا كان المصدر متعدّياً بنفسه مثل قولهم: أعجبني ضرب زيد عمرو، وإضافة مصدر غير متعدّ إلى مفعوله غير معروفة.

قلنا: هذا تحكم في اللسان وعلى أهله، لأنهم في كتب العربية كلها أطلقوا أنّ المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول معاً، ولم يستثنوا متعدّياً من غيره، ولو كان بينهما فرق لبينوه وفصّلوه، كما فعلوا ذلك في غيره وليس قلّة الاستعمال معتبرة في هذا الباب، لأنّ الكلام إذا كان له أصل في العربية استعمل عليه وإن كان قليل الاستعمال، وبعد فإنّ ذنبهم ههنا إليه إنّما هو صدّهم له عن المسجد الحرام ومنعهم إيّاه عن دخوله، فمعنى الذنب متعدّ، وإن كان معنى المصدر متعدياً جاز أن يجري مجرى ما يتعدّى بلفظه، فإنّ من عادتهم أن يحملوا الكلام تارة على معناه، وأخرى على لفظه انتهى (۱).

وقال الطبرسي يخلف: الأصحابنا فيه وجهان: أحدهما: أنّ المراد ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنب أُمّتك وما تأخر بشفاعتك، ويؤيّده ما رواه المفضّل بن عمر، عن الصادق علي الله عن الله ما كان له ذنب، ولكن الله ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة على علي علي الله ما تقدّم من ذنبهم وما تأخر.

قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَنَوَلَٰتٌ ﴾ قال الطبرسي ﷺ: قبل نزلت الآيات في عبد الله ابن أمّ مكتوم، وذلك أنّه أتى رسول الله ﷺ وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعبّاس ابن عبد المطّلب وأبيّاً وأميّة ابني خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم، فقال: يا رسول الله

<sup>(</sup>١) تنزيه الأنبياء، ص ١١٦.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان، ج ٩ ص ١٨٤.

أقرتني وعلّمني ممّا علّمك الله، فجعل يناديه ويكرّر النداء ولا يدري أنّه مشتغل مقبل على غيره حتّى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله على لقطعه كلامه، وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد: إنّما أتباعه العميان والعبيد، فأعرض عنه، وأقبل على القوم الذين يكلّمهم فنزلت الآيت، فكان رسول الله على بعد ذلك يكرمه، وإذا رآه قال: قمر حباً بعن عاتبني فيه ربي ويقول: قعل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين، ثمّ قال بعد نقل ما سيأتي من كلام السيّد على وقيل: إنّ ما فعله الأعمى كان نوعاً من سوء الأدب، فحسن تأديبه بالإعراض عنه إلا أنّه كان يجوز أن يتوهّم أنّه إنّما أعرض عنه لفقره، وأقبل عليهم لرياستهم تعظيماً لهم، فعاتبه الله سبحانه على ذلك، وروي عن الصادق عليه أنّه قال: كان رسول الله عليها إذا رأى عبد الله بن أمّ مكتوم قال: مرحباً مرحباً، لا والله لا يعاتبني الله فيك أبداً، وكان يصنع فيه من اللطف حتّى كان يكفّ عن النبيّ عليه ممّا يفعل به.

﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ لَمَاتُمُ ﴾ أي بسر وقبض وجهه ﴿ وَبَوَلَكَ ﴾ أي أعرض بوجهه ﴿ أَن جَاءُ الْأَعْمَى ﴾ أي لعل هذا الأعمى ﴿ يَرَّكَ ﴾ يتطهر بالعمل الصالح وما يتعلّمه منك ﴿ أَنْ يَلَكُمُ ﴾ أي يتذكّر فيتّعظ بما تعلّمه من مواعظ القرآن ﴿ فَلَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴾ في دينه ، قالوا : وفي هذا لطف عظيم لنبيّه ﷺ ، إذ لم يخاطبه في باب العبوس فلم يقل : عبست ، فلمّا جاوز العبوس عاد إلى الخطاب ﴿ أَمَّا مَن اسْتَغَنَىٰ ﴾ أي من كان عظيماً في قومه واستغنى بالمال ﴿ فَأَنتَ لَمُ نَصَدَىٰ ﴾ أي تتعرّض له وتقبل عليه بوجهك ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَرَكِّى ﴾ أي أي أي شيء يلزمك إن لم يسلم ؟ فإنّه ليس عليك إلا البلاغ ﴿ وَأَنّا مَن جَآءَكَ يَسْعَنىٰ ﴾ أي يعمل في الخير ، يعني ابن أمّ مكتوم ﴿ وَمُو يَمْتَىٰ ﴾ أي يتعالى وانزجر عنه القرآن أو الوعظ انتهى ﴿ أَنَا تَل القرآن تذكير وموعظة للخلق ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾ أي أن آيات القرآن تذكير وموعظة للخلق ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾ أي ذكر التنزيل أو القرآن أو الوعظ انتهى (١) .

وقال السيّد كان في التنزيه: أمّا ظاهر الآية فغير دال على توجّهها إلى النبيّ على ، ولا فيها ما يدلّ عند فيها ما يدلّ على أنّها خطاب له ، بل هي خبر محض لم يصرّح بالمخبر عنه ، وفيها ما يدلّ عند التأملّ على أن المعنيّ بها غير النبيّ على أن المعنيّ بها غير النبيّ النبيّ المنافقة بالعبوس، وليس هذا من صفات النبيّ في قرآن ولا خبر مع الأعداء المباينين ، فضلاً عن المؤمنين المسترشدين ، ثمّ وصفه بأنّه يتصدّى للأغنياء ، ويتلهّى عن الفقراء ، وهذا ممّا لا يصف به نبيّنا على من يعرفه ، فليس هذا مشبهاً لأخلاقه الواسعة وتحنّنه إلى قومه ، وتعطّفه ، وكيف يقول له على : ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَكَى وهو يَلْ مبعوث للدعاء والتنبيه؟ وكيف لا يكون ذلك عليه وكأن هذا القول إغراء بترك الحرص على إيمان قومه؟ وقد قيل : إنّ هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب رسول الله على كان منه هذا الفعل المنعوت فيها ، ونحن وإن شككنا في عين من نزلت فيه

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۱۰ ص ۲۲۷.

فلا ينبغي أن نشك في أنّها لم يعن بها النبيّ في ، وأيّ تنفير أبلغ من العبوس في وجوه المؤمنين، والتلهّي عنهم، والإقبال على الأغنياء الكافرين؟ وقد نزّه الله تعالى النبيّ في عمّا دون هذا في التنفير بكثير انتهى (١).

أقول: بعد تسليم نزولها فيه ﷺ كان العتاب على ترك الأولى، أو المقصود منه إيذاء الكفّار وقطع أطماعهم عن موافقة النبيّ ﷺ لهم، وذمّهم على تحقير المؤمنين كما مرّ مواراً.

١ - فس: قوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ﴾ الآية فإنّه كان سبب نزولها أنّ قوماً من الأنصار من بني أبيرق اخوة ثلاثة كانوا منافقين: بشير، ومبشّر، ويشر، فنقبوا على عمّ قتادة ابن النعمان وكان قتادة بدريًّا، وأخرجوا طعاماً كان أعدّه لعياله، وسيفاً ودرعاً، فشكا قتادة ذلك إلى رسول الله علي ، فقال: يا رسول الله إنَّ قوماً نقبوا على عمّي وأخذوا طعاماً كان أعدّه لعياله، ودرعاً وسيفاً وهم أهل بيت سوء، وكان معهم في الرأي رجل مؤمن يقال له: لبيد بن سهل، فقال بنو أبيرقِ لقتادة: هذا عمل لبيد بن سهل، فبلغ ذلك لبيداً فأخذ سيفه وخرج عليهم فقال: يا بني أبيرق أترمونني بالسرق وأنتم أولى به منّي؟ وأنتم المنافقون تهجون رسول الله ﷺ وتنسبونه إلى قريش، لتبيّنن ذلك أو لأملأنّ سيفي منكم، فداروه فقالوا له: ارجع رحمك الله فإنَّك بريء من ذلك، فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له: أسيد بن عروة، وكان منطقياً بليغاً، فمشى إلى رسول الله عظيم فقال: يا رسول الله إنَّ قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منّا أهل شرف وحسب ونسب فرماهم بالسرق، وأنّبهم بما ليس فيهم، فاغتمّ رسول الله عليه من ذلك وجاء إليه قتادة فأقبل عليه رسول الله عليه فقال له: عمدت إلى أهل بيت شرف وحسب ونسب فرميتهم بالسرقة؟ فعاتبه عتاباً شديداً، فاغتمّ قتادة من ذلك ورجع إلى عمّه وقال: ليتني متّ ولم أكلّم رسول الله عليه ، فقد كلّمني بما كرهته، فقال عمّه: الله المستعان، فأنزل الله في ذلك على نبيّه على نبيّه على: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَّكَ ٱلْكِئَابَ بِٱلْحَقِّ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ﴾ يعني الفعل، فوقع القول مقام الفعل، ثمّ قال: ﴿ ثُمَّ يَرُّمِ بِهِ ، بَرِّيَّا ﴾ لبيد بن سهل.

وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ أناساً من رهط بشير الأدنين قالوا: انطلقوا إلى رسول الله عليه نكلمه في صاحبنا ونعذّره فإنّ صاحبنا بريء، فلمّا أنزل الله في سَنتَخفُونَ مِنَ النّهِ وَهُو مَعَهُم الى قوله: ﴿ وَكِيلًا ﴾ فأقبلت رهط بشير فقالوا: يا بشير استغفر الله وتب من الذنب، فقال: والذي أحلف به ما سرقها إلاّ لبيد فنزلت: ﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيّتُهُ أَوْ إِنّما ثُمّ يَرْمِ بِهِم بَرِيّتًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِنْما شَهِينًا ﴾ ثم إنّ بشيراً كفر ولحق بمكة وأنزل الله في النفر الذين أعذروا بشيراً وأتوا النبي عليه ليعذروه ﴿ وَلَوْلًا فَضَلُ اللّهِ

<sup>(</sup>١) تنزيه الأنبياء، ص ١١٨.

عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمُتَمَّت ظَاآبِعَكُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَعْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فنزل في بشير وهو بمكّة: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَنَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ النَّوْمِنِينَ نُولِدِهُ مَا نَوَلًى وَنُصَيادِهِ عَهَدَمُ وَسَآءَتْ مَعِيمًا ﴾ (١) .

وفي تفسير النعمانيّ بإسناده الّذي يأتي في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عَلَيْمَا قال: إنّ قوماً من الأنصار كانوا يعرفون ببني أبيرق، وساق الحديث نحواً ممّا رواه عليّ بن إبراهيم أوّلاً.

٢ - فس: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُم ﴾ قال: كان رسول الله على يحبّ إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، دعاه رسول الله على وجهد به أن يسلم. فغلب عليه الشقاء فشق ذلك على رسول الله على أنزل الله ﴿وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُم ﴾ إلى قوله: ﴿نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ يقول: سرباً، وقال علي بن إبراهيم في قوله: ﴿نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَاء ﴾ قال: إن قدرت أن تحفر الأرض أو تصعد السماء أي لا تقدر على ذلك، ثم قال: ﴿وَلَوْ شَآهَ الله لَجَمَعَهُم عَلَى المُمْدَى الله عليه مؤمنين وقوله: ﴿ وَلَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ مخاطبة للنبي عليه والمعنى للناس (٢).

٣- فيس: قوله: ﴿ وَلا تَقُرُو الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوْقِ وَالْمَيْتِي ﴾ الآية، فإنه كان سبب نزولها أنه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمون أصحاب الصفة، وكان رسول الله على يكونوا في صفة يأوون إليها، وكان رسول الله على يتعاهدهم بنفسه، وربما حمل إليهم ما يأكلون، وكانوا يختلفون إلى رسول الله على فقربهم ويقعد معهم ويؤنسهم، وكان إذا جاء الاغنياء والمترفون من أصحابه ينكروا عليه ذلك، ويقولوا له: اطردهم عنك، فجاء يوما رجل من الأنصار إلى رسول الله على وعنده رجل من أصحاب الصفة قد لزق برسول الله على ، ورسول الله يحدثه، فقعد الأنصاري بالبعد منهما، فقال له رسول الله على المنفون على المنفون وقيم الله على المنفود والمنبي المنفود عنك، فاينون فقره بك؟ فقال الأنصاري: بَعْضُ هُ الله عليه أي اختبرنا الأغنياء بالغني لننظر كيف مواساتهم للفقراء، وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم، واختبرنا الفقراء لننظر كيف مواساتهم للفقراء، وكيف يخرجون ما الأغنياء ﴿ لِيَتُونُونَ هُ أي الفقراء ﴿ وَ الْغَنِياء ﴿ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْوَلُونَ وَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ نَفْسِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ نَفْسِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ۱ ص ۱۵۸. (۲) تغسير القمي، ج ۱ ص ۲۰۵.

أوجب الرحمة لمن تاب، والدليل على ذلك قوله: ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَيِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْلِيهِ، وَأَصِلُحَ فَأَنَّهُمْ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ (١).

٤ - فس: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَـزُغُ ﴾ قال: إن عرض في قلبك منه شيء ووسوسة (٢).

ه - فس: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عَلِيِّهِ في قوله: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَـٰكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ ٱلكَاذِبِينَ﴾ يقول: تعرف أهل العذر والّذين جلسوا بغير عذر<sup>(٣)</sup>.

م ٦ - فس ؛ أبي، عن عمرو بن سعيد الراشدي، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله علي الله على قال: لمَّا أُسري برسول الله عليه إلى السماء وأوحى الله إليه في علميٌّ عليُّ ما أوحى من شرفه وعظمه عند الله ورُدّ إلى البيت المعمور، وجمع له النبيّين، وصلُّوا خلفه عرض في نفسه من عظم ما أوحى إليه في علميّ عَلِيَّتَالِمْ ، فأنزل الله ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ يَمَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ فَسَنَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرُهُونَ ٱلْكِتَبُ مِن قَبْلِكُ ۗ يعني الأنبياء فقد أنزلنا عليهم في كتبهم من فضله ما أنزلنا في كتابك﴿ لَقَدْ جَآمَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِّينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَنتِ أَلَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَقَالَ الصَّادِقِ عَلِيمَا ﴿ : فُواللَّهُ مَا شُكِّ وَلَا سَأَلُ (٤).

٧ - فس: ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا﴾ أي في النار، وهو مخاطبة للنبيِّ عَنْ الله بعث نبيَّه بإيَّاكُ أعني للناس، وهو قول الصادق عَلِيُّ : إنَّ الله بعث نبيَّه بإيَّاكُ أعني وأسمعي ياجارة<sup>(ه)</sup>.

٨ - قس: ﴿ نَئُلُقَنَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدَّحُورًا﴾ فالمخاطبة للنبيِّ ﷺ ، والمعنى للناس، قوله: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَغْيَنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْـنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْـنَا غَبْرُهُ ۚ قَالَ: يعني أمير المؤمنين عَلَيْتُكِ ﴿ وَإِذَا لَاتَّغَنَّدُوكَ خَلِيهُ ۚ أَي صديقاً لو أقمت غيره، ثمَّ قال: ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنَّنَكَ لَقَدُ كِدَتُ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيـلًا إِذًا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ﴾ من يوم الموت إلى أن تقوم الساعة<sup>(٦)</sup>.

٩ - فس: ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ إلى قوله: ﴿ مِنْ الْمُنْسِينَ﴾ فهذه مخاطبة للنبيِّ ﷺ ، والمعنى لأُمَّته، والدليل على ذلك قوله: ﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ﴾ وقد علم أنَّ نبيّه ﷺ يعبده ويشكره، ولكن استعبد نبيَّه عليه الدعاء إليه تأديباً لأمَّته.

حدَّثنا جعفر بن أحمد، عن عبد الكريم بن عبد الرحيم، عن محمَّد بن علي، عن محمَّد ابن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه قال: سألته عن قول الله لنبيَّه عَلَيْكُ : ﴿ لَمِنَ

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ١ ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ١ ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي، ج ١ ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>۲) تغسير القمي، ج ۱ ص ۲۵۳.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي، ج ١ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي، ج ١ ص ٤١٠.

أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَاكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ﴾ قال: تفسيرها لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي علي المناسرين (١).

1٠ - فس؛ أبي، عن الحسن بن محبوب، عن الشماليّ، عن أبي الربيع قال: سأل نافع أبا جعفر عليه فقال: أخبرني عن قول الله: ﴿ وَمَثَلَ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنا مِن دُونِ اللّهِ عَلَيْهَ يُعْبَدُونَ مِن اللّهِي سأل محمّد على وكان بينه وبين عيسى عليه خمسمانة الرّحكور إلى المسجد ألا أبو جعفر عليه هذه الآية: ﴿ سُبْحَن الّذِي آشرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً بِن الْمَسْجِدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لِنُرْيَعُ مِن مَائِلِناً فَكان من الآيات الّتي أراها الله محمّداً على حين أسوى به إلى بيت المقدس أن حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثمّ أمر جبرئيل فأذن شفعاً وأقام شفعاً، ثمّ قال في إقامته حيّ على خير العمل، والمرسلين، ثمّ أمر جبرئيل فأذن شفعاً وأقام شفعاً، ثمّ قال في إقامته حيّ على خير العمل، محمّد على فصلى بالقوم، فأنزل الله عليه: ﴿ وَسَتَلَ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ مِن رُسُلِناً أَجَعَلنا مِن دُونِ الرّحَانِ مَالِهُ يُعْبَدُونَ فَقال لهم رسول الله عليه: علام تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله أخذت على ذلك مواثيقنا وعهودنا، قال نافع: صدقت يا أبا جعفر (٢).

١١ - فس، ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُ فَأَنَا أَوْلُ ٱلْعَلَمِدِينَ ﴾ يعني أوّل الأنفين له أن يكون له ولد (٣).

١٢ - فس، قال عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ إلى
 قوله: ﴿ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللّهِ شَيْئًا ﴾ فهذا تأديب لرسول الله ﷺ والمعنى الأمته (٤).

17 - فس: ﴿ عَبَسَ وَنَوَلَ ۚ إِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْأَعْمَىٰ ﴿ قَالَ: نزلت في عثمان وابن أُمّ مكتوم، وكان ابن أُمّ مكتوم مؤذن رسول الله ﴿ وكان أعمى وجاء إلى رسول الله ﴿ وعنده أصحابه وعثمان عنده، فقدّمه رسول الله ﴿ على عثمان، فعبس عثمان وجهه وتولّى عنه، فأنزل الله: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلِّى عني عثمان ﴿ أَن جَلَةُ الْأَعْمَىٰ ﴾ وَمَا يُدْرِبُكَ لَعَلَمُ يَزَكُ ﴾ أي يكون طاهراً أزكى ﴿ أَنْ يَذَكُرُ ﴾ قال: يذكره رسول الله ﴿ وَنَنْعَمَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ ثمّ خاطب عثمان فقال: ﴿ أَمَا مَن السَّعَيْنُ ﴾ ثمّ خاطب عثمان فقال: ﴿ أَمَا مَن السَّعَيْنُ ﴾ في تأت لَمُ تَمَلَىٰ ﴾ قال: أنت إذا جاءك غني تتصدّى له وترفعه ﴿ وَمَا مَلَكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِنْ إِذَا كَانَ غَنِيّا ﴿ وَأَمَا مَن جَاتَكَ يَسْمَىٰ ﴾ يعني ابن أُم مكتوم ﴿ وَمُو يَعَشَىٰ ﴾ أي لا تبالي زكيًا كان أو غير زكيّ إذا كان غنيًا ﴿ وَأَمَا مَن جَاتَكَ يَسْمَىٰ ﴾ يعني ابن أُم مكتوم ﴿ وَمُو يَعَشَىٰ ﴾ أي لا تبالي زكيًا كان أو غير زكيّ إذا كان غنيًا ﴿ وَأَمَا مَن جَاتَكَ يَسْمَىٰ ﴾ يعني ابن أم مكتوم ﴿ وَمُو يَعَشَىٰ ﴾ أي لا تبالي زكيًا كان أو غير زكيّ إذا كان غنيًا ﴿ وَأَمَا مَن جَاتَكَ يَسْمَىٰ ﴾ يعني ابن أم مكتوم ﴿ وَمُو يَعَشَىٰ ﴾ أي لا تبالي زكيًا كان أو غير زكيّ إذا كان غنيًا ﴿ وَأَمَا مَن جَاتَكَ يَسْمَىٰ ﴾ يعني ابن أم

١٤ - فس، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيتُهُ حَكِيتُهُ ۖ فإنّ

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣٩٨.

العامّة رووا أنّ رسول الله على كان في الصلاة فقرأ سورة النجم في المسجد الحرام وقريش يستمعون لقراءته، فلمّا انتهى إلى هذه الآية: ﴿ أَفْرَءَ يَثُمُ اللَّتَ وَالْفُزَىٰ اللَّهُ وَمَنَوْةَ الثَّالِئَةَ اللَّمُونَةِ اللَّمُونَةِ اللَّهُ وَإِنّ شَفَاعِتهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيش أَجرى إبليس على لسانه فإنّها الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهن لترتجى، ففرحت قريش وسجدوا، وكان في القوم الوليد بن المغيرة المخزومي وهو شيخ كبير فأخذ كفاً من حصى فسجد عليه وهو قاعد، وقالت قريش: قد أقرّ محمّد بشفاعة اللآت والعزى، قال: فنزل جبرئيل عَلَيْ فقال له: قرأت ما لم أنزل عليك، وأنزل عليه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَسُولِ جَبرئيل عَلَيْ إِلّا إِنَا تَمَنَى آلْقَى الشّيطَكُنُ فِي أَنْفِيتِهِ، فَيَنسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِى الشّيطَكُنُ ﴾.

بيان: قال في النهاية: الغرانيق ههنا: الأصنام، وهي في الأصل الذكور من طير الماء، واحدها غرنوق وغرنيق سمّي به لبياضه، وقيل: هو الكركيّ، والغرنوق أيضاً: الشابّ الناعم الأبيض، وكانوا يزعمون أنّ الأصنام تقرّبهم من الله تعالى وتشفع لهم، فشبهت بالطيور الّتي تعلو في السماء وترتفع، قوله: يعني إلى الإمام المستقيم، كذا فيما عندنا من النسخ، ولعلّ فيه سقطاً والظاهر أنّه تفسير لقوله: ﴿وَإِنَّ اللّهَ لَهَادِ الّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ ﴾ بأنّ المراد فيه سقطاً والطاهر أنّه تفسير لقوله: ﴿وَإِنَّ اللّهَ لَهَادِ الّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ ﴾ بأنّ المراد بالصراط المستقيم الإمام المستقيم على الحقّ، ويحتمل أن يكون تفسيراً ﴿ لِلْقَنَينَةِ قُلُومُ مُهُ الله قلوبهم عن الميل إلى الإمام المستقيم وقبول ولايته.

10 - قب؛ قال علم الهدى والناصر للحق: في رواياتهم أنّ النبيّ الله الما بلغ إلى قوله: ﴿ أَفَرَهُ بَنُمُ اللَّكَ وَالْمُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهُ النَّالِكَةُ اللَّهٰ وَمَنَوْهُ النَّالِكَةُ اللَّهُ المشركون، فلمّا انتهى إلى السجدة سجد الغرانيق العلى، وإنّ شفاعتهنّ لترتجى، فسرّ بذلك المشركون، فلمّا انتهى إلى السجدة سجد

<sup>(</sup>١) تفسير القمي، ج ٢ ص ٦٠.

المسلمون والمشركون معاً، إن صح هذا الخبر فمحمول على أنّه كان يتلو القرآن فلمّا بلغ إلى هذا الموضع قال بعض المشركين ذلك، فألقى في تلاوته، فأضافه الله إلى الشيطان، لأنّه إنّما حصل بإغرائه ووسوسته وهو الصحيح لأنّ المفسّرين رووا في قوله: ﴿وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلّا مُحكاءً ﴾ كان النبي عليه في المسجد الحرام فقام رجلان من عبد الدار عن يمينه يصفران، ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما فيخلطان عليه صلاته، فقتلهم الله جميعاً ببدر قوله: ﴿وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي قال رؤساؤهم من قريش لأتباعهم لمّا عجزوا عن معارضة القرآن: ﴿لا تَسْمَعُوا لِمِنذَا الْقُرْءَانِ وَالْمَوَا فِيهِ ﴾ أي عارضوه باللغو والباطل والمكاء ورفع الصوت بالشعر ﴿لَعَلَكُمُ تَقْلِمُونَ ﴾ باللغو (١٠).

١٦ - ع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمير رفعه إلى أحدهما عِينَ في قول الله عَرَيْنِ لنبيّه عِينَ : ﴿ وَإِن كُنتَ فِي شَكِ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ البيّه عَلَيْنِ لَكُنتَ فِي شَكِ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَلا أَسْكُ (٢). فَشَكِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ وَلا أَسْكَ (٢).

١٧ - ع: المظفّر العلوي، عن ابن العياشي، عن ابيه، عن علي بن عبد الله، عن بكر بن صالح، عن أبي الخير، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل الداري، عن محمّد بن سعيد الأذخري، وكان ممّن يصحب موسى بن محمّد بن الرضا عليما أنَّ موسى أخبره أنَّ يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل؛ فيها: وأخبرني عن قول الله يَجْزَجُكُ : ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِ مِتَمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ من المخاطب بالآية فإن كان المخاطب به النبي عليه أليس قد شكَّ فيما أنزل الله عَرْسَالُ إليه، وإن كان المخاطب به غيره فعلى غيره إذاً أُنزل الكتاب؟ قال موسى: فسألت أخي علي بن محمّد عَلِيَتَكِيرُ عَن ذَلَك، قال أمّا قوله ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِ مِنَا ٓ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ فَسَنَلِ ٱلَّذِينَ يَغْرَهُونَ ٱلْكِتُنَ مِن قَبْلِكُ ﴾ فإن المخاطب بذلك رسول الله ﷺ، ولم يكن في شكّ ممّا أنزل الله عَرْبَيْكِ ، ولكن قالت الجهلة: كيف لا يبعث إلينا نبياً من الملائكة؟ إنَّه لم يفرق بينه وبين غيره في الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسواق، فأوحى الله ﷺ إلى نبيه عَلَيْنَ وَفَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ بمحضر من الجهلة ، هل بعث الله رسولاً قبلك إلاَّ وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولك بهم أسوة، وإنَّما قال: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَلِيَ ﴾ ولم يكن، ولكن لينصفهم كما قال له ﷺ: ﴿فَقُلْ تَمَالَوْا نَدْعُ آبِنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجَعَلَ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلكَّذِينَ ﴾ ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم لم يكونوا يجيبون للمباهلة، وقد عرف أنَّ نبيَّه ﷺ مؤدَّ عنه رسالته وما هو من الكاذبين، وكذلك عرف النبي عليه أنَّه صادق فيما يقول، ولكن أحبِّ أن ينصف من نفسه <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۷۸. (۲) - (۳) علل الشرائع، ج ۱ ص ۱۵٦ باب ۱۰۷ ح ۲ و ۱۰

ف: مرسلاً مثله(١).

شي: عن محمّد بن سعيد مثله (٢).

1۸ - شي؛ عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عَلَيَّالِيْ في قول الله: ﴿ وَإِن كُنتَ فِي شَكِ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُئِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ قال: لمّا أسري بالنبي عَلَيْ فَفُرغ من مناجاة ربّه رُد إلى البيت المعمور وهو بيت في السماء الرابعة بحذاء الكعبة، فجمع الله النبيين والرسل والملائكة، وأمر جبرئيل فأذن وأقام وتقدّم بهم فصلى، فلمّا فرغ التفت إليه فقال: ﴿ فَسَعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ (٣).

19 - فس: محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان عن عليّ بن النعمان عن عليّ بن أيّوب، عن عمر بن يزيد بيّاع السابريّ قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ قول الله في كتابه: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللّٰهُ مَا نَفَدَمُ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأَخِّرُ ﴾ قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثمّ غفرها له (٤).

٢٠- نع تميم القرشي، عن أبيه، عن حمدان بن سليمان، عن عليّ بن محمّد بن الجهم قال: سأل المأمون الرضا على عن قول الله يَرَكُ الله عَلَمَ الله مَا مَنْ الله الرضا على الرضا على المرضا على المرفع الله المرفع ال

٢١ - فر: جعفر بن محمّد بن بشرويه القطّان، عن محمّد بن إبراهيم الرازيّ، عن ابن

<sup>(</sup>١) تحف العقول، ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) – (٣) تفسير العياشي، ج ٢ ص ١٣٧ ح ٤٢ و٤٣ من سورة يونس.

 <sup>(</sup>٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٩٠.
 (٥) عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ١٨٠ باب ١٥ ح ١.

مسكان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين علي عِينِ قال: لمّا نزلت على رسول الله على عِينَ عِينَهُ وَلَكُ لَكُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ قال: يا جبرئيل ما الذنب الماضي؟ وما الذنب الباقي؟ قال جبرئيل: ليس لك ذنب يغفرها لك(١).

بيان: لعل المعنى أنه ليس المراد ذنبك إذ ليس لك ذنب، بل ذنوب أمتك، أو نسبتهم إليك بالذنب، أو غير ذلك مما مرّ.

أقول: قد مضت دلائل عصمته عليه في كتاب أحوال الأنبياء عليه وسيأتي في كتاب الإمامة، وسائرُ أبواب هذا المجلّد مشحونُ بالأخبار والآيات الدّالة عليها، والأمر أوضح من أن يحتاج إلى البيان، فلذا اكتفينا في هذا الباب بتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك والله المستعان.

تَدْنَيْبِ؛ قَالَ السَّيِّدُ المُرتَضَى قَدْسُ الله روحَهُ في التَنزيهُ فَإِنْ قَيْلُ: مَا مَعْنَى قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَوَجَدَكَ خَالًا فَهَدَىٰ ﴾ قلنا: في معنى هذه الآية أجوبة:

أوّلها: أنّه أراد وجدك ضالاً عن النبوّة فهداك إليها، أو عن شريعة الإسلام الّتي نزلت عليه وأُمر بتبليغها إلى الخلق، وبإرشاده عليه إلى ما ذكرناه أعظم النعمة عليه، فالكلام في الآية خارج مخرج الامتنان والتذكير بالنعم.

وثانيها: أن يكون أراد الضلال عن المعيشة، وطريق التكسّب، يقال للرجل الّذي لا يهتدي طريق معيشته ووجه مكسبه: هو ضال لا يدري ما يصنع، ولا أين يذهب فامتنّ الله عليه بأن رزقه وأغناه وكفاه.

وثالثها: وجدك ضالاً بين مكّة والمدينة عند الهجرة فهداك وسلّمك من أعدائك، وهذا الوجه قريب لولا أنّ السورة مكّية، إلّا أن يحمل على أن المراد سيجدك على مذهب القرب في حمل الماضي على المستقبل.

ورابعها: وجدك مضلولاً عنك في قوم لا يعرفون حقّك فهداهم إلى معرفتك، يقال: فلان ضالً في قومه وبين أهله إذا كان مضلولاً عنه.

وخامسها: أنّه روي في قراءة هذه الآية الرفع: «ألم يجدك يتيمٌ فأوى ووجدك ضالٌ فهدى» على أنّ اليتيم وجده، وكذا الضال، وهذا الوجه ضعيف لأنّ القراءة غير معروفة، لأنّ الكلام يفسد أكثر معانيه.

فإن قيل: ما معنى وْوَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ قلنا: أمّا الوزر في أصل اللغة فهو الثقل، وإنّما سمّيت الذنوب بأنّها أوزار لأنّها يثقل كاسبها وحاملها، وإذا كان أصل الوزر ما ذكرناه فكل شيء أثقل الانسان وغمّه وكدّه وجهده جاز أن يسمّى وزراً، تشبيهاً بالوزر الّذي هو الثقل

<sup>(</sup>١) تفسير فرات الكوفي، ج ٢ ص ٤٤٩ ح ٥٥٦.

الحقيقيّ، وليس يمتنع أن يكون الوزر في الآية إنّما أراد به غمّه وهمّه وهمّه الله عنه الفكر من الشرك بأنّه كان هو وأصحابه بينهم مستضعفاً مقهوراً مغموراً، فكلّ ذلك ممّا يتعب الفكر ويكدّ النفس، فلمّا أن أعلى الله كلمته ونشر دعوته وبسط يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيراً له بموقع النعمة عليه ليقابله بالشكر والثناء والحمد، ويقوّي هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ بِمُولِكُ وقوله بَعْرَيْكُ وقوله بَعْرَكُ وقوله بَعْرَبُ ﴿ وَالْعَسْرِ بِسُرًا ﴾ والعسر بالشدائد والغموم أشبه، وكذلك اليسر بتفريج الكرب وإزالة الهموم والغموم أشبه.

فإن قيل: هذا التأويل يبطله أنّ هذه السورة مكّيّة نزلت على النبيّ علي وهو في الحال الذي ذكرتم أنّها كانت تغمّه من ضعف الكلمة وشدّة الخوف من الأعداء.

قلنا عن هذا السؤال جوابين: أحدهما: أنّه تعالى لمّا بشّره بأنه يعلّي دينه على الدين كلّه ويظهره عليه ويشفي من أعداثه غيظه وغيظ المؤمنين به كان بذلك واضعاً عنه ثقل غمّه بما كان يلحقه من قومه، ومطيباً لنفسه، ومبدّلاً عسره يسراً، لأنّه يثق بأنّ وعد الله تعالى حقّ لا يخلف، فامتنّ الله عليه بنعمة سبقت الامتنان وتقدّمته.

والوجه الآخر: أن يكون اللفظ وإن كان ظاهره للماضي فالمراد به الاستقبال، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والاستعمال، قال الله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَسْحَنُ النَّارِ أَمْبَحَنَ الْجُنَّةِ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَسْحَنُ النَّارِ أَمْبَحَنَ الْجُنَّةِ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَمَنَاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ إلى غير ذلك ممّا شهرته تغني عن ذكره (١).

تَذْيِيلِ: قال المحقّق الطوسيّ قدّس الله روحه في التجريد: ﴿ وَلَا تَنَافِي الْعُصِمَةُ الْقُدْرَةِ ﴾ .

وقال العلامة نور الله ضريحه في شرحه: اختلف القائلون بالعصمة في أنّ المعصوم هل يتمكّن من فعل المعصية أم لا، فذهب قوم منهم إلى عدم تمكّنه من ذلك، وذهب آخرون إلى تمكّنه منها، أمّا الأوّلون فمنهم من قال: إنّ المعصوم مختصّ في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعصية، ومنهم من قال: إنّ العصمة هي القدرة على الطاعة، وعدم القدرة على المعصية، وهو قول أبي الحسين البصريّ، وأمّا الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة فمنهم من فسرها بأنّه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقرّبة إلى الطاعات التي يعلم معها أنّه لا يقدم على المعصية بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء، ومنهم من فسرها بأنّها ملكة نفسانيّة لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي، وآخرون قالوا: العصمة لطف يفعله الله لصاحبها، لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعات، وارتكاب المعصية، وأسباب هذا اللطف أمور أربعة:

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصيّة تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة للفعل.

<sup>(</sup>١) تنزيه الأنبياء، ص ١٠٥-١١٥.

الثاني: أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.

الثالث: تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي أو الالهام من الله تعالى.

الرابع، مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنّه لا يترك مهملاً ، بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة ، فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوماً ، والمصنّف عليه الختار المذهب الثاني ، وهو أنّ العصمة لا تنافي القدرة ، بل المعصوم قادر على فعل المعصية ، وإلاّ لما استحقّ المدح على ترك المعصية ولا الثواب ، ولبطل الثواب والعقاب في حقّه ، فكان خارجاً عن التكليف ، وذلك باطل بالإجماع وبالنقل في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنّا بَشَرٌ يَنْلُكُم بُوحَى إِلَى انتهى (١) .

وقال السيّد المرتضى تغلّبه في كتاب الغرر والدرر: ما حقيقة العصمة الّتي يعتقد وجوبها للأنبياء والأثمّة علي المعصية، أو معنى يضطر إلى الطاعة، ويمتنع من المعصية، أو معنى يضام الاختيار؟ فإن كان معنى يضطر إلى الطاعة ويمتنع من المعصية فكيف يجوز الحمد والذمّ لفاعلهما؟ وإن كان معنى يضام الاختيار فاذكروه ودلّوا على صحّة مطابقته له ووجوب اختصاص المذكورين به دون من سواهم، فقد قال بعض المعتزلة: إنّ الله تعالى عصم أنبياءه بالشهادة لهم بالاستعصام، كما ضلّل قوماً بنفس الشهادة، فإن يكن ذلك هو المعتمد أنعم بذكره ودلّ على صحّته وبطلان ما عساه فعله من الطعن عليه، وإن يكن باطلاً دلّ على بطلانه وصحّة الوجه المعتمد فيه دون ما سواه.

الجواب: اعلم أنّ العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى، فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح، فيقال على هذا: إنّ الله عصمه بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن القبيح، ويقال: إنّ العبد معصوم، لأنّه اختار عند هذا الداعي الذي فعل له الامتناع من القبيح، وأصل العصمة في موضوع اللّغة: المنع، يقال: عصمت فلاناً من السوء: إذا منعت من حلوله به، غير أنّ المتكلّمين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند اللطف الذي يفعله الله تعالى به، لأنّه إذا فعل به ما يعلم أنّه يمتنع عنده من فعل القبيح فقد منعه من القبيح، فأجروا عليه لفظة المانع قهراً وقسراً، وأهل اللغة يتعارفون ذلك أيضاً ويستعملونه، لأنّهم يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله منه مختاراً واحتمى بذلك من ضرر يلحقه وسوء يناله: إنّه حماه من ذلك الضرر ومنعه وعصمه منه، وإن كان ذلك على سبيل الاختيار.

فان قيل: أفتقولون فيمن لطف له بما اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح: إنّه معصوم؟ قلنا: نقول ذلك مضافاً ولا نطلقه، فنقول: إنّه معصوم من كذا، ولا نطلق فيوهم أنّه معصوم من جميع القبائح، ونطلق في الأنبياء والأئمّة عِلَيْتِينِ العصمة بلا تقييد، لأنّهم لا يفعلون شيئاً من القبائح بخلاف ما تقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر.

<sup>(</sup>١) كشف المراد، ص ٣٤١.

فإن قيل: فإذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم فألا عصم الله جميع المكلّفين وفعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائح؟.

قلنا: كلّ من علم الله أنّ له لطفاً يختار عنده الامتناع من القبائح فإنّه لا بدّ أن يفعل به وإن لم يكن نبيّاً ولا إماماً، لأنّ التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دلّ عليه في مواضع كثيرة، غير أنّه يكون في المكلّفين من ليس في المعلوم أنّ شيئاً متى فعل اختار عنده الامتناع من القبيح، فيكون هذا المكلّف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف، وتكليف من لا لطف له يحسن ولا يقبح، وإنّما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف، فأمّا قول بعضهم: إنّ العصمة هي الشهادة من الله تعالى بالاستعصام فباطلّ، لأنّ الشهادة لا تجعل الشيء على ما هو به، وإنّما تتعلّق به على ما هو عليه، لأنّ الشهادة هي الخبر، والخبر عن كون الشيء على صفة لا يؤثّر في كونه عليها، فتحتاج أوّلاً إلى أن يتقدّم لنا العلم بأن زيداً معصوم أو معتصم ونوضح عن معنى ذلك، ثمّ تكون الشهادة من بعد مطابقة لهذا العلم، وهذا بمنزلة من سأل عن حدّ المتحرّك فقال: هو الشهادة بأنّه متحرّك، أو المعلوم أنّه على هذه الصفة، وفي هذا البيان كفاية لمن تأمّله. انتهى

وقال الصدوق عليه في رسالة العقائد: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والملائكة والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أنهم معصومون مطهرون من كلّ دنس، وأنهم لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى العصمة عنهم في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل.

وقال الشيخ المفيد رفع الله درجته في شرح هذا الكلام: العصمة من الله لحججه هي التوفيق واللطف، والاعتصام من الحجج بهما عن الذنوب والغلط في دين الله، والعصمة تفضّل من الله تعالى على من علم أنّه يتمسّك بعصمته، والاعتصام فعل المعتصم، وليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن، ولا ملجئة له إليه، بل هي الشيء الذي يعلم الله تعالى أنّه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثّر معه معصية له، وليس كل الخلق يعلم هذا من حاله، بل المعلوم منهم ذلك هم الصفوة والأخيار، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّٰئِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَ اللّٰهِ اللّٰية، وقال: ﴿ وَلَلْذِ المَّمِّنَ عَلَى عِلْمٍ عَلَى عِلْمٍ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّه اللهُ عليهم من بعدهم وقال: ﴿ وَالْفَيْلُ اللّهُ عَلَى عِلْمُ مَن اللّه الله عليهم من بعده معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم من الكبائر والصغائر كلّها، والعقل يجوّز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمّد للتقصير والعصيان، ولا يجوّز عليهم ترك مفترض، إلا أن مندوب إليه على غير التعمّد للتقصير والعصيان، ولا يجوّز عليهم ترك المندوب والمفترض نبينا على المامتهم على المناهم في جميع أحوالهم الّتي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه، وقد جاء الخبر بأن كمالهم في جميع أحوالهم الّتي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه، وقد جاء الخبر بأن

رسول الله على والأنمة من ذريته على كانوا حججاً لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل وأنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى على في حصول الكمال لهم مع صغر السنّ وقبل بلوغ الحلم، وهذا أمر تجوّزه العقول ولا تنكره، وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل، والوجه أن نقطع على كمالهم على العلم والعصمة في أحوال النبوّة والإمامة، ونتوقف في ما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوّة وإمامة أم لا، ونقطع على أنّ العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله عقولهم إلى أن قبضهم على انتهى (۱). وسيأتي مزيد توضيح لتلك المقاصد في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى.

## ١٦ - باب سهوه ونومه عن الصلاة

الآيات؛ الأنعام؛ ٣٦٥ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُومُنُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَقَّى يَخُومُنُواْ فِي حَدِيثِ غَيْرِةً. وَإِنَّا يُنسِينَكَ الشَّيَطُانُ فَلَا نَقَعُدْ بَعْدَ الذِّكَرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الفَّالِمِينَ ﴾ (٢٦٨.

الكهف، ١٨٨١: ﴿ وَالنَّكُ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيِّنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْنَا رَشَدًا ﴾. الاعلى: ١٨٧: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَسَىٰ إِلَّا مَا شَانَة اللهُ ﴿ ﴾.

تَفْسِيرِ، قال الطبرسيّ يَعْلَقُهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَغُوضُونَ فِي ءَايَنِيْنَا ﴾ قيل: الخطاب له والمراد غيره، ومعنى ﴿يَخُومُنُونَ ﴾ يكذَّبون بآياتنا وديننا، والخوض: التخليط في المفاوضة على سبيل العبث واللعب، وترك التفهم والتبيّن ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي فاتركهم ولا تجالسهم ﴿حَتَّىٰ يَخُومُهُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِودٌ ﴾ أي يدخلوا في حديث غير الاستهزاء بالقرآن ﴿وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ أي وإن أنساك الشيطان نهينا إيّاك عن الجلوس معهم ﴿ فَلَا نَقَعُدٌ بَعْدَ ٱلذِّكِّرَىٰ ﴾ أي بعد ذكرك نهينا وما يجب عليك من الإعراض ﴿مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلغَّلالِمِينَ﴾ يعني في مجالس الكفَّار والفسّاق الَّذين يظهرون التكذيب بالقرآن والآيات والاستهزاء بذلك، قال الجبائي: وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإماميّة في جواز التقيّة على الأنبياء والأثمّة، وأنّ النسيان لا يجوز على الأنبياء، وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم، لأنَّ الإماميَّة إنَّما تجوَّز التقيَّة على الإمام فيما يكون عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلم ويكون المكلِّف مزاح العلَّة في تكليفه ذلك، فأمَّا ما لا يعرف إلَّا بقول الإمام من الأحكام ولا يكون على ذلك دليل إلاَّ من جهته فلا يجوز عليه التقيّة فيه، وهذا كما إذا تقدّم من النبيّ عليه بيان في شيء من أحكام الشريعة، فإنّه يجوز منه أن لا يبيّن في حال أخرى لأمته ذلك الشيء إذا اقتضته المصلحة، وأمّا النسيان والسهو فلم يجوّزوهما عليهم فيما يؤدّونه عن الله تعالى، فأمّا ما سواه فقد جوّزوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عنه ما لم يؤدّ ذلك إلى إخلال بالعقل، وكيف لا يكون كذلك وقد جوّزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو، فهذا ظنّ منه فاسد، وبعض الظنّ إثم انتهى كلامه ﷺ (٢).

<sup>(</sup>۱) تصحیح الاعتقاد، ص ۱۰٦. (۲) مجمع البیان، ج ٤ ص ۸۱.

وفيه من الغرابة ما لا يخفى، فإنّا لم تر من أصحابنا من جوّز عليهم السهو مطلقاً في غير التبليغ، وإنّما جوّز الصدوق وشيخه الإسهاء من الله لنوع من المصلحة، ولم أر من صرّح بتجويز السهو الناشىء من الشيطان عليهم، مع أنّ ظاهر كلامه يوهم عدم القول بنفي السهو مطلقاً بين الإماميّة، إلّا أن يقال: مراده عدم اتفاقهم على ذلك، وأمّا النوم فستعرف ما فيه، فالأصوب حمل الآية على أنّ الخطاب للنبيّ في ظاهراً، والمراد غيره، أو هو من قبيل الخطاب العام كما عرفت في الآيات السابقة في الباب المقدّم، والعجب أن الرازيّ تعرّض لتأويل الآية مع أنّه لا يأبى عن ظاهره مذهبه وهو كلينه أعرض عنه.

قال الرازيّ في تفسيره: إنّه خطاب للنبيّ عليه والمراد غيره، وقيل: الخطاب لغيره، أي إذا رأيت أيّها السامع و الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَئِناكُ ونقل الواحديّ أنّ المشركين كانوا إذا جالسوا المومنين وقعوا في رسول الله عليه والقرآن، فشتموا واستهزأوا فأمرهم أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انتهى (١).

وأمّا النسبان في الآية الثانية فيحتمل أن يكون المراد به الترك، كما ورد كثيراً في الآيات، وهو مصرّح به في كتب اللغة، والآية الثالثة إخبار بعدم النسبان، وأمّا الاستثناء بالمشيّة فقال البيضاويّ: ﴿ إِلّا مَا شَكَآءَ اللّهُ ﴾ نسبانه بأن ينسخ تلاوته، وقيل: المراد به القلة والندرة، لما روي أنّه عليه أسقط آية في قراءته في الصلاة، فحسب أبيّ أنّها نسخت فسأله فقال: نسبتها، أو نفى النسبان رأساً فإنّ القلّة تستعمل للنفى انتهى (٢).

وقال الرازيّ في تفسيره: قال الواحديّ: ﴿ سَنُفَرِئُكَ ﴾ أي سنجعلك قارئاً بأن نلهمك القراءة ﴿ فَلَا تَسَيّ ﴾ ما تقرأه وكان جبرئيل لا يفرغ من آخر الوحي حتّى يتكلّم هو بأوّله مخافة النسيان، فقال الله: ﴿ سَنُفَرِئُكَ فَلَا تَسَيّ ﴾ أي سنعلّمك هذا القرآن حتّى تحفظه، ثمّ ذكروا في كيفيّة ذلك وجوهاً:

أحدها: أنَّ جبر ثيل سيقرأ عليك القرآن مرّات حتَّى تحفظه حفظاً لا تنساه.

وثانيها: أنّا نشرح صدرك ونقوّي خاطرك حتّى تحفظه بالمرّة الواحدة حفظاً لا تنساه، وقيل: قوله: ﴿ فَلَا تَنْفَلُ عن قراءته وتكريره أمّا قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ ففيه احتمالان:

أحدهما: أن يقال: هذا الاستثناء غير حاصل في الحقيقة، وأنّه لم ينس بعد نزول هذه الآية شيئاً، فذكره إمّا للتبرّك، أو لبيان أنّه لو أراد أن يصيّره ناسياً لذلك لقدر عليه، حتّى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله تعالى، أو لأن يبالغ في التثبّت والتيقظ والتحفّظ في جميع المواضع، أو يكون الغرض منع النسيان، كما يقول الرجل لصاحبه: أنت سهيمي فيما أملك إلا فيما شاء الله، ولا يقصد استثناءً.

 <sup>(</sup>۱) تفسير فخر الرازي، ج ۱۳ المجلد ٥ ص ۲۲.
 (۲) تفسير فخر الرازي، ج ٤ ص ١٣٠.

وثانيهما: أن يكون استثناءً في الحقيقة بأن يكون المراد إلا ما شاء الله أن تنسى ثمّ تذكر بعد ذلك، كما روي أنّه عليه نسي في الصلاة آية، أو يكون المراد بالإنساء النسخ، أو يكون المراد القلّة والندرة، ويشترط أن لا يكون ذلك القليل من واجبات الشرع، بل من الآداب والسنن انتهى (١).

ا -يب؛ الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فيما يروي الناس، فذكر له حديث ذي الشمالين، فقال: إنّ رسول الله عليه الم يبرح من مكانه، ولو يرح استقبل (٢).

٣- يب؛ سعد عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليم : إنّا صلّينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: لم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله عليه في الركعتين فأتمّ بركعتين، ألا أتممتم (٤).

٤ - يب، سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه قال: إن رسول الله عليه سها فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين (٥).

ويب: سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي الجوزاء، عن الحسين بنا رسول الله علي الظهر خمس ركعات، ثم الفتل، فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم، وكان يقول: هما المرغمتان (٦).

٦ - يب؛ أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: قال: إنّ نبيّ الله صلّى بالناس ركعتين، ثمّ نسي حتّى انصرف، فقال له ذو

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ٣١ ص ١٣٠ المجلد ١١.

<sup>(</sup>٢) - (٣) تهذيب الأحكام، ج ٢ ص ٤٢٧ باب ١٦ ح ٢٢ و٢٣.

<sup>(</sup>٤) – (٥) تهذيب الأحكام، ج ٢ ص ٣٤٢ باب ١٠ ح ٢٦ و٢٥.

<sup>(</sup>٦) تهذیب الأحكام، ج ٢ ص ٤٣٩-٤٣٢ باب ١٦ ح ٣٧.

الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيّها النّاس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصلّ إلّا ركعتين، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته (١).

٧ - بهبه محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القمّاط قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله عليه عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى وساقه إلى أن قال عليه : - كلّ ذلك واسع، إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنّما عليه أن يبني على صلاته، ثمّ ذكر سهو النبي عليه (٢).

٨- يب، محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه هل سجد رسول الله عليه سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا سجدهما فقيه.

أقول؛ قال الشيخ ﷺ في النهذيب بعد إيراد هذا الخبر: الذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر، فأمّا الأخبار الّتي قدّمناها من أنّ النبيّ ﷺ سها فسجد فإنّها موافقة للعامّة، وإنّما ذكرناها لأنّ ما يتضمّنه من الأحكام معمول بها على ما بيّناه (٣).

وقال عليه في مقام آخر في الجمع بين الأخبار: مع أنّ في الحديثين الأوّلين ما يمنع من التعلّق بهما، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبيّ عليه، وهذا ممّا تمنع العقول منه (٤).

وقال عليه في الاستبصار بعد ذكر خبرين من الأخبار السابقة: مع أنّ في الحديثين ما يمنع من التعلّق بهما، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبيّ عليه وذلك ممّا يمنع منه الأدّلة القاطعة في أنّه لا يجوز عليه السهو والغلط (٥).

وقال الصدوق على في الفقيه: إنّ الغلاة والمفوّضة لعنهم الله ينكرون سهو النبيّ ويقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ لأنّ الصلاة عليه فريضة كما أنّ التبليغ عليه فريضة، وهذا لا يلزمنا، وذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبيّ فيها ما يقع على غيره، وهو متعبّد بالصلاة كغيره ممّن ليس بنبيّ، وليس كلّ من سواه بنبيّ كهو، فالحالة الّتي اختصّ بها هي النبوّة، والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة، لأنّها عبادة مخصوصة، والصلاة عبادة مشتركة، وبها يثبت له العبوديّة، وبإثبات النوم له عن خدمة ربّه بجريه من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبيّة عنه، لأنّ الذي لا تأخذه سنة ولا نومٌ هو الله الحيّ القيّوم، وليس سهو النبيّ عليه كسهونا، لأنّ سهو، من الله بجريه وإنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتّخذ ربّاً معبوداً

<sup>(</sup>١) – (٣) تهذيب الأحكام، ج ٢ ص ٤٣٩-٤٣٩ باب ١٦ ح ٤٩ و٥٦ و٤٢.

<sup>(</sup>٤) تهذیب الأحكام، ج ٢ ص ٣٤٢ باب ١٠ ذیل حدیث ٢٧.

<sup>(</sup>٥) الاستبصار، ج ١ ص ٢١٢ باب ٢١٥ ذيل حديث ٦.

دونه، وليعلم النّاس بسهوه حكم السهو متى سهوا، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي ولي والأنمة على النبي الله والذين يتولّونه والذين هم به مشركون، وعلى من تبعه من الغاوين، ويقول الدافعون لسهو النبي : إنّه لم يكن في الصحابة من يقال له : فو اليدين، وإنّه لا أصل للرجل ولا للخبر، وكذبوا، لأنّ الرجل معروف وهو أبو محمد عمير ابن عبد عمر المعروف بذي اليدين، فقد نقل عنه المخالف والموافق، وقد أخرجت عنه أخباراً في كتاب وصف قتال القاسطين بصفّين، وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول : أوّل درجة من الغلو نفي السهو عن النبي في ، ولو جاز أن يردّ الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن يردّ جميع الأخبار، وفي ردها إبطال الدين والشريعة، وأنا أحتسب الأجر في المعنى لجاز أن يردّ جميع الأخبار، وفي ردها إبطال الدين والشريعة، وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي في والردّ على منكريه إن شاء الله (۱).

٩ - كا؛ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس، قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله على رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس، ثمّ صلاها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلى (٢).

11 - كا؛ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عين : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، فإنّ رسول الله على صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها فسلّم، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذلك؟ فقال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال رسول الله على أنه أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: بعم، فقام رسول الله على فأتمّ بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو، قال: قلت: أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنهما أربعاً فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنه إنّما صلّى ركعتين، قال: يستقبل الصلاة من أوّلها، قال: قلت: فما بال رسول الله على لم يستقبل الصلاة وإنّما أتمّ بهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إنّ رسول الله على لم يستقبل الصلاة وإنّما أتمّ بهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إنّ رسول الله على لم يستقبل الصلاة وإنّما أتمّ بهم ما بقي من صلاته؟

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه، ج ١ ص ١٣٩ ذيل حديث ١٠٣٢.

 <sup>(</sup>۲) - (۳) الكافي، ج ٣ ص ١٥٠ باب ١٧٨ ح ٨ و٩.

صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأوّلتين (١).

يب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن ذرعة، عن سماعة مثله.

17 - كا: محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: صلّى رسول الله عليه ثمّ سلّم في ركعتين، فسأله من خلفه يا رسول الله ( عليه الحدث في الصلاة شيء ؟! قال: وما ذاك ؟ قالوا: إنّما صلّيت ركعتين، فقال: أكذاك ياذا اليدين ؟ وكان يدعى ذا الشمالين، فقال: نعم: فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعاً، وقال: إنّ الله هو الذي أنساه رحمة للأمّة، ألا ترى لو أنّ رجلاً صنع هذا لعير، وقيل: ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذاك قال: قد سنّ رسول الله عليه وصارت أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام (٣).

الله عن الهرويّ قال: قلت المرضيّ عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن الهرويّ قال: قلت للرضا عَلِيمًا إلى ابن رسول الله إنّ في الكوفة قوماً يزعمون أنّ النبيّ عليه لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال: كذبوا لعنهم الله، إنّ الّذي لا يسهو هو الله لا إله إلاّ هو الخبر (٤).

بيان: أقول: في هذا الحديث مع ضعف سنده إشكال من حيث اشتماله على التعبير بأمر مشترك، إلاّ أن يقال: إنّه على إنّما فعل ذلك عمداً لينبّههم على غفلتهم، وكان ذلك لجواز الاكتفاء ببعض السورة كما ذهب إليه كثير من أصحابنا، أو لأنّ الله تعالى أمره بذلك في خصوص تلك الصلاة لتلك المصلحة، والقرينة عليه ابتداؤه على بالسؤال، أو يقال: إنّما كان الاعتراض على اتّفاقهم على الغفلة واستمرارهم عليها.

<sup>(</sup>۱) - (۳) الكافي، ج ٣ ص ١٨٣ باب ٢٠٨ ح ١ و٣ و٦.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ٢١٩ باب ٤٦ ح ٥. (٥) المحاسن، ص ٢٦٠.

1.7 - يرة الحسين بن محمّد، عن المعلّى، عن عبد الله بن إدريس، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل، عن أبي عبد الله عليه قال: يا مفضّل إنّ الله تبارك وتعالى جعل للنبي خمسة أرواح: روح الحياة، فيه دبّ ودرج، وروح القوّة فيه نهض وجاهد، وروح الشهوة فيه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فيه أمر وعدل، وروح القدس فيه حمل النبوّة، فإذا قبض النبي عليه انتقل روح القدس، فصار في الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يسهو، والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهو، وروح القدس ثابت يرى به ما في شرق الأرض وغربها ويرها ويحرها، قلت: جعلت فداك يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ قال: نعم وما دون العرش (١).

ختص: سعد، عن إسماعيل بن محمّد البصريّ، عن عبد الله بن إدريس مثله. أقول: سيأتي أخبار كثيرة في أنّ روح القدس لا يلهو ولا يسهو ولا يلعب.

أقول: قال الشهيد كانه في الذكرى: روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر على قال: قال رسول الله على: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر على فحد ثني أنّ رسول الله على عرس في بعض أسفاره وقال: من يكلأنا فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله على: قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله يهم الصبح، ثمّ قال: من نسي شيئاً من الصلاة أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثمّ قام فصلى بهم الصبح، ثمّ قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإنّ الله بحضل يقول: ﴿وَأَقِمِ الشَّلُونَ لِلْكِيْنِ فَقَدَمت على أبي جعفر عليه الحديث إلى الحكم وأصحابه، فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً، وأنّ ذلك كان فضاء من رسول الله عليه.

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات ص ٤١٧ ج ٩ باب ١٥ ح ١٣.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه، ج ١ ص ١٣٩ ح ١٣٢ . أقول: أخبار الإسهاء والإنامة في مورد خاص لا=

ثمّ قال الشهيد عَيِّشُهُ: ولم أقف على رادّ لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة، وقد روى العامّة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة أنّ النبيّ عَيْنِهُ أمر بلالاً فأذّن فصلّى ركعتي الفجر ثمّ أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر انتهى.

وقال شيخنا البهائيّ قدّس الله روحه بعد نقل هذا الخير وخبر ابن سنان: وربّما يظنّ تطرّق الضعف إليهما لتضمّنهما لما يوهم القدح في العصمة، لكن قال شيخنا في الذكرى أنّه لم يظلع على رادّ لهما من هذه الجهة، وهو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله عن المعصوم، وللنظر فيه مجال واسع انتهى.

تبيين؛ اعلم بعدما أحطت خبراً بما أسلفناه من الأخبار والأقوال أنَّا قد قدَّمنا القول في عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب النبوّة، وذكرت هناك أنّ أصحابنا الإماميّة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأثمّة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأ ونسياناً قبل النبوّة والإمامة وبعدهما بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه، ولم يخالف فيه إلاّ الصدوق محمّد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدّس الله روحهما فجوّزا الإسهاء من الله تعالى، لا السهو الّذي يكون من الشيطان، ولعلّ خروجهما لا يخلّ بالإجماع، لكونهما معروفي النسب، وأمّا السهو في غير ما يتعلّق بالواجبات والمحرّمات كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضاً الإجماع على عدم صدوره عنهم، ويدلّ على جملة ذلك كونه سبباً لتنفير الخلق منهم، ولما عرفت من بعض الآيات والأخبار في ذلك، لا سيَّما في أقوالهم ﷺ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِئُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ۞ إِنَّ لَهُوَ إِلَّا وَتَى يُوكَىٰ ٢٠﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِنَّ ﴾ ولعموم ما دلَّ على التأسّي بهم عليه الله في جميع أقوالهم وأفعالهم، وما ورد في وجوب متابعتهم، وفي الخبر المشهور عن الرضا عَلَيْتُهِ في وصف الإمام «فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن من الخطاء والزلل والعثار، وسيأتي في تفسير النعمانيّ في كتاب القرآن بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق علي ، عن أمير المؤمنين علي في بيان صفات الإمام قال: «فمنها أن يعلم الإمام المتولِّي عليه أنَّه معصومٌ من الذنوب كلُّها صغيرها وكبيرها، لا يزلُّ في الفتيا ولا يخطىء في الجواب، ولا يسهو ولا ينسي، ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا - وساق الحديث الطويل إلى أن قال: - وعدلوا عن أخذ الأحكام من أهلها ممّن فرض الله طاعتهم ممّن لا يزلّ و لا يخطئ و لا ينسي، وغيرها من الأخبار الدالَّة بفحاويها على تنزِّههم عنها، وكيف يسهو في صلاته من كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، ولم يغيّر النوم منه شيئاً، ويعلم ما يقع في شرق الأرض وغربها، ويكون استغراقه في الصلاة بحيث لا يشعر بسقوط الرداء عنه ولا ما يقع عليه.

يتعدى منه إلى غيره أو يحمل على التقية، وكيف كان لا ينافي ما في بعض الروايات من أن نوم الإمام
 ويقظته واحدة. [النمازي].

وقال المحقق الطوسي عَلَيْهِ في التجريد: ويجب في النبي عَلَيْهِ العصمة ليحصل الوثوق، فيحصل الغرض، ولوجوب متابعته وضدها، وللإنكار عليه، وكمال العقل والذكاء والفطئة وقوة الرأي وعدم السهو، وكل ما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظ والأبنة وشبهها والأكل على الطريق وشبهه.

وقال العلّامة الحلّي قدّس الله روحه في شرح الكلام الأخير، أي يجب في النبيّ كمال العقل وهو ظاهر، وأن يكون في غاية الذّكاء والفطنة وقوّة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي، متردّداً في الأمور متحيّراً، لأنّ ذلك من أعظم المنفرات عنه، وأن لا يصحّ عليه السهو لئلّا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه، وأن يكون منزّهاً عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات، لأنّ ذلك منفر عنه، وأن يكون منزّهاً عن الفظاظة والغلظة لئلاً تحصل النفرة عنه، وأن يكون منزّهاً عن الفظاظة والغلظة لئلاً تحصل النفرة عنه، وأن يكون منزّهاً عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة، وسلس الربح، والجذام والبرص، وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق وغير ذلك، لأنّ كلّ ذلك ممّا ينفر عنه، فيكون منافياً للغرض من البعثة انتهى (١٠).

وقال المحقّق ﷺ في النافع: والحقّ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.

وقال الشيخ المفيد نور الله ضريحه فيما وصل إلينا من شرحه على عقائد الصدوق رضي الله عنه: فأمّا نصّ أبي جعفر عليه بالغلو على من نسب مشايخ القمّيين وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس إذاً، وفي جملة المشار إليهم بالشيخوخية والعلم من كان مقصراً، وإنّما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحقّقين إلى التقصير، سواء كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد، وسائر الناس، وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد عنه لم نجد لها دافعاً في التقصير، وهي ما حكي عنه أنّه قال: أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام عليه والإمام عليه أنه من علماء القمّين ومشيختهم انتهى كلامه زاد الله إكرامه (٢).

وقال العلاّمة عليه في المنتهى في مسألة التكبير في سجدتي السهو: احتجّ المخالف بما رواه أبو هريرة عن النبيّ عليه قال: ثمّ كبّر وسجد، والجواب: هذا الحديث عندنا باطل لاستحالة السهو على النبيّ عليها.

وقال في مسألة أخرى: قال الشيخ: وقول مالك باطل لاستحالة السهو على النبي على . وقال الشهيد عليه في الذكرى: وخبر ذي اليدين متروك بين الإماميّة لقيام الدليل العقليّ على عصمة النبيّ عليه عن السهو، لم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه.

فإذا عرفت ذلك فلنتكلِّم فيما تقدّم من الأخبار فإنّها مع كثرتها مشتملة على سهو

<sup>(</sup>١) كشف المراد، ص ٣٢٦.

النبيّ فحملها الأكثر على التقية لاشتهارها بين العامة، وبعضهم طرحها لاختلافها ومخالفتها لأصول المذهب من حيث ترك النبيّ في الصلاة الواجبة وإن كان سهواً، وإخباره بالكذب في قوله: «كل ذلك لم يكن» على ما رواه المخالفون، وعدم الإعادة مع التكلّم فيها عمداً، وفي بعضها مع الاستدبار على ما رووه، ولمخالفتها لموثقة ابن بكير أنّ النبيّ في لم يسجد للسهو قط، وحملها على أنّه في إنّما فعل ذلك عمداً بأمره تعالى لتعليم الأمة أو لبعض المصالح بعيدٌ، وكذا حمل الكلام على الإشارة أبعد.

قال العلاّمة ﷺ في المنتهى والتذكرة بعد إيراد الخبر الّذي رواه المخالفون عن أبي هريرة في قضيّة ذي اليدين: والجواب أنّ هذا الحديث مردود من وجوه:

أحدها: أنّه يتضمّن إثبات السهو في حقّ النبيّ ﷺ وهو محال عقلاً، وقد بيّنا في كتب الكلام.

الثاني: أنّ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين، فإنّ ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين، واعترض على هذا بأنّ الّذي قتل يوم بدر ذو الشمالين واسمه عبد بن عمرو بن نضلة الخزاعيّ، وذو اليدين عاش بعد وفاة النبيّ في ومات في أيّام معاوية، وقبره بذي خشب، واسمه الخرباق، والدليل عليه أنّ عمران بن حصين روى هذا الحديث فقال فيه: فقام الخرباق فقال: أقصّرت الصّلاة أم نسبت يا رسول الله؟.

وأجيب بأنّ الأوزاعيّ روى فقال: فقام ذو الشمالين فقال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى، وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة، وروى الأصحاب أنّ ذا اليدين كان يقال له: ذو الشمالين رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عَلَيْتَهِمْ .

الثالث: أنّه روي في هذا الخبر أنّ ذا البدين قال: أقضّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال: «كل ذلك لم يكن» وروي أنّه على: «إنما السهو لكم» وروي أنّه قال: «لم أنس ولم تقصر الصلاة» انتهى.

وروى الحسين بن مسعود من علماء المخالفين في شرح السنة بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلّى رسول الله على صلاة العصر فسلّم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصّرت الصلاة أم نسبت يا رسول الله؟ فقال رسول الله على الله على ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله على الناس فقال: أصدق ذو البدين؟ فقالوا: نعم، فأتم رسول الله على ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.

ثمَّ قال: هذا حديث متّفق على صحّته أخرجه مسلم عن قتيبة، عن مالك، وأخرجاه من طرق عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وبالإسناد عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلّى بنا رسول الله على إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: قد سمّاها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال: - فصلّى بنا ركعتين ثمّ سلّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكا عليها كأنّه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبّك بين أصابعه، ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفّه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: أقصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلّماه، وفي القوم رجل في يده طول يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال: لم أنس ولم تقصّر، فقال: أكما قال ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدّم فصلّى ما ترك، ثمّ سلّم ثمّ كبّر وسجوده مثل سجوده أو أطول، ثمّ رفع رأسه وكبّر ثم كبّر، فربّما سألوه: ثمّ سلّم؟ فيقول: نبّت أنّ عمران بن حصين قال: ثمّ سلّم.

هذا حديث متّفق على صحّته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد وغيره، عن ابن عيينة، عن أيّوب، عن ابن عيينة، عن أيّوب، عن ابن سيرين (١).

وقوله: خرجت السرعان هم المنصرفون عن الصلاة بسرعة، واحتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن كلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن ذا اليدين تكلّم عامداً، فكلّم النبي على القوم عامداً والقوم أجابوا رسول الله على بنعم عامدين مع علمهم بأنّهم لم يتمّوا الصّلاة، ومن ذهب إلى أنّ غير كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أنّ هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة كان بمكّة وحدوث هذا الأمر إنّما كان بالمدينة، لأنّ راويه أبو هريرة وهو متأخّر المسلاة كان بمكّة وحدوث هذا الأمر إنّما كان بالمدينة، لأنّ راويه أبو هريرة وهو متأخّر أنهم أومأوا أي نعم، ولو صح أنّهم قالوا بالسنتهم فكان ذلك جواباً لرسول الله على أنّهم أومأوا أي نعم، ولو صح أنّهم قالوا بالسنتهم فكان ذلك جواباً لرسول الله قلم الصلاة، وأمّا ذو اليدين فكلامه كان على تقدير النسخ وقصر الصّلاة، وكان الزمان زمان نسخ، فكان كلامه على هذا التوهم في حكم كلام الناسي، وقوله: «لم وكلام رسول الله على أنّ من قال ناسياً: لم أفعل كذا وكان فعل لا يعدّ كاذباً، لأنّ الخطأ والنسيان عن الإنسان مرفوع.

وبسند آخر عن عمران بن حصين أنّ النبيّ عَلَيْ صلّى العصر فسلّم في ثلاث ركعات ثمّ دخل منزله فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يده طول فقال: أقصّرت الصلاة؟ فخرج مغضباً يجرّ رداءه، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلّى ركعة ثمّ سلّم، ثمّ سجد سجدتين ثمّ سلّم، ولم يذكروا التشهد، وفي الحديث دليل على أنّ من تحوّل عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه انتهى.

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ٢ ص ١٢٨ ح ١٢٢٩، صحيح مسلم ج ١ ص ٤٠٣.

أقول: لا يخفى عليك الاختلاف الواقع بيننا وبينهم في نقل هذا الخبر، ففي أكثر أخبارنا أنها كانت صلاة الطهر، وفي بعض أخبارهم أنها كانت صلاة العصر، وفي بعض أخبارهم أنه سلّم عن ركعتين، وفي بعضها أنّه سلّم عن ثلاث، وفي بعضها أنّه يُظيّر دخل منزله، وهو متضمّن للاستدبار المبطل عندنا مطلقاً، وفي بعضها ما ظاهره أنّه كان في موضع الصلاة إلى غير ذلك من الاختلافات الّتي تضعف الاحتجاج بالخبر.

وقال الآبي في إكمال الإكمال بعض شروح صحيح مسلم في قوله: فقام ذو اليدين وفي رواية: رجل من بني سليم، وفي رواية: رجل يقال له: الخرباق، وكان في يده طول وفي رواية: رجل بسيط اليدين قال: صلّى بنا رسول الله عليه صلاة العصر فسلّم في ركعتين فقام ذو اليدين، وفي رواية: صلاة الظهر.

قال المحقّقون: هما قضيّتان، وفي حديث عمران بن الحصين: وسلّم في ثلاث ركعات من العصر، فهذه قضيّة ثالثة في يوم آخر، وفي قوله: «كل ذلك لم يكن، تأويلان: أحدهما: لم يكن المجموع، ولا ينفي وجود أحدهما.

والثاني: وهو الصواب: لم يكن ذاك ولاذا في ظنّي بل ظنّي أنّي أكملت الصلاة أربعاً، ثمّ قال: وهذا يدلّ على جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء، وأنّهم لا يقرّون عليه، ونقلوا عن الزّهريّ أنّ ذا اليدين قتل يوم بدر، وأنّ قصّته في الصلاة كانت قبل بدر، قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخّر الإسلام عن بدر، لأنّ الصحابيّ قد يروي ما لا يحضره، بأن يسمعه من النبيّ عليه أو صحابيّ آخر.

ثمّ أطال الكلام في ذلك إلى أن قال: وأمّا قولهم: إنّ ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط، وإنّما المعقول يوم بدر ذو الشمالين، ولسنا ندافعهم أنّ ذا الشمالين قتل يوم بدر، لأنّ ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدر، قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو ابن غيشان من خزاعة، قال أبو عمرو: فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل حضور أبي هريرة، وما ذكرنا من قصّة ذي اليدين أنّ المتكلّم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم، وفي رواية ابن الحصين اسمه الخرباق، فذو اليدين الّذي شهد السهو سلميّ، وذو اليدين المقتول ببدر خزاعيّ يخالفه في الاسم والنسب انتهى.

وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء: اعلم أنّ الطوارى، من التغيّرات والآفات على آحاد البشر لا تخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسّه بغير قصد واختيار، كالأمراض والأسقام، أو بقصد واختيار، وكلّه في الحقيقة عمل وفعل، ولكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع: عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغييرات بالاختيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلّها، والنبيّ القاطعة كان من البشر ويجوز على جبلّة على جبلّة البشر فقد قامت البراهين القاطعة

وتمّت كلمة الإجماع على خروجه عنهم، وتنزيهه عن كثير من الآفات الّتي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار، فأمّا حكم عقد قلب النبيّ على من وقت نبوّته فاعلم أنّ ما تعلّق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحى إليه فعلى غاية المعرفة، ووضوح العلم واليقين، والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشكّ أو الريب فيه، والعصمة من كلّ ما يضاد المعرفة بذلك واليقين هذا ما وقع عليه إجماع المسلمين، ولا يصحّ بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه.

وأمّا عصمتهم من هذا الفنّ قبل النبوّة فللناس فيه خلاف، والصواب أنّهم معصومون قبل النبوّة من الجهل بالله وصفاته، والشك في شيء من ذلك.

وأمّا ما عدا هذا الباب من عقود قلوبهم فجماعها أنّها مملوّة علماً ويقيناً على الجملة وأنّها قد احتزت من المعرفة بأُمور الدين والدنيا ما لا شيء فوقه واعلم أنّ الاُمّة مجمعة على عصمة النبيّ عليهم من الشيطان، وكفايته منه، لا في جسمه بأنواع الأذى، ولا على خاطره بالوساوس.

وأمّا أقواله والم الله الله والمحمّد الدلائل الواضحة بصحّة المعجزة على صدقه، وأجمعت الأمّة فيما كان طريقه البلاغ أنّه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً وغلطاً وأمّا ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار الّتي لا مستند لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه فالّذي يجب تنزيه النبي وعن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمداً ولا سهواً ولا علماً، وأنّه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجدّه ومزحه وصحّته ومرضه، علماً، وأنّه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجدّه ومزحه ومبادرتهم إلى ودليله اتّفاق السلف وإحماعهم عليه، وذلك أنّا نعلم من ديدن الصحابة وعادتهم ومبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أيّ باب كانت، وعن أيّ شيء وقعت، وأنّه لم يكن لهم توقّف ولا تردّد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا .

وأيضاً فإنّ الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أيّ وجه كان استريب بخبره، واتّهم في حديثه، ولم يقع قوله في النفوس موقعاً، ثمّ قال: والصواب تنزيه النبوّة عن قليله وكثيره، وسهوه وعمده، إذ عمدة النبوّة البلاغ، والإعلام والتبيين، وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك مشكّك.

ثمّ قال: فإن قلت: فما معنى قوله على القول بتجويز الوهم والغلط فيما ليس طريقه من القول للعلماء في ذلك أجوبة: أمّا على القول بتجويز الوهم والغلط فيما ليس طريقه من القول البلاغ وهو الّذي زيّفناه فلا اعتراض بهذا الحديث وشبهه، وأمّا على مذهب من يمنع السهو والنسيان في أفعاله جملة، ويرى أنّه في مثل هذا عامد بصورة النسيان ليسنّ فهو صادق في خبره، لأنّه لم ينس ولا قصّرت، وهو قول مرغوب عنه، وأمّا على إحالة السهو عليه في الأقوال وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول ففيه أجوبة:

منها أنّه هذا أخبر عن اعتقاده وضميره، أمّا إنكار القصر فحقّ وصدق باطناً وظاهراً، وأمّا النسيان فأخبر هذا الخبر عن اعتقاده وأنّه لم ينس في ظنّه، فكأنّه قصد بهذا الخبر عن ظنّه. ومنها: أنّ قوله: «لم أنس» راجع إلى السلم، أي أنّي سلّمت قصداً، وسهوت عن العدد. ومنها: أنّ المراد لم يجتمع القصر والنسيان، بل كان أحدهما، ومفهوم اللّفظ خلافه. ومنها: أنّ المراد ما نسيت ولكن أنسيت كما ورد في الحديث: «لست أنسى ولكن أنسى». ومنها: أنّه نفى النسيان وهو غفلة وآفة، ولكنّه سها، والسهو إنّما هو شغل بال.

وأمّا ما يتعلّق بالجوارح من الأعمال فأجمع المسلّمون على عصمة الأنبياء على الفواحش والكبائر الموبقات، وأمّا الصغائر فجوّزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وذهب طائفة أخرى إلى الوقف، وذهب طائفة أخرى من المحقّقين من الفقهاء والمتكلّمين إلى عصمتهم من الصغائر أيضاً، وقال بعض أثمّتنا: ولا يجب على القولين أن يختلف أنّهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها، إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة ادّت إلى إزالة الحشمة، وأسقطت المروءة وأوجبت الإزراء والخساسة، فهذا أيضاً ممّا يعصم عنه الأنبياء إجماعاً، وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة المكروه قصداً.

وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوّة فمنعها قوم، وجوّزها آخرون، والصحيح تنزيههم من كلّ عيب، وعصمتهم من كلّ ما يوجب الريب.

ثمّ قال: هذا حكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد، وما يكون بغير قصد وتعمّد كالسهو والنسبان في الوظائف الشرعيّة فأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أمعهم سواء، ثمّ ذلك على نوعين: ما طريقه البلاغ وتعليم الأمّة بالفعل، وما هو خارج عن هذا مما يختصّ بنفسه، أمّا الأوّل فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول، لا يجوز طروء المخالفة فيها، لا عمداً ولا سهواً، واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات، وإلى هذا مال أبو إسحاق، وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ المخالفة في الأفعال البلاغيّة والأحكام الشرعيّة سهواً وعن غير قصد منه جائز عليه، كما تقرّر من أحاديث السهو في الصلاة، وفرّقوا بين الأقوال والأفعال في ذلك، والقائلون بتجويز ذلك يشترطون أنّ الرسل لا تقرّ على السهو والغلط، بل ينبّهون عليه، ويعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم وهو الصحيح، وقبل انقراضهم، على قول الآخرين، وأمّا ما ليس بلفور على قول الأحرين، وأمّا ما ليس يفعله ليبّع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمّة على جواز السهو والغلط فيها على سبيل يفعله ليبّع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمّة على جواز السهو والغلط فيها على سبيل الغدرة، وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقّه على جملة، وهو مذهب جماعة المتصوّفة وأصحاب علم القلوب والمقامات انتهى ملخص كلامه.

وقد بسط القول فيها بما لا مزيد عليه، وإنَّما أوردت هذه الكلمات منها لتطلع على

قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب تنزيه الأنبياء: فإن قيل: ما معنى قوله: ﴿ لَا نُولِهِ نَوْلُهِ عَلَى الْأَنبِياء عَلِيْقِيْلِمْ ؟ .

فأجاب بأنّ فيه وجوهاً ثلاثة: أحدها: أنّه أراد النسيان المعروف، وليس ذلك بعجب مع قصر المدّة، فإنّ الإنسان ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك.

والوجه الثاني: أنّه أراد لا تؤاخذني بما تركت، ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ مَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى ﴾ أي ترك، وقد روي هذا الوجه عن ابن عبّاس، عن أبيّ بن كعب، عن رسول الله ﷺ قال: قال موسى ﷺ: ﴿ لَا نُؤَلِظِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ يقول: بما تركت من عهدك.

والوجه الثالث: أنّه أراد لا تؤاخذني بما فعلته ممّا يشبه النسيان فسمّاه نسياناً للمشابهة، كما قال المؤذّن لإخوة يوسف علي : ﴿ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ أَي أَنّكم تشبهون السرّاق، وإذا حملنا هذه اللفظة على غير النسيان الحقيقيّ فلا سؤال فيها، وإذا حملناه على النسيان في الحقيقة كان الوجه فيه أنّ النبيّ على إنّما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤدّيه، أو في شرعه، أو في أمر يقتضي التنفير عنه، فأمّا فيما هو خارج عمّا ذكرناه فلا مانع من النسيان، ألا ترى أنّه في أمر يقتضي التنفير عنه، فأمّا فيما وجه لا يستمرّ ولا يتّصل فينسب إلى أنّه مغفل أنّ ذلك غير ممتنع انتهى كلامه تعلله أو مشربه على وجه لا يستمرّ ولا يتّصل فينسب إلى أنّه مغفل أنّ ذلك غير ممتنع انتهى كلامه تعلله (١).

<sup>(</sup>١) تنزيه الأنبياء، ص ٨٣.

وأصحابه وكلاً بلال ما قدر له، ثمّ استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله على ولا بلال ولا أحد من الركب حتّى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله على فقال: يا بلال، فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله: اقتادوا، فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئاً، ثمّ أمر رسول الله على بلالاً فأقام الصلاة فصلّى بهم الصبح، ثمّ قال حين قضى الصلاة: من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها، فإنّ الله يقول: أقم الصلاة لذكري. ورواه بأسانيد أخرى بتغيير ما.

أقول: ولم أر من قدماء الأصحاب من تعرَّض لردِّها إلاَّ شردْمةٌ من المتأخِّرين ظنُّوا أنَّه ينافي العصمة الَّتي ادِّعوها، وظنِّي أنَّ ما ادّعوه لا ينافي هذا، إذ الظاهر أنَّ مرادهم العصمة في حال التكليف والتمييز والقدرة وإن كان سهواً، وإن كان قبل النبرة والإمامة، وإلاّ فظاهر أنَّهم عَلِيَتِهِ كَانُوا لَا يَأْتُونَ بِالصَّلَاةِ والصُّومِ وسَائِرِ العباداتِ في حال رضاعهم، مع أنَّ ترك بعضها من الكبائر، ولذا قال المفيد كلله فيما نقلنا عنه: منذ أكمل الله عقولهم، وهذا لا ينافي الأخبار الواردة بأنَّهم عَلِيَهَا كانوا من الكاملين في عالم الذرّ، ويتكلَّمون في بطون أمّهاتهم وعند ولادتهم، لأنَّ الله تعالى مع أنَّه أكمل أرواحهم في عالم الذَّرَّ ويظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم على وجه الإعجاز جعلهم مشاركين مع سائر الخلق في النموّ وحالة الصبا والرضاع والبلوغ، وإن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غيرهم، ولم يكلُّفهم في حال رضاعهم وعدم تمكّنهم من المشي والقيام بالصلاة وغيرها، فإذا صاروا في حدّ يتأتّى ظاهراً منهم الأفعال والتروك لا يصدر منهم معصية فعلاً وتركاً وعمداً وسهواً وحالة النوم أيضاً مثل ذلك، ولا يشمل السهو تلك الحالة، لكن فيه إشكال من جهة ما تقدّم من الأخبار وسيأتي أن نومه علي كان كيقظته، وكان يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة، فكيف ترك علي الصلاة مع علمه بدخول الوقت وخروجه؟، وكيف عوّل على بلال في ذلك مع أنّه ما كان يحتاج إلى ذلك؟ فمن هذه الجهة يمكن التوقّف في تلك الأخبار، مع اشتهار القصّة بين المخالفين، واحتمال صدورها تقيّة، ويمكن الجواب عن الإشكال بوجوه:

الأوّل: أن تكون تلك الحالة في غالب منامه ﷺ، وقد يغلب الله عليه النوم لمصلحة، فلا يدري ما يقع، ويكون في نومه ذلك كسائر الناس كما يشعر به بعض تلك الأخبار.

الثاني: أن يكون مطلعاً على ما يقع، لكن لا يكون في تلك الحالة مكلّفاً بإيقاع العبادات، فإنّ معظم تكاليفهم تابع لتكاليف سائر الخلق، فإنّهم كانوا يعلمون كفر المنافقين ونجاسة أكثر الخلق وأكثر الأشياء وما يقع عليهم وعلى غيرهم من المصائب وغيرها ولم يكونوا مكلّفين بالعمل بهذا العلم.

الثالث: أن يقال: كان مأموراً في ذلك الوقت من الله تعالى بترك الصلاة لمصلحة مع علمه بدخول الوقت وخروجه. الرابع: أن يقال: لا ينافي اطّلاعه في النوم على الأمور عدم قدرته على القيام ما لم تزل عنه تلك الحالة، فإنّ الاطّلاع من الروح، والنوم من أحوال الجسد.

قال القاضي عياض في الشفاء: فإن قلت: فما تقول في نومه على عن الصلاة يوم الوادي وقد قال: إنَّ عينيّ تنامان ولا ينام قلبي؟.

فاعلم أنَّ للعلماء في ذلك أجوبة:

الأوّل: أنّ المرادبأنّ هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات، وقد يندر منه غير ذلك كما يندر من غيره خلاف عادته، ويصحح هذا التأويل قوله في الحديث: إن الله قبض أرواحنا وقول بلال فيه: (ما ألقيت على نومة مثلها قط ولكن مثل هذا إنّما يكون منه لأمر يريد الله من إثبات حكم وتأسيس سنة وإظهار شرع، وكما قال في الحديث الآخر: (ولو شاء الله لأيقظنا ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم).

والثاني: أنّ قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه، لما روي أنّه كان ينام حتى ينفخ وحتى يسمع غطيطه، ثمّ يصلّي ولم يتوضّاً، وقيل: لا ينام من أجل أنّه يوحى إليه في النوم وليس في قصّة الوادي إلاّ نوم عينيه عن رؤية الشمس، وليس هذا من فعل القلب، وقد قال عَلِيَكِينَ الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا».

فإن قيل: فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال: اكلاً لنا الصبح.

فقيل في الجواب: إنّه كان من شأنه على التغليس بالصبح، ومراعاة أوّل الفجر لا تصحّ ممّن نامت عينه، إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة، فوكل بلالاً بمراعاة أوّله ليعلم بذلك، كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته انتهى كلامه.

ولم نتعرّض لما فيه من الخطإ والفساد لظهوره، ولنختم هذا الباب بإيراد رسالة وصلت إلينا تنسب إلى الشيخ السديد المفيد، أو السيّد النقيب الجليل المرتضى قدّس الله روحهما، وإلى المفيد أنسب، وهذه صورة الرسالة بعينها كما وجدتها:

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي اصطفى محمّداً لرسالته، واختاره على علم للأداء عنه، وفضّله على كافّة خليقته، وجعله قدوة في الدين، وعصمه من الزلآت، وبرَّأه من السيّئات، وحرسه من الشبهات، وأكمل له الفضل، ورفعه في أعلى الدرجات، صلى الله عليه وآله الذين بمودّتهم تتمّ الصالحات.

وبعد وقفت أيّها الأخ وقفك الله لمياسير الأمور، ووقانا وإيّاك المعسور على ما كتبت به في معنى ما وجدته لبعض مشايخك بسنده إلى الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه فيما يضاف إلى النبي عليه من السهو في الصلاة والنوم عنها حتى خرج وقتها، فإنّ الشيخ الّذي ذكرته زعم أنّ الغلاة تنكر ذلك وتقول: لو جاز أن يسهو في التبليغ، لأنّ الصلاة فريضة كما أنّ التبليغ عليه لو جاز أن يسهو في التبليغ، لأنّ الصلاة فريضة كما أنّ التبليغ عليه

فريضة، فرد هذا القول بأن قال: لا يلزم من قبل أنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي على فيها ما يقع على غيره، وهو متعبّد بالصلاة كغيره من أمّته – وساق كلام الصدوق إلى أخره نحواً ممّا أسلفنا – ثمّ قال: وسألت أعزّك الله بطاعته أن أثبت لك ما عندي فيما حكيته عن هذا الرجل، وأبيّن عن الحقّ في معناه، وإنّا نجيبك إلى ذلك، والله الموفّق للصواب:

اعلم أنّ الّذي حكيت عنه ما حكيت ممّا قد أثبتناه قد تكلّف ما ليس من شأنه، فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه، ولو كان ممّن وفّق لرشده لما تعرّض لما لا يحسنه، ولا هو من صناعته، ولا يهتدي إلى معرفته، لكنّ الهوى مرد لصاحبه، نعوذ بالله من سلب التوفيق، ونسأله العصمة من الضلال، ونستهديه في سلوك نهج الحقّ، وواضح الطريق بمنّه.

الحديث الذي روته الناصبة والمقلّدة من الشيعة: وأنّ النبيّ الله سها في صلاته فسلّم في ركعتين ناسياً، فلمّا نبّه على غلطه فيما صنع أضاف إليهما ركعتين، ثمّ سجد سجدتي السهو، من أخبار الآحاد الّتي لا تشمر علماً، ولا توجب عملاً، ومن عمل على شيء منها فعلى الظنّ يعتمد في عمله بها دون اليقين، وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظنّ في الدين، وحذّر من القول فيه بغير علم يقين، فقال: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وقال: ﴿وَالاَ مَنْ اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وقال: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وقال: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لِللّهِ مِنْ اللّهِ مَا لاَ نَعْلُمُونَ ﴾ وقال: ﴿وَمَا يَنْجُعُ أَكُمُ مُمْ إِلّا طَنّاً إِنّ الظّنَ لاَ يُشْنِي مِن المَّتِي شَيْناً ﴾ وقال: ﴿إِن مَنْ مَسْعُولا ﴾ وقال: ﴿وَمَا يَنْجُعُ أَكُمُ مُمْ إِلّا عَنْمُ وَاللّه وقال: ﴿ وَمَا يَنْجُعُ أَكُمُ مُمْ إِلّا عَلَمْ اللّه وَاللّه مِن اللّه وَاللّه وَاللّه

قصل؛ على أنّهم اختلفوا في الصلاة الّتي زعموا أنّه ﷺ سها فيها، فقال بعضهم هي الظهر وقال بعضهم هي العصر، وقال بعض آخر منهم: بل كانت عشاء الآخرة، واختلافهم في الصلاة دليل على وهن الحديث، وحجّة في سقوطه، ووجوب ترك العمل به واطراحه.

فصل؛ على أنّ في الخبر نفسه ما يدلّ على اختلاقه، وهو ما رووه من أنّ ذا اليدين قال للنبيّ على الله سلّم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعيّة: أقصّرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال على ما زعم؟ كلّ ذلك لم يكن، فنفى على أن تكون الصلاة قصّرت، ونفى أن يكون قد سها فيها، فليس يجوز عندنا وعند الحشويّة المجيزين عليه السهو أن يكذب النبيّ عليه متعمّداً ولا ساهياً، وإذا كان أخبر أنّه لم يسه وكان صادقاً في خبره فقد ثبت كذب من أضاف إليه السهو، ووضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب.

فصل؛ وقد تأوّل بعضهم ما حكوه من قوله: «كل ذلك لم يكن، على ما يخرجه عن الكذب مع سهوه في الصلاة، بأن قالوا: إنّه ﷺ نفى أن يكون وقع الأمران معاً، يريد أنّه لم يجتمع قصر الصلاة والسهو فكان قد حصل أحدهما ووقع.

وهذا باطل من وجهين:

أحدهما: أنّه لو كان أراد ذلك لم يكن جواباً عن السؤال، والجواب عن غير السؤال لغوّ لا يجوز وقوعه من النبي ﷺ.

والثاني: أنّه لو كان كما ادّعوه لكان في ذاكراً به من غير اشتباه في معناه، لأنّه قد أحاط علماً بأنّ أحد الشيئين كان دون صاحبه، ولو كان كذلك لارتفع السهو الّذي ادّعوه، وكانت دعواهم باطلة بلا ارتياب، ولم يكن أيضاً معنى لمسألته حين سأل عن قول ذي اليدين، وهل هو على ما قال أو على غير ما قال؟ لأنّ هذا السؤال يدلّ على اشتباه الأمر عليه فيما ادّعاه ذو اليدين، ولا يصحّ وقوع مثله من متيقّن لما كان في الحال.

فصل: وممّا يدلّ على بطلان الحديث أيضاً اختلافهم في جبران الصلاة الّتي ادّعوا السهو فيها، والبناء على ما مضى منها، والإعادة لها، فأهل العراق يقولون: إنّه أعاد الصلاة لأنّه تكلّم فيها والكلام في الصلاة يوجب الإعادة عندهم، وأهل الحجاز ومن مال إلى قولهم يزعمون أنّه بنى على ما مضى ولم يعد شيئاً ولم يقض، وسجد لسهوه سجدتين، ومن تعلّق بهذا الحديث من الشيعة يذهب فيه إلى مذهب أهل العراق، لأنّه تضمّن كلام النبيّ في الصلاة عمداً، والتفاته عن القبلة إلى من خلفه، وسؤاله عن حقيقة ما جرى، ولا يختلف فقهاؤهم في أنّ ذلك يوجب الإعادة. والحديث متضمّن أنّ النبيّ في بنى على ما مضى ولم يعد، وهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدلّ دليل على بطلانه، وأوضح حجّة في وضعه واختلاقه.

فصل: على أنّ الرواية له من طريق الخاصة والعامّة كالرواية من الطريقين معاً أنّ النبيّ على أنّ الرواية له من طريق الخاصة والأوّلة منهما سورة النجم حتّى انتهى إلى قوله: ﴿ أَفْرَءَيْمُ اللَّٰتِ وَالْعُزَىٰ إِنِي وَمَنَوْهُ التَّالِئَةَ الْأَخْرَىٰ ﴿ فَي فَالْقَى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهن لترتجى، ثمّ نبّه على سهوه فخرّ ساجداً، فسجد المسلمون، وكان سجودهم اقتداءً به، وأمّا المشركون فكان سجودهم سروراً بدخوله معهم في دينهم، قالوا: وفي ذلك أنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلّا إِنَا تَمَنَىٰ اللّهَ اللّهُ الله الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلّا إِنَا تَمَنَىٰ اللّهَ اللّهَ اللّه الله الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلّا إِنَا تَمَنَىٰ اللّهُ اللّهُ الله الله تعالى: ﴿ وَاستشهدوا على ذلك ببيت من الشعر:

تمنّى كتاب الله يتلوه قائماً وأصبح ظمآناً ومسد قاريا

فصل: وليس حديث سهو النبيّ ﷺ في الصلاة أشهر في الفريقين من روايتهم أنّ يونس ﷺ ظنّ أنّ الله تعالى يعجز عن الظفر به، ولا يقدر على التضييق عليه، وتأوّلوا قوله

تعالى: ﴿ فَظُنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ على ما رووه، واعتقدوه فيه، وفي أكثر رواياتهم أنّ يوسف داود عَلَيْ هوى امرأة أوريا بن حنّان، فاحتال في قتله، ثمّ نقلها إليه، ورواياتهم أنّ يوسف ابن يعقوب عَلَي همّ بالزنا وعزم عليه، وغير ذلك من أمثاله، ومن رواياتهم التشبيه لله تعالى بخلقه، والتجوير له في حكمه، فيجب على الشيخ الّذي سألت أيّها الأخ عنه أن يدين الله بكلّ ما تضمّنته هذه الروايات ليخرج بذلك عن الغلوّ على ما ادّعاء، فإن دان بها خرج عن التوحيد والشرع، وإن ردّها ناقض في اعتداله وإن كان ممّن لا يحسن المناقضة لضعف بصيرته والله نسأل التوفيق.

فصل: والخبر المروي أيضاً في نوم النبي عن صلاة الصبح من جنس الخبر عن سهوه في الصلاة، فإنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، ومن عمل عليه فعلى الظنّ يعتمد في ذلك دون اليقين. وقد سلف قولنا في نظير ذلك ما يغني عن إعادته في هذا الباب، مع أنّه يتضمّن خلاف ما عليه عصابة الحقّ، لأنّهم لا يختلفون في أنّ من فاتته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها أيّ وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيّقاً لصلاة فريضة حاضرة، وإذا حرم أن يؤدي فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضاً قد فاته كان حظر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من الفرض أولى، هذا مع الرواية عن النبيّ عنها أنّه قال: الا صلاة لمن عليه فريضة.

فصل؛ ولسنا ننكر أن يغلب النوم على الأنبياء عَلَيْ في أوقات الصلوات حتّى تخرج فيقضوها بعد ذلك وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص، لأنَّه ليس ينفك بشر من غلبة النوم ولأنَّ النائم لا عيب عليه، وليس كذلك السهو، لأنَّه نقص عن الكمال في الإنسان، وهو عيب يختص به من اعتراه، وقد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل غيره، والنوم لا يكون إلاّ من فعل الله تعالى، فليس من مقدور العباد على حالة، ولو كان من مقدورهم لم يتعلَّق به نقص وعيب لصاحبه لعمومه جميع البشر، وليس كذلك السهو، لأنَّه يمكن التحرّز منه، ولأنَّا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعوا أموالهم وأسرارهم ذوي السهو والنسيان ولا يمتنعون من إيداعه من تعتريه الأمراض والأسقام، ووجدنا الفقهاء يطرحون ما يرويه ذوو السهو من الحديث إلاَّ أن يشركهم فيه غيرهم من ذوي اليقظة والفطنة والذكاء والحذاقة، فعلم فرق ما بين السهو والنوم بما ذكرناه، ولو جاز أن يسهو النبيّ ﷺ في صلاته وهو قدوة فيها حتى يسلُّم قبل تمامها، وينصرف عنها قبل إكمالها، ويشهد النَّاس ذلك فيه ويحيطوا به علماً من جهته لجاز أن يسهو في الصيام حتى يأكل ويشرب نهاراً في شهر رمضان بين أصحابه وهم يشاهدونه، ويستدركون عليه الغلط، وينبّهونه عليه بالتوقيف على ما جناه، ولجاز أن يجامع النساء في شهر رمضان نهاراً، ولم يؤمن عليه السهو في مثل ذلك إلى وطء ذوات المحارم ساهياً، ويسهو في الحجّ حتّى يجامع في الإحرام، ويسعى قبل الطواف، ولا يحيط علماً بكيفيّة رمي الجمار، ويتعدّى من ذلك إلى السهو في كلّ أعمال الشريعة حتّى ينقلها عن حدودها، ويضعها في غير أوقاتها، ويأتي بها على غير حقائقها، ولم ينكر أن يسهو عن تحريم الخمر فيشربها ناسياً أو يظنّها شراباً حلالاً، ثمّ ينفصل بعد ذلك لما بين عليه من صفتها، ولم ينكر أن يسهو فيما يخبر به عن نفسه وعن غيره ممّن ليس بربّه بعد أن يكون منصوباً في الأداء، ويكون مخصوصاً بالأداء، وتكون العلّة في جواز ذلك كلّه أنها عبادة مشتركة بينه وبينهم حسب اعتلال الرجل الذي مشتركة بينه وبينهم حسب اعتلال الرجل الذي ذكرت أيّها الأخ عنه من إعلاله، ويكون ذلك أيضاً لإعلام الخلق أنّه مخلوق ليس بقديم معبود، وليكون حجّة على الغلاة الذين اتخذوه ربّاً وليكون أيضاً سبباً لتعليم الخلق أحكام معبود، وليكون حجّة على الغلاة الذين اتخذوه ربّاً وليكون أيضاً سبباً لتعليم الخلق أحكام السهو في السهو في جميع ما عدّدناه من الشريعة، كما كان سبباً في تعليم الخلق حكم السهو في الصلاة، وهذا ما لا يذهب إليه مسلم ولا غال ولا موحّد، ولا يجيزه على التقدير في النبوّة الصلاة، وهو لازم لمن حكيت عنه ما حكيت فيما أفتى به من سهو النبي التقدير في النبوّة على ضعف عقله، وسوء اختياره، وفساد تخيّله، وينبغي أن يكون كلّ من منع السهو على النبيّ غالياً خارجاً عن حد الاقتصاد، وكفى بمن صار إلى هذا المقال خزياً.

فصل وثم العجب حكمه بأن سهو النبي الشهر الله ، وسهو من سواه من أمّته وكاقة البشر من غيرها من الشيطان بغير علم فيما ادّعاه ولا حجة ولا شبهة يتعلّق بها أحدٌ من العقلاء ، اللّهم إلا أن يدّعى الوحي في ذلك ، ويتبيّن به عن ضعف عقله لكافة الألبّاء ثم العجب من قوله : إنّ سهو النبي من الله دون الشيطان ، لأنّه ليس للشيطان على النبيّ سلطان ، وإنّما زعم أنّ سلطانه على الذين يتولّونه والذين هم به مشركون وعلى من اتبعه من الغاوين ، ثم هو يقول : إنّ هذا السهو الذي من الشيطان يعمّ جميع البشر سوى الأنبياء والأثمة عليه ، فكلهم أولياء الشيطان، وأنّهم غاوون ، إذ كان للشيطان عليهم سلطان ، وكان سهوهم منه دون الرحمن ، ومن لم يتيقّظ لجهله في هذا الباب كان في عداد الأموات .

فصل: فأمّا قول الرجل المذكور: إنّ ذا اليدين معروف فإنّه يقال له: أبو محمّد عمير بن عبد عمرو، وقد روى عنه الناس فليس الأمر كما ذكر، وقد عرّفه بما يرفع معرفته من تكنيته وتسميته بغير معروف بذلك، ولو أنّه يعرّفه بذي اليدين لكان أولى من تعريفه بتسميته بعمير، فإنّ المنكر له يقول له من ذو اليدين؟ ومن هو عمير؟ ومن هو عبد عمرو؟ وهذا كلّه مجهول غير معروف، ودعواه أنّه قد روى الناس عنه دعوى لا برهان عليها، وما وجدنا في أصول الفقهاء ولا الرواة حديثاً عن هذا الرجل ولا ذكراً له، ولو كان معروفاً كمعاذ بن جبل وعبدالله ابن مسعود وأبي هريرة وأمثالهم لكان ما تفرّد به غير معمول عليه لما ذكرنا من سقوط العمل ابن مسعود وأبي هريرة وأمثالهم لكان ما تفرّد به غير معمول عليه لما ذكرنا من سقوط العمل بأخبار الآحاد، فكيف وقد بيّنا أنّ الرجل مجهول غير معروف، فهو متناقض باطل بما لا شبهة فيه عند العقلاء، ومن العجب بعد هذا كلّه أنّ خبر ذي اليدين يتضمّن أنّ النبيّ عنه سها فلم يشعر بسهوه أحد من المصلّين معه من بني هاشم والمهاجرين والأنصار ووجوه الصحابة وسادات الناس، ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلاّ ذو اليدين المجهول الذي لا يعزفه المصحابة وسادات الناس، ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلاّ ذو اليدين المجهول الذي لا يعزفه المسحابة وسادات الناس، ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلاّ ذو اليدين المجهول الذي لا يعزفه المحابة وسادات الناس، ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلاّ ذو اليدين المجهول الذي لا يعزفه المحابة وسادات الناس، ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلاّ ذو اليدين المجهول الذي لا يعزفه المحابة وسادات الناس، ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلاّ ذو الميدين المجهول الذي لا يعزفه المحابة وسادات الناس، ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلاّ ذو اليدين المجهول الذي لا يعزفه المحابق المحابة و المحابة و المحابقة و المحابقة

أحد، ولعلّه من بعض الأعراب، أو أشعر القوم به فلم ينبّهه أحد منهم على غلطه، ولا رأى صلاح الدين والدنيا بذكر ذلك له على إلاّ المجهول من الناس، ثمّ لم يكن يستشهد على صحة قول ذي اليدين فيما خبر به من سهوه إلاّ أبو بكر وعمر، فإنّه سألهما عمّا ذكره ذواليدين ليعتمد قولهما فيه، ولم يثق بغيرهما في ذلك، ولا سكن إلى أحد سواهما في معناه، وإنّ شيعيّاً يعتمد على هذا الحديث في الحكم على النبيّ الغلط والنقص وارتفاع العصمة عنه من العباد لناقص العقل، ضعيف الرأي، قريب إلى ذوي الآفات المسقطة عنهم التكليف، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.

هذا آخر ما وجدنا من تلك الرسالة، وكان المنتسخ سقيماً، وفيما أورده كَثَلَمْهُ مع متانته اعتراضات يظهر بعضها ممّا أسلفنا، ولا يخفى على من أمعن النظر فيها، والله الموفّق للصواب.

## الأنبياء علمه الله وعرض الأعمال عليه، وعرض أمّته عليه، وعرض أمّته عليه، وعرض أمّته عليه، وأنّه يقدر على معجزات الأنبياء عليه وعليهم السلام

١- كا على بن محمد، عن عبدالله بن على، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن بريد، عن أحدهما بين في قول الله بَرْكُ : ﴿ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلّا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ فَى قول الله بَرْكُ : ﴿ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلّا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ، قد علّمه الله بَرْكُ جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه، والذين والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه، والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله: ﴿ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ مَ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِناً ﴾ والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، فالراسخون في العلم يعلمونه (١).

بيان: قوله: والذين لا يعلمون تأويله، لعلّ المرادبهم الشيعة، إذا قال العالم فيهم بعلم، أي الراسخون في العلم الذين بين أظهرهم، قوله: فأجابهم الله، الضمير إمّا راجع إلى الّذين لا يعلمون، أي أجاب عنهم ومن قبلهم على الحذف والإيصال، أو إلى الراسخون في العلم، أي أجاب الله الراسخين من قبل الشيعة، وسيأتي تمام الكلام فيه في كتاب الإمامة.

٢ - كا، محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن أيوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه قال: قال أمير المؤمنين عليه في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتُو بِعِبْنَ ﴾ قال: كان رسول الله عليه المتوسم، وأنا من بعده والأثمة من ذريتي المتوسمون (٢).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ١٢٢ بأب أن الراسخين في العلم هم الأئمة ح ٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي، ج ١ ص ١٢٥ باب ان المتوسمين الذين ذكرهم . . . ح ٥.

٣ - كا؛ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عَلِيّ قال: تعرض الأعمال على رسول الله عَلَيْ أعمال العباد كلّ صباح أبرارها وفجارها، فاحذروها، وهو قول الله عَلَيْ أعمال العباد كلّ صباح أبرارها وفجارها، فاحذروها، وهو قول الله عَلَيْ أعمالُوا فَسَيْرَى الله عَلَيْ وَرَسُولُهُ وسكت (١).

بيان: لعل ضميري أبرارها وفجارها راجعان إلى الأعمال، وفيه تجوّز، ويحتمل إرجاعهما إلى العباد، وإرجاع فاحذروها إلى الأعمال، وفيه بعد.

٤ - كا: العدّة، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت الرضا عليه يقول: إنّ الأعمال تعرض على رسول الله عليه أبرارها وفجارها (٢).

٥ - كا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله علي الله سمعته يقول: ما لكم تسوءون رسول الله عليه؟ فقال له رجل: كيف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أنّ أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوؤا رسول الله عليه وسرّوه (٣).

٦ - كا؛ محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن النعمان رفعه، عن أبي جعفر عليه قال: قال أبو جعفر عليه يمصّون الثماد، ويدعون النهر العظيم، قيل له: وما النهر العظيم؟ قال: رسول الله عليه والعلم الذي أعطاه الله، إنّ الله عَرَيْ جمع لمحمّد عليه سنن النبيّين من آدم عليه وهلم جرّاً إلى محمّد عليه ، قيل له: وما تلك السنن؟ قال: علم النبيّين بأسره، وإنّ رسول الله عليه عند أمير المؤمنين عليه (٤).

ير؛ أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان مثله. ﴿ ص ١٢٣ ج ٣ باب ١ ح ٢١٢. بيان؛ الثماد ككتاب: الماء القليل الّذي لا مادّة له، أو ماء يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف.

٧- كا؛ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي جعفر عليه قال: كان جميع الأنبياء مأة ألف نبيّ وعشرين ألف نبيّ، منهم خمسة أولو العزم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمّد صلّى الله عليه وعليهم، وإنّ عليّ بن أبي طالب عليه كان هبة الله لمحمّد عليه ، وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله، أما إنّ محمّداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين (٥).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ١٢٦ باب عرض الأعمال على النبي ح ١.

<sup>(</sup>٢) - (٣) أصول الكافي، ج ١ ص ١٢٦ باب عرض الأعمال ح ٦ و٣.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي، ج ١ ص ١٢٨ باب أن الأثمة ورثة العلم ح ٦.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي، ج ١ ص ١٢٩ باب أن الأئمة ورثوا علم النبي ح ٢.

٨- كا: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب الحدّاد، عن ضريس الكناسيّ قال: كنت عند أبي عبد الله عليه وعنده ابو بصير فقال أبو عبد الله عليه : إنّ داود عليه ورث علم الأنبياء، وإنّ سليمان عليه ورث داود عليه، وإنّ محمّداً عليه ورث سليمان عليه وإنّا ورثنا محمّداً عليه، وإنّ عندنا صحف إبراهيم، وإنّ محمّداً عليه وألواح موسى، فقال أبو بصير: إنّ هذا لهو العلم، فقال: يا أبا محمّد ليس هذا هو العلم، إنّما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوماً بيوم وساعة بساعة (١).

يرة أيوب بن نوح، ومحمد بن عيسى، عن صفوان مثله. قص ١٣٨ ج ٣ باب ١٠ ح ٢١.

٩ - كاء محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: قال لي: يا أبا محمّد إنّ الله عَرَبُ لله معمّداً على الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطى محمّداً على الله عَرَبُ الله عَمْداً عَلَى الألواح؟ قال: نعم (٢).

١٠ - كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره، عن محمّد بن حمّاد، عن أخيه أحمد، عن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الحسن الأوّل عَلَيْتُهِ قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن النبيِّ عَنْ النبيِّين كلُّهم؟ قال: نعم قلت: من لدن آدم عَلِيُّنْ حَتَّى انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبيًّا إلاّ ومحمّد عليه أعلم منه، قال: قلت: إنَّ عيسى بن مريم عَلَيْنِ كَانَ يَحْيِي الْمُوتَى بَإِذَنَ الله ، قال: صدقت، وسليمان بن داود عَلِيَّة كَانَ يَفْهُم منطق الطير، وكان رسول الله على يقدر على هذه المنازل قال: فقال: إنَّ سليمان بن داود عَلِينَا قَالَ للهدهد حين فقده وشكَّ في أمره فقال: ﴿مَالِحَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعُكَآبِينَ﴾ حين فقده فغضب عليه فقال: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّكُمُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوَ لَأَاذْبَعَنَّكُمُ أَوْ لَيَـأْنِيَنِي بِسُلَطُكُنِ تُمِينٍ﴾ وإنّما غضب لأنّه كان يدلّه على الماء، فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يعط سليمان، وقد كانت الربح والنمل والجنّ والإنس والشياطين والمردة له طائعين ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء، وكان الطير يعرفه، وإنَّ الله يقول في كتابه: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرُّهَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ فُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ وقد ورثنا نحن هذا القرآن الّذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيى به الموتى ونحن نعرف الماء تحت الهواء، وإنَّ في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله ممّا كتبه الماضون جعله الله لنا في أمّ الكتاب، إنَّ الله يقول: ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَتِ شُبِينٍ ﴾ ثم قال: ﴿ أُمُّ أَوْرُثْنَا ٱلْكِئَنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَغَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ فنحن الّذين اصطفانا الله ﴿ وَأَوْرَثْنَا هَذَا الذي فيه تبيان كل شيء<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) - (٣) أصول الكافي، ج ١ ص ١٣٩ باب أن الأئمة ورثوا علم النبي ح ٤ و٥ و٧.

بيان: قوله عَلِيَتِهِ: مع ما قد يأذن الله، أي أعطانا مع ذلك الأسماء الَّتي كان الأنبياء عَلِيَتِهِ يتلونها للأشياء فتحصل بإذن الله.

11 - كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد، عن زكريًا بن عمران القمّيّ، عن هارون بن الجهم، عن رجل من أصحاب أبي عبدالله عبد كان يعمل بهما، وأعطي موسى عبد أربعة أحرف، وأعطي إبراهيم عبد أعطي أمانية أحرف وأعطي نوح خمسة عشر حرفاً، وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفاً، وإنّ الله تبارك وتعالى جمع ذلك كله لمحمّد عبد عنه حرف واحد (١).

ير: أحمد مثله (٢).

أقول: سيأتي مثله في كتاب الإمامة بأسانيد.

۱۳ - كا؛ محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج عن بشير بن جعفر، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه قال: كلّ نبيّ ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد عليه الله الله عليه الله على الله

18 - كا: محمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني عيد قال: قال رجل لأبي جعفر عيد: أرأيت قولك في ليلة القدر: وتنزل الملائكة والروح فيها إلى الأوصياء يأتونهم بأمر لم يكن رسول الله على قد علمه، أو يأتونهم بأمر كان رسول الله على مات وليس من علمه شيء إلا وعلي عيد له واع، قال أبو جعفر عيد: ما لي ولك أيها الرجل؟ ومن أدخلك علي؟ قال: أدخلني عليك القضاء لطلب الدين، قال: فافهم ما أقول لك: إنّ رسول الله على لمّا أسري به لم يهبط حتى أعلمه الله جلّ ذكره علم ما قد كان وما سيكون، وكان كثير من علمه ذلك جملاً يأتي تفسيرها في ليلة القدر، وكذلك كان علي بن أبي طالب عيد قد علم جمل العلم، ويأتي تفسيرها في ليلة القدر، وكذلك كان علي بن أبي طالب عيد قد علم جمل العلم، ويأتي تفسيره في ليالي القدر كما كان مع رسول الله تبارك وتعالى في ليالي القدر إلى الجمل تفسير؟ قال: بلى، ولكنّه إنّما يأتي بالأمر من الله تبارك وتعالى في ليالي القدر إلى الجمل تفسير؟ قال: بلى، ولكنّه إنّما يأتي بالأمر من الله تبارك وتعالى في ليالي القدر إلى القدر إلى

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ١٣٢ باب ما اعطي للأنمة من الاسم الأعظم ح ٢.

<sup>(</sup>٢) - (٣) بصائر الدرجات، ص ٢٠٤ ج ٤ باب ١٢ ح ٢ و٤.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي، ج ١ ص ١٣٣ ح ٥ باب ما عند الأثمة من آيات الأنبياء.

النبيّ عَلَيْ وإلى الأوصياء افعل كذا وكذا لأمر كانوا قد علموه، أمروا كيف يعملون فيه، قلت: قسّر لي هذا، قال: لم يمت رسول الله على إلاّ حافظاً لجملة العلم وتفسيره، قلت: فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟ قال: الأمر، واليسر فيما كان قد علم. والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة (١).

المحمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر، عن جعفر بن محمّد الكوفيّ، عن يوسف الأبزاريّ، عن المفضّل قال لي: قال أبو عبد الله عليه ذات ليلة، وكان لا يكنّيني قبل ذلك: يا أبا عبد الله، قال قلت: لبّيك، قال: إنّ لنا في كلّ ليلة جمعة سروراً، قلت: زادك الله وما ذاك؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله عليه العرش، ووافى الأثمّة عليه معه، ووافينا معهم، فلا تردّ أرواحنا إلى أبداننا إلاّ بعلم مستفاد، ولولا ذلك لأنفدنا (٢).

17 - كا؛ محمّد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن البزنطيّ، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: لولا أنّا نزداد لأنفدنا، قال: قلت: تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول الله عليه ، قال أما إنّه إذا كان ذلك عرض على رسول الله عليه ، ثمّ على الأئمة، ثمّ الأمر إلينا (٣).

١٨ - يرو أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن محمد بن الفضيل، عن الثمالي، عن علي بن الحسين علي قال: قلت له: الأئمة يحيون الموتي ويبرئون الأكمه والأبرص ويمشون على الماء؟ قال: ما أعطى الله نبياً شيئاً قط إلا وقد أعطاه محمداً علي وأعطاه ما لم يكن عندهم الخبر (٥).

19 - يو، عليّ بن خالد، عن ابن يزيد، عن عبّاس الورّاق، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ليث المراديّ، عن سدير قال: كنت عند أبي جعفر عليته فمّر بنا رجل من أهل اليمن، فسأله أبو جعفر عليته عن اليمن، فأقبل يحدّث، فقال له أبو جعفر عليته : هل تعرف دار كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتها، قال: فقال له أبو جعفر عليته : هل تعرف صخرة عندها في موضع كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتها، فقال الرجل: ما رأيت رجلاً أعرف بالبلاد منك،

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي، ج ١ ص ١٤٣ باب في شأن إنا أنزلناه ح ٨.

 <sup>(</sup>۲) - (۳) أصول الكافي، ج ١ ص ١٤٥ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي، ج ١ ص ١٥٠ باب أن الله لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه علياً . . ح ٢.

<sup>(</sup>٥) بصائر الدرجات، ص ٢٥٩ ج ٦ باب ٣ ح ٢.

فلمّا قام الرجل قال لي أبو جعفر عليه : يا أبا الفضل تلك الصخرة التي غضب موسى فألقى الألواح، فما ذهب من التوراة، التقمته الصخرة، فلمّا بعث الله رسوله أدّته إليه وهي عندنا (١). ٢٠ - ير؛ عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد الله عليه قال: عندنا صحف إبراهيم وموسى ورثناها من رسول الله عليه (٢).

٢١ - ير؛ أبو محمّد، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عن عليّ بن أسباط، عن محمد بن الفضيل، عن الثمالي، عن أبي عبد الله عليم قال: في الجفر إنَّ الله تعالى لمَّا أنزل ألواح موسى ﷺ أنزلها عليه وفيها تبيان كلِّ شيء كان وهو كائن إلى أن تقوم الساعة، فلمّا انقضت أيّام موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح وهي زبرجدة من الجنّة الجبل، فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة فلمّا جعلها فيه انطبق الجبل عليها، فلم تزل في الجبل حتى بعث الله نبيّه محمّداً عليها، فلم تزل في الجبل من اليمن يريدون النبيّ ﷺ فلمّا انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل، وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى ﷺ، فأخذها القوم، فلمّا وقعت في أيديهم ألقي في قلوبهم أن لا ينظروا إليها وهابوها حتَّى يأتوا بها رسول الله عليه ، وأنزل الله جبر ثيل على نبيَّه علي فأخبره بأمر القوم، وبالَّذي أصابوا، فلمَّا قدموا على النبيِّ عَلَيْهِ ابتدأهم النبيِّ فَسَالُهم عمَّا وجدوا، فقالوا: وما علمك بما وجدنا؟ فقال: أخبرني به ربّي وهي الألواح، قالوا: نشهد أنَّك رسول الله عليه فأخرجوها فدفعوها إليه فنظر إليها وقرأها وكتابها بالعبراني، ثمَّ دعا أمير المؤمنين عَلِيَتِهِ فَقَالَ: دُونَكُ هَذُه، فَقَيْهَا عَلَمُ الْأُولِينَ وَعَلَمُ الْآخِرِينِ، وهي ألواح موسى عَلِيَّ ، وقد أمرني ربّي أن أدفعها إليك، قال: يا رسول الله لست أحسن قراءتها، قال: إنَّ جبرئيل أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه، فإنَّك تصبح وقد علمت قراءتها. قال فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علَّمه الله كلُّ شيء فيها، فأمره رسول الله عليها أن ينسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفر، وفيه علم الأوَّلين والآخرين، وهو عندنا، والألواح وعصا موسى عندنا، ونحن ورثنا النبي علي (٣).

شي؛ مثله وزاد في آخره: قال: قال أبو جعفر عليته تلك الصخرة التي حفظت ألواح موسى عليته تحت شجرة في واد يعرف بكذا<sup>(٤)</sup>.

٣٢ - ير؛ محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن صباح المزنيّ عن الحارث بن حصيرة، عن حبّة العرنيّ قال: سمعت أمير المؤمنين عليّه يقول: إنّ يوشع بن نون عليه كان وصيّ موسى بن عمران عليه وكانت ألواح موسى من زمرّد

<sup>(</sup>۱) – (۲) بصائر الدرجات، ص ۱٤٠ ج ٣ باب ١٠ ح ٧ و٩.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات، ص ١٤٢ ج ٣ باب ١١ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣١ ح ٧٧ من سورة الأعراف.

أخضر، فلمّا غضب موسى عليه الله الألواح من يده، فمنها ما تكسّر، ومنها ما بقي، ومنها ما ارتفع، فلمّا ذهب عن موسى عليه الغضب قال يوشع بن نون: أعندك تبيان ما في الألواح؟ قال: نعم، فلم يزل يتوارثونها رهط من بعد رهط حتى وقعت في أيدي أربعة رهط من اليمن، وبعث الله محمّداً عليه بتهامة وبلّغهم الخبر، فقالوا: ما يقول هذا النبيّ؟ قيل ينهى عن الخمر والزنا، ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوار، فقالوا: هذا أولى بما في أيدينا منّا، فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا وكذا، فأوحى الله إلى جبرئيل اثت النبيّ فأخبره، فأتاه فقال: إنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً، وفلاناً (ظ) ورثوا ألواح موسى عليه وهم يأتونك في شهر كذا وكذا، في ليلة كذا وكذا، فسهر لهم تلك الليلة، فجاء الركب فدقوا عليه الباب، هم يقولون: يا محمّد، قال: نعم يا فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، ويا فلان بن عمران؟ ويا فلان بن فلان، أين الكتاب الذي توارثتموه من يوشع بن نون وصيّ موسى بن عمران؟ ويا فلان بن فلان، الله إلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك محمّد رسول الله على ، والله ما علم به أحد قطّ منذ وقع عندنا قبلك، قال: فأخذه النبي العربية جليل فيه علم ما خلق الله منذ أحد قطّ منذ وقع عندنا قبلى أن تقوم الساعة، فعلمت ذلك (ال.).

١٤٠ - ١٤٠ أبي وابن الوليد معاً عن سعد، عن جماعة من أصحابنا الكوفيين، عن ابن بزيع، عن أمية بن علي، عن درست الواسطي أنه سأل أبا الحسن موسى علي كان رسول الله محجوجاً بآبي؟ قال: لا، ولكنه كان مستودعاً للوصايا فدفعها إليه قال: قلت: فدفعها إليه على أنه محجوج به فقال: لو كان محجوجاً به لما دفع إليه الوصايا، قلت: فما كان حال آبي؟ على أنه محجوج به فقال: لو كان محجوجاً به لما دفع إليه الوصايا، قلت: فما كان حال آبي؟ قال: أقرّ بالنبيّ عليه ويما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات آبي من يومه (٣).

بيان؛ روى الكلينيّ هذا الخبر عن محمّد بن يحيى، عن سعد، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن هلال، عن أُمّية بن عليّ القيسيّ، عن درست مثله، إلاّ أنّ فيه: كان رسول الله عن أحمد بن هلال، عن أُمّية بن عليّ القيسيّ، عن درست مثله، إلاّ أنّ فيه: كان رسول الله عنه محجوجاً بأبي طالب، وكذا في آخر الخبر: فما كان حال أبي طالب والظاهر أنّ

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات، ص ۱۶۳ ج ۳ باب ۱۱ ح ۲.

 <sup>(</sup>۲) بصائر الدرجات، ص ۱٤٤ ج ٣ باب ١١ ح ٧.
 (۳) كمال الدين، ص ٢٠٣.

أحدهما تصحيف الآخر لوحدة الخبر، ويحتمل أن يكون السائل سأل عن حال كليهما، وكان الجواب واحداً، ثمّ التعليل الوارد في الخبر فيه إشكال ظاهر، إذ دفع الوصيّة لا ينافي كونه حجّة على النبيّ على أن النبيّ دفع الوصايا إلى أمير المؤمنين عَلَيْتُهِ عند موته، مع أنّه كان حجّة عليه، ويمكن أن يتكلّف فيه بوجوه:

الأوّل: أن يكون المراد بالدفع الدفع قبل ظهور آثار الموت، فإنّ الإمام إنّما يدفع الكتب والآثار إلى الإمام الّذي بعده عندما يظهر له انتهاء مدّته، فيكون قوله: ومات آبي من يومه، أي كذا اتفق من غير علمه بذلك، أو يكون ما أعطاه عند موته غير ما أعطاه قبل ذلك، وإنّما أعطى عند الموت بقيّة الوصايا.

الثاني: أن يكون المراد بالدفع دفعاً خاصاً من جهة كونه مستودعاً للوصايا، لا من جهة كونها له بالأصالة، ودفعها إلى غيره عند انتهاء حاجته كما صرّح عَلَيْتَا إلى أوّلاً بقوله: ولكنّه كان مستودعاً للوصايا، فالمعنى أنّه لو كان كذلك لما دفع إليه الوصايا على هذا الوجه.

الثالث: أن يكون المراد بكونه محجوجاً بأبي طالب كونه مؤاخذاً بسببه، وبأنّه لم يهده إلى الإسلام، فأجاب علي الله كان مسلماً وكان من الأوصياء، وكان مستودعاً للوصايا وأقرّبه، ودفع إليه الوصايا، فلم يفهم السائل وقال: فدفع الوصايا يدلّ على تمام الحجّة على أبي طالب، فيكون أبو طالب محجوجاً برسول الله على حيث علم ذلك ودفع إليه الوصايا، ولم يؤمن به، فأجاب علي بأنّه لو كان لم يؤمن به لما دفع إليه الوصايا بل كان مؤمناً.

الرابع: أن يكون المحجوج بالمعنى الأوّل، والضمير في قوله: على أنّه راجعاً إلى أبي طالب، وفي قوله: (به) إلى النبي على كما ذكرنا في الوجه الثالث، فالجواب أنّه لو كان رعية له لما كان دفع إليه الوصايا، ولا يخفى بعده ومخالفته لآخر الخبر، ولما هو المعلوم من كونه حجّة على جميع الخلق، إلّا أن يقال: إنّه لم يكن حجيّته عليه مثل سائر الخلق، لأنّه كان حاملاً للوصايا ودافعها إليه، ولا يخفى ما فيه، وسيأتي بعض القول في هذا الخبر في باب أحوال أبى طالب رضى الله عنه.

٢٥ – ك، أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي الخطاب وابن يزيد وأحمد بن الحسن جميعاً عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليظير قال: الذي تناهت إليه وصيّة عيسى بن مريم عليظير يقال له: آبي (١).

٢٦ - ك، ابن الوليد، عن الصفّار وسعد معاً، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عمّن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليته قال: كان آخر أوصياء عيسى عليته رجل يقال له: بالط(٢).

<sup>(</sup>۱) -- (۲) کمال الدین، ص ۲۰۲ - ۲۰۳.

الله عن الوليد معاً، عن سعد، عن النهدي ومحمّد بن عبد الجبّار معاً، عن إسماعيل بن سهل، عن ابن أبي عمير، عن درست الواسطيّ وغيره عن أبي عبد الله عَلَيْنَا قال: كان سلمان الفارسيّ عَلَيْهُ قد أتى غير واحد من العلماء وكان آخر من أتى آبي، فمكث عنده ما شاء الله، فلمّا ظهر النبيّ عليه قال آبي: يا سلمان إنّ صاحبك الذي قد ظهر بمكّة، فتوجه إليه سلمان يَقَلَلُهُ (١).

٢٨ - سن: أبو إسحاق الخفّاف، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليته قال: كان الذي تناهت إليه وصايا عيسى عليته آبي.

ورواه عن ابن أبي عمير، عن درست، وزاد فيه: فلمّا أن أتاه سلمان قال له: إنّ الّذي تطلب قد ظهر اليوم بمكّة فتوجّه إليه (٢).

بيان، يحتمل أن يكون بالط وآبي واحداً، ويحتمل تعدّدهما، ويكون الوصايا من عيسى عين انتهى إليه عن جهة بردة عيسى عين انتهى إليه على جهة بن عيسى عين انتهى إليه عن جهة بردة أيضاً، وأمّا أبو طالب فإنّه كان من أوصياء إبراهيم وإسماعيل عين وكان حافظاً لكتبهم ووصاياهم من تلك الجهة، لا من جهة بني إسرائيل، وموسى وعيسى عين لم يكونا مبعوثين إليهم، بل كانوا على ملّة إبراهيم عين كما مرّت الإشارة إليه في كتاب النبوة.

<sup>(</sup>١) كمال الدين، ص ٢٠٢ - ٢٠٣.

٣٠ - ع: المظفّر العلويّ، عن ابن العياشيّ، عن أبيه، عن محمّد بن نصير، عن ابن عيسى، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن بشر بن جعفر، عن مفضّل الجعفيّ، عن أبي عبد الله عَلَيْهِ قال: سمعته يقول: السرّاج، عن بشر بن جعفر، عن مفضّل الجعفيّ، عن أبي عبد الله عَلَيْهِ قال: لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل عَلَيْهِ بثوب من ثياب الجنّة وألبسه إيّاه، فلم يضرّه معه ريح ولا برد ولا حرّ، فلمّا حضر إبراهيم عَلَيْهِ الموت جعله في تميمة وعلّقه على إسحاق عَلِيهِ، وعلّقه إسحاق عَلِيهِ، فلمّا ولد ليعقوب عَلِيهِ بوسف علّقه عليه، فكان في عضده حتّى كان من أمره ما كان، فلمّا أخرج يوسف عَلَيْهِ القميص من التميمة وجد يعقوب عَلِيهِ ربحه وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّ لَأَجِدُ ربح بُوشُفَّ لَوَلا أَن تُعَيِّدُونِ ﴾ فهو ذلك يعقوب عَلِيهِ ربحه وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّ لَأَجِدُ ربح بُوشُفَّ لَوَلا أَن تُعَيِّدُونِ ﴾ فهو ذلك يعقوب عَلَيْهِ ربحه وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّ لَأَجِدُ ربح بُوشُفَّ لَوَلا أَن تُعَيِّدُونِ ﴾ فهو ذلك القميص الذي أنزل به من الجنّة، قلت: جعلت فداك فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى القميص؟ قال: إلى محمّد واله (٢).

ير؛ محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل مثله.

٣١ - ير؛ ابن معروف، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه قال: سئل علي عليه عن علم النبي عن علم النبي عليه فقال: علم النبي عليه علم جميع النبين، وعلم ما كان علم ما هو كانن إلى قيام الساعة (٣).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ١٦٩ باب الاشارة والنص على أمير المؤمنين، ح ٣.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع، ج ١ ص ٧٠ باب ٤٥ ح ٢. (٣) بصائر الدرجات، ص ١٣١ ج ٣ باب ٦ ح ١٠

وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِتُكُمُ بِمَا كُنُّمُ نَمْمَلُونَ مِن طاعة ومعصية (١).

٣٦ - ير؛ أحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن سيف التمّار، عن أبي عبد الله عليه قال: وربّ الكعبة وربّ البيت ثلاث مرّات لو كنت بين موسى والخضر به لأخبرتهما أنّي أعلم منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأنّ موسى والخضر به أعطيا علم ما هو كائن، وإنّ رسول الله على أعطي علم ما كان وما هو كائن، وإنّ رسول الله على أعطي علم ما كان وما هو كائن الله يوم القيامة، فورثناه من رسول الله يشي وراثة (٢).

٣٣ - ير؛ عليّ بن محمّد بن سعيد، عن حمدان بن سليمان، عن عبيد الله بن محمّد اليمانيّ، عن مسلم بن الحجّاج، عن يونس، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد الله عليهم قال: إنّ الله خلق أولي العزم من الرسل وفضّلهم بالعلم، وأورثنا علمهم، وفضّلنا عليهم في علمهم وعلم رسول الله عليهم علمهم وعلمهم (٣).

٣٥ - ير؛ محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر عليته قال: أعطى الله محمداً عليه مثل ما أعطى آدم عليه فمن دونه من الأوصياء كلّهم، يا جابر هل تعرفون ذلك؟ (٥).

٣٦- ختص: ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن بكير الهجريّ، عن أبي جعفر علي قال: إنّ عليّ بن أبي طالب عليه كان هبة الله لمحمّد الله ورث علم الأوصياء وعلم ما كان قبله، أما إنّ محمّداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين (٦).

٣٧ - فس، أبي، عن ابن مرّار، عن يونس، عن هشام، عن أبي عبد الله عليم في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَاوَتِ وَاللَّارَضِ وَلِيَكُونَ مِنَ اللَّهُ وَيَذِينَهُ قال: كشط له عن

<sup>(</sup>١) سعد السعود، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات، ص ١٣٣ ج ٣ ياب ٧ ح ١.

<sup>(</sup>٣) – (٤) بصائر الدرجات، ص ٢٢٢ ج ٥ باب ٥ ح ٢ و ٣.

<sup>(</sup>٥) بصائر الدرجات، ص ١٢٣ ج ٣ باب ١ ح ١٣. (٦) الاختصاص، ص ٢٧٩.

٣٨ - ير، أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عَلَيْنِ : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ السُّوقِنِينَ ﴾ قال: كشط لإبراهيم عَلَيْنِ السماوات السبع حتّى نظر إلى ما فوق العرش، وكشط له الأرض حتّى رأى ما في الهواء، وفعل بمحمّد عليه مثل ذلك، وإنّي لأرى صاحبكم والأثمّة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك ".

أقول: سيأتي في كتاب الإمامة مثله بأسانيد كثيرة.

25 - يوع محمّد بن عيسى، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي جعفر عليه قال: انتهى النبي إلى السماء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى، قال: فقالت السدرة، ما جازني مخلوق قبلك، ثمّ دنى فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى، قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال، فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه ونظر فيه فإذا فيه أسماء أهل الجنّة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، قال: وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر فيه فيه فإذا فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثمّ نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى عليّ بن أبي طالب عليه الله عليه الله عليه بن أبي طالب عليه الله النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثمّ نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى

أقول: سيأتي مثله في باب المعراج وكتاب الإمامة.

٤٢ - يرد أبو الفضل العلوي، عن سعيد بن عيسى، عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير، عن

<sup>(</sup>١) تفسير القمي، ج ١ ص ٢١٣.

 <sup>(</sup>۲) - (۳) بصائر الدرجات، ص ۱۱۳ ج ۲ باب ۲۰ ح ۲ و٤.

 <sup>(</sup>٤) - (٥) بصائر الدرجات، ص ١٩٠ ج ٤ باب ٥ ح ٢ و٦.

أبيه، عن شريك بن عبد الله، عن عبد الأعلى عن أبي وقّاص، عن سلمان الفارسيّ قال: سمعت أمير المؤمنين عَلِيَتُ لِللَّ يَقُول في قول الله عَرْرَبُكُ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبُنَو لِلْمُتَوسِمِينَ ﴾ فكان رسول الله على يعرف الخلق بسيماهم وأنا بعده المتوسم، والأثمّة من ذرّيّتي المتوسمون إلى يوم القيامة (١).

٤٣ - إي: ابن المتوكّل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان، عن أبي عبد الله الصادق عليه قال: قال رسول الله عليه : أنا سيد النبيين، ووصيى سيَّد الوصيِّين، وأوصيائي سادات الأوصياء، إنَّ آدم ﷺ سأل الله عَرْضِكُ أَنْ يَجَعَلُ لَهُ وَصَيّاً صَالَحاً، فأوحى الله عَرْضِكُ إليه إنّي أكرمت الأنبياء بالنبوّة، ثمّ اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياء، ثمّ أوحى الله بَرْزَيِّلِةِ إليه يا آدم أوص إلى شيث عليه فأوصى آدم عليه إلى شيث عليه وهو هبة الله بن آدم، وأوصى شيث عليه إلى ابنه شبّان وهو ابن نزلة الحوراء الَّتي أنزلها الله على آدم من الجنّة فزوّجها ابنه شيئاً ، وأوصى شبّان إلى محلث، وأوصى محلث إلى محوق وأوصى محوق إلى عميشا، وأوصى عميشا إلى أخنوخ وهو إدريس النبيّ عَلِينَانِ ، وأوصى إدريس عَلِينَانِ إلى ناحور ، ودفعها ناحور إلى نوح النبيّ ﷺ، وأوصى نوح إلى سام، وأوصى سام إلى عثامر، وأوصى عثامر إلى برعيثاشا وأوصى برعيثاشا إلى يافث، وأوصى يافث إلى برة، وأوصى برة إلى جفيسة، وأوصى جفيسة إلى عمران، ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل عليه وأوصى إبراهيم عليه إلى ابنه إسماعيل عليه ، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق عليه ، وأوصى إسحاق إلى يعقوب عليه وأوصى يعقوب عليه إلى يوسف عليه ، وأوصى يوسف عليه إلى بثريا، وأوصى بثريا إلى شعيب عليه ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران، وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون، وأوصى يوشع بن نون إلى داود عليه وأوصى داود عليه إلى سليمان عليه وأوصى سليمان عليه إلى آصف بن برخيا، وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريًا عَلِيُّهِ، ودفعها زكريًّا إلى عيسى بن مريم عَلَيُّهُ، وأوصى عيسى عليته إلى شمعون بن حمون الصفا عليه ، وأوصى شمعون عليه إلى يحيى ابن زكريًا عَلَيْ وأوصى يحيى بن زكريًا إلى منذر، وأوصى منذر إلى سليمة، وأوصى سليمة إلى بردة، ثمّ قال رسول الله عني : ودفعها إليّ بردة، وأنا أدفعها إليك يا عليّ، وأنت تدفعها إلى وصيَّك، ويدفعها وصيَّك إلى أوصيائك من ولدك، واحد بعد واحد حتَّى يدفع إلى خير أهل الأرض بعدك، ولتكفرنَ بك الأُمَّة ولتختلفنَ عليك اختلافاً شديداً، الثابت عليك كالمقيم معي، والشاذُّ عنك في النَّار، والنَّار مثوى للكافرين (٣).

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات، ص ۳۳۳ ج ۷ باب ۱۷ ح ۱۳.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق، ص ٣٢٨ مجلس ٦٣ ح ٣.

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في باب اتصال الوصيّة من كتاب الإمامة.

عبد الله على عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي عبد الله على قال: إنّ أعمال العباد تعرض على رسول الله على كلّ صباح أبرارها وفجارها، فاحذروا فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيّه العمل القبيح.

عنه ﷺ قال: ما من مؤمن يموت أو كافر يوضع في قبره حتّى يعرض عمله على رسول الله وعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، وهلم جرّاً إلى آخر من فرض الله طاعته، فذلك قوله: ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

\* مع: عليّ بن عبد الله المذكّر، عن عليّ بن أحمد الطبريّ، عن الحسن بن عليّ بن زكريّا، عن خراش قال: حدّثنا مولاي أنس قال: قال رسول الله عليه الحياتي خير لكم، وموتي خير لكم، أمّا حياتي فتحدّثوني وأحدّثكم، وأمّا موتي فتعرض عليّ أعمالكم عشية الإثنين والخميس، فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه، وما كان من عمل سيّئ استغفرت الله لكم (٢).

27 - فس: أبي، عن حنّان، عن أبيه سدير، عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله عليه مقامي بين أظهركم خير لكم، فإنّ الله يقول: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ عَيْر لنا فكيف تكون ومفارقتي إيّاكم خير الله مقامك بين أظهرنا خير لنا فكيف تكون مفارقتك خيراً لنا؟ قال: إنّما مفارقتي إيّاكم خير لكم فإنّ أعمالكم تعرض علي كلّ خميس واثنين فما كان من سيّئة استغفرت الله لكم (٣).

٤٧ - يود محمد بن عبد الحميد، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألته عن أعمال هذه الأمّة (٤).
أعمال هذه الأمّة قال: ما من صباح يمضي إلا وهي تعرض على نبيّ الله أعمال هذه الأمّة (٤).

٤٨ - ير؛ أحمد بن محمد، عن الأهوازي، عن القاسم بن محمد، عن البطائني، عن ابي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: قلت له: إنّ أبا الخطاب كان يقول: إنّ رسول الله عليه تعرض عليه أعمال أمّته كل خميس، فقال أبو عبد الله عليه: ليس هو هكذا، ولكن رسول الله عليه تعرض عليه أعمال هذه الأمّة كلّ صباح أبرارها وفجارها فاحذروا، وهو قول الله عَرض : ﴿ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٥).

٤٩ - يرد أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت الرضا عليه يقول: إن الأعمال تعرض على رسول الله عليه أبرارها وفجارها (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي، ج ١ ص ٢٠٤. (٢) معاني الأخبار، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ١ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) - (٦) بصائر الدرجات، ص ٣٩٣-٣٩٥ ج ٩ باب ٤ ح ٣ و٤ و٧.

٥١ - ير؛ عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن الأهوازيّ، عن جعفر وفضالة، عن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه قال: إنّ أعمال أمّة محمّد علي عن سعيد، عن عبد الله عليه كلّ خميس، فليستحي أحدكم من رسول الله عليه أن يعرض عليه القبيح (٢).

أقول؛ سيأتي أخبار كثيرة في ذلك في كتاب الإمامة.

٥٢ - يرو أحمد بن موسى، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن يوسف الأبزاري، عن المفضّل قال: قال لي أبو عبد الله يُلِيّنِ ذات يوم: إنّ لنا في كلّ ليلة جمعة سروراً قلت: زادك الله وما ذاك؟ قال: إنّه إذا كان ليلة الجمعة وافي رسول الله يليي العرش، ووافي الأثمّة عليه معه، ووافينا معهم، فلا تردّ أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد ما عندنا (٣).

٥٣ - يرو الحسن بن عليّ بن معاوية عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن أبي أيّوب، عن شريك بن مليح، وحدّثني الخضر بن عيسى، عن الكاهليّ، عن عبد الله بن أبي أيّوب، عن شريك، عن أبي يحيى الصنعانيّ، عن أبي عبد الله عليه قال: قال: يا أبا يحيى لنا في ليالي الجمعة لشأن من الشأن، قال: فقلت له: جعلت فداك وما ذلك الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى، وأرواح الأوصياء الموتى، وروح الوصيّ الذي بين ظهرانيكم، يعرج بها النبياء الموتى، توافي عرش ربّها، فتطوف بها أسبوعاً، وتصلّي عند كلّ قائمة من قوائم العرش ركعتين، ثمّ تردّ إلى الأبدان الّتي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء، قد ملئوا وأعطوا سروراً، ويصبح الوصيّ الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جمّ الغفير (٤).

<sup>(</sup>۱) - (۲) بصائر الدرجات، ص ۲۹۳-۳۹۵ ج ۹ باب ٤ ح ۹ و١٢.

<sup>(</sup>٣) – (٥) بصائر الدرجات، ص ١٣٤ ج ٣ باب ٨ ح ١ و٤ و٧.

قال: حكم الله وعدل حكم الله وعدل حكم الله وعدل فريق في الجنّة وفريق في السعير (١).

٥٦ - ير: محمد بن عيسى، عن يونس، عن عليّ بن هاشم، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله على أمّتي أمّتي في الطين، وعلّمت الأسماء كما علّم آدم الأسماء كلها، ورأيت أصحاب الرايات، فكلّما مررت بك يا عليّ وبشيعتك استغفرت لكم (٢).

الرضا علي عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا علي قال: قال أبو جعفر علي : إنّ رسول الله علي مثّلت له أمّته في الطين فعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأخلاقهم وحلاهم، قال: قلنا له: جعلت فداك جميع الأمّة من أوّلها إلى آخرها؟ قال: هكذا قال أبو جعفر علي (٣).

ير؛ عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن صفوان بن يحيى عنه عليه مثله (١).

٦٠ - كا: العدّة، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه مثله. • ج ١ ص ٢٦٥ باب مولد النبي عليه ح ١١٥.

بر؛ عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن حمّاد، عن حريز، عن ابن خرّبوذ عنه ﷺ مثله إلى قوله: ولشيعتك (٧).

٦١ - ير؛ أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن حنّان بن سدير، عن أمني في الطين، سدير، عن أبي جعفر عَلِين قال: قال رسول الله عليه : إنّ ربّي مثّل لي أمني في الطين،

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٦٥ باب مولد النبي ﷺ، ح ١٦.

<sup>(</sup>٢) - (٢) بصائر الدرجات، ص ٩٤ ج ٢ باب ١٤ ح ٧-٨.

<sup>(</sup>٤) – (٧) بصائر الدرجات، ص ٩٥ ج ٢ باب ١٤ ح ١٠ و٩ و١١ و١٣.

وعلّمني أسماء أمّتي كما علّم آدم الأسماء كلّها، فمرّ بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعليّ وشيعته (١).

ير؛ أحمد بن محمّد أو غيره، ، عن ابن محبوب، عن حنّان، عن سديف المكّيّ، عن الباقر عَلِينَا عن جابر بن عبد الله عن النبيّ عليه مثله (٢).

بيان: في الطين حال عن الفاعل، أي لم يخلق بدني بعد، ولم أنتقل إلى صلب آدم أيضاً، أو عن المفعول، والأوّل أوفق بما سيأتي.

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في كتاب الإيمان والكفر في باب فضائل الشيعة.

١٢ - شيء عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول
 الله عليه : إن أمّتي عرض علي في الميثاق، فكان أوّل من آمن بي علي، وهو أوّل من صدّقني
 حين بعثت، وهو الصدّيق الأكبر، والفاروق يفرق بين الحقّ والباطل (٣).

فائدة؛ أقول: قد تقدّمت الأخبار المستفيضة في كتاب العلم في أنّ النبيّ عليه والأثمّة صلوات الله عليهم لا يتكلّمون إلاّ بالوحي، ولا يحكمون في شيء من الأحكام بالظنّ والرأي والاجتهاد والقياس، وهذا من ضروريّات دين الإماميّة وأمّا الأدلّة العقليّة على ذلك فليس هذا الكتاب محلّ ذكرها، وهي مذكورة في الكتب الأصوليّة والكلاميّة.

قال العلاّمة على النهاية: النبيّ على النهاية النبيّ على المعبداً بالاجتهاد، الإماميّة والجبائيّان على ذلك، وقال الشافعيّ وأبو يوسف بالجواز، وفصل آخرون فجوّزوه في الجزئيّة دون الشرعيّة، والحق الأوّل، لنا وجوه:

الأوّل: قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَيِّنَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلَّ مَا بَكُونُ لِى أَنَّ أَبَدَلَهُ مِن تِـلْقَاتِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَنَسِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ ۖ﴾.

الثاني: الاجتهاد يفيد الظنّ، وهو ﷺ قادر على معرفة الحكم على القطع، والقادر على العلم لا يجوز له الرجوع إلى الظنّ.

الثالث: أنَّ مخالفته في الحكم كفر لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ حَقِّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيـمَا شَجَمَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ ومخالفة الاجتهاد لا تكفر انتهى.

وتمام القول في ذلك ودفع الاعتراضات ودلائل الخصوم موكول إلى محلّه.

## ١٨ - باب باب فصاحته وبلاغته

١ - مع عبد الحميد بن عبد الرحمن النيسابوري، عن أبيه، عن عبيد الله بن محمد بن سليمان، عن أبي عمرو الضرير، عن عبّاد بن عبّاد المهلبي، عن موسى بن محمد بن إبراهيم

 <sup>(</sup>۱) - (۲) بصائر الدرجات، ص ۹۰ ج ۲ باب ۱۶ ح ۱۶ و۱۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٤٤ ح ١١٥ من سورة الأعراف.

التيميّ، عن أبيه قال: كنّا عند رسول الله على فنشأت سحابة فقالوا: يا رسول الله هذه سحابة ناشئة. فقال: كيف ترون قواعدها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنه وأشدّ تمكّنها؟ قال: كيف ترون بواسقها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها وأشدّ تراكمها قال: كيف ترون جونها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنه وأشدّ سواده؟ قال كيف ترون رحاها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها وأشدّ استدارتها؟ قال: فكيف ترون برقها أخفوا أم وميضاً أم شقّ شقاً؟ قالوا: يا رسول الله بل يشق شقاً، قال رسول الله على الحياء، فقالوا، يا رسول الله ما أفصحك؟ وما رأينا الذي هو أفصح منك، فقال: وما يمنعني من ذلك، وبلساني نزل القرآن بلسان عربي مبين. وحدَّثنا الحاكم، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني أبو عليّ الرياحيّ، عن أبي عمر الضرير بهذا الحديث.

أخبرني محمّد بن هارون الزنجاني قال: حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال قال: القواعد هي أصولها المعترضة في آفاق السماء، وأحسبها تشبّه بقواعد البيت، وهي حيطانه والواحدة قاعدة؛ قال الله يُحرّف : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْرِهِتُمُ ٱلْقُواعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ وأمّا البواسق ففروعها المستطيلة التي إلى وسط السماء إلى الأفق الآخر وكذلك كلّ طويل فهو باسق، قال الله يُحرّف : ﴿وَالنَّمْلُ بَاسِقَتِ لَمَا طَلْعٌ نَفِيدِدٌ ﴾ والجون هو الأسود اليحموميّ، باسق، قال الله يُحرّف : ﴿وَالنَّمْلُ بَاسِقَتِ لَمَا طَلْعٌ نَفِيدِدٌ ﴾ والجون هو الأسود اليحموميّ، وجمعه جون، وأمّا قوله: ﴿وَالنَّمْلُ بَاسِقَتِ لَمَا طَلْعٌ نَفِيدُ وَالجون هو الاعتراض من البرق ولهذا قيل: رحا الحرب، وهو الموضع الذي يستدار فيه لها، والخفو: الاعتراض من البرق في نواحي الغيم، وفيه لغتان، ويقال: خفا البرق يخفو خفواً، ويخفي خفياً، والوميض: أن يلمع قليلاً ثمَّ يسكن، وليس له اعتراض، وأمّا الذي شقّ شقاً فاستطالته في الجوّ إلى وسط يلمع قليلاً ثمَّ يسكن، وليس له اعتراض، وأمّا الذي شقّ شقاً فاستطالته في الجوّ إلى وسط السماء من غير أن يأخذ يميناً ولا شمالاً، قال الصدوق: والحياء: المطر(١).

بيان: الجون: بالفتح: النبات يضرب إلى سواد من خضرته، والأحمر، والأبيض، والأسود: والجمع جون بالضم ذكره الفيروزآباديّ، وقال: اليحموم: الدخان، والجبل الأسود، والمراد هنا المبالغة في السواد، وقال في النهاية عند ذكر هذا الخبر: خفا البرق يخفو، ويخفي خفواً وخفياً: إذا برق برقاً ضعيفاً، وومض وميضاً: إذا لمع لمعاً خفياً ولم يعترض، ويقال: شق البرق: إذا لمع مستطيلاً إلى وسط السماء وليس له اعتراض، ويشق معطوف على الفعل الذي انتصب عنه المصدر، لأنّ تقديره أيخفى أم يومض أم يشق.

٢ - حتص: عن بعض الهاشمين رفع الحديث إلى رسول الله عن أعرابياً أتاه فقال: يا رسول الله من فقال: يا رسول الله من أدبك؟ قال: يا رسول الله من أدبك؟ قال: الله أدبني، وأنا أفصح العرب، ميد أنّي من قريش، وربيت في الفخر من هوازن أدبك؟ قال: الله أدبني، وأنا أفصح العرب، ميد أنّي من قريش، وربيت في الفخر من هوازن

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار، ص ٣١٩.

بني سعد بن بكر، ونشأت سحابة فقالوا: هذه سحابة قد أظلتنا، فقال: كيف ترون قواعدها؟ فقالوا: ما أحسنها وأشدّ تمكّنها! قال: وكيف ترون رحاها؟ فقالوا: ما أحسنها وأشدّ استدارتها! قال: وكيف ترون البرق فيها وميضاً أم خفواً أم شقّ شقاً؟ فقال رسول الله عليه قد جاءكم الحياء، فقالوا: يا رسول الله ما رأينا أفصح منك، قال: وما يمنعني وأنا أفصح العرب، وأنزل الله القرآن بلغتي وهي أفضل اللغات، بيد أنّي ربّيت في بني سعد بن بكر. بيد وميد لغتان، وفيه ثلاث لغات: في معنى سوى أنّي من قريش، وإلاّ أنّي من قريش، ووفي معنى غير أنّي من قريش، وإلاّ أنّي من قريش.

بيان؛ قال الجزريّ في شرح هذا الحديث: المدالكة: المماطلة: يعني مطله إيّاها بالمهر، والملفح بفتح الفاء: الفقير، يقال: ألفج الرجل فهو ملفج على غير قياس، يعني يماطلها بمهرها إذا كان فقيراً، وقال: ميد وبيد لغتان بمعنى غير، وقيل: معناهما على أنّ. فقول: فصاحته في لا يحتاج إلى البيان، وما نقل عنه من الخطب وجوامع الكلم لا يقدر على التكلّم بواحدة منها إنس ولا جانّ، وهي فوق طاقة الإنسان، ودون كلام الرحمن.

## أبواب معجزاته على (٦)

## ١ - باب إعجاز أم المعجزات: القرآن الكريم، وفيه بيان حقيقة الإعجاز وبعض النوادر

وقال سبحانه: ﴿ وَمُثْرِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ وَٱلْسَكَنَةُ ﴾ (٦٦). وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَاسَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا ٱلتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (٧٦».

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمَكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّـاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ مَكِدِقِينَ فَيَكُمْ إِللَّهَ الْمَدِّينَ أَلَا إِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَكُن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَكُن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَحْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ «١٨٧».

آل عمران: (٣) ﴿ قُلُ لِلَّذِيثَ كَغَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُعَثَّرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِيْسَ آلِيهَادُ ﴾ (١٢). وقال تعالى: ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْقِى ٱلْمُلْكَ مَن تَثَاثُهُ ﴾ (٢٦).

<sup>(</sup>١) الاختصاص، ص ١٨٧.

 <sup>(</sup>٢) واكتفى المحدث الجليل الحر العاملي قدس سره في كتابه إثبات الهداة بذكر عشرين وسبعمائة معجزة للرسول الأكرم عليه النمازي].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَت ظَايَهَ ۚ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى أَزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ٧٢١.

وقال تعالى، ﴿ قُلَ فَأْتُواْ بِٱلنَّوْرَىٰةِ فَاتْلُوهَا إِن كُشْتُمْ مَكَدِفِينَ﴾ ١٩٣١. وقال سبحانه: ﴿ لَنَ يَشُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَدِّتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَدْبَارُّ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ صُرِيَتَ عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ آيَنَ مَا ثُفِقْوًا إِلَّا يِعَبِّلِ مِّنَ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآرُهِ بِغَفَسٍ مِنَ اللّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴿ ﴾.

وقال تعالى، ﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِّ﴾ (١١٩» – إلى قوله تعالى – : ﴿ لَا يَعُنُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ ثَجِيطٌ ﴾ (١٢٠).

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَـٰكُ مُكَدُّتُكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَّهُ ﴾ ١٥٢٤.

النساء: ٤١ ﴿ رَبَقُولُونَ مَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِغَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ (٨١).

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ الْقُرَّمَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُّواْ فِيدِ اخْطِلَنْفَا كَيْرُا﴾ «٨٦». وقال سبحانه: ﴿ سَتَجِدُونَ مَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّواً إِلَى الْفِئْنَةِ أَرْكِسُوا فِي قَالَ سبحانه: ﴿ سَتَجْدُونَ مَا لَاللّهِ وَمُلُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا فِيهَا ﴾ «٩١». وقال جَرَوَيُن : ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مُعَوْمَ مِنَ اللّهِ وَهُو مُعَلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ وَهُو مُعَوْمَ مِنَ اللّهِ وَهُو مُعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مُعَوْمَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا إِنْ اللّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ عُيْمِطِلُهُ هُ ١٠٩٠٪.

المائدة: ٥٥١ ﴿ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُورُا يَمَا كُنتُمْ فَيُعَلِّونَ مِن ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْرِكُ (١٥٥.

وقال تعالى : ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْجِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُقْسِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُواْ فِى آنفُسِهِمْ نَدِمِينَ﴾ «٣٥٢». وقال سبحانه : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ بُحِيَّهُمْ وَيُحِيُّونَهُمْ . الآية «٥٤».

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ مَامَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدٍ. وَاللّهُ أَعَلَوُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ مَامَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدٍ. وَاللّهُ أَعَلَمُ الْعَلَوْلَ عَالَا اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ كُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُؤْرِدُكُ وَاللّهُ مُؤْرِدُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ كُونُ اللّهُ اللّهُ كُونُوا لَهُ اللّهُ كُونُوا لَكُوا لَكُوا لَهُ اللّهُ كُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ مُؤْمِدُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الأنهام: (٦) ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّيِهِ؞ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِلَ ءَايَةٌ وَلَكِكُنَّ أَكُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٧». وقال تعالى: ﴿ وَهَلَاا كِتَنَبُّ أَنزَلَنَكُ مُبَارَكٌ مُّصَدِقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْهِ﴾ (٩٢».

وقال سبحانه: ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱقَدُّ بِدِمَ ١٩٣٥. وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنْنَا زَأَلْنَا إِلَيْمِهُ الْمَلَيْهِكَةُ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَ وَحَشَرَنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ ﴾ (١١١٥.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْمَيْنَ ١١٤٥.

الأعراف، ١٧١: ﴿ سَأَشَرِفُ عَنْ مَايَئِقَ ٱلَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَوَّا كُلُ مَايَةٍ لَا يُؤْمِسُنُواْ بِهَا﴾ ١٤٦١، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوّهُ ٱلْعَذَابِ ﴾ ١٦٦٧.

الأنفال: ٨١ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ ١٧٠.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ فَدْ سَيَعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنَّ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٣١».

وقال سبحانه: ﴿ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ﴾ ٢٦٦.

براءة [التوبة]: ٩٠: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْيِنُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِ بِدَ وَيَأْبَ اللّهُ إِلّا أَن يُشِمَّ نُورَهُ وَلَوَ كَوْ وَلَوَ اللّهِ بِأَلْهُ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وقال سبحانه: قل ﴿ لَن تَغَرَّجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ (٨٣ - إلى قوله: - ﴿ قُل لَا تَعْتَـذِرُواْ لَن نُوِّينَ لَكُ مُّ مَدَ نَبَانَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ (٩٤».

وقال سبحانه: ﴿ وَلَيَحَلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَّا ۚ إِلَّا ٱلْحُسَّنَّىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ ١٠٧٠.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً نَظَمَرَ بَعْشُهُتَرِ إِلَىٰ بَعْضٍ هَـَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِثُمَّ انصَكَرُفُوأً مَرَذَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (١٢٧».

الرعد: ﴿ وَبَغُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيْدِهِ إِنَّمَا آلْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِ فَوْمٍ هَادٍ ﴾ (٧). المحجر: (١٥) ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلسُّنتَ عَلِمْنَا ٱلسُّنتَ غِينَا السُّنتَ عَلِمَا اللَّهُ اللّ

النحل: ١٦١ ﴿ وَإِذَا يِمِلَ لَمُمْ مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ ٢٤١.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَذَلْنَا مَانِهُ مُكَانَ اللهُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوّا إِنَّمَا أَنتَ مُغْنَمُ بِلَّا أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوّا إِنَّمَا أَنتُ مُغْنَمُ بَلَ أَكْرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُوحُ الْقُدُسِ مِن زَيِكَ بِالْحَقِي لِيُثَيِّتَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَهُدًى وَيُشْرَفُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَ اللَّهُ مُنْ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعْلِمُهُ بَشَرُ لِيسَاتُ الَّذِي يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ وَيُشْرَفُ لِلسَّاتُ اللَّذِي يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْمَى مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الإسراء: ١٧١ ﴿ وَمَا مُنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآبَنَةِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ (١٥٩.

وقال سبحانه: ﴿ قُل لَمِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰلَاا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْشُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا﴾ ١٨٨١.

الكهف: ١٨٨ ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَمُ عِوْجًا ۗ ۞ فَيْسَا ۞ .

الأنبياء؛ ٢١١ ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَنْذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَلْمَانُونَ السِّخْرَ وَأَنْتُمْ نَبْصِرُونَ فَالْوَا وَلَا لَيْمَانُ الْمَانُونَ فَي السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّيِيعُ الْعَلِيمُ فَي بَلْ قَالُواْ أَضْعَنْ وَأَنْتُمْ نَبْصِرُونَ فَي قَالُواْ أَضْعَنْ أَنْسِلَ الْأَوْلُونَ فَي مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْبَةٍ الْمُلْكُنْهَا أَنْهُمْ يُوْمِنُونَ فَي مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْبَةٍ مَا أَنْهُمْ يُؤْمِنُونَ فَي مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْبَةٍ مَا أَنْهُمْ يُؤْمِنُونَ فَي مَا عَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْبَةٍ مَا أَنْهُمْ يُؤْمِنُونَ فَي مَا عَامِلُوا اللّهُ وَلَا لَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الفوقان؛ «٢٥» ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ إِنْ هَنَذَا إِلَّا إِفْكُ آفَتَرَنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ مَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو طُلْمًا وَزُولًا ﴿ وَقَالُواْ أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ آخَتَنَبُهَا فَعِي ثُمْلَى عَلَيْهِ بُصُحْرَةً وَأَصِيلا ﴾ وقَالُوا أَسْنَطِيرُ وَأَلْأَرْضِ إِنّهُ حَكَانَ عَغُورًا رَجِيمًا ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ نَجِيمًا لَيْكِ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا نُوْلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْوَانُ جُمْلَةً وَنِهِدَهُ حَكَانَ عَغُورًا رَجِيمًا فَوَادَكُ وَرَقَلْنَهُ تَرْفِيلًا ﴿ آلَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَانَهُ وَنِهِدَهُ فَرَحِدَهُ حَكَالِكَ لِنَتُمْتِنَ بِهِ وَقَادَكُ وَرَقَلْنَهُ تَرْفِيلًا ﴿ آلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلًا لَكُونًا لَوْلا نُولًا نُولًا ثُولًا ثُولًا ثَوْلا نُولًا ثُولًا ثُولًا ثُولًا ثُولًا ثُولًا ثُولًا ثُولًا ثَولًا ثُولًا ثُلُكُمُ مُنْ أَلِلْ ثُلِيلًا لِلْكُولُ اللَّهُ فَلَا ثُلُولًا ثُولًا ثُولًا ثُولًا ثُولًا ثُولًا ثُلُولًا ثُولًا ثُولًا ثُلُولًا ثُولًا ثُلُولًا ثُولًا ثُلُهُ فَلَا ثُولًا ثُلُولًا ثُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا ثُلُولًا لُلُولًا ثُلُول

الشعراء: ٢٦١، ﴿ وَإِنَّهُ لَنَهُ يِلُ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ الْأَوْلِينَ إِنَّ الْأَمِينُ ﴿ الْأَمِينُ ﴿ الْأَمِينُ ﴿ الْأَمِينُ ﴿ الْأَوْلِينَ ﴿ الْأَمِينُ ﴿ الْأَمِينُ ﴿ الْأَمْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَهُ عَلَمَتُوا بَنِ إِسْرَةِ بِلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

النمل: ٢٧١ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْمِلُونَ ﴾ (٢٧١.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ مَٰذَا ٱلْقُرُوانَ يَقُعُنُ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَكْثِرَ ٱلَّذِى ثُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ ٢٧٦». القصص: ٢٨١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَادِّكِ ١٨٥٨.

العنكبوت: (٢٩) ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِنَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَسِينِكَ إِذَا لَآرَبَّابَ ٱلنَّبْطِلُونَ ﴾ (١٤٨):

الروم: ٣٠١ ﴿ النَّهِ فَ غُلِبَ الرُّومُ ۚ فَ أَدَى الأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغَلِبُونُ ۗ فِي فِ يضع سِنِيتُ بِنَهِ الْأَسْرُ مِن فَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُؤمِّهِ نِهِ يَغْسَحُ الْمُؤْمِنُونُ ۚ فَي يَنْصِرِ اللهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاهُ وَهُوَ الْعَكَزِيرُ الرِّحِيمُ فَ فَ ﴾.

سبعاً: ٣٤١ ﴿ وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِـلْمَ ٱلَّذِى أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ ٩٦٥.

الزمر؛ ١٣٩١ ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ كِنَابًا مُتَشَدِهًا مَّثَانِى نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ ١٣٩١. وقال تعالى: ﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِنَ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴾ ٢٢٨.

فصلت: ١١ ٤١ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيدٌ ﴿ إِلَى قُولُهُ تَعَالَىٰ : - ﴿ وَلَوْ جَعَلَىٰتُهُ قُرْمَانًا أَعْجَبُ كُنَّالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ مَايَنْهُمْ مَاغْجَمِينٌ وَعَرَيْنُ ﴾ ( 8 8 ). قوله تعالى: - ﴿ وَلَوْ جَعَلَىٰتُهُ قُرْمَانًا أَغْجَبُ لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ مَايَنْهُمْ مَاغْجَمِينٌ وَعَرَيْنُ ﴾ ( 8 8 ).

الدخان: «٤٤» ﴿ فَأَرْتَفِتْ بَوْمَ تَأْنِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّيِينٍ ﴿ يَخْشَى ٱلنَّاسُّ هَنْذَا عَذَابُ أَلِيمُ ۗ ﴾ . وَبَنَا ٱكْثِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ نَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ اللَّهُ بِهِمَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهْ يَا يِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآهَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُهُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا خَضَافُونَ قَرِيبًا ﴾ (٢٧».

الطور؛ «٣٥) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُمُ مِلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلِيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِدِ، إِن كَانُواْ صَدِيْدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُونَ لَكُ وَلَاكُنَّ اكْتُرَمُمُ لَا يَقَمُونَ ﴾ (٤٧).

القمر: «٤٥» ﴿ سَيْهُزَمُ لَلْمَتْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبْرَ ﴾ (٥٤».

الصف؛ ٢٦١٥ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْيِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِمِمْ وَاللَّهُ مُنِمُ نُورِهِ. وَلَوْ كَرِهَ آلكَفِرُونَ ۞ هُوَ الَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُذَىٰ وَدِينِ ٱلْمُقِي لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلذِينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ .

الجمعة: ١٦٢١ ﴿ وَلَا يَنْمَنَّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (٧).

الحاقة، ١٩٩١ ﴿ إِنَّمُ لَقُولُ رَسُولُو كَرِيمِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِمٍ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقُولِ كَامِنِّ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ وَإِلَّا بِقُولِ كَامِنِّ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴾ (٤٠ - ٤٢).

المرسلات: ٤٧٧١ ﴿ نَبِأَيّ عَدِيثٍ بَمْـدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ ١٥٠١

الكوثر: «١٠٨» ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونَـرَ﴾ (١١ - إلى قوله: - ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ﴾ (٣١).

تبت: ١١١١ ﴿ سَيَصْلَى نَازًا ذَاتَ لَمَبِ ﴿ ٢٣.

تفسير؛ قوله تعالى: ﴿ سَوَآةً عَلَيْهِمَ ﴾ أقول: الظاهر أنّ المرادبه جماعة بأعيانهم، فيكون إخباراً بما سيقع، وقد وقع، وإلاّ لأنكر عليه معاندوه ﷺ.

قوله تعالى:﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ،﴾ قال النيسابوريّ في تفسيره: قد ذكر في كون القرآن معجزاً طريقان:

الأوّل؛ إمّا أن يكون مساوياً لكلام سائر الفصحاء أو زائداً عليه بما لا ينقض العادة، أو بما ينقضها، والأوّلان باطلان، لأنّهم مع كونهم أثمّة الفصاحة تحدوا بسورة منه مجتمعين أو منفردين ثم لم يأتوا بها، مع أنّهم كانوا متهالكين في إبطال أمره، حتّى بذلوا النفوس

والأموال، وارتكبوا المخاوف والمحن، وكانوا في الحميّة والأنفة إلى حدّ لا يقبلون الحقّ، كيف الباطل فتعيّن القسم الثالث.

الطريق الثاني، أن يقال: إن بلغت السورة المتحدّى بها في الفصاحة إلى حدّ الإعجاز فقد حصل المقصود، وإلّا فامتناعهم من المعارضة مع شدّة دواعيهم إلى توهين أمره معجز، فعلى التقديرين يحصل الإعجاز.

فإن قيل: وما يدريك أنّه لن يعارض في مستقبل الزمان، وإن لم يعارض إلى الآن؟ قلت: لأنّه لا يحتاج إلى المعارضة أشدّ ممّا وقت التحدّي وإلاّ لزم تقرير المشبه للحقّ، وحيث لم تقع المعارضة وقتئذ علم أن لا معارضة، وإلى هذا أشار سبحانه بقوله: ﴿وَلَن تَغْمَلُواْ﴾ واعلم أن شأن الإعجاز لا يدرك ولا يمكن وصفه، ومن فسر الإعجاز بأنّه صرف الله تعالى البشر عن معارضته، أو بأنّه هو كون أسلوبه مخالفاً لأساليب الكلام، أو بأنّه هو كونه مبرًاً عن التناقض، أو بكونه مشتملاً على الإخبار بالغيوب وبما ينخرط في سلك هذا الآراء فقد كذب ابن أخت خالته، فإنّا نقطع أنّ الاستغراب من سماع القرآن، إنّما هو من أسلوبه ونظمه المؤثّر ابن أخت خالته، فإنّا نقطع أنّ الاستغراب من سماع القرآن، إنّما هو من أسلوبه ونظمه المؤثّر في القلوب تأثيراً لا يمكن إنكاره لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ثمّ إنّه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة تقتضي نقصان الفصاحة، ومع ذلك فإنّه قد بلغ في الفصاحة النهاية، فدل ذلك على كونه معجزاً.

منها، أنّ فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات كبعير أو فرس أو جارية، أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب، وليس في القرآن من هذه الأشياء مقدار كثير.

ومنها؛ أنّه تعالى راعى طريق الصدق، وتبرّأ عن الكذب، وقد قيل: إنّ أحسن الشعر أكذبه، ولهذا فإنّ لبيد بن ربيعة وحسّان بن ثابت لمّا أسلما وتركا سلوك سبيل الكذب والتخييل ركّ شعرهما.

ومنها؛ أنَّ الكلام الفصيح والشعر الفصيح إنَّما يتَّفق في بيت أو بينين من قصيدة، والقرآن كلَّه فصيح بكلّ جزء منه.

ومنها: أنّ الشاعر الفصيح إذا كرّر كلامه لم يكن الثاني في الفصاحة بمنزلة الأوّل وكلّ مكرّر في القرآن فهو في نهاية الفصاحة، وغاية الملاحة.

أعد ذكر نعمان لنا إنّ ذكره هو المسك ما كرّرته يتضوع

ومنها؛ أنّه اقتصر على إيجاب العبادات، وتحريم المنكرات، والحتّ على مكارم الأخلاق، والزهد في الدنيا، والإقبال على الآخرة، ولا يخفى ضيق عطن البلاغة في هذه الموادّ.

ومنهاء أنَّهم قالوا: إنَّ شعر امرئ القيس يحسن في وصف النساء وصفة الخيل، وشعر

النابغة عند الحرب، وشعر الأعشى عند الطرب ووصف الخمر، وشعر زهير عند الرغبة والرجاء، والقرآن جاء فصيحاً في كلّ فن من فنون الكلام.

ومنها؛ أنّ القرآن أصل العلوم كلّها، كعلم الكلام، وعلم الأصول، وعلم الفقه واللغة واللغة واللغة والنحو والمعاني والبيان، وعلم الأحوال، وعلم الأخلاق، وما شئت.

وأمّا قوله: ﴿ فَإِن لَمْ تَغْمَلُواْ وَلَن تَغْمَلُوا ﴾ فإنّه يدلّ على إعجاز القرآن وصحّة نبوّة محمّد علي الله على إحجاز القرآن وصحّة نبوّة محمّد عليه الله عن وجوه:

أحدها: أنّا نعلم بالتواتر أنّ العرب كانوا يعادونه أشدّ المعاداة، ويتهالكون في إبطال أمره، وفراق الأوطان والعشيرة، وبذل النفوس والمهج منهم، من أقوى ما يدلّ على ذلك، فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو قوله: ﴿ فَإِن لَمْ تَغْمَلُواْ وَلَن تَغْمَلُواْ ﴾ فلو أمكنهم الإتيان بمثله لأتوا به، وحيث لم يأتوا به ظهر كونه معجزاً.

وثانيها: أنّه ﷺ إن كان متهماً عندهم فيما يتعلّق بالنبرّة فقد كان معلوم الحال في وفور العقل، فلو خاف عاقبة أمره لتهمة فيه حاشاه عن ذلك لم يبالغ في التحدّي إلى هذه الغاية.

وثالثها: أنّه لو لم يكن قاطعاً بنبوّته لكان يجوّز خلافه، وبتقدير وقوع خلافه يظهر كذبه، فالمبطل المزوّر لا يقطع في الكلام قطعاً، وحيث جزم دلّ على صدقه.

ورابعها: أنّ قوله: ﴿وَلَن تَغْمَلُواْ ﴾ وفي (لن) تأكيد بليغ في نفي المستقبل إلى يوم الدين إخبارٌ بالغيب، وقد وقع كما قال، لأنّ أحداً لو عارضه لامتنع أن لا يتواصفه الناس ويتناقلوه عادة، لا سيّما والطاعنون فيه أكثف عدداً من الذابّين عنه، وإذا لم تقع المعارضة إلى الآن حصل الجزم بأنّها لا تقع أبداً، لاستقرار الإسلام، وقلّة شوكة الطاعنين انتهى.

وقال البيضاوي: ﴿ فِين مِثْلِهِ ، ﴾ صفة سورة ، أي بسورة كائنة من مثله ، والضمير لما نزلنا و(من) للتبعيض أو للتبيين ، وزائدة عند الأخفش ، أي بسورة مماثلة للقرآن في البلاغة وحسن النظم ، أو لعبدنا و(من) للابتداء ، أي بسورة كائنة ممّن هو على حاله والرد إلى المنزل أوجه لم يقرأ الكتب ، ولم يتعلّم العلوم ، أو صلة فأتوا والضمير للعبد ، والرد إلى المنزل أوجه فوادعوا شهكاتكم في دُونِ الله في أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم ، والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر ، أو القائم بالشهادة ، أو الناصر ، أو الإمام ، و(من) متعلّقة بـ (ادعوا) ، والمعنى وادعوا لمعارضته من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله ، فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله ، أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله ، أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به اتخذتموهم من دون الله أولياء أو آلهة وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة ، أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله على زعمكم ليعينوكم ، وقيل : من دون الله أي من دون أولياء الله ، يعني لكم بين يدي الله على زعمكم ليعينوكم ، وقيل : من دون الله أي من دون أولياء الله ، يعني

فصحاء العرب ووجوه الشاهد ليشهدوا لكم أنّ ما أتيتم به مثله ﴿ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ﴾ أنّه من كلام البشر<sup>(۱)</sup>.

وقال النيشابوريّ في قوله تعالى: ﴿ وَمُنْرِبَتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ أي أحيطت بهم كالقبّة المضروبة على الحائط، فاليهود صاغرون المضروبة على المحائط، فاليهود صاغرون أذلاّء أهل مسكنة، إمّا على الحقيقة، وإمّا لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية، وهذا من جملة الإخبار بالغيب الدالّ على كون القرآن وحياً نازلاً من السماء.

أقول: وكذا قوله: ﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ظاهر أنّ هذه الأخبار كان على وجه الإعجاز، إذ المنافقون كانوا يبذلون جهدهم في إخفاء أسرارهم، وإبداء إيمانهم، وعدم اطّلاع المسلمين على بواطنهم، ولو كان هذا الخبر مخالفاً للواقع لأنكروا أشدّ الإنكار، ويبنوا كذبه، وظهر على سائر الخلق بتفحص أحوالهم براءتهم من ذلك، ولأنكر معاندوه على ذلك عليه، وهذا بين من أحوال من يدّعي أمراً لا يستأهل له، ويخبر بأمور لا حقيقة لها.

وقال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِمَكَ ﴾ خاصة بكم كما قلتم لن يدخل الجنّة إلا من كان هوداً ﴿ مِن دُونِ النّاسِ ﴾ أي سائرهم أو المسلمين ﴿ فَتَمَنّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ لأنّ من أيقن أنّه من أهل الجنّة اشتاقها كما قال علي عَلِيهِ : ﴿ لا أَبالِي سقطتُ على الموت أو سقط الموت علي ٤ . ﴿ وَلَن يَتَمَنّوهُ أَبِدًا بِمَا فَدَمَ الْجِمِلَةُ إِخبار بالغيب، وكان كما أخبر لأنّهم لو تمنّوا لنقل واشتهر فإنّ التمنّي ليس من عمل القلب ليخفى ، بل هو أن يقول: ليت كذا ، وإن كان بالقلب لقالوا: تمنينا ، وعن النبي عَلَيْ : لو تمنّوا الموت لغصّ كلّ إنسان بريقه فمات مكانه ، وما بقي على وجه الأرض يهوديّ (٢) .

وقال الطبرسي تخلف : هذه القصة شبيهة بقصة المباهلة ، وإنّ النبي يَشَيُّ لمّا دعا النصارى إلى المباهلة امتنعوا لقلة ثقتهم بما هم عليه ، وخوفهم من صدق النبي يَشَيُّ لو باهلوني لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً ، فلمّا لم يتمنّ اليهود الموت افتضحوا ، كما أنّ النصارى لمّا أحجموا عن المباهلة افتضحوا ، وظهر الحقّ انتهى (٢).

قوله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُكَكُمْ ﴾ أقول: ظاهره أنهم كانوا يسرّون خيانتهم ويخفونها فأبداها الله تعالى إذ نسبة الله تعالى هذا العلم إلى نفسه يدلّ على خفائها كما لا يخفى، فهذا أيضاً من الإخبار بالغيب.

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَغَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ ﴾ أي قل لمشركي مكّة

 <sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ۱ ص ٦٢.
 (۲) تفسير البيضاوي، ج ۱ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>۳) مجمع البيان، ج ١ ص ٣١٠.

ستغلبون يعني يوم بدر، وقيل لليهود فإنه على جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذّرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش، فقالوا: لا يغرنّك أنّك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحرب، لئن قاتلتنا لعلمت أنّا نحن النّاس، فنزلت، وقد صدق الله وعده بقتل قريظة وإجلاء بني النضير، وفتح خيبر، وضرب الجزية على من عداهم، وهو من دلائل النبوّة (١).

قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلنُّمَاكِ ﴾ قال الطبرسي كَلَمَلَة قيل: لمَّا فتح رسول الله ﷺ مكَّة ووعد أمَّته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود هيهات من أين لمحمَّد ملك فارس والروم؛ ألم تكفه المدينة ومكَّة حتَّى طمع في الروم وفارس؟ فنزلت هذه الآية عن ابن عبَّاس وأنس، وقيل: إنَّ النبيِّ ﷺ خطُّ الخندق عام الأحزاب، وقطع لكلُّ عشرة أربعين ذراعاً، فاحتجّ المهاجرون والأنصار في سلمان وكان رجلاً قويّاً، فقال المهاجرون سلمان منّا، وقالت الأنصار: سلمان منًا، فقال النبيِّ ﷺ: سلمان منّا أهل البيت، فقال عمرو بن عوف كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزنيّ وستّة من الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا حتَّى إذا كنَّا بجبّ ذي باب أخرج الله من باطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقّت علينا، فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله عليه وأخبره خبر هذه الصخرة، فإمّا أن نعدل عنها فإنَّ المعدل قريب، وإمَّا أن يأمرنا فيه بأمره فإنَّا لا نحبُّ أن نجاوز خطُّه، قال: فرقي سلمان إلى رسول الله ﷺ وهو ضارب عليه قبّة تركيّة، فقال: يا رسول الله خرجت علينا صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقّت علينا حتى ما يحتكّ منها قليل ولا كثير، فمرنا فيها بأمرك، فإنّا لا نحبّ أن نتجاوز خطّك، قال: فهبط رسول الله عليه مع سلمان الخندق، والتسعة على شفة الخندق، فأخذ رسول الله عليه المعول من يد سلمان فضربها به ضربةً صدعها، وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأنّ مصباحاً في جوف بيت مظلم، فكبّر رسول الله ﷺ تكبيرة فتح، وكبّر المسلمون، ثمّ ضربها رسول الله عليه ثانية فبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتَّى لكأنَّ مصباحاً في جوف بيت مظلم، فكبّر رسول الله عليما تكبيرة فتح، وكبّر المسلمون، ثمّ ضربها رسول الله عليه ثالثة فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتَّى لكأنَّ مصباحاً في جوف بيت مظلم، فكبّر رسول الله عليه تكبيرة فتح، وكبّر المسلمون، وأخذ بيد سلمان فرقاً فقال سلمان: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله لقد رأيت منك شيئاً ما رأيته منك قط، فالتفت رسول الله عليه إلى القوم وقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ فقالوا: نعم، فقال: ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منه قصور الحيرة ومدائن كسرى، كانّها أنياب الكلاب، فأخبرني جبرئيل أنّ أمّتي ظاهرة عُليها، ثمَّ ضربت ضربتي الثانية فبرق الَّذي رِأيتم أضاءت لي منه قصور الحمر من أرض الروم فكأنُّها أنياب الكلاب، فأخبرني جبرتيل أنَّ أمَّتي ظاهرة عليها، ثمَّ ضربت ضربتي الثالثة فبرق

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ۱ ص ۲٤١.

لي ما رأيتم أضاءت لي منه قصور صنعاء كأنّها أنياب الكلاب، فأخبرني جبرئيل أن أمّتي ظاهرة عليها، فأبشروا، فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمدلله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصر، فقال المنافقون: ألا تعجبون يمنيّكم ويعدكم الباطل، ويعلمكم أنّه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنّها تفتح لكم وأنتم إنّما تحفرون الخندق من الفرّق، ولا تستطيعون أن تبرزوا فنزل القرآن: ﴿وَإِذْ يَعُولُ ٱلمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضَ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً وأنزل الله تعالى في هذه يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً وأنزل الله تعالى في هذه القصّة: ﴿قُلُ اللّهُمّ مَنْكِلُ النّهُلِكِ الآية. رواه الثعلبيّ بإسناده عن عمرو بن عوف (١).

وقال في قوله تعالى: ﴿وَقَالَت ظَايِفَةٌ مِن آهَلِ ٱلْكِتَبِ ﴾ قال الحسن والسدّيّ: تواطأ أحد عشر رجلاً من أحبار يهود خيبر وقرى عرينة وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمّد أوّل النهار باللسان دون الاعتقاد، واكفروا به آخر النهار، وقولوا إنّا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمّداً ليس بذلك، وظهر لنا كذبه وبطلان دينه، فإذا فعلتم ذلك شكّ أصحابه في دينهم، وقالوا: إنّهم من أهل الكتاب وهم أعلم به منّا فيرجعون عن دينه إلى دينكم، وقال مجاهد والمقاتل والكلبيّ: كان هذا في شأن القبلة لمّا حوّلت إلى الكعبة وصلّوا شق ذلك على مجاهد والمقاتل والكلبيّ: كان هذا في شأن القبلة لمّا حوّلت إلى الكعبة وصلّوا شق ذلك على اليهود فقال كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بما أنزل على محمّد من أمر الكعبة، وصلّوا إليها وجه النهار، وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلّهم يشكّون، ثمّ قال: وفي هذه الآيات معجزة باهرة لنبيّنا ﷺ إذ فيها إخبار عن سرائر القوم التي لا يعلمها إلاّ علام الغيوب (٢).

قوله تعالى: ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِالنَّوْرَافِ ﴾ قال الطبرسي علله : أنكر اليهود تحليل النبي على لحوم الإبل، فقال على ذوح وإبراهيم، وهلم جرّاً حتى انتهى إلينا، فنزلت الآية عن الكلبيّ وأبي روق، فقال تعالى: ﴿ كُلُّ الطّعامِ وهلم جرّاً حتى انتهى إلينا، فنزلت الآية عن الكلبيّ وأبي روق، فقال تعالى: ﴿ كُلُّ الطّعامِ كَانَ حِلَا لَبِني إسرائيل قبل أن تنزّل التوراة على موسى عَيْنَه ، فإنّها تضمّنت تحريم ما كان حلالاً لبني إسرائيل، واختلفوا فيما حرّم عليهم موسى عَيْنَه ، فإنّها تضمّنت تحريم ما كان حلالاً لبني إسرائيل، واختلفوا فيما حرّم عليهم وحالها بعد نزول التوراة، فقيل: إنّه حرّم عليهم ما كان يحرّمونه قبل نزولها اقتداء بعد التوراة وإنّما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم وقيل: لم يحرّمه الله تعالى عليهم في التوراة وإنّما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم وقيل: لم يكن شيء من ذلك حراماً عليهم في التوراة وإنّما هو سيء حرّموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم، وأضافوا تحريمه إلى الله فكذبهم الله تعالى وقال: هيء حرّموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم، وأضافوا تحريمه إلى الله فكذبهم الله تعالى وقال: دعواكم فاحتج عليهم بالتوراة، وأمرهم بالإتيان بها وبأن يقرأوا ما فيها، فإنّه كان في التوراة دعواكم فاحتج عليهم بالتوراة، وأمرهم بالإتيان بها وبأن يقرأوا ما فيها، فإنّه كان في التوراة انها كانت حلالاً للأنبياء، وإنّما حرّمها إسرائيل على نفسه، فلم يجسروا على إتيان التوراة أنّها كانت حلالاً للأنبياء، وإنّما حرّمها إسرائيل على نفسه، فلم يجسروا على إتيان التوراة

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٢ ص ٢٦٩.

لعلمهم بصدق النبي على وكذبهم، وكان ذلك دليلاً ظاهراً على صحة نبوة نبيّنا على إذ على صحة نبوة نبيّنا على إذ علم بأنّ في التوراة ما يدّل على كذبهم من غير أن يعلم التوراة وقراءتها(١).

قوله تعالى: ﴿ لَنَ يَعُمُّوكُمُ إِلّا أَذَكُ ﴾ قال الطبرسي عَنَهُ قال مقاتل: إنَّ رؤوس اليهود مثل كعب بن الأشرف وأبي رافع وأبي ناشر وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبدالله ابن سلام وأصحابه، فأنبوهم على إسلامهم، فنزلت: ﴿ لَنَ يَعُمُّوكُمُ إِلّا أَذَكُ ﴾ وعد الله المؤمنين أنهم منصورون، وأنَّ أهل الكتاب لا يقدرون عليهم ولا تنالهم من جهتهم مضرة إلا أذى من جهة القول، وهو كذبهم على الله، وتحريفهم كتاب الله، وقيل: هو ما كانوا يسمعون المؤمنين من الكلام المؤذي ﴿ وَإِن يُقَنِيلُوكُم يُولُوكُم الدَّذَبَارَ ﴾ منهزمين ﴿ ثُمَّ لا يُتَعَرُونَ ﴾ أي لا يعانون لكفرهم، وفي هذه الآية دلالة على صحة نبوة نبينا على لوقوع مخبره على وفق عبره، لأنّ يهود المدينة من بني قويظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر الذين حاربوا خبره، لأنّ يهود المدينة من بني قويظة والنهزموا ولم ينالوا من المسلمين إلّا بالسبّ والطعن ﴿ أَيْنَ مَا نُقِفُونَ ﴾ أي وجدوا ﴿ إلّا يَحْبَلِ مِنَ الله ﴾ وعهد من الله ﴿ وَحَبُلٍ مِنَ النّاسِ ﴾ وعهد من الله ﴿ وَحَبُلٍ مِنَ النّاسِ ﴾ وعهد من الناس على وجه الذمة وغيرها من وجوه الأمان (٢).

قوله تعالى: ﴿ عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ﴾ أي أطراف الأصابع ﴿ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ أي من الغضب والحنق لما يرون من ائتلاف المؤمنين، واجتماع كلمتهم، ونصرة الله إيّاهم (٣).

أقول: وفي هذا أيضاً إخبار ببواطن أمورهم، وبما كانوا يخفونه عن المسلمين، على سبيل الإعجاز، وكذا قوله: ﴿ لَا يَعُنُرُكُمْ كَذَهُمْ شَيْعًا ﴾ إخبار بما سيكون، وقد كان، وكذا قوله: ﴿ وَلَقَ مَهُ وَعَدَهُم ﴾ فإنّه تعالى قد أخبر بالوعد، وإنّه قد وقع، ولو لم يكن لأنكر عليه المعاندون، ولو أنكروا عليه لنقل، وسيأتي تفسيره، وكذا قوله ﴿ بَيّتَ طَآبِفَةٌ فَ إِخبار بسرائر أمورهم.

قوله تعالى: ﴿ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْبِلَاهَا كَثِيرًا ﴾ قال الرازيّ: ذكروا في تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه:

الأوّل: قال أبو بكر الأصمّ: معناه أنّ هؤلاء المنافقين كانوا يتواطأون في السرّ على أنواع كثيرة من المكر والكيد، والله تعالى كان يطلع الرسول على تلك الأحوال حالاً فحالاً، ويخبره عنها على سبيل التفصيل، وما كانوا يجدون في كلّ ذلك إلاّ الصدق، فقيل لهم: إنّ ذلك لو لم يكن بإخبار الله تعالى لما اطّرد الصدق فيه، ولظهر في قول محمّد أنواع الاختلاف والتفاوت، فلمّا لم يظهر ذلك علمنا أنّ ذلك بإعلام الله تعالى.

(Y) مجمع البيان، ج ٢ ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٢ ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان، ج ٢ ص ٣٧٤.

والثاني: وهو الذي ذهب إليه أكثر المتكلّمين أنّ المراد منه أنّ القرآن كتاب كبير، وهو مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم، فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة، لأنّ الكتاب الكبير الطويل لا ينفكّ عن ذلك، ولمّا لم يوجد فيه ذلك علمنا أنّه ليس من عند غير الله.

الثالث: ما ذكره أبو مسلم الإصفهاني وهو أنّ المراد منه الاختلاف في رتبة الفصاحة حتى لا يكون في جملته ما يعد في الكلام الركيك، بل بقيت الفصاحة فيه من أوّله إلى آخره على نهج واحد، ومن المعلوم أنّ الإنسان وإن كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعاني الكثيرة فلا بدّ وأن يظهر التفاوت في كلامه، بحيث يكون بعضه قويّاً متيناً، وبعضه سخيفاً نازلاً، ولمّا لم يكن القرآن كذلك علمنا أنّه المعجز من عند الله تعالى انتهى (١).

وأقول: قوله تعالى: ﴿ سَتَجِدُونَ مَاخَرِينَ ﴾ إخبار بما سيكون، والكلام فيه كالكلام فيما مرّ، وسيأتي تفسيره، وكذا قوله تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ وما قبله وما بعده يدلّ على أنّ الله تعالى أخبر بما كانوا به مستخفين، وأظهر ما كانوا له مسرّين. وسيأتي قضته.

قوله: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ كُثِيرًا يِتِمَا كُنتُمْ تَخَفُونَ مِنَ ٱلْكِنْبِ قال الرازيّ: قال ابن عبّاس: أخفوا صفة محمّد على وأخفوا الرجم، ثمّ إن الرسول على بيّن ذلك لهم، وهذا معجز، لأنّه على لم يقرأ كتاباً، ولم يتعلّم علماً من أحد، فلمّا أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخباراً عن الغيب، فيكون معجزاً. قوله: ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَيْبِيرٍ ﴾ أي لا يظهر كثيراً ممّا تكتمونه أنتم، لأنّه لاحاجة إلى إظهاره في الدين (٢).

قوله تعالى: ﴿فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِنَ بِالْفَتْجِ﴾ قال الطبرسيّ يعني فتح مكّة، وقيل: فتح بلاد المشركين ﴿أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾ فيه إعزاز المسلمين، وإذلال المشركين، وقيل: هو إظهار نفاق المنافقين، وقيل: هو القتل وسبي الذراري لبني قريظة، والإجلاء لبني النضير (٣).

أقول؛ وهذا أيضاً إخبار بما لم يقع وقد وقع، وعسى من الله موجبة.

قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِعَوْدٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ هذا أيضاً إخبار بما لم يكن فكان، وسيأتي الأخبار المستفيضة في كتاب أحوال أمير المؤمنين ﷺ أنّها نزلت فيه ﷺ حيث قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

وقوله: ﴿ وَقَدَ دَّخَلُوا ۚ بِٱلْكُفْرِ ﴾ إخبار عن أسرار المنافقين، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ ﴾ أي بين اليهود والنصارى، أو بين فرق اليهود وفرق النصارى.

﴿ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرَّبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ﴾ قال الطبرسيّ ﷺ: أي لحرب محمّد ﷺ وفي هذا

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ١٠ المجلد ٤ ص ١٥١.

 <sup>(</sup>۲) تفسیر فخر الرازي، ج ۱۱ المجلد ٤ ص ۳۲٦.
 (۳) مجمع البیان، ج ۳ ص ۳۵٦.

معجزة ودلالة، لأنّ الله أخبر فوافق خبره المخبر، فقد كانت اليهود أشدّ أهل الحجاز بأساً، وأمنعهم داراً، حتى أنّ قريشاً تعتضد بهم، والأوس والخزرج تستبق إلى محالفتهم وتتكثر بنصرتهم، فأباد الله خضراءهم، واستأصل شأفتهم، وأجتت أصلهم فأجلى النبيّ في بني النفير وبني قينقاع، وقتل بني قريظة، وشرّد أهل خيبر، وغلب على فدك، ودان أهل وادي القرى، فمحا الله سبحانه آثارهم صاغرين، وقال قتادة: معناه أنّ الله سبحانه أذلّهم ذُلاً لا يعزّون بعده أبداً (1).

وقال عليه في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّامِنَ ﴾: في هذه الآية دلالة على صدق النبيّ على ما أخبر به. النبيّ على ما أخبر به.

والثاني: أنّه لا يقدم على الإخبار به إلاّ وهو يأمن أن يكون مخبره على ما أخبر به، وروي أنّ النبيّ ﷺ لمّا نزلت هذه الآية قال لحرّاس من أصحابه كانوا يحرسونه، منهم سعد وحذيفة: الحقوا بملاحقكم، فإنّ الله سبحانه عصمني من الناس<sup>(۲)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَّيِهِمْ قال الرازيّ: هذا من شبهات منكري نبوّة محمد ﷺ، قالوا: لو كان رسولاً من عند الله فهلا أنزل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة، ويروى أنّ بعض الملحدة طعن فقال: لو كان محمّد قد أنى بآية ومعجزة لما صحّ أن يقول أولئك الكفّار: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَا يَةٌ ﴾.

والجواب عنه: أنَّ القرآن معجزة قاهرة بدليل أنَّه ﷺ تحدّاهم به فعجزوا عن معارضته، وذلك يدلّ على كونه معجزاً، بقي أن يقال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا: ﴿ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَالَةٌ مِن وَجُوه:

مَالِكَةٌ مِن رَّيْدِهُ ﴾ افتقول: الجواب عنه من وجوه:

الأول: لعلّ القوم طعنوا في كون القرآن معجزاً على سبيل اللجاج والعناد، وقالوا: إنّه من جنس الكتب، والكتاب لا يكون من جنس المعجزات، فلأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة.

الثاني: أنّهم طلبوا معجزات من جنس معجزات سائر الأنبياء، مثل فلق البحر، وإظلال الجبل.

الثالث: أنّهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعنّت، واللجاج، مثل إنزال الملائكة، وإسقاط السماء كسفاً، وسائر ما حكاه عن الكافرين، فيحتمل أن يكون المراد ما حكاه الله عن بعضهم في قوله: ﴿ اللّهُ مَ إِن كَانَ هَندًا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْمَا حِجَارَةً عِن السّكَمَا فَو الله عن بعضهم في قوله: ﴿ اللّهُ مَ إِن كَانَ هَندًا هُو اللّهَ مَا إِن اللّهُ قَادِرُ عَلَى أَلْهُ قَادِرُ عَلَى أَلْهُ مَا إِنهُ تعالى أجاب عن سؤالهم بقوله: ﴿ قُلْ إِنَ اللّهُ قَادِرُ عَلَى أَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٣ ص ٣٧٨.

قالأوّل: أن يكون المراد أنّه تعالى لمّا أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن كان طلب الزيادة جارياً مجرى التحكّم والتعنّت الباطل، والله سبحانه له الحكم والأمر فإن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، لأنّ فاعليّته لا يكون إلّا بحسب محض المشيّة على قول أهل السنّة، أو على وفق المصلحة على مذهب المعتزلة، وعلى التقديرين فإنّها لا تكون على وفق اقتراحات على وفق اقتراحات الناس، فإن شاء أجابهم، وإن شاء لم يجبهم.

الثاني: لمّا ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الكافية لم يبق لهم عذر ولا علّة، فعند ذلك لو أجابهم في ذلك الاقتراح فلعلّهم يقترحون اقتراحاً ثانياً وثالثاً ورابعاً، وهكذا إلى ما لا غاية له، وذلك يقضي إلى أنّه لا يستقرّ الدليل، ولا تتمّ الحجّة، فوجب في أوّل الأمر سدُّ هذا الباب، والاكتفاء بما سبق من المعجزة الباهرة.

الثالث: أنّه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه فلو لم يؤمنوا عند ظهورها لاستحقّوا عذاب الاستئصال فاقتضت رحمة الله صونهم عن هذا البلاء، وإن كانوا لا يعلمون كيفيّة هذه الرحمة، ولذا قال: ﴿وَلَكِكَنَّ أَكُنُونَهُمْ لَا يُعَلّمُونَ ﴾ .

الرابع: أنّه تعالى علم منهم أنّهم إنّما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل للعناد والتعصّب، وعلم أنّه لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون ولا يفترون، فلهذا السبب ما أعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالى أنّه لا فائدة في ذلك، فالمراد من قوله: ﴿وَلَكِكَنَّ أَكَ ثُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ هو أنّ القوم لا يعلمون أنّهم لمّا طلبوا ذلك على سبيل التعنّت والتعصّب ما أعطاهم، ولو كانوا عالمين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة، فكان الله يعطيهم ذلك على أكمل الوجوه. انتهى كلامه (١).

أقول: يمكن أن يقال في المقام الأول: إنّ ما ذكروه من إنزال الآية كالصريح في أنّهم طلبوا أمراً بيّناً يرون نزوله من السماء، كنزول الملائكة عياناً، أو نزول الكتاب كذلك، أو نزول كسف من السماء، وهذا لا ينافي وقوع سائر المعجزات من الإخبار بالمغيبات، وإحياء الأموات، وشق القمر، وغير ذلك، وورود الإنزال في سائر الآيات في إنزال القرآن والأحكام وغيرها مجازاً لا يوجب صرف تلك الآية أيضاً عن الحقيقة مع عدم الداعي إليه، بل وجود القرينة على المعنى الحقيقي، قوله تعالى: ﴿ مُصَدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدّيهِ ﴾ لكونه مطابقاً لها في الأصول، ولشهادته بحقيقتها، ولورودها بالصفة الّتي نطقت بها الكتب المتقدّمة.

قوله تعالى: ﴿وَمَن قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اَقَدُم قَالَ الطبرسيّ ﷺ قال الزَّجَاج: هذا جواب لقولهم: ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذًا ﴾ فادّعوا ثمّ لم يفعلوا، وبذلوا النفوس والأموال، واستعملوا سائر الحيل في إطفاء نور الله، وأبى الله إلاّ أن يتمّ نوره، وقيل: المراد به عبد الله

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ١٢ المجلد ٤ ص ٥٢٢.

ابن سعد بن أبي سرح أملي عليه رسول الله على ذات يوم: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَاتِم مِن طِينِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَرُ أَنشَأَنَهُ خَلَقًا مَاخَر ﴾ فجرى على لسان ابن أبي سرح ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ فأملاه عليه وقال: هكذا أنزل، فارتد عدو الله، وقال: إن كان محمّد صادقاً فلقد أوحي إليّ كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال، وارتد عن الإسلام، وهدر رسول الله على دمه، فلمّا كان يوم الفتح جاء به عثمان وقد أخذ بيده ورسول الله في في المسجد، فقال: يا رسول الله اعف عنه، فسكت رسول الله في ، ثمّ أعاد فسكت ثمّ أعاد فقال: هو لك، فلمّا مرّ قال رسول الله أن تشير إليّ فأقتله، فقال على : الأنبياء لا يقتلون بالإشارة انتهى (١).

وفي قوله تعالى: ﴿مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ﴾ إخبار عن عدم إيمان جماعة ولم يؤمنوا.

قوله تعالى: ﴿ سَأَسَرِفُ عَنْ ءَايَنِقَ ﴾ إذا كان المراد سأصرف عن إبطال آياتي والمنع من تبليغها هؤلاء المتكبرين بالإهلاك، أو المنع من غير إهلاك، فلا يقدرون على القدح فيها، ويكون المراد بها المكذبين من هذه الأمّة لا أمّة موسى عَلَيْتُلِا كما ذكره جماعة من المفسّرين، ففيها إخبار بما لم يكن، وكذا قوله: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ وفي الآية وجوه أخر تركنا إيرادها لعدم احتياجنا هنا إليها.

قوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ﴾ قال الرازيّ: بمعنى آذن أي أعلم، واللام في قوله: ﴿لِبَعْمَنَنَ﴾ جواب القسم، لأنّ قوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ﴾ جار مجرى القسم، وهذه الآية نزلت في اليهود على أنّه لا دولة ولا عزّ لهم، وأنّ الذلّ يلزمهم، والصغار لا يفارقهم، ولمّا أخبر الله تعالى في زمان محمّد على عن هذه الواقعة ثمّ شاهدنا بأنّ الأمر كذلك كان هذا إخباراً صدقاً عن المغيب فكان معجزاً انتهى (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ يدلُّ على أنَّه ﷺ وعدهم من قبل الله تعالى بما قد وقع ، وسيأتي شرحه .

قوله تعالى: ﴿ فَالُواْ قَدْ سَيَعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَاْ ﴾ قال البيضاوي: هو قول نضر بن الحارث، وإسناده إلى الجمع إسنادما فعله رئيس القوم إليهم، فإنّه كان قاضيهم، وقيل: هو قول الذين ائتمروا في أمره ﷺ، وهذا غاية مكابرتهم، وفرط عنادهم، إذ لو استطاعوا من

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٤ ص ١١٢. (٢) مجمع البيان، ج ٤ ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير فخر الرازي، ج ١٥ مجلد ٥ ص ٣٩٣.

ذلك فما منعهم أن يشاءوا وقد تحدّاهم وقرعهم بالعجز عشر سنين، ثمّ قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سواه، مع أنفتهم، وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصاً في باب البيان ﴿ إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّا أَسْكِلِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ﴾ ما سطره الأوّلون من القصص(١).

قوله تعالى: ﴿ مَنَكُنُونُونَهَ ﴾ قال الطبرسي كانه: قيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي الله سوى من استجاشهم من العرب وقيل: نزلت في المطعمين يوم بدر، وقيل: لمّا أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلّهم إلى مكّة مشى صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل في رجال من قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر، فكلّموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير تجارة، فقالوا: يا معشر قريش إنّ محمّداً وتركم، وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه لعلّنا أن ندرك منه ثاراً بمن أصيب منّا، ففعلوا فأنزل الله فيهم هذه الآية، رواه محمّد بن إسحاق عن رجاله. ثمّ قال: وفي أصيب منّا، ففعلوا فأنزل الله فيهم هذه الآية، رواه محمّد بن إسحاق عن رجاله. ثمّ قال: وفي هذا دلالة على صحّة نبوّة النبي على النبي الله أخبر بالشيء قبل كونه فوجد على ما أخبر به (٢٠).

قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ ﴾ قال الرازيّ: المقصود منه بيان نوع ثالث من الأفعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود والنصارى، وهو سعيهم في إبطال امر محمّد على وحدّه شرعه، وقوّة دينه، والمراد من النور الدلائل الدالة على صحّة شرعه، وقوّة دينه، والمراد من النور الدلائل الدالة على صحّة نبوّته على صحّة نبوّته على أمور كثيرة:

أحدها: المعجزات القاهرة الّتي ظهرت على يده، فإنّ المعجز إمّا أن يكون دليلاً على الصدق أو لا يكون، فعلى الأوّل فحيث ظهر المعجز لا بدّ من حصول الصدق، وإن لم يدلّ على الصدق قدح ذلك في نبوّة موسى وعيسى ﷺ.

وثانيها: القرآن العظيم الّذي ظهر على لسان محمّد علي ، مع أنّه من أوّل عمره إلى آخره ما تعلّم وما استفاد وما نظر في كتاب، وذلك من أعظم المعجزات.

وثالثها: أنّ حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه، والانقياد لطاعته، وصرف النفس عن حبّ الدنيا، والترغيب في سعادات الآخرة، والعقل يدلّ على أنّه لا طريق إلى الله إلاّ من هذا الوجه.

ورابعها: أنّ شرعه كان خالياً عن جميع العيوب، فليس فيه إثبات ما لا يليق بالله، وليس فيه دعوة إلى غير الله، وقد ملك البلاد العظيمة، وما غيّر طريقته في استحقار الدنيا وعدم الالتفات إليها، ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الأمر كذلك، فهذه الأحوال دلائل نيّرة، وبراهين باهرة على صحّة قوله، وإنّهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة وأنواع كفرهم ومكرهم أرادوا إبطال هذه الدلائل، فكان هذا جارياً مجرى من يريد إبطال نور

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ۲ ص ۱٤٧.

الشمس بأن ينفخ فيها، ثمّ إنّه تعالى وعد محمّداً على مزيد النصرة، وإعلاء الدرجة، فقال: ﴿وَيَـاۡبِكَ اللّهُ إِلّا أَن يُشِـمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾.

وقال في قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ آرْسَلَ رَسُولَهُ ﴾ اعلم أنَّ كمال حال الأنبياء لا يحصل إلاّ بأمور :

أَوْلُهَا: كَثْرَةَ الدُّلَائِلُ والمعجزات، وهو المراد من قوله: ﴿ أَرْسَلَ رَسُولَهُمْ بِٱلَّهُــُـذَىٰ ﴾.

وثانيها: كون دينه مشتملاً على أمور يظهر لكلّ أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح، ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة، وهو المراد من قوله: ﴿وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾.

وثالثها: صيرورة دينه مستعلياً على سائر الأديان، غالباً لأضداده، قاهراً لمنكريه، وهو المراد من قوله: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلَذِينِ ﴾.

فإن قيل: ظاهر قوله: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ. ﴾ يقتضي كونه غالباً لجميع الأديان وليس الأمر كذلك، فإنّ الإسلام لم يصر غالباً لسائر الأديان في أرض الهند والروم والصين وسائر أراضي الكفرة. فالجواب عنه من وجوه:

الأوّل: أنّه لا دين لخلاف الإسلام، إلاّ وقد قهرهم المسلمون، وظهروا عليهم في بعض المواضع وإن لم يكن ذلك في جميع مواضعهم، فقهروا اليهود وأخرجوهم من بلاد العرب، وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما وألاها إلى ناحية الروم، وغلبوا المجوس على ملكهم، وغلبوا النصام على كثير من بلادهم ممّا يلي الترك والهند، وكذلك سائر الأديان، فثبت وغلبوا عبّاد الأصنام على كثير من بلادهم ممّا يلي الترك والهند، وكذلك سائر الأديان، فثبت أنّ الّذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل، فكان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجزاً.

وقال السدّيّ: ذلك عند خروج المهديّ، لا يبقى أحد إلاّ دخل في الإسلام أو أدّى الخراج.

الثالث: أنَّ المراد ليظهر الإسلام على الدين كلَّه في جزيرة العرب، وقد حصل ذلك، فإنَّه تعالى ما أبقى فيها أحداً من الكفّار.

الرابع: أنَّ المراد الغلبة بالحجَّة والبيان(١).

قوله تعالى: ﴿ يَمْلِنُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا ﴾ قال الطبرسيّ عَلَيْهُ: اختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية، فقيل: إنّ رسول الله عليه كان جالساً في ظلّ حجرته فقال: إنّه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين شيطان، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله عليه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فأنزل الله هذه

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ١٦ المجلد ٦ ص ٣٢.

الآية، عن ابن عبَّاس، وقيل: خرج المنافقون مع رسول الله ﷺ إلى تبوك، فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبُّوا رسول الله عليه وأصحابه، وطعنوا في الدين، فنقل ذلك حذيفة إلى رسول الله عظيم ، فقال لهم: ما هذا الّذي بلغني عنكم؟ فحلفوا بالله ما قالوا شيئاً من ذلك، عن الضّحاك، وقيل نزلت في الجلاس بن سويد ابن الصامت، وذلك أنّ رسول الله عليه خطب ذات يوم بتبوك وذكر المنافقين فسمّاهم رجساً وعابهم، فقال الجلاس: والله لئن كان محمّد صادقاً فيما يقول فنحن شرّ من الحمير، فسمعه عامر بن قيس فقال: أجل والله إن محمّداً صادق وأنتم شرّ من الحمير، فلمّا انصرف رسول الله عليه إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاس، فقال الجلاس: كذب يا رسول الله، فأمرهما رسول الله أن يحلفًا عند المنبر، فقام الجلاس عند المنبر فحلف بالله ما قاله، ثمَّ قام عامر فحلف بالله لقد قاله، ثمّ قال: اللُّهمّ أنزل على نبيّك الصادق منّا الصدوق، فقال رسول الله والمؤمنون: آمين، فنزل جبرئيل عَلِيَّ قبل أن يتفرِّقا بهذه الآية حتَّى بلغ ﴿ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُدَّ ﴾ فقام الجلاس فقال: يا رسول الله أسمع الله قد عرض عليّ التوبة، صدق عامر بن قيس فيما قال لك، لقد قلته وأنا أستخفر الله وأتوب إليه، فقبل رسول الله عنه الكلبيّ ذلك منه، عن الكلبيّ ومحمّد بن إسحاق ومجاهد، وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي سلول حين قال: ﴿ لَهِن رَّجَعْنَا ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ ٱلأَغَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ عن قتادة، وقيل: نزلت في أهل العقبة في أنّهم ائتمروا في أن يغتالوا رسول الله عليه في عقبة، مرجعهم من تبوك، وأرادوا أن يقطعوا أنساع راحلته ثمّ ينخسوا فأطلعه تعالى على ذلك، وكان من جملة معجزاته، لأنَّه لا يمكن معرفة ذلك إلَّا بوحي من الله، فسار رسول الله عنه في العقبة وحده وعمّار وحذيفة معه، أحدهما يقود ناقته، والآخر يسوقها، وأمر الناس كلُّهم بسلوك بطن الوادي، وكان الَّذين همُّوا بقتله اثني عشر رجلاً، أو خمسة عشر رجلاً على الخلاف فيه، عرفهم رسول الله عليه، وسمّاهم بأسمائهم واحداً واحداً، عن الزجّاج والواقديّ والكلبيّ، وقال الباقر ﷺ: كانت ثمانية منهم من قريش، وأربعة من العرب انتهى<sup>(١)</sup>.

وأمّا قوله: ﴿ لَن تَغَرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَيْئُواْ مَعِي عَدُوَّا ﴾ فيحتمل الدعاء عليهم والإخبار عن امتداد شقاوتهم، والأخير أظهر، فيكون من باب المعجزات، وكذا قوله: ﴿ لَن نُوْيِنَ لَكُمُ مُّ اللّهُ مِن أَخْبَارِكُمْ ﴾ إخبار بسرائرهم، وكذا قوله: ﴿ وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكُلْلِبُونَ ﴾ وكذا قوله: ﴿ وَاللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ إخبار بسرائرهم، وكذا قوله: ﴿ وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكُلْلِبُونَ ﴾ وكذا قوله: ﴿ فَاللّهُ مِنْ الْمُسلمين.

قوله: ﴿ أَشَّتِ بِغُمَّرُهَ انِ غَيْرِ هَٰذَاۤ أَوْ بَدِّلَةً ﴾ قال الرازيّ في الفرق بينهما: إنّ المراد بالأوّل الإتيان بكتاب آخر لا على ترتيب هذا القرآن ولا على نظمه، وبالثاني تغيير هذا القرآن، كأن

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٥ ص ٩٠.

يضع مكان ذمّ بعض الأشياء مدحها، ومكان آية رحمة آية عذاب، أو المراد بالأوّل الإتيان بغيره، مع كون هذا الكتاب باقياً بحاله، وبالثاني أن يغيّر هذا الكتاب، ثمّ إنّ سؤالهم إمّا أن يكون على سبيل السخرية والاستهزاء، أو كان غرضهم التماس كتاب لا يشتمل على سبّ آلهتهم والطعن في طرائقهم، فأمر بأن يجيبهم بأنَّ هذا التبديل غير جائز منَّي ﴿ إِنَّ أَنَّيُّ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيُّ﴾ وإنَّما لم يتعرَّض للإتيان بقرآن غير هذا لأنَّه لمَّا بيِّن أنَّه لا يجوز له أن يبدُّله من تلقاء نفسه لأنَّه وارد من الله تعالى، ولا يقدر على مثله كما لا يقدر سائر العرب على مثله، وكان ذلك متقرّراً في نفوسهم بسبب ما تقدّم من تحدّيه لهم بمثل هذا القرآن فقد دلّهم بذلك على أنّه لا يتمكّن من قرآن غير هذا، ثمّ لمّا كان هذا الالتماس لأجل أنّهم اتّهموه بأنّه هو الّذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه على سبيل الاختلاق، فلهذا احتج عليهم بأنَّ أولئك الكفَّار كانوا قد شاهدوا رسول الله عنه من أوّل عمره إلى ذلك الوقت، وكانوا عالمين بأحواله، وأنّه ما طالع كتاباً، ولا تلمذ لأستاذ، ولا تعلّم من أحد، ثمّ بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول، ودقائق علم الأحكام، ولطائف علم الأخلاق، وأسرار قصص الأوّلين، وعجز عن معارضته العلماء، والفصحاء، والبلغاء فكلّ من له عقل سليم فإنّه يعرف أنّ مثل هذا لا يحصل إلاّ بالوحي والإلهام من الله، فقوله: ﴿ لَوْ شَآةَ اللَّهُ مَا تَكُونُـكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَىكُمْ بِيِّــ﴾ حكم منه ﷺ بأنَّ هذا القرآن وحي من عند الله، وقوله: ﴿ فَقَكَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُوكَ مِن قَبَلِمُ عَهُ إِشَارَةَ إِلَى الدليلِ الَّذي قرّرناه، قُولُهُ: ﴿ وَلَا أَذُرُكُمُ بِيِّهُ ﴾ أي ولا أعلمكم به (١).

وقال في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْمَانُ أَن يُفْتَرَىٰ﴾: حاصله أنّ هذا القرآن لا يقدر عليه أحد إلاّ الله يَجْزَجُكِ ، ثمّ إنّه احتجّ على هذه الدعوى بأمور:

النوع الأول: قوله ﴿وَلَكِكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ﴾ وتقريره من وجوه:

الأوّل: أنّه على كان رجلاً أميّاً ما سافر إلى بلدة لأجل التعلّم، وما كانت مكّة بلدة العلماء، وما كان فيها شيء من كتب العلم، ثمّ إنّه على أتى بهذا القرآن، وكان مشتملاً على أقاصيص، والقوم كانوا في غاية العداوة له، فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة والإنجيل لقدحوا فيه، ولبالغوا في الطعن فيه، فلمّا لم يفعلوا علمنا أنّها مطابقة لما في التوراة والإنجيل، مع أنّه ما طالعها ولا تلمذ لأحد فيها، فليس إلا بوحي منه تعالى.

والثاني: أنّ كتب الله المنزلة دلّت على مقدم محمّد على، وإذا كان الأمر كذلك كان مجيئه علي تصديقاً لما في تلك الكتب.

الثالث: أنَّه أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل، فوقعت مطابقة لذلك

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ١٧ المجلد ٦ ص ٢٢٤.

الخبر، كقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ ﴿ عُلِيَتِ الرُّومُ ۗ ﴿ وَكَفُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ اللَّهِ يَا لَكُمْ وَكُولُهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

والمنوع الثاني من الدلائل قوله تعالى: ﴿ وَتَغْصِيلَ كُلِ شَيْءٍ ﴾ وتحقيقه أنّ العلوم إمّا أن تكون دينية أولاً ، ولا شكّ أنّ الأول أرفع حالاً وأعظم شأناً من الثاني ، وأمّا الدينيّة فإمّا أن تكون علم الأعمال ، فالأوّل هو معرفة الله تعالى تكون علم الاعمال ، فالأوّل هو معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأمّا معرفة الله فهي عبارة عن معرفة ذاته ، وصفة جلاله ، وصفة إكرامه ، ومعرفة أفعاله ، ومعرفة أحكامه ، ومعرفة أسمائه ، والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب ، بل لا يقرب منه شيء من المصنفات ، وأمّا علم الأعمال فهو إمّا علم التكاليف المتعلّقة بالظواهر وهو الفقه ، ومعلوم أنّ جميع الفقهاء إنّما استنبطوا مباحثهم عن القرآن ، وإمّا علم بصفة ولم الباطن ورياضة القلوب ، وقد حصل في القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يكاد يوجد في غيره ، فثبت أنّ القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشريفة عقليّها ونقليّها اشتمالاً يمتنع خصوله في سائر الكتب ، فكان ذلك معجزاً .

وأمّا قوله: ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فتقريره أنّ الكتاب الطويل المشتمل على هذه العلوم الكثيرة لا بدّ وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض، وحيث خلا عنه علمنا أنّه من عندالله، ثمّ بعد إيراد هذه الدلائل أعاد الكلام مرّة أخرى بلفظ الاستفهام على سبيل الإنكار فقال: ﴿ أَمُّ بِعُولُونَ اَفَتُرَانَهُ ﴾ ثمّ ذكر حجّة أخرى على إبطال هذا القول فقال: ﴿ قُلّ فَأَنُّوا بِشُورَة مِثْلِمِهِ ﴾ .

فإن قيل: لم قال في سورة البقرة: ﴿ مِن مِثْلِدِ، ﴾ وهنا ﴿ بِشُورَةِ مِثْلِدِ، ﴾ .

قلنا؛ إنّ محمّداً على كان رجلاً أُمبًا لم يتلمذ لأحد، ولم يطالع كتاباً فقيل في سورة البقرة: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِن مِنْلِهِ، أي فليأت إنسان يساوي محمّداً على عدم التلمذ وعدم مطالعة الكتب بسورة تساوي هذه السورة، وحيث ظهر العجز ظهر المعجز، فهذا لا يدل على أنّ السورة في نفسها معجزة، ولكنّه يدلّ على أنّ ظهور مثل هذه السورة من إنسان مثل محمّد على معجز، ثمّ إنّه تعالى بين في هذه السورة أنّ تلك السورة في نفسها معجز، فإنّ الخلق إن تلمذوا وتعلّموا وطالعوا وتفكّروا فإنّه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من المدور، فلا جرم قال تعالى في هذه الآية: ﴿ فَأَتُوا بِشُورَةِ مِنْلِهِ. ﴾.

فَإِنْ قَيْلُ: قُولُهُ: ﴿ بِشُورَةِ يَثْلِهِ ﴾ هل يتناول جميع السور الصغار والكبار، أو يخصُّ بالسور الكبار؟ .

قلنا؛ هذه الآية في سورة يونس وهي مكيّة، فالمراد مثل هذه السورة، لأنّها أقرب ما يمكن أن يشار إليه. واعلم أنَّه قد ظهر بما قرَّرنا أنَّ مراتب تحدِّي رسول الله عَلَيْكِ بالقرآن ستَّة :

فأوَّلها: أنَّه تحدَّاهم بكلِّ القرآن، كما قال: ﴿ قُل لَّهِنِ آجْنَعَتِ ﴾ الآية.

وثانيها: أنّه تحدّاهم بعشر سور.

وثالثها: أنَّه تحدَّاهم بسورة واحدة.

ورابعها: أنَّه تحدَّاهم بحديث مثله.

وخامسها: أنّ في تلك المراتب الأربعة كان يطلب أن يأتي بالمعارضة رجل يساوي رسول الله على الله على الله المعارضة سورة واحدة من أيّ إنسان سواه، تعلّم العلوم أو لم يتعلّمها.

وسادسها: أنَّ في المراتب المتقدِّمة تحدِّى كلِّ واحد من الخلق، وفي هذه المرتبة تحدِّى جميعهم، وجوِّز أن يستعين البعض بالبعض في الإتيان بهذه المعارضة، كما قال: ﴿وَالدَّعُواْ مَنِ السَّتَطَعْشُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

وقال في قوله: ﴿ يَلْكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ ﴾: أي من الأخبار الَّتي كانت غائبة عن الخلق ما كنت تعرف هذه القصّة أنت ولا قومك.

فإن قيل: أليس كان قصّة نوح مشهورة عند أهل العالم؟.

قلنا؛ بحسب الإجمال كانت مشهورة، وأمّا التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة.

وقال في قوله: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَا يَدُّ مِن رَّيِهِ لَهُ: اعلم أنّ من الناس من زعم أنّه لم يظهر معجز في صدق محمّد عليه عنه من وجهين:

الأوّل: لعلّ المراد منه طلب معجزات سوى الّتي شاهدوها منه ﷺ، كحنين الجزع، ونبوع الماء من بين أصابعه، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وطلبوا منه معجزات غيرها، مثل فلق البحر، وقلب العصا ثعباناً.

والثاني: أنَّه لعلَّ الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر المعجزات.

وقال في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَثَخِرِينَ ﴾ بعد أن ذكر وجوهاً :

الرابع: قال ابن عبّاس: كانت امرأة حسناء تصلّي خلف رسول الله على فكان قوم يتقدّمون إلى الصفّ الأوّل لئلاّ يروها، وآخرون يتخلّفون ويتأخّرون ليروها إذا ركعوا، ويجافون أيديهم لينظروا من تحت آباطهم، فأنزل الله هذه الآية. انتهى (٢).

أقول: فعلى هذا فيه إخبار بأسرار القوم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدُّلْنَا مَايَةً مُكَانَ ءَايَةً ﴾ المراد به النسخ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِكُ ﴾

<sup>(</sup>۱) تفسير فخر الرازي، ج ۱۷ مجلد ٦ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) تفسیر فخر الرازي، ج ۱۸ مجلد ٦ ص ٣٦٠.

اعتراض دخل في الكلام، والمعنى الله أعلم بما ينزّل من الناسخ والمنسوخ، والتغليظ والتخليظ والتخليظ والتخليظ والتخفيف في مصالح العباد، وهذا توبيخ للكفّار على قولهم: ﴿ إِنَّكُمْ أَنْتُ مُفْتَرِ بُلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي حقيقة القرآن وفائدة النسخ.

﴿ فَلْ نَزَّلُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ قال في الكشّاف: أي جبرتيل، أضيف إلى القدس وهو الطهر، والمعلم المراد الروح المقدّس ﴿ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي ليبلوهم بالنسخ حتّى إذا قالوا فيه: هو المحقّ من ربّنا، حكم لهم بثبات القدم في الدين.

قوله: ﴿إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ قال الرازي: اختلف في هذا البشر، قيل: هو عبد لبني عامر ابن لؤيّ يقال له: يعيش، وكان يقرأ الكتب، وقيل: عداس غلام عتبة بن ربيعة، وقيل: عبد بني الحضرميّ صاحب كتب وكان اسمه خيراً، وكانت قريش تقول: عبد الحضرميّ يعلّم خديجة، وتعلّم خديجة، وتعلّم خديجة، وقيل: كان بمكّة نصرانيّ أعجميّ اللسان اسمه بلعام، ويقال: ابن ميسرة، يتكلّم بالروميّة، وقيل: سلمان الفارسيّ.

قوله تعالى: ﴿ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ ﴾ أي يميلون القول إليه ﴿ أَعْجَمِيٌّ ﴾ قال أبو الفتح الموصليّ: تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للإبهام والإخفاء وضدّ البيان، وعجم الزبيب يسمّي لاختفائه، والعجماء: البهيمة، لأنها لا توضح ما في نفسها، ثمّ إنّ العرب تسمّي كلّ من لا يعرف لغة ولا يتكلّم بلسانهم أعجميّ، قال الفرّاء وأحمد بن يحيى: الأعجم: الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب، ألا ترى أنّهم قالوا: زياد الأعجم، لأنّه كانت في لسانه عجمة، مع أنّه كان عربيّاً.

وأمّا تقرير الجواب فاعلم أنّه إنّما يظهر إذا قلنا: إنّ القرآن إنّما كان معجزاً لما فيه من الفصاحة العائدة إلى اللفظ، وكأنّه قيل: هب أنّه يتعلّم المعاني من ذلك الأعجميّ إلاّ أنّ القرآن إنّما كان معجزاً لما في ألفاظه من الفصاحة، فبتقدير أن يكونوا صادقين في أنّ محمّداً عليه يتعلّم تلك المعاني من ذلك الرجل إلاّ أنّ ذلك لا يقدح في المقصود لأنّ القرآن إنّما كان معجزاً لفصاحته اللفظيّة (۱).

قوله: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ ﴾ قال الرازيّ فيه وجوه:

الأوّل: أنّ المعنى أنّه لو أظهر تلك المعجزات ثمّ لم يؤمنوا بها بل بقوا مصرّين على كفرهم فحيننذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال، وهو على هذه الأمّة غير جائز، لأنّ الله تعالى علم منهم من سيؤمن أو يؤمن أولادهم، فلذا ما أجابهم الله تعالى إلى مطلوبهم، وما أظهر تلك المعجزات، روى ابن عبّاس أنّ أهل مكّة سألوا الرسول أن يجعل الصفا ذهباً، وأن يزيل عنهم الجبال حتى يزرعوا تلك الأراضي، فطلب الرسول ذلك من الله تعالى فقال

<sup>(</sup>۱) تفسیر فخر الرازي، ج ۲۰ مجلد ۷ ص ۲۷۱.

الله تعالى: إن شنت فعلت ذلك لكن لو أنّهم كفروا أهلكتهم، فقال الرسول: لا أريد ذلك. الثاني: أنّ المراد لا نظهر هذه المعجزات، لأنّ آباءكم الّذين رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم مقلّدون لهم، فأنتم لو رأيتموها لم تؤمنوا بها أيضاً.

الثالث: أنّ الأوّلين شاهدوا هذه المعجزات وكذّبوها، فعلم الله منكم أيضاً أنّكم لو شاهدتموها لكذّبتم بها، فكان إظهارها عبثاً، والعبث لا يفعله الحكيم(١).

قوله: ﴿ لَهِنِ ٱجْمَعَتَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ ﴾ قال الرازيّ: فإنَّ قيل: هب أنَّه ظهر عجز الإنسان عن معارضته، فكيف عرفتم عجز النجنّ؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال: إنَّ هذا القرآن نظم الجنّ ألقوه على محمّد ﷺ.

أجاب العلماء عن الأوّل بأنّ عجز البشر عن معارضته يكفي في إثبات كونه معجزاً. وعن الثاني أنّ ذلك لو وقع لوجب في حكمة الله أن يظهر ذلك التلبيس، وحيث لم يظهر ذلك دلّ على عدمه<sup>(٢)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَمُ عِوَجًا ﴾ قال الرازيّ: إنّا قد ذكرنا أنّ الشيء يجب أن يكون كاملاً في ذاته، ثمّ يكون مكمّلاً لغيره، فقوله: ﴿ وَلَمْ يَجْمَلَ لَمُ عِوَجًا ﴾ إشارة إلى كونه كاملاً في ذاته، وقوله: ﴿ قَيْسَكُ ﴾ إلى كونه مكمّلاً لغيره، لأنّ القيّم عبارة عن القائم بمصالح الغير.

وفي نفي العوج وجوه: أحدها: نفي التناقض عن آياته.

وثانيها: أنّ كلّ ما ذكره الله فيه من التوحيد والنبوّة والأحكام والتكاليف فهو حقّ وصدق، ولا خلل في شيء منها البتّة.

وثالثها: أنّ الإنسان كأنّه خرج من عالم الغيب متوجّها إلى عالم الآخرة، وإلى حضرة جلال الله، وهذه الدنيا كأنّها رباط بني على حدّ عالم القيامة، حتّى أنّ المسافر إذا نزل فيه اشتغل بالمهمّات الّتي تجب رعايتها في هذا السفر، ثمّ يرتحل منه متوجّها إلى عالم الآخرة، فكلّ ما دعاه من الدنيا إلى عالم الآخرة، ومن الجسمانيّات إلى الروحانيّات ومن الخلق إلى الحقّ فهو السير المستقيم، وكلّ ما دعاه من عالم الآخرة إلى الدنيا فهو السير المعوج، والقرآن مملوّ من الدعوة من الخلق إلى الحقّ، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن اللذّات الشهوانيّة الجسدانيّة إلى الاعوج من الخلق إلى الحقّ، فثبت أنّه مبرّاً من العوج والانحراف والباطل (۲).

قوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّبِوَىٰ﴾ قال البيضاوي: أي بالغوا في إخفائها ﴿ هَلْ هَـٰذَاۤ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ ﴾ كأنّهم استدلّوا بكونه بشراً على كذبه في ادّعاء الرسالة لادّعائهم أنّ الرسول لا

<sup>(</sup>۱) تفسیر فخر الرازي، ج ۲۰ مجلد ۷ ص ۲۵۹.

<sup>(</sup>٢) تفسير فخر الرازي، ج ٢١ مجلد ٧ ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير فخر الرازي، ج ٢١ مجلد ٧ ص ٤٢٢.

يكون إلا ملكاً، واستلزموا منه أنّ ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحرٌ وَلِلَّ قَالُواً أَضْعَنتُ أَحَلَيْهِ ﴾ إضراب لهم عن قولهم: هو سحر إلى أنّه تخاليط الأحلام، ثمّ إلى أنّه كلام افتراه، ثمّ إلى أنّه قول شاعر، والظاهر أنّ (بل) الأولى لتمام حكاية والابتداء بأخرى، أو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول، وما ظهر عليه من الآيات إلى تقاولهم في أمر القرآن، والثانية والثالثة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيّلت إليه وخلطت عليه، إلى كونه مفتريات اختلقها من تلقاء نفسه، ثمّ إلى أنّه كلام شعريّ يخيّل إلى السامع معاني لا حقيقة لها، ويرغّبه فيها، ويجوز أن يكون الكلّ من الله تعالى تنزيلاً لأقوالهم في درج الفساد، لأنّ كونه شعراً أبعد من كونه أحلاماً، لأنّه مشحون بالحقائق والحكم، وليس فيه ما يناسب قول الشعراء، وهو من كونه أحلاماً، لأنّه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع، والمفترى لا يكون كذلك، بخلاف الأحلام، ولأنّه مجانسه من حيث أنّهما من الخوارق وْفَلْمَانِينا بِعَايَة كُما أُرْسِلَ بعظم من عيث أنهما من الخوارق وْفَلْمَانِينا بِعَايَة كُما أُرْسِلَ الموتى ومن ويتهما من الخوارة والراء الأكمه، وإحياء الموتى ومنا على منهم، وفيه دليل على أنّ عدم الإتيان بالمقترح وأفَهُمْ يُؤمِنُونَ ﴾ لو جثتهم بها وهم أطغى منهم، وفيه دليل على أنّ عدم الإتيان بالمقترح الإبقاء عليهم، إذ لو أتى به لم يؤمنوا واستوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم (١٠).

قوله: ﴿ وَإِنَّ هَنَذَا إِلّا إِفْكُ آفْتَرَندُ ﴾ قال الرازيّ: قال الكلبيّ ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث، وهو الذي قال هذا القول: ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَا خَرُونَ ﴾ يعني عامراً مولى حويطب ابن عبد العزّى، ويساراً غلام عامر بن الحضرميّ، وجبيراً مولى عامر، هؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب، وكانوا يقرأون التوراة ويحدّثون أحاديث منها، فلمّا أسلموا وكان النبيّ يحدّ يتعهدهم فلأجل ذلك قال النضر ما قال، فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: ﴿ وَفَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَرُولاً ﴾ وإنّما كفي هذا القدر جواباً لأنّه قد علم كلّ عاقل أنه تحدّاهم بالقرآن، وهو النهاية في الفصاحة، وقد بلغوا في الخوض على إبطال أمره كلّ غاية حتى أحوجهم ذلك إلى ما وصفوه به في هذه الآية، فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلوا، ولكان ذلك أقرب إلى أن يبلغوا مرادهم ممّا أوردوه في هذه الآيات وغيرها، ولو استعان بغيره في ذلك لأمكنهم أيضاً أن يستعبنوا بغيرهم، لأنّه على كأولئك في معرفة اللغة، والمكنة في العبارة، فلمّا لم يبلغوا ذلك والحالة هذه علم أنّ القرآن قد بلغ الغاية في الفصاحة، وانتهى إلى حدّ الإعجاز، ولمّا تقدّمت هذه الدلالة مرّات وكرّات في القرآن وظهر الفصاحة، وانتهى إلى حدّ الإعجاز، ولمّا تقدّمت هذه الدلالة مرّات وكرّات في القرآن وظهر بسببها سقوط هذا السؤال ظهر أنّ إعادة هذا السؤال بعد تقدّم تلك الدلالة الواضحة لا يكون بسببها سقوط هذا السؤال ظهر أنّ إعادة هذا السؤال بعد تقدّم تلك الدلالة الواضحة لا يكون بسببها سقوط هذا السؤال والعناد، فلذلك اكتفى الله في الجواب بقوله: ﴿ فَقَدْ جَآءُو طُلْمًا وَلَوْلَكُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ١٠٥.

والشبهة الثانية لهم: قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوّلِينَ ﴾ ما سطره المتقدّمون، كأحاديث رستم وإسفنديار، ﴿ آخَنَبُهَ ﴾ انتسخها محمّد على من أهل الكتاب، يعني عامراً وبشاراً وجبيراً، ومعنى اكتتب هنا أمر أن يكتب له، كما يقال: احتجم وافتصد: إذا أمر بذلك ﴿ فَعَى تُمُلُ عَلَيْهِ أَي يلقى عليه كتابه ليتحفظها ﴿ بُحَرَةً وَأَصِيلُهُ قال الضحاك: ما يملى عليه بكرة وأصيلاً يقرأه عليكم، وقال الحسن: هو قوله تعالى جواباً عن قولهم كأنه قال: إن هذه الآيات تملى عليه بالوحي حالاً بعد حال، فكيف ينسب إلى أنه أساطير الأولين؟ وجمهور المفسّرين على أنه من كلام القوم، فأجاب تعالى بقوله: ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ النّرِي وَجمهور المفسّرين على أنّه من كلام القوم، فأجاب تعالى بقوله: ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ النّرِي النّا المعنوا بأحد، فلمّا عجزوا ثبت أنّه وحي الله تعالى وكلامه، فلهذا قال: ﴿ قُلْ النّزِلُهُ النّري يَعْلَمُ النّبِي وَ الشّمَونُ وَٱلأَرْضِ وَذلك لأنّ القادر على تركيب ألفاظ القرآن لا بدّ وأن يكون عالماً بكل المعلومات ظاهرها وخفيها ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَبُدُوا فِيهِ آخَلِلُنكا عليهم أن يا المعلومات ظاهرها وخفيها ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ اللّهِ لَوَبُدُوا فِيهِ آخَلِلْنكا عليهم أن العالم، وذلك لا يأتي إلا من العالم، وذلك لا يأتي إلا من العالم بكل المعلومات، إلى غير ذلك ممّا مرّ من وجوه الإعجاز في القرآن (١).

قوله: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةُ وَنِيدَةً ﴾ قال الرازي: هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري نبوة محمد عليه ، أفلا تأتينا بالقرآن جملة كما أنزل التوراة جملة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود؟ وأجاب الله عنه بقوله: ﴿ كَذَالِكَ لِنُنْيَتَ بِهِ مُؤَادَلَةً ﴾ . بيانه من وجوه:

أحدها: أنه ﷺ لم يكن من أهل القراءة والكتابة، فلو نزّل عليه جملة واحدة كان لا يضبط، ولجاز عليه الخطأ والغلط.

وثانيها: أنّ من كان الكتاب عنده فربّما اعتمد على الكتاب، وتساهل في الحفظ، فالله تعالى ما أعطاه الكتاب دفعة، بل كان ينزّل عليه وظيفة ليكون حفظه له أكمل، فيكون أبعد عن المساهلة وقلّة التحصيل.

وثالثها: أنّه تعالى لو انزل الكتاب جملة لنزلت الشرائع بأسرها دفعةً واحدةً على الخلق، فكان يثقل عليهم ذلك لا جرم نزلت التكاليف قليلاً قليلاً، فكان تحمّلها أسهل.

ورابعها: أنّه إذا شاهد جبرئيل حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته، فكان أقوى على الصبر على عوارض النبوّة، وعلى احتمال أذيّة قومه وعلى الجهاد.

وخامسها: أنّه لمّا شرط الإعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً، فإنّه لو كان ذلك مقدوراً للبشر لوجب أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً.

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ٢٤ مجلد ٨ ص ٤٣٣.

وسادسها: كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم، وكانوا يزدادون بصيرة، لأنّ بسبب ذلك كان ينضمّ مع الفصاحة الإخبار عن الغيوب.

وسابعها: أنّ القرآن لمّا نزل منجماً مفرقاً وهو على كان يتحدّاهم من أوّل الأمر وكان يتحدّاهم من أوّل الأمر وكان يتحدّاهم بكلّ واحد من نجوم القرآن، فلمّا عجزوا عنه فعن معارضة الكلّ أولى، فبهذا الطريق ثبت في فؤاده أنّ القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة.

وثامنها: أنّ السفارة بين الله وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم، فيحتمل أن يقال: إنّه تعالى لو أنزل القرآن على محمّد دفعةً واحدةً لبطل المنصب على جبرئيل عَلَيْتُنْهُ ، فلمّا أنزله مفرقاً منجماً بقى ذلك المنصب العالى عليه.

والترتيل في الكلام أن يأتي بعضه على أثر بعض على تؤدة ومهل(١).

قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ أي فهمك إيّاه، وأثبته في قلبك إثبات ما لا ينسى، والباء في قوله: ﴿ يِلِسَانِ﴾ إمّا أن يتعلّق بالمنذرين، فالمعنى فتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان، وإمّا أن يتعلّق بنزل، فالمعنى أنزله باللسان العربيّ لتنذر به، لأنّه لو أنزله باللسان الأعجميّ لقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ (٢)

وأمّا قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَغِي زُئُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ فيحتمل هذه الأخبار خاصة، أو صفة القرآن أو صفة محمّد على أو المراد وجوه التخويف ﴿ أَوَلَا يَكُن لَمُ اللّهُ ﴾ حجّة ثانية على نبوّته على وتقريره أنّ جماعة من علماء بني إسرائيل أسلموا ونصّوا على مواضع في التوراة والإنجيل ذكر فيها الرسول على بنعته وصفته، وقد كان مشركو قريش يذهبون إلى اليهود ويتعرّفون منهم هذا الخبر، وهذا يدلّ دلالة ظاهرة على نبوّته على نبوّته الله العربي المناه المناه المنهم هذا الخبر، وهذا يدلّ دلالة ظاهرة على نبوّته الله العربي المنهم هذا الخبر، وهذا يدلّ دلالة ظاهرة على نبوّته الله المناه المنهم هذا الخبر، وهذا يدلّ دلالة ظاهرة على نبوّته الله المناه المنهم هذا الخبر، وهذا يدلّ دلالة ظاهرة على نبوّته الله المناه المنهم هذا المنهم هذا العنه المنهم المنهم هذا العنه المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنه المنهم المنهم

أقول: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِيرِ ﴾ إخبار بعدم إيمان هؤلاء المكذبين المعاندين، وكذا قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ أي تبعكم ولحقكم، إخبار بما وقع عليهم قريباً في غزوة بدر، وقد مرّ أنّ عسى من الله تعالى موجبة.

قوله تعالى: ﴿ أَكُنَّ ٱلَّذِى ثُمُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ قال البيضاويّ: كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنّة والنار وعزير والمسيح<sup>(٤)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَاذِكِهِ قال الرازيّ: قيل: المراد به مكّة، وارتداده إليها يوم الفتح، وتنكيره لتعظيمه، لأنّه كان له فيه شأن عظيم من استيلائه عليها، وقهره لأهلها، وإظهار عزّ الإسلام، وإذلال حزب الكفر، والسورة مكّيّة. فكأنّ الله تعالى وعده وهو بمكّة

<sup>(</sup>۱) تفسير فخر الرازي، ج ۲۶ مجلد ۸ ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>۲) تغسیر فخر الرازي، ج ۲۶ مجلد ۸ ص ۵۳۰.

 <sup>(</sup>٣) تفسير فخر الرازي، ج ٢٤ مجلد ٨ ص ٥٣٣. (٤) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٢٨٩.

في أذى وغلبة من أهلها أنّه يهاجر منها ويعيده إليها، وقال مقاتل: إنّه على خرج من الغار، وسار في غير الطريق مخافة الطلب، فلمّا رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة بين مكّة والمدينة وعرف الطريق إلى مكّة اشتاق إليها، وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل جبرئيل وقال: تشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال على نعم، فقال جبرئيل عليه : إنّ الله يقول: ﴿إنّ الله عَلَى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادٍّ لَه يعني مكّة ظاهراً عليهم، وهذا ممّا يدلّ على نبوته، لأنّه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر (١).

قوله تعالى: ﴿ لَآرَتَابَ ٱلمُبْطِلُونَ ﴾ قال الرازي: فيه معنى لطيف، وهو أنّ النبيّ ﷺ إذا كان قارئاً كاتباً ما كان يوجب كون الكلام كلامه، فإنّ جميع كتبة الأرض وقرّائها لا يقدرون عليه، لكن على ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب، وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل في البطلان (٢).

قوله تعالى: ﴿ غُلِبَتِ ٱلرَّومُ ﴾ قال الطبرسي عَلَيْهِ: قال المفسّرون: غلبت فارس الروم وظهروا عليهم على عهد رسول الله عليه ، وفرح بذلك كفّار قريش من حيث إنّ أهل فارس لم يكونوا أهل كتاب: وساء ذلك المسلمين، وكان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين، فدفعهم فارس عنه.

وقوله: ﴿ فِيْ آدَىٰ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي أدنى الأرض من أرض العرب، وقيل: في أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض فارس، يريد الجزيرة، وهي أقرب أرض الروم إلى فارس، وقيل: يريد أذرعات وكسكر ﴿ وَهُمْ ﴾ يعني الروم ﴿ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ ﴾ أي غلبة فارس إيّاهم ﴿ سَيَعْلِونَ ﴾ فارس ﴿ فِي يِضْع سِنِينَ ﴾ وهذه من الآيات الدالة على أنّ القرآن من عند الله عَرْضَا ﴿ لِلّهِ ٱلْأَشْرُ مِن قَبْلُ وَمِن الله عَمْرَة ﴾ أي من قبل أن فيه إنباء ما سيكون، ولا يعلم ذلك إلاّ الله عَرَضَ ﴿ لِلّهِ ٱلأَشْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ﴾ أي من قبل أن غلبت الروم ومن بعد ما غلبت، فإن شاء جعل الغلبة لأحد الفريقين على الآخر، وإن شاء جعل الغلبة للفريق الآخر عليهم، وإن شاء أهلكهما جميعاً ﴿ وَيَوْمَسِذِ يَقَدَ حُلُ اللّهُ وَمِنُونَ لُلّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَحْبَر رسوله، ولأنّه مقدّمة لنصرهم على المشركين ﴿ يَنْصُرُ مَن يَشَكُمُ مَن عباده ﴿ وَهُو الْمَرْدِرُ ﴾ في الانتقام من أعدائه ﴿ الزّيمِيمُ وهو اغتمام المشركين بذلك، ولتصديق خير الله ونجر رسوله، ولأنه مقدّمة لنصرهم على المشركين ﴿ يَنْصُرُ مَن يَشَكُمُ مِن عباده ﴿ وَهُو الْمَرْدِرُ ﴾ في الانتقام من أعدائه ﴿ الزّيمِيمُ ﴾ المشركين ﴿ يَنْصُرُ مَن يَشَكُمُ ﴾ أي وعد الله ذلك ﴿ لاَ يُمْلِفُ اللّهُ وَعَمْرُ ﴾ بظهور الروم على الرس ﴿ وَلَنَيْنَ اللّهُ وَعَدَمُ النّه لِجَهْلِهِم بالله . اللهُ وَلَيْنَ أَللهُ وَلَيْكُمْ أَللهُ عَرَا اللهُ المِهلِهِم بالله .

<sup>(</sup>١) تفسير فخر الرازي، ج ٢٥ مجلد ٩ ص ١٩.

<sup>(</sup>۲) تفسیر فخر الرازي، ج ۲۵ مجلد ۹ ص ۹۶.

القصة: عن الزهريّ قال: كان المشركون يجادلون المسلمين وهم بمكّة يقولون: إنّ أهل الروم أهل كتاب وقد غلبهم الفرس، وأنتم تزعمون أنَّكم ستغلبون بالكتاب الَّذي أنزل على نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم، فأنزل الله تعالى: ﴿الَّمَ ۚ ۚ عَٰلِبَتِ ٱلرُّومُ ۗ ۗ ۗ إلى قوله: ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ قال: فأخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنَّ أبا بكر ناحب بعض المشركين قبل أن يحرم القمار، على شيء إن لم يغلب فارس في سبع سنين، فقال رسول الله ﷺ: لم فعلت؟ فكلّ ما دون العشرة بضع، فكان ظهور فارس على الروم في تسع سنين، ثمَّ أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبيَّة، ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب، وروى أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن ابن عباس في قوله: ﴿ لَمَّ إِنَّ الرُّومُ ۗ إِنَّ عَالَ: قد مضى، كان ذلك في أهل فارس والروم، وكانت فارس قد غلبت عليهم، ثمَّ غلبت الروم بعد ذلك، ولقي نبيّ الله مشركي العرب، والتقت الروم وفارس فنصر الله النبيّ ﷺ ومن معه من المسلمين على مشركي العرب، ونصر أهل الكتاب على مشركي العجم، ففرح المؤمنون بنصر الله إيّاهم، ونصر أهل الكتاب على العجم، قال عطيّة وسألت أبا سعيد الخدريّ عن ذلك فقال: التقينا مع رسول الله عنه ومشركو العرب، والتقت الروم وفارس، فنصرنا الله على مشركي العرب، ونصر أهل الكتاب على المجوس، ففرحنا بنصر الله إيّانا على مشركي العرب، ونصر أهل الكتاب على المجوس، فذلك قوله: ﴿ وَيَوْمَ بِدْ يَقْدَحُ ٱلْمُؤْمِنُونُ ۗ ١ بِنَصِّرِ ٱللَّهِ ﴾ وقال سفيان الثوريّ: سمعت أنّهم ظهروا يوم بدر، وقال مقاتل: لمّا كان يوم بدر غلب المسلمون كفّار مكّة، وأخبر الله رسوله أنّ الروم غلبت فارساً، ففرح المؤمنون بذلك، وروي أنَّهم استردُّوا بيت المقدس وأنَّ ملك الروم مشي إليه شكراً، بسطت له الرياحين فمشي عليها، وقال الشعبيّ: لم تمض تلك المدّة الّتي عقدها أبو بكر مع أبيّ بن خلف حتّى غلب الروم فارساً وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الروميَّة، فأخذ أبو بكر الخطر من ورثته، وجاء به إلى رسول الله ﷺ فتصدّق به، وروي أنّ أبا بكر لمّا أراد الهجرة تعلّق به أبيّ وأخذ ابنه عبد الله بن أبي بكر كفيلاً فلمّا أراد أن يخرج أبيّ إلى حرب أحد تعلّق به عبد الله بن أبي بكر وأخذ منه ابنه كفيلاً وجرح أبيّ في أحد وعاد إلى مكّة ومات من تلك الجراحة، جرحه رسول الله ﷺ وجاءت الرواية عن النبيّ ﷺ أنَّه قال: لفارس نطحة أو نطحتان، ثمَّ لا فارس بعدها أبداً، والروم ذات القرون، كلّما ذهب قرن خلف قرن هبهب إلى آخر الأبد انتهى(١).

قوله تعالى: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِـلْمَ ﴾ أي أهل الكتابين، أو مطلق أهل العلم.

قوله تعالى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ آخْسَنَ لَلْمَدِيثِ ﴾ قال الطبرسيّ ﷺ: هو أحسن الحديث لفرط فصاحته، ولإعجازه، ولاشتماله على جميع ما يحتاج إليه المكلّف من التنبيه على أدلّة

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٨ ص ٤٣.

التوحيد والعدل، وبيان أحكام الشرع وغير ذلك من المواعظ وقصص الأنبياء والترغيب والترهيب في كِنْبًا مُتَشَنِهً بيشه بعضه بعضاً، ويصدق بعضه بعضاً، ليس فيه اختلاف ولا تناقض، أو يشبه كتب الله المتقدّمة، وإن كان أعمّ وأجمع وأنفع، وقيل: متشابهاً في حسن النظم، وجزالة اللفظ، وجودة المعاني في مَثَانِكُ سمّي بذلك لأنه تشي فيه القصص والأخبار والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروب البيان، ويشتى أيضاً في التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه في نَشَع بُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم أَى يأخذهم قشعريرة خوفاً ممّا في القرآن من الوعيد في ثَلِينُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم إذا سمعوا ما فيه من الوعد بالثواب والرحمة (١).

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴾ قال البيضاويّ: أي كثير النفع، عديم النظير، او منيع لا يتاتّى إبطاله وتحريفه ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْنَظِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ لا يتطرّق إليه الباطل من جهة من الحجهات، أو ممّا فيه من الأخبار الماضية والأمور الآتية ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَجْمَيْكُ جواب لقولهم: هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ ﴿ لَقَالُواْ لَوْلَا نُصِلَتَ ءَايَنَهُ ﴾ بينت بلسان نفقهه ﴿ ءَاجْمَيُ اللهُ وَعَرَبِهُ ﴾ أكلام أعجمين ومخاطب عربيّ؟ إنكار مقرّر للتحضيض (٢).

قوله تعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبُ أَي فَانْتَظُرُ لَهُمْ ﴿ يَوْمَ تَأَتِي ٱلسَّمَآءُ بِذُخَانِ مُّبِينِ ﴾ أكثر المفسرين على أنَّه إخبار بقحط ومجاعة أصابتهم بسوء أعمالهم، فالمراديوم شدَّة ومجاعة، فإن الجاثع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصره، أو لأنَّ الهواء يظلم عام القحط لقلَّة الأمطار وكثرة الغبار، أو لأنَّ العرب تسمّي الشرَّ الغالب دخاناً، وقد قحطوا حتَّى أكلوا جيف الكلاب وعظامها، وقيل: إشارة إلى ظهور الدخان المعدود من أشراط الساعة كما مرّ في كتاب المعاد ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ أَي يحيط بهم. وقوله: ﴿ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ إلى قوله: ﴿ مُّوْمِنُونَ ﴾ مقدّر بقول وقع حالاً وإنّا مؤمنون وعد بالإيمان إن كشف العذاب عنهم ﴿ أَنَّ لَمُهُمْ الذِّكْرَىٰ﴾ من أين لهم؟ وكيف يتذكّرون لهذه الحال؟ ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ ثُمِينٌ ۗ يبيّن لهم ما هو أعظم منها في إيجاب الاذكار من الآيات والمعجزات﴿ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّا تَجْنُونُكُم قال بعضهم: يعلُّمه غلام أعجميّ لبعض ثقيف، وقال آخرون: إنَّه مجنون﴿ كَاشِئُواْ ٱلْعَذَابِ﴾ بدعاء النبيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ دَعَا فَرَفِعِ القَحْطُ ﴿ قَلِيلًا كَشَفّاً قَلْيلاً ، أو زَمَاناً قَلْيلاً ، وهو ما بقي من أعمارهم ﴿ إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴾ إلى الكفر غبّ الكشف ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيَ ﴾ يوم القيامة، أو يوم بدر، ظرف لفعل دلّ عليه ﴿ إِنَّا مُنكَقِمُونَ ﴾ (٣) وقال الطبرسي عَلَقَه : إنَّ رسول الله عليه ع على قومه لما كذَّبوه، فقال: ﴿اللهم سني كسني يوسف؛ فأجدبت الأرض فأصابت قريشاً المجاعة، وكان الرجل لمّا به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان، وأكلوا الميتة والعظام، ثمّ جاءوا إلى النبيّ عليه وقالوا: يا محمّد جنت تأمرنا بصلة الرحم وقومك قد

 <sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۸ ص ٣٩٤.
 (۲) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ١١٨.

هلكوا، فسأل الله تعالى لهم بالخصب والسعة فكشف عنهم، ثمّ عادوا إلى الكفر، عن ابن مسعود والضحّاك انتهى (١).

قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾ أقول: هذا إخبار بما سيقع وقد وقع. وقوله: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ إخبار بما في ضميرهم، وكذا قوله: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾ إخبار بما وقع بعد الاخبار من غزوة خيبر، وقولهم ذلك، كما سيأتي شرحه في غزوة الحديبية وغزوة خيبر.

وكذا قوله تعالى: ﴿ سَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ :

قال الطبرسي عَلَيْهُ: هم هوازن وحنين، وقيل: هم هوازن وثقيف، وقيل: هم بنو حنيفة مع مسيلمة، وقيل: هم أهل صفين أصحاب مع مسيلمة، وقيل: هم أهل صفين أصحاب معاوية، والصحيح أنّ المراد بالداعي في قوله: ﴿ سَنَدْعَوْنَ ﴾ هو النبي عليه الأنّه قد دعاهم بعد ذلك إلى غزوات كثيرة، وقتال أقوام ذوي نجدة وشدّة، مثل أهل خيبر، وحنين والطائف ومؤتة، وإلى تبوك وغيرها، فلا معنى لحمل ذلك على بعد وفاته (٢).

وقال في قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ نَقَدِرُواْ عَلَيْهَا ﴾ معناه ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها بعد، أو قرية أخرى لم تقدروا عليها قد أعدها الله لكم، وهي مكّة، وقيل: هي ما فتح الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم، وقيل: المراد فارس والروم، قالوا: إنّ النبيّ عَنْ الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم، وقيل: المراد فارس والروم، قالوا: إنّ النبيّ عَنْ بشرهم كنوز كسرى وقيصر، وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم وفتح مدائنها، بل كانوا خولاً لهم حتى قدروا عليها بالإسلام ﴿ قَدْ أَمَاطَ اللهُ بِهَا ﴾ أي قدر الله عليها وأحاط بها علماً انتهى (٣).

أَقُولَ: وكذا قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهْ يَا بِٱلْحَقِّ ﴾ إخبار بالغيب كما سيأتي تفسيره.

قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُمُ فَالَ البيضاويّ: أي اختلقه من تلقاء نفسه ﴿ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِدِهِ مثل القرآن ﴿ إِن كَانُواْ مَسْدِفِينَ ﴾ فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِدِهِ مثل القرآن ﴿ إِن كَانُواْ مَسْدِفِينَ ﴾ في زعمهم، إذ فيهم كثير ممّن عدّوا فصحاء، فهو ردّ للأقوال المذكورة بالتحدي انتهى (٤).

قوله تعالى: ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ ﴾ أقول على قول من قال: إنّ المراد به القتل يوم بدر أو القحط سبع سنين فهو أيضاً إخبار بالغيب، وقد وقع، وكذا قوله تعالى، ﴿ سَيْهُزَمُ لَلْمَتُمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ إشارة إلى غزوة بدر، وهو من المعجزات، وكذا قوله: ﴿ وَأَلَقَهُ مُتِمَ نُورِهِ ﴾ وقوله: ﴿ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِّينِ كُلُهِ وقد مرّ بيانه، وكذا قوله: ﴿ وَلَا يَنْمَنُونَهُ أَبَدًا ﴾ كما مرّ.

قَالَ الْبَيْضَاوِيِّ: ﴿ وَمَا هُوَ بِغَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ كما تزعمون تارة ﴿ فَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴾ تصدّقون لما ظهر

<sup>(</sup>Y) مجمع البيان، ج ٩ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ١٩٩.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٩ ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان، ج ٩ ص ٢٠٦.

لكم صدقه تصديقاً قليلاً لفرط عنادكم ولا يغول كاهيك كما تزعمون أخرى قليلاً مَا نَذَكَّرُونَ تَذَكِّراً قليلاً ، فلذلك يلتبس الأمر عليكم ، وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية ، والتذكّر مع الكاهنية ، لأنّ عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكرها إلا معاند ، بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكّر أحوال الرسول على أو معاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم ﴿ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَى أَو المعاني القرآن ﴿ يُوْمِنُونَ ﴾ إذا لم يؤمنوا به وهو معجز في ومعاني أقوالهم ﴿ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَى والمعاني الشريفة (١).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آَعُطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾ أقول: هو فوعل صيغة مبالغة في الكثرة، والمراد به الكثرة في العلوم والمعارف والفضائل، والأخلاق الكريمة والآداب الحسنة، والذرّيّة الطيّبة، والأوصياء والعلماء والأتباع والأمّة، والدرجات الأخرويّة، والشفاعة، ولا يخفى وقوع ما يتعلّق بالدنيا منها فهو من المعجزات.

وأمّا قوله: ﴿ إِنَّ شَانِئُكَ هُو اَلْأَبْتُكُ فروي أنّها نزلت في العاص بن وائل السهميّ، وذلك أنّه رأى رسول الله على يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بني سهم وتحدّثا، وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد، فلمّا دخل العاص قالوا: من الّذي كنت تحدّث معه؟ قال: ذاك الأبتر، وكان قد توقّي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله على وهو من خديجة، وكانوا يسمّون من ليس له ابن أبتر، فسمّته قريش عند موت ابنه أبتر وصنبوراً، كذا روي عن ابن عبّاس، ففيه ايضاً إعجاز بيّن، وكذا سورة تبّت بتمامها تدلّ على عدم إيمان أبي لهب وزوجته، وقد ظهر صدقه فهو أيضاً من المعجزات.

ا - فس: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَسِم أَي في شَلْم وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم بعني الّذين عبدوهم وأطاعوهم من دون الله (٢).

٢ - فس ، ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَغَرُا سَتُغَلَبُونَ ﴾ فإنها نزلت بعد بدر، لمّا رجع رسول الله ﷺ من بدر أتى بني قينقاع وهم بناديهم، وكان بها سوق يسمّى سوق النبط فأتاهم رسول الله ﷺ فقال: يا معشر اليهود قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر عدداً وسلاحاً وكراعاً منكم، فادخلوا في الإسلام، فقالوا: يا محمّد إنّك تحسب حربنا مثل حرب قومك، والله لو قد لقيتنا للقيت رجالاً، فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كُنُواً ﴾ الآية (٣).

٣ - فس؛ ﴿ سَتَجِدُونَ مَاخِينَ ﴾ الآية نزلت في عيينة بن حصن الفزاريّ، أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول الله ﷺ ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرّض له، وكان منافقاً ملعوناً وهو الذي سمّاه رسول الله ﷺ الأحمق المطاع في قومه (٤).

٤ - فس، قوله: ﴿ يُبَيِّثُ لَكُمْ كُنْيُرًا ﴾ الآية، قال: يبيّن النبيّ ﷺ ما أخفيتمو. ممّا

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣١٨. (٢) تفسير القمي، ج ١ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي، ج ١ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ١ ص ١٠٥

في التوراة من أخباره، ويدع كثيراً لا يبيّنه<sup>(١)</sup>.

٥ - فسى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَبِهِ إِنَّهِ أَي هلّا أُنزل ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
 قال: لا يعلمون أنّ الآية إذا جاءت ولم يؤمنوا بها يهلكوا، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عَلِيَتِهِ في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِلَ مَا يَهُ وسيريك في آخر الزمان آيات منها دابة الأرض، والدجّال، ونزول عيسى بن مريم عَلِيتِهِ ، وطلوع الشمس من مغربها (٢).

٣ - فس: قوله: ﴿ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ بَدَّيْهِ ﴾ يعني التوراة والإنجيل والزبور.

قوله: ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ ﴾ قال: كانت قريش تقول لرسول الله ﷺ: إنَّ الَّذي تخبرنا به من الأخبار تتعلَّمه من علماء اليهود وتدرسه. قوله: ﴿ قُبُلًا ﴾ أي عياناً.

قوله تعالى: ﴿ سَأَمْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ﴾ يعني أصرف القرآن عن الّذين يتكبّرون في الأرض بغير حقّ. قوله: ﴿ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ ﴾ قال: نزلت في اليهود لا تكون لهم دولة أبداً.

قوله: ﴿ إِمَّدَى ٱلطَّابِغَنَّيْنِ ﴾ قال: العير أو قريش.

قوله: ﴿ نَسَيُنفِقُونَهَا﴾ قال: نزلت في قريش لمّا وافاهم ضمضم، وأخبرهم بخروج رسول الله عليه في طلب العير، فأخرجوا أموالهم وحملوا وأنفقوا وخرجوا إلى محاربة رسول الله عليهم بدر فقتلوا وصاروا إلى النار، وكان ما أنفقوا حسرة عليهم.

قوله: ﴿ يَمْلِنُونَ يَاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ قال: نزلت في الّذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردّوا هذا الأمر في بني هاشم فهي كلمة الكفر، ثمّ قعدوا لرسول الله ﷺ في العقبة وهمّوا بقتله، وهو قوله: ﴿ وَهَمُوا بِمَا لَدُ يَنَالُوا ﴾.

قوله: ﴿ نَظَرَ بَعْشُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ يعني المنافقين ﴿ ثُمَّ انصَرَفُواً ﴾ أي تفرقوا ﴿ مَرَفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللّ

قوله: ﴿ يِغُدِّرُهُ انِ غَيْرِ هَنَذَا ﴾ فإن قريشاً قالت لوسول الله ﷺ ﴿ آثَتِ بِقُـرُهُ انٍ غَيْرِ هَنَدَا ﴾ فإنّ هذا شيء تعلّمته من اليهود والنصارى ﴿ فَقَـكُدُ لِبَـثَتُ فِيكُمْ عُـمُرًا مِن قَبَـلِمِّهِ ﴾ أي قد لبثت فيكم أربعين سنة قبل أن أوحي إليّ لم آتكم بشيء منه حتّى أوحي إليّ (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ١ ص ١٧٢. (٢) تفسير القمي، ج ١ ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ١ ص ٢١٧-٣١٠.

الحضرميّ، كان أعجميّ اللسان، وكان قد اتّبع نبيّ الله وآمن به، وكان من أهل الكتاب، فقالت قريش: والله يعلّم محمّداً علمه بلسانه، يقول الله: ﴿وَهَـٰذَا لِسَانَهُ عَسَرَبِكُ مُرِيثُ مُرِيثُ مُرَبِكُ مُرَالًا عَسَرَبِكُ مُرَالًا الله عَرَبِكُ مُرَالًا الله عَرَبِكُ مُرَالًا الله عَرَبِكُ مُرالًا الله عَرَبِكُ الله عَدَالله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللله عَنْ الله عَلْمُ

٨ - فس ع ﴿ وَلَرْ يَجْعَلُ لَمُ عِوْجًا ﴿ إِنَّ فَيْتَمَا ﴾ قال: هذا مقدّم ومؤخّر، لأنّ معناه الّذي أنزل
 على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً، فقد قدّم حرفاً على حرف (٢).

٩ - فسى: ﴿ وَلَوْ نُزَلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينِ ﴾ قال الصادق ﷺ: لو نزّل القرآن على العجم ما آمنت به العجم (٣).

١٠ - فس، قال علي بن إبراهيم في قوله: ﴿وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِنَبِ ﴾ هو معطوف على قوله في سورة الفرقان: ﴿فَعِى ثُمَّلَى عَلَيْهِ بُكَّرَةٌ وَأَصِيلًا ﴾ فرد الله عليهم فقال: كيف يدّعون أنّ الذي تقرأه أو تخبر به تكتبه عن غيرك وأنت ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون، أي شكّوا(٤).

11 - فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه قال : سألته عن قول الله : والتر في غُلِبَ الروم عُلَبَ الروم قال : يا أبا عبيدة إنّ لهذا تأويلاً لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من الائمة على إنّ رسول الله على لمّا هاجر إلى المدينة وقد ظهر الإسلام كتب إلى ملك الروم كتاباً ، وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام ، وكتب إلى ملك فارس كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام ، فأمّا ملك الروم كتاب رسول الله ، وأكرم رسوله ، وأمّا ملك فارس فإنّه مرّق كتابه ، واستخفّ برسول الله على الروم ملك فارس ، وكانوا وأكرم رسوله ، وأمّا ملك فارس فإنّه مرّق كتابه ، واستخفّ برسول الله على الروم ملك فارس ، وكانوا يومنذ يقاتل ملك الروم ، وكان المسلمون يهوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس ، وكانوا لناحية ملك الروم أرجى منهم لملك فارس ، فلمّا غلب ملك فارس ملك الروم كبا لذلك لناحية ملك الروم أرجى منهم لملك فارس ، فلمّا غلب ملك فارس ملك الروم كبا لذلك المسلمون واغتمّوا ، فأنزل الله : والمّر في غُلِبَ الرُّومُ في قَدَل الأرض وهي الشامات وما حولها ، ثمّ قال : وفارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في بضع أدنى الأرض وهي الشامات وما حولها ، ثمّ قال : وفارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في بضع أدنى الأرض وهي الشامات وما حولها ، ثمّ قال : وفارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في بضع أدنى الأرض وهي الشامات وما حولها ، ثمّ قال : وفارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في بضع سنين ، قوله : ﴿ لِلّهِ الْأَمْسُ مِن قَبَلُ ﴾ أن يأمر ﴿ وَمِن لَه عَدِ فَال الله عنه الله المناء .

قوله: ﴿ وَيَوْمَهِ فِي يَفَسَرُ الْمُؤْمِنُونُ ﴿ يَنَصَرِ اللّهِ يَنصُرُ مَن يَنكُ أَنَّ ﴾ قلت: أليس الله يقول: ﴿ فِي يِضْعِ سِنِينَ ﴾ وقد مضى للمسلمين سنون كثيرة مع رسول الله على وفي إمارة أبي بكر، وإنّما غلبت المؤمنون فارس في إمارة عمر؟ قال: ألم أقل لك: إنّ لهذا تأويلاً وتفسيراً؟ والقرآن يا أبا عبيدة ناسخ ومنسوخ، أما تسمع قوله: ﴿ يَلَّهِ ٱلْأَشْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ يعني إليه المشية في يا أبا عبيدة ناسخ ومنسوخ، أما تسمع قوله: ﴿ يَلَّهِ ٱلْأَشْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ يعني إليه المشية في القول أن يؤخر ما قدّم ويقدّم ما أخر إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين، وذلك قوله: ﴿ وَيَوْمَهِ فِي يَعْسَرُ مَن يَنشَآهُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ١ ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>۲) تغسير القمي، ج ۲ ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٣٠.

بيان: قال الفيروزآباديّ: الكبوة: العثرة، والوقفة منك لرجل عند الشيء تكوهه.

وقال البيضاويّ: وقرئ (غَلَبَتْ) بالفتح و(سيُغلبون) بالضمّ، ومعناه أنّ الروم غلبوا على ريف الشام، والمسلمون سيغلبونهم، وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض بلادهم وعلى هذا يكون إضافة الغلب إلى الفاعل انتهى(٢).

قوله ﷺ: يعني غلبتها فارس، أقول: يحتمل وجهين:

الأوّل: أن يكون إضافة غلبتها في كلامه علي إضافة إلى المفعول، يعني مغلوبيّة الروم من فارس، أو يقرأ على صيغة الماضي المعلوم فيكون في قراءتهم علي غلبت وسيغلبون، كلاهما على المجهول، فيكون مركباً من القراءتين، ولم ينقل عن أحد، ولكنّه ليس بمستبعد ومثله كثير.

الثاني: أن يكون إضافة غلبتها إلى الفاعل، ويكون قراءتهم على موافقة لما نقلنا عن البيضاوي، فيكون إشارة إلى ثلاث وقائع: غلبة الروم على فارس في قوله: ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ وغلبة فارس على الروم في قوله: ﴿ وَهُم مِن بَعْدِ غُلِبِهِم ﴾ فضمير ﴿ هُم ﴾ راجع إلى فارس، وغلبة فارس على الروم في قوله: ﴿ وَهُم مِن بَعْدِ غُلِبِهِم ﴾ والإضافة في غلبهم إضافة إلى الفاعل، وإلى غلبة المسلمين على فارس بقوله: (سيُغلبون) على المجهول.

قوله: أليس الله يَخْرَجُكُ يقول: ﴿ فِي يِضْعِ سِنِينَ ﴾ أقول: لمّا كان البضع بكسر الباء في اللغة إنّما يطلق على ما بين الثلاث إلى التسع وكان تمام الغلبة على فارس في السابع عشر، أو آخر السادش عشر من الهجرة، فعلى المشهور بين المفسّرين من نزول الآية في مكّة قبل الهجرة لا بدّ من أن يكون بين نزول الآية وبين الفتح ستّ عشرة سنة، وعلى ما هو الظاهر من

<sup>(</sup>۱) روضة الكافي، ص ٧٩٩ ح ٣٩٧.

الخبر من كون نزول الآية بعد مراسلة قيصر وكسرى وكانت على الأشهر في السنة السادسة فيزيد على البضع أيضاً بقليل اعترض السائل بذلك، فأجاب عليه بأنّ الآية مشعرة باحتمال وقوع البداء في المدّة حيث قال: ﴿ لِللَّهِ مُن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ أي لله أن يقدّم الأمر قبل البضع، ويؤخّره بعده كما هو الظاهر من تفسيره عَلِيتَهِ .

١٢ - فس : ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ قال: لا يأتيه الباطل من قبل التوراة ولا من قبل الإنجيل والزبور، وأمّا من خلفه لا يأتيه من بعده كتاب يبطله، قوله: ﴿ وَ مُؤَمِّينٌ وَعَرَبِنٌ ﴾ قال: لو كان هذا لقرآن أعجميّاً لقالوا: كيف نتعلّمه ولساننا عربيّ وأتيتنا بقرآن أعجميّ؟ فأحبّ أن ينزل بلسانهم، وفيه قال الله بَجْزَيَ إلى : ﴿ وَمَا أَرْمَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلّا بِبِلسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (١).

١٣ - قس: قال قريش: قد اجتمعنا لننتصر ونقتلك يا محمد، فأنزل الله: ﴿ أَمْ يَغُولُونَ ﴾ يا محمد ﴿ غَنْ جَبِيعٌ مُنْفَصِرٌ ﴿ أَمْ يَغُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ إِنَّ يَعْنِي يوم بدر حين هزموا وأسروا وقتلوا (٢).

10 - كا؛ الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال ابن السكّيت لأبي الحسن علي : لماذا بعث الله موسى بن عمران على بالعصا، ويده البيضاء، وآلة السحر؟ وبعث عيسى على القالطب؟ وبعث محمداً على جميع الأنبياء بالكلام والخطب؟ فقال أبو الحسن على : إنّ الله لمّا بعث موسى على كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم، وإنّ الله بعث عيسى على في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطبّ فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا لهم الموتى، وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم، وإنّ الله بعث محمداً على في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظنّه قال: الشعر - فأتاهم من عند الله من الغالب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظنّه قال: الشعر - فأتاهم من عند الله من مواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم، وأثبت به الحجّة عليهم، فقال ابن السكّيت: تالله ما رأيت مثلك قطّ (أ).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٣٨. (٢) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي، ج ١ ص ١٨ كتاب العقل والجهل ح ٢٠.

بيان: قوله: وآلة السحر، أي ما يشبهه، أو يبطله، والأوّل أظهر بقرينة الثاني.

١٦ - ن: البيهقي، عن الصولي، عن محمّد بن موسى الرازي، عن أبيه قال: ذكر الرضا عَلِيَكُ يُوماً القرآن فعظم الحجّة فيه والآية المعجزة في نظمه، فقال: هو حبل الله المتين، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدّي إلى الجنّة، والمنجي من النار، لا يخلق من الأزمنة، ولا يغتُّ على الألسنة، لأنَّه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهان، وحجّة على كلّ إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد(١). بيان: قال الجوهريّ: غتّ اللحم يغَتُّ ويغِتُّ: إذا كان مهزولاً، وكذلك غتّ حديث القوم وأغتّ أي ردؤ وفسد، وفلان لا يغتّ عليه شيء، أي لا يقول في شيء إنّه رديء فيتركه انتهى. أقول: في هذا الحديث إشارة إلى وجه آخر من إعجاز القرآن، وهو عدم تكرّره بتكرّر القراءة والاستماع، بل كلَّما أكثر الإنسان من تلاوته يصير أشوق إليه، ولا يوجد هذا في كلام غيره. ١٧ - عم: كان رسول الله عليهم القرآن عليهم القرآن فيقولون: هذا شعر محمّد، ويقول بعضهم: بل هو كهانة، ويقول بعضهم: بل هو خطب، وكان الوليد بن المغيرة شيخاً كبيراً، وكان من حكَّام العرب يتحاكمون إليه في الأمور وينشدونه الأشعار فما اختاره من الشعر كان مختاراً، وكان له بنون لا يبرحون من مكّة، وكان له عبيد عشرة عند كلّ عبد ألف دينار يتّجر بها، وملك القنطار في ذلك الزمان، والقنطار: جلد ثور مملُّوء ذهباً، وكان من المستهزئين برسول الله عليه وكان عمَّ أبي جهل بن هشام، فقال له: يا أبا عبد شمس ما هذا الّذي يقول محمّد أسحر أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه، فدنا من رسول الله عليه وهو جالس في الحجر فقال: يا محمد أنشدني من شعركَ، قال: ما هو بشعر، ولكنّه كلام الله الّذي به بعث أنبياءه ورسله، فقال: اتل عليّ منه، تدعو إلى رجل باليمامة يسمّى الرحمن، قال: لا، ولكنّي أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم، ثمَّ افتتح سورة حم السجدة، فلمَّا بلغ إلى قوله: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلَّ أَنذَرْنُكُمْ صَاعِقَةً مِثلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَيُمُودَ ﴾ وسمعه اقشعر جلده، وقامت كلّ شعرة في رأسه ولحيته، ثمّ قام ومضى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش، فقالت قريش: يا أبا الحكم صبأ أبو عبد شمس إلى دين محمّد، أما تراه لم يرجع إلينا وقد قبل قوله ومضى إلى منزله، فاغتمّت قريش من ذلك غمّاً شديداً، وغدا عليه أبوجهل فقال: يا عمّ نكست برؤوسنا وفضحتنا، قال: وما ذاك يابن أخ؟ قال: صبوت إلى دين محمّد، قال: ما صبوت وإنّي على دين قومي وآباني ولكنّي سمعت كلاماً صعباً تقشعرٌ منه الجلود، قال أبو جهل: أشعر هو؟ قال: ما هو بشعرٍ، قال: فخطب هي؟ قال: لا، إنّ الخطب كلام متصل، وهذا كلام منثور، ولا يشبه بعضه بعضاً، له طلاوة، قال: فكهانة هي؟

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ١٣٧ باب ٣٥ ح ٩.

قال: لا قال: فما هو؟ قال: دعني أَفكَر فيه، فلمّا كان من الغد قالوا: يا أبا عبد شمس ما تقول؟ قال: قولوا هو سحرٌ، فإنّه آخذ بقلوب الناس، فأنزل الله تعالى فيه ﴿ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا إِنَّ وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ إِلَى قوله: ﴿ عَلَيْهَا نِسْعَةً عَنَرَ ﴾ .

وفي حديث حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن عكرمة قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله عليه فقال له: اقرأ علي فقرأ عليه: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْكِ وَيَنْعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَنَةِ وَٱلْمِنْكِ وَٱلْمِنْكِ وَٱلْمِنْكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ مَذَكُونِكَ ﴾ فقال: أعد، فأعاد، فقال: والله إنّ له عن ٱلفَحْسَلَةِ وَٱلْمُنكِ مَلَاوة، إِنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسفله لمعذق وما يقول هذا بشر (١).

بيان؛ صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره، وقد يترك الهمز، والطلاوة بالكسر والفتح: الرونق والحسن، وأعذق الشجر، أي صارت لها عذوق وشعب، أو أزهر.

۱۸ - ن، البيهةي، عن الصولي، عن أبي ذكوان، عن إبراهيم بن العبّاس، عن الرضا، عن أبيه بيني إن رجلاً سأل أبا عبد الله عين ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: لأنّ الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كلّ زمان جديد، وعند كلّ قوم غضّ إلى يوم القيامة (٢).

19 - يج ، روي أنّ ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الدهريّة اتفقوا على أن يعارض كلّ واحد منهم ربع القرآن، وكانوا بمكّة عاهدوا على أن يجيئوا بمعارضته في العام القابل، فلمّا حال الحول واجتمعوا في مقام إبراهيم أيضاً، قال أحدهم: إنّي لمّا رأيت قوله: ﴿ يَتَأْرَشُ الْلَكِي مُآهَكِ وَبَنْسَمَاتُهُ أَقِلِعي وَغِيعَنَ ٱلْمَآهُ ﴾ كففت عن المعارضة، وقال الآخر وكذا أنا لمّا وجدت قوله: ﴿ فَلَمَّا اسْتَنْعَسُوا مِنْهُ حَكَمَاوا فِي عَيْدًا ﴾ أيست من المعارضة، وكانوا يسرّون بذلك إذ مرّ عليهم الصادق عَلَيْتَهُ فَالتفت إليهم وقرأ عليهم: ﴿ قُل لَهِنِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ عَلَيْهُ أَلْ الْقُرْمَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَىٰ فَالتَقْت إليهم وقرأ عليهم: ﴿ قُلْ لَهِنِ آجْتُمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ عَلَيْهُ لَا الْقُرْمَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلِيهُ فِيهِ وَالْ الْمُرْمَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلِيهِ عَلَىٰهُ فَيْهِ عَلَىٰهُ مَا اللّهُ عَلَىٰهُ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰهُ فَيَالِهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ فَلْمَالِهُ عَلَيْهُ الْمُلْوَانُونَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَيْهُ عَلَىٰهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰهُ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَىٰهُ لَكُونُ لَكُ يَأْتُونُ لَا يَأْتُونَ لِكُونُ لَا يَأْتُونَ لِكُونُ لَا يَاللّهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ اللّهُ وَلَا لَا لَمْ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• ٢ - م: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ بِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أُعِذَّتْ لِلْكَنفِرينَ ﴾ .

قال العالم موسى بن جعفر عليه فلمّا ضرب الله الأمثال للكافرين المجاهرين الدافعين لنبوّة محمّد على ، والناصبين المنافقين لرسول الله ، الدافعين ما قاله محمّد على وسلم في أخيه علي على ، والدافعين أن يكون ما قاله عن الله عَرَيْل وهي آيات محمّد ومعجزاته مضافة إلى آياته الّتي بيّنها لعلي عليه بمكّة والمدينة ، ولم يزدادوا إلاّ عتواً وطغياناً ، قال الله تعالى لمردة أهل مكّة وعتاة أهل المدينة ﴿وَإِن كُنتُم فِي رَبٍّ مِمّا زَلْنَا عَلَى عَبْدِنا ﴾ حتى تجحدوا أن يكون محمّد رسول الله ، وأن يكون هذا المنزل عليه كلامي ، مع إظهاري عليه بمكّة أن يكون محمّد رسول الله ، وأن يكون هذا المنزل عليه كلامي ، مع إظهاري عليه بمكّة

<sup>(</sup>۱) اعلام الوری، ص ۵۷. (۲) عیون أخبار الرضا، ج ۲ ص ۹۳ باب ۳۲ – ۳۲.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٧١٠ ح ٥.

الباهرات من الآيات، كالغمامة الَّتي كانت تظلُّه في أسفاره، والجمادات الَّتي كانت تسلُّم عليه من الجبال والصخور والأحجار والأشجار، وكدفاعه قاصديه بالقتل عنه، وقتله إيّاهم، وكالشجرتين المتباعدتين اللَّتين تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجته، ثمَّ تراجعتا إلى أمكنتهما كما كانتا، وكدعائه الشجرة فجاءته مجيبة خاضعة ذليلة، ثمّ أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة مطيعة ﴿فَأَتُوا﴾ يا معاشر قريش واليهود ويا معشر النواصب المنتحلين الإسلام الّذين هم منه برآء، ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوي الألسن ﴿ بِشُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَ مِنْ مثل محمّد ﷺ، من مثل رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب ولم يدرس كتاباً، ولا اختلف إلى عالم ولا تعلُّم من أحد وأنتم تعرفونه في أسفاره وحضره، بقي كذلك أربعين سنة ثمَّ أُوتي جوامع العلم حتَّى علم علم الأوَّلين والآخرين، فإن كنتم في ريب من هذه الآيات فأتوا من مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلام ليبيّن أنّه كاذب كما تزعمون، لأنّ كلّ ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظير في سائر خلق الله، وإن كنتم معاشر قرّاء الكتب من اليهود والنصاري في شكّ ممّا جاءكم به محمّد عليه من شرائعه، ومن نصبه أخاه سيّد الوصيّين وصيّاً، بعد أن أظهر لكم معجزاته الَّتي منها أن كلَّمته الذراع المسمومة، وناطقه ذئب، وحنَّ إليه العود، وهو على المنبر، ودفع الله عنه السمّ الّذي دسّته اليهود في طعامهم، وقلب عليهم البلاء وأهلكهم به، وكثّر القليل من الطعام ﴿فَأَتُوا بِمُورَةِ مِن مِنْلِهِ، ﴾ يعني من مثل هذا القرآن من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والكتب الأربعة عشر فإنّكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة كسورة من هذا القرآن، وكيف يكون كلام محمّد المتقوّل أفضل من سائر كلام الله وكتبه يا معشر اليهود والنصارى؛ ثمَّ قال لجماعتهم: ﴿وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ادعوا أصنامكم الَّتِي تَعبدُونِها أَيُّها المشركون، وادعوا شياطينكم يا أيُّها اليهود والنصاري، وادعوا قرناءكم من الملحدين يا منافقي المسلمين من النصّاب لآل محمّد الطيّبين وسائر أعوانكم على آرائكم ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أن محمّداً تقوّل هذا القرآن من تلقاء نفسه، لم ينزله الله عليه، وأنّ ما ذكره من فضل عليّ على جميع أمّته وقلّده سياستهم، ليس بأمر أحكم الحاكمين.

ثمّ قال عَرَيَّكُ : ﴿ فَإِن لَمْ تَغَمَّلُوا ﴾ أي لم تأتوا يا أيّها المقرّعون بحجّة ربّ العالمين ﴿ وَلَن تَغَمَّلُوا ﴾ أي ولا يكون هذا منكم أبداً ﴿ فَأَتَّمُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا ﴾ حطبها ﴿ النَّاسُ وَالْمِجَارَةُ ﴾ توقد تكون عذاباً على أهلها ﴿ أُعِنَّتُ لِلْكَفِيقِ ﴾ المكذبين لكلامه ونبيّه ، الناصبين العداوة لوليّه ووصيّه ، قال : فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنّه من قبل الله تعالى ، ولو كان من قبل المخلوقين لقدرتم على معارضته ، فلمّا عجزوا بعد التقريع والتحدي قال الله يَحْرَجُكُ : ﴿ قُلُ لَهِنِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُونُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ مَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِ مِلَ ﴾ .

وقال عليّ بن الحسين عَلَيْتَلِمْ قُولُه بَرْقِيْنَ : ﴿وَإِن كُنتُمْ ﴾ أيّها المشركون واليهود وسائر النواصب من المكذّبين لمحمّد في القرآن في تفضيله عليّاً أخاه المبرّز على الفاضلين، النواصل على المجاهدين، الذي لا نظير له في نصرة المتّقين، وقمع الفاسقين وإهلاك

الكافرين، وبتّ دين الله في العالمين ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبّ بِمَّا نَزَّنَا عَلَى عَبْونَا ﴾ في إبطال عبادة الأوثان من دون الله، وفي النهي عن موالاة أعداء الله، ومعاداة أولياء الله، وفي الحتّ على الانقياد لأخي رسول الله، واتخاذه إماماً، واعتقاده فاضلاً راجحاً لا يقبل الله بَوْرَة مِن الانقياد لأخي رسول الله، وتظنون أنّ محمّداً تقوله من عنده، ونسبه إلى ربّه ﴿ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِن يَقْلِهِ وَ مثل محمّد أُمّي لم يختلف قط إلى أصحاب كتب وعلم، ولا تلمذ لأحد، ولا تعلّم منه، وهو من قد عرفتموه في حضره وسفره، لم يفارقكم قط إلى بلد ليس معه منكم جماعة يراعون أحواله، ويعرفون أخباره، ثمّ جاءكم بعد بهذا الكتاب المشتمل على هذه العجائب، سائر الأديان، ومن سائر الأمم، فإن كان كاذباً فاللغة لغتكم، وجنسه جنسكم، وطبعه طبعكم، وسيتفق لجماعتكم أو لبعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله، لأنّ ما كان من قبل البشر لا عن الله فلا يجوز إلاّ أن يكون في البشر من يتمكّن من مثله، فأتوا بذلك لتعرفوه، وسائر النظار إليكم في أحوالكم أنّه مبطل مكذّب على الله ﴿ وَأَدْعُواْ شُهَدَآمَكُمُ مِن دُونِ وشهداءكم الذين تزعمون أنّهم شهداؤكم عند ربّ العالمين لعبادتكم لها وتشفع لكم إليه ﴿ إن محمّد، وشهداءكم الذين تزعمون أنّهم شهداؤكم عند ربّ العالمين لعبادتكم لها وتشفع لكم إليه ﴿ إن محمّداً تقوله.

إيضاح؛ اعلم أنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ إرجاع الضمير في مثله إلى النبيّ وإلى القرآن كليهما، مراد الله تعالى بحسب بطون الآية الكريمة.

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري عليه ، ص ٢٠٠.

بِسِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْفُهُمْ لِبُعْضِ ظَهِيرًا ﴾ ثمّ قال الله تعالى: ﴿الْمَدَ ﴾ هو القرآن الذي افتتح بالم، هو ﴿ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾ الذي أخبرت به موسى، ومن بعده من الأنبياء، وأخبروا بني إسرائيل أنّي سأنزله عليك يا محبِّد كتاباً عربياً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد ﴿لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ لا شكّ فيه لظهوره عندهم، كما أخبرهم أنبياؤهم أنّ محمّداً ينزل عليه الكتاب لا يمحوه الماء يقرأه هو وأمّته على سائر أحوالهم ﴿هُدَى ﴾ بيان من الضلالة ﴿لِلمُنْقِينَ ﴾ الذين يتقون الموبقات، ويتقون تسليط السفه على أنفسهم، حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ربّهم.

قال: وقال الصادق عَلِيَتِهِ ثُمَّ الألف حرف من حروف قولك: الله، دلَّ بالألف على قولك الله ودلَّ بالَّلام على قولك: الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين، ودلَّ بالميم على أنَّه المجيد المحمود في كل أفعاله، وجعل هذا القول حجّة على اليهود، وذلك أنَّ الله لمّا بعث موسى بن عمران عَلِيَّةٍ ثمّ من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم أحدٌ إلاّ أخذ عليهم العهود والمواثيق ليؤمنن بمحمّد العربيّ الأمّيّ والمبعوث بمكّة، الذي يهاجر إلى المدينة، يأتي بكتاب بالحروف المقطّعة افتتاح بعض سوره، يحفظه أمّته فيقرأونه قياماً وقعوداً ومشاةً وعلى كلِّ الأحوال، يسهِّل الله حفظه عليهم، ويقرن بمحمَّد أخاه ووصيَّه عليَّ ابن أبي طالب، الآخذ عنه علومه الَّتي علمها، والمتقلَّد عنه الأمانة الَّتي قلَّدها ومذلَّل كلُّ من عاند محمّداً بسيفه الباتر، ومفحم كلّ من جادله وخاصمه بدليله القاهر، يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب محمّد ﷺ حتّى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين، ثمّ إذا صار محمّد إلى رضوان الله وارتدَّ كثير ممَّن كان أعطاه ظاهر الإيمان وحرَّفوا تأويلاته، وغيَّروا معانيه، ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعدُ عليٌّ على تأويلاته حتَّى يكون إبليس الغاوي بهم هو الخاسئ الذليل المطرود المغلول، قال: فلمّا بعث الله محمّداً عليه وأظهره بمكّة ثمّ سيّره منها إلى المدينة وأظهره بها ثمّ أنزل عليه الكتاب، وجعل افتتاح سورته الكبرى بـ ﴿ الَّمْ ﴾ يعني ﴿ الَّمْ إِلَى اللِّكُنْبُ ﴾ وهو ذلك الكتاب الّذي أخبرت أنبيائي السالفين أنّي سأنزله عليك يا محمد ﴿ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾ فقد ظهر كما أخبرهم به أنبياؤهم أنَّ محمّداً ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الماء يقرأه هو وأمَّته على سائر أحوالهم (١).

بيان: لا يمحوه الماء لعله مخصوص بالقرآن الذي بخط أمير المؤمنين عَلِيَنَهُ ، أو المراد عدم محو جميعها بالماء، أو إذا محي بالماء لا يذهب، لأنّه آيات بيّنات في صدور الّذين أو توا العلم، وفي بعض النسخ لا يمحوه الزمان وهو ظاهر.

٢٢ - م، ﴿ سَوَاهُ عَلَيْهِمْ ءَأَندُرْتُهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ :

قال الإمام عَلِينَا : أخبر عن علمه فيهم، وهم الَّذين قد علم الله أنَّهم لا يؤمنون (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري عليه ، ص ٦٢. (٢) تفسير الإمام العسكري عليه ، ص ٩١.

## ٢٣ - م ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ :

قال الإمام على : لمّا بهر رسول الله على هؤلاء اليهود بمعجزته، وقطع معاذيرهم بواضح دلالته لم يمكنهم مراجعته في حجّته، ولا إدخال التلبيس عليه في معجزته، قالوا: يا محمّد قد آمنًا بأنّك الرسول الهادي المهدي، وأنّ عليّاً أخاك هو الوصيّ والوليّ، وكانوا إذا خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم: إنّ إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه، وأعون لنا على اصطلامه واصطلام أصحابه، لأنّهم عند اعتقادهم أنّنا معهم يقفوننا على أسرارهم، ولا يكتموننا شيئاً فنطلع عليهم أعداءهم فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات اشتغالهم واضطرابهم، وأحوال تعذر المدافعة والامتناع من الأعداء عليهم وكانوا مع ذلك ينكرون على سائر اليهود الإخبار للناس عمّا كانوا يشاهدونه من آياته ويعاينون من معجزاته فأظهر محمّداً على على سوء اعتقادهم، وقبح دخيلاتهم، وعلى إنكارهم على من اعترف بما شاهده من آيات محمّد وواضحات بيّناته وباهرات معجزاته أنها.

## ٢٤ - م: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ الآيات:

قال الإمام عَيْنَا : قال الحسن بن عليّ بن أبي طالب عَيْنَا : إنَّ الله تعالى لمّا وبّخ هؤلاء اليهود على لسان رسول الله ﷺ، وقطع معاذيرهم، وأقام عليهم الحجج الواضحة بأنّ محمّداً سيّد النبيّين وخير الخلائق أجمعين، وأنّ عليّاً سيّد الوصيّين، وخير من يخلفه بعده في المسلمين، وأنَّ الطيّبين من آله هم القوّام بدين الله، والأثمّة لعباد الله، وانقطعت معاذيرهم وهم لا يمكنهم إيراد حجّة ولا شبهة فلجأوا إلى أن كابروا فقالوا: لا ندري ما تقول، ولكنّا نقول: إنَّ الجنَّة خالصة لنا من دونك يا محمَّد، ودون على، ودون أهل دينك وأمَّتك، فإنَّا بكم مبتلون ممتحنون، ونحن أولياء الله المخلصون، وعباده الخيّرون، ومستجاب دعاؤنا، غير مردود علينا شيء من سؤالنا، فلمّا قالوا ذلك قال الله تعالى لنبيّه عليه : ﴿ قُلُ لَهُ يَا محمد لهؤلاء اليهود ﴿ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الجنّة ونعيمها ﴿ خَالِمَكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ ﴾ محمّد وعليّ والأثمّة وسائر الأصحاب ومؤمني الأمّة وأنّكم بمحمّد وذرّيّته ممتحنون، وأنّ دعاءكم مستجاب غير مردود ﴿ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ﴾ للكاذبين منكم ومن مخالفيكم، فإنَّ محمّداً وعليّاً وذويهما يقولون: إنَّهم أولياء الله ﷺ من دون الناس الَّذين يخالفونهم في دينهم، وهم المجاب دعاؤهم، فإن كنتم معاشر اليهود كما تدّعون فتمنّوا الموت للكاذب منكم ومن مخالفيكم ﴿ إِن كُنتُمْ صَائِدِقِينَ ﴾ أنكم أنتم المحقّون المجاب دعاؤكم على مخالفيكم، فقولوا: اللَّهم أمت الكاذب منَّا ومن مخالفينا ليستريح منه الصادقون، وليزداد حجَّتك وضوحاً بعد أن قد صحّت ووجبت، ثمّ قال لهم رسول الله عليه بعدما عرض هذا عليهم: لا يقولها أحدّ منكم إلاَّ غصَّ بريقه فمات مكانه وكانت اليهود عالمين بأنَّهم هم الكاذبون، وأنَّ محمَّداً وعليًّا

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري عَلِينَا ، ص ٢٩١.

ومصدّقيهما هم الصادقون، فلم يجسروا أن يدعوا بذلك، لعلمهم بأنهم إن دعوا فهم الميتون، فقال الله تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ يعني اليهود لن يتمنّوا الموت بما قدّمت أيديهم من الكفر بالله، وبمحمّد رسوله ونبيّه وصفيّه، وبعليّ أخي نبيّه ووصيّه، وبالطاهرين من الأثمّة المنتجبين، فقال تعالى: ﴿وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظّلِمِينَ ﴾ يعني اليهود، إنهم لا يجسرون أن يتمنّوا الموت للكاذب، لعلمهم أنهم هم الكاذبون، ولذلك أمرتك أن تبهرهم بحجّتك، وتأمرهم أن يدعوا على الكاذب ليمتنعوا من الدعاء، ويتبيّن للضعفاء أنهم هم الكاذبون (١).

أقول: قد مضى تمامه في كتاب الاحتجاج، وهو مشتمل على معجزات غريبة ظهرت في تلك الحال تركناها حذراً من التكرار، ثمّ اعلم أنّ الآيات المشتملة على الإخبار بالغيوب ومكنونات الضمائر والأسرار كثيرة، وكذا الأخبار المتعلّقة بتفسيرها وهي مبثوثة في سائر أبواب هذا المجلّد وسائر المجلّدات، وفيما أوردنا في هذا الباب غنى وكفاية لمن جانب العناد، والله يهدي إلى سبيل الرشاد.

تذنيب؛ فيه مقاصد: الأوّل في حقيقة المعجزة: وهي أمر تظهر بخلاف العادة من المدّعي للنبوّة أو الإمامة عند تحرّي المنكرين على وجه يدلّ على صدقه، ولا يمكنهم معارضته، ولها سبعة شروط:

الأوّل: أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك، كما إذا قال: معجزتي أن أضع يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه، ففعل وعجزوا.

الثاني: أن يكون خارقاً للعادة.

الثالث: أن يتعذَّر معارضته فيخرج السحر والشعبدة.

الرابع: أن يكون مقروناً بالتحدّي، ولا يشترط التصريح بالدعوى، بل تكفي قرائن الأحوال.

الخامس: أن يكون موافقاً للدعوى، فلو قال: معجزتي كذا، وفعل خارقاً آخر لم يدلّ على صدقه، كما نقل من فعل مسيلمة وأنّه تفل في البثر ليزيد ماؤه فنضب ويبس.

السادس: أن لا يكون ما أظهره مكذّباً له، كما لو أنطق الضبّ فقال: إنّه كاذب، فلا يعلم صدقه، بل يزداد اعتقاد كذبه، بخلاف أن يحيي الميّت فيكذّبه، فإنّ الصحيح أنّه لا يخرج عن المعجزة، لأنّ إحياءه معجزة وهو غير مكذّب، وإنّما المكذّب ذلك الشخص بكلامه، وهو بعد الإحياء مختار في تصديقه وتكذيبه، فلا يقدح تكذيبه، ومنهم من قدح فيه مطلقاً، ومنهم من فرّق بين استمرار حياته وبين ما إذا خرّ ميّتاً في الحال، فقدح في الثاني دون الأوّل والأظهر ما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري عَلِينه ، ص ٣٤٨ - ٢٩٤.

السابع: أن لا تكون المعجزة متقدّماً على الدعوى، بل مقارناً لها أو متأخّراً عنها بزمان يسير معتاد مثله، والمشهور أنّ الخوارق المتقدّمة على دعوى النبوّة كرامات وإرهاصات أي تأسيسات للنبوّة.

الثاني: في وجه دلالة المعجزة على صدق الني أو الإمام، فذهبت المعتزلة والإمامية إلى خلق المعجزة على يد الكاذب مقدور لله تعالى، لعموم قدرته، لكنه ممتنع وقوعه في حكمته، لأنّ فيه إيهام صدقه وهو قبيح من الله، فيمتنع صدوره عنه كسائر القبائح، فعلى هذا يتوقّف على العلم بوجود الصانع وعموم علمه وقدرته وامتناع صدور القبيح منه، وقالت الأشاعرة: جرت عادة الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة، فإنّ إظهار المعجز على يد الكاذب وإن كان ممكناً عقلاً فمعلوم انتفاؤه عادة، قلا تكون دلالته عقلية لتخلّف الصدق عنه في الكاذب، بل عادية كسائر العاديّات، لأنّ من قال: أنا نبيّ ثمّ نتق الجبل وأوقفه على رؤوسهم وقال: إن كذّبتموني وقع عليكم، وإن صدّقتموني انصرف عنكم، فكلّما همّوا بتصديقه بعد عنهم، وإذا همّوا بتكذيبه قرب منهم علم بالضرورة أنّه عنكم، فكلّما همّوا بتصديقه بعد عنهم، وإذا همّوا بتكذيبه قرب منهم علم بالضرورة أنّه لشمول قدرته للممكنات بأسرها، وقد ضربوا لذلك مثلاً قالوا: إذا ادّعى الرجل بمشهد الجمّ لشمول قدرته للممكنات بأسرها، وقد ضربوا لذلك مثلاً قالوا: إذا ادّعى الرجل بمشهد الجمّ الغفير أنّي رسول هذا الملك إليكم، ثمّ قال للملك: إن كنت صادقاً فخالف عادتك وقم من الموضع المعتاد من السرير، وانتقل بمكان لا تعتاده، ففعل كان ذلك نازلاً منزلة التصديق بصريح مقاله ولم يشك أحد في صدقه بقرينة الحال وليس هذا من باب قياس الغائب على بصريح مقاله ولم يشك أحد في صدقه بقرينة الحال وليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهد، بل ندّعي في إفادته العلم بالضرورة العادية، ونذكر هذا المثال للتفهيم.

الثالث: في بيان إعجاز القرآن ووجهه زائداً على ما تقدّم، وهو أنّه على تحدّى بالقرآن، ودعا إلى الإتيان بسورة مثله مصاقع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم كثرة رمال الدهناء، وحصى البطحاء، وشهرتهم بغاية العصبية، وحمية الجاهلية، وتهالكهم على المباهاة والمباراة، والدفاع عن الأحساب، وركوب الشطط في هذا الباب، فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضة، وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة، فلو قدروا على المعارضة لعارضوا ولو عارضوا لنقل إلينا، لتوفّر الدواعي وعدم الصارف، والعلم بجميع المعارضة لعارضوا ولو عارضوا لنقل إلينا، لتوفّر الدواعي وعدم الصارف، والعلم بجميع ذلك قطعيّ كسائر العاديّات، لا يقدح فيه احتمال أنّهم تركوا المعارضة مع القدرة عليها، أو عارضوا ولم ينقل إلينا لمانع، كعدم المبالاة، وقلّة الالتفات، والاشتغال بالمهمّات.

وأمّا وجه إعجازه فالجمهور من العامّة والخاصّة ومنهم الشيخ المفيد قدّس الله روحه على أنّ إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة، والدرجة القصوى من البلاغة، على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم، وعلماء الفرق بعهارتهم في فنّ البيان، وإحاطتهم بأساليب الكلام، هذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآتية، وعلى دقائق العلوم الإلهيّة، وأحوال المبدأ والمعاد، ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى فنون الحكمة العلميّة

والعملية، والمصالح الدينية والدنيوية، على ما يظهر للمتدبّرين، ويتجلّى للمتفكّرين، وقيل: وجه إعجازه اشتماله على النظم الغريب، والأسلوب العجيب المخالف لنظم العرب ونشرهم في مطالعه ومقاطعه وفواصله، فإنها وقعت في القرآن على وجه لم يعهد في كلامهم، وكانوا عاجزين عنه، وعليه بعض المعتزلة، وقال الباقلانيّ: وجه الإعجاز مجموع الأمرين: البلاغة، والنظم الغريب، وقيل: هو اشتماله على الإخبار بالغيب، وقيل: عدم اختلافه وتنافضه مع ما فيه من الطول والامتداد، وذهب السيّد المرتضى منّا وجماعة من العامّة منهم النظّام إلى الصرفة، على معنى أنّ العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة، لكنّ الله صرفهم عن معارضته، واختلفوا في كيفيّته، فقال النظّام وأتباعه: صرفهم الله تعالى عنها مع قدرتهم عليها وذلك بصرف دعاويهم إليها مع توفّر الأسباب الداعية في حقّهم كالتقريع معجزاً، وقال السيّد يَوْنَهُ فيما نسب إليه: كان عندهم العلم بنظم القرآن والعلم بأنّه كيف يؤلّف معجزاً، وقال السيّد يَوْنَهُ فيما نسب إليه: كان عنده هذان العلمان يتمكّن من الإتيان بالمثل، إلا كلام يساويه أو يدانيه، والمعتاد أنّ من كان عنده هذان العلمان يتمكّن من الإتيان بالمثل، إلا كلم يساويه أو يدانيه، والمعتاد أنّ من كان عنده هذان العلمان يتمكّن من الإتيان بالمثل، إلا أنهم كلّما حاولوا ذلك أزال الله تعالى عن قلوبهم تلك العلوم، والحقّ هو الأوّل.

أقول: وللشيخ الراونديّ قدّس الله روحه هنا كلام طويل الذيل في بيان إعجاز القرآن ودفع الشبهة الواردة عليه، والفرق بين الحيلة والمعجزة، عسى أن نورده في كتاب القرآن إن شاء الله تعالى.

## ٢ - باب جوامع معجزاته على ونوادرها

ا - ب؛ الحسن بن ظريف، عن معمّر، عن الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر على قال: كنت عند أبي عبد الله على ذات يوم وأنا طفل خماسي إذ دخل عليه نفر من اليهود فقالوا: أنت ابن محمّد نبيّ هذه الأمّة، والحجّة على أهل الأرض؟ قال لهم: نعم، قالوا: إنّا نجد في التوراة أنّ الله تبارك وتعالى آتى إبراهيم وولده الكتاب والحكم والنبوّة، وجعل لهم الملك والإمامة، وهكذا وجدنا ذريّة الأنبياء لا تتعدّاهم النبوّة والخلافة والوصية، فما بالكم قد تعدّاكم ذلك، وثبت في غيركم، ونلقاكم مستضعفين مقهورين، لا يرقب فيكم ذمّة نبيكم؟ فلمعت عينا أبي عبد الله علي ، ثمّ قال: نعم لم تزل أنبياء الله مضطهدة مقهورة مقتولة بغير حقّ، والظلمة غالبة، وقليل من عباد الله الشكور، قالوا: فإنّ الأنبياء وأولادهم علموا من غير تعليم، وأوتوا العلم تلقيناً، وكذلك ينبغي لأنمّتهم وخلفائهم وأوصيائهم، فهل أوتيتم غير تعليم، وأوتوا العلم تلقيناً، وكذلك ينبغي لأنمّتهم وخلفائهم وأوصيائهم، فهل أوتيتم ذلك؟ فقال أبو عبد الله غلين : ادنه يا موسى، فدنوت فمسح يده على صدري، ثمّ قال: اللهمّ أيّده بنصرك بحق محمد وآله، ثمّ قال: سلوه عمّا بدا لكم، قالوا: وكيف نسأل طفلاً لا يفقه؟ قلت: سلوني تفقهاً، ودعوا العنت.

قالوا: أخبرنا عن الآيات التسع الَّتي أُوتيها موسى بن عمران، قلت: العصا، وإخراجه

يده من جيبه بيضاء، والجراد، والقمّل، والضفادع، والدم، ورفع الطور، والمنّ والسلوى آية واحدة، وفلق البحر، قالوا: صدقت، فما أعطي نبيّكم من الآيات اللاّتي نفت الشكّ عن قلوب من أرسل إليه؟ قلت: آيات كثيرة أعدّها إن شاء الله، فاسمعوا وعوا وافقهوا، أمّا أوّل ذلك فإن أنتم تقرّون أنّ الجنّ كانوا يسترقون السمع قبل مبعثه فمنعت في أوان رسالته بالرجوم، وانقضاض النجوم، ويطلان الكهنة والسحرة.

ومن ذلك كلام الذئب يخبر بنبوّته، واجتماع العدوّ والوليّ على صدق لهجته، وصدق أمانته، وعدم جهله أيّام طفوليّته، وحين أيفع، وفتى وكهلاً، لا يعرف له شكل، ولا يوازيه مثل.

ومن ذلك أنّ سيف بن ذي يزن حين ظفر بالحبشة وفد عليه قريش فيهم عبد المطّلب، فسألهم عنه، ووصف لهم صفته فأقرّوا جميعاً بأنّ هذه الصفة في محمّد، فقال: هذا أوان مبعثه، ومستقرّه أرض يثرب وموته بها.

ومن ذلك: أنّ أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مبعثه، فقال عبد المطّلب: إنّ لهذا البيت ربّاً يمنعه، ثمّ جمع أهل مكّة فدعا، وهذا بعدما أخبره سيف بن ذي يزن، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيراً أبابيل ودفعهم عن مكّة وأهلها.

ومن ذلك أنّ أبا جهل عمرو بن هشام المخزوميّ أتاه وهو نائم خلف جدار، ومعه حجر يريد أن يرميه به، فالتصق بكفّه.

ومن ذلك أنّ أعرابيّاً باع ذوداً له من أبي جهل فعطله بحقّه، فأتى قريشاً فقال: أعدوني على أبي الحكم فقد لوى بحقي، فأشاروا إلى محمّد وهو يصلّي في الكعبة، فقالوا: اثت هذا الرجل فاستعديه عليه، وهم يهزأون بالأعرابيّ، فأتاه فقال له: يا عبدالله أعدني على عمرو بن هشام فقد منعني حقّي، قال: نعم، فانطلق معه فدقّ على أبي جهل بابه، فخرج إليه متغيّراً فقال له ما حاجتك؟ قال: أعط الأعرابيّ حقّه، قال: نعم، وجاء الأعرابيّ إلى قريش فقال: جزاكم الله خيراً، انطلق معي الرجل الّذي دللتموني عليه فأخذ حقّي، وجاء أبو جهل فقال: أعطيت الأعرابيّ حقّه؟ قال: نعم، قالوا: إنّما أردنا أن نغريك بمحمّد ونهزأ بالأعرابي، فقال: ما هو إلّا دقّ بابي فخرجت إليه، فقال: أعط الأعرابيّ حقّه، وفوقه مثل الفحل فاتحاً فاه كأنّه يريدني، فقال: أعطه حقّه، فلو قلت: لا، لابتلع رأسي، فأعطيته.

ومن ذلك أنّ قريشاً أرسلت النضر بن الحارث وعلقمة بن أبي معيط بيثرب إلى اليهود، وقالوا لهما: إذا قدمتما عليهم فسائلوهم عنه، وهما قد سألوهم عنه فقالوا: صفوا لنا صفته، فوصفوه، وقالوا: من تبعه منكم؟ قالوا: سفلتنا، فصاح حبرٌ منهم فقال: هذا النبيّ الّذي نجد نعته في التوراة، ونجد قومه أشدّ النّاس عداوةً له.

ومن ذلك أنَّ قريشاً أرسلت سراقة بن جعشم حتَّى يخرج إلى المدينة في طلبه فلحق به،

فقال صاحبه، هذا سراقة يا نبيّ الله، فقال: اللّهمّ اكفنيه، فساخت قوائم ظهره، فناداه يا محمّد خلّ عنّي بموثق أعطيكه أن لا أناصح غيرك، وكلّ من عاداك لا أصالح، فقال النبيّ ﷺ: اللّهمّ إن كان صادق المقال فأطلق فرسه، فأطلق فوفي، وما انثني بعد.

ومن ذلك أنّ عامر بن الطفيل وأزيد بن قيس أتيا النبي فقال عامر لأزيد: إذا أتيناه فأنا أشاغله عنك فاعله بالسيف، فلمّا دخلا عليه قال عامر: يا محمّد حال، قال: لا حتّى تقول: لا إله إلاّ الله، وإنّي رسول الله، وهو ينظر إلى أزيد، وأزيد لا يخبر شيئاً، فلمّا طال ذلك نهض وخرج، وقال لأزيد: ما كان أحد على وجه الأرض أخوف منك على نفسه فتكاً منك، ولعمري لا أخافك بعد اليوم، قال له أزيد: لا تعجل فإنّي ما هممت بما أمرتني به إلاّ دخلت الرجال بيني وبينك حتى ما أبصر غيرك فأضربك.

ومن ذلك أنّ أزيد بن قيس والنضر بن الحارث اجتمعا على أن يسألاه عن الغيوب فدخلا عليه فأقبل النبيّ على أزيد فقال: يا أزيد أتذكر ما جثت له يوم كذا ومعك عامر بن الطفيل؟ وأخبر بما كان منهما، فقال أزيد: والله ما حضرني وعامراً أحد وما أخبرك بهذا إلا ملك السماء، وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله.

ومن ذلك أنّ نفراً من اليهود أتوه فقالوا لأبي الحسن جدّي: استأذن لنا على ابن عمّك نسأله فدخل علي عليه فأعلمه، فقال النبي عليه وما يريدون منّي؟ فإنّي عبدٌ من عبيدالله، لا أعلم إلا ما علّمني ربّي ثمّ قال: ائذن لهم فدخلوا عليه، فقال: أتسألوني عمّا جئتم له أم أنبئكم؟ قالوا: نبّئنا، قال: كان غلاماً من أمل الروم، ثمّ ملك وأتى مطلع الشمس ومغربها، ثمّ بنى السدّ فيها، قالوا: نشهد أنّ هذا كذا.

ومن ذلك أنّ وابصة بن معبد الأسديّ أتاه فقال: لا أدع من البرّ والإثم شيئاً إلاّ سألته عنه، فلمّا أتاه قال له بعض أصحابه: إليك ياوابصة عن رسول الله، فقال النبيّ عليه : دعه، أدنه يا وابصة، فدنوت، فقال: أتسأل عمّا جنت له أو أخبرك؟ قال: أخبرني، قال: جنت تسأل عن البرّ والإثم، قال: نعم، فضرب بيده على صدره ثمّ قال: يا وابصة البرّ ما اطمأنّت به النفس، والبرّ ما اطمأنّ به الصدر، والإثم ما تردّد في الصدر وجال في القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك.

ومن ذلك أنّه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليه، فلمّا أدركوا حاجتهم عنده قال: ائتوني بتمر أهلكم ممّا معكم، فأتاه كلّ رجل منهم بنوع منه، فقال النبيّ على الله عنه عذا يسمّى كذا وهذا يسمّى كذا، فقالوا: أنت أعلم بتمر أرضنا، فوصف لهم أرضهم، فقالوا أدخلتها؟ قال لا، ولكن فسح لي فنظرت إليها، فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله هذا خالي وبه خبل فأخذ بردائه، ثمّ قال: اخرج عدو الله ثلاثاً ثمّ أرسله فبرىء، وأتوه بشاة هرمة فأخذ أحد

أُذنيها بين أصابعه فصار لها ميسماً، ثمّ قال: خذوها فإنّ هذه السمة في آذان ما تلد إلى يوم القيامة، فهي توالد وتلك في آذانها معروفة غير مجهولة.

ومن ذلك أنّه كان في سفر فمرّ على بعير قد أعيا وقام مبركاً على أصحابه فدعا بماء فتمضمض منه في إناء وتوضّأ وقال: افتح فاه فصبّ في فيه، فمرّ ذلك الماء على رأسه وحاركه، ثمّ قال: اللّهمّ احمل خلآداً وعامراً ورفيقهما وهما صاحبا الجمل، فركبوه وإنّه ليهنز بهم أمام الخيل.

ومن ذلك أنّ ناقة لبعض أصحابه ضلّت في سفر كانت فيه، فقال صاحبها: لو كان نبيّاً يعلم أمر الناقة، فبلغ ذلك النبيّ ﷺ فقال: الغيب لا يعلمه إلاّ الله، انطلق يا فلان فإنّ ناقتك بموضع كذا وكذا، قد تعلّق زمامها بشجرة، فوجدها كما قال.

ومن ذلك أنّه مرّ على بعير ساقط فتبصبص له، فقال: إنّه ليشكو شرّ ولاية أهله له، وسأله أن يخرج عنهم فسأل عن صاحبه فأتاه فقال: بعه وأخرجه عنك، فأناخ البعير يرغو، ثمّ نهض وتبع النبيّ عَلَيْكُ فلم يزل عنده إلى أيّام صفّين.

ومن ذلك أنّه كان في مسجده إذ أقبل جمل نادّ حتّى وضع رأسه في حجره، ثمّ خرخر، فقال النبيّ ﷺ: يزعم هذا أنّ صاحبه يريد أن ينحره في وليمة على ابنه فجاء يستغيث، فقال رجل: يا رسول الله هذا لفلان وقد أراد به ذلك، فأرسل إليه وسأله أن لا ينحره ففعل.

ومن ذلك أنّه دعا على مضر فقال: اللّهمَّ اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، فأصابهم سنون، فأتاه رجل فقال: فوالله ما أتيتك حتّى لا يخطر لنا فحل ولا يتردّد منّا رائح، فقال رسول الله ﷺ: «اللّهمّ دعوتك فأجبتني، وسألتك فأعطيتني اللّهمّ فاسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً سريعاً طبقاً سجالاً عاجلاً غير رائث، نافعاً غير ضارّه فما قام حتّى ملا كلّ شيء، ودام عليهم جمعة، فأتوه فقالوا: يا رسول الله انقطعت سبلنا وأسواقنا، فقال النبيّ ﷺ:

ومن ذلك أنّه توجّه إلى الشام قبل مبعثه مع نفر من قريش فلمّا كان بحيال بحيراء الراهب نزلوا بفناء ديره، وكان عالماً بالكتب وقد كان قرأ في التوراة مرور النبيّ في به، وعرف أوان ذلك، فأمر فدعي إلى طعامه، فأقبل يطلب الصفة في القوم فلم يجدها، فقال: هل بقي في رحالكم أحد؛ فقالوا: غلام يتيم، فقام بحيراء الراهب فاطّلع فإذا هو برسول الله في نائم وقد أظلّته سحابة، فقال للقوم: ادعوا هذا اليتيم ففعلوا، وبحيراء مشرف عليه وهو يسير والسحابة قد أظلّته، فأخبر القوم بشأنه وأنّه سيبعث فيهم رسولاً وما يكون من حاله وأمره، فكان القوم بعد ذلك يهابونه ويجلّونه، فلمّا قدموا أخبروا قريشاً بذلك، وكان معهم عبد خديجة بنت خويلد، فرغبت في تزويجه وهي سيّدة نساء قريش، وقد خطبها كلّ صنديد ورئيس قد أبتهم، فزوّجته نفسها بالذي بلغها من خبر بحيراء.

ومن ذلك أنّه كان بمكّة قبل الهجرة أيّام ألبت عليه قومه وعشائره، فأمر عليّاً أن يأمر خديجة أن تتّخذ له طعاماً ففعلت، ثمّ أمره أن يدعو له أقرباءه من بني عبد المطلب فدعا أربعين رجلاً، فقال: أحضر لهم طعاماً يا عليّ، فأتاه بثريدة وطعام يأكله الثلاثة والأربعة، فقدّمه إليهم، وقال: كلوا وسمّوا، فسمّى ولم يسمّ القوم، فأكلوا وصدروا شبعى، فقال أبو جهل: جاد ما سحركم محمّد، يطعم من طعام ثلاثة رجال أربعين رجلاً، هذا والله السحر الذي لا بعده، فقال عليّ عَلِينَهِم: ثمّ أمرني بعد أيّام فاتّخذت له مثله ودعوتهم بأعيانهم فطعموا وصدروا.

ومن ذلك أنّ عليّ بن أبي طالب عليه قال: دخلت السوق فابتعت لحماً بدرهم، وذرة بدرهم، وأتيت فاطمة عليه حتى إذا فرغت من الخبز والطبخ قالت: لو دعوت أبي. فأتيته وهو مضطجع وهو يقول: أعوذ بالله من الجوع ضجيعاً فقلت له: يا رسول الله إنّ عندنا طعاماً، فقام واتكاً عليّ ومضينا نحو فاطمة عليه فلمّا دخلنا قال: هلم طعامك يا فاطمة، فقدمت إليه البرمة والقرص، فغظى القرص وقال: «اللّهم بارك لنا في طعامنا» ثم قال: اغرفي لعائشة؛ فغرفت، ثمّ قال: اغرفي لأمّ سلمة، فما زالت تغرف حتى وجهت إلى نسائه المتسع قرصة قرصة ومرقاً، ثمّ قال: اغرفي لابنبك وبعلك، ثمّ قال: اغرفي وكلي واهدي لجاراتك، ففعلت وبقي عندهم أيّاماً يأكلون.

ومن ذلك أنّ امرأة عبد الله بن مسلم أتته بشاة مسمومة ، ومع النبي بي بشر بن البراء بن عارب ، فتناول النبي بي الذراع ، وتناول بشر الكراع ، فأمّا النبي بي فلاكها ولفظها ، وقال : إنّها لتخبرني أنّها مسمومة ، وأمّا بشر فلاك المضغة وابتلعها فمات ، فأرسل إليها فأقرت ، فقال : ما حملك على ما فعلت؟ قالت : قتلت زوجي وأشراف قومي ، فقلت : إن كان ملكاً قتلته ، وإن كان نبياً فسيطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك .

ومن ذلك أنّ جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: رأيت الناس يوم المخندق يحفرون وهم خماص، ورأيت النبيّ يحفر وبطنه خميص، فأتيت أهلي فأخبرتها، فقالت: ما عندنا إلاّ هذه الشاة، ومحرزٌ من ذرة قال فاخبزي، وذبح الشاة وطبخوا شقها وشووا الباقي حتى إذا أدرك أتى النبيّ فقال: يا رسول الله اتخذت طعاماً فأتني أنت ومن أحببت، فشبّك أصابعه في يده، ثمّ نادى ألا إنّ جابراً يدعوكم إلى طعامه، فأتى أهله مذعوراً خجلاً فقال لها: هي الفضيحة قد جفل بها أجمعين، فقالت: أنت دعوتهم أم هو قال: هو، قالت: فهو أعلم بهم، فلمّا رآنا أمر بالأنطاع، فبسطت على الشوارع، وأمره أن يجمع التوارى – يعني قصاعاً كانت من خشب – والجفان، ثمّ قال: ما عندكم من الطعام؟ فأعلمته، فقال: غطّوا السدانة والبرمة والتنور واغرفوا، وأخرجوا المخبز واللحم وغطّوا، فما زالوا يغرفون وينقلون ولا يرونه ينقص شيئاً حتى شبع القوم وهم ثلاثة آلاف، ثمّ أكل جابر وأهله وأهدوا وبقي عندهم أيّاماً.

ومن ذلك أنّ سعد بن عبّادة الأنصاريّ أتاه عشيّة وهو صائم فدعاه إلى طعامه، ودعا معه عليّ بن أبي طالب عليه أن فلمّا أكلوا قال النبيّ عليه : نبيّ ووصيّ أيا سعد أكل طعامك الأبرار، وأفطر عندك الصائمون، وصلّت عليكم الملائكة، فحمله سعد على حمار قطوف، وألقى عليه قطيفة، فرجع الحمار وإنّه لهملاج ما يساير.

ومن ذلك أنّه أقبل من الحديبيّة وفي الطريق ماء يخرج من وشل بقدر ما يروي الراكب والراكبين، فقال: من سبقنا إلى الماء فلا يستقين منه، فلمّا انتهى إليه دعا بقدح فتمضمض فيه ثمّ صبّه في الماء، ففاض الماء فشربوا وملأوا أداواهم ومياضيهم وتوضّأوا، فقال النبيّ عليه عن المنه من كثرة مائه، فوجدوا ذلك كما قال.

ومن ذلك إخباره عن الغيوب وما كان وما يكون فوجدوا ذلك موافقاً لما يقول.

ومن ذلك أنّه أخبر صبيحة الليلة الّتي أسري به بما رأى في سفره ، فأنكر ذلك بعض وصدّقه بعض ، فأخبرهم بما رأى من المارّة والممتارة ، وهيئاتهم ومنازلهم وما معهم من الأمتعة وأنّه رأى عيراً أمامها بعير أورق ، وأنّه يطلع يوم كذا من العقبة مع طلوع الشمس ، فعدّوا يطلبون تكذيبه للوقت الّذي وقّته لهم ، فلمّا كانوا هناك طلعت الشمس ، فقال بعضهم : كذب الساحر ، وبصر آخرون بالعير قد أقبلت يقدمها الأورق فقالوا : صدق ، هذه ، نعم قد أقبلت .

ومن ذلك أنّه أقبل من تبوك فجهدوا عطشاً وبادر الناس إليه يقولون: الماء الماء يا رسول الله، فقال لأبي هريرة: هل معك من الماء شيء؟ قال: كقدر قدح في ميضاتي قال: هلم ميضاتك، فصبّ ما فيه في قدح ودعا وأوعاه وقال: ناد من أراد الماء. فأقبلوا يقولون: الماء يا رسول الله، فما زال يسكب وأبو هريرة يسقي حتى روي القوم أجمعون، وملأوا ما معهم، ثمّ قال لأبي هريرة: اشرب، فقال: بل آخركم شرباً، فشرب رسول الله عليه وشرب.

ومن ذلك أنّ أخت عبد الله بن رواحة الأنصاريّ مرّت به أيّام حفرهم الخندق فقال لها: أين تريدين؟ قالت: إلى عبد الله بهذه التمرات، فقال: هاتيهنّ فنثرت في كفه، ثمّ دعا بالأنطاع وفرّقها عليها وغطّاها بالأزر، وقام وصلّى ففاض التمر على الأنطاع، ثمّ نادى هلمّوا وكلوا، فأكلوا وشبعوا وحملوا معهم ودفع ما بقي إليها.

ومن ذلك أنّه كان في سفر فأجهدوا جوعاً، فقال: من كان معه زاد فليأتنا به فأتاه نفر منهم بمقدار صاع، فدعا بالأزر والأنطاع ثمّ صبّ التمر عليها، ودعا ربّه فأكثر الله ذلك التمر حتّى كان أزوادهم إلى المدينة.

ومن ذلك أنّه أقبل من بعض أسفاره فأتاه قوم فقالوا: يا رسول الله إنّ لنا بئراً إذا كان القيظ اجتمعنا عليها، وإذا كان الشتاء تفرّقنا على مياه حولنا، وقد صار من حولنا عدوّاً لنا فادع الله في بئرهم ففاضت المياه المغيّبة، وكانوا لا يقدرون أن ينظروا إلى قعرها

بعد من كثرة مائها، فبلغ ذلك مسيلمة الكذّاب فحاول مثله من قليب قليل ماؤه فتفل الأنكد في القليب فغار ماؤه، وصار كالجبوب.

ومن ذلك أنّ سراقة بن جعشم حين وجّهه قريش في طلبه ناوله نبلاً من كنانته وقال له: ستمرّ برعاتي فإذا وصلت إليهم فهذا علامتي، اطعم عندهم واشرب، فلمّا انتهى إليهم أتوه بعنز حائل فمسح ﷺ ضرعها فصارت حاملاً ودرّت حتّى ملأوا الإناء وارتووا.

ومن ذلك أنّه نزل بأمّ شريك فأتته بعكّة فيها سمن يسير، فأكل هو وأصحابه، ثمّ دعا لها بالبركة فلم تزل العكّة تصبّ سمناً أيّام حياتها .

ومن ذلك أنّ أمّ جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبّت ومع النبيّ الله أبو بكر ابن أبي قحافة، فقال: يا رسول الله هذه أمّ جميل محفظة ، أي مغضبة تريدك ، ومعها حجر تريد أن ترميك به ، فقال: إنّها لا تراني ، فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ قال: حيث شاء الله ، قالت: لقد جئته ولو أراه لرميته فإنّه هجاني ، واللاّت والعزّى إنّي لشاعرة فقال أبو بكر: يا رسول الله لم ترك؟ قال: لا ، ضرب الله بيني وبينها حجاباً .

ومن ذلك كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين، مع ما أعطي من الخلال الَّتي إن ذكرناها لطالت.

فقالت اليهود: وكيف لنا بأن نعلم أنّ هذا كما وصفت؟ فقال لهم موسى عليه وكيف لنا بأن نعلم أنّ ما تذكرون من آيات موسى صلّى الله عليه على ما تصفون؟ قالوا: علمنا ذلك بنقل البررة الصادقين، قال لهم: فاعلموا صدق ما أتيناكم به بخبر طفل لقنه الله من غير تلقين ولا معرفة عن الناقلين، فقالوا: نشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وأنّكم الأئمة والقادة والحجج من عند الله على خلقه، فوثب أبو عبد الله عليه فقبّل بين عيني، ثمّ قال: أنت القائم من بعدي - فلهذا قالت الواقفة: إنّه حيّ، وإنّه القائم - ثمّ كساهم أبو عبد الله عليه ووهب لهم وانصرفوا مسلمين (۱).

توضيح؛ قال الفيروزآباديّ: غلام خماسيّ: طوله خمسة أشبار، وقال: رقبه: انتظره، والشيء: حرسه.

قوله: ذمّة نبيّكم، أي عهده، أو حرمته والعنت محرّكة: الفساد والإثم والهلاك، ودخول المشقّة على الإنسان.

قوله علي الشاهد، أو المراد بأوان رسالته، لعلّه محمول على المنع الشديد، أو المراد بأوان الرسالة ما تقدّمها أيضاً إلى الولادة، لئلاّ ينافي ما سبق من أنّ ظهور ذلك كان عند ولادته عليه الغلام، أي ارتفع.

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد، ص ٣١٧–٣٣٠ ح ١٢٢٨.

وقوله على المشهور من أن قصة الخيره سيف بن ذي يزن، خلاف ما هو المشهور من أن قصة الفيل كانت في سنة ولادته على أو قبله كما مرّ، وهذا أوثق لصحّة الخبر، ويمكن أن يتكلّف بحمل هذا الخبر من سيف على خبر آخر غير ما سبق، أو بحمل قوله بأنّ هذه الصفة في محمّد، على أنّ المراد الصفة من حيث الأب والأمّ والآثار بأن يكون قبل مولده، ولا يخفى بعدهما. والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر.

قوله: أعدوني، أي انصروني، ولواه بحقّه أي مطله.

قوله: فساخت أي دخلت وغابت.

قوله: وما انثني، أي لم ينعطف ولم يرجع إلى النبيّ ﷺ، أو عن ذلك العهد.

قوله: حالِ، كذا في أكثر النسخ بالحاء المهملة، ولعلّه أمر من حالى يحالي، يقال: حاليته، أي طايبته، وفي بعضها بالمعجمة، ولعلّه بتشديد اللاّم من المخالّة بمعنى المصادقة، أي كن صديقي وخليلي.

قوله: لا يخبر شيئًا، كذا في أكثر النسخ بالخاء المعجمة، والباء الموحّدة، فيحتمل أن يكون بضمّ الباء أي لا يعلم شيئًا، ولا يبعد أن يكون في الأصل لا يحير بالحاء المهملة والياء المثنّاة من قولهم: طحنت فما أحارت شيئًا، أي ما ردّت شيئًا من الدقيق، ذكره على سبيل المثل، أو بالجيم والزاء المعجمة، أي ما يجيز القتل، أو بالجيم والسين المهملة أي لا يجترئ عليه وهو أظهر، والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشدّ عليه فيقتله.

قوله ﷺ: فسح لي على المجهول، أي وسع لي ورفعت الحجب عتي.

قوله: فصار لها ميسماً، أي هذا الأخذ صار لها بمنزلة الميسم حيث أثّر فيها.

قوله ﷺ: الغيب لا يعلمه إلاّ الله، أقول: يحتمل وجوهاً:

الأوّل: أنّ عدم إخباري أوّلاً إنّما كان لعدم علمي به، ولم يخبرني الله به، وإنّما أخبرني في هذا الوقت.

الثاني: أن يكون المراد بيان أنَّ ما أخبره عليه من قبل الله ليكون دليلاً على نبوَّته.

الثالث: التبرّي عن أن ينسبوه إلى أنّه يعلم الغيب بنفسه، والأوسط أظهر.

وبصبص الكلب وتبصبص: حرّك ذنبه، والتبصبص: التملّق، ورغا البعير: صاح، والخرخرة، صوت النمر، وصوت السنّور، استعير هنا لصوت البعير.

قوله على اللهم اشدد وطأتك، قال الجزريّ: الوطأة في الأصل: الدوس بالقدم، فسمّي به الغزو والقتل، لأنّ من يطأ الشيء برجله فقد استقصى في إهلاكه وإهانته، ومنه الحديث اللهمّ اشدد وطأتك على مضر، أي خذهم أخذاً شديداً، وقال: السنة: الجدب، وقال: في حديث الاستسقاء ما يخطر لنا جمل، أي ما يحرّك ذنبه هزالاً، لشدّة القحط والجدب، يقال: خطر البعير بذنبه يخطر: إذا رفعه وحطّه. انتهى.

قوله رائح، أي حيوان يأتينا عند الرواح بالبركة، أو ماش من قولهم: راح: إذا مشى وذهب، قوله على: مغيثًا، من الإغاثة بمعنى الإعانة عند الاضطرار، أو يأتي بعده بغيث آخر أو معشباً، فإنّ الغيث يطلق على الكلا ينبت بماء السماء، وقال الجزريّ: في حديث الاستسقاء اسقنا غيثاً مريئاً مريعاً، يقال: مرئ الطعام وأمرأني: إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيّباً، والمربع: المخصب الناجع، وغيث طبق، أي عام واسع، ويقال: سجلت الماء سجلاً: إذا صببته صباً متصلاً، وقال: غير رائث، أي غير بطيء متاخر، من راث: إذا أبطاً، وقال فيه: اللهم حوالينا ولا علينا، يقال: رأيت الناس حوله وحواليه، أي مطيفين به من جوانبه، يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات، لا مواضع الأبنية، وفيه: فانجاب السحاب عن المدينة، أي انجمع وتقبض بعضه إلى بعض وانكشف عنها. انتهى.

قوله: ومحرز – على بناء المفعول – أي شيء قليل أحرزته لعيالي، ولعلّ فيه تصحيفاً. قوله: جفل بهم أي أسرع وذهب، ويقال: انجفل القوم، أي انقلعوا فمضوا، وفي بعض النسخ بالحاء المهملة.

قال الفيروزآبادي: حفل الوادي بالسيل: جاء بملء جنبيه، والسماء: اشتدّ مطرها، والدمع: كثر، والقوم: اجتمعوا.

قوله: غطّوا السدانة، لم نعرف له معنى مناسباً، ولعلّه كان في الأصل بالسدانة البرمة فصحّف، والسدان بالكسر: الستر، ويقال: قطفت الدابّة، أي ضاق مشيها فهي قطوف، والهملاج بالكسر: السريع السير، الواسع المخطو. قوله: ما يساير، أي لا تسير معه دابّة، ولا يسابق لسرعة سيره.

قال الجزريّ: في الحديث: إنّ رجلاً من الأنصار قال حملنا رسول الله على على حمار لنا قطوف فنزل عنه فإذا هو فراغ لا يساير، أي سريع المشي واسع الخطو. انتهى.

والوشل بالتحريك: الماء القليل، ووشل الماء وشلاً، أي قطر، والأداوى بفتح الواو جمع الأدوات<sup>(١)</sup>، والمياضى جمع الميضأة وهي المطهرة.

قوله ﷺ: يسقي ما بين يديه، أي يسقي الأراضي الّتي عنده للزرع، والامتيار جلب الميرة، والعبر الله والعبر الإبل الّتي تحمل الميرة، والأورق من الإبل: الّذي في لونه بياض

<sup>(</sup>١) والصحيح أنها جمع الإداوة.

إلى سواد، قوله: إذا كان القيظ اجتمعنا عليها: العادة تقتضي عكس ذلك، فإنّ في القيظ تنقص المياه، وفي الشتاء تزيد، ولعلّ المراد أنّ في الشتاء لنا مياه آخر، فلا نحتاج إلى الاجتماع على هذا الماء، وأمّا في الصيف فييبس تلك المياه فنجتمع عليها وهي لا تكفينا على حال، أو المراد بالقيظ الربيع، وفي بعض النسخ بالضاديقال: بتر مقيضة، أي كثير الماء، والظاهر أنّ النسّاخ بدّلوا فجعلوا القيظ مكان الشتاء وبالعكس، والأنكد: المشؤوم، والجبوب: الأرض، أي غليظها أو وجهها أو التراب، والعكّة بالضمّ: آنية السمن أصغر من القربة.

وقال الجزريّ: في حديث حنين: أردت أن أحفظ الناس، وأن يقاتلوا عن أهليهم وأموالهم، أي أغضبهم، من الحفيظة: الغضب.

قوله: فلهذا، أقول: هذا كلام الراوي أو الحميريّ، والمعنى أنه عَلَيْمَا قال: أنت القائم، أي بأمر الإمامة بعدي، فتمسّكت به الواقفة لعنهم الله، وحملوه على أنّه القائم صاحب الغيبة، وآخر الأئمّة فأنكروا إمامة من بعده.

٢ - م: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري عليم أنّه قال: قيل لأمير المؤمنين عليم : هل لمحمّد ﷺ آية مثل آية موسى ﷺ في رفعه الجبل فوق رؤوس الممتنعين عن قبول ما أمروا به؟ فقال أمير المؤمنين عَلِيَّئِلِهِ : إي والَّذي بعثه بالحقُّ نبيًّا، ما من آية كانت لأحد من الأنبياء من لدن آدم عين إلى أن انتهى إلى محمّد عين إلاّ وقد كان لمحمّد على مثلها أو أفضل منها، ولقد كان لمحمّد عليه نظير هذه الآية إلى آيات أخر ظهرت له، وذلك أنّ رسول الله ﷺ لمّا أظهر بمكّة دعوته، وأبان عن الله مراده رمته العرب عن قسيّ عداوتها بضروب إمكانهم، ولقد قصدته يوماً لأنّي كنت أوّل الناس إسلاماً، بعث يوم الاثنين وصلّيت معه يوم الثلثاء، وبقيت معه أصلّي سبع سنين حتّى دخل نفر في الإسلام، وأيّد الله تعالى دينه من بعد، فجاءه قوم من المشركين فقالوا له: يا محمّد تزعم أنّك رسول ربّ العالمين، ثمّ إنّك لا ترضى بذلك حتى تزعم أنَّك سيِّدهم وأفضلهم، فإن كنت نبيًّا فأتنا بآية كما تذكره عن الأنبياء قبلك مثال نوح الّذي جاء بالغرق، ونجا في سفينته مع المؤمنين، وإبراهيم الّذي ذكرت أنَّ النار جعلت عليه برداً وسلاماً ، وموسى الَّذي زعمت أنَّ الجبل رفع فوق رؤوس أصحابه حتى انقادوا لما دعاهم إليه صاغرين داخرين، وعيسى الّذي كان ينبّنهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم، وصار هؤلاء المشركون فرقاً أربع، هذه تقول: أظهر لنا آية نوح، وهذه تقول: أظهر لنا آية موسى، وهذه تقول: أظهر لنا آية إبراهيم، وهذه تقول: أظهر لنا آية عيسى فقال رسول الله عليه عنه : إنَّما أنا نذير مبين، أتبتكم بآية مبيِّنة : هذا القرآن الَّذي تعجزون أنتم والأمم وسائر العرب عن معارضته، وهو بلغتكم فهو حجّة الله وحجّة نبيّه عليكم، وما بعد ذلك فليس لي الاقتراح على ربّي، وما على الرسول إلاّ البلاغ المبين إلى المقرّين بحجّة صدقه، وآية حقّه، وليس عليه أن يقترح بعد قيام الحجّة على ربّه ما يقترحه عليه المقترحون الَّذِينَ لا يعلمونَ هل الصلاح أو الفساد فيما يقترحون؟ فجاء جبرئيل عَلِيَّتُهِ فَقَالَ: يا محمَّد

إنَّ العليِّ الأعلى يقرأ عليك السلام، ويقول: إنِّي سأظهر لهم هذه الآيات، وإنَّهم يكفرون بها إلاّ من أعصمه منهم، ولكنّي أريهم زيادة في الإعذار، والإيضاح لحججك، فقل لهؤلاء المقترحين لآية نوح غَلِيَّةٍ: امضوا إلى جبل أبي قبيس فإذا بلغتم سفحه فسترون آية نوح عَلَيْتُهِ ، فإذا غشيكم الهلاك فاعتصموا بهذا وبطفلين يكونان بين يديه، وقل للفريق الثاني المقترحين لآية إبراهيم عَلِيِّهِ: امضوا إلى حيث تريدون من ظاهر مكّة فسترون آية إبراهيم غليمًا؛ في النار، فإذا غشيكم البلاء فسترون في الهواء امرأة قد أرسلت طرف خمارها فتعلُّقوا به لتنجيكم من الهلكة وتردّ عنكم النار، وقل للفريق الثالث المقترحين لآية موسى عَلِيَّةٍ : امضوا إلى ظلَّ الكعبة فأنتم سترون آية موسى عَلِيَّةٍ ، وسينجيكم هناك عمّي حمزة، وقل للفريق الرابع ورئيسهم أبو جهل: وأنت يا أبا جهل فاثبت عندي ليتصل بك أخبار هؤلاء الفرق الثلاثة، فإنَّ الآية الَّتي اقترحتها أنت تكون بحضرتي، فقال أبو جهل للفرق الثلاثة: قوموا فتفرّقوا ليتبيّن لكم باطل قول محمّد، فذهبت الفرقة الأولى إلى جبل أبي فبيس فلمّا صاروا إلى جانب الجبل نبع الماء من تحتهم، ونزل من السماء الماء من فوقهم من غير غمامة ولا سحاب وكثر حتى بلغ أفواههم فألجمها وألجأهم إلى صعود الجبل إذ لم يجدوا منجى سواه، فجعلوا يصعدون الجبل والماء يعلو من تحتهم إلى أن بلغوا ذروته، وارتفع الماء حتَّى ألجمهم وهم على قلَّة الجبل، وأيقنوا بالغرق إذ لم يكن لهم مفرٌّ، فرأوا عليًّا عَلَيْتُهِ وَاقْفًا على متن الماء فوق قلَّة الجبل، وعن يمينه طفل، وعن يساره طفل، فناداهم عليّ: خذوا بيدي أنجيكم أو بيد من شئتم من هذين الطفلين، فلم يجدوا بدّاً من ذلك، فبعضهم أخذ بيد علي، وبعضهم أخذ بيد أحد الطفلين، وبعضهم أخذ بيد الطفل الآخر، وجعلوا ينزلون بهم من الجبل والماء ينزل وينحط من بين أيديهم حتى أوصلوهم إلى القوار، والماء يدخل بعضه في الأرض، ويرتفع بعضه إلى السماء حتّى عادوا كهيئتهم إلى قرار الأرض، فجاء عليّ عليه بهم إلى رسول الله عليه وهم يبكون ويقولون: نشهد أنَّك سيَّد المرسلين، وخير الخلق أجمعين، رأينا مثل طوفان نوح ﷺ، وخلَّصنا هذا وطفلان كانا معه لسنا نراهما الآن، فقال رسول الله عليه : أما إنّهما سيكونان، هما الحسن والحسين سيولدان لأخي هذا، هما سيِّدا شباب أهل الجنَّة، وأبوهما خير منهما، اعلموا أنَّ الدنيا بحر عميق،، قد غُرق فيها خلق كثير، وأنَّ سفينة نجاتها آل محمّد: عليّ هذا وولداه اللذان رأيتموهما سيكونان، وسائر أفاضل أهلي، فمن ركب هذه السفينة نجا ومن تخلُّف عنها غرق، ثمَّ قال رسول الله على: فكذلك الآخرة حميمها ونارها كالبحر، وهؤلاء سفن أمَّتي يعبرون بمحبّيهم وأوليائهم إلى الجنّة، ثمّ قال رسول الله عليه : أما سمعت هذا يا أبا جهل؟ قال: بلي حتَّى أنظر إلى الغرقة الثانية والثالثة.

فجاءت الفرقة الثانية يبكون ويقولون: نشهد أنّك رسول ربّ العالمين، وسيّد الخلق أجمعين، مضينا إلى صحراء ملساء ونحن نتذاكر بيننا قولك، فنظرنا السماء قد تشقّقت بجمر

النيران تتناثر عنها، ورأينا الأرض قد تصدّعت ولهب النيران يخرج منها، فما زالت كذلك حتى طبّقت الأرض وملأتها، ومسّنا من شدّة حرّها حتّى سمعنا لجلودنا نشيشاً من شدّة حرِّها، وأيقنًا بالاشتواء والاحتراق بثلث النيران، فبينما نحن كذلك إذ رفع لنا في الهواء شخص امرأة قد أرخت خمارها فتدلَّى طرفه إلينا بحيث تناله أيدينا، وإذا مناد من السماء ينادينا: إن أردتم النجاة فتمسَّكوا ببعض أهداب هذا الخمار فتعلِّق كلِّ واحد منَّا بهدبة من أهداب ذلك الخمار فرفعنا في الهواء ونحن نشقّ جمر النيران ولهبها لا يمسّنا شررها، ولا يؤذينا حرّها، ولا نثقل على الهدبة الّتي تعلَّقنا بها، ولا تنقطع الأهداب في أيدينا على دقّتها، فما زالت كذلك حتَّى جازت بنا تلك النيران، ثمَّ وضع كلِّ واحد منَّا في صحن داره سالماً معافي، ثمّ خرجنا فالتقينا فجئناك عالمين بأنّه لا محيص عن دينك، ولا معدل عنك وأنت أفضل من لجئ إليه، واعتمد بعد الله إليه، صادق في أقوالك، حكيم في أفعالك، فقال رسول أنظر الفرقة الثالثة وأسمع مقالتها، قال رسول الله عليه الهذه الفرقة الثانية لمّا آمنوا: يا عباد الله إنَّ الله أغاثكم بتلك المرأة أتدرون من هي؟ قالوا: لا، قال: تلك تكون ابنتي فاطمة، وهي سيَّدة النساء، إنَّ الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأوَّلين والآخرين نادي منادي ربِّنا من تحت عرشه: يا معشر الخلائق غضّوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمّد سيّدة نساء العالمين على الصراط، فتغضّ الخلائق كلّهم أبصارهم فتجوز فاطمة عليه الصراط، لا يبقى أحد في القيامة إلاّ غضّ بصره عنها إلاّ محمّد وعلى والحسن والحسين والطاهرون من أولادهم فإنّهم محارمها ، فإذا دخلت الجنّة بقي مرطها ممدوداً على الصراط ، طرف منه بيدها وهي في الجنّة وطرف في عرصات القيامة ، فينادي منادي ربّنا : يا أيّها المحبّون لفاطمة تعلّقوا بأهداب مرط فاطمة سيَّدة نساء العالمين فلا يبقى محبِّ لفاطمة إلاَّ تعلُّق بهدبة من أهداب مرطها، حتّى يتعلَّق بها أكثر من ألف فنام وألف فنام، قالوا: وكم فنام واحديا رسول الله؟ قال: ألف ألف وينجون بها من النار.

قال: ثمّ جاءت الفرقة الثالثة باكين يقولون: نشهديا محمّد أنّك رسول ربّ العالمين وسيّد المخلق أجمعين، وأنّ عليّاً أفضل الوصيّين، وأنّ آلك أفضل آل النبيّين، وصحابتك خير صحابة المرسلين، وأنّ أمّتك خير الأمم أجمعين، رأينا من آياتك ما لا محيص لنا عنها، ومن معجزاتك ما لا مذهب لنا سواها، قال رسول الله عليه : وما الّذي رأيتم؟ قالوا: كنّا قعوداً في ظلّ الكعبة نتذاكر أمرك ونهزأ بخبرك وأنّك ذكرت أنّ لك مثل آية موسى عليه ، فبينا نحن كذلك إذا رتفعت الكعبة عن موضعها وصارت فوق رؤوسنا فركزنا في مواضعنا، ولم نقدر أن نريمها، فجاء عمّك حمزة وقال بزج رمحه هكذا تحتها فتناولها واحتبسها على عظمها فوقنا في الهواء، ثمّ قال لنا: اخرجوا، فخرجنا من تحتها، فقال: ابعدوا، فبعدنا عنها، ثمّ أخرج سنان الرمح من تحتها فنزلت إلى موضعها واستقرّت، فجئناك بذلك مسلمين.

فقال رسول الله علي لأبي جهل: هذه الفرقة الثالثة قد جاءتك وأخبرتك بما شاهدت، فقال أبو جهل: لا أدري أصدق هؤلاء أم كذبوا، أم حقَّق لهم، أم خيِّل إليهم، فإن رأيت ما أنا أقترحه عليك من نحو آيات عيسى بن مريم ﷺ فقد لزمني الإيمان بك، وإلاّ فليس على كثرتهم وشدة تحصيلهم فكيف تصدّق بمآثر آبائك وأجدادك، ومساوى أسلاف أعدائك؟ وكيف تصدّق عن الصين والعراق والشام إذا حدّثت عنها؟ هل المخبرون عن ذلك إلاّ دون هؤلاء المخبرين لك عن هذه الآيات مع سائر من شاهدها منهم من الجمع الكثيف الَّذين لا يجتمعون على باطل يتخرَّصونه إلاَّ كان بإزائهم من يكذَّبهم ويخبر بضدّ إخبارهم؟ ألا وكلِّ فرقة من هؤلاء محجوجون بما شاهدوا، وأنت يا أبا جهل محجوج بما سمعت ممّن شاهد، ثمَّ أقبل رسول الله على الفرقة الثالثة فقال لهم: هذا حمزة عمَّ رسول الله عليه الله تعالى المنازل الرفيعة، والدرجات العالية، وأكرمه بالفضائل لشدّة حبّه لمحمّد ولعليّ بن أبي طالب، أما إنّ حمزة عمّ محمّد لينحّي جهنّم يوم القيامة عن محبّيه كما نحّى عنكم اليوم الكعبة أن تقع عليكم، قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله عليه : إنّه ليري يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير من الناس، لا يعرف عددهم إلّا الله تعالى، هم كانوا محبّي حمزة وكثير منهم أصحاب الذنوب والآثام، فتحول حيطان بينهم وبين سلوك الصّراط والعبور إلى الجنّة، فيقولون: يا حمزة قد ترى ما نحن فيه، فيقول حمزة لرسول الله ولعليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهما: قد تريان أوليائي كيف يستغيثون بي؟ فيقول محمّد رسول الله علي لعليّ وليّ الله: يا عليّ أعن عمّك على إغاثة أوليائه، واستنقاذهم من النار، فيأتي عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُهِ بالرمح الّذي كان يقاتل به حمزة أعداء الله تعالى في الدنيا، فيناوله إيّاه، ويقول: يا عمّ رسول الله عنه وعمّ أخي رسول الله، ذُد الجحيم عن أوليائك برمحك هذا كما كنت تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله، فيتناول حمزة الرمح بيده فيضع زجّه في حيطان النّار الحائلة بين أوليائه وبين العبور إلى الجنّة على الصراط، ويدفعها دفعةً فينحيها مسيرة خمسمأة عام، ثمّ يقول لأوليائه والمحبّين الّذين كانوا له في الدنيا: اعبروا، فيعبرون على الصراط آمنين سالمين، قد انزاحت عنهم النيران، وبعدت عنهم الأهوال، ويردون الجنّة غانمين ظافرين.

ثمّ قال رسول الله على جهل: يا أبا جهل هذه الفرقة الثالثة، قد شاهدت آبات الله ومعجزات رسول الله، وبقي الذي لك، فأيّ آية تريد؟ قال أبو جهل: آية عيسى بن مريم عليه كما زعمت أنّه كان يخبرهم بما يأكلون وما يذخرون في بيوتهم، فأخبرني بما أكلت اليوم، وما اذخرته في بيتي، وزدني على ذلك أن تحدثني بما صنعته بعد أكلي لمّا أكلت، كما زعمت أنّ الله زادك في المرتبة فوق عيسى عليه أكلك، فقال رسول الله عليه أمّا ما أكلت وما اذخرت فأخبرك به وأخبرك بما فعلته في خلال أكلك، وما فعلته بعد أكلك، وهذا

يوم يفضحك الله فيه لاقتراحك، فإن آمنت بالله لم تضرُّك هذه الفضيحة، وإن أصررت على كفرك أضيف لك إلى فضيحة الدنيا وخزيها خزي الآخرة الّذي لا يبيد ولا ينفد ولا يتناهى، قال: وما هو؟ قال رسول الله ﷺ: قعدت يا أبا جهل تتناول من دجاجة مسمنة استطبتها، فلمّا وضعت يدك عليها استأذن عليك أخوك أبو البختري بن هشام، فأشفقت عليه أن يأكل منها وبخلت، فوضعتها تحت ذيلك، وأرخيت عليها ذيلك حتّى انصرف عنك فقال أبو جهل: كذبت يا محمّد، ما من هذا قليل ولا كثير، ولا أكلت من دجاجة، ولا اذخرت منها شيئاً، فما الَّذي فعلته بعد أكلى الَّذي زعمت، قال رسول الله عليه كان عندك ثلاثمأة دينار لك، وعشرة آلاف دينار ودائع النّاس عندك: المأة، والمأتان، والخمسمأة، والسبعمأة، والألف، ونحو ذلك إلى تمام عشرة آلاف، مال كلِّ واحد في صرّة وكنت قد عزمت على أن تختانهم، وقد كنت جحدتهم ومنعتهم، واليوم لمَّا أكلت من هذه الدجاجة أكلت زُورها وادّخرت الباقي، ودفنت هذا المال أجمع مسروراً فرحاً باختيانك عباد الله، وواثقاً بأنّه قد حصل لك، وتدبير الله في ذلك خلاف تدبيرك، فقال أبو جهل: وهذا أيضاً يا محمد فما أصبت منه قليلاً ولا كثيراً، وما دفنت شيئاً، وقد سرقت تلك العشرة آلاف الودائع الَّتي كانت عندي، فقال رسول الله عليه: يا أبا جهل ما هذا من تلقائي فتكذّبني، وإنّما هذا جبرئيل الروح الأمين يخبرني به عن ربّ العالمين، وعليه تصحيح شهادته وتحقيق مقالته، ثمّ قال رسول الله ﷺ هلم يا جبرئيل بالدجاجة الَّتي أكل منها، فإذا الدجاجة بين يدي رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ أتعرفها يا أبا جهل؟ فقال أبو جهل: ما أعرفها وما أخبرت عن شيء، ومثل هذه الدجاجة المأكول بعضها في الدنيا كثير، فقال رسول الله عليه: يا أيِّتها الدجاجة إنَّ أبا جهل قد كذَّب محمَّداً على جبرثيل، وكذَّب جبرتيل على ربِّ العالمين، فاشهدي لمحمّد بالتصديق، وعلى أبي جهل بالتكذيب فنطقت وقالت: أشهد يا محمّد أنّك رسول الله وسيَّد الخلق أجمعين، وأنَّ أبا جهل هذا عدوَّ الله المعاند الجاحد للحقِّ الَّذي يعلمه، أكل مِنِّي هذا الجانب، وادّخر الباقي، وقد أخبرته بذلك، وأحضرتنيه فكذّب به، فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين فإنَّه مع كفره بخيل، استأذن عليه أخوه فوضعني تحت ذيله إشفاقاً من أن يصيب منّي أخوه، فأنت يا رسول الله أصدق الصادقين من الخلق أجمعين، وأبوجهل الكاذب المفترى اللعين.

فقال رسول الله على: أما كفاك ما شاهدت، آمن لتكون آمناً من عذاب الله على ، قال أبو جهل: إنّي لأظنّ أنّ هذا تخييل وإيهام، فقال رسول الله على: فهل تفرق بين مشاهدتك لهذا وسماعك لكلامهم؟ لهذا وسماعك لكلامها، وبين مشاهدتك لنفسك ولسائر قريش والعرب وسماعك لكلامهم؟ قال أبو جهل: لا، قال رسول الله على: فما يدريك أنّ جميع ما تشاهد وتحسّ بحواسّك تخييل؟ قال أبو جهل: ما هو بتخييل، قال رسول الله على: ولا هذا بتخييل وإلاّ كيف تصحح أنّك ترى في العالم شيئاً أوثق منه؟ قال: ثم وضع رسول الله على يده على الموضع

المأكول من الدجاجة فمسح يده عليها فعاد اللحم عليه أوفر ما كان ثمّ قال رسول الله عليه : يا أبا جهل أرأيت هذه الآية؟ قال: يا محمّد توهّمت شيئاً ولا أوقنه، قال رسول الله عليه: يا جبرئيل فأتنا بالأموال الَّتي دفنها هذا المعاند للحقّ، لعلّه يؤمن، فإذا هو بالصرر بين يديه كلُّها: ما كان رسول الله عنه قاله إلى تمام عشرة آلاف وثلاثمأة دينار، فأخذ رسول الله ﷺ – وأبو جهل ينظر إليه – صرةً منها فقال: اثتوني بفلان بن فلان، فأتي به وهو صاحبها فقال: هاكها يا فلان ما قد اختانك فيه أبو جهل، فردّ عليه ماله، ودعا بآخر ثمّ بآخر حتى ردّ العشرة آلاف كلّها على أربابها ، وفضح عندهم أبو جهل ، وبقيت الثلاثمأة الدينار بين يدي رسول الله عليه و فقال: الآن آمن لتأخذ الثلاثمأة دينار ، ويبارك الله لك فيها حتّى تصير أيسر قريش، قال: لا آمن، ولكن آخذها فهي مالي، فلمّا ذهب يأخذها صاح رسول الله عليه الدجاجة: دونك أبا جهل، وكفّيه عن الدنانير، وخذيه فوثبت الدجاجة على أبي جهل فتناولته بمخالبها، ورفعته في الهواء، وطارت به إلى سطح بيته فوضعته عليه، ودفع رسول الله علي تلك الدنانير إلى بعض فقراء المؤمنين، ثمّ نظر رسول الله عليه إلى أصحابه فقال لهم: معاشر أصحاب محمّد هذه آية أظهرها ربّنا ﴿ يَكُلُّ لَا بِي جهل، فعاند، وهذا الطير الَّذي حيي يصير من طيور الجنَّة الطيَّارة عليكم فيها، فإنَّ فيها طيوراً كالبخاتيّ، عليها من جميع أنواع المواشي، تطير بين سماء الجنّة وأرضها، فإذا تمنّي مؤمن محبّ للنبيّ وآله الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه، فتناثر ريشه وانسمط وانشوى وانطبخ، فأكل من جانب منه قديداً، ومن جانب منه مشويّاً بلا نار، فإذا قضى شهوته ونهمته وقال: الحمد لله ربّ العالمين عادت كما كانت، فطارت في الهواء وفخرت على سائر طيور الجنّة، تقول: من مثلي وقد أكل منّي وليّ الله عن أمر الله(١).

ج، مثله مع اختصار في وسطه وفي آخره<sup>(۲)</sup>.

بيان؛ قال الجزري: فيه: يبلغ العرق منهم ما يلجمهم، أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللّجام يمنعهم عن الكلام. انتهى.

والنشيش: الغليان، وهدبة الثوب بالضم: طرفه ممّا يلي طرّته، والمراد هنا الخيوط المعتدليّة من طرفه، والمرط بالكسر: كساء من صوف أو خزّ، والفئام بالهمز وقد تقلب ياءً: الجماعة من الناس، والمراد هنا هذا العدد، كما فسّر أمير المؤمنين عَلَيْمَا في خبر الغدير بمائة ألف.

قوله: فركزنا. يقال: ركزت الرمح أي غرزته في الأرض، وفي بعض النسخ بالدال المهملة من الركود بمعنى السكون والهدوء، ويقال: لا يريم من المكان، أي لا يبرح ولا

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري نهيين ، ص ٤٢٩ ح ٢٩٢. (٢) الإحتجاج، ص ٣٦.

يزول، والزج بالضم : الحديدة التي في أسفل الرمح، ويقال : تخرّص، أي كذب والذود : الطرد والدفع، والزّور : أعلى الصدر، والبخاتي جمع البختي وهو الإبل الخراساني والشية : كلّ لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، والهاء عوض من الواو، ويقال : وشيت الثوب أشيه وشياً ووشية، ووشيته توشية ، شدّد للكثرة فهو موشيّ وموشّى، والوشي من اللّون معروف ذكره الجوهري، وقال : سمطت الجدي أسمِطه وأسمُطه سمطاً : إذا نظفته من الشعر بالماء الحارّ لتشويه .

٣- ٥٠ الصدوق، عن الحسن بن حمزة العلويّ، عن محمّد بن داود، عن عبد الله بن أحمد الكوفيّ، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن آبائه صلوات الله عليهم قال: إنّ أصحاب رسول الله ين كانوا جلوساً يتذاكرون وفيهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذ أتاهم يهوديّ، فقال: يا أمّة محمّد ما تركتم للأنبياء درجة إلا نحلتموها لنبيكم، فقال أمير المؤمنين عليه : إن كنتم تزعمون أنّ موسى عليه كلّمه ربّه على طور سيناء فإنّ الله كلّم محمّداً في السماء السّابعة، وإن زعمت النصارى أنّ عيسى أبرا الأكمه وأحيى الموتى فإنّ محمّداً في السماء السّابعة، وإن زعمت النصارى أنّ عيسى أبرا المقابر، فدعوت الله تعالى عن فقاموا من قبورهم، ينفضون التراب عن رؤوسهم بإذن الله عن وإنّ أبا قتادة بن ربعي الأنصاريّ شهد وقعة أحد فأصابته طعنة في عينه، فبدت حدقته فأخذها بيده، ثمّ أتى بها رسول الله ين يعرف إلا بفضل حسنها وضوئها على العين الأخرى، ولقد بارز عبد الله بن عتيك فأبين يده فجاء إلى رسول الله ينه ليلاً ومعه اليد المقطوعة، فمسح عليها فاستوت يده (١).

٤ - يج: اعلم أنّ الله تعالى كما أمر آدم عليه أن يخرج من الجنّة إلى الأرض وأن يهاجر إليها أمر محمّداً عليه أن يخرج من مكّة إلى المدينة، وكما ابتلى آدم عليه بقتل ابنه هابيل ابتلى محمّداً عليه بقتل ابنيه الحسن والحسين بين وكان يعلمه لإعلام الله إيّاه ذلك، وكما أمر الله آدم عليه لمنا أمره بوضع النوى في الأرض فصار في الحال نخلاً باسقة عليها الرطب أكرم محمّداً بمثله عند إسلام سلمان، وكما قال في وصف إدريس على فوريفتنه مكاناً علياً فال في وصف محمّد: ﴿وَرَفَعْنَهُ مَكَاناً علياً فَال في وصف محمّد: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ يذكر مع ذكر الله في الأذان والصلاة، وقد رفع إلى مدرة المنتهى فشاهد ما لم يشاهده بشر، وإن أطعم إدريس على بعد وفاته من الجنّة فقد أطعم محمّداً وآله مراراً كثيرة في الدنيا، وقيل لمحمّد على إجابة الدعوة بما قال: إنّي لست كأحدكم، إنّي يطعمني ربّي ويسقيني، وإن أوتي نوح عليه إجابة الدعوة بما قال: ﴿لا نَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِينَ دَيّارًا ﴾ فلم يبق منهم باقية إلا المؤمنين فقد أوتى محمّد على مثله حين

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء، ص ٣٠٩.

أنزل الله ملك الجبال، وأمر بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه، فاختار الصبر على أذاهم، والابتهال في الدعاء لهم بالهداية ثمّ رقٌّ نوح عَلِيِّهِ على ولده فقال: ﴿رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ رقّة القرابة، فالمصطفى لمّا أمره الله بالقتال شهر على قرابته سيف النقمة، ولم تحرّكه شفقة القرابة، وأخذ بالفضل معهم لمّا شكوا احتباس المطر، فدعا فمطروا من الجمعة إلى الجمعة حتَّى سألوه أن يقلَّ وإن قال في نوح عَلِيَّتُلِرٌ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ﴾ فقد قال في محمّد: ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَهُ وَثُّ تَجِيدٌ ﴾ ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ وإن خص إبراهيم عَلَيْتَلَا بِالْحَلَّةِ فَفَضَّلِ بِهَا فَقَالَ: ﴿ وَأَتَّغَذَ أَلَّهُ إِنَّاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ فقد جمع الله الخلّة والمحبّة لمحمّد عليه حتى قال ﷺ: ولكن صاحبكم خليل الله وحبيب الله، وفي القرآن: ﴿ فَاتَّبِعُونِي يُعْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ وعن عبد الله بن أبي الحمساء قال: كان بيني وبين محمّد بيع قبل أن يبعث فبقيت لي بقيّة فوعدته أن آتيه في مكانه، فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث، وكان محمّد في مكانه ينتظرني، فقلت له في ذلك، فقال: أنا ههنا مذ وعدتك أنتظرك، ضاهي جدّه إسماعيل بن إبراهيم عَلِيَتُنْهِ فَإِنَّه وعد رجلاً فبقي في مكانه سنة فشكر الله له ذلك فقال: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِشْمَعِيلًا ۚ إِنَّامُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ﴾ وكان محمّد في صباه يخرج بغنم لهم إلى الصحراء، فقال له بعض الرعاة: يا محمَّد إنِّي وجدت في موضع كذا مرعى خصيباً، فقال: نخرج غداً إليه، فبكر من بيته إلى ذلك الموضع وأبطأ الرجل في الوصول، فرأى رسول الله عليه وقد منع غنمه أن ترعى في ذلك الموضع حتَّى يصل ذلك الرجل فرعيا، ولا شكَّ أنَّ الأنبياء كلُّهم وأممهم تحت راية نبيّنا، وإن كلّم الله موسى عَلِيَّةً على طور سيناء، فقد كلّم محمّداً فوق سبع سماوات، وجعل الله الإمامة بعد محمّد عليه في قومه عند انقطاع النبوّة حتى يأتي أمر الله، وينزل عيسى عَلِيَتُلِيرٌ فيصلِّي خلف رجل منهم يقال له: المهدي، يملأ الأرض عدلاً، ويمحو كلّ جور، كما وصف رسول الله عليه .

وإنّ النبيّ لمّا وصف عليّاً عَيْنَ وشبّهه بعيسى عَيْنَ قال تعالى : وهُ وَلَمّا شُرِبَ أَبّنُ مَرْيَمُ مَنْكُ إِذَا فَوْمُكُ مِنْهُ يَعِدُونَ ﴾ وإن أخرج الله لصالح عَيْنَ ناقة من الجبل لها شرب ولقومه شرب فقد أخرج تعالى لوصيّ محمّد خمسين ناقة أو أربعين مرّة ومأة ناقة مرّة من الجبل قضى بها دين محمّد عَنَى ووعده، وقال تعالى: ﴿وَإِن تَظْهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَلَةٌ هُو مَوْلَنهُ وَمِبْرِيلُ وَصَلِحُ الشَّوْمِنِينَ ﴾ وهو عليّ بن أبي طالب على ما روى الرواة في تفسيرهم، وأنطق الله لمحمّد البعير، وإنّ بنر زمزم في صدر الإسلام بمكّة كان للمسلمين يوماً، وللكافرين يوماً، فكان البعير، وإنّ بنر زمزم في صدر الإسلام بمكّة كان للمسلمين على ما كان عليه يوماً فيوماً، وإن يستقى للمسلمين منه ما يكون ليومين في يوم، وللمشركين على ما كان عليه يوماً فيوماً، وإن أعطى الله يعقوب عَيْنَ الأسباط من سلالة صلبه، ومريم بنت عمران من بناته فقال: ﴿وَوَوَمُبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ وَجَمَلنَا فِي دُرِيّتِهِ النَّبُوّةَ وَٱلْكِنَبُ ﴾ فقد أعطى محمّداً عني فاطمة على بن أبي طلب، وهي سيّدة نساء العالمين، وجعل الوصية والإمامة في أخيه وابن عمّه عليّ بن أبي طالب عَيْنَ ، ثمّ في الحسن والحسين وفي أولاد الحسين عَنْ إلى أن تقوم الساعة كلهم طالب عَيْنَ ، ثمّ في الحسن والحسين وفي أولاد الحسين عَنْ إلى أن تقوم الساعة كلهم

ولد رسول الله على من فاطمة على كما كان عيسي على من ولد الأنبياء، قال الله: ﴿ وَمِن دُرِيَسَيْهِ مَا وَنَد وَسُلْبَمَن وَأَيُوبَ وَيُوسُف وَمُوسَىٰ وَهَنرُونَ وَكَذَلِك بَخِرى الْمُحْسِنِينَ ( الله وَ وَيَكِيَ وَعَيْنَ وَاعْلَى محمّداً الكتاب المجيد والقرآن العظيم، وفتح عليه وعلى أهل بيته باب الحكمة، وأوجب الطاعة لهم على الإطلاق بقوله: ﴿ يَا يُنَا اللّهِ مَا الْمِيعُوا اللّه وَأَلِيهُوا الرّسُولَ وَلَهُ مَتّى كاد أن يكون حرضاً من الحزن، وقد فجع محمّد على قرة عينه كان له وحده فصبر، ووجد يعقوب عليه وجد فراق، وحزن فقد فجع محمّد على قرة عينه كان بوفاته، وكان يعقوب عليه فقد ابناً واحداً من بنيه ولم يتيقن وفاته، وإن أوتي يوسف شطر الحسن، فقد وصف جمال رسولنا فقيل: إذا رأيته رأيته كالشمس الطالعة، وإن ابتلي يوسف بالغربة وامتحن بالفرقة فمحمّد فارق وطنه من أذى كالشمس الطالعة، وإن ابتلي يوسف بالغربة وامتحن بالفرقة فمحمّد فارق وطنه من أذى المشركين، ووقف على الثنية وحوّل وجهه إلى مكّة فقال: إنّي لأعلم أنك أحبّ البقاع إلى المشركين، ولولا أهلك أخرجوني ما خرجت، فلمّا بلغ الجحفة أنزل الله عليه:

﴿إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ ثمّ آل محمّد على شرّدوا في الآفاق، وامتحنوا بما لم يمتحن به أحد غيرهم، وقد أعلم محمّد على جميع ذلك، وكان يخبر به، وإن بشر الله يوسف برؤيا رآها فقد بشر محمّداً برؤيا في قوله: ﴿لَقَدْ صَدَفَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءُيَا بِالْحَقِّ ﴾ وإن اختار يوسف عليته الحبس توقياً من المعصية فقد حبس رسول الله على في الشعب ثلاث سنين ونيفاً حتى الجاه أقار به إلى أضيق الضيق، حتى كادهم الله ببعثه أضعف خلقه في أكل عهدهم الذي كتبوه في قطيعة رحمه، ولئن غاب يوسف عليته فقد غاب مهدي آل محمّد، وسيظهر أمره كما ظهر أمره، وأكثر ما ذكرناه يجري مجرى المعجزات، وفيها ما هو معجزة وسيظهر أمره كما ظهر أمره، وأكثر ما ذكرناه يجري مجرى المعجزات، وفيها ما هو معجزة

وإن قلب الله لموسى على العصاحية فمحمد الشيرة وفع إلى عكاشة بن محصن يوم بدر لمّا انقطع سيفه قطعة حطب فتحوّل سيفاً في يده، ودعا الشجرة فأقبلت نحوه تخدّ الأرض، وإن كان موسى علي ضرب الأرض بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً فمحمد على كان ينفجر الماء من بين أصابعه، وانفجار الماء من اللّحم والدم أعجب من خروجه من الحجر، لأنّ ذلك معتاد، وقد أخرج أوصياؤه من الجبّ الّذي لا ماء فيه الماء إلى رأسه حتى شرب الناس منه، وقال: إنّ المهدي من ولده يفعل مثل ذلك عند خروجه من مكة إلى الكوفة، وإن ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فكان آية محمد على لما خرج إلى خيبر إذا هو بواد يشخب فقدروه أربع عشر قامة والعدو من ورائهم، قال الناس: إنّا لمدركون، قال: كلاّ، فدعا فعبرت الإبل والخيل على الماء لا تندى حوافرها وأخفافها، ولمّا عبر عمرو بن معدي كرب فعبرت الإبل والخيل على الماء لا تندى حوافرها وأخفافها، ولمّا عبر عمرو بن معدي كرب بعسكر الإسلام في البحر بالمدائن كان كذلك، وإنّ موسى عليه قد أتى فرعون بألوان العذاب من الجراد والقمّل والضفادع والدم فرسولنا قد أتى باللخان على المشركين، وهو ما العذاب من الجراد والقمّل والضفادع والدم فرسولنا قد أتى باللخان على المشركين، وهو ما ذكره الله في قوله: ﴿ وَوَمَ مَنْ أَلَى السّمَاءُ يُدُخَانٍ بُعِينٍ ﴾ وما أنزل الله على الفراعنة يوم بدر، وما أنزل الله على المستهزئين بعقوبات تستأصل في يوم أحد.

فأمّا تكليم الله لموسى عَلِيَهِ فإنّه كان على الطور، ورسولنا دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى، وقد كلّمه الله هناك، وأمّا المن والسلوى والغمام واستضاءة الناس بنور سطع من يده فقد أوتي رسولنا ما هو أفضل منه، أحلّت له الغنائم ولم تحلّ لأحد قبله، وأصاب أصحابه مجاعة في سريّة بناحية البحر فقذف البحر لهم حوتاً فأكلوا منه نصف شهر، وقدموا بودكه، وكان الجيش خلقاً كثيراً، وكان يطعم الأنفس الكثيرة من طعام قليل، ويسقي الجماعة الجمّة من شربة من لبن حتى يرتووا.

وروى حمزة بن عمر الأسلميّ قال: نفرنا مع رسول الله عليه في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه لنا فانكشفت الظلمة وهذا أعجب ممّا كان لموسى عَلِيَّا إِنْ وأمَّا اليد البيضاء لموسى عَلِيَّتِهِ فقد أعطى محمّداً أفضل من ذلك، وهو أنّ نوراً كان يضيء له أبداً عن يمينه وعن يساره حيثما جلس وقام، يراه الناس، وقد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة يسطع من قبره، وكذا كان مع وصيَّه وأولاده المعصومين في حياتهم، والآن يكون يسطع من قبورهم، وفي كلُّ بقعة مرَّ بها المهدي يرى نور ساطع، وإنَّ موسى عَلِيَّ إِلَى أُرسل إلى فرعون فأراه الآية الكبرى ونبيّنا أرسل إلى فراعنة شتّى، كأبي لهب، وأبي جهل، وشيبة، وعتبة ابني أبي ربيعة، وأبيّ بن خلف، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل السهميّ، والنضر بن الحارث وغيرهم، فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتَّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ ولم يؤمنوا، وإن كان الله انتقم لموسى عليته من فرعون فقد انتقم لمحمّد عليه يوم بدر فقتلوا بأجمعهم وأُلقوا في القليب، وانتقم له من المستهزئين فأخذهم بأنواع البلاء، وإن كان موسى عَلَيْتُهُ صار عصاه ثعباناً فاستغاث فرعون منه رهبةً فقد أعطى محمّداً مثله لمّا جاء إلى ابي جهل شفيعاً لصاحب الدّين، فخاف أبو جهل وقضى دَين الغريب، ثمّ إنّه عتب عليه فقال: رأيت عن يمين محمّد ويساره ثعبانين تصطك أسنانهما، وتلمع النيران من أبصارهما، لو امتنعت لم آمن أن يبتلعني الثعبان، وقال تعالى لموسى عَلِيَّتُكِ : ﴿وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنْي ﴾ وقال في وصيَّه وأولاده: ﴿ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُّ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾.

وإن كان داود على سخر له الجبال والطير يسبّحن له وسارت بأمره، فالجبل نطق لمحمّد في إذ جادله اليهود، وشهد له بالنبوّة، ثمّ سألوه أن يسير الجبل فدعا فسار الجبل إلى فضاء كما تقدّم، وسبّح الحصى في يد رسول الله في، وسخّرت له الحيوانات كما ذكرنا، وإن لان الحديد لداود على فقد لين لرسولنا الحجارة الّتي لا تلين بالنار، والحديد تلين بالنار، وقد ليّن الله العمود الّذي جعله وصيّه عليّ بن أبي طالب في عنق خالد بن وليد، فلمّا استشفع إليه أخذه من عنقه، وإنّ محمّداً لمّا استر من المشركين يوم أحد مال برأسه نحو الجبل حتى خرقه بمقدار رأسه، وهو موضع معروف مقصود في شعب، وأثر ساعدا محمّد في جبل أصمّ من جبال مكّة لمّا استروح في صلاته، فلان له الحجر حتى طهر أثر ذراعيه فيه، كما أثر قدما إبراهيم في المقام، ولانت الصخرة تحت يد

محمّد ﷺ ببيت المقدس حتّى صار كالعجين، ورئي ذلك من مقام دابّته والنّاس يلمسونه بأيديهم إلى يومنا هذا، وإنَّ الرضا عُلِيِّن من ولده دعا في خراسان فليِّن الله له جبلاً يؤخذ منه القدور وغيرها، واحتاج الرضا عَلَيْتُلا هناك إلى الطهور فمسّ بيده الأرض فنبع له عين، وكلاهما معروف، وآثار وصيّ محمّد ﷺ في الأرض أكثر من أن تحصى، منها بشر عبادان، فإنَّ المخالف والمؤالف يروي أنَّ من قال عندها: بحقَّ عليَّ يفور الماء من قعرها إلى رأسها، ولا يفور بذكر غيره وبحقّ غيره، وإنّ سور حلب من أصلب الحجارة فضربه على ابن أبي طالب بسيفه فأثره من فوقه إلى الأرض ظاهر، وإنّه ﷺ لمّا خرج إلى صفّين فكان بينه وبيَّن دمشق مأة فرسخ وأكثر وقد نزل ببريَّة فكان يصلِّي فيها، فلمَّا فرغ ورفع رأسه من سجدة الشكر قال: أسمع صوت بوق التبريز لمعاوية من دمشق، فكتبوا التاريخ، فكان كما قال، وقد بني هناك مشهد يقال له: مشهد البوق، وبكي داود عَلِيُّ على خطيئته حتَّى سارت الجبال معه، ومحمّد على قام إلى الصلاة فسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل على الأثافيّ من شدّة البكاء، وقد آمنه الله من عقابه فأراد أن يتخشّع، وقام على أطراف أصابع رجليه عشر سنين حتَّى تورَّمت قدماه، واصفرَّ وجهه من قيام اللَّيل، فأنزل الله ﴿طه إِلَّى مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْغَيْنَ ۗ ﴿ كَانَ يَبَكَى حَتَّى يَغْشَى عَلَيْهِ، فَقَيْلُ لَهُ: أَلْيُسْ قَدْ غَفْرِ الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وكذلك كانت غشيات على بن أبي طالب وصيّه في مقاماته.

وإنَّ سليمان عَيْمُ سأل الله فأعطي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده، ومحمّد على عرضت عليه مفاتيح خزائن كنوز الأرض فأبى استحقاراً لها، فاختار التقلل والقربى، فأتاه الله الشفاعة والكوثر وهي أعظم من ملك الدنيا من أوّلها إلى آخرها سبعين مرّة، فوعد الله له الممقام المحمود الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون، وسار في ليلة إلى بيت المقدس ومنه إلى سدرة المنتهى، وسخر له الربح حتى حملت بساطه بأصحابه إلى غار أصحاب الكهف، وإن كان لسليمان عيم غدوها شهر ورواحها شهر فكذلك كانت لأوصياء محمّد، وسخّرت له الجنّ، وآمنت به منقادة طائعة في قوله: ﴿ وَإِذْ مَرَفًا ٓ إِلَيْكَ نَثَرًا يَنَ ٱلْجِنِ ﴾ وقبض على على حلق جنّي فخنقه، ومحاربة وصيّه من الجنّ وقتله إيّاهم معروفة، وكذلك إتيانهم إلى أولاده المعصومين على لأخذ العلم منهم مشهور وإنّ سليمان عيم سخرهم للأبنية والصنائع واستنباط القنى ما عجز عنه جميع الناس ومحمّد لم يحتج إلى هذه الأشياء، فلو أراد منهم واستنباط القنى ما عجز عنه جميع الناس ومحمّد لم يحتج إلى هذه الأشياء، فلو أراد منهم يريدونه على العجلة، وأن الله سخّر الملائكة المقرّبين لمحمّد على وأهل بيته وذرّيته يريدونه على العجلة، وأن الله سخّر الملائكة المقرّبين لمحمّد على وأهل بيته وذرّيته ويدفعون، وكذلك كانوا مع عليّ بن أبي طالب، ويكونون مع بقيّة آل محمّد على على ما ويدفعون، وكذلك كانوا مع عليّ بن أبي طالب، ويكونون مع بقيّة آل محمّد على على ما

وإنَّ سليمان عَلِيهِ كان يفهم كلام الطير ومنطقها، فكذلك نبيّنا كان يفهم منطق الطير، فقد كان في برّية ورأى طيراً أعمى على شجرة، فقال للناس: إنّه قال: يا ربّي إنّني جائع، لا يمكنني أن أطلب الرزق، فوقع جرادة على منقاره فأكلها، وكذا فهم منطقها أهل بيته، وإنّ عيسى عَلِيهِ مرّ بكربلا فرأى ظباء فدعاها فقال: ههنا لا ماء ولا مرعى، فلم مقامكن فيها؟ قالت: يا روح الله إنّ الله ألهمنا أنّ هذه البقعة حرم الحسين عَلِيهِ فأوينا إليها، فدعا الله عيسى عَلِيهِ أن يبقى أثر يعلم به آل محمّد أنّ عيسى كان مساعداً لهم في مصيبتهم، فلما مرّ علي بن أبي طالب عَلِيهِ بها جعل يقول: ههنا مناخ ركابهم، وههنا مهراق دمائهم، فسأله ابن عبّاس عنه فأخبره بقتل الحسين عَلِيهِ فيها، وأنّ عيسى عَلِيهِ كان ههنا ودعا، ومن قصته كيت وكيت، فاطلب بعرات تلك الظباء فإنّها باقية، فوجدوا كثيراً من البعر قد صار مثل الزعفران، وإنّ الظباء نطقت مع محمّد عليه وعترته في مواضع شتى.

وإنّ يحيى بن زكريّا أوتي الحكم صبيّاً، وكان يبكي من غير ذنب، ويواصل الصوم، ولم يتزوّج، وإنّما اختار نبيّنا التزوّج، لأنّه كان قدوة في فعله وقوله، والنكاح ممّا أمر الله به آدم عَلِيَةِ للتناسل، وكان لسليمان عَلِيَةِ من النساء والجواري ما لا يحصى، وقال النبيّ عَلَيْهِ: تناكحوا تكثروا فإنّي أباهي بكم الأمم، وقال: مباضعتك أهلك صدقة، فقيل: يا رسول الله نأتي شهوتنا ونفرح أفنؤجر؟ فقال: أرأيت لو جعلتها في باطل أفكنت تأثم؟ قال: نعم، قال: أفتحاسبون بالشرّ، ولا تحاسبون بالخير؟ وقد علم الله أن يكون له ذريّة طيّبة بالى يوم القيامة.

وقد وصف الله عيسى عَلِيْهِ بِما لم يصف به أحداً من أنبيائه، فقال: ﴿وَجِهُا فِي الدُّنِيَا وَاللهِ بِيته وَاللهُ وَمِنَ الْفَكَلِمِينَ ﴿ وَمِنَ الْفَكِلِمِينَ ﴿ وَمِنَ الْفَكِلِمِينَ ﴿ وَمِنَ الْفَكِلِمِينَ ﴿ وَمِسُولِنَا وَأَهَلَ بِيته وَعَتْرَته وَسِيلَة آدم عَلِيهِ ، ودعوة إبراهيم عَلِيهِ ، وبشرى عيسى عَلِيهِ ، وإن قدر عيسى عَلِيهِ من الطين كهيئة الطير فيجعلها الله طيراً فإنّ الله أحيى الموتى لمحمّد عليه وعترته عَلَيهِ وإن كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فكذا كان منهم عَلَيهِ والآن ربّما يدخل العميان ومن به برص مشاهدهم فيهب الله لهم نور أعينهم ، ويذهب البرص عنهم ببركة تربتهم ، وهذا معروف ما بين خراسان إلى بغداد إلى الكوفة إلى الحجاز (١٠).

إيضاح؛ الشخب: السيلان، والودك بالتحريك: دسم اللحم، وبوق التبريز، أي البوق الذي ينفخ فيه لخروج العسكر إلى الغزو، والأزيز: صوت غليان القدر، والمرجل بالكسر: القدر من النحاس، ويقال: كافحوهم: إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس ولا غيره، ويقال: فلان يكافح الأمور: إذا باشرها بنفسه.

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ١٩٢١-٩٢١.

٥ - م: قال الإمام عليه ما أظهر الله عَرْبَهُ لنبيّ تقدّم آية إلاّ وقد جعل لمحمّد عليه وعليّ عَلِيَّ اللهِ وأعظم منها، قبل: يابن رسول الله فأيّ شيء جعل لمحمّد وعليّ ما يعدل آيات عيسى: إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، والإنباء بما يأكلون وما يدّخرون، قال: إنَّ رسول الله ﷺ كان يمشي بمكَّة، وأخوه عليَّ ﷺ يمشي معه، وعمَّه أبو لهب خلفه يرمى عقبه بالأحجار وقد أدماه، ينادي: معاشر قريش هذا ساحرٌ كذَّابٌ فاقذفوه واهجروه واجتنبوه، وحرش عليه أوباش قريش فتبعوهما يرمونهما بالأحجار، فما منها حجر أصابه إلا أصاب عليًّا عَلِيًّا عَلِيًّا فقال بعضهم: يا عليّ ألست المتعصّب لمحمّد، والمقاتل عنه، والشجاع لا نظير لك مع حداثة سنَّك وأنَّك لم تشاهد الحروب، ما بالك لا تنصر محمَّداً ولا تدفع عنه؟ فناداهم عليّ عَلَيْمُ : معاشر أوباش قريش لا أُطيع محمّداً بمعصيتي له، لو أمرني لرأيتم العجب، وما زالوا يتّبعونه حتّى خرج من مكّة، فأقبلت الأحجار على حالها تتدحرج، فقالوا: الآن تشدخ هذه الأحجار محمّداً وعليّاً ونتخلّص منهما، وتنحّت قريش عنه خوفاً على أنفسهم من تلك الأحجار، فرأوا تلك الأحجار قد أقبلت على محمّد وعليّ كلّ حجر منها ينادي: السلام عليك يا محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف، السلام عليك يا على بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، السلام عليك يا رسول ربّ العالمين، وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا سيّد الوصيين، وياخليفة رسول ربّ العالمين، وسمعها جماعات قريش فوجموا فقال عشرة من مردتهم وعتاتهم: ما هذه الأحجار تكلّمهما، ولكنّهم رجال في حفرة بحضرة الأحجار قد خبأهم محمّد تحت الأرض، فهي تكلّمهما لتغرّنا وتخدعنا، فأقبلت عند ذلك أحجار عشرة من تلك الصخور وتحلَّقت وارتفعت فوق العشرة المتكلِّمين بهذا الكلام، فما زالت تقع بهاماتهم وترتفع وترضَّضها حتّى ما بقي من العشرة أحد إلاَّ سال دماغه ودماؤه من منخريه، وقد تخلخل رأسه وهامته ويافوخه، فجاء أهلوهم وعشائرهم يبكون ويضجّون يقولون: أشدّ من مصابنا بهؤلاء تبجّع محمّد وتبذّخه بأنّهم قتلوا بهذه الأحجار آية له ودلالة ومعجزة، فأنطق الله عَرْضُكُ جنائزهم: صدق محمّد وما كذب، وكذبتم وما صدقتم واضطربت الجنائز ورمت من عليها وسقطوا على الأرض، ونادت: ما كنَّا لننقاد ليحمل علينا أعداء الله إلى عذاب الله، فقال أبو جهل لعنه الله: إنَّما سحر محمَّد هذه الجنائز كما سحر تلك الأحجار والجلاميد والصخور، حتَّى وجدمنها من النطق ما وجد، فإن كانت قتلُ هذه الأحجار هؤلاء لمحمّد آية له وتصديقاً لقوله، وتبييناً لأمره فقولوا له يسأل من خلقهم أن يحييهم، فقال رسول الله عليه ينا أبا الحسن قد سمعت اقتراح الجاهلين وهؤلاء عشرة قتلي، كم جُرحتَ بهذه الأحجار الَّتي رمانا بها القوم يا عليّ؟ قال عليّ عَلِيَّ إِلَمْ جُرحتُ أربع جراحات، وقال رسول الله عليه : جرحت أنا ستّ جراحات، فليسأل كلّ واحد منّا ربّه أن يحيى من العشرة بقدر

جراحاته، فدعا رسول الله على لستة منهم فنشروا، ودعا علي على الأربعة منهم فنشروا، ثمّ نادى المحيون: معاشر المسلمين إنّ لمحمّد وعلي شأناً عظيماً في الممالك الّتي كنّا فيها، لقد رأينا لمحمّد على سرير عند البيت المعمور وعند العرش، ولعلي عليه مثالاً عند البيت المعمور وعند العرش يحقّون بهما عند البيت المعمور وعند الكرسيّ وأملاك السماوات والحجب وأملاك العرش يحقّون بهما ويعظّمونهما ويصلون عليهما، ويصدرون عن أوامرهما، ويقسمون على الله يُؤكيل لحوائجهم إذا سألوه بهما، فآمن منهم سبعة نفر، وغلب الشقاء على الآخرين.

وأمّا تأييد الله بَحِيّل لعيسى عَلَيْ بروح القدس فإنّ جبرئيل هو الّذي لمّا حضر رسول الله على وهو قد اشتمل بعباءته القطوانيّة على نفسه وعلى عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليه وقال: اللّهم هؤلاء أهلي، أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم محبّ لمن أحبّهم، ومبغض لمن أبغضهم، فكن لمن حاربهم حرباً، ولمن سالمهم سلماً، ولمن أحبّهم محباً، ولمن أبغضهم مبغضاً، فقال الله بَحَيّل : لقد أجبتك إلى ذلك يا محمّد، فرفعت أمّ سلمة جانب العباء لتدخل، فجذبه رسول الله بحث وقال: لست هناك وإن كنت في غير وإلى خير، وجاء جبرئيل عليه مدّيراً وقال: يا رسول الله اجعلني منكم قال: أنت منا، قال: فأرفع العباء وأدخل معكم؟ قال: بلى، فدخل في العباء، ثمّ خرج وصعد إلى السماء إلى الملكوت الأعلى وقد تضاعف حسنه وبهاؤه، وقالت الملائكة: قد رجعت بجمال إلى الملكوت الأعلى وقد تضاعف حسنه وبهاؤه، وقالت الملائكة: قد رجعت بجمال خلاف ما ذهبت به من عندنا، قال: فكيف لا أكون كذلك وقد شرّفت بأن جعلت من آل محمّد وأهل بيته، قالت الأملاك في ملكوت السماوات والحجب والكرسيّ والعرش حقّ محمّد وأهل بيته، قالت الأملاك في ملكوت السماوات والحجب والكرسيّ والعرش حقّ لك هذا الشرف أن تكون كما قلت، وكان عليّ عليه معه جبرئيل عن يمينه في الحروب، وميكائيل عن يساره، وإسرافيل خلفه، وملك الموت أمامه.

وأمّا إبراء الأكمه والأبرص والإنباء بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم فإنّ رسول الله على لمّا كان بمكّة قالوا: يا محمّد ربّنا هبل، الّذي يشفي مرضانا، وينقذ هلكانا، ويعالج جرحانا، قال على: كذبتم، ما يفعل هبل من ذلك شيئاً، بل الله تعالى يفعل بكم ما يشاء من ذلك، قال عليه: فكبر هذا على مردتهم فقالوا له: يا محمّد ما أخوفنا عليك من هبل أن يضربك باللقوة والفالج والجذام والعمى وضروب العاهات لدعانك إلى خلاف، قال على: لا يقدر على شيء ممّا ذكرتموه إلاّ الله عَرَيه ، قالوا: يا محمّد فإن كان لك ربّ تعبده ولا ربّ سواه فاسأله أن يضربنا بهذه الآفات الّتي ذكرناها لك، حتى نسأل نحن هبل أن يبرثنا منها، لتعلم أنّ هبل هو شريك ربّك الّذي إليه توميء وتشير، فجاء جبرئيل على فقال: ادع أنت على بعضهم، وليدع علي على بعض، فدعا رسول الله على عشرين منهم ودعا على عشرة، فلم يريموا مواضعهم حتى برصوا وجذموا وفلجوا ولقوا وعموا وانفصلت على عشرة، فلم يريموا مواضعهم حتى برصوا وجذموا وفلجوا ولقوا وعموا وانفصلت عنهم الأيدي والأرجل، ولم يبق في شيء من أبدانهم عضو صحيح إلاّ السنتهم وآذائهم، فلمّا أصابهم ذلك صيّر بهم إلى هبل ودعوه ليشفيهم، وقالوا: دعا على هؤلاء محمّد وعليّ فلمّا أصابهم ذلك صيّر بهم إلى هبل ودعوه ليشفيهم، وقالوا: دعا على هؤلاء محمّد وعليّ فلمّا أصابهم ذلك صيّر بهم إلى هبل ودعوه ليشفيهم، وقالوا: دعا على هؤلاء محمّد وعليّ

ففعل بهم ما ترى فاشفهم، فناداهم هبل: يا أعداء الله وأي قدرة لي على شيء من الأشياء؟ والذي بعثه إلى الخلق أجمعين وجعله أفضل النبيين والمرسلين لو دعا علي لتهافتت أعضائي، وتفاصلت أجزائي، واحتملتني الرياح تذروني حتى لا يرى لشيء مني عين ولا أثر، يفعل الله ذلك بي حتى يكون أكبر جزء مني دون عشر عشير خردلة، فلما سمعوا ذلك من هبل ضجوا إلى رسول الله في فقالوا: انقطع الرجاء عمن سواك فأغننا وادع الله لأصحابنا فإنهم لا يعودون إلى أذاك، فقال رسول الله في : شفاؤهم يأتيهم من حيث أتاهم داؤهم، عشرون علي وعشرة على علي، فجاءوا بعشرين أقاموهم بين يديه، وبعشرة أقاموهم بين يدي علي علي المعشرة اللهم بجاه من بجاهه علي ناهما، وكذلك قال علي ناهم بجاه من بجاهه ابتليتنا فعافنا بمحمد وعلي والطبيين من آلهما، وكذلك قال علي ناهم للعشرة الذين بين ابتليتنا فعافنا بمحمد وعلي والطبين من آلهما، وكذلك قال علي ناهم كان قبل أن التلاثون وبعض أهليهم، وغلب الشقاء على أكثر الباقين.

وأمّا الإنباء بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم فإنّ رسول الله على – لمّا برئوا – قال لهم: آمنوا، فقالوا: آمنًا، فقال: ألا أزيدكم بصيرة؟ قالوا: بلى، قال: أخبركم بما تغدّى به هؤلاء وتداووا؟ تغدّى فلان بكذا، وتداوى فلان بكذا، وبقي عنده كذا، حتى ذكرهم أجمعين، ثمّ قال: يا ملائكة ربّي أحضروني بقايا غدائهم ودوائهم على أطباقهم وسُفرهم، فأحضرت الملائكة ذلك، وأنزلت من السماء بقايا طعام أولئك ودوائهم، فقالوا: هذه البقايا من المأكول كذا، والمداوى به كذا، ثمّ قال: يا أيّها الطعام أخبرنا، كم أكل منك؟ فقال الطعام: أكل مني كذا، وترك مني كذا، وهو ما ثرون، وقال بعض ذلك الطعام: أكل صاحبي هذا مني كذا، وبقي منّي كذا، وجاء به الخادم فأكل منّي كذا، وأنا الباقي، فقال رسول الله في ذفهن أنا؟ قال الطعام والدواء: أنت رسول الله، فقال: فمن هذا؟ – يشير إلى علي الله الطعام والدواء: هذا أخوك سيّد الأوّلين والآخرين، ووزيوك أفضل علي الوزراء، وخليفتك سيّد الخلفاء (١).

ويان؛ التحريش: الإغراء بين القوم، والأوباش من الناس: الأخلاط، ووجم أي أمسك وسكت، واليافوخ، ملتقى عظم مقدّم الرأس ومؤخّره، والتبجّح بتقديم الجيم على الحاء: إظهار الفرح، والتبدّخ: التكبّر والعلق، والجلاميد جمع الجلمود بالضمّ وهو الصخر، ويقال: فلج على بناء المجهول، أي أصابه الفالج، فهو مفلوج، وكذا لقي على المجهول أصابه اللّقوة.

٦ - م: قال أبو يعقوب: قلت للإمام عَيْنِينَ : هل كان لرسول الله عَلَيْنِ ولأمير

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري عليته ، ص ٣٧٦.

المؤمنين عَلِينَ إِيَات تضاهي آيات موسى عَلِينَ ؟ فقال عَلِينَ : على نفس رسول الله عَلَيْنَ وآيات رسول الله آيات على عليه ، وآيات على آيات رسول الله علي ، وما آية أعطاها الله موسى عَلِيَّ إِلَّا غيره من الأنبياء إلا وقد أعطى الله محمّداً مثلها أو أعظم منها، أمّا العصا الَّتِي كَانْتُ لَمُوسَى عَلِيِّكُمْ فَانْقَلْبُتُ تُعْبَاناً فَتَلْقَفْتُ مَا أَلْقَتُهُ السَّحْرَةُ مَن عصيتهم وحبالهم فلقد كان لمحمّد ﷺ أفضل منها، وهو أنّ قوماً من اليهود أتوا محمّداً ﷺ فسألوه وجادلوه فما أتوه بشيء إلاّ أتاهم في جوابه بما بهرهم، فقالوا له: يا محمّد إن كنت نبيّاً فأتنا بمثل عصا موسى، فقال رسول الله عليه : إنَّ الَّذي أتيتكم به أفضل من عصا موسى عليه ، لأنَّه باقي بعدي إلى يوم القيامة متعرّض لجميع الأعداء المخالفين، لا يقدر أحد على معارضة سورة منه، وإنَّ عصا موسى زالت ولم تبق بعده فتمتحن، كما يبقى القرآن فيمتحن، ثمَّ إنَّى سآتيكم بما هو أعظم من عصا موسى وأعجب، فقالوا: فأتنا، فقال: إنَّ موسى عَلَيْتُهِ كانت عصاه بيده يلقيها وكانت القبط يقول كافرهم: هذا يحتال في العصا بحيلة، وإنَّ الله سوف يقلب خشباً لمحمّد ثعابين بحيث لا يمسّها يد محمّد ولا يحضرها، إذا رجعتم إلى بيوتكم واجتمعتم اللَّيلة في مجمعكم في ذلك البيت قلب الله جذوع سقوفكم كلُّها أفاعي، وهي أكثر من مأة جذع، فتتصدّع مرارات أربعة منكم فيموتون، ويغشى على الباقين منكم إلى غداة غد، فيأتيكم يهود فتخبرونهم بما رأيتم فلا يصدقونكم فتعود بين أيديهم ويملأ أعينهم ثعابين كما كانت في بارحتكم، فيموت منهم جماعة، وتخبل جماعة ويغشى على أكثرهم، قال: فوالَّذي بعثه بالحقُّ نبيًّا لقد ضحك القوم كلُّهم بين يدي رسول الله ﷺ لا يحتشمونه ولا يهابونه، ويقول بعضهم لبعض: انظروا ما ادّعى؟ وكيف عدا طوره؟ فقال رسول الله عنه على: إن كنتم الآن تضحكون فسوف تبكون وتتحيّرون إذا شاهدتم ما عنه تخبرون، ألا فمن هاله ذلك منكم وخشي على نفسه أن يموت أو يخبل فليقل: اللَّهمّ بجاء محمّد الّذي اصطفيته، وعليّ الّذي ارتضيته، وأوليائهما الّذين من سلم لهم أمرهم اجتبيته، لمّا قرّيتني على ما أرى، وإن كان من يموت هناك ممّن يحبّه ويريد حياته فليدع له بهذا الدعاء ينشره الله تعالى ويقوّيه، قال عَلِينَا : فانصرفوا واجتمعوا في ذلك الموضع، وجعلوا يهزأون بمحمّد عليه وقوله: إنَّ تلك الجذوع تنقلب أفاعي، فسمعوا حركة من السقف فاذا بتلك الجذوع انقلبت أفاعي وقد لوت رؤوسها عن الحائط وقصدت نحوهم تلتقمهم، فلمّا وصلت إليهم كفّت عنهم وعدلت إلى ما في الدار من حباب وجرار وكيزان وصلايات وكراسيّ وخشب وسلاليم وأبواب فالتقمتها وأكلتها، فأصابهم ما قال رسول الله عليه إنَّه يصيبهم، فمات منهم أربعة، وخبل جماعة، وجماعة خافوا على أنفسهم فدعوا بما قال رسول الله على فقويت قلوبهم، وكانت الأربعة أتى بعضهم فدعا لهم بهذا الدعاء فنشروا، فلمّا رأوا ذلك قالوا: إنَّ هذا الدعاء مجاب به، وإنَّ محمَّداً صادق، وإن كان يثقل علينا تصديقه أفلا ندعو به لتلين للإيمان به والتصديق له والطاعة لأوامره وزواجره قلوبنا، فدعوا بذلك الدعاء فحبّب الله تعالى إليهم الإيمان وطيّبه في قلوبهم، وكرّه إليهم الكفر، فآمنوا بالله ورسوله، فلمّا أصبحوا من غد جاءت اليهود وقد عادت الجذوع ثعابين كما كانت، فشاهدوها وتحيّروا ومات منهم جماعة، وغلب الشقاء على الآخرين.

وقال: وأمّا اليد فلقد كان لمحمّد على مثلها وأفضل منها وأكثر منها ألف مرّة كان على يحبّ أن يأتيه الحسن والحسين بنه ، وكانا يكونان عند أهلهما أو مواليهما أو دايتهما ، وكان يكون في ظلمة اللّيل فيناديهما رسول الله على : يا أبا محمّد ، يا أبا عبد الله هلمّا إليّ ، فيقبلان نحوه من ذلك البعد قد بلغهما صوته ، فيقول رسول الله بسبّابته هكذا يخرجها من الباب فتضيء لهما أحسن من ضوء القمر والشمس ، فيأتيان فتعود الأصبع كما كانت ، فإذا قضى وطره من لقائهما وحديثهما قال: ارجعا إلى موضعكما فقال بعد بسبّابته هكذا ، فأضاءت أحسن من ضياء القمر والشمس ، قد أحاط بهما إلى أن يرجعا إلى موضعهما ، ثمّ تعود أصبعه على كما كانت من لونها في سائر الأوقات .

وأمّا الطوفان الّذي أرسله الله تعالى على القبط فقد أرسل الله مثله على قوم مشركين آية لمحمّد في ، فقال: إنّ رجلاً من أصحاب رسول الله في يقال له: ثابت بن الأفلح قتل رجلاً من المشركين في بعض المغازي، فنذرت امرأة ذلك المشرك المقتول لتشربنّ في قحف رأس ذلك القاتل الخمر، فلمّا وقع بالمسلمين يوم أحد ما وقع، قتل ثابت هذا على ربوة من الأرض فانصرف المشركون واشتغل رسول الله وأصحابه بدفن أصحابه، فجاءت المرأة إلى أبي سفيان تسأله أن يبعث رجلاً مع عبد لها إلى مكان ذلك المقتول ليجتزّ رأسه فيوتى به لتفي بنذرها فتشرب في قحقه خمراً، وقد كانت البشارة أتنها بقتله، أتاها بها عبدٌ لها فأعتقته وأعطته جارية لها، ثمّ سألت أباسفيان فبعث إلى ذلك المقتول مأتين من أصحاب فأعتقته وأعطته جارية لها، ثمّ سألت أباسفيان فبعث إلى ذلك المقتول مأتين من أصحاب المجلد في جوف اللّيل ليجتزّوا رأسه فيأتوها به، فذهبوا فجاءت ربح فدَحرَجت الرجل إلى حدور فتبعوه ليقطعوا رأسه فجاء من المطر وابل عظيم فغرق المأتين، ولم يوقف لذلك المقتول ولا لواحد من المأتين على عين ولا أثر، ومنع الله الكافرة ممّا أرادت، فهذا أعظم من الطوفان آية له في .

وأمّا الجراد المرسل على بني إسرائيل فقد فعل الله أعظم وأعجب منه بأعداء محمّد على الله أرسل عليهم جراداً أكلهم، ولم يأكل جراد موسى عليه رجال القبط، ولكنه أكل زروعهم، وذلك أنّ رسول الله عليه كان في بعض أسفاره إلى الشام، وقد تبعه مأتان من يهودها في خروجه عنها وإقباله نحو مكّة، يريدون قتله، مخافة أن يزيل الله دولة اليهود على يده، فراموا قتله، وكان في القافلة فلم يجسروا عليه، وكان رسول الله الله وتبعوه أراد حاجة أبعد واستتر بأشجار تكنفه، أو بريّة بعيدة، فخرج ذات يوم لحاجته فأبعد وتبعوه

وأحاطوا به وسلّوا سيوفهم عليه، فأثار الله جلّ وعلا من تحت رجل محمّد من ذلك الرمل جراداً فاحتوشتهم وجعلت تأكلهم، فاشتغلوا بأنفسهم عنه، فلمّا فرغ رسول الله على من حاجته وهم يأكلهم الجراد ورجع إلى أهل القافلة فقالوا له: ما بال الجماعة خرجوا خلفك لم يرجع منهم أحد؟ فقال رسول الله عليه : جاءوا يقتلونني فسلّط الله عليهم الجراد، فجاءوا ونظروا إليهم فبعضهم قد مات، وبعضهم قد كاد يموت، والجراد يأكلهم، فما زالوا ينظرون إليهم حتى أتى الجراد على أعيانهم فلم تبق منهم شيئاً.

وأمّا الضفادع فقد أرسل الله مثلها على أعداء محمّد ويعضهم أخلاط من الناس بالجرذ وذلك أنّ مأتين بعضهم كفّار العرب، وبعضهم يهود، وبعضهم أخلاط من الناس اجتمعوا بمكّة في أيّام الموسم وهمّوا فيما بينهم لنقتلنّ محمّداً، فخرجوا نحو المدينة، فبلغوا بعض تلك المنازل، وإذا هناك ماء في بركة أطيب من مائهم الذي كان معهم فصبّوا ما كان معهم منه، وملأوا رواياهم ومزاودهم من ذلك الماء وارتحلوا فبلغوا أرضاً ذات جرذ كثير فحطوا رواحلهم عندها فسلّطت على مزاودهم ورواياهم وسطائحهم الجرذ وخرقتها فحطوا رواحلهم عندها فسلّطت على مزاودهم ورواياهم وسطائحهم الجرذ وخرقتها ونقبتها، وسال مياهها في تلك الحرّة فلم يشعروا إلاّ وقد عطشوا ولا ماء معهم فرجعوا القهقرى إلى تلك البركة الّتي كانوا تزوّدوا منها تلك المياه، وإذا الجرذ قد سبقهم إليها فنقبت أفواهها، وسالت في الحرّة مياهها، فوقفوا آيسين من الماء وتماوتوا، ولم يفلت منهم أحد إلا أواهها، وسالت في الحرّة مياهها، فوقفوا آيسين من الماء وتماوتوا، ولم يفلت منهم أحد إلا واحد، كان لا يزال يكتب على لسانه محمّداً، وعلى بطنه محمّداً ويقول: يا ربّ محمّد وآل محمّد قد تبت من أذى محمّد ففرّج عني بجاه محمّد وآل محمّد فسلم، وكفّ عنه العطش، من فوردت عليه قافلة فسقوه وحملوه وأمتعة القوم وجمالهم، وكانت أصبر على العطش من فوردت عليه قافلة فسقوه وحملوه وأمتعة القوم وجمالهم، وكانت أصبر على العطش من

رجالها، فآمن برسول الله علي ، وجعل رسول الله علي تلك الجمال والأموال له.

قال: وأمّا الدم فإنّ رسول الله المحتجم مرّة فدفع الدم الخارج منه إلى أبي سعيد المخدريّ وقال له: غيّبه، فذهب فشربه، فقال له المحتجديّ وقال رسول الله عيّبه، فذهب فشربه، فقال له الله قال وسول الله قال الله قال أولم أقل لك غيّبه، فقال: غيبته في وعاء حريز، فقال رسول الله الله إيّاك وأن تعود لمثل هذا، ثمّ اعلم أنّ الله قد حرّم على النار لحمك ودمك لما اختلط بدمي ولحمي فجعل أربعون من المنافقين يهزأون برسول الله الله ويقولون: زعم أنّه قد أعتق الخدريّ من النّار لاختلاط دمه بدمه، وما هو إلّا كذّاب مفتر! وأمّا نحن فنستقذر دمه، فقال رسول الله على : أما إنّ الله يعذّبهم بالدم ويميتهم به، وإن كان لم يمت القبط، فلم يلبئوا إلاّ يسيراً حتى لحقهم الرعاف الدائم، وسيلان الدماء من أضراسهم، فكان طعامهم وشرابهم يختلط بالدم فيأكلونه فبقوا كذلك أربعين صباحاً معذّبين ثمّ هلكوا.

وأمّا السنين ونقص من الثمرات فإنّ رسول الله على مضر فقال: «اللهم الله وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فابتلاهم الله بالقحط والجوع، فكان الطعام يجلب إليهم من كلّ ناحية، فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى بيوتهم حتّى يسوّس وينتن ويفسد فتذهب أموالهم، ولا يحصل لهم في الطعام نفع حتّى أضرّ بهم الأزم والجوع الشديد العظيم، حتّى أكلوا الكلاب الميتة، وأحرقوا عظام الموتى فأكلوها وحتّى نبشوا عن قبور الموتى فأكلوهم، وحتّى ربّما أكلت المرأة طفلها، إلى أن مشى جماعة من رؤساء قريش إلى رسول الله على فقالوا: يا محمّد هبك عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان والبهائم؟ فقال رسول الله على: أنتم بهذا معاقبون، وأطفالكم وحيواناتكم بهذا غير معاقبة، بل هي معوّضة لجميع المنافع حيث يشاء ربّنا في الدنيا والآخرة، فسوف يعوّضها الله معاقبة، بل هي معوّضة لجميع المنافع حيث يشاء ربّنا في الدنيا والآخرة، فسوف يعوّضها الله تعالى عمّا أصابها ثمّ عفا عن مضر وقال: «اللّهمّ افرج عنهم» فعاد إليهم الخصب والدعة والرفاهية، فذلك قوله بحرة فيهم يعدّد عليهم نعمه: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ اللّهم مِنْ خَوْنِ ﴾ .

قال الامام على : وأما الطمس لأموال قوم فرعون فقد كان مثله آية لمحمّد وعلي على ، وذلك أنّ شيخاً كبيراً جاء بابنه إلى رسول الله على ، والشيخ يبكي ويقول : يا رسول الله ابني هذا غذوته صغيراً ، ومُنته طفلاً عزيزاً ، وأعنته بمالي كثيراً حتى اشتدّ أزره ، وقوي ظهره ، وكثر ماله ، وفنيت قوّتي ، وذهب مالي عليه ، وصرت من الضعف إلى ما ترى فلا يواسيني بالقوت الممسك لرمقي ، فقال رسول الله على للشاب : ماذا تقول؟ قال : يا رسول الله لا فضل معي عن قوتي وقوت عيالي ، فقال رسول الله على للوالد : ما تقول؟ فقال : يا رسول الله إنّ له أنابير حنطة وشعير وتمر وزبيب ، وبدر الدراهم والدنانير وهو غني ، فقال رسول الله ما لي شيء ممّا قال . قال فقال رسول الله ما لي شيء ممّا قال . قال

رسول الله عليه: اتَّق الله يا فتى، وأحسن إلى والدك المحسن إليك يحسن الله إليك، قال: لا شيء لي، قال رسول الله عني: فنحن نعطيه عنك في هذا الشهر، فأعطه أنت فيما بعده، وقال لأسامة: أعط الشيخ مأة درهم نفقةً لشهره لنفسه وعياله، ففعل، فلمّا كان رأس الشهر جاء الشيخ والغلام وقال الغلام: لا شيء لي، فقال رسول الله عليه : لك مال كثير، ولكنَّك اليوم تمسى وأنت فقير وقير، أفقر من أبيك هذا لا شيء لك، فانصرف الشابّ فإذا جيران أنابيره قد اجتمعوا عليه يقولون: حوّل هذه الأنابير عنّا، فجاء إلى أنابيره وإذا الحنطة والشعير والتمر والزبيب قد نتن جميعه، وفسد وهلك، وأخذوه بتحويل ذلك عن جوارهم، فاكترى أجراء بأموال كثيرة فحوّلوه وأخرجوه بعيداً عن المدينة، ثمّ ذهب يخرج إليهم الكرى من أكياسه التي فيها دراهمه ودنانيره فإذا هي قد طمست ومسخت حجارة، وأخذه الحمّالون بالأجرة فباع ما كان له من كسوة وفرش ودار وأعطاهم في الكراء، وخرج من ذلك كلُّه صفراً، ثمّ بقي فقيراً وقيراً لا يهتدي إلى قوت يومه فسقم لذلك جسده وضني، فقال رسول الله ﷺ: يا أيُّها العاقون للآباء والأمُّهات اعتبروا واعلموا أنَّه كما طمس في الدنيا على أمواله فكذلك جعل بدل ما كان أُعدّ له في الجنّة من الدرجات معدّاً له في النار من الدركات ثمّ قال رسول الله عنه الله الله فع اليهود بعبادة العجل من دون الله بعد رؤيتهم لتلك الآيات فإيَّاكم وأن تضاهوهم في ذلك، قالوا: وكيف نضاهيهم يا رسول الله؟ قال: بأن تطيعوا مخلوقاً في معصية الله، وتتوكُّلوا عليه من دون الله تكونوا قد ضاهيتموهم (١).

توضيح: خبل كفرح: جنّ، ولوّى برأسه: أمال، والصلاية: مدقّ الطيب، والقحف بالكسر: العظم فوق الدماغ، والجلد بالتحريك: القوّة والشدّة، واحتوش القوم الصيد: أنفره بعضهم على بعض، وعلى فلان: جعلوه وسطهم، والسطيحة: المزادة.

قوله عليه الطعام، وقال الجوهري، الله يقع فيه السوس، وهو دود يقع في الطعام، وقال الجوهري، الأزمة: الشدّة والقحط، يقال: أصابتهم سنة أزمتهم أزماً، أي استأصلتهم، وأزم علينا الدهر يأزم أزماً، أي اشتدّ وقل خيره، وقال: مانه يمونه موناً: احتمل مونته وقام بكفايته، وقال: فقير وقير: إتباعٌ له، ويقال: معناه أنّه قد أوقره الدين، أي أثقله وضني بالكسر: مرض، وفي النهاية: المضاهاة: المشابهة وقد تهمز وقرئ بهما.

٧- ج، روي عن موسى بن جعفر عليه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي علي الله أن يهوديا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء عليه وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله عليه وفيهم علي بن أبي طالب عليه وابن عبّاس وأبو معبد الجهني ، فقال : يا أمّة محمد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا تحلتموها نبيّكم فهل تجيبوني عمّا أسألكم عنه ، فكاع القوم عنه .

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري عليه ، ص ١٠٥-٢٨١ ح ٢٨١-٢٨٨.

نقال عليّ بن أبي طالب عليه : نعم، ما أعطى الله عَرَجَكُ نبيّاً درجةً ولا مرسلاً فضيلةً إلاّ وقد جمعها لمحمّد عليه وزاد محمّداً على الأنبياء أضعافاً مضاعفة.

فقال له اليهودي: فهل أنت مجيبي؟ قال له: نعم، سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله عليه ما يقر الله به أعين المؤمنين، ويكون فيه إزالة لشكّ الشاكّين في فضائله، إنّه على كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: «ولا فخر» وأنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبياء ولا متنقّص لهم، ولكن شكراً لله بحري على ما أعطى محمّداً على من أعطاهم، وما زاده الله وما فضّله عليهم.

قال له اليهوديّ: فإنَّ آدم ﷺ تاب الله عليه من بعد خطيئته .

قال له اليهودي: فإنَّ هذا إدريس عَلَيْتُلِيرٌ رفعه الله عَرَجُكُ مكاناً عليّاً، وأطعمه من تحف الجنّة بعد وفاته.

قال له على عَلِينَ : لقد كان كذلك، ومحمد على أعطى ما هو أفضل من هذا، إنّ الله جلّ ثناؤه قال فيه : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْكَ ﴾ فكفى بهذا من الله رفعة ، ولئن أطعم إدريس من تحف الجنّة بعد وفاته فإنّ محمّداً على أطعم في الدنيا في حياته، بينما يتضوّر جوعاً فأتاه جبرئيل على بجام من الجنّة فيه تحفة ، فهلّل الجام ، وهلّلت التحفة في يده وسبّحا وكبّرا وحمّدا ، فناولها أهل بيته ففعل الجام مثل ذلك ، فهمّ أن يناولها بعض أصحابه فتناولها جبرئيل على ، فقال له : كلها فإنّها تحفة من الجنّة أتحفك الله بها ، وإنّها لا تصلح إلاّ لنبيّ أو وصيّ نبيّ ، فأكل على وأكلنا معه ، وإنّى لأجد حلاوتها ساعتى هذه .

قال له اليهوديّ: فهذا نوح عَلِيَّةٍ صبر في ذات الله بَحْرَجُكُ ، وأعذر قومه إذ كذَّب.

قال له عليّ عليه القد كان كذلك، ومحمّد على صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذّب وشرّد وحصب بالحصى، وعلاه أبو لهب بسلا شاة، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جابيل ملك الجبال أن شقّ الجبال، وانته إلى أمر محمّد على ، فأتاه فقال له: إنّي قد أمرت لك

بالطاعة فإن أمرت أطبقت عليهم الجبال فأهلكتهم بها، قال على النما بعثت رحمة ربّ اهد أُمّتي فإنّهم لا يعلمون، ويحك يا يهوديّ إنّ نوحاً لمّا شاهد غرق قومه رقّ عليهم رقّة القرابة، وأظهر عليهم شفقة فقال: ﴿رَبِّ إِنَّ آبِنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ فقال الله تبارك اسمه: ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِي ﴾ فقال الله تبارك اسمه: ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَبُرُ مَلِيحٍ ﴾ أراد جلّ ذكره أن يسلّيه بذلك، ومحمّد عليه لمّا علنت من قومه المعاندة شهر عليهم سيف النقمة، ولم تدركه فيهم رقّة القرابة، ولم ينظر إليهم بعين مقة. قال له اليهوديّ: فإنّ نوحاً دعا ربّه فهطلت له السماء بماء منهمر.

قال له على : لقد كان كذلك، وكانت دعوته دعوة غضب، ومحمد هطلت له السماء بماء منهم رحمة إنّه هلك لمّا هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في يوم جمعة فقالوا له : يا رسول الله احتبس القطر، واصفر العود، وتهافت الورق، فرفع يده المباركة حتى رُئي بياض إبطيه، وما ترى في السماء سحابة فما برح حتى سقاهم الله، حتى أنّ الشابّ المعجب بشبابه لتهمّه نفسه في الرجوع إلى منزله، فما يقدر من شدّة السيل، فدام أسبوعاً فأتوه في الجمعة الثانية فقالوا : يا رسول الله لقد تهدّمت الجدر، واحتبس الركب والسفر فضحك على وقال : هذه سرعة ملالة ابن آدم " ثم قال : «اللّهم حوالينا ولا علينا، اللّهم في أصول الشيح ومراتع البقع المرتب حوالي المدينة المطر يقطر قطراً، وما يقع في المدينة قطرة لكرامته على الله عمين .

قال له اليهودي: فإنّ هذا هود قد انتصر الله له من أعداته بالريح، فهل فعل بمحمّد عليه شيئاً من هذا؟ قال له علي عليه: لقد كان كذلك، ومحمّد الله علي ما هو افضل من هذا إنّ الله عز وجل ذكره انتصر له من أعداته بالريح يوم المخندق إذ أرسل عليهم ريحاً تذرو الحصى، وجنوداً لم يروها فزاد الله تبارك وتعالى محمّداً علي على هود بشمانية آلاف ملك، وفضله على هود بأنّ ريح عاد ريح سخط، وريح محمّد علي ريح رحمة قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّهِ يَهُ وَيُعُودُنَا لَمْ تَرَوْهَا لَمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَيُحُودُنَا لَمْ تَرَوْهَا لَمْ عَلَيْكُو إذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودُنَا لَمْ تَرَوْهَا فَيَ

قال له اليهوديّ: فإنَّ هذا صالحاً أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة.

قال علي غين القد كان كذلك، ومحمد المحيد أعطي ما هو أفضل من ذلك، إن ناقة صالح لم تكلّم صالحاً، ولم تناطقه، ولم تشهد له بالنبوّة، ومحمد الحين بينما نحن معه في بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا ثمّ رغا فأنطقه الله بحين فقال: يا رسول الله إنّ فلانا استعملني حتى كبرت ويريد نحري، فأنا أستعيذ بك منه، فأرسل رسول الله الله والى صاحبه فاستوهبه منه فوهبه له وخلاه، ولقد كنّا معه فإذا نحن بأعرابيّ معه ناقة له يسوقها، وقد استسلم للقطع لما زوّر عليه من الشهود فنطقت له الناقة فقالت: يا رسول الله إنّ فلاناً مني بريء، وإن الشهود يشهدون عليه بالزور، وإنّ سارقي فلان اليهوديّ.

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا إبراهيم قد تيقّظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى، وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به. قال اليهوديّ: فإنَّ إبراهيم عَلِيَّةٍ حجب عن نمرود بحجب ثلاثة.

قال اليهوديّ: فإنّ إبراهيم عَلَيَّ إِلَّ قد بهت الَّذي كفر ببرهان نبوّته.

قال له علي علي الله على عليه المدكان كذلك، ومحمد عليه أتاه مكذّب بالبعث بعد الموت وهو أبيّ بن خلف الجمحيّ معه عظم نخر ففركه، ثمّ قال: يا محمّد من يحيي العظام وهي رميم؟ فأنطق الله محمّداً بمحكم آياته، وبهته ببرهان نبوته فقال: ﴿ يُحْيِبَهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَنَوَّ وَهُوَ وَهُوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيدٌ ﴾ فانصرف مبهوتاً.

قال له اليهوديّ فإنّ هذا إبراهيم جذّ أصنام قومه غضباً لله ﴿ يَرْضِكُ اللَّهِ عَرْضِكُ اللَّهِ عَرْضِكُ ا

قال له علي غليظ : لقد كان كذلك ومحمّد علي قد نكس عن الكعبة ثلاثمأة وستّين صنماً، ونفاها من جزيرة العرب، وأذل من عبدها بالسيف.

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا إبراهيم قد أضجع ولده وتلّه للجبين.

فقال له علي عليه الإضجاع الفداء، ولقد أعطي إبراهيم بعد الإضجاع الفداء، ومحمّد على عمّه حمزة أسدالله وأسد رسوله ومحمّد في أصيب بأفجع منه فجيعة، إنّه وقف في على عمّه حمزة أسدالله وأسد رسوله وناصر دينه، وقد فرّق بين روحه وجسده فلم يبين عليه حرقة، ولم يفض عليه عبرة، ولم ينظر إلى موضعه من قلبه وقلوب أهل بيته ليرضي الله بَرَيْنَ بل بصبره، ويستسلم لأمره في جميع

الفعال، وقال عليه: «لولا أن تحزن صفية لتركته حتّى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير، ولولا أن يكون سنّة بعدي لفعلت ذلك».

قال له اليهوديّ: فإنّ إبراهيم ﷺ قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر، فجعل الله ﷺ النار عليه برداً وسلاماً، فهل فعل بمحمّد شيئاً من ذلك.

قال عَلَيْتُ له: لقد كان كذلك ومحمّد عَلَيْتُ لمّا نزل بخيبر سمّته الخيبريّة فصيّر الله السمّ في جوفه برداً وسلاماً إلى منتهى أجله، فالسمّ يحرق إذا استقرّ في الجوف، كما أنّ النار تحرق، فهذا من قدرته لا تنكره.

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا يعقوب عَلَيْنَ أعظم في الخير نصيبه، إذ جعل الأسباط من سلالة صلبه، ومريم ابنة عمران من بناته.

قال له علي علي الله على الله على الله على الله على الخير نصيباً منه، إذ جعل فاطمة سيّدة نساء العالمين من بناته، والحسن والحسين من حفدته.

قال له اليهوديّ: فإنّ يعقوب قد صبر على فراق ولده حتّى كاد يحرض من الحزن.

فقال له اليهوديّ: فإنّ هذا يوسف قاسى مرارة الفرقة، وحبس في السجن توقّياً للمعصية، فألقي في الجبّ وحيداً.

قال له علي على القد كان كذلك، ومحمّد على قاسى مرارة الغربة، وفارق الأهل والأولاد والمال مهاجراً من حرم الله تعالى وأمنه، فلمّا رأى الله بَرَكُ كابته واستشعاره الحزن أراه تبارك وتعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف على في تأويلها، وأبان للعالمين صدق تحقيقها، فقال: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولُهُ الرّهُ يَا إِلَحَقِّ لَتَدَخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآة اللّه معلى السجن فلقد مَا مِنِين مُعْوَين رُهُ وسَكُمْ وَمُقَمِّرِينَ لا تَخَافُون م ولئن كان يوسف على حبس في السجن فلقد حبس رسول الله على نفسه في الشعب ثلاث سنين، وقطع منه أقاربه وذوو الرحم، والجأوه إلى أضيق المضيق، فلقد كادهم الله عز ذكره له كيداً مستبيناً إذ بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمه، ولئن كان يوسف عليه ألقي في الجبّ فلقد حبس محمّد على نفسه مخافة عدوه في الغار حتى قال لصاحبه: ﴿ لا تَحْدَرُنَ إِنَ اللّهُ مَمَنَا هُ ومدحه الله بذلك في كتابه.

فقال له اليهوديّ: فهذا موسى بن عمران عَلِيَهِ آتاه الله التوراة الّتي فيها حكمه. قال له عَلِيَتِهِ: لقد كان كذلك، ومحمّد عَلَيْنِهِ أعطي ما هو أفضل منه، أعطي محمّدٌ على سورة البقرة والمائدة بالإنجيل، وطواسين وطه ونصف المفصّل والحواميم بالتوراة، وأعطي نصف المفصّل والتسابيح بالزبور؛ وأعطي سورة بني إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم عليته وصحف موسى عليته وزادالله عزّ ذكره محمّداً عليه السبع الطوال، وفاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وأعطي الكتاب والحكمة.

قال له اليهوديّ: فإنّ موسى ﷺ ناجاه الله ﷺ على طور سيناء.

قال له عليّ ﷺ: لقد كان كذلك. ولقد أوحى الله عَرَجُكُ إلى محمّد ﷺ عند سدرة المنتهى، فمقامه في السماء محمود، وعند منتهى العرش مذكور.

قال له اليهوديّ: فلقد ألقي الله على موسى عَالِيَّة محبّة منه.

قال له علي علي القد كان كذلك، ولقد لطف الله جلّ ثناؤه لأم محمّد علي بأن أوصل إليها اسمه حتى قالت:

أشهد والعالمون أنَّ محمّداً رسول الله منتظرٌ.

وشهد الملائكة على الأنبياء أنّهم أثبتوه في الأسفار، وبلطف من الله بَحَوَجُكُ ساقه إليها، ووصل إليها اسمه لفضل منزلته عنده حتّى رأت في المنام أنّه قيل لها: إنّ ما في بطنك سيّد، فإذا ولدته فسمّيه محمّداً، فاشتق الله له اسماً من أسمائه، فالله محمود، وهذا محمّد.

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا موسى بن عمران عَلَيْتَا قِلْ أَرْسُلُهُ الله إلى فرعون وأراه الآية الكبرى.

قال له علمي علي علي القد كان كذلك، ومحمد أرسله إلى فراعنة شتى، مثل أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة، وأبي البختري، والنضر بن الحارث، وأبي بن خلف، ومنبه ونبيه ابني الحجّاج، وإلى الخمسة المستهزئين: الوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والأسود بن المطّلب، والحارث بن الطلاطلة، فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنّه الحق.

قال له اليهوديّ: لقد انتقم الله لموسى عَلَيْ من فرعون.

قال له علي علي الله على القد كان كذلك، ولقد انتقم الله جلَّ اسمه لمحمد عليه من الفراعنة، فأمّا المستهزئون فقد قال الله عَرَيْنَ : ﴿ إِنَّا كَنَيْنَكَ ٱلْسَّتَهْزِءِينَ ﴾ فقتل الله خمستهم، كلّ واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد، فأمّا الوليد بن المغيرة فمرّ بنبل لرجل من خزاعة قد راشه

ووضعه في الطريق فأصابه شظيّة منه فانقطع أكحله حتّى أدماه فمات وهو يقول: قتلني ربّ محمّد.

وأمّا العاص بن وائل فإنّه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقطّع قطعة قطعة فمات، وهو يقول: قتلني ربّ محمّد.

وأمّا الأسود بن عبد يغوث فإنّه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظلّ بشجرة فأتاه جبرتيل عَلَيْمَا الله وأمّا الأسود بن الشجرة، فقال لغلامه: امنع عنّي هذا، فقال: ما أرى أحداً يصنع بك شيئاً إلاّ نفسك فقتله وهو يقول: قتلني ربّ محمّد.

وأمّا الأسود بن المطلب فإنّ النبيّ ﷺ دعا عليه أن يعمي الله بصره، وأن يثكله ولده، فلمّا كان في ذلك اليوم خرج حتّى صار إلى موضع فأتاه جبرئيل عَلِيًّا بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتّى أثكله الله ولده.

وأمّا الحارث بن الطلاطلة فإنّه خرج من بيته في السموم فتحوّل حبشيّاً فرجع إلى أهله فقال: أنا الحارث، فغضبوا عليه فقتلوه، وهو يقول: قتلني ربّ محمّد.

وروي أنّ الأسود بن الحارث أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش، فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فمات، وهو يقول: قتلني ربّ محمّد، كلّ ذلك في ساعة واحدة، وذلك أنّهم كانوا بين يدي رسول الله عليه ، فقالوا له: يا محمّد ننتظر بك إلى الظهر، فإن رجعت عن قولك وإلاّ قتلناك، فدخل النبي عليه منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً لقولهم، فأتاه جبرئيل عليه عن الله ساعته فقال له: يا محمّد السلام يقرأ عليك السلام، وهو يقول: ﴿فَأَمْدَعٌ بِمَا نُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ اللهُ المُنتَرِكِينَ ﴾ يعني أظهر أمرك لأهل مكّة، وادعهم إلى الإيمان.

قال: يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني؟ قال له: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُنَهْزِهِينَ﴾. قال: يا جبرئيل كانوا الساعة بين يديّ، قال: قد كفيتهم، فأظهر أمره عند ذلك، وأمّا بقيّتهم من الفراعنة فقتلوا يوم بدر بالسيف، وهزم الله الجمع وولّوا الدبر.

قال له اليهودي: فإن هذا موسى بن عمران على قد أعطي العصا، فكانت تتحوّل ثعباناً. قال على له: لقد كان كذلك، ومحمّد العلى أعطي ما هو أفضل من هذا إنّ رجلاً كان يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور قد اشتراه، فاشتغل عنه وجلس يشرب، فطلبه الرجل فلم يقدر عليه، فقال له بعض المستهزئين: من تطلب؟ قال: عمرو بن هشام - يعني أبا جهل - لي عليه دين، قال: فأدلّك على من يستخرج الحقوق؟ قال: نعم، فذلّه على النبيّ على وكان أبو جهل يقول: ليت لمحمّد إليّ حاجة فأسخر به وأردّه، فأتى الرجل النبيّ فقال له: يا محمّد بلغني أنّ بينك وبين عمرو بن هشام حسن، وأنا أستشفع بك النبي فقال له: يا محمّد بلغني أنّ بينك وبين عمرو بن هشام حسن، وأنا أستشفع بك إليه، فقام معه رسول الله على فأتى بابه فقال له: قم يا أبا جهل فأدّ إلى الرجل حقّه، وإنّما كنّاه أبا جهل ذلك اليوم، فقام مسرعاً حتّى أدّى إليه حقّه، فلمّا رجع إلى مجلسه قال له بعض

أصحابه: فعلت ذلك فرقاً من محمد، قال: ويحكم اعذروني، إنه لما أقبل رأيت عن يمينه رجالاً بأيديهم حراب تتلالاً، وعن يساره ثعبانان تصطك أسنانهما، وتلمع النيران من أبصارهما، لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني، ويقضمني الثعبانان، هذا أكبر ممّا أعطي موسى عنه ، ثعبان بثعبان موسى عنه ، وزاد الله محمّداً عنه ثعباناً وثمانية أملاك معهم الحراب، ولقد كان النبي في يؤذي قريشاً بالدعاء، فقام يوماً فسفّه أحلامهم، وعاب دينهم وشتم أصنامهم، وضلّل آباءهم، فاغتمّوا من ذلك غمّاً شديداً، فقال أبو جهل والله للموت خير لنا من الحياة، فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمّداً في فيقتل به؟ والله للموت خير لنا من الحياة، فإن شاءت بنو عبد المظلب قتلوني به، وإلا تركوني، قالوا: إنّك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي معروفاً لا تزال تذكر به، قال: إنّه كثير السجود أُخذت حجراً فشدخته به، فجاء رسول الله عنه فطاف بالبيت أسبوعاً ثمّ صلّى وأطال السجود، فأخذ أبو جهل حجراً فأتاه من قبل رأسه، فلمّا أن قرب منه أقبل فحل من قبل رسول الله عنه فاغراً فاه نحوه، فلمّا أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت أقبل فحل من قبل رسول الله في فاغراً فاه نحوه، فلمّا أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت رأينا كاليوم، قال: ويحكم اعذروني، فإنّه أقبل من عنده فحل فاغراً فاه فكاد يبلعني، فرميت بالحجر فشدخت رجلي.

قال له اليهوديّ: فإنّ موسى ﷺ قد أُعطي اليد البيضاء، فهل فعل بمحمّد شيء من هذا؟.

قال له عليّ غيي القد كان كذلك، ومحمّد عليه أعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ نوراً كان يضيء عن يمينه حيثما جلس، وعن يساره أينما جلس، وكان يراه النّاس كلّهم.

قال له اليهوديّ: فإنّ موسى ﷺ قد ضرب له في البحر طريق، فهل فعل بمحمّد شيء من هذا؟.

فقال له علمي عليه القد كان كذلك، ومحمّد العلمي أعطي ما هو أفضل من هذا، خرجنا معه إلى حنين فإذا نحن بواد يشخب فقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة، فقالوا: يا رسول الله العدو من ورائنا، والوادي أمامنا، كما قال أصحاب موسى: إنّا لمدركون، فنزل رسول الله عليه ثمّ قال: «اللّهمّ إنّك جعلت لكلّ مرسل دلالة، فأرني قدرتك، و ركب صلوات الله عليه وآله فعبرت الخيل لا تندى حوافرها، والإبل لا تندى أخفافها فرجعنا فكان فتحنا.

قال له اليهوديّ: فإنّ موسى عَلِيَّكُمْ قد أُعطي الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً.

 أصابعه عيون الماء، فصدرنا وصدرت الخيل رواء وملأنا كلّ مزادة وسقاء ولقد كنّا معه بالحديبيّة وإذا ثمّ قليب جافّة، فأخرج على سهماً من كنانته فناوله البراء بن عازب فقال له: اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب الجافّة فاغرسه فيها، ففعل ذلك فتفجّرت منه اثنتا عشرة عيناً من تحت السهم، ولقد كان يوم الميضأة عبرة وعلامة للمنكرين لنبوّته، كحجر موسى عليه حيث دعا بالميضأة فنصب يده فيها، ففاضت بالماء وارتفع حتى توضاً منه ثمانية آلاف رجل وشربوا حاجتهم، وسقوا دوابّهم، وحملوا ما أرادوا.

قال له اليهوديّ: فإنّ موسى ﷺ قد أعطي المنّ والسلوى، فهل فعل بمحمّد نظير هذا؟.

قال له علي علي علي الله على الله على الله العنائم ولأمته، ولم تحل لأحد قبله، فهذا أفضل من المن والسلوى، ثم الله بَرْضُ أحل له العنائم ولأمته، ولم تحل لأحد قبله، فهذا أفضل من المن والسلوى، ثم زاده أن جعل النيّة له ولأمّته عملاً صالحاً، ولم يجعل لأحد من الأمم ذلك قبله، فإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشرة.

قال له اليهودي: فإنَّ موسى عَشِيَّةٍ قد ظلَّل عليه الغمام.

قال له اليهوديّ: فهذا داود عَلِيَّ قد ألان الله بَحَرَجُكُ له الحديد، فعمل منه الدروع.

قال له علي عَلِيَتُهِ : لقد كان كذلك، ومحمّد أعطي ما هو أفضل منه، إنّه ليّن الله بَجْوَيَاكُ له الصمّ الصخور الصلاب، وجعلها غاراً، ولقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس ليّنة حتّى صارت كهيئة العجين، قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته.

قال له اليهودي: فإنّ هذا داود على بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه. قال له علي على الله علي الله علي الله علي الله على الأثافي من هذا، إنّه كان إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيزٌ كأزيز المرجل على الأثافي من شدّة البكاء؛ وقد آمنه الله على المعافي من عقابه، فأراد أن يتخشّع لربّه ببكائه، ويكون إماماً لمن اقتدى به، ولقد قام على عشر سنين على أطراف أصابعه حتى توزّمت قدماه، واصفر وجهه، يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك فقال الله عمل الله الرسول الله أليس الله بحرّت قد غفر لك لتسعد به، ولقد كان يبكي حتى يغشى عليه، فقيل له: يا رسول الله أليس الله بحرّت الجبال ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى، أفلا أكون عبداً شكوراً، ولئن سارت الجبال وسبّحت معه لقد عمل محمّد على ما هو أفضل من هذا، إذ كنّا معه على جبل حراء إذ تحرّك الجبل فقال له: قرّ فليس عليك إلاّ نبيّ وصدّيق شهيد، فقرّ الجبل مجيباً لأمره، ومنتهياً إلى الجبل فقال له: قرّ فليس عليك إلاّ نبيّ وصدّيق شهيد، فقرّ الجبل مجيباً لأمره، ومنتهياً إلى

طاعته، ولقد مررنا معه بجبل وإذا الدموع تخرج من بعضه، فقال له: ما يبكيك يا جبل؟ فقال: يا رسول الله كان المسيح مرّبي وهو يخوّف الناس بنار وقودها الناس والحجارة، فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة، قال له: لا تخف، تلك حجارة الكبريت، فقرّ الجبل وسكن وهدأ وأجاب لقوله.

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا سليمان ﷺ أعطي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده.

فقال له علي علي الأرض قبله وهو ميكائيل، فقال له: يا محمد عش ملكاً منعماً، وهذه اليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل، فقال له: يا محمد عش ملكاً منعماً، وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك، وتسير معك جبالها ذهباً وفضة، لا ينقص لك فيما اذخر لك في الآخرة شيء، فأوما إلى جبرئيل علي - وكان خليله من الملائكة - فأشار إليه أن تواضع، فقال: بل أعيش نبياً عبداً ؟ آكل يوماً، ولا آكل يومين، وألحق بإخواني من الأنبياء من قبلي، فزاده الله تعالى الكوثر، وأعطاه الشفاعة، وذلك أعظم من ملك الدنيا من أولها إلى آخرها سبعين مرة، ووعده المقام المحمود، فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى على العرش، فهذا أفضل ممّا أعطي سليمان بن داود عليه.

قال له اليهوديّ: فإنَّ هذا سليمان عَلَيْتُلِلاً قد سخّرت له الرياح فسارت به في بلاده، غدوّها شهر .

فقال له علي عليه القد كان كذلك، ومحمّد على أعطي ما هو أفضل من هذا، إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر، وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقلّ من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش، فدنا بالعلم فتدلّى، فدلي له من الجنّة رفرف أخضر، وغشى النور بصره، فرأى عظمة ربّه بَرَّ بنه بفؤاده، ولم يرها بعينه، فكان قاب قوسين بينها وبينه أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان فيما أوحى إليه الآية الّتي في سورة البقرة قوله: ﴿ وَيَهَ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْفِ وَلَى النَّمَوْتِ وَمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي النَّمَوْتِ وَمَا فِي النَّمَوْتِ وَمَا فِي النَّمَةُ وَلَكُمُ مِن الله وَلَهُ عَلَى الله الله عنه الله وقبلها رسول الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله على أمّته فقبلوها، فلمّا رأى الله تبارك وتعالى منهم القبول علم أنهم لا يطيقونها، فلمّا أن صار إلى ساق العرش كرّر عليه الكلم ليفهمه، فقال: ﴿ وَاللّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى المرجع في وقال النّبِي عَلَى المرجع في المرجع في المرجع في الله النبي عنه الله الله عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ والمُعْفَرة على المرجع في الأخرة، قال: فأجابه الله جلّ ثناؤه: وقد فعلت ذلك بك وبأمَتك، ثمّ قال بَرَّمُ عَلَى المرجع في المرجع في المرجع في المرجع في المرجع في المرجع في المرجة في اللهُ والمُعْفِرة على اللهُ والمُعْفِرة على المرجع في المرجة في المرجة في الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها أمّتك فحق عليّ أن أرفعها عن أمتك فقال: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ مِن خير ﴿وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ ﴾ من شرّ، فقال النبيّ ﷺ، لمّا سمع ذلك: أمّا إذ فعلت ذلك بي وبأمّتي فزدني، قال: سل قال: ﴿رَبِّنَا لاَ تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ قال الله مَرَّوَ لا تُواخذ أواخذ أمّتك بالنسيان والخطأ لكرامتك عليّ، وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذُكّروا به فتحت عليهم أبواب العذاب، وقد رفعت ذلك عن أمّتك، وكانت الأمم السالفة إذا أخطأوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه، وقد رفعت ذلك عن أمّتك لكرامتك عليّ.

فقال النبيِّ ﷺ: اللَّهم إذ أعطيتني ذلك فزدني، فقال الله تعالى له: سل، قال: ﴿رَبُّنَا وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْنَا ۗ إِصْرًا كُمَّا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ يعني بالإصر الشدائد الّتي كانت على من كان قبلنا، فأجابه الله إلى ذلك، فقال تبارك اسمه: قد رفعت عن أمّتك الآصار الّتي كانت على الأمم السالفة، كنت لا أقبل صلاتهم إلاّ في بقاع من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن بعدت، وقد جعلت الأرض كلُّها لأمَّتك مسجداً وطهوراً، فهذه من الآصار الَّتي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمّتك، وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذي من نجاسة قرضوها من أجسادهم، وقد جعلت الماء لأمَّتك طهوراً، فهذه من الآصار الَّتي كانت عليهم فرفعتها عن أُمَّتك، وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس، فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه ناراً فأكلته، فرجع مسروراً، ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبوراً، وقد جعلت قربان أُمَّتك في بطون فقرائها ومساكينها، فمن قبلتُ ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافاً مضاعفة، ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنيا، وقد رفعت ذلك عن أُمّتك وهي من الأصار الَّتي كانت على من كان قبلك، وكانت الأمم السالفة صلواتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار، وهي من الشدائد الَّتي كانت عليهم، فرفعتها عن أمِّتك، وفرضت عليهم صلاتهم في أطراف الليل والنهار، في أوقات نشاطهم، وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً، وهي من الآصار الَّتي كانت عليهم، فرفعتها عن أمَّتك، وجعلتها خمساً في خمسة أوقات، وهي إحدى وخمسون ركعة، وجعلت لهم أجر خمسين صلاة، وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة، وسيَّنتهم بسيِّنة، وهي من الأصار الَّتي كانت عليهم، فرفعتها عن أمَّتك، وجعلت الحسنة بعشرة والسيَّنة بواحدة، وكانت الأمم السَّالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثمَّ لم يعملها لم تكتب له، وإن عملها كتبت له حسنة، وإنَّ أُمَّتك إذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشراً، وهي من الآصار الَّتي كانت عليهم فرفعتها عن أمَّتك، وكانت الأمم السالفة إذا همَّ أحدهم بسيَّنة ثمَّ لم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت عليه سيَّنة، وإنَّ أمَّتك إذا همَّ أحدهم بسيِّنة ثمَّ لم يعملها كتبت له حسنة، وهذه من الآصار الَّتي كانت عليهم، فرفعت ذلك عن أمَّتك، وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم، وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرّمت عليهم بعد التوبة أحبّ الطعام إليهم وقد رفعت ذلك عن أمتك، وجعلت ذنوبهم فيما بيني وبينهم، وجعلت عليهم ستوراً كثيفة، وقبلت توبتهم بلا عقوبة، ولا أعاقبهم بأن أحرّم عليهم أحبّ الطعام إليهم، وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد مأة سنة أو ثمانين سنة أو خمسين سنة ثمّ لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة، وهي من الآصار التي كانت عليهم، فرفعتها عن أمتك وإنّ الرجل من أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو مأة سنة ثمّ يتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كلّه.

فقال النبي على اللهم إذ أعطيتني ذلك كلّه فزدني، قال: سل، قال: ﴿رَبّنَا وَلَا تُحْكِمُلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ قَالَ تَبَارِكُ اسمه: قد فعلت ذلك بأمّنك، وقد رفعت عنهم عظم بلايا الأمم، وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقاً فوق طاقتهم، فقال النبي على الأمم أن لا أكلف خلقاً فوق طاقتهم، فقال النبي على الأمم أن لا أكلف خلقاً فوق طاقتهم، فقال النبي أمّنك، ثم قال وأغفر لنا وَانْحَدُنَا أَنَتَ مَوْلَلْنَا كَا الله عَرْوَيْكِ : قد فعلت ذلك بتائبي أمّنك، ثم قال على المؤر الأسود، على المقادرون، وهم القاهرون، يستخدِمون ولا يستخدَمون لكرامتك علي، الثور الأسود، هم القادرون، وهم القاهرون، يستخدِمون ولا يستخدَمون لكرامتك علي، وحق علي أن أظهر دينك على الأديان حتى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلّا دينك، أو يؤدون إلى أهل دينك الجزية.

قال له اليهودي: فإنّ هذا سليمان ﷺ سخّرت له الشياطين، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل.

قال له علي على القد كان كذلك، ولقد أعطي محمد الفضل من هذا، إن الشياطين سخرت لسيمان عليه وهي مقيمة على كفرها، وقد سخرت لنبوة محمد الشياطين بالإيمان، فأقبل إليه الجن التسعة من أشرافهم من جن نصيبين واليمن من بني عمرو ابن عامر من الأحبّة، منهم شضاه، ومضاه، والهملكان، والمرزبان، والمازمان، ونضاه، وهاصب، وهاضب، وعمرو، وهم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم: وَوَإِذْ صَرَفَنا إِلَيْكَ نَفَرا يَنَ الْجِنِ وهم التسعة ويَسْتَعِمُونَ القُرْدَانَ فَاقبل إليه الجن والنبي على ببطن النخل، فاعتذروا بانهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً، ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والحجّ والجهاد ونصح المسلمين فاعتذروا بأنهم قالوا على الله شططاً، وهذا أفضل مما أعطي سليمان عليه ، سبحان من سخرها لنبوة محمد على بعد أن شعرد وتزعم أن لله ولداً، فلقد شمل مبعثه من الجنّ والإنس ما لا يحصى.

قال له اليهوديّ: فهذا يحيى بن زكريّا ﷺ يقال إنّه أُوني الحكم صبيّاً، والحلم والفهم، وإنّه كان يبكي من غير ذنب، وكان يواصل الصوم.

قال له علي عير: لقد كان كذلك، ومحمّد علي أعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ يحيى ابن زكريًا، كان في عصر لا أوثان فيه ولا جاهليّة، ومحمّد عليه أوتي الحكم والفهم صبيّاً

بين عبدة الأوثان، وحزب الشيطان، ولم يرغب لهم في صنم قط، ولم ينشط لأعيادهم ولم ير منه كذب قط على الله المناهم ولم ير منه كذب قط على الله المناهم ولم المناهم ولمناهم ولم المناهم ولم المناهم ولم المناهم ولم المناهم ولمناهم و

وكان أميناً صدوقاً حليماً، وكان يواصل صوم الأسبوع والأقل والأكثر، فيقال له في ذلك فيقول: ﴿إِنِّي لَست كأحدكم إِنِّي أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني، وكان يبكي عَيْمَ حتى يبتل مصلاًه، خشيةً من الله عَرْصُل من غير جرم.

قال له اليهوديّ: فإنَّ هذا عيسى بن مريم عَلَيْتَ إِلَّ يزعمون أنَّه تكلُّم في المهد صبيًّا.

قال له علي على الأرض، ورافعا بده اليمنى إلى السماء، يحرّك شفتيه بالتوحيد، وبدا من فيه نور رأى على الأرض، ورافعا بده اليمنى إلى السماء، يحرّك شفتيه بالتوحيد، وبدا من فيه نور رأى أهل مكّة منه قصور بصرى من الشام وما يليها، والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها، والقصور البيض من إصطخر وما يليها، ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي على حتى فزعت المجنّ والإنس والشياطين، وقالوا: حدث في الأرض حدث، ولقد رئيت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبّح وتقدّس، وتضطرب النجوم وتتساقط، علامة لميلاده، ولقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة، وكان له مقعد في السماء الثالثة، والشياطين يسترقون السمع، فلمّا رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد حجبوا من السماوات كلّها، ورُموا بالشهب دلالةً لنبوته

قال له اليهوديّ: فإنّ عيسى يزعمون أنّه قد أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ﴿ عَرْجُكُ .

فقال له علي علي القد كان كذلك، ومحمّد على أبراً ذا العاهة من عاهته، فبينما هو جالس على إذ سأل عن رجل من أصحابه، فقالوا: يا رسول الله إنّه قد صار من البلاء كهيئة الفرخ لا ريش عليه، فأتاه على فإذا هو كهيئة الفرخ من شدّة البلاء، فقال: قد كنت تدعو في صحّتك دعاءً؟ قال: نعم، كنت أقول: يا ربّ أيّما عقوبة أنت معاقبي بها في الآخرة فعجّلها لي في الدنيا.

فقال له النبي على : ألا قلت: «اللّهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » فقالها فكأنّما نشط من عقال ، وقام صحيحاً وخرج معنا ، ولقد أتاه رجل من جهينة أجذم يتقطّع من الجذام ، فشكا إليه على فأخذ قدحاً من ماء فتفل فيه ، ثمّ قال : امسح به أجدم يتقطّع من الجذام ، فشكا إليه على فأخذ قدحاً من ماء فتفل فيه ثم قال : امسح به عسدك ، ففعل فبرئ حتى لم يوجد فيه شيء ، ولقد أتى الأعرابي أبراً ذوي العاهات من عاهاتهم فإن قام من عنده إلا صحيحاً ، ولئن زعمت أنّ عيسى على أبراً ذوي العاهات من عاهاتهم فإن محمّداً على بينما هو في بعض أصحابه إذا هو بامرأة فقالت : يا رسول الله إنّ ابني قد أشرف على حياض الموت ، كلّما أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب ، فقام النبي فقام النبي وقمنا معه ، فلمّا أتيناه قال له : جانب يا عدو الله ولي الله فأنا رسول الله ، فجانبه الشيطان فقام صحيحاً وهو معنا في عسكرنا ، ولئن زعمت أنّ عيسى غين أبراً العميان فإنّ محمّداً

أكثر من ذلك، إنّ قتادة بن ربعي كان رجلاً صبيحاً، فلمّا أن كان يوم أحد أصابته طعنة في عينه، فبدرت حدقته فأخذها بيده، ثمّ أتى بها النبيّ عليه فقال: يا رسول الله إن امرأتي الآن تبغضني، فأخذها رسول الله عليه من يده، ثمّ وضعها مكانها، فلم تكن تعرف إلّا بفضل حسنها، وفضل ضوتها على العين الأخرى.

ولقد جرح عبد الله بن عتيك وبانت يده يوم ابن أبي الحقيق، فجاء إلى النبي عليه ليلاً، فمسح عليه يده، فلم تكن تعرف من اليد الأخرى.

ولقد أصاب محمّد بن مسلمة يوم كعب بن الأشرف مثل ذلك في عينه ويده، فمسحه رسول الله عليه فلم تستبينا.

ولقد أصاب عبد الله بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من الأخرى، فهذه كلّها دلالة لنبوّته عليه .

قال له اليهوديّ: فإنّ عيسى يزعمون أنّه قد أحيى الموتى بإذن الله.

ولئن زعمت أنّ عيسى عين كلّم الموتى فلقد كان لمحمّد على ما هو أعجب من هذا ، إنّ النبيّ على لمّا نزل بالطائف وحاصر أهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطليّة بسمّ ، فنطق الذراع منها ، فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإنّي مسمومة ، فلو كلّمته البهيمة وهي حيّة لكانت من أعظم حجج الله عزّ ذكره على المنكرين لنبوّته ، فكيف وقد كلّمته من بعد ذبح وسلخ وشيّ ولقد كان على يدعو بالشجرة فتجيبه ، وتكلّمه البهيمة وتكلّمه السباع ، وتشهد له بالنبوّة ، وتحذّرهم عصيانه ، فهذا أكثر ممّا أعطى عيسى عليه .

قال له اليهوديّ: إنَّ عيسى يزعمون أنَّه أنبأ قومه بما يأكلون، وما يدّخرون في بيوتهم. قال له عليّ عَلِيَّةٍ: لقد كان كذلك، ومحمّد عَلَيْهِ فعل ما هو أكثر من هذا، إنَّ عيسى عَلِيًّةٍ أنبأ قومه بما كان من وراء حائط، ومحمّد أنبأ عن مؤتة وهو عنها غائب ووصف حربهم ومن استشهد منهم، وبينه وبينهم مسيرة شهر.

وكان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول ﷺ: تقول أو أقول؟ فيقول: بل قل يا رسول الله، فيقول: جئتني في كذا وكذا حتّى يفرغ من حاجته.

ولقد كان على يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكة حتى لا يترك من أسرارهم شيئاً منها ما كان بين صفوان بن أُميّة وبين عمير بن وهب، إذ أتاه عمير فقال: جئت في فكاك ابني، فقال له: كذبت، بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم في الحطيم، وذكرتم قتلى بدر: والله للموت خير لنا

من البقاء مع ما صنع محمد بنا، وهل حياة بعد أهل القليب؟ فقلت أنت لولا عيالي ودين علي لأرحتك من محمد، فقال صفوان: علي أن أقضي دينك، وأن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما يصيبهن من خير أو شر، فقلت أنت: فاكتمها علي، وجهزني حتى أذهب فأقتله، فجئت لتقتلني، فقال: صدقت يا رسول الله، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وأشباه هذا ممّا لا يحصى.

قال له اليهودي: فإنَّ عيسى يزعمون أنَّه خلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ﷺ .

ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته، ولكلّ غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس ثمّ قال لها: انشقي فانشقت نصفين، ثمّ قال لها: التزقي، فالتزقت، ثمّ قال لها: اشهدي لي بالنبوة، فشهدت، ثمّ قال لها: ارجعي إلى مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس ففعلت، وكان موضعها بجنب الجزّارين بمكّة.

قال له اليهودي: فإنَّ عيسى عَلَيْتُ يزعمون أنَّه كان سيَّاحاً.

قال له علي علي الجهاد، واستنفر في البهاد، واستنفر في البهاد، واستنفر في عشر سنين ما لا يحصى من حاضر وباد، وأفنى فثاماً من العرب من منعوت بالسيف، لا يداري بالكلام، ولا ينام إلاّ عن دم، ولا يسافر إلّا وهو متجهّز لقتال عدوّه.

وقال له اليهودي: فإنَّ عيسى عَلَيْتُلِلا يزعمون أنَّه كان زاهداً.

قال له علي عليه القد كان كذلك، ومحمد اله أزهد الأنبياء على كان له ثلاث عشرة زوجة سوى من يطيف به من الإماء، ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام، وما أكل خبز بر قط، ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط، توفّي على ودرعه مرهونة عند يهودي بأربعة دراهم، ما ترك صفراء ولا بيضاء، مع ما وظئ له من البلاد، ومكن له من غنائم العباد، ولقد كان يقسم في اليوم الواحد ثلاث مأة ألف، وأربعماة ألف ويأتيه السائل بالعشي فيقول: والذي بعث محمداً بالحق ما أمسى في آل محمد صاع من شعير ولا صاع من برّ، ولا دينار.

وقال له اليهوديّ: فإنّي أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ﷺ وأشهد أنّه ما أعطى الله نبيّاً درجةً ولا مرسلاً فضيلة إلاّ وقد جمعها لمحمّد رسول الله ﷺ وزاد محمّداً ﷺ على الأنبياء صلوات الله عليهم أضعاف درجات.

فقال ابن عبّاس لعليّ بن أبي طالب عليِّين : أشهد يا أبا الحسن أنَّك من الراسخين في

العلم، فقال: ويحك وما لي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله ﷺ في عظمته جلَّت فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١).

بيان: أقول: قد مضى الخبر بشرحه في المجلد الرابع، وإنّما أعدناه لكونه أنسب بهذا المجلّد، والله المؤيّد.

٨ - يج: روي أنّ جارية يقال لها: زائدة كانت تأتي رسول الله على كثيراً، فأتته ليلة وقالت: عجنت عجيناً لأهلي، فخرجت أحتطب فرأيت فارساً لم أر أحسن منه، فقال لي: كيف محمدٌ؟ قلت: بخير، ينذر الناس بأيّام الله، فقال: إذا أتيت محمداً فأقرئيه السلام وقولي له: رضوان خازن الجنّة يقول: إنّ الله قسّم الجنّة لأمتك أثلاثاً فثلث يدخلون الجنّة بغير حساب، وثلث يحاسبون حساباً يسيراً، وثلث تشفع لهم فتشفّع فيهم، قالت: فمضى، فأخذت الحطب أحمله فثقل عليّ فالتفت ونظر إليّ وقال: ثقل عليك حطبك؟ فقلت: نعم، فأخذ قضيباً أحمر كان في يده فغمز الحطب ثمّ نظر فإذا هو بصخرة ثابتة فقال: أيّتها الصخرة احمل الحطب معها، فقالت: يا رسول الله خفّ عني وقري فإنّي رأيتها تذكرك حتى رجعت، فألقت الحطب وانصرفت (٢).

٩- يجع روي أنّ رسول الله على انتهى إلى رجل قد فوق سهماً ليرمي بعض المشركين فوضع على يده فوق السهم وقال: ارمه، فرمى ذلك المشرك به، فهرب المشرك من السهم وجعل يروغ من السهم يمنة ويسرة، والسهم يتبعه حيثما راغ حتى سقط السهم في رأسه، فسقط المشرك ميتاً، فأنزل الله: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللهَ قَنَلَهُمْ وَلَكِنَ اللهَ قَنَلَهُمْ وَلَكِنَ اللهَ قَنَلَهُمْ وَلَكِنَ اللهَ قَنْلَهُمْ وَلَكِنَ اللهَ عَنْدُولُ الله الله الله الله الله الله وقائد ولكن الله وقائد وقا

**بیان:** یروغ، أی یمیل ویحید.

10 - يج؛ كان لكلّ عضو من أعضاء النبي معجزة، فمعجزة رأسه أنّ الغمامة أظلّت على رأسه، ومعجزة عينيه أنّه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ومعجزة أذنيه هي أنّه كان يسمع الأصوات في النوم كما يسمع في اليقظة، ومعجزة لسانه أنّه قال للظبي: من أنا؟ قال: أنت رسول الله، ومعجزة يده أنّه أخرج من بين أصابعه الماء، ومعجزة رجليه أنّه كان لجابر بئر ماؤها زعاق، فشكا إلى النبي على فغسل رجليه في طشت وأمر بإهراق ذلك الماء فيها، فصار ماؤها عذباً، ومعجزة عورته أنّه ولد مختوناً، ومعجزة بدنه أنّه لم يقع ظلّه على الأرض، لأنّه كان نوراً، ولا يكون من النور الظلّ كالسراج، ومعجزة ظهره ختم النبوّة، كان على كتفه مكتوباً: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله(٤).

١١ - قب: من أوضح الدلالات على نبوته على استيقان كافَّتهم بحدوده، وتمكَّن

<sup>(</sup>۱) الاحتجاج، ص ۲۱۰. (۲) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۳۵ ح ۳۲.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٤٩ ح ٢٣٨. (٤) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٥٠٧ ح ٢٠.

موجباتها في غوامض صدورهم، حتى أنهم يشتمون بالفسوق من خرج عن حدّ من حدوده وبالجهل من لم يعرفه، وبالكفر من أعرض عنه، ويقيمون الحدود، ويحكمون بالقتل والضرب والأسر لمن خرج عن شريعته، ويتبرّأ الأقارب بعضهم من بعض في محبّته، وإنه بني بقي في نبوّته نيفاً وعشرين سنة بين ظهراني قوم ما يملك من الأرض إلا جزيرة العرب فاتسقت دعوته برا وبحراً منذ خمسماة وسبعين سنة، مقروناً باسم ربّه، ينادى بأقصى الصين والهند والترك والخزر والصقالبة والشرق والغرب والجنوب والشمال في كلّ يوم خمس مرّات بالشهادتين بأعلى صوت بلا أجرة، وخضعت الجبابرة لها، ولا تبقى لملك نوبته بعد موته، وعلى ذلك فسر الحسن ومجاهد قوله تعالى: ﴿وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾: ما يقول المؤذون على المنائر، والخطباء على المنابر. قال الشاعر:

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهدُ

ومن تمام قوّته أنّها تجذب العالم من أدنى الأرض وأقصى أطرافها في كلّ عام إلى الحجّ، حتّى تخرج العذراء من خدرها، والعجوز في ضعفها، ومن حضرته وفاته يوصي بأدائها، وقد نرى الصائم في شهر رمضان يتلهّب عطشاً حتّى يخوض الماء إلى حلقه، ولا يستطيع أن يجرع منه جرعة، وكلّ يوم خمس مرّات يسجدون خوفاً وتضرّعاً وكذلك أكثر الشرائع، وقد تحزّب الناس في محبّته حتّى يقول كلّ واحد: أنا على الحقّ، وأنت لست على دينه (۱).

۱۲ - قب، صيد سمكة فوجد على إحدى أذنيها لا إله إلّا الله، وعلى الأخرى محمّد رسول الله.

كتاب شرف المصطفى إنّه أتي بسخلة منقّشة، فنظرت إلى بياض شحمة أذنيها فإذا في إحداهما لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله.

وقال أعرابيّ للنبي عليه الله عضه إنني كنت وأخ لي خلف هذا الجبل نحتطب حطباً، فرأينا الجموع قد زحف بعضها إلى بعض، فقلت لأخي: اقعد حتى ننظر لمن تكون الغلبة، وعلى من تدور الدائرة، فإذا قد كشف الله عن أبصارنا فرأينا خيولاً قد نزلت من السماء إلى الأرض، أرجلها في الأرض، وأعناقها في السماء، وعليها قوم جبّارون، ومعهم ألوية قد سدّت ما بين الخافقين، فأمّا أخي فإنّه انشقت مرارته فمات من وقته وساعته، وأمّا أنا فقد جنتك، ثمّ أسلم.

ومثل الملائكة الّذين ظهروا على الخيل البلق بالثياب البيض يوم بدر تقدّمهم جبرئيل على فرس يقال لها : حيزوم .

أنس: إنَّ النبيِّ عَلَيْهِ سمع صوتاً من قلَّة جبل: «اللَّهمّ اجعلني من الأُمَّة المرحومة

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱٦٩.

بيان: الأشيب: المبيض الرأس.

١٣ – قب كان للنبي على من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنبياء، وذكر أنّ له أربعة الاف وأربعمأة وأربعون معجزة، ذكرت منها ثلاثة الاف، تتنوع أربعة أنواع: ما كان قبله، وبعد ميلاده، وبعد بعثه، وبعد وفاته، وأقواها وأبقاها القرآن لوجوه:

أحدها: أنّ معجزة كلّ رسول موافق للأغلب من أحوال عصره، كما بعث الله موسى عليه في عصر السحرة بالعصا، فإذا هي تلقف، وفلق البحر يبساً، وقلب العصاحية فأبهر كلّ ساحر، وأذلّ كلّ كافر، وقوم عيسى عليه أطبّاء، فبعثه الله بإبراء الزمنى، وإحياء الموتى بما دهش كلّ طبيب، وأذهل كلّ لبيب، وقوم محمّد عليه فصحاء فبعثه الله بالقرآن في إيجازه وإعجازه بما عجز عنه الفصحاء، وأذعن له البلغاء، وتبلّد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهر، والتقصير فيه أظهر.

والثاني: أنّ المعجز في كلّ قوم بحسب أفهامهم، على قدر عقولهم وأذهانهم، وكان في بني إسرائيل من قوم موسى عَلِيَئِلِ وعبسى عَلِيئِلِ بلادة وغباوة، لأنّه لم ينقل عنهم من كلام جزل أو معنى بكر، وقالوا لنبيّهم حين مرّوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: اجعل لنا إلباً، والعرب أصح الناس أفهاماً، وأحدّهم أذهاناً، فخصوا بالقرآن بما يدركونه بالقطنة دون البديهة لتخصّ كلّ أمّة بما يشاكل طبعها.

والثالث: أنَّ معجز القرآن أبقى على الأعصار، وأنشر في الأقطار، وما دام إعجازه فهو أحجّ، وبالاختصاص أحقّ، فانتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقاً وغرباً، قرناً بعد قرنٍ، وعصراً بعد عصر، وقد انقرض القوم وهذه سنة سبعين وخمسمأة من مبعثه، فلم يقدر أحد على معارضته (۲).

مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۷۷.
 مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۷۷.

الله حتى يؤمن لك هذا البساط الذي تحتنا، ولن نشهد أنّك عن الله جنتنا حتى يشهد لك به البساط، وقال أبو لبابة بن عبد المنذر: لن نؤمن لك يا محمّد أنّك رسوله، ولا نشهد لك به حتى يؤمن ويشهد لك هذا السوط الذي في يدي، وقال كعب بن الأشرف: لن نؤمن لك أنّك رسول الله، ولن نصدّقك حتى يؤمن لك هذا الحمار؛ وأشار لحماره الذي كان راكبه، فقال رسول الله عليه: إنّه ليس للعباد الاقتراح على الله، بل عليهم التسليم لله، والانقياد لأمره، والاكتفاء بما جعله كافياً؛ أما كفاكم أن أنطق التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم بنبوتي ودلّ على صدقي، وتبيّن لكم فيها ذكر أخي ووصيّي، وخليفتي في أمّتي، وخير من أتركه على الخلائق بعدي: عليّ بن أبي طالب، فأنزل عليّ هذا القرآن الباهر للخلق أجمعين، المعجز لهم عن أن يأتوا بمثله، وأن يتكلفوا شبهه، فأمّا هذا الذي اقترحتموه فلست أقترحه على ربّي بجري الله عن أن يأتوا بمثله، وأن يتكلفوا شبهه، فأمّا هذا الذي اقترحتموه فلك بأن فعلمه بأنّ ما اقترحتموه فذاك زائد في تطوّله علينا وعليكم، وإن منعنا ذلك فلعلمه بأنّ في فعله كافي فيما أراده مناً.

فلما فرغ رسول الله على من كلامه هذا أنطق الله البساط فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً صمداً قيّوماً أبداً لم يتّخذ صاحبه ولا ولداً، ولم يشرك في حكمه أحداً، وأشهد أنك يا محمّد عبده ورسوله، أرسلك بالهدى ودين الحقّ ليظهرك على الدين كلّه ولو كره المشركون، وأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب بن عبد المقللب بن هاشم بن عبد مناف أخوك ووصيّك وخليفتك في أمّتك، وخير من تتركه على الخلائق بعدك، وأنّ من والاه فقد والاك، ومن عاداه فقد عاداك، ومن أطاعه فقد أطاعك، ومن عصاه فقد عصاك، وأنّ من أطاعك فقد أطاع الله، واستحقّ السعادة برضوانه، وأنّ من عصاك فقد عصى الله، واستحقّ أليم العذاب بنيرانه.

قال: فعجب القوم فقال بعضهم لبعض: ما هذا إلّا سحرٌ مبين، فاضطرب البساط وارتفع، ونكّس مالك بن الصيف وأصحابه حتّى وقعوا على رؤوسهم ووجوههم، ثمّ أنطق الله تعالى البساط ثانياً فقال: أنا بساط أنطقني الله، وأكرمني بالنطق بتوحيده وتمجيده، والشهادة لمحمّد نبيّه، وأنّه سيّد الأنبياء، ورسوله إلى خلقه والقائم بين عباد الله بحقّه، وإمامة أخيه ووصيّه ووزيره وشقيقه وخليله وقاضي ديونه، ومنجز عداته، وناصر أوليائه، وإمامة أخيه ووصيّه والانقياد لمن نصبه إماماً ووليّاً، والبراءة ممّن اتّخذه منابذاً وعدوّاً، فما ينبغي وقامع أعدائه، والانقياد لمن نصبه إماماً ووليّاً، والبراءة ممّن اتّخذه منابذاً وعدوّاً، فما ينبغي لكافر أن يطأني، ولا يجلس عليّ، إنّما يجلس عليّ المؤمنون، فقال رسول الله منسلمان والمقداد وأبي ذرّ وعمّار قوموا فاجلسوا عليه، فإنّكم بجميع ما شهد به هذا البساط لمؤمنون فجلسوا.

ثمَّ أنطق الله سوط أبي لبابة بن عبد المنذر فقال: أشهد أن لا إله إلاَّ الله خالق الخلق،

وبالسُّط الرزق، ومدبّر الأمور، والقادر على كلّ شيء، وأشهد أنّك يا محمّد عبده ورسوله وصفيَّه وخليله، وحبيبه ووليَّه ونجيَّه، جعلك السفير بينه وبين عباده، لينجي بك السعداء ويهلك بك الأشقياء، وأشهد أنَّ عليّ بن أبي طالب المذكور في الملأ الأعلى بأنَّه سيِّد الخلق بعدك، وأنَّه المقاتل على تنزيل كتابك ليسوق مخالفيه إلى قبوله طائعين وكارهين، ثمَّ المقاتل بعده على تأويله المنحرفين الَّذين غلبت أهواؤهم عقولهم فحرَّفوا تأويل كتاب الله وغيَّروه، والسابق إلى رضوان الله أولياء الله بفضل عطيَّته، والقاذف في نيران الله أعداء الله بسيف نقمته والمؤثرين لمعصيته ومخالفته، قال: ثمّ انجذب السوط من يد أبي لبابة، وجذب أبا لبابة فخرّ لوجهه، ثمَّ قام بعدُ فجذبه السوط فخرّ لوجهه ثمّ لم يزل كذلك مراراً حتَّى قال أبو لبابة: ويلي ما لمي؟ فأنطق الله ﷺ السوط فقال: يا أبا لبابة إنّي سوط قد أنطقني الله بتوحيده، وأكرمني بتحميده، وشرَّفني بتصديق نبوَّة محمَّد سيَّد عبيده، وجعلني ممَّن يوالي خير خلق الله بعده، وأفضل أولياء الله من الخلق حاشاه، والمخصوص بابنته سيَّدة النسوان، المشرف ببيتوتته على فراشه أفضل الجهاد، والمذلُّ لأعداته بسيف الانتقام، والباين في أمَّته بعلوم الحلال والحرام والشرائع والأحكام، لا ينبغي لكافر مجاهر بالخلاف على محمّد أن يبتذلني ويستعملني، لا أزال أجذبك حتّى أثخنك، ثمّ أقتلك وأزول عن يدك، أو تظهر الإيمان بمحمّد عليه، فقال أبو لبابة: فأشهد بجميع ما شهدت به أيّها السوط وأعتقده، وأؤمن به، فنطق السوط: ها، لذا قد تقرّرت في يدك، لإظهارك الإيمان، والله أعلم بسريرتك، وهو الحاكم لك أو عليك في يوم الوقت المعلوم.

قال على المتحدد ولم يحسن إسلامه، وكانت منه هنات وهنات، فقام القوم من عند رسول الله على فجعلت اليهود يسر بعضها إلى بعض بأنّ محمّداً لمؤتى له ومبخوت في أمره، وليس بنبيّ صادق، وجاء كعب بن الأشرف يركب حماره فشبّ به الحمار وصرعه على رأسه فأرجعه، ثمّ عاد ليركبه فعاد عليه الحمار بمثل صنيعه، فلمّا كان في السابعة أو الثامنة أنطق الله تعالى الحمار فقال: يا عبد الله بنس العبد أنت، شاهدت آيات الله وكفرت بها، أنا حمار قد أكرمني الله بتوحيده، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأنام ذو الجلال والإكرام، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، سيّد أهل دار السلام، مبعوث لإسعاد من سبق علم الله له بالسعادة، وإشقاء من ورسوله، سيّد أهل دار السلام، مبعوث لإسعاد من سبق علم الله له بالسعادة، وإشقاء من يسعد إذا وققه لقبول موعظته، والتأذب بأدبه، والائتمار بأوامره، والانزجار بزواجره، وأنّ يسعد إذا وققه لقبول موعظته، والتأذب بأدبه، والائتمار بأوامره، والانزجار بزواجره، وأنّ الماتر، ودليله الواضح الباهر إلى الإيمان به، أو يقذفه في الهاوية إذا أبي إلا تمادياً في غيّه، الباتر، ودليله الواضح الباهر إلى الإيمان به، أو يقذفه في الهاوية إذا أبي إلا تمادياً في غيّه، وامتداداً في طفيانه وعمهه، ما ينبغي لكافر أن يركبني، بل لا يركبني إلا مؤمن بالله، مصدّق بمحمّد رسول الله في أقواله، متصوّب له في جميع أفعاله، وفي فعل أشرف الطاعات في بمحمّد رسول الله في أقواله، متصوّب له في جميع أفعاله، وفي فعل أشرف الطاعات في

نصبه أخاه عليّاً وصياً ووليّاً، ولعلمه وارثاً، وبدينه قيّماً، وعلى أمّته مهيمناً، ولديونه قاضياً، ولعداته منجزاً، ولأوليائه موالياً، ولأعدائه معادياً، فقال رسول الله على : يا كعب بن أشرف حمارك أعقل منك، قد أبى أن تركبه، فلن تركبه أبداً، فبعه من بعض إخواننا المؤمنين، فقال كعب: فلا حاجة لي فيه بعد أن ضرب بسحرك، فناداه حماره: يا عدوّ الله كفّ عن تجهّم محمّد رسول الله، والله لولا كراهية مخالفته لقتلتك، ووطئتك بحوافري، ولقطعت رأسك بأسناني، فخزي وسكت، واشتد جزعه ممّا سمع من الحمار، ومع ذلك غلب عليه الشقاء واشترى الحمار منه ثابت بن قيس بمأة درهم، وكان يركبه ويجيء إلى رسول الله على وهو تحته هيّن ليّن ذليل كريم، يقيه المثالف، ويرفق به في المسالك، فكان رسول الله على يقول له: يا ثابت هذا لك وأنت مؤمن مرتفق بمرتفقين فلمّا انصرف القوم من رسول الله على ولم يؤمنوا أنزل الله يا محمّد: ﴿إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا سَوَاتًا عَلَيْهِمْ ﴾ في عند رسول الله على وعظتهم وخوفتهم ﴿أَمْ لَمْ نُنْوِنُهُ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ لا يصدّقون بنبوتك، وهم قد العظة ﴿ ءَانَدُرْتَهُمْ ﴾ فوعظتهم وخوفتهم وخوفتهم في عند قولك ودعائك(١).

بيان؛ يقال: أثخنته الجراحة، أي أوهنته، قاله الجوهريّ، وقال: في فلان هنات أي خصال شرّ، وقال: شبّ الفرس يشُبُّ وعسال شرّ، وقال: الشباب: نشاط الفرس ورفع يديه جميعاً، تقول: شبّ الفرس يشُبُّ ويشِبُ شباباً وشبيباً: إذا قمص ولعب. انتهى. وتجهّمه: استقبله بوجه كريه.

18 - مع قال الإمام الحسن على رسول الله المكتب المكتب كيف كانت الأخبار في هذه الآيات التي ظهرت على رسول الله المكتب والمدينة؟ فقال: يا بني استأنف لها النهار، فلمّا كان من غد قال: يا بني أمّا الغمامة فإنّ رسول الله كلى كان يسافر إلى الشام مضارباً لخديجة بنت خويلد، وكان من مكّة إلى بيت المقدس مسيرة شهر، فكانوا في حمارة القيظ يصيبهم حرّ تلك البوادي، وربّما عصفت عليهم فيها الرياح، وسفت عليهم الرمال والتراب، وكان الله تعالى في تلك الأحوال يبعث لرسول الله المن غمامة تظلّه فوق رأسه، تقف بوقوفه، وتزول بزواله، إن تقدّم تقدّمت، وإن تأخر تأخرت، وإن تيامن تيامنت، وإن تياسر تياسرت، فكانت تكفّ عنه حرّ الشمس من فوقه وكانت تلك الرياح المثيرة لتلك وسكنت، ولم تحمل شيئاً من رمل ولا تراب، وهبّت عليه ريح باردة ليّنة، حتّى كانت قوافل وسكنت، ولم تحمل شيئاً من رمل ولا تراب، وهبّت عليه ريح باردة ليّنة، حتّى كانت قوافل قريش يقول قائلها: جوار محمّد أفضل من خيمة، فكانوا يلوذون به، ويتقرّبون إليه، فكان الروح يصيبهم بقربه، وإن كانت الغمامة مقصورة عليه وكان إذا اختلط بتلك القوافل غرباء الروح يصيبهم بقربه، وإن كانت الغمامة مقصورة عليه وكان إذا اختلط بتلك القوافل غرباء فإذا الغمامة تسير بعيداً منهم قالوا: إلى من قرنت هذه الغمامة فقد شرّف وكرّم، فتخاطبهم أهل القافلة: انظروا إلى الغمامة تجدوا عليها اسم صاحبها، واسم صاحبه وصفيّه وشقيّه، وشقيقه، أمل القافلة: انظروا إلى الغمامة تجدوا عليها اسم صاحبها، واسم صاحبه وصفيّه وشقيقه،

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري علي م ٩٢ ص ٩٢ ح ٥٢.

فينظرون فيجدون مكتوباً عليها: لا إله إلاّ الله محمّدٌ رسول الله، أيّدته بعليّ سيّد الوصيّين، وشرّفته بآله الموالين له ولعليّ وأوليائهما والمعادين لأعدائهما، فيقرأ ذلك ويفهمه من يحسن أن يكتب، ويقرأ من لا يحسن ذلك.

قال على بن محمّد عليه وأمّا تسليم الجبال والصخور والأحجار عليه فإنّ رسول الله علي لمّا ترك التجارة إلى الشام، وتصدّق بكلّ ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كلّ يوم إلى حرا يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله، وأنواع عجائب رحمته، وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار، ويتذكّر بتلك الآيات، ويعبد الله حقّ عبادته، فلمّا استكمل أربعين سنة ونظر الله عِجْرَبِهِ إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلّها وأطوعها وأخشعها وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت، ومحمّد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمّد ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمّد وغمرته، ونظر إلى جبرتيل، الروح الأمين، المطوّق بالنور، طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ بضبعه وهزّه وقال: يا محمّد اقرأ، قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد ﴿ أَقُرَّأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ كَا خَلَقَ ٱلإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ أَمَّأُ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرُمُ ﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴾ عَلَّمَ ٱلإنسَنَ مَا لَهُ يَعْمُ ۞ ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربّه عَرَيْكِ ، ثمّ صعد إلى علو ، ونزل محمّد عليه من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمّى والنافض، وقد اشتدّ عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره، ونسبهم إيّاه إلى الجنون، وأنّه يعتريه شياطين، وكان من أوّل أمره أعقل خلق الله، وأكرم براياه وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهم، فأراد الله عَرْبَجُلُخ ، أَنْ يشرح صدره، ويشجّع قلبه فأنطق الجبال والصخور والمدر، وكلُّما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا محمّد، السلام عليك يا وليّ الله، السلام عليك يا رسول الله، أبشر فإنَّ الله عَرَيْجَاج قد فضَّلك وجمَّلك وزيَّنك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأوَّلين والآخرين، لا يحزنك أن تقول قريش: إنَّك مجنون، وعن الدين مفتون، فإنَّ الفاضل من فضّله ربّ العالمين، والكريم من كرّمه خالق الخلق أجمعين، فلا يضيقنّ صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلّغك ربّك أقصى منتهى الكرامات، ويرفعك إلى أرفع الدرجات وسوف ينعّم ويفرّح أولياءك بوصيّك عليّ بن أبي طالب، وسوف يبثّ علومك في العباد والبلاد، بمفتاحك وباب مدينة حكمتك على بن أبي طالب، وسوف يقرّ عينك ببنتك فاطمة، وسوف يخرج منها ومن على الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة، وسوف ينشر في البلاد دينك، وسوف يعظّم أجود المحبّين لك ولأخيك، وسوف يضع في يدك لواء الحمد، فتضعه في يد أخيك عليّ، فيكون تحته كلّ نبيّ وصدّيق وشهيد، يكون قائدهم أجمعين إلى جنّات النعيم؛ فقلت في سرّي: يا ربّ من عليّ بن أبي طالب الّذي وعدتني به؟ – وذلك بعدما ولد عليّ وهو طفل - أوهو ولد عمّي؟ وقال بعد ذلك لما تحرّك عليّ قليلاً وهو معه: أهو هذا؟ ففي كلّ مرة من ذلك أنزل عليه ميزان الجلال، فجعل محمّد في كفّة منه ومثّل له عليّ عليت الله وسائر الخلق من أمّته إلى يوم القيامة في كفّة فوزن بهم فوجح، ثمّ أخرج محمّد من الكفّة وترك عليّ في كفّة محمّد الّتي كان فيها، فوزن بسائر أمّته فوجع بهم، فعرفه رسول الله بعينه وصفته ونودي في سرّه: يا محمّد هذا عليّ بن أبي طالب صفيّي الّذي أويّد به هذا الدين، يرجح على جميع أمّتك بعدك.

فذلك حين شرح الله صدري بأداء الرسالة، وخفّف عنّي مكافحة الأُمّة، وسهّل علميّ مبارزة العتاة والجبابرة من قريش.

قال عليّ بن محمد على : وأما دفاع الله القاصدين لمحمد على إلى قتله، وإهلاكه إيّاهم كرامة لنبيّه، وتصديقه إيّاه فيه، فإنّ رسول الله يه كان وهو ابن سبع سنين بمكّة، قد نشأ في الخير نشوة لا نظير له في سائر صبيان قريش، حتى ورد مكّة قوم من يهود الشام فنظروا إلى محمد يه وشاهدوا نعته وصفته، فأسر بعضهم إلى بعض: هذا والله محمد المخارج في آخر الزمان، المدال على اليهود وسائر أهل الأديان، يزيل الله تعالى به دولة اليهود، ويذلّهم ويقمعهم، وقد كانوا وجدوه في كتبهم النبيّ الأمي الفاضل الصادق، فحملهم الحسدعلى أن كتموا ذلك، وتفاوضوا في أنّه ملك يزال، ثمّ قال بعضهم لبعض: كتموا ذلك، وتفاوضوا في أنّه ملك يزال، ثمّ قال بعضهم لبعض: فإنّ الله يمحو ما يشاء ويثبت، لعلنا نصادفه ممّن يمحو، فهمّوا بذلك، ثمّ قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى نمتحنه ونجرّبه بأفعاله، فإنّ الحلية قد توافق الحلية، والصورة قد تشاكل الصورة، إنّ ما وجدناه في كتبنا أنّ محمّداً يجنّبه ربّه من الحرام والشبهات، فصادفوه والقوه وادعوه إلى دعوة، وقدّموا إليه الحرام والشبهة، فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله فاعلموا أنّه غير من تظنّون، وإنّما الحلية وافقت الحلية، والصورة ساوت الصورة، وإنّ لم فاعلموا أنّه غير من تظنّون، وإنّما الحلية وافقت الحلية، والصورة ساوت الصورة، وإنّ لمنهما فاعلموا أنّه هو، فاحتالوا له في تطهير الأرض منه لتسلم يكن الأمر كذلك ولم يأكل منهما فاعلموا أنّه هو، فاحتالوا له في تطهير الأرض منه لتسلم لليهود دولتهم.

قال: فجاءوا إلى أبي طالب فصادفوه ودعوه إلى دعوة لهم، فلمّا حضر رسول الله قدّموا إليه وإلى أبي طالب والملإ من قريش دجاجة مسمنة كانوا قد وقذوها وشووها فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها، ورسول الله في يمدّ يده نحوها فيعدل بها يمنة، ثمّ يسرة، ثمّ أماماً، ثمّ خلفاً، ثمّ فوقاً، ثمّ تحتاً لا تصيبها يده فقالوا: ما لك يا محمّد لا تأكل منها؟ فقال: يا معشر اليهود قد جهدت أن أتناول منها، وهذه يدي يعدل بها عنها، وما أراها إلا حراماً يصونني ربّي بحر عنها فقالوا: ما هي إلاّ حلال فدعنا نلقمك، فقال رسول الله في فافعلوا إن قدرتم، فذهبوا ليأخذوا منها ويطعموه فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات كما كانت يد رسول الله في تعدل عنها، فقال رسول الله في فذه قد منعت الجهات كما كانت يد رسول الله في تعدل عنها، فقال رسول الله في فيزه قد أخذوها لجار المنها، فأتوني بغيرها إن كانت لكم، فجاءوه بدجاجة أخرى مسمنة مشوية قد أخذوها لجار لهم غائب، لم يكونوا اشتروها، وعملوها على أن يردّوا عليه ثمنها إذا حضر، فتناول رسول لهم غائب، لم يكونوا اشتروها، وعملوها على أن يردّوا عليه ثمنها إذا حضر، فتناول رسول

وقال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ : فتواطأت اليهود على قتله في طريقه على جبل حرا وهم سبعون، فعمدوا إلى سيوفهم فستوها، ثمّ قعدوا له ذات غلس في طريقه على جبل حرا، فلمّا صعده صعدوا إليه وسلُّوا سيوفهم وهم سبعون رجلاً من أشدّ اليهود وأجلدهم وذوي النجدة منهم، فلمّا أهووا بها إليه ليضربوه بها التقي طرفا الجبل بينهم وبينه فانضمًا، وصار ذلك حائلاً بينهم وبين محمّد على ، وانقطع طمعهم عن الوصول إليه بسيوفهم، فغمدوها، فانفرج الطرفان بعدما كانا انضمًا، فسلُّوا بعدُ سيوفهم وقصدوه، فلمَّا همُّوا بإرسالها عليه انضمَّ طرفا الجبل، وحيل بينهم وبينه، فيغمدونها ثمٌّ ينفرجان فيسلُّونها إلى أن بلغ ذروة الجبل، فكان ذلك سبعاً وأربعين مرّة، فصعدوا الجبل وداروا خلفه ليقصدوه بالقتل فطال عليهم الطريق، ومدّ الله عَرَيْنُ الجبل فأبطأوا عنه حتَّى فرغ رسول الله عليه من ذكره وثنائه على ربّه واعتباره بعبره، ثمّ انحدر عن الجبل فانحدروا خلفه ولحقوه وسلّوا سيوفهم عليه ليضربوه بها، فانضم طرفا الجبل، وحال بينهم وبينه، فغمدوها ثمّ انفرج فسلُّوها، ثمَّ انضمَّ فغمدوها، وكان ذلك سبعاً وأربعين مرَّة، كلُّما انفرج سلُّوها، فإذا انضمَّ غمدوها، فلمّا كان في آخر مرّة وقد قارب رسول الله عليه القرار سلّوا سيوفهم عليه فانضمّ طرفا الجبل، وضغطهم الجبل ورضَّضهم، وما زال يضغطهم حتى ماتوا أجمعين، ثمَّ نودي: يا محمّد: انظر خلفك إلى بغاتك السوء ماذا صنع بهم ربّهم فنظر فإذا طرفا الجبل ممّا يليه منضمًان. فلمّا نظر انفرج الطرفان وسقط أولئك القوم وسيوفهم بأيديهم، وقد هشمت وجوههم وظهورهم وجنوبهم وأفخاذهم وسوقهم وأرجلهم، وخرّوا موتى تشخب أوداجهم دماً، وخرج رسول الله عليه من ذلك الموضع سالماً مكفيّاً مصوناً محفوظاً، تناديه الجبال وما عليها من الأحجار: هنيئاً لك يا محمّد نصرة الله عَرْبَيْكُ لك على أعدائك بنا، وسينصرك إذا ظهر أمرك على جبابرة أمَّتك وعتاتهم بعليّ بن أبي طالب ويشدّ يد. لإظهار دينك وإعزازه وإكرام أوليائك، وقمع أعدائك، وسيجعله تاليك وثانيك ونفسك التي بين جنبيك، وسمعك الذي به تسمع، وبصرك الّذي به تبصر، ويدك الّتي بها تبطش، ورجلك الّتي عليها تعتمد، وسيقضي عنك ديونك، ويفي عنك بعداتك، وسيكون جمال أمّتك، وزين أهل ملّتك، وسيسعد ربّك ﷺ به محبّيه، ويهلك به شانئيه.

قال على بن محمّد علي : وأمّا الشجرتان اللتان تلاصقتا فإنّ رسول الله علي كان ذات يوم في طريق له بين مكّة والمدينة، وفي عسكره منافقون من المدينة، وكافرون من مكّة ومنافقون لها، وكانوا يتحدَّثون فيما بينهم بمحمَّد صلَّى الله عليه وآله الطيّبين وأصحابه الخيّرين، فقال بعضهم لبعض: يأكل كما نأكل، وينفض كرشه من الغائط والبول كما ننفض، ويدّعي أنَّه رسول الله، فقال بعض مردة المنافقين: هذه صحراء ملساء لأتعمّدنَّ النظر إلى استه إذا قعد لحاجته حتى أنظر هل الّذي يخرج منه كما يخرج منّا أم لا، فقال آخر لكنّك إن ذهبت تنظر معه منعه من أن يقعد، لأنّه أشدّ حياء من الجارية العذراء المحرمة، قال: فعرّف الله عَرْبُكُ ذلك نبيّه عَنْهُ فقال لزيد بن ثابت: اذهب إلى تينك الشجرتين المتباعدتين - يومئ إلى شجرتين بعيدتين قد أوغلتا في المفازة، وبعدتا عن الطريق قدر ميل - فقف بينهما وناد إنّ رسول الله عليه عليه يأمركما أن تلتصقا وتنضمًا ، ليقضي رسول الله عليه خلفكما حاجته ، ففعل ذلك زيد وقاله فوالَّذي بعث محمَّداً بالحقّ نبيًّا إنَّ الشجرتين انقلعتا بأصولهما من مواضعهما، وسعت كلّ واحدة منهما إلى الأخرى، سعي المتحابّين، كلّ واحد منهما إلى الآخر، التقيا بعد طول غيبة، وشدّة اشتياق، ثمّ تلاصقتا وانضمّتا، انضمام متحابّين في فراش في صميم الشتاء، وقعد رسول الله عليه خلفهما، فقال أولئك المنافقون: قد استترعنًا، فقال بعضهم لبعض: فدُوروا خلفه لتنظروا إليه. فذهبوا يدورون خلفه، فدارت الشجرتان كلّما داروا، ومنعتاهم من النظر إلى عورته، فقالوا: تعالوا نتحلّق حوله لتراه طائفة منًا، فلمّا ذهبوا يتحلَّقون تحلَّقت الشجرتان فأحاطتا به كالأنبوبة حتَّى فرغ وتوضَّأ، وخرج من هناك وعاد إلى العسكر، وقال لزيد بن ثابت: عد إلى الشجرتين وقل لهما: إنّ رسول الله عليه يأمركما أن تعودا إلى أماكنكما، فقال لهما وسعت كلُّ واحدة منهما إلى موضعهما - والَّذي بعثه بالحقُّ نبيًّا - سعي الهارب الناجي بنفسه من راكض شاهر سيفه خلفه، حتَّى عادت كلُّ شجرة إلى موضعها، فقال المنافقون: قد امتنع محمَّد من أن يبدي لنا عورته، وأن ننظر إلى إسته، فتعالوا ننظر إلى ما خرج منه لنعلم أنَّه ونحن سيَّان، فجاءوا إلى الموضع فلم يروا شيئاً البتّة، لا عيناً ولا أثراً، قال: وعجب أصحاب رسول الله عليه من ذلك، فنودوا من السماء أوعجبتم لسعي الشجرتين إحداهما إلى الأخرى، إنَّ سعى الملائكة بكرامات الله عَرْضِكُ إلى محبّي محمّد ومحبّي عليّ أشدّ من سعي هاتين الشجرتين إحداهما إلى الأخرى، وإنَّ تنكُّب نفحات الناريوم القيامة عن محبّي عليّ والمتبرئين من أعدائه أشدّ من تنكّب هاتين الشجرتين إحداهما عن الأخرى.

قال عليّ بن محمّد صلوات الله عليهما: وأمّا دعاؤه ﷺ الشجرة فإنّ رجلاً من ثقيف

كان أطبّ النّاس يقال له: الحارث بن كلدة الثقفي، جاء إلى رسول الله عليه فقال: يا محمّد جئت أداويك من جنونك، فقد داويت مجانين كثيرة فشُفوا على يدي، فقال رسول الله عليه النه المجانين، وتنسبني إلى الجنون؟ قال الحارث: وماذا فعلته من أفعال المجانين؟ قال: نسبتك إيّاي إلى الجنون من غير محنة منك ولا تجربة ولا نظر في صدقى أو كذبي، فقال الحارث: أوليس قد عرفت كذبك وجنوبك بدعواك النبوّة الّتي لا تقدر لها، فقال رسول الله عنها: وقولك لا تقدر لها فعل المجانين، لأنَّك لم تقل: لم قلت كذا؟ ولا طالبتني بحجّة فعجزت عنها، فقال الحارث: صدقت أنا أمتحن أمرك بآية أطالبك بها إن كنت نبيًّا فادع تلك الشجرة - يشير بشجرة عظيمة بعيد عمقها - فإن أتتك علمت أنَّك رسول الله عليه وشهدت لك بذلك، وإلَّا فأنت ذلك المجنون الَّذي قيل لي، فرفع رسول الله يده إلى تلك الشجرة، وأشار إليها أن تعالي فانقلعت تلك الشجرة بأصولها وعروقها، وجعلت تخدّ في الأرض أخدوداً عظيماً كالنهر حتّى دنت من رسول الله ﷺ فوقفت بين يديه، ونادت بصوت فصيح: ها أناذا يا رسول الله ما تأمرني؟ فقال لها رسول الله عليه: دعوتك لتشهدي لي بالنبوّة بعد شهادتك لله بالتوحيد، ثمّ تشهدي بعد شهادتك لي لعليّ هذا بالإمامة، وأنَّه سندي وظهري وعضدي وفخري وعزِّي، ولولاه ما خلق الله ﴿ بَرْكِيلَا شَيَّا مَمَّا خلق، فنادت أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّك يا محمَّد عبده ورسوله، أرسلك بالحقّ بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وأشهد أنّ عليّاً ابن عمّك هو أخوك في دينك، أوفر خلق الله من الدين حقًّا، وأجزلهم من الإسلام نصيباً، وأنَّه سندك وظهرك، قامع أعدائك، ناصر أوليائك باب علومك في أمَّتك، وأشهد أنَّ أولياءك الَّذين يوالونه ويعادون أعداءه حشو الجنّة وأنّ أعداءه الّذين يوالون أعداءه ويعادون أولياءه حشو النَّار، فنظر رسول الله عليني إلى الحارث بن كلدة فقال: يا حارث أومجنوناً يعدُّ من هذه آياته؟ فقال الحارث بن كلدة لا والله يا رسول الله، ولكنَّى أشهد أنَّك رسول ربِّ العالمين، وسيّد الخلق أجمعين، وحسن إسلامه.

وأمّا كلام الذراع المسمومة فإنّ رسول الله على لمّا رجع من خيبر إلى المدينة وقد فتح الله له جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت الإيمان، ومعها ذراع مسمومة مشوية وضعتها بين يديه، فقال رسول الله همّني أمرك في يديه، فقال رسول الله همّني أمرك في خروجك إلى خيبر، فإنّي علمتهم رجالاً جلداً، وهذا حمل كان لي ربيبة أعده كالولد لي، وعلمت أنّ أحبّ الطعام إليك الشواء، وأحبّ الشواء إليك الذراع، ونذرت لله لئن سلمك الله منهم لأذبحنه ولأطعمنك من شوائه ذراعيه، والآن فقد سلمك الله منهم وأظفرك عليهم، وقد جئتك بنذري، وكان مع رسول الله علي البراء بن معرور وعليّ بن أبي طالب عين ، فقال رسول الله علي بن أبي طالب عين ، فقال البراء وكان رسول الله عليّ بن أبي طالب عين ، فقال البراء وكان له فهذ البراء بن المعرور يده وأخذ منه لقمة فوضعها في فيه، فقال عليّ بن أبي طالب عين ؛ يا براء لا تتقدّم رسول الله هنان من أبي طالب عين ؛ يا براء لا تتقدّم رسول الله هنان من أبي طالب عين ؛ يا براء لا تتقدّم رسول الله هنان من أبي طالب عين أبي طالب عليّ بن أبي بن أبي طالب عليّ بن أبي طالب علي بن أبي بن أبي بن أبي طالب علي بن أبي بن أبي

أعرابيّاً: يا عليّ كأنَّك تبخُّل رسول الله ﷺ؟ ! فقال عليّ عَلِيِّكِ: ما أبخُّل رسول الله ﷺ، ولكنِّي أبجِّله وأوقِّره ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدُّم رسول الله عليه بقول ولا فعل ولا أكل ولا شرب، فقال البراء: ما أبخل رسول الله عليه، قال على عَلِيَّةً إِنَّ مَا لَذَلَكَ قَلْت، ولكن هذا جاءت به هذه وكانت يهوديَّة، ولسنا نعرف حالها، فإذا أكلته بأمر رسول الله عظي فهو الضامن لسلامتك منه، وإذا أكلته بغير إذنه وكلت إلى نفسك يقول عليّ هذا والبراء يلوك اللَّقمة، إذ أنطق الله الذراع فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإنّي مسمومة، وسقط البراء في سكرات الموت ولم يرفع إلاّ ميَّتاً، فقال رسول الله عليه: التوني بالمرأة فأتي بها، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: وترتني وتراً عظيماً، قتلت أبي وعتي وزوجي وأخي وابني، ففعلت هذا وقلت: إن كان ملكاً فسأنتقم منه، وإن كان نبيّاً كما يقول وقد وعد فتح مكّة والنصر والظفر فيمنعه الله منه ويحفظه ولن يضرّه، فقال رسول الله عَنْهُ: أيَّتُهَا المرأة لقد صدقت، ثمَّ قال لها رسول الله عَنْهُ: لا يغرُّكُ موت البراء فإنَّما امتحنه الله لتقدِّمه بين يدي رسول الله عليه ولو كان بأمر رسول الله أكل منه لكفي شرَّه وسمَّه، ثمّ قال رسول الله عليه: ادع لي فلاناً وفلاناً، وذكر قوماً من خيار أصحابه فيهم سلمان والمقداد وأبو ذرّ وعمّار وصهيب وبلال وقوم من سائر الصحابة تمام عشرة وعليّ عَلِيُّهِ حاضر معهم، فقال: اقعدوا وتحلِّقوا عليه، ووضع رسول الله ﷺ يده على الذراع المسمومة ونفث عليه، وقال: «بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الَّذي لا يضرُّ مع اسمه شيء ولا داء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثم قال: كلوا على اسم الله، فأكل رسول الله عليه وأكلوا حتى شبعوا، ثمّ شربوا عليه الماء، ثمّ أمر بها فحبست، فلمّا كان اليوم الثاني جاء بها فقال: أليس هؤلاء أكلوا ذلك السمّ بحضرتك؟ فكيف رأيت دفع الله عن نبيَّه وصحابته؟ فقالت: يا رسول الله كنت إلى الآن في نبوَّتك شاكَّة ، والآن قد أيقنت أنَّك رسول الله حقًّا ، فأنا أشهد أن لا إله إلاَّ الله وحد. لا شريك له، وأنك عبده ورسوله وحسن إسلامها.

فقال عليّ بن الحسين عليه ولقد حدّثني أبي، عن جدّي أنّ رسول الله عليه لمّا حملت إليه جنازة البراء بن معرور ليصلّي عليه قال: أين عليّ بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله إنّه ذهب في حاجة رجل من المسلمين إلى قبا، فجلس رسول الله عليه ولم يصلّ عليه، قالوا: يا رسول الله ما لك لا تصلّي عليه؟ فقال رسول الله عليه: إنّ الله عمله أمرني أن أوخر الصلاة عليه إلى أن يحضره عليّ فيجعله في حلّ ممّا كلّمه به بحضرة رسول الله عليه، ليجعل الله موته بهذا السمّ كفّارة له، فقال بعض من حضر رسول الله عليه وشاهد الكلام الذي تكلّم به البراء: يا رسول الله إنّما كان مزحاً مازح به علياً لم يكن منه جداً فيواخذه الله عمل بذلك، عال رسول الله عليه: لو كان ذلك منه جداً لأحبط الله تعالى أعماله كلّها، ولو كان تصدّق بمثل ما بين الثرى إلى العرش ذهباً وفضّة، ولكنّه كان مزحاً وهو في حلّ من ذلك إلاّ أنّ رسول بمثل ما بين الثرى إلى العرش ذهباً وفضّة، ولكنّه كان مزحاً وهو في حلّ من ذلك إلاّ أنّ رسول

الله عليه يريد أن لا يعقند أحد منكم أنَّ عليًّا عليَّه واجد عليه فيجدَّد بحضرتكم إحلالاً، ويستغفر له ليزيده الله ﷺ بذلك قربة ورفعة في جنانه، فلم يلبث أن حضر عليّ بن أبي طالب عَلِينَ ، فوقف قبالة الجنازة، وقال: رحمك الله يا براء، فلقد كنت صوّاماً قوّاماً، ولقد متّ في سبيل الله وقال رسول الله ﷺ : ولو كان أحد من الموتى يستغني عن صلاة رسول الله لاستغنى صاحبكم هذا بدعاء علي علي الله الله علم قام فصلَّى عليه ودفن فلمَّا انصرف وقعد في العزاء قال: أنتم يا أولياء البراء بالتهنية أولى منكم بالتعزية، لأنَّ صاحبكم عقد له في الحجب قباب من السماء الدنيا إلى السماء السابعة، وبالحجب كلُّها إلى الكرسيّ إلى ساق العرش لروحه الَّتي عرج بها فيها ، ثمّ ذهب بها إلى ربض الجنان وتلقّاها كلّ من كان فيها من خزّانها، واطّلع إليه كلّ من كان فيها من حور حسانها فقالوا بأجمعهم له: طوباك طوباك يا روح البراء، انتظر عليك رسول الله عليّاً صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الكرام حتّى ترحم عليك عليّ واستغفر لك، أما إنّ حملة عرش ربّنا حدّثونا عن ربّنا أنّه قال: يا عبدي الميّت في سبيلي، لو كان عليك من الذنوب بعدد الحصى والثرى وقطر المطر وورق الشَّجر وعدد شعور الحيوانات ولحظاتهم وأنفاسهم وحركاتهم وسكناتهم لكانت مغفورة بدعاء عليٌّ عَلِينَ الله ، قال رسول الله عليه : فتعرَّضوا عباد الله لدعاء علىّ لكم، ولا تتعرَّضوا لدعاء على عليكم، فإن من دعا عليه أهلكه الله، ولو كانت حسناته عدد ما خلق الله، كما أنَّ من دعا له أسعده الله، ولو كانت سيِّئاته بعدد ما خلق الله.

وأمّا كلام الذئب له: فإنّ رسول الله على كان جالساً ذات يوم إذ جاءه راع ترتعد فرائصه قد استفزعه العجب، فلمّا رآه من بعيد قال لأصحابه: إنّ لصاحبكم هذا شأناً عجيباً، فلمّا وقف قال له رسول الله أمر عجيب، وقف قال له رسول الله على المحتلف على الراعي: يا رسول الله أمر عجيب، كنت في غنمي إذ جاء ذئب، فحمل حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته منه، ثمّ جاء إلى الجانب الأيسر فتناول حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته منه، ثمّ جاء إلى الجانب الأيسر فتناول حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته منه، ثمّ جاء الله المتحيي فانتزعته منه، ثمّ جاء الله المحتلف هو وأنثاه يريد أن يتناول حملاً فاردت أن أرميه فأقعى على ذنبه وقال: أما تستحيي تحول بيني وبين رزق قد قسمه الله لي، أفما أحتاج أنا إلى غداء أتغذى به؟ فقلت: ما أعجب هذا ذئب أعجم يكلّمني كلام الآدمين، فقال لي الذئب: ألا أنبتك بما هو أعجب من كلامي لك؟ محمّدٌ رسول ربّ العالمين بين الحرّتين، يحدّث الناس بأنباء ما قد ربّ العالمين بأنّه أصدق الصادقين وأفضل الفاضلين يكذّبونه ويجحدونه وهو بين الحرّتين، وهو الشفاء النافع، ويحك يا راعي آمن به تأمن من عذاب الله، وأسلم له تسلم من سوء وهو الشفاء النافع، ويحك يا راعي آمن به تأمن من عذاب الله، وأسلم له تسلم من سوء العذاب الأليم، فقلت له: والله لقد عجبت من كلامك، واستحييت من منعي لك ما تعاطيت أكله فدونك غنمي، فكل منها ما شئت لا أدافعك ولا أمانعك، فقال لي الذئب: يا عبد الله الغذاب الأليم، فقلت له: والله المثنت لا أدافعك ولا أمانعك، فقال لي الذئب: يا عبد الله الخذاب الأليم، فقلت له: والمنافئة عالمن عن كلامك، واستحييت من منعي لك ما تعاطيت الكله فدونك غنمي، فكل منها ما شئت لا أدافعك ولا أمانعك، فقال لي الذئب: يا عبد الله الكفاه ويتحديث من منعي لك ما تعاطيت الله فدونك غير من المه المؤترك المؤترك ويتحدونه ويحد عليه الله المؤترك ويتحدون في الله المؤترك ويتحدون في المؤترك ويتحدون ويتحد

احمد الله إذ كنت ممّن يعتبر بآيات الله، وينقاد لأمره، لكنّ الشقيّ كلّ الشقيّ من يشاهد آيات محمّد في أخيه عليّ بن أبي طالب عليّ الله الله عن الله عَرَيّه عن الله عَرَيّه من فضائله وما يراه من وفور حظّه من العلم الذي لا نظير له فيه، والزهد الذي لا يحاذيه أحد فيه، والشجاعة الّتي لا عدل له فيها، ونصرته للإسلام الّتي لا حظّ لأحد فيها مثل حظّه، ثمّ يرى مع ذلك كلّه رسول الله يأمر بموالاته وموالاة أوليائه والتبرّي من أعدائه ويخبر أنّ الله تعالى لا يقبل من أحد عملاً وإن جلّ وعظم ممّن يخالفه، ثمّ هو مع ذلك يخالفه، ويدفعه عن حقّه ويظلمه، ويوالي أعداءه، ويعادي أولياءه إنّ هذا لأعجب من منعك إيّاي.

قال الراعي: فقلت: أيّها الذّئب أوكائن هذا؟ قال: بلي وما هو أعظم منه، سوف يقتلونه باطلاً، ويقتلون ولده، ويسبون حريمهم، وهم مع ذلك يزعمون أنَّهم مسلمون فدعواهم أنَّهم على دين الإسلام مع صنيعهم هذا بسادة أهل الإسلام أعجب من منعك لي لا جرم أنّ الله قد جعلنا معاشر الذئاب أنا ونظرائي من المؤمنين نمزِّقهم في النيران يوم فصل القضاء، وجعل في تعذيبهم شهواتنا، وفي شدائد آلامهم لذّاتنا، قال الراعي: فقلت: والله لولا هذه الغنم بعضها لي وبعضها أمانة في رقبتي لقصدت محمّداً حتّى أراه، فقال لي الذنب: يا عبدالله فامض إلى محمَّد، واترك عليّ غنمك لأرعاها لك، فقلت: كيف أثق بأمانتك؟ فقال لي: يا عبد الله إنَّ الَّذِي أنطقني بما سمعت هو الَّذي يجعلني قويًّا أميناً عليها، أوَلستُ مؤمناً بمحمّد، مسلماً له ما أخبر به عن الله تعالى في أخيه عليّ عَلِيَّ اللَّهِ إِذَا عَامِض لشأنك فإنَّي راعيك، والله بَجْرَةِ لَمْ مَلَائكُتُهُ الْمَقْرَبُونَ رَعَاةً لَي، إذْ كُنْتُ خَادِماً لُولِيِّ عَلَيٍّ، فتركت غنمي على الذئب والذئبة وجئتك يا رسول الله، فنظر رسول الله عليه الله في وجوه القوم، وفيها ما يتهلُّل سروراً به وتصديقاً، ونمها من يعبس شكًّا فيه وتكذيباً ويسرّ منافقون إلى أمثالهم: هذا قد واطأه محمّد على هذا الحديث ليختدع به الضعفاء الجهّال، فتبسّم رسول الله عليه وقال: لئن شككتم أنتم فيه فقد تيقَّنته أنا وصاحبي الكائن معي في أشرف المحالُّ من عرش الملك الجبّار، والمطوّف به معي في أنهار الحيوان من دار القرار، والّذي هو تلوي في قيادة الأخيار، والمتردّد معي في الأصلاب الزاكيات المتقلّب معي في الأرحام الطاهرات، الراكض معي في مسالك الفضل، والَّذي كسي ما كسيته من العلم والحلم والعقل، وشقيقي الَّذي انفصل منِّي عند الخروج إلى صلب عبد الله وصلب أبي طالب، وعديلي في اقتناء المحامد والمناقب عليّ بن أبي طالب، آمنت به أنا والصدّيق الأكبر، وساقي أوليّائي من نهر الكوثر، آمنت به أنا والفاروق الأعظم، وناصر أوليائي السيّد الأكرم، آمنت به أنا ومن جعله الله محنة لأولاد الغيّ والرشدة، وجعله للموالين له أفضل العدة، آمنت به أنا ومن جعله الله لديني قوَّاماً، ولعلومي علاَّماً، وفي الحروب مقداماً، وعلى أعدائي ضرغاماً، أسداً قمقاماً، آمنت به أنا ومن سبق الناس إلى الإيمان فتقدّمهم إلى رضا الرحمن، وتفرّد دونهم بقمع أهل الطغيان، وقطع بحججه وواضح بيانه معاذير أهل البهتان، آمنت به أنا وعليّ بن أبي طالب الذي جعله الله لي سمعاً وبصراً، ويداً ومؤيداً، وسنداً وعضداً، لا أبالي من خالفني إذا وافقني، ولا أحفل بمن خذلني إذا وازرني، ولا أكترث بمن ازور عني إذا ساعدني، آمنت به أنا ومن زين الله به الجنان وبمحبيه، وملا طبقات النيران بشانئيه، ولم يجعل أحداً من أمتي يكافيه ولا يدانيه، لم يضرني عبوس المعبس منكم إذا تهلل وجهه، ولا إعراض المعرض منكم إذا خلص لي ودّه، ذاك علي بن أبي طالب، الذي لو كفر الخلق كلهم من أهل السماوات والأرضين لنصر الله بجري به وحده هذا الدين، والذي لو عاداه الخلق كلهم لبرز إليهم أجمعين، باذلاً روحه في نصرة كلمة الله ربّ العالمين، وتسفيل كلمات إبليس اللعين.

قال على الذنبين فإن كلّمانا ووجدناهما يرعيان غنمه، وإلا كنّا على رأس أمرنا، فقام رسول الله ومعه جماعة كثيرة ووجدناهما يرعيان غنمه، وإلا كنّا على رأس أمرنا، فقام رسول الله ومعه جماعة كثيرة من المهاجرين والأنصار، فلمّا رأوا القطيع من بعيد قال الراعي: ذاك قطيعي، فقال المنافقون: فأين الذنبان؟ فلمّا قربوا رأوا الذنبين يطوفان حول الغنم يردّان عنها كلّ شيء يفسدها، فقال لهم رسول الله على: أتحبّون أن تعلموا أنّ الذنب ما عنى غيري بكلامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أحيطوا بي حتّى لا يراني الذئبان، فأحاطوا به، فقال للراعي: يا راعي قل للذئب: من محمّد الّذي ذكرته من بين هؤلاء؟ قال: فجاء الذئب إلى واحد منهم وتنتى عنه، ثمّ جاء إلى آخر وتنتى عنه، فما زال حتّى دخل وسطهم فوصل إلى رسول الله على هو وأثناه، وقالا: السلام عليك يا رسول الله ربّ العالمين، وسيّد الخلق أجمعين، ووضعا خدودهما على التراب ومرّغاها بين يديه، وقالا: نحن كنّا دعاة إليك بعثنا إليك هذا الراعي وأخبرناه بخبرك، فنظر رسول الله على المنافقين معه فقال: ما الكافرين عن هذا الراعي وأخبرناه بخبرك، فنظر رسول الله على المنافقين معه فقال: ما للكافرين عن هذا المحيص، ولا للمنافقين عن هذا موئل ولا معدل.

فكيف لو رأيتم محلّه من سائر الحيوانات المبثوثات في البرّ والبحر وفي السماوات والأرض، والحجب والعرش والكرسيّ، والله لقد رأيت من تواضع أملاك سدرة المنتهى لمثال عليّ المنصوب بحضرتهم ليشبعوا بالنظر إليه بدلاً من النظر إلى عليّ كلّما اشتاقوا إليه ما يصغر في جنبه تواضع هذين الذئبين، وكيف لا يتواضع الأملاك وغيرهم من العقلاء لعليّ وهذا ربّ العزّة قد آلى على نفسه قسماً لا يتواضع أحد لعليّ قيس شعرة إلاّ رفعه الله في علق الجنان مسيرة مأة ألف سنة، وإنّ التواضع الذي تشاهدونه يسير قليلٌ في جنب هذه الجلالة والرفعة اللتين عنهما تخبرون.

وأمّا حنين العود إلى رسول الله عليه فإنّ رسول الله عليه كان يخطب بالمدينة إلى جذع نخلة في صحن مسجدها، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله إنَّ الناس قد كثروا، وإنَّهُم يحبُّونَ النظر إليك إذا خطبت، فلو أذنت أن نعمل لك منبراً له مراقي ترقاها فيراك الناس إذا خطبت، فأذن في ذلك، فلمّا كان يوم الجمعة مرّ بالجذع فتجاوزه إلى المنبر فصعده، فلمّا استوى عليه حنّ ذلك الجذع حنين الثكلي، وأنَّ أنين الحبلي، فارتفع بكاء الناس وحنينهم وأنينهم، وارتفع حنين الجذع وأنينه في حنين الناس وأنينهم ارتفاعاً بيّناً، فلمّا رأى رسول الله عنه ذلك نزل عن المنبر وأتى الجذع فاحتضنه ومسح عليه يده، وقال: اسكن فما تجاوزك رسول الله تهاوناً بك، ولا استخفافاً بحرمتك، ولكن ليتمّ لعباد الله مصلحتهم، ولك جلالك وفضلك إذ كنت مستند محمّد رسول الله، فهدأ حنينه وأنينه، وعاد رسول الله عليه إلى منبره، ثمّ قال: معاشر المسلمين هذا الجذع يحنّ إلى رسول ربّ العالمين، ويحزن لبعده عنه، ففي عباد الله الظالمين أنفسهم من لا يبالي: قرُب من رسول الله أم بعد، ولولا أنّي احتضنت هذا الجذع، ومسحت يدي عليه ما هدأ حنينه إلى يوم القيامة، وإنَّ من عباد الله وإمائه لمن يحنّ إلى محمّد رسول الله وإلى عليّ وليّ الله كحنين هذا الجذع، وحسبُ المؤمن أن يكون قلبه على موالاة محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين منطوياً، أرأيتم شدّة حنين هذا الجذع إلى محمّد رسول الله؟ وكيف هدأ لمّا احتضنه محمّد رسول الله ومسح يده عليه؟ قالوا: بلي يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ والَّذي بعثني بالحقُّ نبيًّا، إنَّ حنين خزَّان الجنان وحور عينها وسائر قصورها ومنازلها إلى من يوالي محمّداً وعليّاً وآلهما الطيّبين ويبرأ من أعدائهما لأشدّ من حنين هذا الجذع الّذي رأيتموه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنّ الّذي يسكّن حنينهم وأنينهم ما يرد عليهم من صلاة أحدكم معاشر شيعتنا على محمّد وآله الطبّبين، أو صلاة نافلة، أو صوم أو صدقة، وإنّ من عظيم ما يسكّن حنينهم إلى شيعة محمّد وعليّ ما يتَّصل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنين، ومعونتهم لهم على دهرهم، يقول أهل الجنان بعضهم لبعض: لا تستعجلوا صاحبكم، فما يبطئ عنكم إلاّ للزيادة في الدرجات العاليات في هذه الجنان بإسداء المعروف إلى إخوانه المؤمنين، وأعظم من ذلك ممّا يسكّن حنين سكَّان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرِّفهم الله من صبر شيعتنا على التقيَّة واستعمَّالهم

وأمَّا قلب الله السمَّ على اليهود الَّذين قصدوه به، وأهلكهم به فإنَّ رسول الله علي لمَّا ظهر بالمدينة اشتد حسد ابن أبيّ له، فدبّر عليه أن يحفر له حفيرة في مجلس من مجالس داره، ويبسط فوقها بساطاً ، وينصب في أسفل الحفيرة أسنة رماح ، ونصب سكاكين مسمومة ، وشدّ أحد جوانب البساط والفراش إلى الحائط، ليدخل رسول الله ﷺ وخواصّه مع عليّ عليّ الله الله على الله على البساط وقع في الحفيرة، وكان قد نصب في داره، وخبأ رجالاً بسيوف مشهورة يخرجون على عليٌّ ﷺ ومن معه عند وقوع محمّد في الحفيرة فيقتلونهم بها، ودبّر أنّه إن لم ينشط للقعود على ذلك البساط أن يطعموه من طعامهم المسموم ليموت هو وأصحابه معه جميعاً، فجاءه جبرتيل عليته وأخبره بذلك، وقال له: إنَّ الله يأمرك أن تقعد حيث يقعدك، وتأكل ممَّا يطعمك، فإنَّه مظهر عليك آياته، ومهلك أكثر من تواطأ على ذلك فيك، فدخل رسول الله ﷺ وقعد على البساط، وقعدوا عن يمينه وشماله وحواليه، ولم يقع في الحفيرة، فتعجّب ابن أبيّ ونظر وإذا قد صار ما تحت البساط أرضاً ملتئمة، فأتى رسول الله عليه وعلياً عليه وصحبهما بالطعام المسموم، فلمّا أراد رسول الله عليه وضعَ يده في الطعام قال: يا عليّ ارق هذا الطعام بالرقية النافعة ، فقال علي علي علي الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافى، بسم الله الَّذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثمَّ أكل رسول الله عليها وعليّ عَلَيْتُهِ ، ومن معهما حتى شبعوا، ثمّ جاء أصحاب عبد الله بن أبيّ وخواصّه فأكلوا فضلات رسول الله ﷺ وصحبه ظنُّوا أنَّه قد غلط ولم يجعل فيه سموماً لمَّا رأوا محمَّداً وصحبه لم يصبهم مكروه، وجاءت بنت عبد الله بن أبيّ إلى ذلك المجلس المحفور تحته المنصوب فيه ما نصب، وهي كانت دبّرت ذلك ونظرت فإذا ما تحت البساط أرض ملتئمة، فجلست على البساط واثقةً فأعاد الله الحفيرة بما فيها فسقطت فيها وهلكت، فوقعت الصيحة، فقال عبد الله بن أبيّ: إيّاكم وأن تقولوا: إنّها سقطت في الحفيرة، فيعلم محمّد ما كنّا قد دبّرنا عليه، فبكوا وقالوا: ماتت العروس - وبعلَّة عرسها كانوا دعوا رسول الله عليه - ومات القوم الَّذين أكلوا فضلة رسول الله عن الله عن سبب موت الابنة

وأمَّا تكثير الله القليل من الطعام لمحمَّد ﷺ فإنَّ رسول الله ﷺ كان ذات يوم جالساً هو وأصحابه بحضرة جمع من خيار المهاجرين والأنصار إذ قال رسول الله علي إنّ شدقي يتحلُّب، وأجدني أشتهي حريرة مدوسة ملبَّقة بسمن وعسل، فقال عليٌّ عَلِيَّتَا إِلَّ : وأنا أشتهي ما يشتهيه رسول الله عليه ، قال رسول الله عليه النصيل: ما تشتهي أنت؟ فقال: خاصرة حمل مشويّ، وقال لأبي الشرور وأبي الدواهي: ما تشتهيان أنتما؟ قالا: صدر حمل مشويّ، قال رسول الله عليه : أيّ عبد مؤمن يضيف اليوم رسول الله عليه وصحبه ويطعمهم شهواتهم؟ فقال عبد الله بن أبيّ : هذا والله اليوم الّذي نكيد فيه محمّداً وصحبه ونقتله، ونخلُّص العباد والبلاد منه، وقال: يا رسول الله أنا أضيفكم، عندي شيء من برّ وسمن وعسل، وعندي حمل أشويه لكم، قال رسول الله عليه : فافعل، فذهب عبد الله بن أبيّ وأكثر السمّ في ذلك البرّ الملبّق بالسمن والعسل، وفي ذلك الحمل المشويّ، ثمّ عاد إلى رسول الله علي وقال: هلموا إلى ما اشتهيتم، قال رسول الله علي : مع هؤلاء؟ قال ابن أبيّ: أنت وعليّ وسلمان والمقداد وأبو ذرّ وعمّار، فأشار رسول الله ﷺ إلى أبي الشرور وأبي الدواهي وأبي الملاهي وأبي النكث وقال: يا ابن أبيّ دون هؤلاء؟ فقال ابن أبيّ: نعم دون هؤلاء، وكره أن يكونوا معه لأنَّهم كانوا مواطئين لابن أبيّ على النفاق، فقال رسول الله عليه الله علي في شيء أستبدُّ به دون هؤلاء المهاجرين والأنصار الحاضرين لي، فقال عبد الله: يا رسول الله إنَّ الشيء قليل لا يشبع أكثر من عشرة إلى خمسة، فقال رسول الله ﷺ : إنَّ الله أنزل مائدة على عيسى عَلِيَّةٍ وبارك له في أرغفة وسميكات حتَّى أكل وشبع منها أربعة آلاف وسبعمأة، فقال: شأنك، ثمّ نادي رسول الله على يا معاشر المهاجرين والأنصار هلمّوا إلى مائدة عبد الله بن أبي، فجاءوا مع رسول الله وهم سبعة آلاف وثمانمأة، فقال عبد الله لأصحاب له: كيف نصنع؟ هذا محمَّد وصحبه، وإنَّما نريد أن نقتل محمَّداً ونفراً من أصحابه، ولكن إذا مات محمّد وقع بأس هؤلاء بينهم، فلا يلتقي اثنان منهم في طريق وبعث ابن أبيّ إلى أصحابه والمتعصّبين له ليتسلّحوا ويتجمّعوا، قال: وما هو إلاّ أن يموت محمّد حتّى يلقانا أصحابه ويتهالكوا، فلمّا دخل رسول الله عليه الله الم الله عبد الله إلى بيت له صغير، فقال: يا رسول الله أنت وهؤلاء الأربعة يعني عليًّا وسلمان والمقداد وعمَّاراً في هذا البيت، والباقون في الدار والحجرة والبستان، ويقف منهم قوم على الباب حتّى يفرغ أقوام ويخرجون، ثمَّ يدخل بعدهم أقوام، فقال رسول الله ﷺ: إنَّ الَّذي يبارك في هذا الطعام القليل ليبارك في هذا البيت الصغير الضيّق، ادخل يا عليّ ويا سلمان ويا مقداد ويا عمَّار، ادخلوا معاشر المهاجرين والأنصار، فدخلوا أجمعين وقعدوا حلقة واحدة كما يستديرون حول ترابيع الكعبة، وإذا البيت قد وسعهم أجمعين، حتَّى أنَّ بين كلِّ رجلين منهم موضع رجل، فدخل عبد الله بن أبيّ فرأى عجباً عجيباً من سعة البيت الّذي كان ضيّقاً، فقال رسولَ الله عليه: اثنا بما عملته، فجاءه بالحريرة الملبّقة بالسمن والعسل، وبالحمل المشويّ، فقال ابن أبيّ: يا رسول الله كل أنت أوّلاً قبلهم، ثمّ ليأكل صحبك هؤلاء: عليّ ومن معه، ثمّ يطعم هؤلاء، فقال رسول الله على . كذلك أفعل، فوضع رسول الله على يده على الطعام، ووضع علي عَلِيِّ يده معه، فقال ابن أبي: ألم يكن الأمر على أن يأكل عليّ مع أصحابك؟ فقال رسول الله عليه عليه إنَّ عليًّا أعلم بالله وبرسوله منك إنَّ الله ما فرَّق فيما مضي بين محمّد وبين عليّ، ولا يفرّق فيما يأتي أيضاً بينهما، إنّ عليّاً كان وأنا معه نوراً واحداً، عرضنا الله ﷺ على أهل سماواته وأرضيه وسائر حجبه وجنانه وهواته، وأخذ لنا عليهم العهود والمواثيق ليكونن لنا ولأولياتنا موالين، ولأعدائنا معاندين، ولمن نحبّه محبّين، ولمن نبغضه مبغضين، ما زالت إرادتنا واحدة ولا تزال، لا أريد إلا ما يريد، ولا يريد إلّا ما أُريد، يسرّني ما يسرّه، ويؤلمني ما يؤلمه، فدع يا ابن أبيّ عليّاً فإنّه أعلم بنفسه وبي منك، قال ابن أبيّ: نعم يا رسول الله، وأفضى إلى جدّ ومعتّب، فقال: أردنا واحداً فصارا اثنين الآن يموتان جميعاً ونكفاهما جميعاً ، وهذا لحينهما وسعادتنا ، فلو بقي على بعده لعلَّه كان يجالد أصحابنا هؤلاء، وعبدالله بن أبيّ قد جمع جميع أصحابه ومتعصّبيه حول داره ليضعوا السيف على أصحاب رسول الله علي إذا مات بالسم، ثمّ وضع رسول الله عليه وعلي علي الما في الحريرة الملبّقة بالسمن والعسل فأكلا حتى شبعا، ثمّ وضع من اشتهى خاصرة الحمل ومن اشتهي صدره منهم فأكلا حتّى شبعا، وعبدالله ينظر ويظنّ أن لا يلبثهم السمّ فإذا هم لا يزدادون إلاّ نشاطاً ، ثمّ قال رسول الله عنه الحمل ، فلمّا أتى به قال رسول الله عليه: يا أبا الحسن ضع الحمل في وسط البيت، فوضعه، فقال عبد الله: يا رسول الله كيف تناله أيديهم؟ فقال رسول الله: إنَّ الَّذي وسَّع هذا البيت وعظَّمه حتَّى وسع جماعتهم وفضل عنهم هو الّذي يطيل أيديهم حتّى تنال هذا الحمل، قال: فأطال الله تعالى أيديهم حتّى نالت ذلك، فتناولوا منه وبارك في ذلك الحمل حتّى وسعهم وأشبعهم وكفاهم، فإذا هو بعد أكلهم لم يبق منه إلا عظامه ، فلمّا فرغوا منه طرح عليه رسول الله عليه منديلاً له ثمَّ قال: يا عليَّ اطرح عليه الحريرة الملبِّقة بالسمن والعسل، ففعل، فأكلوا منه حتَّى شبعوا كلُّهم وأنفدوه، ثمَّ قالوا: يا رسول الله نحتاج إلى لبن أو شراب نشربه عليه، فقال رسول الله عليه : إنَّ صاحبكم أكرم على الله من عيسى عليه أحيى الله تعالى له الموتى، وسيفعل ذلك لمحمّد، ثمّ بسط منديله ومسح يده عليه وقال: «اللّهمّ كما باركت فيها فأطعمتنا من لحمها فبارك فيها واسقنا من لبنها، قال: فتحرّكت وبركت وقامت وامتلأ ضرعها، فقال رسول الله ﷺ: اثترني بأزقاق وظروف وأوعية ومزادات، فجاءوا بها فملأها فسقاهم حتّى شربوا ورووا، ثمّ قال رسول الله ﷺ: لولا أنّي أخاف أن يفتتن بها أمّتي كما افتتن بنو إسرائيل بالعجل فاتّخذوه ربّاً من دون الله لتركتها تسعى في أرض الله، وتأكل من حشائشها، ولكن اللَّهم أعدها عظاماً كما أنشأتها فعادت عظاماً مأكولاً ما عليها من اللَّحم شيء، وهم ينظرون، قال: فجعل أصحاب رسول الله عليه يتذاكرون بعد ذلك توسعة الله البيت، وتكثيره الطعام، ودفعه غائلة السمّ، فقال رسول الله عليه : إنّي إذا تذكّرت ذلك البيت كيف وسَّعه الله بعد ضيقه، وفي تكثير ذلك الطعام بعد قلَّته، وفي ذلك السمّ كيف أزال الله تعالى غائلته عن محمّد وعن ذويه وكيف وسّعه وكثّره؟ أذكر ما يزيده الله تعالى في منازل شيعتنا وخيراتهم في جنّات عدن وفي الفردوس، إنّ في شيعتنا لمن يهب الله تعالى له في الجنان من الدرجات والمنازل والخيرات ما لا يكون الدنيا وخيراتها في جنبها إلاّ كالرملة في البادية الغضفاضة، فما هو إلاّ أن يرى أخاً له مؤمناً فقيراً فيتواضع له ويكرمه ويعينه ويمونه ويصونه عن بذل وجهه له، حتَّى يرى الملائكة الموكِّلين بتلك المنازل والقصور وقد تضاعفت حتَّى صارت في الزيادة كما كان هذا الزائد في هذا البيت الصغير الّذي رأيتموه فيما صار إليه من كبره وعظمه وسعته، فيقول الملائكة: يا ربّنا لا طاقة لنا بالخدمة في هذه المنازل فأمددنا بملائكة يعاونوننا، فيقول الله: ما كنت لأحملكم ما لا تطيقون، فكم تريدون مدداً؟ فيقولون: ألف ضعفنا، وفيهم من المؤمنين من يقول الملائكة نستزيد مدداً ألف ألف ضعفنا وأكثر من ذلك على قدر قوّة إيمان صاحبهم، وزيادة إحسانه إلى أخيه المؤمن، فيمدّهم الله تعالى بتلك الأملاك، وكلّما لقي هذا المؤمن أخاً فبرّه زاد الله في ممالكه وفي خدمه في الجنّة كذلك، ثمَّ قال رسول الله عليه : وإذا تفكُّرت في الطعام المسموم الَّذي صبرنا عليه كيف أزال الله عنّا غائلته وكثّره ووسّعه ذكرت صبر شيعتنا على التقيّة، وعند ذلك يؤدّيهم الله بذلك الصبر إلى أشرف العاقبة، وأكمل السعادة طالما ما يغتبطون في تلك الجنان بتلك الطيبات، فيقال لهم: كلوا هنيئاً بتقيّتكم لأعدائكم وصبركم على أذاهم (١).

توضيح؛ قال الجوهري: حمارة القيظ بتشديد الراء: شدّة حرّه، وقال: الضبع: العضد.

قوله: ونصلت أي خرجت.

قوله: أيّ شيء يردّ عليكم، على بناه المجهول، أي لا يردّ عليكم شيئاً ذهب عنكم أو على بناء المعلوم، أي لا ينفعكم، يقال: هذا أردّ، أي أنفع، ولارادّة فيه، أي لا فائدة فيه. والكرش للحيوان بمنزلة المعدة للإنسان، ونفضه كناية عن استخراج ما فيه من البول والغائط، والإيغال: الإمعان في السير، وربض الدار بالتحريك: ما حولها، والقمقام: السيّد، ويقال: لا يحفل بكذا بالكسر، أي لا يبالي، والازورار: العدول والانحراف.

قوله ﷺ: وإلاّ كنّا على رأس أمرنا، أي إن لم نشاهد ذلك لا يبطل أمرنا، بل نكون على ما كنّا عليه من الدلائل والمعجزات، والموثل: الملجأ. قوله: حليف الندى، أي

<sup>)</sup> تفسير الإمام العسكري عليه من ١٥٥-٢٠٠ ح ٧٦-٩١.

ملازم الجود لا يفارقه كما لا يفارق الحليف صاحبه، وقيس كذا بالكسر: قدره.

قال الفيروزآباديّ؛ تحلّب عينه وفوه: سالاً. قوله: مدوسة: الدوس: الوطء بالرجل، وإخراج الحبّ من السنبل، ولعلّ المراد هنا المبالغة في التقيّة أو الدقّ أو الخلط، ويقال لبّقها أي خلطها خلطاً شديداً ذكره الجزريّ.

وقال الجوهريّ: الثريد الملبّق الشديد التثريد المليّن بالدسم.

وأبو الفصيل أبو بكر، وكان يكنّى به لموافقة البكر والفصيل في المعنى، وأبو الشرور عمل عمر، وأبو الدواهي عثمان، وفي الأخير يحتمل أن يكون المراد بأبي الشرور أبا بكر على الترتيب إلى معاوية، ثمّ على هذا أبو النكث إمّا أبو بكر أو طلحة بترك ذكر أبي بكر، والحين بالفتح؛ الهلاك.

١٦ - م؛ لمَّا نزلت هذه الآية : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْجِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسُوَّةً ﴾ في حقّ اليهود والنواصب قالوا له: يا محمّد زعمت أنّه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء، ومعاونة الضعفاء والنفقة في إبطال الباطل، وإحقاق الحقّ، وأنَّ الأحجار ألين من قلوبنا، وأطوع لله منًّا ، وهذه الجبال بحضرتنا فهلمّ بنا إلى بعضها فاستشهده على تصديقك وتكذيبنا ، فإن نطق بتصديقك فأنت المحقّ، يلزمنا اتّباعك، وإن نطق بتكذيبك أو صمت فلم يردّ جوابك فاعلم أنَّك المبطل في دعواك، المعاند لهواك، فقال رسول الله عنه نعم هلمُّوا بنا إلى أيُّها شئتم فأستشهده ليشهد لي عليكم، فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه، فقالوا: يا محمَّد هذا الجبل فاستشهده، فقال رسول الله عليه للجبل: إنَّي أسألك بجاه محمَّد وآله الطَّيِّبين، الَّذين بذكر أسمائهم خفَّف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على تحريكه وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إلَّا الله عَرْبُيلُ ، وبحق محمَّد وآله الطيّبين الّذين بذكر أسمائهم تاب الله على آدم عَلِينَا وغفر خطيته وأعاده إلى مرتبته، وبحق محمّد وآله الطبّيين الَّذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس عَلِيِّين في الجنَّة مكاناً عليّاً ، لمَّا شهدت لمحمّد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر قساوة قلوبهم، وتكذيبهم في جحدهم لقول محمّد رسول الله، فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماء ونادى: يا محمّد أشهد أنَّك رسول ربِّ العالمين، وسيَّد الخلائق أجمعين، وأشهد أنَّ قلوب هؤلاء اليهود كما وصفت أقسى من الحجارة، لا يخرج منها خير، كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلاً أو تفجِّراً، وأشهد أنَّ هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقذفونك من الفرية على ربِّ العالمين.

ثمّ قال رسول الله عليه : وأسألك أيها الجبل، أأمرك الله تعالى بطاعتي فيما التمسه منك بجاه محمّد وآله الطيبين الذين بهم نجّى الله تعالى نوحاً عليه من الكرب العظيم، وبرّد الله النار على إبراهيم عليه وجعلها عليه سلاماً، ومكّنه في جوف النار على سرير وفراش وثير، لم ير ذلك الطاغية مثله لأحد من ملوك الأرض أجمعين، فأنبتت حواليه من الأشجار

الخضرة النضرة النزهة، وغمر ما حوله من أنواع النور بما لا يوجد إلا في فصول أربعة من السنة، قال الجبل: بلى، أشهد لك يا محمّد بذلك، وأشهد أنّك لو اقترحت على ربّك أن يجعل رجال الدنيا قرداً (1) وخنازير لفعل، أو يجعلهم ملائكة لفعل، وأن يقلب النيران جليداً والجليد نيراناً لفعل، أو يهبط السماء ألى الأرض أو يرفع الأرض إلى السماء لفعل، أو يصيّر أطراف المشارق والمغارب والوهاد كلّها صرّة كصرّة الكيس لفعل، وأنّه قد جعل الأرض والسماء طوعك، والجبال والبحار تنصرف بأمرك وسائر ما خلق الله من الرياح والصواعق وجوارح الإنسان وأعضاء الحيوان لك مطيعة، وما أمرتها به من شيء ائتمرت.

فقالت اليهود: يا محمد أعلينا تشبه وتلبس؟ قد أجلست مردة من أصحابك خلف صخور هذا الجبل، فهم ينطقون بهذا الكلام، ونحن لا ندري أنسمع من الرجال أم من الجبال، لا يغتر بمثل هذا إلا ضعفاؤك الذين تبحبح في عقولهم، فإن كنت صادقاً فتنح من موضعك هذا إلى ذلك القرار، وأمر هذا الجبل أن ينقلع من أصله فيسير إليك إلى هناك، فإذا حضرك ونحن نشاهده فأمره أن ينقطع نصفين من ارتفاع سمكه، ثم ترتفع السفلي من قطعته فوق العليا، وتنخفض العليا تحت السفلي، فإذا أصل الجبل قلته وقلته أصله لنعلم أنه من الله، لا يتفق بمواطأة ولا بمعاونة ممؤهين متمردين.

فقال رسول الله على - وأشار إلى حجر فيه قدر خمسة أرطال - يا أيها الحجر تدحرج فقال لمخاطبه: خذه وقربه من أذنك فسيعيد عليك ما سمعت، فإن هذا جزء من ذلك الجبل، فأخذه الرجل فأدناه إلى أذنه فنطق الحجر بمثل ما نطق به الجبل أوّلاً من تصديق رسول الله على وفيما ذكره عن قلوب اليهود، فيما أخبر به من أنّ نفقاتهم في دفع أمر محمد باطل ووبال عليهم، فقال له رسول الله على أسمعت هذا؟ أخلف هذا الحجر أحد يكلّمك يوهمك أنه الحجر يكلّمك؟ قال: لا، فأتني بما اقترحت في الجبل، فتباعد رسول الله يهم أرسل الله على قوم عاد ريحاً صرصراً عاتية، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية، وأمر جبرئيل أن يصبح صبحة في قوم صالح على حضرتي هذه - ووضع يده على نخل خاوية، وأمر جبرئيل أن يصبح صبحة في قوم صالح بين حضرتي هذه - ووضع يده على الأرض بين يديه - فتزلزل الجبل وسار كالقارح الهملاج حتى دنا من أصبعه أصله فلزق بها، ووقف ونادى: ها أناذا سامع لك مطبع يا رسول ربّ العالمين، وإن رغمت أنوف هؤلاء المعاندين فأمرني أءتمر بأمرك.

فقال رسول الله عليه: إنَّ هؤلاء اقترحوا عليَّ أن آمرك أن تنقلع من أصلك فتصير

<sup>(</sup>١) في المصدر: قردة.

نصفين، ثمّ ينحط أعلاك، ويرتفع أسفلك فتصير ذروتك أصلك وأصلك ذروتك، فقال الحبل: أفتأمرني بذلك يا رسول ربّ العالمين؟ قال: بلى، فانقطع نصفين وانحط أعلاه إلى الأرض وارتفع أسفله فوق أعلاه، فصار فرعه أصله، وأصله فرعه، ثمّ نادى الجبل: معاشر اليهود هذا الذي ترون دون معجزات موسى الذي تزعمون أنكم به تؤمنون؟ فنظر اليهود بعضهم إلى بعض فقال بعض: ما عن هذا محيص، وقال آخرون منهم: هذا رجل مبخوت مؤتى له والمبخوت تؤتى له العجائب ولا يغرنكم ما تشاهدون، فناداهم الجبل: يا أعداء الله قد أبطلتم بما تقولون نبوة موسى عليه في ملا قلتم لموسى: إنّ قلبَ العصا ثعباناً، وانفلاق البحر طرقاً، ووقوف الجبل كالظلّة فوقكم إنّما تأتى لك لأنّك مؤاتى لك، يأتيك جدّك بالعجائب، فلا يغرّنا ما نشاهده، فألقمتهم الجبال بمقالتها الصخور، ولزمتهم حجّة ربّ العالمين (۱).

قوله ﷺ : ﴿ أَفَنَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَنَمَ اللّهِ ثُمّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ أَمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَ يُغْمِرُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَمُ اللّهِ يَعْمُرُهُ مِنْ قَالُوّا بَعْمُ وَالْمَا وَإِذَا خَلَا بَعْمُهُمْ إِلَى بَعْمِ قَالُوّا أَعْدَدُ ثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُوكُم بِدٍ. عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ﴿ أَوَلًا يَعْلَمُونَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُشْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَلَا يَعْلَمُونَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُشِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُشْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ وَمَا يُعْلِمُونَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ مِنْهُ وَمُنْ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْهِ عَلَى مُا يَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا لَعْقِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

قال الإمام عليه : فلما بهر رسول الله على هؤلاء اليهود بمعجزته، وقطع معاذيرهم بواضح دلالته، لم يمكنهم مراجعته في حجّته، ولا إدخال التلبيس عليه من معجزته قالوا: يا محمّد قد آمنا بانّك الرسول الهادي المهدي، وأنّ عليّاً أخوك هو الوليّ والوصيّ وكانوا إذا خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم: إنّ إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه، وأعون لنا على اصطلامه واصطلام أصحابه، لأنّهم عند اعتقادهم أننا منهم يقفوننا على اسرارهم، ولا يكتموننا شيئاً فنطلع عليهم أعداءهم فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات اشتغالهم واضطرابهم، وفي أحوال تعذر المدافعة والامتناع من الأعداء عليهم، وكانوا مع معجزاته، فأظهر الله تعالى محمّداً رسوله على سوء اعتقاداتهم، وقبح دخيلاتهم، وعلى معجزاته، فأظهر الله تعالى محمّداً رسوله على سوء اعتقاداتهم، وقبح دخيلاتهم، وعلى فقال: يا محمّد ﴿ أَنْظَمُونَ كُمُ أَنْ وأَصحابك من عليّ وآله الطبيين ﴿ أنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ هؤلاء اليهود الذين هم بحجج الله قد بهرتموهم، ويآيات الله ودلائله الواضحة قد قهرتموهم، أن اليهود الذين هم بحجج الله قد بهرتموهم، ويآيات الله ودلائله الواضحة قد قهرتموهم، أن يؤمنوا لكم: يصدّقوكم بقلوبهم ويبدوا في الخلوات لشياطينهم شرائف أحوالكم، ﴿ وَقَدْ كَانَ يُومنوا لكم: يعني من هؤلاء اليهود من بني إسرائيل ﴿ يَسْمَعُونَ كُلُمُ اللّه في أصل جبل طور سيناء، وأوامره ونواهيه ﴿ ثُمَّ يُحَرِّقُونَهُ عمّا سمعوه إذا أدّوه إلى من وراءهم من سائر طور سيناء، وأوامره ونواهيه ﴿ ثُمَّ يُحَرِّقُونَهُ عمّا سمعوه إذا أدّوه إلى من وراءهم من سائر

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري علي ، ص ٢٨٦. (٢) سورة البقرة ، الآيات : ٧٥-٧٧.

بني إسرائيل ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ وعلموا أنهم فيما يقولونه كاذبون، ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ﴾ أنهم في قلبهم كاذبون، وذلك أنهم لمّا ساروا مع موسى عَلِي الله الجبل فسمعوا كلام الله، ووقفوا على على أوامره ونواهيه، رجعوا فأدّوه إلى من بعدهم فشق عليهم، فأمّا المؤمنون منهم فثبتوا على إيمانهم، وصدقوا في نيّاتهم، وأمّا أسلاف هؤلاء اليهود الّذين نافقوا رسول الله على في هذه القصة فإنّهم قالوا لبني إسرائيل: إن الله تعالى قال لنا هذا، وأمرنا بما ذكرناه لكم ونهانا، وأتبع ذلك بأنّكم إن صعب عليكم ما أمرتكم به فلا عليكم أن لا تفعلوه، وإن صعب ما عنه نهيتكم فلا عليكم أن ترتكبوه وتواقعوه، هذا وهم يعلمون أنهم بقولهم هذا كاذبون.

ثُمَّ أَظْهِرِ الله نَفَاقَهُم عَلَى الآخرين مع جهلهم فقال ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا مَامَنًا﴾ كانوا إذا لقوا سلمان والمقداد وأباذر وعمّاراً قالوا آمنًا كإيمانكم إيماناً بنبوّة محمّد، مقروناً بالإيمان بإمامة أخيه عليّ بن أبي طالب، وبأنّه أخوه الهادي، ووزيره الموافي، وخليفته على أمَّته، ومنجز عدته، والوافي بذمَّته، والناهض بأعباء سياسته وقيَّم الخلق الذائد لهم عن سخط الرحمن، الموجب لهم إن أطاعوه رضي الرحمن، وأن خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة، والأقمار المنيرة، والشموس المضيئة الباهرة، وأنَّ أولياءهم أولياء الله، وأنَّ أعداءهم أعداء الله، ويقول بعضهم: نشهد أنَّ محمَّداً صاحب المعجزات، ومقيم الدلالات الواضحات، هو الَّذي لمَّا تواطأت قريش على قتله وطلبو. فقداً لروحه أيبس الله أيديهم فلم تعمل، وأرجلهم فلم تنهض، حتّى رجعوا عنه خائبين مغلوبين، لو شاء محمّد وحده قتلهم أجمعين، وهو الّذي لمّا جاءته قريش وأشخصته إلى هبل ليحكم عليه بصدقهم وكذبه، خرّ هبل لوجهه، وشهد له بنبوّته، ولعلق أخيه بإمامته ولأوليائه من بعده بوراثته، والقيام بسياسته وإمامته، وهو الَّذي لمَّا ألجأته قريش إلى الشعب ووكلوا ببابه من يمنع من إيصال قوت، ومن خروج أحد عنه، خوفاً أن يطلب لهم قوتاً غذَّى هناك كافرهم ومؤمنهم أفضل من المنّ والسلوى، كلّ ما اشتهى كلّ واحد منهم من أنواع الأطعمة الطيّبات ومن أصناف الحلاوات، وكساهم أحسن الكسوات، وكان رسول الله ﷺ بين أظهرهم إذا رآهم وقد ضاق لضيق فجهم صدورهم قال بيده هكذا بيمناه إلى الجبال وهكذا بيسراه إلى الجبال، وقال لها: اندفعي فتندفع وتتأخّر حتى يصيروا بذلك في صحراء لا يرى طرفاها، ثمّ يقول بيده هكذا، ويقول: أطلعي يا أيِّتها المودعات لمحمّد وأنصاره ما أودعكها الله من الأشجار والأثمار وأتواع الزهر والنبات، فتطلع من الأشجار الباسقة والرياحين المونقة والخضرات النزهة ما يتمتّع به القلوب والأبصار، ويتجلّى به الهموم والأفكار، ويعلمون أنّه ليس لأحدٍ من ملوك الأرض مثل صحراتهم على ما تشتمل عليه من عجائب أشجارها، وتهدَّل أثمارها، واطّراد أنهارها، وغضارة رياحينها، وحسن نباتها، ومحمَّد هو الَّذي لمّا جاءه رسول أبي جهل يتهدُّده ويقول: يا محمد إنَّ الخيوط الَّتي في رأسك هي الَّتي ضيِّقت عليك مكَّة، ورمت بك إلى يثرب، وإنَّها لا تزال بك حتَّى تنفرك وتحثُّك على ما يفسدك

ويتلفك إلى أن تفسدها على أهلها، وتصليهم حرّ نار تعدّيك طورك، وما أرى ذلك إلا وسيؤول إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد آثارك، ودفع ضررك وبلائك، فتلقاهم بسفهائك المغترّين بك، ويساعد على ذلك من هو كافر بك مبغض لك، فيلجئه إلى مساعدتك ومظاهرتك خوفه لأن يهلك بهلاكك، ويعطب عياله بعطبك، يفتقر هو ومن يليه بفقرك، وبفقر متبعيك إذ يعتقدون أنّ أعداءك إذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوةً لم يفرّقوا بين من والاك وعاداك، واصطلموهم باصطلامهم لك وأتوا على عيالهم وأموالهم بالسبي والنهب، كما يأتون على عيالك وأموالك، وقد أعذر من أنذر وبالغ من أوضح، أدّيت هذه الرسالة إلى محمّد وهو بظاهر المدينة بحضرة كافّة أصحابه، وعامّة الكفّار به من يهود بني إسرائيل، وهكذا أمر الرسول ليجبّن المؤمنين، ويغري بالوثوب عليه سائر من هناك من الكافرين.

فقال رسول الله على للرسول: قد أطريت مقالتك؟ واستكملت رسالتك؟ قال: بلى، قال: فاسمع المجواب، إنّ أبا جهل بالمكاره والعطب يتهدّني، وربّ العالمين بالنصر والظفر يعدني، وخبر الله أصدق، والقبول من الله أحق، لن يضرّ محمّداً من يخذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله ويتفضّل بجوده وكرمه عليه، قل له: يا أبا جهل إنّك راسلتني بما ألقاه في خلدك الشيطان، وأنا أجيبك بما ألقاه في خاطري الرحمن إنّ الحرب بيننا وبينك كائنة إلى تسعة وعشرين يوماً، وإنّ الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي، وستلقى أنت وعتبة وشيبة والوليد وفلان وفلان – وذكر عدداً من قريش - في قليب بدر مقتلين أقتل منكم سبعين، وآسر منكم سبعين، أحملهم على الفداء العظيم الثقيل، ثمّ نادى جماعة من بحضرته من المؤمنين واليهود وسائر الأخلاط: ألا تحبّون أن أريكم مصرع كلّ من هؤلاء؟ هلموا إلى بدر، فإنّ ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تتغيّر ولا تتقدّم ولا تتأخّر لحظة ولا قليلاً ولا كثيراً، فلم ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تنغيّر ولا تتقدّم ولا تتأخر لحظة ولا قليلاً ولا كثيراً، فلم يخفّ ذلك على أحد منهم ولم يجبه إلاّ عليّ بن أبي طالب وحده، وقال: نعم بسم الله، وقال الباقون: نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات فلا يمكننا الخروج إلى هناك وهو مسيرة أيام، فقال رسول الله على لسائر البهود: فأنتم ماذا تقولون؟ قالوا: نحن نريد أن نستقرّ في بيوتنا، ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في ادّعانه محيل.

فقال رسول الله على: لا نصب عليكم في المسير إلى هناك، اخطوا خطوة واحدة فإن الله يطوي الأرض لكم ويوصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك، فقال المؤمنون: صدق رسول الله يليه، فلنتشرف بهذه الآية، وقال الكافرون والمنافقون: سوف نمتحن هذا الكذب ليقطع عذر محمد، ويصير دعواء حجة عليه، وفاضحة له في كذبه، قال: فخطا القوم خطوة ثم الثانية فإذا هم عند بتر بدر فعجبوا، فجاء رسول الله على فقال: اجعلوا البئر العلامة، واذرعوا من عندها كذا ذراعاً، فذرعوا فلمّا انتهوا إلى آخرها قال: هذا مصرع أبي جهل ويجرحه فلان الأنصاري، ويجهز عليه عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي، ثمّ قال: اذرعوا يجرحه فلان الأنصاري، ويجهز عليه عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي، ثمّ قال: اذرعوا

من البئر من جانب آخر ثم من جانب آخر كذا وكذا ذراعاً وذراعاً، وذكر أعداد الأذرع مختلفة، فلمّا انتهى كلّ عدد إلى آخره قال محمّد على الله الله الله الله مصرع عتبة، وذلك مصرع شيبة، وذلك مصرع الوليد، وسيقتل فلان وفلان – إلى أن سمّى تمام سبعين منهم بأسمائهم وسيؤسر فلان وفلان، إلى أن ذكر سبعين بأسمائهم وأسماء آبائهم وصفاتهم ونسب المنسوبين إلى الآباء منهم، ونسب الموالي منهم إلى مواليهم، ثمّ قال رسول الله المنسوبين إلى الآباء منهم، ونسب الموالي منهم إلى مواليهم، ثمّ قال رسول الله أوقفتم على ما أخبرتكم به؟ قالوا: بلى، قال: إنّ ذلك لحق كائن إلى ثمانية وعشرين يوماً من اليوم، في اليوم التاسع والعشرين وعداً من الله مفعولاً، وقضاءً حتماً لازماً.

ثمّ قال رسول الله عنه المعشر المسلمين واليهود اكتبوا بما سمعتم، فقالوا: يا رسول الله قد سمعنا ووعينا ولا ننسي، فقال رسول الله عني : الكتابة أذكر لكم، فقالوا : يا رسول الله وأين الدواة والكتف؟ فقال رسول الله عنه : ذلك للملائكة، ثمَّ قال: يا ملائكة ربِّي، اكتبوا ما سمعتم من هذه القصّة في أكتاف واجعلوا في كمّ كلّ واحد منهم كتفاً من ذلك، ثمّ قال: معاشر المسلمين تأمَّلوا أكمامكم وما فيها وأخرجوه واقرأوه، فتأمَّلوها فإذا في كمَّ كلُّ واحد منهم صحيفة، قرأها وإذا فيها ذكر ما قال رسول الله ﷺ في ذلك سواء، لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدّم ولا يتأخّر، فقال: أعيدوها في أكمامكم تكن حجّة عليكم، وشرفاً للمؤمنين منكم، وحجّة على أعدائكم، فكانت معهم، فلمّا كان يوم بدر جرت الأمور كلّها ببدر، ووجدوها كما قال ﷺ لا يزيد ولا ينقص، قابلوا بها ما في كتبهم فوجدوها كما كتبته الملائكة فيها لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدّم ولا يتأخّر، فقبل المسلمون ظاهرهم، ووكلوا باطنهم إلى خالقهم، فلمّا أفضى بعض هؤلاء اليهود إلى بعض قالوا: أيّ شيء صنعتم أخبرتموهم بما فتح الله عليكم من الدلالات على صدق نبؤة محمّد وإمامة أخيه على ليحاجُّوكم به عند رَبُّكم، بأنَّكم كنتم قد علمتم هذا وشاهدتموه فلم تؤمنوا به ولم تطيعوه؟ وقدروا بجهلهم أنَّهم إن لم يخبروهم بتلك الآيات لم يكن لهم عليهم حجَّة في غيرها ، ثمَّ قال بَحْرَجِكَ : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أنَّ هذا الَّذي تخبرونهم به بما فتح الله عليكم من دلائل نبوّة محمّد حجة عليكم عند ربَّكم، قال الله عَرْزَخِك : ﴿ أُولَا يَعْلَمُونَ ﴾ يعني أولا يعلم هؤلاء القائلون لإخوانهم ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ من عداوة محمّد ويضمرونه من أنَّ إظهارهم الإيمان به أمكن لهم من اصطلامه وإبارة أصحابه ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ من الإيمان ظاهراً ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة من يضرّهم؛ وأنَّ الله لمّا علم ذلك دبّر لمحمّد تمام أمره، وبلوغ غاية ما أراد الله ببعثه، وأنَّه يتمّ أمره، وأنَّ نفاقهم وكيادهم لا يضرّه<sup>(١)</sup>.

بيان: الوثير: الليّن الموافق قوله: تبحبح في عقولهم، في بعض النسخ بالباء الموحّدة

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري عليه ٢٩٠.

التحتانية في الموضعين، والحاءين المهملتين، أي تتمكّن وتستقرّ في عقولهم من قولهم: بحبح في المكان أي تمكّن فيه، وفي بعضها بالنونين والجيمين من قولهم: تنجنج: إذا تحرّك وتجبّر، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة، والمؤاتى بالهمز وقد يقلب واواً من المؤاتاة وهي حسن المطاوعة والموافقة، والفجّ: الطريق الواسع بين الجبلين.

1۷ – كأ؛ عليّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد شباب الصيرفيّ، عن مالك بن إسماعيل النهديّ، عن عبد السلام بن حارث، عن سالم بن أبي حفصة العجلي، عن أبي جعفر عَلِي قال: كان في رسول الله على ثلاثة لم تكن في أحد غيره: لم يكن له فيء وكان لا يمرّ في طريق فيمرّ فيه بعد يومين أو ثلاثة إلاّ عرف أنّه قد مرّ فيه لطيب عرفه، وكان لا يمرّ بحجر ولا شجر إلاّ سجد له (۱).

المغرا، عن عمّار السجستاني، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عمّار السجستاني، عن أبي عبد الله علي الطريق يرد الماء عن أبي عبد الله علي الطريق يرد الماء عن أرضه، فوالله ما نكب بعيراً ولا إنساناً حتى الساعة (٢).

٣ - باب ما ظهر له على شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية والغرائب العلوية من انشقاق القمر ورذ الشمس وحبسها، وإظلال الغمامة، وظهور الشهب ونزول المواند والنعم من السماء وما يشاكل ذلك زانداً على ما مضى في باب جوامع المعجزات الآيات: القمر: «٥٤» ﴿ آفَرَبُ السَّاعَةُ وَآفَقَ آلْفَكُ ﴿ آفَرَتُ وَإِن يَرَوًا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَبَعُولُوا سِخْ مُسْتَيِرٌ ﴿ ﴾.

وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله علي حتى صار فرقتين على

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٦٤ باب مولد الرسول ﷺ، ح ١١.

<sup>(</sup>٢) الكاني، ج ٥ ص ٢٢٩ باب ٣٦ ح ٧.

هذا الجبل، وعلى هذا الجبل، فقال أناس: سحرنا محمّد، فقال رجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلّهم.

وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وابن عمر، وابن عباس، وجبير بن مطعم، وعبدالله بن عمر، وعليه جماعة من المفسّرين إلا ما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: معناه وسينشق القمر، وروي ذلك عن الحسن، وأنكره أيضاً البلخي، وهذا لا يصح، لأن المسلمين أجمعوا على ذلك فلا يعتد بخلاف من خالف فيه، ولأن اشتهاره بين الصحابة يمنع من القول بخلاف، ومن طعن في ذلك بأنه لو وقع لما كان يخفى على أحد من أهل الأقطار فقوله باطل، لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد حجبه عن أكثرهم بغيم وما يجري مجراه ولائه قد وقع ذلك ليلاً فيجوز أن يكون الناس كانوا نياماً فلم يعلموا بذلك، على أن الناس ليس كلهم يتأملون ما يحدث في السماء وفي الجوّ من آية وعلامة، فيكون مثل انقضاض الكواكب وغيره ممّا يغفل الناس عنه، وإنّما ذكر سبحانه ﴿ أَفَرَبَتِ السّاعَة ﴿ وَإِن يَرَوّا عَايَدٌ يُرْشُولُوا يحرّ مُسْتَيرٌ ﴾ أن قد معجزة أعرضوا عن تأملها، انشقاد من علامة نبوة نبينا عنه، وإنّما ذكر سبحانه وأنّهم إذا رأوا آية معجزة أعرضوا عن تأملها، والانقياد لصحتها عناداً وحسداً ﴿ وَيَقُولُوا يحرّ مُسْتَيرٌ ﴾ أي قويّ شديد يعلو على كلّ سحر، والانقياد لصحتها عناداً وحسداً واستمر الشيء: إذا قوي واستحكم، وقيل: معناه ذاهب وهو من إمرار الحبل وهو شدة فتله، واستمر الشيء: إذا قوي واستحكم، وقيل: معناه ذاهب مضمحل لا يبقى.

وقال المفسّرون: لمّا انشق القمر قال مشركو قريش: سحرنا محمّد، فقال الله سبحانه: ﴿ وَإِن يَـرَوّا ءَايَةً يُتّرِشُوا ﴾ عن التصديق والإيمان بها، قال الزجّاج: وفي هذا دلالة على أنّ ذلك قد كان ووقع.

وأقول: ولأنّه تعالى قد بين أنّه يكون آية على وجه الإعجاز، وإنّما يحتاج إلى الآية المعجزة في الدنيا، ليستدلّ الناس بها على صحّة النبرّة، ويعرفوا صدق الصادق لا في حال انقطاع التكليف والوقت الّذي يكون الناس فيه ملجنين إلى المعرفة، ولأنّه سبحانه قال: ﴿وَيَعُولُوا سِحَرٌ مُسْتَيرٌ ﴾ وفي وقت الإلجاء لا يقولون للمعجز: إنّه سحر(١).

وقال الرازيّ: المفسّرون بأسرهم على أنّ المراد أنّ القمر حصل فيه الانشقاق، ودلّت الأخبار على حدوث الانشقاق، وفي الصحاح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة، قالوا: سئل رسول الله على انشقاق القمر معجزة، فسأل ربّه فشقه، وقول بعض المفسّرين: المراد سينشق بعيدٌ ولا معنى له لأنّ من منع ذلك وهو الطبيعيّ يمنعه في الماضي والمستقبل، ومن

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٩ ص ٣١٠.

جوّزه لا حاجة إلى التأويل، وإنّما ذهب إليه ذلك الذاهب لأنّ الانشقاق أمر هائل، فلو وقع لعمّ وجه الأرض، فكان ينبغي أن يبلغ حدّ التواتر، فنقول: إنّ النبي على لمّا كان يتحدّى بالقرآن وكانوا يقولون: إنّا نأتي بأفصح ما يكون من الكلام، وعجزوا عنه وكان القرآن معجزة باقية إلى قيام الساعة لا يتمسّك بمعجزة أخرى فلم ينقله العلماء بحيث يبلغ حدّ التواتر، وأمّا المؤرّخون تركوه لأنّ التواريخ في أكثر الأمر يستعملها المنجّمون، وهم لمّا وقع الأمر قالوا بأنّه مثل خسوف القمر وظهور شيء في الجوّ على شكل نصف القمر في موضع آخر، فلذا تركوا حكايته في تواريخهم، والقرآن أدلّ دليل وأقوى مثبت له، وإمكانه لا يشكّ فيه، وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه، وحديث امتناع الخرق والالتثام حديث اللئام، وقد ثبت جواز الخرق والتخريب على السماوات، ثمّ قال: وأمّا كون الانشقاق آيةً للساعة فلأنّ منكر خواب العالم ينكر انشقاق السماء وانفطارها وكذلك قوله في كل جسم سماويّ من منكر خواب العالم انتهى (۱).

وقال القاضي في الشفاء: أجمع المفسّرون وأهل السنّة على وقوع الانشقاق، وروى البخاريّ، بإسناده عن أبي معمّر، عن ابن مسعود قال: انشقّ القمر على عهد رسول الله عليه فرقتين: فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه، فقال رسول الله عليه: اشهدوا.

وفي رواية مجاهد: ونحن مع النبي على الجبل بين فرجتي القمر، ورواه عنه مسروق أيضاً عن ابن مسعود الأسود وقال: حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر، ورواه عنه مسروق أنه كان بمكة، وزاد: فقال كفّار قريش: سحركم ابن أبي كبشة، فقال رجل منهم: إنّ محمّداً إن كان سحر القمر فإنّه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلّها، فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا، فأتوا فسألوا فأخبروهم أنّهم رأوا مثل ذلك. وحكى السمرقندي عن الضحاك نحوه، وقال: فقال أبو جهل: هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى ينظروا أرأوا ذلك أم لا، فأخبر أهل الآفاق أنّهم رأوه منشقاً ﴿فَقَالُوا ﴾ يعني الكفّار هذا ﴿ يَعَمُّ شَسَيَرُ ﴾ ورواه أيضاً عن ابن مسعود علقمة فهؤلاء أربعة عن عبد الله.

وقد رواه غير ابن مسعود، منهم أنس وابن عبّاس وابن عمر وحذيفة وجبير بن مطعم وعليّ، فقال عليّ عَلِينِهِ من رواية أبي حذيفة الأرحبيّ: انشقّ القمر ونحن مع النبيّ عَلَيْهِ.

وعن أنس سأل أهل مكّة النبي عليه أن يريهم آية ، فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما ، رواه عن أنس قتادة ، وفي رواية معمّر وغيره عن قتادة عنه : أراهم القمر مرّتين انشقاقه ، فنزلت ﴿ فَنْ لَتَ السَّاعَةُ ﴾ ورواه عن جبير بن مطعم ابنه محمّد، وابن ابنه جبير بن محمّد، ورواه عن ابن عمر مجاهد، ورواه محمّد، ورواه عن ابن عمر مجاهد، ورواه

<sup>(</sup>۱) تفسير فخر الرازي، ج ۲۹ مجلد ۱۰ ص ۲۸۸.

عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي، ومسلم بن أبي عمران الأزدي، وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة، والآية مصرّحة، فلا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض، إذلم ينقل عن أهل الأرض أنهم رصدوه في تلك اللّيلة ولم يروه ولو نقل إلينا من لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لماكانت علينا به حجّة إذ ليس القمر في حدّ واحد لجميع الأرض، فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين، وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه سحابة أو جبال، ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها جزئية وفي بعضها كليّة وفي بعضها لا يعرفها إلا المدّعون لعلمها، وآية القمر كانت ليلاً، والعادة من الناس باللّيل الهدوء والسكون وإيجاف الأبواب، وقطع التصرّف، ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئاً إلّا من رصد ذلك، ولذلك ما يكون الكسوف القمريّ كثيراً في البلاد، وأكثرهم لا يعلم به حتّى يخبر، وكثيراً ما يحدّث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام يظهر بالأحيان باللّيل في يعدّث الشقاء ولا علم عند أحد منها انتهى.

ا - فسى: ﴿ آفْنَرَبَ ٱلسَّاعَةُ ﴾ قال: قربت القيامة فلا يكون بعد رسول الله على إلاّ القيامة وقد انقضت النبوّة والرسالة، قوله ﴿ وَٱنشَقَ ٱلْفَيَمَرُ ﴾ فإنّ قريشاً سألت رسول الله على أن يريهم آية فدعا الله فانشق القمر بنصفين حتى نظروا إليه ثمّ التأم فقالوا هذا ﴿ يَحْرُ مُسْتَمِرٌ ﴾ أي صحيح، وروي أيضاً في قوله: ﴿ آفْنَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ قال: خروج القائم عليه .

حدّثني يونس قال: قال لي أبو عبد الله عند : اجتمعوا أربعة عشر رجلاً أصحاب العقبة ليلة حدّثني يونس قال: قال لي أبو عبد الله عند : اجتمعوا أربعة عشر رجلاً أصحاب العقبة ليلة أربعة عشر من ذي الحجة ، فقالوا للنبي عند : ما من نبي إلا وله آية فما آيتك في ليلتك هذه ؟ فقال النبي عند : ما الله عند ربّك قدر فأمر القمر أن ينقطع قطعتين ، فهبط جبرئيل عند فقال: يا محمد الله يقرئك السلام ويقول لك: إنّي قد أمرت كل شيء بطاعتك ، فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتين فانقطع قطعتين ، فسجد النبي شكراً لله ، وسجد شيعتنا ، ثمّ رفع النبيّ رأسه ورفعوا رؤوسهم فقالوا: يعود كما كان! فعاد كما كان، ثمّ قالوا: ينشق رأسه ، فأمره فانشق ، فسجد النبيّ شكراً لله ، وسجد شيعتنا فقالوا: يا محمد حين تقدم سفّارنا من الشام واليمن نسألهم ما رأوا في هذه اللّيلة ، فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنّه سحر سحرتنا به ، فأنزل الله : ﴿ أَفّرَيْتِ السَّاعَةُ ﴾ إلى آخر السورة (١) .

٢ - م، ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ عليه في احتجاج النبيّ على

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣١٨.

قريش: إنّ الله يا أيا جهل إنّما دفع عنك العذاب لعلمه بأنّه سيخرج من صلبك ذريّة طيّبة عكرمة ابنك، وسيلي من أمور المسلمين ما إن أطاع الله فيه كان عند الله خليلاً، وإلاّ فالعذاب نازلٌ عليك، وكذلك سائر قريش السائلين لما سألوا من هذا إنّما أمهلوا لأنّ الله علم أنّ بعضهم سيؤمن بمحمّد، وينال به السعادة، فهو لا يقطعه عن تلك السعادة ولا يبخل بها عليه، أو من يولد منه مؤمن، فهو ينظر أباه لإيصال ابنه إلى السعادة، ولولا ذلك لنزل العذاب بكافّتكم، فانظر نحو السماء، فنظر أكنافها فإذا أبوابها مفتّحة، وإذا النيران نازلة منها مسامتة لرؤوس القوم حتى تدنو منهم، حتى وجدوا حرّها بين أكتافهم، فارتعدت فرائص أبي جهل والجماعة، فقال رسول الله عليه : لا تروعنكم فإنّ الله لا يهلككم بها، وإنّما أظهرها عبرة، ثمّ نظروا وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ودفعتها حتى أعادتها في السماء كما جاءت نظروا وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ودفعتها حتى أعادتها في السماء كما جاءت منها، فقال رسول الله عليه : بعض هذه الأنوار أنوار من قد علم الله أنّه سيسعده بالإيمان في منها، فقال رسول الله عليها أنوار طيّبة سيخرج عن بعضكم ممّن لا يؤمن وهم مؤمنون (١٠).

٣- ما؛ ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عليّ بن محمّد بن عليّ الحسينيّ، عن جعفر بن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله بن عليّ، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ عليّ قال: انشقّ القمر بمكّة فلقتين، فقال رسول الله عليها: اشهدوا اشهدوا (٢).

٤ - ها؛ جماعة، عن أبي المفضل عن نصر بن القاسم، وعمرو بن أبي حسان، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن ديلم بن غزوان العبديّ، وعليّ بن أبي سارة الشيبانيّ، عن ثابت البنانيّ، عن أنس بن مالك، إنّ رسول الله على بعث رجلاً إلى فرعون من فراعنة العرب يدعوه إلى الله بَرَيْنُ ، فقال لرسول النبيّ في : أخبرني عن هذا الّذي يدعوني إليه أمن فضة هو أم من ذهب أم من حديد؟ فرجع إلى النبيّ في فأخبره بقوله، فقال النبيّ في ارجع إليه فادعه، فقال: يا نبيّ الله إنّه أعتى من ذلك، قال: ارجع إليه فقال كقوله، فبينا هو يكلّمه إذ رعدت سحابة رعدة فألقت على رأسه صاعقة ذهبت بقحف رأسه، فأنزل الله جل ثناؤه: ﴿ وَثِرْسِلُ المَهَوْعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ كَا مَن يَشَاهُ وَهُمّ يُجَدِلُونَ فِي اللهِ وَهُو شَدِبدُ الْمَالِ ﴾ (٣).

٥ - ص: الصدوق بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه سئل عن قوله تعالى: ﴿ أَفَنَرَبَتِ السّاعَةُ وَانشَقَ الْقَدَرُ ﴾ قال: انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ حتّى صار بنصفين، ونظر إليه الناس وأعرض أكثرهم، فأنزل الله تعالى جلّ ذكره ﴿ وَإِن يَرَوّا ءَايَةٌ يُعْرِشُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَعِرٌ ﴾ فقال المشركون: سحر القمر، سحر القمر (٤).

٣ - يج: روي أنَّ أهل المدينة مطروا مطراً عظيماً فخافوا الغرق فشكوا إليه، فقال: اللَّهمّ

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري عَلِيتُنالِد، ص ٥١٣، الاحتجاج ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي، ص ٣٤١ مجلس ١٢ ح ٦٩٧ وفيه زيادة: بهذا.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي، ص ٤٨٥ مجلس ١٧ ح ١٠٦٢. (٤) قصص الأنبياء، ص ٢٩٤.

حوالينا ولا علينا، فانجابت السحاب عن المدينة على هيئة الإكليل لا تمطر في المدينة وتمطر حواليها، فعاين مؤمنهم وكافرهم أمراً لم يعاينوا مثله(١).

٧ - يج؛ روي أنّه كان في سفرين من أسفاره قبل البعثة معروفين مذكورين عند عشيرته،
 وغيرهم لا يدفعون حديثهما، فكانت سحابة أظلّت عليه حين يمشي تدور معه حيثما دار،
 وتزول حيث زال، يراها رفقاؤه ومعاشروه (٢).

٨- يج؛ روي أنّ القمر انشق وهو بمكّة أوّل مبعثه، يراه أهل الأرض طرّاً، فتلا به عليهم قرآناً فما أنكروا ذلك عليه، وكان ما أخبرهم به من الأمر الذي لا يخفى أثره ولا يندرس ذكره، وقول بعض الناس: إنّه لم يره إلا واحد خطأ، بل شهرته أغنت عن نقله، على أنّه إن لم يره إلا واحد خطأ، بل شهرته أغنت عن نقله، على أنّه إن لم يره إلا واحد كان أعجب، وروى ذلك خمسة نفر: ابن مسعود، وابن عبّاس، وابن جبير وابن مطعم عن أبيه، وحذيفة وغيرهم (٣).

٩ - يج: من معجزاته على أن أبا طالب سافر بمحمد على ، فقال: كلّما كنّا نسير في الشمس تسير الغمامة بسيرنا، وتقف بوقوفنا، فنزلنا يوماً على راهب بأطراف الشام في صومعة، فلمّا قربنا منه نظر إلى الغمامة تسير بسيرنا قال: في هذه القافلة شيء، فنزل فأضافنا، وكشف عن كتفيه فنظر إلى الشامة بين كتفيه فبكى، وقال: يا أبا طالب لم تجب أن تخرجه من مكّة، وبعد إذ أخرجته فاحتفظ به واحذر عليه اليهود فله شأن عظيم، وليتني أدركه فأكون أوّل مجيب لدعوته (١).

<sup>(</sup>۱) - (۲) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۲۹ ح ۲۱ و۲٤.

 <sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣١ ح ٢٦.
 (٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣١ ح ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٤١ ح ٢٢٩.

11 - قب: أجمع المفسّرون والمحدثون سوى عطاء والحسين والبلخيّ في قوله: ﴿ أَفْتُرَبِّ السَّاعَةُ وَانشَقَّ ٱلْفَكُرُ ﴾ أنّه اجتمع المشركون ليلة بدر إلى النبيّ ﷺ ، فقالوا: إن كنت صادقاً فشقّ لنا القمر فرقتين ، قال ﷺ : إن فعلتُ تؤمنون؟ قالوا: نعم، فأشار إليه بإصبعه فانشقّ شقّتين رُئي حرى بين فلقيه .

وفي رواية نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قيقعان، وفي رواية نصف على الصفا، ونصف على الصفا، ونصف على المروة، فقال ونصف على المروة، فقال ونصف على المروة، فقال وبحل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلّهم، وكان ذلك قبل الهجرة، وبقي قدر ما بين العصر إلى الليل وهم ينظرون إليه ويقولون: هذا سحر مستمرّ، فنزل: ﴿وَإِن يَسَوّا ءَائِهُ يُشْرِشُوا ﴾ الآيات، وفي رواية أنّه قدم السفّار من كلّ وجه، فما من أحد قدم إلاّ أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا (١).

١٢ - قب: أبو رجاء العطاردي قال: أوّل ما أنكرنا عند مبعث النبي القضاض الكواكب.

قال الزجاج في قوله: «فاسترق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، (٢): الشهاب من معجزات نبيّنا ﷺ، لأنّه لم ير قبل زمانه، والدليل عليه أنّ الشعراء كانوا يمثّلون في السرعة بالبرق والسيل، ولم يوجد في أشعارها بيت واحد فيه ذكر الكواكب المنقضة، فلمّا حدثت بعد مولده استعملت، قال ذوالرمّة:

كأنّه كسوكب في إثر عفرية مسومٌ في سواد الليل منقضب

الضحّاك في قوله: ﴿ فَأَرْبَقِبْ بَوْمَ تَنَأْقِ السَّمَآةُ بِدُخَانِ ﴾ الآيات، كان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان، وأكلوا الميتة والعظام، ثمّ جاءوا إلى النبي عظي وقالوا: يا محمّد جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا، فسأل الله تعالى لهم الخصب والسعة، فكشف الله عنهم ثمّ عادوا إلى الكفر (٢).

بيان: قال الجزري: العفارة: الخبث والشيطنة، ومنه الحديث إنَّ الله يبغض العفرية النفرية: هو الداهي الخبيث الشرّير (انتهى).

قوله: مسوّم أي مرسل، وقال الجوهريّ: انقضب الشيء: انقطع، وتقول: انقضب الكوكب من مكانه، ثمّ ذكر هذا الشعر مستشهداً به.

١٣ - عم: من معجزاته عليه أنَّ القمر انشقَ له بنصفين بمكَّة في أوَّل مبعثه، وقد نطق به

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) هذا مزج للا يتين فِهَنِ أَسْتَرَقَ ٱلتَّمْعَ ﴾ [الحجر: ١٨] فِقَالَتُهُمُ شِهَاتٌ ثَافِتٌ ﴾ [الصافات: ١٠].

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن شهر آشوب ج ١ ص ١٤٥.

القرآن، وقد صحّ عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: انشقّ القمر حتّى صار فرقتين، فقال كفّار أهل مكّة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، انظروا السفّار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به، قال: فسئل السفّار وقد قدموا من كلّ وجه فقالوا: رأيناه، استشهد البخاريّ في الصحيح بهذا الخبر في أنّ ذلك كان بمكّة (١).

أقول: قد مرّت الأخبار المستفيضة في إظلال السحاب عليه في باب منشئه في ، وباب احتجاج أمير المؤمنين عليه على اليهود وسائر الأبواب، لا سيّما أبواب هذا المجلّد، وسيأتي ردّ الشمس بدعائه في لأمير المؤمنين عليه في أبواب معجزات أمير المؤمنين عليه وكذا إجابة السحاب له في أبواب فضائل أمير المؤمنين عليه، وكذا تطوّق السحاب وبعده عن المدينة بإشارته في قد مرّ في باب المتقدّم وسيأتي في باب استجابة دعائه في .

وقال القاضي في الشفاء: خرّج الطحاويّ في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أنّ النبيّ ﷺ كان يوحى إليه ورأسه في حجر عليّ فلم يصلّ العصر حتّى غربت الشمس، فقال رسول الله ﷺ: اللّهم الشمس، فقال رسول الله ﷺ: اللّهم إنّه كان في طاعتك وفي طاعة رسولك فاردد عليه الشمس، قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثمّ رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الأرض، وذلك بالصهباء في خيبر.

قال: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات، وحكى الطحاويّ أنّ أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث الأسماء لأنّه من علامات النبوّة.

1 أ - يج؛ عن أسماء بنت عميس قالت: إنّ عليّاً بعثه رسول الله على في حاجة في غزوة حنين وقد صلّى النبيّ على العصر ولم يصلّها عليّ، فلمّا رجع وضع رأسه في حجر عليّ علي عليه وقد أوحى الله إليه فجلّله بثوبه، فلم يزل كذلك حتّى كادت الشمس تغيب، ثمّ إنّه سُري عن النبيّ على فقال: أصلّيت يا عليّ؟ قال: لا، فقال النبيّ على اللهم ردّ على عليّ الشمس، فرجعت حتّى بلغت نصف المسجد، قالت أسماء: وذلك بالصهباء (٢).

النبيّ عن أمّ سلمة أنّ فاطمة عَلَيْتُلا جاءت إلى النبيّ عن أمّ سلمة أنّ فاطمة على جاءت إلى النبيّ على فخذه اليمنى، وحسيناً، وفخاراً فيه حريرة، فقال: ادعي ابن عمّك، وأجلس أحدهما على فخذه اليمنى،

<sup>(</sup>١) اعلام الورى، ص ٤٤.

والآخر على فخذه اليسرى، وعليّاً وفاطمة أحدهما بين يديه، والآخر خلفه، فقال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، ثلاث مرّات وأنا عند عتبة الباب، فقلت: وأنا منهم؟ فقال: أنت إلى خير، وما في البيت غير هؤلاء وجبرئيل، ثمّ أغدف عليهم كساء خيبريّاً فجلّلهم به وهو معهم، ثمّ أتاه جبرئيل بطبق فيه رمّان وعنب فأكل النبيّ في فسبّح العنب والرمّان، ثمّ أكل الحسن والحسين فتناولا فسبّح العنب والرمّان في أيديهما، ثمّ دخل رجلٌ من الصحابة وأراد أن يتناول، فقال جبرئيل: دخل عليّ فتناول منه فسبّح أيضاً، ثمّ دخل رجلٌ من الصحابة وأراد أن يتناول، فقال جبرئيل: إنّ ولد نبيّ أو ولد نبيّ أو وصيّ نبيّ (١).

بيان؛ في النهاية: فيه إنّه أغدف على عليّ ستراً، أي أرسله.

17 - يج؛ روت عائشة أنّ رسول الله بين بعث عليّاً يوماً في حاجة فانصرف عليّ إلى رسول الله بين وهو في حجرتي، فلمّا دخل عليّ من باب الحجرة استقبله رسول الله بين إلى الفضاء بين الحجر فعانقه وأظلّتهما غمامة سترتهما عني، ثمّ زالت عنهما الغمامة، فرأيت في يدرسول الله بين عنقود عنب أبيض وهو يأكل ويطعم عليّاً، فقلت: يا رسول الله تأكل وتطعم عليّاً ولا تطعمني؟ قال: هذا من ثمار الجنّة لا يأكلها إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ في الدنيا(٢).

ابن محمّد العبديّ، عن عمّه عمر بن يحيى، عن محمّد بن سليمان بن عاصم، عن أحمد ابن محمّد العبديّ، عن عليّ بن الحسن الأمويّ، عن محمّد بن جرير، عن عبد الجبّار بن العلاء، عن يوسف بن عطيّة، عن ثابت، عن أنس قال: أمرني رسول الله أن أسرج بغلته العلاء، عن يوسف بن عطيّة، عن ثابت، عن أنس قال: أمرني رسول الله بغلته بغلته واستوى على بغلته واستوى عليّ على حماره، وسارا وسرت معهما، فأتينا سفح جبل فنزلا وصعدا حتى صارا على ذروة الجبل، ثمّ رأيت غمامة بيضاء كدارة الكرسيّ وقد أظلّتهما، ورأيت النبيّ فوقد وقد مدّ يده إلى شيء يأكل وأطعم عليّاً حتى توهّمت أنهما قد شبها ربّهما، ثمّ رأيت النبيّ فوقد مدّ يده إلى شيء وقد شرب وسقى عليّاً حتى قدّرت أنهما قد شبها ربّهما، ثمّ رأيت الغمامة وقد ارتفعت، ونزلا فركبا وسارا وسرت معهما والتفت النبيّ فوأى في وجهي تغيّراً، مدّ يده إلى أرى وجهك متغيّراً؟! فقلت: ذهلت ممّا رأيت، فقال: فرأيت ما كان؟ فقلت: نعم فداك أبي وأمّي يا رسول الله، قال: يا أنس والذي خلق ما يشاء لقد أكل من تلك الغمامة نعم فداك أبي وأمّي يا رسول الله، قال: يا أنس والذي خلق ما يشاء لقد أكل من تلك الغمامة فيهم فداك أبي وأمّي يا رسول الله، قال: يا أنس والذي خلق ما يشاء لقد أكل من تلك الغمامة فيهم وصيّ أكرم على الله من عليّ "كره على الله من عليّ").

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٨ ح ٦٥. (٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٦٥ ح ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي، ص ٢٨٢ مجلس ١٠ ح ٥٤٨.

بيان: الدارة: ما أحاط بالشيءِ، قوله: ذهلت، أي غفلت عن كلّ شيء لدهشة ما رأيت، وفي بعض النسخ: وهلت، أي فزعت وهو أظهر.

١٨ - ما: ابن حشيش، عن عليّ بن القاسم بن يعقوب، عن محمّد بن الحسين بن مطاع، عن أحمد بن حسن القوّاس، عن محمّد بن سلمة الواسطيّ، عن يزيد بن هارون، عن حمّاد ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: ركب رسول الله عليه ذات يوم بغلته فانطلق إلى جبل آل فلان، وقال: يا أنس خذ البغلة، وانطلق إلى موضع كذى وكذى تجد عليًّا جالساً يسبّح بالحصا فأقرته منّي السلام واحمله على البغلة وأت به إليّ، قال أنس: فذهبت فوجدت عليًّا عَلِيَّا إِلَهُ ، فلمَّا أن بصر برسول الله على البغلة فأتيت به إليه، فلمَّا أن بصر برسول الله عليه قال: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام يا أبا الحسن اجلس فإنَّ هذا موضع قد جلس فيه سبعون نبيّاً مرسلاً ، ما جلس فيه من الأنبياء أحد إلاّ وأنا خير منه ، وقد جلس في موضع كلّ نبيّ أخ له ما جلس من الإخوة أحدٌ إلّا وأنت خير منه، قال أنس: فنظرت إلى سحابة قد أُظلَّتهما ودنت من رؤوسهما، فمدَّ النبيِّ ﷺ يده إلى السحابة فتناول عنقود عنب فجعله بينه وبين عليّ، وقال: كل يا أخي، فهذه هديّة من الله تعالى إليّ ثمّ إليك، قال أنس: فقلت: يا رسول الله عليّ أخوك؟ قال: نعم عليّ أخي، قلت: يا رسول الله صف لي كيف عليّ أخوك؟ قال: إنَّ الله ﷺ خلق ماءٌ تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام، وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم، فلمّا أن خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤة فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله، ثمَّ نقله في صلب شيث، فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتى صار في عبد المطلب، ثمّ شقّه الله عَرْضَالٌ نصفين فصار نصفه في أبي: عبد الله بن عبد المقلب، ونصف في أبي طالب، فأنا من نصف الماء، وعليّ من النصف الآخر، فعليّ أخي في الدنيا والآخرة، ثمّ قرأ رسول الله عَلَيْكِ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرُ فَجَعَلَمُ لَنَبًا وَمِيهُرُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾(١).

العسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن بسطام بن مرّة الفارسيّ قال: حدّثنا عبد الرحمن بن يزيد الفارسيّ، عن محمد بن معروف، عن صالح بن رزين، عن أبي عبد الله عليه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: عليكم بالهريسة فإنّها تنشط للعبادة أربعين يوماً، وهي من المائدة الّتي أنزلت على رسول الله عليه (٢).

أقول؛ سيأتي في باب فضائل أصحاب الكساء وأبواب فضائل أمير المؤمنين عَلِينَا الله وأبواب فضائل أمير المؤمنين عَلِينَا وأبواب فضائل فاطمة عَلِينَا نزول المائدة بطرق عديدة، وإيرادها هنا موجب للتكرار.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي، ص ٣١٢ مجلس ١١ ح ٦٣٧ والآية من سورة الفرقان: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي، ج ٦ ص ١٠٦٧ باب ٢٤٠ ح ١.

## ٤ - باب باب معجزاته في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه

١ - يج؛ روي عن فاطمة بنت أسد أنَّه لمَّا ظهرت أمارة وفاة عبد المطَّلب قال لأولاده: من يكفل محمّداً؟ قالوا: هو أكيس منّا فقل له يختار لنفسه، فقال عبد المطلب يا محمّد جدّك على جناح السفر إلى القيامة، أيّ عمومتك وعمّاتك تريد أن يكفلك؟ فنظر في وجوههم ثمَّ زحف إلى عند أبي طالب، فقال له عبد المطلب: يا أبا طالب إنّي قد عرفت ديانتك وأمانتك فكن له كما كنتُ له، قالت: فلمّا توفّي أخذه أبو طالب وكنت أخدمه وكان يدعوني الأمّ، قالت: وكان في بستان دارنا نخلات، وكان أوّل إدراك الرطب وكان أربعون صبيّاً من أتراب محمّد، يدخلون علينا كلّ يوم في البستان، ويلتقطون ما يسقط فما رأيت قطّ محمّداً يأخذ رطبة من يد صبيّ سبق إليها، والآخرون يختلس بعضهم من بعض، وكنت كلّ يوم ألتقط لمحمّد حفنة فما فوقها، وكذلك جاريتي، فاتّفق يوماً أن نسبت أن ألتقط له شيئاً ونسبت جاريتي، وكان محمّد نائماً، ودخل الصبيان وأخذوا كلّ ما سقط من الرطب وانصرفوا، فنمت فوضعت الكمّ على وجهي حياة من محمّد إذا انتبه، قالت: فانتبه محمّد و دخل البستان فلم ير رطبة على وجه الأرض، فانصرف فقالت له الجارية: إنَّا نسينا أن نلتقط شيئاً، والصّبيان دخلوا وأكلوا جميع ما كان قد سقط، قالت: فانصرف محمّد إلى البستان وأشار إلى نخلة وقال: أيَّتها الشجرة أنا جائع، قالت: فرأيت الشجرة قد وضعت أغصانها الَّتي عليها الرطب حتى أكل منها محمد ما أراد، ثم ارتفعت إلى موضعها، قالت فاطمة: فتعجّبت، وكان أبو طالب قد خرج من الدار، وكلّ يوم إذا رجع وقرع الباب كنت أقول للجارية حتّى تفتح الباب، فقرع أبو طالب فعدوت حافية إليه وفتحت الباب وحكيت له ما رأيت، فقال: هو إنّما يكون نبيّاً، وأنت تلدين له وزيراً بعد ثلاثين فولدت عليّاً كما قال(١٠).

٢-يج؛ روي عن جابر قال: كنت إذا مشيت في شعاب مكة مع محمد الله الله يكن يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله (٢).

"- يجيم روي عن عمّار بن ياسر أنّه كان مع رسول الله على في بعض أسفاره قال: فنزلنا يوماً في بعض الصحارى القليلة الشجر، فنظر إلى شجرتين صغيرتين فقال لي: يا عمّار صر إلى الشجرتين فقل لهما: يأمركما رسول الله أن تلتقيا حتّى يقعد تحتكما، فأقبلت كلّ واحدة إلى الشجرتين فقل لهما: يأمركما وسول الله أن تلتقيا حتى يقعد تحتكما، فأقبلت كلّ واحدة إلى الأخرى حتّى التقتا فصارتا كالشجرة الواحدة، ومضى رسول الله على خلفهما فقضى حاجته، فلمّا أراد الخروج قال: لترجع كلّ واحدة إلى مكانها، فرجعتا كذلك (٣).

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٣٨ ح ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائع، ج ١ ص ١٤١ ح ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٥٥ ح ٢٤٣.

٤ - قب، يج؛ عن يعلى بن سيّابة مثله(١).

٥ - يج: من معجزاته الله الما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون ألفاً سوى خدمهم، فمر الله في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان، فقال: ما أعجب رشح هذا الجبل؟ فقال: إنّه يبكي قالوا: والجبل يبكي؟ قال: أتحبّون أن تعلموا ذلك؟ قالوا: نعم، قال: أيّها الجبل مم بكاؤك فأجابه الجبل وقد سمعه الجماعة بلسان فصيح: يا رسول الله مرّ بي عيسى بن مريم وهو يتلو ﴿ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾ فأنا أبكي منذ ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارة، فقال: اسكن مكانك فلست منها، إنّما تلك حجارة الكبريت، فجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتى لم ير شيء من ذلك الرشح ومن تلك الرطوبة الّتي كانت (٢).

٣ - يج: روي أن نبي الله الله المحالية الله المحراب عتيق، إذا خطب يستند عليه، فلمّا اتّخذ له المنبر وصعد حنَّ ذلك الجذع كحنين الناقة إلى فصيلها، فنزل رسول الله المحتضنه فسكن من الحنين، ثمّ رجع رسول الله الله الله الله المحتفى المحتفى الحقيانة، إلى أن هدم بنو أُميّة المسجد وجدّدوا بناءه فقلعوا الجذع (٣).

٧ - يج: روي أنّه كان ليهودي حقّ على مسلم، وقد عقد على أن يغرس المسلم له عدّة خطّ من النخيل ويربّيها إلى أن ترطب ألواناً كثيرة، فإنّه عليه أمر علياً أن يأخذ النوى على عدد تلك الأشجار الّتي ضمنها المسلم لليهودي، فصار يضع رسول الله عليه النوى في فيه ثمّ يعطيه علياً فيدفنه في الأرض، فإذا اشتغل بالثاني نبت الأول حتى تمّت أشجار النخل على الألوان المختلفة من الصفرة والحمرة والبياض والسواد وغيرها، وكان النبي عليه يمشي يوماً بين نخلات ومعه على عليه فنادت نخلة إلى نخلة: هذا رسول الله عليه؟ وهذا وصيّه، فسمّيت الصيحانية (٤).

٨- قب؛ أمير المؤمنين علي قال: لمّا غزونا خيبر ومعنا من يهود فدك جماعة فلمّا أشرفنا على القاع إذا نحن بالوادي والماء يقلع الشجر ويدهده الجبال، قال: فقدّرنا الماء فإذا هو أربع عشرة قامة، فقال بعض الناس: يا رسول الله العدّو من ورائنا والوادي قدّامنا! فنزل النبي على فسجد ودعا ثمّ قال: سيروا على اسم الله، قال: فعبرت الخيل والإبل والرجال (٥).

٩ - جابر: خرج النبيّ ﷺ إلى المسلمين وقال: جدُّوا في الحفر، فجدُّوا واجتهدوا

<sup>(</sup>١) الخرائج، ج ١ ص ٥٥ والمناقب، ج ١ ص ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۱٦٩ ح ۲۵۹.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٦٥ ح ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٩٣٧. (٥) مناقب ابن شهرآشوب، ج ١ ص ١٧٤..

ولم يزالوا يحفرون حتى فرغ من الحفر والتراب حول الخندق تلّ عالى، فأخبرته بذلك، فقال: لا تفزع يا جابر فسوف ترى عجباً من التراب، قال: وأقبل اللّيل ووجدت عند التراب جلبة وضجّة عظيمة، وقائل يقول:

> انتسفوا التراب والصعيدا واستودعوه بلداً بعيدا وعاونوا منحمد الرشيدا قد جعبل الله له عميدا أخاه وابن عمده المستديدا

> > فلمّا أصبحت لم أجد من التراب كفّاً واحداً (١).

بيان: الصنديد: السيّد الشجاع.

١٠ -قب: استند النبيّ ﷺ على شجرة يابــة فأورقت وأثمرت(٢).

١١ - ونزل النبي ﷺ بالجحفة تحت شجرة قليلة الظلّ، ونزل أصحابه حوله فتداخله شيء من ذلك، فأذن الله تعالى لتلك الشجرة الصغيرة حتى ارتفعت وظللت الجميع، فأنزل الله تعالى ذكره: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِلَّ وَلَوْ شَاءً لَجَمَلُمُ سَاكِنَا ﴾ (٣).

۱۲ - شيء عن إسماعيل رفعه إلى سعيد بن جيبر قال: كان على الكعبة ثلاث مأة وستون صنماً، لكل حيّ من أحياء العرب الواحد والاثنان، فلمّا نزلت هذه الآية ﴿ شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَا تُنَالُ مُوَى الله عَلَى قوله: ﴿ الْعَرَبُ لَلْمَكِيمُ ﴾ خرّت في الكعبة سجّداً (٤).

۱۳ - ير؛ أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد وعليّ بن الحكم جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليّة قال: إنّ من الناس من يؤمن بالكلام ومنهم من لا يؤمن إلا إبالنظر، إنّ رجلاً أتى النبيّ عليه فقال له: أرني آية، فقال رسول الله عليه للمجرتين: اجتمعا، فاجتمعتا، ثمّ قال: تفرّقا، فافترقتا، ورجع كلّ واحدة منهما إلى مكانهما، قال: فآمن الرجل (٥).

ير؛ إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حمّاد، عن خالد بن عبد الله، عنه علي مثله (٦).

ير؛ أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن البزنطي، عن حمّاد مثله(٧).

المؤمنين عَلَيْتُهِ لا بي بكر: أهل أجمعُ بينك وبين رسول الله؟ – والحديث طويل – فأخبر أبو

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۷۵. (۲) - (۲) - (۳) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي، ج ١ ص ١٨٩ ج ٢٠ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) - (٧) بصائر الذرجات، ص ٢٤٤-٢٤٢ ج ٥ باب ١٣ ح ١ و٧ و٨.

بكر عمر فقال له: أما تذكر يوماً كنّا مع النبي فقال للشجرتين: التقيا، فالتقتا، فقضى حاجته خلفهما، ثمّ أمرهما فتفرّقتا (١).

ابي عبد الله عليه النبي النبي النبي عن جعفر بن محمّد بن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه قال: إنّ النبي النبي في مكان ومعه رجل من أصحابه وأراد قضاء حاجة فقال: اثت الأشاتين، يعني النخلتين، فقل لهما: اجتمعا، فاستتر بهما النبي فقضى حاجته، ثمّ قام فجاء الرجل فلم ير شيئاً (٢).

بِيان؛ قال الفيروزآبادي: أشى النخل: صغاره أو عامَّته، الواحدة أشاة.

17 - ص الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن جعفر بن محمّد الكوفي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لمّا انتهى رسول الله عليه إلى الركن الغربي فجازه فقال له الركن: يا رسول الله الست قعيداً من قواعد بيت ربّك فما بالي لا أستلم؟ فدنا منه رسول الله عليه فقال: اسكن عليك السلام (٢) غير مهجور، ودخل حافظاً فنادته العراجين من كلّ جانب السلام عليك يا رسول الله، وكلّ واحد منها يقول: خذ مني، فأكل، ودنا من العجوة فسجدت فقال: «اللهم بارك عليها وانفع بها» فمن يقول: خذ مني، فأكل، ودنا من العجوة فسجدت فقال: «اللهم بارك عليها وانفع بها» فمن يقول: أن العجوة من الجنّة، وقال عليه: إنّي لأعرف حجراً بمكّة كان يسلّم عليّ قبل أن أبعث إنّي لأعرف الله عرف أنّه سلكه من طيب عرف، ولم يكن يمرّ بحجر ولا شجر إلاّ سجد له (٤).

ير محمد بن عبد الجبّار إلى قوله: غير مهجور (٥).

1۷ - ص: الصدوق، عن عبد الله بن حامد، عن حامد بن محمّد، عن عليّ بن عبد العزيز، عن محمّد بن سعيد الإصفهانيّ، عن شريك، عن سمّاك، عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ علي وقال: بم أعرف أنّك رسول الله؟ قال: أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة فأتاني أتشهد أنّي رسول الله؟ قال: نعم، قال: فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخل حتّى سقط على الأرض، فجعل يبقر حتى أتى النبيّ علي ، ثمّ قال: ارجع فرجع حتى عاد إلى مكانه، فقال: أشهد أنّك لرسول الله، وآمن، فخرج العامريّ يقول: يا آل عامر بن صعصعة والله لا أكذبه بشيء أبداً.

وكان رجل من بني هاشم يقال له: ركانة (٦) وكان كافراً من أفتك الناس، يرعى غنماً له

 <sup>(</sup>۱) - (۲) بصائر الدرجات، ص ۲٤٤-۲٤٥ ج ٥ باب ١٣ ح ٤ و٩.

 <sup>(</sup>٣) السلام على فعال بمعنى التسليم لا السلام بالكسر بمعنى الاستلام إذ لم يرد في اللغة بمعناه، ويأبى عنه
 التعدية بعلى أيضاً «منه قدس سره».

 <sup>(</sup>٤) قصص الأنبياء، ص ٢٨٦.
 (٥) بصائر الدرجات، ج ١٠ باب ١٧ ح ٤.

 <sup>(</sup>٦) ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن العطلب بن هبد مناف كما في سيرة ابن هشام ج ١، نزل المدينة وأطعمه
 رسول الله عليه من خيبر ثلاثين وسقاً، وتوفي زمن عثمان وقيل في سنة ٤٢. [النمازي].

بواديقال له: وادي إضم، فخرج النبي الله ذلك الوادي فلقيه ركانة، فقال: لولا رحم بيني وبينك ما كلّمتك حتى قتلتك، أنت الذي تشتم الهتنا؟ ادع إلهك ينجيك مني، ثمّ قال: صارعني فإن أنت صرعتني فلك عشرة من غنمي، فأخذه النبي الله وصرعه وجلس على صدره، فقال ركانة: فلست بي فعلت هذا، إنّما فعله إلهك ثمّ قال ركانة: عد، فإن أنت صرعتني فلك عشرة أخرى تختارها، فصرعه النبي الثانية، فقال: إنّما فعله إلهك، عد فإن أنت صرعتني فلك عشرة أخرى، فصرعه النبي الثانية، فقال ركانة: خذلت اللآت والعزى، فدونك ثلاثين شاة فاخترها، فقال له النبي الله الثالثة. فقال ركانة: لا إلا أن والعزى، فقال نبيّ الله يلي أنه أن دعوت ربّي فأريتك آية لتجيبني إلى الإسلام ياركانة، وا نفس ركانة يصير إلى النار، إنّك إن تسلم تسلم، فقال ركانة: لا إلا أن تريني آية، فقال نبيّ الله يليه: الله شهيد عليك الآن، إن دعوت ربّي فأريتك آية لتجيبني إلى ما على نصفها بساقها حتى كانت بين يدي نبيّ الله، فقال ركانة: أريتني شبئاً عظيماً، فمرها على نصفها بساقها حتى كانت بين يدي نبيّ الله، فقال ركانة: أريتني شبئاً عظيماً، فمرها فرجعت لتجيبني إلى ما فلترجع، فقال له النبيّ الله شهيد إن أنا دعوت ربّي يأمرها فرجعت لتجيبني إلى ما أدعوك إليه؟ قال: نعم، فأمرها فرجعت حتى التأمت بشقها، فقال له النبيّ فيه: تُسلم؟ فقال ركانة: أكره أن تتحدّث نساء مدينة أنّي إنّما أجبتك لرعب دخل في قلبي منك، ولكن فقال ركانة: أكره أن تتحدّث نساء مدينة أنّي إنّما أجبتك لرعب دخل في قلبي منك، ولكن فقال نختر غنمك، فقال الله النبيّ : ليس لي حاجة إلى غنمك إذا أبيت أن تسلم (١٠).

بيان: بقره كمنعه: شقّه، ويبقر: مشى كالمتكبّر، وا نفس ركانة: (وا) كلمة نداء للندبة، ونفس مضاف إلى ركانة، ويمكن أن يقرأ أنفس على صيغة المتكلّم على الحذف والإيصال، من قولهم: نفس به كفرح، أي ضنّ.

يج: مرسلاً مثله إلى قوله: أشهد أنَّك لرسول الله(٢).

١٨ - قب: عن ابن عبّاس مثله قال: وفي رواية فدعا العذق فلم يزل يأتي ويسجد حتّى انتهى إلى النبي ﷺ يتكلّم (٣).

19 - ص: الصدوق، عن عبد الله بن حامد، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن منصور، عن عمرو بن يونس، عن عكرمة بن عمّار، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس قال: كان رسول الله عليه يقوم فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يوم الجمعة فيخطب بالناس فجاءه روميّ فقال: يا رسول الله أصنع لك شيئاً تقعد عليه؟ فصنع له منبراً له درجتان ويقعد على الثالثة، فلمّا صعد رسول الله عليه خار الجذع كخوار الثور، فنزل إليه رسول الله عليه فسكت، فقال: والّذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال كذا إلى يوم القيامة ثمّ أمر بها فاقتلعت فدفنت تحت منبره (3).

<sup>(</sup>۱) قصص الأنبياء، ص ٢٩٧. (٣) المغرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٤ ح ٥٤.

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن شهرآشوب، ج ١ ص ١٧٢. (٤) قصص الأنبياء، ص ٣١٣.

٢٠ - قب: لمّا سار النبي على إلى قتال العقفّع بن الهميسع البنهائي كان في طريق المسلمين جبل عظيم هائل تتعب فيه المطايا، وتقف فيه الخيل، فلمّا وصل المسلمون شكوا أمره إلى رسول الله على ، وما يلقون فيه من التعب والنصب، فدعا النبي على بدعوات فساخ الجبل في الأرض وتقطّع قطعاً (١).

١٢ - لي؛ أبي، عن سعد، عن البرقيّ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن العبديّ، عن الأعمش، عن عباية بن ربعيّ، عن عبد الله بن عبّاس، عن أبيه قال: قال أبو طالب لرسول الله عليه يا ابن أخ، الله أرسلك؟ قال: نعم، قال، فأرني آية. قال: ادع لي تلك الشجرة، فدعاها فأقبلت حتى سجدت بين يديه، ثمّ انصرفت، فقال أبو طالب أشهد أنّك صادق، يا عليّ صل جناح ابن عمّك (٢).

٢٢ - جع بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ، عن آبانه، عن عليّ النَّيْ قال: إنّ النبيّ على أناه ثقفيّ كان أطبّ العرب، فقال له: إن كان بك جنون داويتك، فقال له محمّد على النبيّ قال: أن أربك آبة تعلم بها غناي عن طبّك وحاجتك إلى طبّي؟ فقال: نعم، قال: أيّ آبة تريد؟ قال: تدعو ذلك العذق، وأشار إلى نخلة سحوق، فدعاها فانقلع أصولها من الأرض وهي تخدّ الأرض خدّاً حتّى وقفت بين يديه، فقال له: أكفاك؟ قال: لا، قال: فتريد ماذا؟ قال: تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت منه، ولتستقرّ في مقرّها الّذي انقلعت منه، فأمرها فرجعت واستقرّت في مقرّها (٣).

بيان: سحقت النخلة ككرم: طالت، وفي بعض النسخ سموق بمعناه.

٧٣ - لي؛ أبي، عن سعد، عن عليّ بن حمّاد البغداديّ، عن بشر بن غياث المريسيّ، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن أبي حنيفة، عن عبد الرحمن السلمانيّ، عن جيش بن المعتمر، عن عليّ بن أبي طالب عليه قال: دعاني رسول الله عليه فوجهني إلى اليمن لأصلح بينهم، فقلت: يا رسول الله إنّهم قوم كثير ولهم سنّ وأنا شابّ حدث، فقال: يا علي إذا صرت بأعلى عقبة أفيق فناد بأعلى صوتك: يا شجر يا مدر يا ثرى، محمّد رسول الله يقرئكم السلام، قال: فذهبت فلمّا صرت بأعلى العقبة أشرفت على أهل اليمن فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوي، مشرعون رماحهم، مسوّرون أستتهم، متنكّبون قسيّهم شاهرون بأسرهم مقبلون نحوي، مشرعون رماحهم، مسوّرون أستتهم، متنكّبون قسيّهم شاهرون على محمّد رسول الله يقرئكم السلام سلاحهم، فناديت بأعلى صوتي: يا شجر يا مدر يا ثرى، محمّد رسول الله يقرئكم السلام قال: فلم يبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إلاّ ارتبّج بصوت واحد: وعلى محمّد رسول الله وعليك السلام، فاضطربت قوائم القوم، وارتعدت ركبهم، ووقع السلاح من أيديهم، وأقبلوا إلىّ مسرعين، فأصلحت بينهم وانصرفت (٤).

<sup>(</sup>١) مناقب ابن شهر آشوب، ج ١ ص ١٩١. ﴿ ﴿ إِنَّ أَمَالِي الصدوق، ص ٤٩١ مجلس ٨٩ ح ١٠.

 <sup>(</sup>٣) الاحتجاج، ص ٢٣٦.
 (٤) أمالي الصدوق، ص ١٨٥ ميبلس ٤٠ ح ٢.

٢٤ - يوء أحمد بن موسى، عن محمد بن أحمد مولى حريز بن زيّات، عن محمد بن عمير الجرجانيّ، عن رجل من أصحاب بشير المريسيّ، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد الرحمن، عن عيسى، عن أمير المؤمنين عَلِيّه مثله (١).

يرة أحمد بن موسى، عن أحمد بن محمد المعروف بغزّال، عن محمّد بن عمر الجرجانيّ يرفعه إلى عبد الرحمن بن أحمد السلمانيّ عنه صلوات الله عليه مثله (٢).

يج: مرسلاً مثله (٣).

بيان: انتكب قوسه وتنكّب: ألقاه على منكبه.

٢٥ - فس: لمّا أتى رسول الله ﷺ حصن بني قريظة كان حول الحصن نخل كثير فأشار إليه رسول الله ﷺ فتباعد عنه وتفرّق في المفازة (٤).

٢٦ - ما، ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عليّ بن محمّد بن عليّ الحسينيّ، عن جعفر بن محمّد بن علييّ النبيّ عن عبيد الله بن عليّ، عن الرضا، عن آبائه عليّ عن النبيّ عليه قال: إنّي لأعرف حجراً كان يسلم عليّ بمكّة قبل أن أبعث، إنّي لأعرفه الآن (٥).

يج: مرسلاً مثله<sup>(٦)</sup>.

ابن محمد العبدي، عن علي بن الحسن الأموي، عن جعفر الأموي، عن عباس بن عبد الله، ابن محمد العبدي، عن علي بن الحسن الأموي، عن جعفر الأموي، عن عباس بن عبد الله، عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة، عن أبي مريم، عن سلمان قال: كنّا جلوساً عند النبي عليه إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه فناوله حصاة فما استقرّت الحصاة في كف علي علي عليه حتى نطقت، وهي تقول: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه، رضيت بالله وبنا، وبعلي بن أبي طالب وليّاً» ثمّ قال النبي عليه : من أصبح منكم راضياً بالله وبولاية علي بن أبي طالب فقد أمن خوف الله وعقابه (٧).

٧٨ - يد؛ أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، وابن هاشم، عن الحسن بن عليّ، عن داود ابن عليّ اليعقوبيّ، عن بعض أصحابنا، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله عليّ الله قال: أتى رسول الله يهوديّ يقال له: سجت، فقال له يا محمّد جثت أسألك عن ربّك فإن أجبتني عمّا أسألك عنه وإلاّ رجعت، فقال له: سل عمّا شئت، فقال: أين ربّك؟ فقال: هو في كلّ مكان، وليس هو في شيء من المكان محدود، قال: فكيف هو؟

<sup>(</sup>۱) - (۲) بصائر الدرجات ص ٤٥٩ ج ١٠ باب ١٧ ح ٧ و٢.

 <sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٤٩٢ ح ٦.
 (٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسي، ص ٣٤١ مجلس ١٢ ح ٦٩٦.

<sup>(</sup>٦) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٦ ح ٥٨.

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسي، ص ٢٨٣ مجلس ١٠ ح ٥٤٩.

فقال: وكيف أصف ربّي بالكيف، والكيف مخلوق، والله لا يوصف بخلقه، قال: فمن يعلم أنّك نبيّ؟ قال: فما بقي حوله حجر ولا مدر ولا غير ذلك إلاّ تكلّم بلسان عربيّ مبين: يا شيخ إنّه رسول الله، فقال سجت: بالله ما رأيت كاليوم أبين، ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنك رسول الله(١).

ير؛ ابن هاشم، عن الحسن بن عليّ مثله. قص٤٥٨ ج ١٠ باب ١٧ ح ١٠.

٢٩ – ص: الصدوق، عن الطالقاني، عن أحمد بن محمد بن رميح، عن أحمد بن جعفر عن أجمد بن جعفر عن أبيه، عن أحمد بن علي، عن أحمد بن علي، عن محمد بن علي، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم مثله مع زيادة، وقد أوردناه في باب النص على على علي علي عليه (٢).

" - يو: أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إبراهيم، عن عبد الله بن أحمد بن كليب، عن محمّد بن مسمع، عن صالح بن حسّان، عن إبراهيم بن عبد الأكرم الأنصاريّ ثمّ النجّاري إنّ رسول الله دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيّوب الأنصاريّ حائطاً من حيطان بني النجّار، فلمّا دخل ناداه حجر على رأس بثر لهم عليها السواني يصيح: «عليك السلام يا النجّار، فلمّا دخل الله وبنّك أن لا يجعلني من حجارة جهنّم الّتي يعذّب بها الكفرة؛ فقال النبيّ ورفع يديه: «اللّهم لا تجعل هذا الحجر من أحجار جهنّم، ثمّ ناداه الرمل: «السلام عليك يا محمّد ورحمة الله وبركاته، ادع الله ربّك أن لا يجعلني من كبريت جهنّم، قال: فلمّا دنا فرفع النبيّ يديه وقال: «اللّهم لا تجعل هذا الرمل من كبريت جهنّم، قال: فلمّا دنا وسول الله إلى النخل تدلّت العراجين فأخذ منها رسول الله عني فأكل وأطعم، ثمّ دنا من العجوة فلمّا أحسّته سجدت فبارك عليها رسول الله عني، قال: «اللّهمّ بارك عليها وانفع العجوة فلمّا أحسّته سجدت فبارك عليها رسول الله عني، قال: «اللّهمّ بارك عليها وانفع بها» فمن ثمّ روت العامّة أنّ الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنّة ("). العجوة من البنة الأصل فدعاها فاقبلت تخذ الأرض إليه طوعاً، ثمّ أذن لها فرجعت إلى مكانها، فأيّة آية أبين وأوضح من فأقبلت تخذ الأرض إليه طوعاً، ثمّ أذن لها فرجعت إلى مكانها، فأيّة آية أبين وأوضح من فأقبلت تخذ الأرض إليه طوعاً، ثمّ أذن لها فرجعت إلى مكانها، فأيّة آية أبين وأوضح من

موات يقبل مطيعاً لأمره مقبلاً ومدبراً (٤).

٣٢ - يج: روي أنّه على غزوة الطائف مرّ في كثير من طلح فمشى وهو وسن فاعترضته سدرة فانفرجت السدرة له نصفين فمرّ بين نصفيها، وبقيت السدرة منفردة على ساقين إلى زماننا هذا، وهي معروفة بذلك البلد، مشهورة يعظمها أهله وغيرهم ممّن عرف شأنها لأجله، وتسمّى سدرة النبيّ على ، وإذا انتجع الأعراب الغيث عضدوا منه ما أمكنهم، وعلّقوه على إبلهم وأغنامهم، ويقلعون شجر هذا الوادي ولا ينالون هذه السدرة بقطع ولا شيء من المكروه معرفة

<sup>(</sup>١) التوحيد، ص ٢٠٩.

 <sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات، ص ٤٥٩ ج ١٠ باب ١٧ ح ٨.
 (٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥٥ ح ٨.

بحالها، وتعظيماً لشأنها، فصارت له آية بينة وحجّة باقية هناك(١).

٣٣ - يج؛ روي أنّه على كان في مسجده جذع كان إذا خطب فتعب أسند إليه ظهره، فلمّا اتّخذ له منبر حنّ الجذغ، فدعاه فأقبل يخذّ الأرض والنّاس حوله ينظرون إليه، فالتزمه وكلّمه فسكن، ثمّ قال له: عد إلى مكانك وهم يسمعون، فمرّ حتّى صار في مكانه، فازداد المؤمنون يقيناً (٢).

٣٤ - يج؛ روي أنّه عليه انتهى إلى نخلتين بينهما فجوة من الأرض فقال: انضمّا وأصحابه حضور، فأقبلتا تخدّان الأرض حتّى انضمّتا<sup>(٣)</sup>.

٣٥ - يج؛ روي أنّ قوماً من العرب اجتمعوا عند صنم لهم ففاجأهم صوت من جوفه يناديهم بكلام فصيح: «أتاكم محمد يدعوكم إلى الحق» فانجفلوا فزعين، وذلك حين بعث عليه، فأسلم أكثر من حضر(!).

بيان؛ انجفل القوم، أي انقلعوا كلُّهم ومضوا.

٣٦ - يبج؛ روي أنّه كان على جبل حراء فتحرّك الجبل، فقال النبيّ ﷺ: «اسكن فما عليك إلّا نبيّ أو رصيّ، وكان معه عليّ ﷺ فسكن<sup>(٥)</sup>.

٣٧ - ييج؛ روي أنّه انصرف ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن النعمان فعرفه، وكانت ليلة مطيرة فقال: يا نبيّ الله أحببت أن أصلّي معك، فأعطاه عرجوناً وقال: خذ هذا فإنّه سيضيء لك أمامك عشراً، فإذا أتيت بيتك فإنّ الشيطان قد خلفك فانظر إلى الزاوية على يسارك حين تدخل فاعله بسيفك، فدخلت فنظرت حيث قال رسول الله فإذا أنا بسواد فعلوته بسيفي، فقال أهلي: ماذا تمنع؟ وفيه معجزتان: إحداهما إضاءة العرجون بلا نار جعلت في رأسه، والثانية خبره عن الجنّي على ما كان (٢).

٣٩- يج، روي أنّه عليه كان في سفر فأقبل إليه أعرابيّ فقال عليه: هل أدلُّك إلى خير؟

<sup>(</sup>١) – (٣) الخراتج والجرائح، ج ١ ص ٢٦ ح ٩ – ١١.

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٠ ح ٢٢.

<sup>(</sup>٥) - (٦) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٤ ح ٣٤-٣٥.

<sup>(</sup>٧) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٣ ح ٥١-٥٣.

فقال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فقال الأعرابيّ: هل من شاهد؟ قال: هذه الشجرة، فدعاها النبيّ في فأقبلت تخدّ الأرض، فقامت بين يديه فاستشهدها فشهدت كما قال: وأمرها فرجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابيّ إلى قومه وقد أسلم، فقال: إن يتبعوني أتبتك بهم، وإلاّ رجعت إليك وكنت معك(١).

٤١ - يج: روي عن جابر قال: لم يمر النبي عليه في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه، ولم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد (٣).

٤٢ - يج: روي عن أنس أنّ النبيّ أخذ كفاً من الحصى فسبّحن في يده علي من أيدينا صبّهن في أيدينا في أيدنا في أيدينا في أيدينا في أيدينا في أيدينا في أيدينا في أيدينا

٤٤ - يجع، روي عن أبي عبد الله عليه الله على الناس من يؤمن بغيرها، إن رجلاً أتى النبي الله فقال: أرني آية، فقال بيده إلى النخل فذهبت يسرة فآمن الرجل (٦).

<sup>(</sup>١) – (٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٣ ح ٥١–٥٣.

<sup>(</sup>٣) – (٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٦ ح ٢٠–٦١.

<sup>(</sup>٥) الخرائج والجرائع، ج ١ ص ٤٧ ح ٦٤. (٦) الخرائج والجرائع، ج ١ ص ٩٠-٩١ ح ١٤٩.

<sup>(</sup>۷) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۹۰-۹۱ ح ۱۵۱.

٤٦ - يج: روي عن أبي عبد الله عليه انّ رسول الله عليه خرج في غزاة فلمّا انصرف راجعاً نزل في بعض الطريق فبينما رسول الله عليه يطعم والناس معه إذ أتاه جبرئيل فقال: يا محمّد قم فاركب، فقام النبي علي فركب، وجبرئيل معه، فطويت له الأرض كطيّ الثوب حتى انتهى إلى فدك، فلمّا سمع أهل فدك وقع الخيل ظنُّوا أنَّ عدُّوهم قد جاءهم، فغلَّقوا أبواب المدينة، ودفعوا المفاتيح إلى عجوز لهم في بيت لهم خارج من المدينة ولحقوا برؤوس الجبال، فأتى جبرئيل العجوز حتى أخذ المفاتيح، ثمّ فتح أبواب المدينة، ودار النبيّ في بيوتها وقراها، فقال جبرئيل: يا محمّد هذا ما خصّك الله به وأعطاكه دون الناس، وهو قوله: ﴿ مُمَّا أَفَاتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي ٱلْقُرْيَٰنَ ﴾ (١) وذلك قوله: ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُ مَ كَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَةً عَلَى مَن يَشَآءٌ ﴾ (٢) ولم يعرف المسلمون ولم يطؤوها ولكن الله أفاءها على رسوله وطوّف به جيرئيل في دورها وحيطانها، وغلّق الباب ودفع المفاتيح إليه، فجعلها رسول الله عليه في غلاف سيفه وهو معلَّق بالرحل، ثمَّ ركب وطويت له الأرض كطيّ الثوب، ثمّ أتاهم رسول الله ﷺ وهم على مجالسهم ولم يتفرّقوا ولم يبرحوا، فقال رسول الله عليَّ: قد انتهيت إلى فدك، وإنِّي قد أفاءها الله عليَّ، فغمز المنافقون بعضهم بعضاً، فقال رسول الله عليه : هذه مفاتيح فدك، ثمّ أخرجها من غلاف سيفه، ثمّ ركب رسول الله علي وركب معه الناس، فلمّا دخل المدينة دخل على فاطمة فقال: يا بنيَّة إنَّ الله قد أفاء على أبيك بفدك، واختصّه بها فهي له خاصّة دون المسلمين، أفعل بها ما أشاء، وإنَّه قد كان لأمَّك خديجة على أبيك مهر، وإنَّ أباك قد جعلها لك بذلك وأنحلتكها تكون لك ولولدك بعدك، قال: فدعا بأديم ودعا عليّ بن أبي طالب فقال: اكتب لفاطمة بفدك نحلة من رسول الله ، فشهد على ذلك عليّ بن أبي طالب ، ومولى لرسول الله وأمّ أيمن، فقال رسول الله إنَّ أمَّ أيمن امرأة من أهل الجنَّة، وجاء أهل فدك إلى النبيِّ عَلَيْكِ فقاطعهم على أربعة وعشرين ألف دينار في كلّ سنة (٣).

27 - يج؛ روي عن الصادق عليه أنّ رسول الله عليه أقبل إلى الجعرانة فقسم فيها الأموال، وجعل النّاس يسألونه فيعطيهم حتى ألجأوه إلى شجرة فأخذت برده وخدشت ظهره حتى جلوه عنها وهم يسألونه، فقال: أيّها الناس ردّوا عليّ بردي، والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً لقسمته بينكم، ثمّ ما ألفيتموني جباناً ولا بخيلاً، ثمّ خرج من الجعرانة في ذي القعدة، قال: فما رأيت تلك الشجرة إلا خضراء كأنّما يرش عليه الماء وفي رواية أخرى: حتى انتزعت الشجرة رداءه وخدشت ظهره (٤).

٤٨ – يبج: من معجزاته عليه أنَّه أخذ الحصى في كفَّه فقالت كلَّ واحدة: سبحان الله

<sup>(</sup>۱) – (۲) سورة الحشر، الآيتان: ۷ و٦. (٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١١٢ ح ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٩٨ ح ١٥٩.

والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر (١).

٤٩ - قب؛ علقمة وابن مسعود كنّا نجلس مع النبي عليه ونسمع الطعام يسبّح ورسول الله يأكل. وأتاه مكرز العامري وسأله آية فدعا بتسع حصيات فسبّحن في يده. وفي حديث ابي ذرّ فوضعهن على الأرض فلم يسبّحن وسكتن، ثمّ عاد وأخذهن فسبّحن.

ابن عبّاس قال: قدم ملوك حضرموت على النبيّ فقالوا: كيف نعلم أنّك رسول الله؟ فأخذ كفّاً من حصى فقال: هذا يشهد أنّي رسول الله، فسبّح الحصى في يده وشهد أنّه رسول الله.

النبيِّ ﷺ قال: إنِّي لأعرف حجراً بمكَّة ما مورت عليه إلاّ سلَّم عليّ.

أبو هريرة وجابر الأنصاريّ وابن عبّاس وأبيّ بن كعب وزين العابدين عَيْسَانُ أنّ النّبيّ انّ النبيّ عليه كان يخطب بالمدينة إلى بعض الأجذاع، فلمّا كثر الناس واتّخذوا له منبراً وتحولٌ إليه حنّ كما تحنّ الناقة، فلمّا جاء إليه والتزمه كان يثنّ أنين الصبيّ الّذي يسكت.

وفي رواية: فاحتضنه رسول الله عليه ، فقال: لو لم أحتضنه لحنَّ إلى يوم القيامة.

وفي رواية: فدعاه النبي على فأقبل يخدّ الأرض والتزمه، وقال: عد إلى مكانك فمرّ كأحد الخيل وفي مسند الأنصار عن أحمد قال أبيّ بن كعب: قال النبيّ على اسكن اسكن اسكن، إن تشأ غرستك في الجنّة فيأكل منك الصالحون، وإن تشأ أعيدك كما كنت رطباً، فاختار الآخرة على الدنيا.

وفي سنن ابن ماجة: إنّه لمّا هدم المسجد أخذ أبيّ بن كعب الجذع الحنّانة وكان عنده في بيته حتّى بلى فأكلته الأرضة وعاد رفاتاً (٢).

٥٠ - قب: تكملة اللطائف: إنّه كان النبي ﷺ يبني مسجداً في المدينة، فدعا شجرة من مكّة فخدّت الأرض حتى وقفت بين يديه، ونطقت بالشهادة على نبوته.

أبو هريرة قال: انصرف النبي الله عن العشاء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن النعمان فعرفه فقال: يا نبي الله كانت ليلة مطيرة فأحببت أن أصلي معك، فأعطاه النبي الله عرجوناً وقال: خذ هذا تستضىء به ليلتك. الخبر.

وأعطى عبدالله بن الطفيل الأزدي نوراً في جبينه ليدعو به قومه، فقال: يا رسول الله هذه مثلة، فجعله رسول الله في سوطه، واهتدى به أبو هريرة.

وروى أبو هريرة أنّ الطفيل بن عمرو نهته قريش عن قرب النبيّ فلاخل المسجد فحشا أذنيه بكرسف لكيلا يسمع صوته فكان يسمع فأسلم، وقال:

يحذّرني محمدها قريش وما أنا بالهيوب لدى الخصام

<sup>(</sup>۱) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۱۲۶ ح ۲۰۲. (۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۲۵.

فقام إلى المقام وقعت منه بعيداً حيث أنجو من ملام وأسمعت الهدى وسمعت قولاً كريماً ليس من سجع الأنام وصدقت الهدى وسمعت قولاً كريماً ليس من سجع الأنام وصدقت الرسول وهان قوم عليّ رموه بالبهت العظام ثمّ قال يا رسول الله إنّي امرؤ مطاع في قومي، فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً على ما أدعوهم إلى الإسلام، فقال على اللهم اجعل له آية، فانصرف إلى قومه إذ رأى نوراً في طرف سوطه كالقنديل فأنشأ قصيدة منها:

ألا أبلغ لمديك بني لؤي على الشنآن والغضب المرة بان الله رب النساس فرد تعالى جده عن كل جد وأن محمداً عبد رسول دليل هدى وموضح كل رشد رأيت له دلائل أنبأتني بأن سبيله يهدي لقصد

أبو عبد الله الحافظ قال: خطّ النبي على عام الأحزاب أربعين ذراعاً بين كلّ عشرة، فكان سلمان وحذيفة يقطعون نصيبهم فبلغوا كدياً عجزوا عنه، فذكر سلمان للنبي في ذلك فهبط على وأخذ معوله وضرب ثلاث ضربات في كلّ ضربة لمعة وهو يكبّر، ويكبّر الناس معه، فقال: يا أصحابي هذا ما يبلغ الله شريعتي الأفق.

وفي خبر: بالأولى اليمن، وبالثانية الشام والمغرب، وبالثالثة المشرق، فنزل: ﴿ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ.﴾ الآية.

جابر بن عبد الله اشتدّ علينا في حفر الخندق كدية، فشكوا إلى النبيّ فدعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثمّ دعا بما شاء الله أن يدعو، ثمّ نضح الماء على تلك الكدية فعادت كالكندر. وروي أنّ عكاشة انقطع سيفه يوم بدر، فناوله رسول الله في خشبة وقال: قاتل بها الكفّار، فصارت سيفاً قاطعاً يقاتل به حتى قتل به طليحة في الردّة.

وأعطى عبد الله بن جحش يوم أحد عسيباً من نخل فرجع في يده سيفاً . وروي في ذي الفقار مثله رواية .

وأعطى على يوم أحد لأبي دجانة سعفة نخل فصارت سيفاً فأنشأ أبو دجانة: نصرنا النبيّ بسعف النخيل فصار الجريد حساماً صقيلا وذا عبجب من أمور الإله ومن عبجب الله ثمّ الرسولا غده:

ومن هز الجريدة فاستحالت رهيف الحدّ لم يلق الفتونا وروي أنّه على قال: أعطني يا علي كفّاً من الحصى فرماها وهو يقول: ﴿ جَانَة الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطِلُ ﴾ قال الكلبي: فجعل الصنم ينكب لوجهه إذا قال ذلك، وأهل مكّة يقولون: ما رأينا رجلاً أسحر من محمّد.

أبو هريزة: إنّ رجلاً أهدى إليه قوساً عليه تمثال عقاب، فوضع يده عليه فأذهبه الله. وكان خبّاب بن الأرت في سفر فأتت بنيّته إلى الرسول وكان خبّاب بن الأرت في سفر فأتت بنيّته إلى الرسول المساح النفقة، فقال: التيني بشويّة لكم، فمسح يده على ضرعها فكانت تدرّ إلى انصراف خبّاب(١). بيان والكدية بالضمّ: الأرض الصلبة.

١٥ - م يقال عمّار بن ياسر: إنّي قصدت النبي على يها وأنا فيه شاك، فقلت: يا محمّد لا سبيل إلى التصديق بك مع استيلاء الشكّ فيك على قلبي، فهل من دلالة؟ قال: بلى، قلت: ما هي؟ قال: إذا رجعت إلى منزلك فسل عنّي ما لقيت من الأحجار والأشجار تصدّقني برسالتي، وتشهد عندك بنبوتي، ففرجعت فما من حجر لقيته ولا شجر رأيته إلّا سألته يا أيّها الحجر ويا أيّها الشجر إنّ محمّداً يدعي شهادتك بنبوته وتصديقك له برسالته، فبماذا تشهد له؟ فنطق الحجر والشجر: أشهد أنّ محمّداً رسول ربّنا(٢).

٥٢ - م؛ جاء رجل من المؤمنين إلى النبيّ ﷺ فقال له: كيف تجد قلبك لإخوانك المؤمنين الموافقين لك في محبّة محمّد وعليّ وعداوة أعدائهما؟ قال فإنّي أراهم كنفسي، يؤلمني ما يؤلمهم، ويسرّني ما يسرّهم، ويهمّني ما يهمّهم، فقال رسول الله ﷺ فأنت إذاً وليّ الله لا تبال، فإنَّك قديو فّر عليك ما ذكرت، ما أعلم أحداً من خلق الله له ربح كربحك إلّا من كان علِي مثل حالك، فليَكن لك ما أنت عليه بدلاً من الأموال فافرح به، وبدلاً من الولد والعيال فأبشر به، فإنَّك من أغنى الأغنياء، وأحي أوقاتك بالصلاة على محمَّد وعليَّ وآلهما الطيّبين، ففرح الرجل وجعل يقولها، فقال ابن أبي هقاقم وقد رآه: يا فلان قد زوّدك محمّد الجوع والعطش، وقال له أبو الشرور: قد زوّدك محمّد الأمانيّ الباطلة، ما أكثر ما يقولها ولا يحلى بطائل وقد حضر الرجل السوق في غد وقد حضراه، فقال أحدهما للآخر: هلمّ نطنز بهذا المغرور بمحمّد، فقال له أبو الشرور: يا عبدالله قد اتّجر الناس اليوم وربحوا، فماذا كانت تجارتك؟ قال الرجل: كنت من النظّارة ولم يكن لي ما أشتري ولا ما أبيع ولكنّي كنت أصلِّي على محمَّد وعليّ وآلهما الطيّبين، فقال له أبو الشرور: قد ربحت الخيبة، واكتسبت المحرمان، وسبقك إلى منزلك مائدة الجوع عليها طعام من المني وإدام وألوان من أطعمة الخيبة الِّتِي تَشْخذها لك الملائكة الَّذين ينزلون على أصحاب محمّد بالخيبة والجوع والعطش والعري والذَّلَة، فقال الرجل: كلاِّ والله إنَّ محمَّداً رسول الله، وإنَّ من آمن به فمن المحقّين السعيدين، سيوفّر الله من آمن به بما يشاء من سعة يكون بها متفضّلاً، ومن ضيق يكون به عادلاً ومحسناً للنظر له، وأفضلهم عنده أحسنهم تسليماً لحكمه، فلم يلبث الرجل أن مرّ بهم رجل بيده سمكة قد أراحت فقال أبو الشرور وهو يطنز: بع هذه السمكة من صاحبنا هذا،

<sup>(</sup>۱) مناقب ابنن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۵۹.

<sup>(</sup>Y) تفسير الإمام العسكري عليه ص ٥٩٩ ح ٣٥٦.

يعني صاحب رسول الله، فقال الرجل: اشترها منّي فقد بارت عليّ، فقال: لا شيء معي، فقال أبو الشرور: اشترها ليؤدّي ثمنها رسول الله عليه وهو يطنز، ألست تثق برسول الله؟ أفلا تنبسط إليه في هذا القدر؟ فقال: نعم بعنيها، قال الرجل: قد بعتكها بدانقين فاشتراها بدانقين على أن يجعله على رسول الله على رسول الله أسامة أن يعطيه درهماً، فجاء الرجل فرحاً مسروراً بالدرهم، وقال: إنَّه أضعاف قيمة سمكتي، فشقَّها الرجل بين أيديهم، فوجد فيها جوهرتين نفيستين قوّمتا مأتي ألف درهم، فعظم ذلك على أبي الشرور وابن أبي هقاقم، فتبعا الرجل صاحب السمكة فقالا: ألم تر الجوهرتين؟ إنَّما بعته السمكة لا ما في جوفها فخذهما منه، فتناولهما الرجل من المشتري فأخذ إحداها بيمينه، والأخرى بشماله فحوّلهما الله عقربتين لدغتاه، فتأوّه وصاح ورمى بهما من يده، فقالا: ما أعجب سحر محمّد، ثمّ أعاد الرجل نظره إلى بطن السمكة فإذا جوهرتان أخريان، فأخذهما فقال لصاحب السمكة: خذهما فهما لك أيضاً، فذهب يأخذهما فتحوّلتا حيّتين ووثبتا عليه ولسعتاه فصاح وتأوَّه وصرخ، وقال للرجل: خذهما عنِّي، فقال الرجل: هما لك على ما زعمت وأنت أولى بهما، فقال الرجل: خذ والله جعلتهما لك، فتناولهما الرجل عنه وخلَّصه منهما، وإذا هما قد عادتًا جوهرتين، وتناول العقربتين فعادتًا جوهرتين، فقال أبو الشرور لأبي الدواهي: أما ترى سحر محمّد ومهارته فيه وحذقه به؟ فقال الرجل المسلم: يا عدة الله أوسحراً ترى هذا؟ لئن كان هذا سحراً فالجنّة والنار أيضاً يكونان بالسحر؟ فالويل لكما في مقامكما على تكذيب من يسحر بمثل الجنّة والنار، فانصرف الرجل صاحب السمكة وترك الجواهر الأربعة على الرجل، فقال الرجل لأبي الشزور وأبي الدواهي: يا ويلكما آمنا بمن آثار نعم الله عليه وعلى من يؤمن به، أما رأيتما العجب؟ ثمّ جاء بالجواهر الأربعة إلى رسول الله عنه وجاءه تجار غرباء يتجرون فاشتروها منه بأربعماة ألف فقال الرجل: ما كان أعظم بركة اليوم يا رسول الله، فقال رسول الله عنه عنه بتوقيرك محمّداً رسول الله، وتعظيمك عليًّا أخا رسول الله ووصيّه، وهو جاعل ثواب الله لك(١)، وربح عملك الّذي عملته، أفتحبّ أنّي أدلُّك على تجارة تشغل هذه الأموال بها؟ قال: بلي يا رسوله الله، قال المجالة ؛ اجعلها بذور أشجار الجنان، قال: كيف أجعلها؟ قال: واس منها إخوانك المؤمنين المقصّرين عنك في رتب محبّتنا، وساو فيها إخوانك المؤمنين المساوين لك في موالاتنا وموالاة أولياتنا، ومعاداة أعدائنا، وآثر بها إخوانك المؤمنين الفاضلين عليك في المعرفة بحقّنا، والتوقير لشأننا، والتعظيم لأمرنا، ومعاداة أعدائنا، ليكون ذلك بذر شجر الجنان، أما إنَّ كلِّ حبَّة تنفقها على إخوانك الَّذين ذكرتهم لتربي لك حتَّى تجعل كألف ضعف

<sup>(</sup>١) في المصدر: وهو عاجل.

أبي قبيس، وألف ضعف أحد وثور وثبير فتبنى لك بها قصور في الجنّة شرفها الياقوت، وقصور الذهب شرفها الزبرجد، فقام رجل وقال: يا رسول الله فإنّي فقير، ولم أجد مثل ما وجد هذا، فما لي؟ فقال رسول الله عليه: لك منّا الحبّ الخالص، والشفاعة النافعة المبلغة، أرفع الدرجات العلى، بموالاتك لنا أهل البيت، ومعاداتك لأعدائنا(١).

بيان العلق المراد بابن أبي الهقاقم وأبي الدواهي كليهما عمر، ويحتمل أن يكون المراد بابن أبي الهقاقم عثمان، يقال: هقم كفرح: اشتد جوعه فهو هقم ككتف، والهقم بكسر الهاء وفتح القاف المشدّدة: الكثير الأكل، وقال الجوهريّ: قولهم: لم يحل منه بطائل، أي لم يستفد منه كبير فائدة ولا يتكلّم به إلا مع الجحد.

٥٣ - يج، عم من معجزاته على خبر سراقة بن جعشم الذي اشتهر في العرب يتقاولون فيه الأشعار، ويتفاوضونه في الديار: إنه تبعه وهو متوجّه إلى المدينة طالباً لغرّته ليحظى بذلك عند قريش حتى إذا أمكنته الفرصة في نفسه، وأيقن أن قد ظفر ببغيته ساخت قوائم فرسه حتى تغيّبت بأجمعها في الأرض، وهو بموضع جدب وقاع صفصف فعلم أنّ الذي أصابه أمر سماويّ، فنادى: يا محمد ادع ربّك يطلق لي فرسي، وذمّة الله عليّ أن لا أدلّ عليك أحداً، فدعا له فؤنت جواده كأنه أفلت من أنشوطة، وكان رجلاً داهية، وعلم بما رأى أنه سيكون له نبأ، فقال: اكتب لي أماناً، فكتب له فانصرف(١).

عموقال محمد بن إسحاق: إنّ أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتاً فأجابه سراقة:
 أبا حكم واللّات لو كنت شاهداً لأمر جوادي أن تسيخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأنّ محمداً نبيّ وبرهان فمن ذا يكاتمه؟
 عليك فكف النّاس عنه فإنّني أرى أمره يوماً ستبدو معالمه (٣)

- مع وأحمد بن الحسين البيهقيّ في كتاب دلائل النبوّة عن أبي عبد الله الحافظ، عن أحمد بن عبد الله المرزنيّ، عن يوسف بن موسى عن عبّاد بن يعقوب، عن يوسف بن أبي نور، عن السديّ، عن عبّاد بن عبد الله، عن عليّ عبير قال: كنّا مع رسول الله عليه بمكّة فخرج في بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا جبل إلاّ قال له: السلام عليك يا رسول الله.

قال: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الله، عن محمّد بن عبد الله، عن محمّد بن العلاء، عن يونس بن عبينة، عن إسماعيل بن عبد الرحمن، عن عبّاد قال: سمعت عليّاً عليّاً الله وأنا أسمعه - يعني النبي الله وأنا أسمعه (٤). السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري عَلِيكِين ص ٢٠١ ح ٣٥٧.

<sup>(</sup>۲) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۲۶ ح ۱، اعلام الورى ص ۳۹.

ا علام الورى، ص ٤٠. (٤) اعلام الورى، ص ٥٥.

يج: عنه علي مثله. اج ١ ص ٤٦ ح ١٥٩.

٥٦ - كا: العدّة، عن البرقيّ، عن التفليسيّ، عن السمنديّ، عن أبي عبد الله عَلَيْنَا قال: كان رسول الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا ويغرسه فيطلع من ساعته (١).

٠٥٧ - ين عشمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أبو عبد الله على يوماً حسن الخلق، فقال: مات مولى لرسول الله على فأمر أن يحفروا له، فانطلقوا فحفروا فعرضت لهم صخرة في القبر، فلم يستطيعوا أن يحفروا، فأتوا النبي على فقالوا،: يا رسول الله إنّا حفرنا لفلان فعرضت لنا صخرة فجعلنا نضرب حتى تثلّمت معاولنا، فقال النبي على وكيف وقد كان حسن الخلق؟ ارجعوا فاحفروا، فرجعوا فحفروا، فسقل الله حتى أمكنهم دفنه.

٥٩ - عم، نهيج؛ قال أمير المؤمنين عَلِيُّكِيرٌ في خطبته القاصعة: ولقد كنت معه لمَّا أتاه الملا من قريش، فقالوا له: يا محمد إنَّك قد ادَّعيت عظيماً لم يدَّعه آباؤك ولا أحد من بيتك، ونحن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنَّك نبيّ ورسول، وإن لم تفعل علمنا أنَّك ساحر كذَّاب، فقال عليه الهم: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتَّى تنقلع بعروقها، وتقف بين يديك، فقال على: إنَّ الله على كلَّ شيء قدير، فإن فعل الله ذلك لكم أتؤمنون وتشهدون بالحقِّ؟ قالوا: نعم، قال: فإنِّي سأريكم مَا تطلبون، وإنِّي لأعلم أنَّكم لا تفيئون إلى خير، وإنَّ فيكم من يطرح في القليب ومن يحزَّب الأحزاب، ثمَّ قال عَلَيْهِ: يا أيِّتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليُّوم الآخر وتعلمين أنِّي رسول الله فانقلعي بعروقك حتَّى تقفي بين يديّ بإذن الله، فوالَّذي بعثه بالمحقّ لانقلعت بعروقها، وجاءت ولها دويّ شديد، وقصف كقصف أجنحة الطير حتّى وقفت بين يدي رسول الله عليه مرفرفة، وألقت بغصنها الأعلى على رأس رسول الله عليه، وببعض أغصانها على منكبي، وكنت عن يمينه عليه، فلمّا نظر القوم إلى ذلك قالوا علوّاً واستكباراً: فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها، فأمرها بذلك، فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويّاً، فكادت تلتف برسول الله عليه فقالوا كفراً وعتراً: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان، فأمره عليه فرجع، فقلت أنا: لا إِنَّهُ إِلاَّ اللهُ، إِنِّي أُوِّلُ مَوْمَنَ بِكَ يَا رَسُولَ اللهُ، وأُوَّلُ مِنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الشَّجِرَة فعلت مَا فعلت بأمر الله تعالى تصديقاً لنبوّتك، وإجلالاً لكلمتك، فقال القوم كلّهم: بل ساحر كذّاب، عجيب السحر، خفيف فيه، وهل يصدّقك في أمرك إلاّ مثل هذا؟؟ ! يعنونني (٣).

<sup>(</sup>۱) الكافي، ج ٥ ص ٦٢٩ باب ٣٦ ح ٢. (٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٧ ح ٦٢.

<sup>(</sup>٣) اعلام الورى، ص ٣٧، نهج البلاغة ص ٤١٢ خطبة ١٩٠.

قب، مرسلاً مثله مع اختصار (١).

بيان؛ الدويّ: صوت ليس بالعالي كصوت النحل ونحوه، وقصف الرعد وغيره قصيفاً: اشتدّ صوته، ورفرف الطائر بجناحيه: إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع فوقه، والعتق: التكبّر والتجبّر.

## ما ظهر من إعجازه في الحيوانات بأنواعها وإخبارها بحقيته وفيه كلام الشاة المسمومة زانداً على ما مز في باب جوامع المعجزات

ا - قب، محمّد بن إسحاق: مرّت امرأة من المشركين شديدة القول في النبي المعهوم ومعها صبي لها ابن شهرين، فقال الصبي: السلام عليك يا رسول الله محمّد بن عبد الله، فأنكرت الأمّ ذلك من ابنها، فقال له النبي الله النبي علم من أين تعلم أنّي رسول الله، وأنّي محمّد بن عبد الله؟ قال: أعلمني ربّي ربّ العالمين، والروح الأمين، فقال النبي : من الروح الأمين؟ قال: جبرئيل وها هو قائم على رأسك ينظر إليك، فقال له النبي الله : ما اسمك يا غلام؟ فقال: عبد العزّى وأنا كافر به، فسمّني ما شئت يا رسول الله، قال: أنت عبد الله، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من خدمك في الجنّة، فدعا له، فقال: سعد من آمن بك، وشقي من كفر بك، ثمّ شهق شهقة فمات.

شمر بن عطيّة أنّى النبيّ عليه بصبيّ قد شبّ ولم يتكلّم قطّ فقال: ادن فدنا، فقال: من أنا؟ قال أنت رسول الله .

الواقديّ عن المطلب بن عبد الله قال: بينما رسول الله على جالس بالمدينة في أصحابه إذ أقبل ذئب فوقف بين يدي النبيّ على يعوي، فقال النبيّ على : هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه إلى غيره، وإن أحببتم تركتموه وأحرزتم منه فما أخذ فهو رزقه، فقالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء، فأوما النبيّ على بأصابعه الثلاثة أي خالسهم، فولّى وله عسلان.

وفي حكاية عمرو بن المنتشر أنّه سأل النبي أن يدفع الحيّة عن الوادي، ويرد النخلة من ساعته، فخرج النبي فإذا الحيّة تجرجر وتكشكش كالبعير الهائج، وتخور كما يخور الثور، فلمّا نظرت إلى النبي في قامت وسلّمت عليه، ثمّ وقف على النخلة وأمرّ يده عليها، وقال: «بسم الله الّذي قدّر فهدى، وأمات وأحيا، فصارت بطول النبي في وأثمرت ونبع الماء من أصلها (٢)، وأكل النبي في يوماً رطباً كان في يمينه، وكان يحفظ النوى في يساره، فمرّت شاة فأشار إليها بالنوى، فجعلت تأكل في كفّه اليسرى، وهو يأكل بيمينه حتّى يساره، فمرّت شاة فأشار إليها بالنوى، فجعلت تأكل في كفّه اليسرى، وهو يأكل بيمينه حتّى

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهر آشوب، ج ۱ ص ۱۷۱ . (۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۳۸.

أَفِرَيْغُ والنصرف الشاة (١).

معرض بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه قال: أتي بصبيّ في خرقة إلى النبيّ عَنْ في حجّة الوداع، فوضعه في كفّه ثمّ قال له: من أنا يا صبيّ؟ فقال: أنت محمّد رسول الله قال: صدقت يا مبارك، فكنّا نسميه مبارك اليمامة.

ابن عبّاس إنّ النبي ﷺ خلع خفيه وقت المسح، فلمّا أراد أن يلبسهما تصوّب عقاب من الهواء وسلبه وحلق في الهواء ثمّ أرسله، فوقعت من بينه حيّة، فقال النبي ﷺ: أعوذ بالله من شرّ من يمشي على رجلين ثمّ نهى أن يلبس إلّا أن يستبرأ(٢).

توضيح: العسلان بالتحريك: ضرب من العدو، يقال: عسل الذئب يعسل عسلاً وعسلاناً: إذا أعنق وأسرع، والجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته، كشيش الأفعى: صوتها من جلدها، يقال: كشت وكشكشت، والتصوّب: المجيء من العلق.

٣- عم، من معجزاته على حديث الغار، وأنه المناوي إلى غار بقرب مكة يعتوره النزال، ويأوي إليه الرعاء، متوجهه إلى الهجرة، فخرج القوم في طلبه فعمى الله أثره وهو نصب أعينهم، وصدّهم عنه، وأخذ بأبصارهم دونه، وهم دهاة العرب وبعث سبحانه العنكبوت فنسجت في وجه النبي في فسترته وآيسهم ذلك من الطلب فيه، وفي ذلك بقول السيّد الحميري في قصيدته المعروفة بالمذهبة:

حتى إذا قصدوا لباب مغاره ألفوا عليه نسج غزل العنكب صنع الإله له فقال فريقهم ما في المغار لطالب من مطلب ميلوا وصدّهم المليك ومن يرد عنه الدفاع مليكه لا يعطب

وبعث الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، فأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وهراواهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبيّ بقدر أربعين ذراعاً، تعجّل رجل منهم لينظر من في الغار فرجع إلى أصحابه، فقالوا له: ما لك لا تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحد، وسمع النبيّ عليهم ما قال فدعا لهن النبيّ عليهم وفرض جزاءهن، فانحدرن في الحرم (٣).

٣ - كا:عذة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه قال: سمت اليهودية النبي في ذراع وكان النبي عليه المداح، الذراع والكتف، ويكره الورك لقربها من المبال(٤).

٤ - كا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض

 <sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱٦۱.
 (۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱٦۱.

<sup>(</sup>٣) اعلام الورى، ص ٤٠. (٤) الكافي، ج ٦ ص ١٠٦٥ باب ٢٣٦ ح ٣.

أصحابنا عن أبي عبد الله على قال: إن من وراء اليمن وادياً يقال له: وادي برهوت، ولا يجاور ذلك الوادي إلا الحيّات السود والبوم من الطير، في ذلك الوادي بئر يقال لها: بلهوت، يغدى ويراح إليها بأرواح المشركين، يسقون من ماء الصديد، خلف ذلك الوادي قوم يقال لهم: الذريح، لمّا أن بعث الله عَنْ محمّداً على صاح عجل لهم فيهم، وضرب بذنبه فنادى فيهم: يا آل الذريح - بصوت فصيح - أتى رجل بتهامة يدعو إلى شهادة أن لا إله بذنبه فنادى فيهم ثانية، فعزموا على أن يبنوا الا الله، قالوا: لأمر ما أنطق الله هذا العجل، قال: فنادى فيهم ثانية، فعزموا على أن يبنوا سفينة فبنوها ونزل فيها سبعة منهم وحملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهم، ثمّ رفعوا شراعاً وسيبوها في البحر، فما زالت تسير بهم حتى رمت بهم بجدّة، فأتوا النبي فقال لهم النبي فعرض علينا يا رسول الله الدين والكتاب والسنن والفرائض الله الدين والكتاب، فعرض عليهم رسول الله يشيء الدين والكتاب والسنن والفرائض والشرائع كما جاء من عند الله عزّ ذكره، وولّى عليهم رجلاً من بني هاشم سيّره معهم، فما بينهم اختلاف حتى الساعة (۱).

٥ - كنز الكراجكي: روي أنّ ذئباً شدّ على غنم لأهبان بن أنس فأخذ منها شاة فصاح به فخلاها، ثمّ نطق الذئب فقال: أخذت منّي رزقاً رزقنيه الله، فقال أهبان: سبحان الله ذئب يتكلّم، فقال الذئب: أعجب من كلامي أنّ محمّداً يدعو الناس إلى التوحيد بيثرب ولا يجاب، فساق أهبان غنمه وأتى إلى المدينة فأخبر رسول الله عليه بما رآه، فقال: هذه غنمي طعمة لأصحابك، فقال: أمسك عليك غنمك، فقال: لا والله لا أسرّحها أبداً بعد يومي هذا، فقال: «اللهم بارك عليه وبارك له في طعمته» فأخذها أهل المدينة فلم يبق في المدينة بيت إلا ناله منها(٢).

٣- ماء المفيد، عن علي بن مالك النحوي، عن محمّد بن عبد الواحد الزاهد، عن أحمد ابن عبد الجبّار، عن يونس بن بكير، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: بينما رجل من أسلم في غنيمة له يهش عليها ببيداء ذي الحليفة إذ عدا عليه الذنب فانتزع شاة من غنمه، فهجهج به الرجل ورماه بالحجارة حتى استنقذ منه شاته، قال: فأقبل الذنب حتى أقعى مستثفراً بذنبه، مقابلاً للرجل، ثمّ قال له: أما اتّقيت الله بحري على الذنب عبني وبين شاة رزقنيها الله؟ فقال الرجل: تالله ما سمعت كاليوم قط، فقال الذئب: ممّ تعجب؟ فقال: أعجب من مخاطبتك إيّاي، فقال الذئب: أعجب من ذلك رسول الله بين الحرّتين في النخلات يحدّث الناس بما خلا، ويحدّثهم بما هو آتٍ وأنت ههنا تتبع غنمك، فلمّا سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتى إذا أحلّها فناء قرية الأنصار، غنمك، فلمّا سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتى إذا أحلّها فناء قرية الأنصار،

<sup>(</sup>۱) روضة الكافي، ص ٧٩٥ ح ٣٧٥.

سأل عن رسول الله عني فصادفه في بيت أبي أيّوب فأخبره خبر الذئب، فقال له رسول الله: صدقت، احضر العشيّة، فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا فأخبرهم ذلك، فلمّا صلّى رسول الله عني الظهر واجتمع الناس إليه أخبرهم الأسلمي خبر الذئب، فقال رسول الله عني الطهر عدق صدق، تلك الأعاجيب بين يدي الساعة، أما والّذي نفس محمّد الله ليوشك الرجل أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة فيخبره سوطه أو عصاه أو نعله بما أحدث أهله من بعده (١).

يج: عن أبي سعد مثله<sup>(٢)</sup>.

بيان: هشّ الورق يهُشّه ويهِشّه ضربه بعصاً لتسقط، وهجهج بالسبع: صاح، والاستثفار: إدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه، قوله: بما خلا، أي مضى.

٧ - لي: ابن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن أبي جميلة، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ، عن عليَّ عَلِيَّ قَال: إنَّ اليهود أتت أمرأة منهم يقال لها: عبدة، فقالوا: يا عبدة قد علمت أنَّ محمَّداً قد هدِّ ركن بني إسرائيل، وهدم اليهوديّة، وقد غالى الملأ من بني إسرائيل بهذا السمّ له، وهم جاعلون لك جعلاً على أن تسمّيه في هذه الشاة، فعمدت عبدة إلى الشاة فشوتها ثمّ جمعت الرؤساء في بيتها وأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا محمّد قد علمت ما توجب لي من حقّ الجوار، وقد حضرني رؤساء اليهود فزيِّنِّي بأصحابك، فقام رسول الله ﷺ ومعه عليٌّ ﷺ وأبو دجَّانة وأبو أيُّوب وسهل بن حنيف وجماعة من المهاجرين، فلمَّا دخلوا وأخرجت الشاة سدَّت اليهود آنافها بالصوف، وقاموا على أرجلهم، وتوكأوا على عصيّهم، فقال لهم رسول الله عليه : اقعدوا، فقالوا: إنَّا إذا زارنا نبيَّ لم يقعد منَّا أحد، وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذِّي به، وكذبت اليهود عليها لعنة الله، إنَّما فعلت ذلك مخافة سورة السمِّ ودخانه، فلمَّا وضعت الشاة بين يديه تكلُّم كتفها فقالت: مه يا محمَّد لا تأكلني فإنِّي مسمومة ، فدعا رسول الله عليه عبدة فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيًّا لم يضرُّه، وإن كان كاذباً أو ساحراً أرحت قومي منه، فهبط جبرتيل عَلَيْتُلِلْ فقال: السلام يقرنك السلام ويقول: قل: بسم الله الَّذي يسمَّيه به كلُّ مؤمن، وبه عزَّ كلُّ مؤمن، وبنوره الَّذي أضاءت به السماوات والأرض، وبقدرته الَّتي خضع لها كلِّ جبّار عنيد، وانتكس كلّ شيطان مريد، من شرّ السمّ والسحر واللمم، بسم العليّ الملك الفرد الّذي لا إله إلاّ هو، وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمةً للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاّ خساراً فقال النبيّ ﷺ ذلك، وأمر أصحابه فتكلّموا به، ثمّ قال: كلوا ثمّ أمرهم أن يحتجموا(٣).

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي، ص ۱۲ مجلس ۱ ح ۱۳.

 <sup>(</sup>۲) الخرائج والجرائح ج ۱ ص ۳٦ ح ٣٨.
 (۳) أمالي الصدوق، ص ١٨٦ مجلس ٤٠ ح ٢.

 ٨ - قب عن أمير المؤمنين ﷺ مثله، وزاد بعد قوله: وسهل بن حنيف: وفي خبر وسلمان والمقداد وعمّار وصهيب وأبو ذرّ وبلال والبراء بن معرور.

ثم قال بعد تمام الخبر: وفي خبر أنّ البراء بن معرور أخذ منه لقمة أوّل القوم، فوضعها في فيه، فقال له أمير المؤمنين عَلِيَتُلِيرَ: لا تتقدّم رسول الله في كلام له جاءت به هذه وكانت يهوديّة، ولسنا نعرف حالها، فإن أكلته بأمر رسول الله فهو الضامن لسلامتك منه، وإذا أكلته بغير إذنه وكلك إلى نفسك، فنطق الذراع وسقط البراء ومات.

وروي أنّها كانت زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مسلم، والآكل كان بشر بن البراء بن معرور، وأنّه دخلت أمّه على النبي ﷺ عند وفاته فقال: يا أمّ بشر ما زالت أكلة خيبر الّتي أكلت مع ابنك تعاودني، فهذا أوان قطعت أبهري، ولذلك يقال: إنّ النبي ﷺ مات شهيداً.

وعن عروة بن الزبير أنّ النبيّ ﷺ بعد ذلك ثلاث سنين حتّى كان وجعه الّذي مات فيه. وفي رواية أربع سنين وهو الصحيح (١).

بيان ، قوله: قد غالى اليهود، أي أخذوه بالثمن الغالي وبالغوا فيه، واللمم بالتحريك: طرف من الجنون، ومسّ الجنّ، وصغائر الذنوب، والأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحبه، وهما أبهران يخرجان من القلب، ثمّ ينشعب منهما سائر الشرايين.

9 - ما المفيد، عن عمر بن محمّد الصيرفي، عن الحسين بن إسماعيل الضبّي عن عبد الله بن شبيب، عن هارون بن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن زكريًا بن إسماعيل الزيديّ من ولد زيد بن ثابت، عن أبيه، عن عمّه سلمان بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: خرجنا جماعة من الصحابة في غزاة من الغزوات مع رسول الله عليك يا في مجمع طرق، فطلع أعرابيّ بخطام بعير حتّى وقف على رسول الله، وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال له رسول الله على السلام قال: كيف أصبحت بأبي أنت وأمّي يا رسول الله؟ قال له: أحمد الله إليك كيف أصبحت. قال: كان وراء البعير ساعة الذي يقوده الأعرابيّ رجل فقال: يا رسول الله إنّ هذا الأعرابيّ سرق البعير فرغا البعير ساعة وأنصت له رسول الله على الرجل فقال: النصرف عنه، فإنّ البعير يشهد عليك أنّك كاذب، قال فانصرف الرجل وأقبل رسول الله على الرجل فقال: تبقى صلاة، اللهمّ بارك على محمّد حتى لا تبقى بركة، اللهمّ سلّم على محمّد حتى لا يبقى سلام، اللهمّ ارحم محمّد حتى لا تبقى رحمة، فقال رسول الله على محمّد حتى لا يبقى سلام، اللهمّ ارحم محمّداً حتى لا تبقى رحمة، فقال رسول الله على الرحم محمّد حتى لا تبقى بركة، اللهمّ سلّم على محمّد حتى لا يبقى البعير ينطق بعذره؟! وأرى الملائكة قد سدّوا الأفق؟! (٢).

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۲۸. (۲) أمالي الطوسي، ص ۱۲۷ مجلس ٥ ح ۲۰۰٠.

المنقريّ عن المفقل عن أجي المفقل عن أحمد بن عبد الله بن عمّار الثقفيّ الكاتب، عن عبّاه عليّ بن محمّد النوفليّ، عن محمّد بن الحارث الدهنيّ، عن القاسم بن الفضل، عن عبّاه المنقريّ عن الصادق، عن آبائه، عن عليّ الله قال: مرّ رسول الله الله بظبه مربوطة بطنب فسطاط، فلمّا رأت رسول الله بني أمّ خشفين عطشانين، وهذا ضرعي قد امتلا لبناً، فخلّني حتّى أنطلق فأرضعهما ثمّ أعود فتربطني كما كنت، فقال لها رسول الله بني اكيف وأنت ربيطة قوم وصيدهم؟ قالت: بلى يا رسول الله أنا أجيء فتربطني كما كنت أنت بيدك، فأخذ عليها موثقاً من الله لتعودن وخلّى سبيلها، فلم تلبث إلا يسيراً حتى رجعت قد فرغت ما في ضرعها، فربطها نبيّ الله كما كانت، ثمّ سأل لمن هذا الصيد؟ قالوا: يا رسول الله هذه لبني فلان، فربطها نبيّ الله كما كانت، ثمّ سأل لمن هذا الصيد؟ قالوا: يا رسول الله هذه لبني فلان، فأتاهم النبيّ الله كما كانت، ثمّ سأل لمن هذا الصيد؟ قالوا: يا رسول الله هذه لبني فلان، فأتاهم النبيّ الله عنه قال: بلى أخلّي سبيلها فداك أبي وأمّي يا نبيّ الله، فقال رسول الله ين يا له المها سميناً (۱).

إيضاح؛ الطنب بضمّتين: حبل الخباء، والخشف مثلّثة: ولد الظبي أوّل ما يولد أو أوّل مشيه، واقتنصه: اصطاده.

11 - ص الحضوق، عن أبيه، عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عمّه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله على قال: كان رسول الله على ذات يوم قاعداً إذ مرّ به بعير فبرك بين يديه ورغا، فقال عمر: يا رسول الله أيسجد لك هذا الجمل؟ فإن سجد لك فنحن أحقّ أن نفعل، فقال: لا بل اسجدوا لله، إنّ هذا الجمل يشكو أربابه، ويزعم أنّهم انتجوه صغيراً واعتملوه، فلمّا كبر وصار أعون كبيراً ضعيفاً أرادوا نحره، ولو أمرت احداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ثمّ قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: ثلاثة من البهائم أنطقها الله تعالى على عهد النبيّ فلا : الجمل وكلامه الذي سمعت، والذئب فجاء إلى النبيّ فشكا إليه الجوع، فدعا رسول الله المناه أصحاب الغنم، فقال: افرضوا للذئب شيئاً، فشحّوا، فذهب ثمّ عاد إليه الثانية فشكا الجوع، فدعاهم فشحّوا، فقال رسول الله على الختلس، ولو أن رسول الله في أخل المناه أن ودلّت عليه، وكانت في تخل لبني سالم من الأنصار، فقالت: يا آل رسول الله سيّد النبيّين، وحلي وصيّه مين فصيح بأن لا إله إلا الله ربّ العالمين، ومحمّد ذريح عمل نجيح صائح يصبح بلسان عربيّ فصيح بأن لا إله إلا الله ربّ العالمين، ومحمّد رسول الله سيّد النبيّين، وعليّ وصيّه سيّد الوصيّين (٢٠).

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي، ص ٤٦٦ مجلس ١٦ ح ١٠١١ وفيه: بل أخلِّي سبيلها.

<sup>(</sup>Y) قصص الأنبياء، ص ٢٨٧.

ختص: الخشاب مثله(١).

بيان: قوله: أعون، لعلّه مأخوذ من العوان وهو النصف من كلّ حيوان، ومن البقر والخيل الّتي نتجت بعد بطنها البكر، والمتعاونة: المرأة الطاعنة في السنّ، وفي بعض النسخ بالواو والراء وهو الّذي ذهب حسّ إحدى عينيه، والضعيف الجبان، وذريح أبو حيّ قولها: عمل نجيح خبر مبتدأ محذوف، أي ما أدلّكم عليه عملٌ يوجب النجح والظفر بالمطلوب، والنجيح: الصواب من الرأي، ونجح أمره: تيسّر وسهل.

قب، يبج عن الصادق عليه إلى قوله: أن تسجد لزوجها.

11 - ختص، يرة أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه قال: إنّ الذئاب جاءت إلى النبي عليه ارزاقها، فقال لأصحاب الغنم: إن شئتم صالحتها على شيء تخرجوه إليها ولا يرزأ من أموالكم شيئاً، وإن شئتم تركتموها تعدو، وعليكم حفظ أموالكم، قالوا: بل نتركها كما هي تصيب منّا ما أصابت، ونمنعها ما استطعنا (٢).

بِيان؛ قال الفيروزآباديّ: رزأه ماله كجعله وعمله رُزأً بالضّمّ: أصاب منه شيئاً.

۱۳ - ختص، يروأحمد بن الحسن بن فضّال، عن أبيه وأحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله علي قال: إنّ ناضحاً كان لرجل من النّاس فلمّا أسنّ قال بعض أصحابه: لو نحرتموه، فجاء البعير إلى رسول الله علي فجعل يرغو، فأرسل رسول الله عليه إلى صاحبه، فلمّا جاء قال له النبي عليه: إنّ هذا يزعم أنّه كان لكم شابّاً حتى هرم، وأنّه قد نفعكم وأنّكم أردتم نحره، قال: فقال: صدق، فقال رسول الله عليه النه فتركوه (٣).

1.4 - ختص، يروالحجال، عن اللؤلئي، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن عدي ابن ثابت، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: بينا نحن قعود مع رسول الله عليه إذ أقبل بعير حتى برك ورغا، وتسافلت دموعه على عينيه، فقال رسول الله عليه لمن هذا البعير؟ فقيل: لفلان الأنصاري قال: علي به، قال: فأتي به، فقال له: بعيرك هذا يشكوك قال: ويقول ماذا يا رسول الله؟ قال: يزعم أنّك تستكذه وتجوّعه، قال: صدق يا رسول الله ليس لنا ناضح غيره، وأنا رجل معيل، قال: فهو يقول لك: استكذني وأشبعني، فقال: يا رسول الله نخفّف عنه ونشبعه، قال: فقام البعير فانصرف (١٤).

<sup>(</sup>۱) - (۲) الاختصاص، ص ۲۹۰، بصائر الدرجات، ص ۳۲۵ج ۷ باب ۱۵ ح ۳.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص، ص ٢٩٤، بصائر الدرجات ص ٣٢٤ ج ٧ باب ١٥ ح ١.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص، ص ٢٩٥، بصائر الدرجات، ص ٣٢٥ ج ٧ باب ١٥ ح ٤-٦.

بيان: استكدّه أي طلب منه الكدّ والشدّة والإلحاح في العمل.

10 - ختص، ير؛ بهذا الإسناد عن جابر قال: بينا نحن يوماً من الأيّام عندرسول الله يهيئة قعود إذ أقبل بعير حتّى برك ورغا، وتسيل دموعه، قال على المن هذا البعير؟ قالوا: لفلان، قال: علي به، فقال له: بعيرك هذا يزعم أنّه ربى صغيركم، وكدّ على كبيركم، ثمّ أردتم أن تنحروه، قالوا: يا رسول الله لنا وليمة فأردنا أن ننحره، قال: فدعوه لي، قال: فتركوه، فأعتقه رسول الله على الحجر، فكان العواتق رسول الله على الحجر، فكان العواتق يجبين له حتّى يجيء، فيقلن: هذا عتيق رسول الله على أسمن حتّى تضايق به جلده (۱۰). بيان؛ العاتق: الجارية أوّل ما أدركت.

الله عن هارون بن خارجة أو غيره، عن عبد الحميد بن سالم، عن هارون بن خارجة أو غيره، عن أبي عبد الله عليه قال: قالت الناقة ليلة نفروا بالنبيّ لرسول الله عليه الله الله الله الله الله عن خفّ ولو قطعت إرباً إرباً (٢).

بيان، الإرب بالكسر: العضو.

١٧ - ص: عن ابن عبّاس قال: جاء أعرابيّ من بني سليم ومعه ضبّ اصطاده في البريّة في كمّه، فقال: لا أؤمن بك حتى ينطق هذا الضبّ، فقال النبيّ ﷺ: يا ضبّ من أنا؟ فقال: أنت محمّد بن عبد الله، اصطفاك الله حبيباً، فأسلم السلميّ (٣).
يج: مثله (٤).

1 - ختص، يرة السنديّ بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عمرو بن صهبان، عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ، عن جابر بن عبد الله قال: لمّا أقبل رسول الله من غزوة ذات الرقاع وهي غزوة بني ثعلبة من غطفان حتّى إذا كان قريباً من المدينة إذا بعير حلّ يرقل حتّى انتهى إلى رسول الله من ، فوضع جرانه على الأرض ثمّ خرخر، فقال رسول الله من الله عن : هل تدرون ما يقول هذا البعير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إنّه أخبرني أن صاحبه عمل عليه حتّى إذا أكبره وأدبره وأهزله أراد أن ينحره ويبيع لحمه، ثمّ قال رسول الله عن : يا جابر اذهب به إلى صاحبه فأتني به فقلت: لا أعرف صاحبه، قال هو يدلّك، قال: فخرجت معه حتّى انتهيت إلى بني واقف، فلخل في زقاق فإذا بمجلس فقالوا: يا جابر قال: فخرجت معه حتّى انتهيت إلى بني واقف، فلخل أي زقاق فإذا بمجلس فقالوا: يا جابر كيف تركت رسول الله عني ، قال: ما لي؟ قلت: صاحب هذا البعير؟ فقال بعضهم: أنا، فقلت: أجب رسول الله عني، قال: ما لي؟ قلت: استعلى عليك بعيرك، قال: فجئت أنا وهو والبعير إلى رسول الله عني، قال: إنّ بعيرك أخبرني أنّك عملت عليه حتّى إذا أكبرته وأدبرته وأهزلته أردت نحره وبيع لحمه، قال الرجل: أخبرني أنّك عملت عليه حتّى إذا أكبرته وأدبرته وأهزلته أردت نحره وبيع لحمه، قال الرجل:

<sup>(</sup>۱) - (۲) الاختصاص، ص ۲۹۰، بصائر الدرجات، ص ۳۲۵ ج ۷ باب ۱۵ ح ٤-٦.

 <sup>(</sup>۳) قصص الأنبياء، ص ٣٠٩.
 (٤) الخرائج والجرائح ج ٢ ص ٤٠٥ ح ١٦.

قد كان ذلك يا رسول الله، قال: بعه منّي، قال: بل هو لك يا رسول الله، قال: بل بعه منّي، فاشتراه رسول الله على أنه منحة فتركه يرعى في ضواحي المدينة، فكان الرجل منّا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رسول الله على عنه دبره وصلح (۱).

**إيضاح؛** أرقل: أسرع، وجران البعير بالكسر: مقدّم عنقه، الضواحي: النواحي، ودبر وأدبر: صار ذا دبر بالتحريك وهو قرحة الدابّة.

19 - ص: الصدوق، عن عبدالله بن حامد، عن إسماعيل بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله ابن نصر، عن إبراهيم بن سهل، عن حسّان بن أغلب بن تميم عن أبيه، عن هشام بن حسّان عن الحسن بن ظبية بن محصن، عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه يمشي في الصحراء فناداه مناد: يا رسول الله مرتين، فالتفت فلم ير أحداً، ثمّ ناداه فالتفت فإذا هو بظبية موثقة، فقالت: إنّ هذا الأعرابي صادني ولي خشفان في ذلك الجبل، أطلقني حتّى أذهب وأرضعهما وأرجع، فقال: وتفعلين؟ قالت: نعم إن لم أفعل عذّبني الله عذاب العشّار، فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثمّ رجعت فأوثقها، فأتاه الأعرابي، فقال: يا رسول الله أطلقها، فأطلقها، فخرجت تعدو وتقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّك رسول الله أطلقها، فأطلقها، فأطلقها، فخرجت تعدو وتقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّك رسول الله أطلقها،

يج : عن أمّ سلمة مثله. الج ١ ص ٣٧ ح ١٤١.

٣٠ - ٣٠ الصدوق، عن ابي حامد، عن ابن سعدان، عن أبي الخير بن بندار بن يعقوب، عن جعفر بن درستويه، عن اليمان بن سعيد، عن يحيى بن عبد الله، عن عبد الرزّاق، عن معمّر، عن الزهريّ، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: كنّا جلوساً عند رسول الله عليه إذ دخل أعرابيّ على ناقة حمراء فسلّم، ثمّ قعد. فقال بعضهم: إنّ الناقة الّتي تحت الأعرابيّ: والّذي بعثك تحت الأعرابيّ: والّذي بعثك بالكرامة يا رسول الله إنّ هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه، فقال رسول الله عليه: يا أعرابيّ ما الّذي قلت حتى أنطقها الله بعذرك؟ قال: قلت: «اللّهمّ إنّك لست بربّ أعرابيّ ما الّذي قلت حتى أنطقها الله بعذرك؟ قال: قلت: «اللّهمّ إنّك لست بربّ استحدثناك، ولا معك إله أعانك على خلقنا، ولا معك ربّ فيشركك في ربوبيّتك، أنت ربّنا ما تقول، وفوق ما يقول القائلون، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تبرّنني ببراءتي، فقال النبيّ عليه: والّذي بعثني بالكرامة يا أعرابيّ لقد رأيت الملائكة يكتبون مقالتك، ألا ومن نزل به مثل ما نزل بك فليقل مثل مقالتك، وليكثر الصلاة علي (٣).

يج ۽ مرسلاً مثله. الج ١ ص ٤١ ح ١٤٨.

٢١ - ص: الصدوق، عن عبد الله بن حامد، عن أحمد بن حمدان، عن عمرو بن محمد،

<sup>(</sup>۱) الاختصاص، ص ۲۹۹، بصائر الدرجات، ص ۳۲۷ ج ۷ باب ۱۵ ح ۱۱.

<sup>(</sup>٢) - (٣) قصص الأنبياء، ص ٣١٠-٣١٢.

عن محمد بن مؤيد، عن عبد الله بن محمد بن عقبة، عن أبي حليفة، عن عبد الله بن حبيب الهذليّ عن أبي عبد الرحمن السلميّ، عن أبي منصور قال: لمّا فتح الله على نبيّه خيبر أصابه حمار أسود، فكلّم النبيّ الحمار فكلّمه، وقال: أخرج الله من نسل جدّي سيّين حماراً لم يركبها إلاّ نبيّ، ولم يبق من نسل جدي غيري، ولا من الأنبياء غيرك، وقد كنت أتوقعك، كنت قبلك ليهوديّ أعثر به عمداً، فكان يضرب بطني، ويضرب ظهري، فقال النبيّ على سمّيتك يعفور، ثمّ قال: تشتهي الإناث يا يعفور؟ قال: لا، وكلّما قيل: أجب رسول الله على خرج إليه، فلمّا قبض رسول الله على جاء إلى بئر فتردّى فيها فصارت قبره جزعاً (١).

٧٢ - كا؛ محمّد بن الحسن، وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد شباب الصيرفيّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه وذكر وصيّة النبيّ الله وما أعطاه أمير المؤمنين إلى أن قال: والحمار عفير، فقال: اقبضها في حياتي، فذكر أمير المؤمنين عليه أنّ أوّل شيء من الدوابّ توفّي عفير، ساعة قبض رسول الله عليه قطع خطامه ثمّ مرّ يركض حتّى أتى بئر بني حطمة بقبا فرمى بنقسه فيها، فكانت قبره.

٣٣ - وروي أنّ أمير المؤمنين علي قال: إنّ ذلك الحمار كلّم رسول الله على ، فقال: بأبي أنت وأمي إنّ أبي حدّثني عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه أنّه كان مع نوح في السفينة ، فقام إليه فمسح على كفله ، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيين وخاتمهم ، والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار (٢).

٢٤ - • • الصدوق، عن أحمد بن المحسين، عن جعفر بن شاذان، عن جعفر بن عليّ ابن نجيح، عن إبراهيم بن محمّد بن ميمون، عن مصعب، عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد حاجة أبعد في المشي، فأتى يوماً وادياً لحاجة فنزع خفّه وقضى حاجته، ثمّ توضّاً وأراد لبس خفّه، فجاء طائر أخضر، فحمل الخفّ فارتفع به، ثمّ طرحه فخرج منه أسود، فقال رسول الله ﷺ: هذه كرامة أكرمني الله بها، اللّهم إنّي أعوذ بك من شرّ من يمشي على بطنه، ومن شرّ من يمشي على أربع، ومن شرّ من يمشي على أربع، ومن شرّ كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربّي على صراط مستقيم (٣).

٢٥ - ير؛ أحمد بن محمد، عن الأهوازي، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: يا رسول الله بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: يا رسول الله يوم خيبر فتكلم اللحم فقال: يا رسول الله

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء، ص ٣١٠-٣١٢.

 <sup>(</sup>۲) أصول الكافي، ج ١ ص ١٣٥ باب ما عند الأثمة من سلاح رسول الله ح ٩. ولا إشكال في هذه الرواية لأن من الواضع أن تكلمه كان بإعجاز النبي فطائه واستنطاقه، ونعم ما قال في المرآة: ولا يستبعد كلام الحمار من يؤمن بالقرآن وبكلام الهدهد والنمل وغيرهما. [النمازي].

<sup>(</sup>٣) تصص الأنبياء، ص ١٦٦٤.

إنّي مسموم، قال: فقال النبيّ ﷺ عند موته: اليوم قطعت مطاياي الأكلة الّتي أكلت بخيبر، وما من نبيّ ولا وصيّ إلّا شهيد<sup>(۱)</sup>.

بيان: المطايا جمع المطيّة وهي الدابّة، ولعلّها استعيرت هنا لما يعتمد عليه الإنسان من الأعضاء والقوى، ويحتمل أن يكون في الأصل مطاي، أي ظهري فصحّف.

٣٦ - يرة إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله عبي قال: سمّت اليهوديّة النبي في ذراع، قال: وكان رسول الله عبد يحبّ الذراع والكتف، ويكره الورك لقربها من المبال، قال: لمّا أتي بالشواء أكل من الذراع وكان يحبّها، فأكل ما شاء الله ثمّ قال الذراع: يا رسول الله إنّي مسموم فتركه، وما زال ينتقض به سمه حتى مات علي (٢).

٣٧ - يج؛ روي أنّ رجلاً كان في غنمه يرعاها فأغفلها سويعة من نهاره، فأخذ الذئب منها شاة، فجعل يتلهف ويتعجّب، فطرح الذئب الشاة ثمّ كلّمه بكلام فصيح: أنتم أعجب، هذا محمّد يدعو إلى الحقّ ببطن مكّة، وأنتم عنه لاهون، فأبصر الرجل رشده فأقبل حتى أسلم، وحدّث القوم بقصّته، وأولاده يفتخرون على العرب بذلك، فيقول أحدهم: أنا ابن مكلم الذئب (٣).

٢٨ - يج: روي أنه ﷺ أتي بشاة مسمومة أهدتها له امرأة يهودية ومعه أصحابه، فرفع يده ثمّ قال: ارفعوا أيديكم فإنّها لتخبرني أنّها مسمومة (٤).

٢٩ - قب، يج؛ روي أنّ قوماً من عبد القيس أتوه بغنم لهم فسألوه أن يجعل لهم علامةً يعرفونها بها فغمز بإصبعه في أصول آذانها فابيضت، فهي إلى اليوم معروفة النسل<sup>(٥)</sup>.

"" - يج: روي أنّ النبيّ يَنْ كان في أصحابه إذ جاءه أعرابيّ معه ضبّ قد صاده وجعله في كمّه، قال: من هذا؟ قالوا: هذا النبيّ، قال: واللآت والعزّى ما أحد أبغض إليّ منك، ولولا أن تسمّيني قومي عجولاً لعجلت عليك فقتلتك، فقال: ما حملك على ما قلت؟ آمن بالله، قال: لا آمنت أو يؤمن بك هذا الضبّ وطرحه، فقال النبيّ عنه: يا ضبّ، فأجابه الضبّ بلسان عربيّ يسمعه القوم: لبيّك وسعديك يا زين من وافي القيامة قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنّة رحمته، وفي النّار عقابه، قال: فمن أنا يا ضبّ؟ قال: رسول ربّ العالمين، وخاتم النبيّين، وقد أفلح من صدّقك، وخاب من كذّبك، قال الأعرابيّ: لا أتبع أثراً بعد عين، لقد جنتك وما على ظهر الأرض أحد أبغض إليّ منك، وإنّك الآن أحبّ إليّ من نفسي ووالدي، أشهد أن لا

<sup>(</sup>۱) - (۲) بصائر الدرجات، ص ٤٥٨ ج ۱۰ باب ۱۷ ح ۵-٦.

<sup>(</sup>٣) - (٥) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٢٧-٢٩ ح ١٢ و١٣ و ٢٠.

إله إلاّ الله، وأنَّك محمَّد رسول الله، فرجع إلى قومه وكان من بني سليم، فأخبرهم بالقصّة فآمن ألف إنسان منهم<sup>(۱)</sup>.

٣١ - يج ؛ روي أنّ النبيّ ﷺ بعث برجل يقال له: سفينة بكتاب إلى معاذ وهو باليمن، فلمّا صار في بعض الطريق إذا هو بأسد رابض في الطريق، فخاف أن يجوز، فقال: أيّها الأسد إنّي رسول رسول الله إلى معاذ، وهذا كتابه إليه، فهرول الأسد قدامه غلوة ثمّ همهم، ثمّ خرج، ثمّ تنحّى عن الطريق، فلمّا رجع بجواب الكتاب فإذا بالسبع في الطريق ففعل مثل ذلك، فلمّا قدم على النبيّ ﷺ أخبره بذلك، فقال: إنّه قال في المرّة الأولى: كيف رسول الله؟ وقال في المرّة الثانية: اقرى، رسول الله السلام (٢).

٣٢ - يعج: روي أنّ النبيّ على كان في سفر إذ جاء بعير فضرب الأرض بجرانه، وبكى حتى ابتلّ ما حوله من الدموع، فقال: هل تدرون ما يقول؟ إنّه يزعم أنّ صاحبه يريد نحره غداً، فقال النبيّ على لصاحبه: تبيعه؟ فقال: ما لي مال أحبّ إليّ منه، فاستوصى به خيراً (٣).

٣٣ - يج؛ روي أنّ ثوراً أخذ ليذبح فتكلّم فقال: رجل يصيح، لأمر نجيح، بلسان فصيح بأعلى مكّة، لا إله إلّا الله، فخلّي عنه (٤).

٣٤ - قب، يج؛ روي عن أنس قال: إنّ النبيّ ﷺ دخل حائطاً للأنصار وفيه غنم، فسجدت له، فقال أبو بكر: نحن أحقّ لك بالسجود من هذا الغنم، فقال: إنّه لا ينبغي أن يسجد أحدٌ لأحد، ولو جاز ذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (٥).

٣٥ - يج:روي أنَّ عبد الله بن أبي أوفى قال: بينما نحن قعود عند النبي على إذ أتاه آت فقال ناضح آل فلان قد ند عليهم فنهض ونهضنا معه فقلنا: لا تقربه فإنَّا نخافه عليك، فدنا من البعير، فلمَّا رآه سجد له، ثمَّ وضع رسول الله يده على رأس البعير فقال: هات الشكال، فوضعه في رأسه وأوصاهم به خيراً (٦).

٣٦ - يج ؛ روي أنه على مرّ على بعير ساقط فبصبص له، فقال: إنّه يشكو ولاية أهله، وسأله أن يخرج عنهم، فسأل عن أصحابه فأتاه صاحبه فقال: بعه وأخرجه عنك، والبعير يرغو، ثمّ نهض وتبع النبي على فقال: يسألني أن أتولّى أمره، فباعه من علي عليه فلم يزل عنده إلى أيّام صفين (٧).

٣٧ - يج: روي أنَّ امرأة عبد الله بن مشكم أتته بشاة مسمومة، ومع النبيّ عَلَيْكَ بشر بن

<sup>(</sup>١) الخراثج والجرائح، ج ١ ص ٢٨ ح ٤٣. (٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٠ ح ٤٧.

<sup>(</sup>٣) - (٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٧ ح ٣٩-٠٤.

<sup>(</sup>٥) - (٦) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٢٩ ح ٤٥-٤٦.

<sup>(</sup>٧) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٠٧ ح ١٧٧.

البراء بن عازب، فتناول النبي على الذراع، فتناول بشر الكراع، فأمّا النبي فلاكها ولفظها، وقال: إنّها لتخبرني أنّها مسمومة، وأمّا بشر فلاك المضغة وابتلعها فمات، فأرسل إليها فأقرّت، فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قالت: قتلت زوجي وأشراف قومي، فقلت: إن كان ملكاً قتلت، وإن كان نبيّاً فسيطلعه الله(١).

٣٩ - يج؛ روي عن ابن الأعرابيّ أنّ سفينة مولى رسول الله عليه قال: خرجت غازياً فكسر بي، فَغرق المركب وما فيه، وأقبلت وما عليّ إلّا خرقة قد اتّزرت بها، وكنت على لوح وأقبل اللوح يرمي بي على جبل في البحر، فإذا صعدت وظننت أنّي نجوت جاءتني موجّة فانتسفتني، ففعلت بي مراراً، ثمّ إنّي خرجت أستند على شاطئ البحر فلم يلحقني، فحمدت الله على سلامتي، فبينما أنا أمشي إذ بصربي أسد فأقبل نحوي يريد أن يغترسني، فوفعت يدي إلى السماء فقلت: اللَّهُمُّ إنِّي عبدك ومولى نبيُّك نجيتني من الغرق، أفتسلُّط عليَّ سبعك؟ فألهمت أن قلت: أيّها السبع أنا سفينة مولى رسول الله، احفظ رسول الله في مولاه، فوالله إنّه لترك الزئير وأقبل كالسنّور يمسح خدّه بهذه الساق مرّة، وبهذه الساق أخرى، وهو ينظر في وجهي مليًّا ثمّ طأطأ ظهره وأوماً إليّ: أن اركب، فركبت ظهره، فخرج يخبُّ بي، فما كان بأسرع من أن هبط جزيرة، وإذا فيها من الشَّجر والثمار وعين عذبة من ماء، فدهشت فوقف وأوماً إلىّ أن انزل، فنزلت فبقي واقفاً حذاي ينظر، فأخذت من تلك الثمار وأكلت، وشربت من ذلك الماء فرويت، فعمدت إلى ورقة فجعلتها لي مئزراً واتّزرت بها، وتلحّفت بأخرى وجعلت ورقة شبيهاً بالمزود فملأتها من تلك الثمار، وبلّلت الخرقة الّتي كانت معي لأعصرها إذا احتجت إلى الماء فأشربه، فلمّا فرغت ممّا أردت أقبل إلى فطأطأ ظهره، ثمَّ أوماً إليّ: أن اركب، فلمّا ركبت أقبل بي نحو البحر في غير الطريق الّذي أقبلت منه، فلمّا جزت على البحر إذا مركب سائر في البحر، فلوّحت لهم، فاجتمع أهل المركب يسبّحون ويهلُّلُونَ ويرونَ رجلاً راكباً أسداً، فصاحوا يا فتى من أنت أجنِّيُّ أم إنسيّ؟ قلت: أنا سفينة مولى رسول الله عليه ، رعى الأسد في حقّ رسول الله فقعل ما ترون، فلمّا سمعوا ذكر رسول الله حطُّوا الشراع وحملوا رجلين في قارب صغير، ودفعوا إليهما ثياباً فجاءا إليّ، ونزلت من الأسد، ووقف ناحية مطرقاً ينظر ما أصنع، فرميا إليّ بالثياب وقالاً: البسها فلبستها فقال أحدهما: اركب ظهري حتى أحملك إلى القارب أيكون السبع أرعى لحقّ رسول الله من

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٥٠٨ ح ٢٢. (٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٠٩ ح ١٨١.

أُمَّته، فأقبلت على الأسد فقلت: جزاك الله خيراً عن رسول الله، فوالله لنظرت إلى دموعه تسيل على خدّه ما يتحرّك، حتّى دخلت القارب وأقبل يلتفت إليّ ساعة حتّى غبنا عنه (١).

بيان؛ انتسفه: قلعه، والزئير: صوت الأسد من صدره، والخبب بالتحريك: ضرب من العدو، ولوّح بالشيء: أشار به، والقارب: السفينة الصغيرة.

\* قراته، قال: فلمّا خرجنا من المدينة تأخّر عنّا رسول الله عليه الله عنه أقبل خلفنا، فانتهى إليّ غزواته، قال: فلمّا خرجنا من المدينة تأخّر عنّا رسول الله عليه الله الله عن وقد قام جملي وبرك في الطريق، وتخلّفت عن النّاس بسبب ذلك، فنزل رسول الله عن راحلته فأخذ من الإداوة ماء في فمه، ثمّ رشّه على الجمل، وصاح به، فنهض كأنّه ظبي، فقال لي: اركبه وسر، فركبته وسرت مع رسول الله عليه فوالله ما كانت ناقة رسول الله العضباء تقوته، فقال لي: ما تبيعني الجمل؟ قلت: هو لك يا رسول الله، قال: لا إلا بثمن قلت: تعطي من الثمن ما شئت، قال: مأة درهم، قلت: قد بعتك، قال: ولك ظهره إلى المدينة، فلمّا رجعنا ونزلنا المدينة حططت منه رحلي، وأخذت بزمامه فقدمت إلى باب دار رسول فلمّا رجعنا ونزلنا المدينة حططت منه رحلي، وأخذت بزمامه فقدمت إلى باب دار رسول عمّار مأة درهم لثمن الجمل، وردّ عليه الجمل هدية منّا إليه لينتفع به.

قال جابر: وكنّا يوماً جلوساً حوله ﷺ في مسجده فأخذ كفّاً من حصى المسجد فنطقت الحصيات كلّها في يده بالتسبيح، ثمّ قذف بها إلى موضعها في المسجد<sup>(٢)</sup>.

بيان: الصدم: الدفع.

٤٢ - يج؛ روي أنّ الوليد بن عبّادة بن الصامت قال: بينما جابر بن عبد الله يصلّي في المسجد إذ قام إليه أعرابي فقال: أخبرني هل تكلّم بهيمة على عهد رسول الله على؟ قال: نعم، دعا النبيّ على عتبة بن أبي لهب، فقال: أكلك كلب الله، فخرج رسول الله على يوماً في صحب له حتّى إذا نزلنا على مبقلة بمكّة خرج عتبة مستخفياً، فنزل في أقاصي

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٣٦ ح ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) البخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٥٩ ح ٢٤٨. (٣) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٤٩٠ ح ٢.

أصحاب النبي على والناس لا يعلمون، ليقتل محمّداً، فلمّا هجم الليل إذا أسد قبض على عتبة، ثمّ أخرجه خارج الركب، ثمّ زأر زئيراً لم يبق أحدٌ من الركب إلا أنصت له، ثمّ نطق بلسان طلق وهو يقول: هذا عتبة بن أبي لهب خرج من مكّة مستخفياً، يزعم أنّه يقتل محمّداً، ثمّ مزّقه قطعاً قطعاً فلم يأكل منه.

ثمّ قال جابر: وقد تثمّل قوم من آل ذريح وفتيات لهم ليلة فبينما هم في لهوهم ولعبهم إذ صعد عجل على رابية، وقال لهم بلسان ذلق: يا آل ذريح، أمر نجيح، صائح يصيح، بلسان فصيح، ببطن مكّة، يدعوهم إلى قول: لا إله إلاّ الله فأجيبوه، فترك القوم لهوهم ولعبهم وأقبلوا إلى مكّة فدخلوا في الإسلام مع رسول الله.

ثمّ قال جابر: لقد تكلّم ذئب أتى غنماً ليصيب منها، فجعل الراعي يصدّه ويمنعه فلم ينته، فقال: عجباً لهذا الذئب، فقال: يا هذا أعجب منّي، محمّد بن عبد الله القرشيّ يدعوكم ببطن مكّة إلى قول: لا إله إلاّ الله يضمن لكم عليه الجنّة وتأبون عليه، فقال الراعي: يا لك من طامّة، من يرعى الغنم حتّى آتيه فأؤمن به؟ قال الذئب: أنا أرعى الغنم فخرج ودخل مع رسول الله في الإسلام.

ثمّ قال جابر: ولقد تكلّم بعير كان لآل النجّار شرد عنهم ومنعهم ظهره، فاحتالوا له بكلّ حيلة فلم يجدوا إلى أخذه من سبيل، فأخبروا النبيّ فلي فخرج إليه فلمّا بصر به البعير برك خاضعاً باكياً، فالتفت النبيّ إلى بني النجّار فقال: ألا إنّه يشكوكم أنّكم قلّلتم علفه وأثقلتم ظهره، فقالوا: إنّه ذو منعة لا يتمكّن منه، فقال: انطلق مع أهلك، فانطلق ذليلاً.

ثمّ قال جابر: لقد تكلّم ظبية اصطادها قوم من الصحابة فشدوها إلى جانب رحلهم، فمرّ النبيّ على فنادته يا نبيّ الله، يا رسول الله، فقال: أيتها النجداء ما شأنك؟ قالت: إنّي حافل ولي خشفان، فخلني حتى أرضعهما وأعود، فأطلقها ثمّ مضى، فلمّا رجع إذا الظبية قائمة، فجعل النبيّ على يوثقها، فحسّ أهل الرحل به فحدّثهم بحديثها، قالوا: وهي لك، فأطلقها فتكلّمت بالشهادتين (1).

بيان، المبقلة: موضع البقل، ويقال: كلّ نبات اخضرّت له الأرض فهو بقل، والثمل محرّكة، السُكر، وتثمّل ما في الإناء: تحسّاه، والرابية: ما ارتفع من الأرض، قوله: يا لك من طامّة، النداء للتعجّب، نحو يا للماء، وهمن للبيان، والطامّة: الأمر العظيم، والداهية الكبرى، والنجد: ما أشرف من الأرض، والدليل الماهر، والشجاع الماضي فيما يعجز غيره، والكرب والغمّ، والنجود من الإبل والأتن: الطويلة العنق، والناقة الماضية والمتقدّمة، والنجدة: الشجاعة، والشدّة، والهول والفزع، والحافل: الممتلئ ضرعها لبناً.

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٥٢١ ح ٢٩.

٤٣ - يج: روي عن سلمان قال: كنت قاعداً عند النبيّ عليه إذ أقبل أعرابيّ فقال: يا محمّد أخبرني بما في بطن ناقتي حتّى أعلم أنّ الّذي جنت به حقّ، وأَوْمن بإلهكُ وأتّبعك، فالتفت النبيّ عليه الى عليّ عليه فقال: حبيبي عليّ يدلّك، فأخذ عليه بخطام الناقة ثمّ مسح يده على نحرها ، ثمّ رفع طرفه إلى السماء وقال : «اللهمّ إنّي أسألك بحق محمّد وأهل بيت محمّد، وبأسمائك الحسني، وبكلماتك التامّات لمّا أنطقت هذه الناقة حتّى تخبر بما في بطنها، فإذا الناقة قد التفت إلى علميّ عَلِيُّ وهو يقول: يا أمير المؤمنين إنّه ركبني يوماً وهو يريد زيارة ابن عمّ له، فلمّا انتهى بي إلى واديقال له: وادي الحسك نزل عنّي، وأبركني في الوادي وواقعني، فقال الأعرابي: ويحكم أيّكم النبيّ هذا أو هذا؟ قيل: هذا النبيّ، وهذا أخوه ووصيّه، فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنَّك رسول الله، وسأل النبيّ عَلَيْهِ أن يسأل الله ليكفيه ما في بطن ناقته، فكفاه وأسلم وحسن إسلامه(١).

٤٤ – قب، يج: روي عن أبي ذرّ قال: دخلت على النبيّ عليه يوماً فقال: ما فعلت غنيماتك؟ قلت: إنَّ لها قصة عجيبة، بينما أنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي، فقلت في نفسي: لا أقطع الصلاة، فأخذ حملاً فذهب به وأنا أحسّ به، إذ أقبل على الذئب أسد فاستنقذ الحمل وردّه في القطيع، ثمّ ناداني: يا أبا ذرّ أقبل على صلاتك، فإنّ الله قد وكَّلني بغنمك، فلمَّا فرغت قال لي الأسد: امض إلى محمَّد فأخبره أنَّ الله أكرم صاحبك الحافظ 

٤٥ – قب: أبو هريرة وعائشة: جاء أعرابي إلى النبيّ عَنْ وفي يده ضبّ فقال: يا محمّد لا أسلم حتى تسلم هذه الحيّة، فقال النبيّ على: من ربّك؟ فقال: الّذي في السماء ملكه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر عجائبه، وفي البرّ بدائعه، وفي الأرحام علمه، ثمّ قال: يا ضبّ من أنا؟ قال: أنت رسول ربّ العالمين، وزين الخلق يوم القيامة أجمعين، وقائد الغرّ المحجّلين، قد أفلح من آمن بك وأسعد، فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، ثمّ ضحك وقال: دخلت عليك وكنت أبغض الخلق إليّ، وأخرج وأنت أحبُّهم إليّ، فلمَّا بلغ الأعرابيّ منزله استجمع أصحابه وأخبرهم بما رأى، فقصدوا نحو النبي عليه بأجمعهم، قاستقبلهم النبي عليه ، فأنشأ الأعرابي:

ألا يسا رسول الله إنك صادقٌ فبوركت مهديّاً وبوركت هاديا شرعت لنا دين الحنيفي بعدما عندنا كأمثال الحمير الطواغيا فيا خير مدعر وياخير مرسل أتيت ببرهان من الله واضح فأصبحت فينا صادق القول راضيا

إلى الإنس ثم الجنّ لبيك داعيا

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٢.

<sup>(</sup>٢) مناقب ابن شهرآشوب، ج ١ ص ١٣٦، الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٥٠٣ ح ١٥.

فبوركت في الاقوام حيّاً وميّتاً وبوركت مولوداً وبوركت ناشيا وروي أنّ اسم الأعرابيّ سعد بن معاذ السلميّ، فسرّ النبيّ ﷺ بإسلامهم، وأمّر الأعرابيّ عليهم.

زيد بن أرقم وأنس وأمّ سلمة والصادق عليه: إنّه مرّ بظبية مربوطة بطنب خيمة يهوديّ فقالت: يا رسول الله إنّي أمّ خشفين عطشانين، وهذا ضرعي قد امتلا لبناً، فخلني حتى أرضعهما ثمّ أعود فتربطني، فقال: أخاف أن لا تعودي، قالت: جعل الله عليّ عذاب العشّارين إن لم أعد، فخلّى سبيلها، فخرجت وحكت لخشفيها ما جرى، فقالا: لا نشرب اللبن وضامنك رسول الله في أذى منك، فخرجت مع خشفيها إلى رسول الله في وأثنت عليه، وجعلا يمسحان رؤوسهما برسول الله، فبكى اليهوديّ وأسلم، وقال: قد أطلقتها، واتّخذ هناك مسجداً، فخنق رسول الله عليه في أعناقها بسلسلة، وقال: حرّمت لحومكم على الصيّادين، ثمّ قال: لو أنّ البهائم يعلمون من الموت الخبر.

وفي رواية زيد: فأنا والله رأيتها تسبّح في البّريّة وهي تقول: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله. وروي أنّ الرجل اسمه أهيب بن سماع.

عروة بن الزبير: إنّه لمّا فتح خيبر كان في سهم رسول الله على أربعة أزواج ثقالاً، وأربعة أزواج خفافاً، وعشرة أواقي ذهباً وفضةً، وحمار أقمر، فلمّا ركبه رسول الله نطق، وقال: يا رسول الله أنا عفير، ملكني ملك اليهود، وكنت عضوضاً جموحاً غير طائع، فقال له: هل لك من أب؟ قال: لا، لأنّه كان منّا سبعون مركباً للأنبياء، والآن نسلنا منقطع لم يبق غيري، ولم يبق غيرك من الأنبياء، وبشرنا بذلك زكريًا عليه، فكان رسول الله ينه يبعثه إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه، فإذا خرج إليه صاحب الدار أوما إليه: أن أجب رسول الله عليه، فلمّا قبض النبي ينهم أتلف نفسه في بثر لأبي الهيثم بن التيّهان فصار قبره. وروى أبو جعفر نحواً منه في علل الشرائع.

عبد الرحمن العنبريّ: خطب النبيّ ﷺ يوم عرفة وحثّ على الصدقة، فقال رجل: يا رسول الله إنّ إبلي هذه للفقراء، فنظر النبيّ ﷺ إليها فقال: اشتروها لي، فاشتريت، فأتت ليلة إلى حجرة النبيّ ﷺ فقال النبيّ ﷺ: بارك الله فيك، قالت: كنت حامياً فاستعرت ليلة إلى حجرة النبيّ الله فيك، قالت: كنت حامياً فاستعرت

من صاحبي فشردت منهم، وكنت أرعى فكان النبات يدعوني والسباع تصبح عليّ: إنّه لمحمّد، فسألها النبيّ عن اسم مولاها، فقالت: عضبا فسماها عضبا.

قال عمر بن الخطاب: فلمّا حضر النبيّ على الوفاة قالت: لمن توصي بي بعدك؟ قال: يا عضبا بارك الله فيك، أنت لابنتي فاطمة، تركبك في الدنيا والآخرة، فلمّا قبض النبيّ على أنت إلى فاطمة عليه ليلاً فقالت: السلام عليك يا بنت رسول الله، قد حان فراقي الدنيا، والله ما تهنأت بعلف ولا شراب بعد رسول الله عليه، وماتت بعد النبيّ على فراقي الدنيا، والله ما تهنأت بعلف ولا شراب بعد رسول الله عليه، وماتت بعد النبيّ المناه

بثلاثة أيّام<sup>(١)</sup>.

27 - قب عابر الأنصاري وعبّادة بن الصامت قالا: كان في حائط بني النجّار جمل قطم لا يدخل الحائط أحد إلا شدّ عليه، فدخل النبيّ في الحائط ودعاه فجاءه ووضع مشفره على الأرض، ونزل بين يديه فخطمه ودفعه إلى أصحابه، فقيل: البهائم يعرفون نبوّتك؟ فقال: ما من شيء إلاّ وهو عارف بنبوّتي سوى ابي جهل وقريش، فقالوا نحن أحرى بالسجود لك من البهائم، قال: إنّي أموت، فاسجدوا للحيّ الّذي لا يموت.

وجاء جمل آخر يحرّك شفتيه ثمّ أصغى إلى الجمل وضحك، ثمّ قال: هذا يشكو قلّة العلف، وثقل الحمل، يا جابر اذهب معه إلى صاحبه فأتني به، قلت: والله ما أعرف صاحبه، قال: هو يدلّك، قال: فخرجت معه إلى بعض بني حنظلة وأتيت به إلى رسول الله عليه الله منه ألى نقال: إنّما كان ذلك لعصيانه ففعلنا به ذلك ليلتين، فواجهه رسول الله عليه وقال: انطلق مع أهلك، فكان يتقدّمهم متذللاً، فقالوا: يا رسول الله أعتقناه لحرمتك فكان يدور في الأسواق، والنّاس يقولون: هذا عتيق رسول الله (٢).

بيان: قطمه يقطمه: عضّه، وكفرح: اشتهى الضراب والنكاح واللّحم أو غيره فهو قطم ككتف، والقطيم كإردب: الفحل الصؤول.

٤٧ - ٩٠ قوله ﷺ ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شَهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ وَمَن يَسَبَدُلِ الْحَصُّفَرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاة السَّكِيلِ ﴾ (٣) قال الإمام ﷺ : قال عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى صلوات الله عليهم : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ بل تريدون يا كفّار قريش واليهود ﴿ أَنْ تَسْقَلُواْ رَسُولَكُمْ ﴾ ما تقترحونه من الآيات الّتي لا تعلمون هل فيه صلاحكم أو فسادكم ﴿ كُمّا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ واقترح عليه لمّا قيل له : ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَىٰ زَى اللّهَ جَهْرَةَ فَاخَذَنْكُمُ الصَّدْعِقَةُ ﴾ .

﴿ وَمَن يَـ تَبَكَّذِ الصَّحُفَرَ بِالْإِيمَانِ ﴾ بأن لا يؤمن عند مشاهدة ما يقترح من الآيات، أو لا يؤمن إذا عرف أنّه ليس له أن يقترح، وأنّه يجب عليه أن يكتفي بما قد أقامه الله تعالى من الدلالات، وأوضحه من الآيات البيّنات فيتبدّل الكفر بالإيمان بأن يعاند ولا يلتزم الحجّة القائمة ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّهِيلِ ﴾ أخطأ طريق القصد المؤدّية إلى الجنان، وأخذ في الطريق المؤدّية إلى النيران.

قال ﷺ: قال الله تعالى: يا أيها اليهود ﴿أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ بل تريدون من بعد ما آتيناكم ﴿أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ ﴾ وذلك أنّ النبي ﷺ قصده عشرة من اليهود يريدون أن يتعنّتوه ويسألوه

<sup>(</sup>١) مناقب ابن شهرآشوب، ج ١ ص ١٣٤. لعل قوله ﷺ: تركبك في الدنيا والآخرة، يعني بالدنيا الرجعة. [النمازي].

<sup>(</sup>۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٨.

عن أشياء يريدون أن يعانتوه بها، فبينما هم كذلك إذ جاء أعرابيّ كأنّه يدفع في قفاه قد علق على عصاً على عاتقه جراباً مشدود الرأس فيه شيء قد ملأه لا يدرون ما هو، فقال يا محمّد أجبني عمّا أسألك، فقال رسول الله على: يا أخا العرب قد سبقك اليهود أفتأذن لهم حتّى أبداً بهم؟ قال الأعرابيّ: لا فإنّي غريب مجتاز، فقال رسول الله فانت إذا أحق منهم لغربتك واجتيازك، فقال الأعرابيّ: ولفظة أخرى، قال رسول الله على: ما هي؟ قال: إنّ هؤلاء أهل الكتاب يدّعونه بزعمهم حقاً، ولست آمن أن تقول شيئاً يواطئونك عليه، ويصدّقونك ليفتنوا الناس عن دينهم وأنا لا أقنع بمثل هذا، لا أقنع إلاّ بأمر بين فقال رسول الله على: فقال أين عليّ بن أبي طالب؟ فدعي بعليّ غليه فجاء حتّى قرب من رسول الله على، فقال الأعرابيّ: يا محمّد وما تصنع بهذا في محاورتي وإيّاك؟ قال: يا أعرابيّ سألت البيان وهذا البيان الشافي، وصاحب العلم الكافي، أنا مدينة الحكمة وهذا بابها، فمن أراد الحكمة والعلم فليأت الباب، فلمّا مثل بين يدي رسول الله يشيث في حكمته، وإلى إدريس في نباهته والعم من أراد أن ينظر إلى آدم في جلالته، وإلى شيث في حكمته، وإلى إدريس في نباهته ومهابته، وإلى نوح في شكره لربه وعبادته، وإلى إبراهيم في وفائه وخلته وإلى موسى في بغض كلّ عدو لله ومنابذته، وإلى عيسى في حبّ كلّ مؤمن ومعاشرته فلينظر إلى عليّ بن أبي بغض كلّ عدو لله ومنابذته، وإلى عيسى في حبّ كلّ مؤمن ومعاشرته فلينظر إلى عليّ بن أبي بغض كلّ عدو لله ومنابذته، وإلى عيسى في حبّ كلّ مؤمن ومعاشرته فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب هذا، فأمّا المؤمنون فازدادوا بذلك إيماناً، وأمّا المنافقون فازداد نفاقهم.

فقال الأعرابيّ: يا محمّد هكذا مدحك لابن عمّك، إنّ شرفه شرفك، وعزّه عزك ولست أقبل من هذا شيئاً إلّا بشهادة من لا يحتمل شهادته بطلاناً ولا فساداً، بشهادة هذا الضبّ، فقال رسول الله عنها: يا أنحا العرب فأخرجه من جرابك أستشهده فيشهد لي بالنبوة، ولأخي هذا بالفضيلة، فقال الأعرابيّ: لقد تعبت في اصطياده، وأنا خائف أن يطفر ويهرب، فقال رسول الله عنها: لا تخف فإنه لا يطفر ولا يهرب، بل يقف ويشهد لنا بتصديقنا وتفضيلنا، فقال الأعرابيّ أخاف أن يطفر، فقال رسول الله عنها: فإن طفر فقد كفاك به تكذيباً لنا، واحتجاجاً علينا، ولن يطفر ولكنه سيشهد لنا بشهادة الحق، فإذا فعل ذلك فخل سبيله، فإنّ محمّداً يعوضك عنه ما هو خير لك منه، فأخرجه الأعرابيّ من الجراب ووضعه على الأرض، فوقف واستقبل رسول الله عنها، ومرّغ خدّيه في التراب ثمّ رفع رأسه، وأنطقه الله تعالى فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله وصفيّه، وسيّد العرسلين، وأفضل الخلق أجمعين، وخاتم النبيين، وقائد الغرّ ورسوله وصفيّه، وسيّد العرسلين، وأفضل الخلق أجمعين، وخاتم النبيين، وبالفضل الذي ورسوله وصفيّه، وبالفضل الذي العرابيّ وهو المحبّلين، وأشهد أنّ أخاك عليّ بن أبي طالب على الوصف الذي وصفته، وبالفضل الذي وهو ذكرته، وأنّ أولياءه في الجنان مكرّمون، وأنّ أعداءه في النار خالدون، فقال الأعرابيّ وهو يبكي: يا رسول الله وأنا أشهد بما شهد به هذا الضبّ فقد رأيت وشاهدت وسمعت ما ليس لي يجي: يا رسول الله وأنا أشهد بما شهد به هذا الضبّ فقد رأيت وشاهدت وسمعت ما ليس لي يعه معدل ولا محيص، ثمّ أقبل الأعرابيّ على اليهود فقال: ويلكم أيّ آية بعد هذه تريدون،

ومعجزة بعد هذه تقترحون؟ ليس إلاّ أن تؤمنوا أو تهلكوا أجمعين، فآمن أولئك اليهود كلّهم وقالوا: عظمت بركة ضبّك علينا يا أخا العرب، ثمّ قال رسول الله عظمت بركة ضبّك علينا يا أخا العرب خلّ الضبّ على أن يعوّضك الله عَمْكُالُ عنه ما هو خير منه، فإنّه ضبّ مؤمن بالله وبرسوله وبأخى رسوله، شاهد بالحقّ، ما ينبغي أن يكون مصيداً ولا أسيراً، ولكنّه يكون مخلَّى سربه، تكونُ له مزيّة على سائر الضباب بما فضّله الله أميراً، فناداه الضبّ: يا رسول الله فخلّني وولّني تعويضه لأعوّضه، فقال الأعرابيّ وما عساك تعوّضني؟ قال: تذهب بي إلى الجحر الّذي أخذتني منه ففيه عشرة آلاف دينار خسروانيّة، وثلاثمأة ألفُ درهم فخذها، فقال الأعرابيّ: كيف أصنع؟ قد سمع هذا من الضبّ جماعات الحاضرين ههنا وأنا تعب، فإنّ من هو مستريح يذهب إلى هناك فيأخذه فقال الضبّ: يا أخا العرب إنّ الله قد جعله عوضاً منّى، فما كان ليترك أحداً يسبقك إليه ولا يروم أحد أخذه إلاّ أهلكه الله، وكان الأعرابيّ تعباً فمشي قليلاً وسبقه إلى الجحر جماعة من المنافقين كانوا بحضرة رسول الله، فأدخلوا أيديهم إلى الجحر ليتناولوا منه ما سمعوا فخرجت عليهم أفعي عظيمة فلسعتهم وقتلتهم، ووقف حتى حضر الأعرابيّ فنادته: يا أخا العرب انظر إلى هؤلاء كيف أمرني الله بقتلهم دون مالك الّذي هو عوضك من ضبّك، وجعلني هو حافظته فتناوله، فاستخرج الأعرابيّ الدراهم والدنانير، فلم يطق احتمالها ، فنادته الأفعى : خذ الحبل الّذي في وسطك وشدّه بالكيس ، ثمّ شدّ الحبل في ذنبي فإنّي سأجرّه لك إلى منزلك، وأنا فيه خادمك وحارس مالك هذا، فجاءت الأفعى فما زالت تحرسه والمال إلى أن فرّقه الأعرابيّ في ضياع وعقار وبساتين اشتراها، ثمّ انصرفت الأفعى<sup>(١)</sup>.

**بيان؛** عنّته تعنيتاً: شدّد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه ويقال: جاءه متعنّتاً، أي طالباً زلّته، والنباهة: الشرف.

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري ع الله من ٤٩٦.



تَأَكِيفِ مِنْ

العَلَمَ لِهِلَمَة الحَيْةَ فَرُالِمُنَة الْجُولِيَّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّيِّ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّينِ اللّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

خَفِيْنِ وَكَامَ حِنْ الْمُعَالِينَ لِحَنَةَ مِسْرَلْعُكُمُا وَوَالْمُحْقَقِينَ الْأُخِصَّالِيْنِيَ

طبقة مُنقَّمة وَمُزدَانة بِعَالِيقَ الْعِلَّالَمَة النَّخِ عُلِي النِّمَازِي الشَّاهِ وُودِي تَنسَن الْعِلَّامَة النِّخِ عُلِي النِّمَازِي الشَّاهِ وُودِي تَنسَنَّو الْجِزءُ الثّامِن عشر

> منشورات مؤمت الأعلى للمطبوعاست بشيرون - بستنان من ب: ۲۱۲۰



## ٦ - باب معجزاته في استجابة دعانه في إحياء الموتى، والتكلم معهم وشفاء المرضى وغيرها زانداً عما تقدم في باب الجوامع

١ - جا، ما: المفيد، عن علي بن بلال، عن النعمان بن أحمد، عن إبراهيم بن عرفة، عن أحمد بن رشيد بن خيثم، عن عمّه سعيد، عن مسلم الغلابيّ قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ عَلَيْكِ فَقَالَ: والله يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير ولا غنم يغط، ثمَّ أنشأ يقول:

ولا شيء ممّا يأكل النّاس عندنا سوى الحنظل العاميّ والعلهز الفسل وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فراد النّاس إلا إلى الرسل

أتيناك يا خير البرية كلها لترحمنا ممالقينا من الأزل أتيساك والعبذراء يبدمي لبانها وقد شغلت أمّ البنين عن الطفل وألقى بكفيه الغتى استكانة من الجوع ضعفاً لا يمرّ ولا يحلي

فقال رسول الله عليه الأصحابه: إنَّ هذا الأعرابيِّ يشكو قلَّة المطر وقحطاً شديداً ثمَّ قام يجرّ رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فكان فيما حمده به أن قال: «الحمد لله الّذي علا في السماء فكان عالياً ، وفي الأرض قريباً دانياً ، أقرب إلينا من حبل الوريد ورفع يديه إلى السماء وقال: «اللُّهمّ اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقاً طبقاً، عاجلاً غير رائث، نافعاً غير ضارً، تملأ به الضرع، وتنبت به الزرع، وتحيي به الأرض بعد موتها» فما ردّ يده إلى نحره حتى أحدق السحاب بالمدينة كالإكليل، وألقت السماء بأرواقها وجاء أهل البطاح يصيحون: يا رسول الله الغرق الغرق، فقال رسول الله عليه اللَّهُ عليناً اللَّهُ عليناً اللَّهُ عليناً فانجاب السحاب عن السّماء، فضحك رسول الله عليه وقال: لله درّ أبي طالب، لو كان حيّاً لقرّت عيناه، من ينشدنا قوله؟ فقام عمر فقال: عسى أردت يا رسول الله:

وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد

فقال رسول الله ﷺ: ليس هذا من قول أبي طالب هذا من قول حسّان بن ثابت، فقام على بن أبي طالب عَلِيتُ فقال: كأنَّك أردت يا رسول الله:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامي عصمة للأرامل تلوذبه الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نماصع دونه ونقاتل ونسلمه حتى تُصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

فقال رسول الله: أجل، فقام رجل من بني كنانة فقال:

سقينا بوجه النبئ المطر وأشخص منه إليه البصر

لك الحمد والحمدمين شكر دعا الله خالة عروة

فلم يك إلا كالمقاء الرداء دفاق العزائل جم البعاق فكان كما قاله عمد به الله يسقي صيوب الغمام

وأسسرع حستى أتسانسا السدرر أغساث بسه الله عسلسا مسفسر أبسو طسالسب ذا رواء أغسر فسهذا العسيان وذاك الدخسر

فقال رسول الله ﷺ: يا كنانيّ بؤاك الله بكلّ بيت قلته بيتاً في الجنّة (١).

قب؛ مرسلاً مثله ثمّ قال: والسبب في ذلك أنّه كان قحط في زمن أبي طالب، فقالت قريش: اعتمدوا اللات والعزّى، وقال آخرون: اعتمدوا المناة الثالثة الأخرى فقال ورقة بن نوفل: أنّى تؤفكون وفيكم بقيّة إبراهيم، وسلالة إسماعيل أبو طالب؟ فاستسقوه فخرج أبو طالب وحوله أغيلمة من بني عبد المطلب، وسطهم غلام كأنّه شمس دجنة تجلّت عنها غمامة، فأسند ظهره إلى الكعبة ولاذ بإصبعه، وبصبصت الأغلمة حوله فأقبل السحاب في الحال فأنشأ أبو طالب اللّاميّة (٢).

بيان، قال الجزريّ: في حديث الاستسقاء لقد أتيناك وما لنا بعير ينظ، أي يحنّ ويصيح، يريد مالنا بعير أصلاً، لأنّ البعير لا بدّ أن ينظ، وقال: الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، ومنه الحديث: والله ما يغط لنا بعير، غط البعير: إذا هدر في الشقشقة، فإن لم يكن في الشقشقة فهو هدير، والأزل: الشدّة والضيق. وقال في قوله: يدمي لبانها: أي يدمي صدرها لامتهانها نفسها في المخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من يخدمها من الجدب وشدّة الزمان، وأصل اللبان في الفرس، موضع اللبب من الصدر، ثمّ استعير للناس، وقال في قوله: ما يمر وما يحلي، أي ما ينطق بخير ولا شرّ من الجوع والضعف، وقال: الحنظل العاميّ منسوب إلى العام، لأنّه يتخذ في عام الجدب، كما قالوا للجدب: السنة، والعلهز بكسر العين وسكون اللام وكسر الهاء قال: هو شيء يتخذونه في سني المجاعة، يخلطون الدم بأوبار الإبل ثمّ يشوونه بالنار ويأكلونه، وقيل: كانوا يخلطون فيه القردان، ويقال للقراد المنحم: علهز، وقيل: العلهز شيء ينبت ببلاد سليم، له أصل كأصل البرديّ والفسل هو المديّ الرذل من كلّ شيء، قال: ويروى بالشين المعجمة، أي الضعيف، يعني الفشل مدّخره الرديّ الرذل من كلّ شيء، قال: ويروى بالشين المعجمة، أي الضعيف، يعني الفشل مدّخره وآكله، فصرف الوصف إلى العلهز، وهو في الحقيقة لآكله، وقال بأرواقها، أي بجميع ما وآكله، فوسرف الوصف إلى العلهز، وهو في الحقيقة لآكله، وقال بأرواقها، أي بجميع ما فيها من الماء، والأرواق الأثقال، أراد مياهها المثقلة للسحاب. انتهى.

والبطاح بالكسر جمع الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، والدرر بالكسر جمع درّة، يقال للسحاب درّة أي صبّ واندفاق، وقال الجزريّ، الدفاق: المطر الواسع الكثير، والعزائل، أصله العزالي هي مثل الشائك والشاكي، والعزالي جمع العزلاء وهو فم المزادة

 <sup>(</sup>۱) الأمالي للمغيد، ص ۳۰۳ مجلس ۳۲ ح ۳.
 (۲) مناقب ابن شهر آشوب، ج ۱ ص ۱۸۰.

الأسفل فشبّه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة، والبعاق بالضمّ: المطر الغزير الكثير الواسع، والرواء بالضمّ والمدّ: المنظر الحسن انتهى.

وقال الفيروزآباديّ عليا مضر بالضمّ والقصر: أعلاها. والأغرّ الأبيض والشريف والصوب والصيوب، الانصباب، والدجن: إلباس الغيم الأرض وأقطار السّماء، والدجنة بالضمّ وبضمّتين مع تشديد النون: الظلمة، والأغلمة من جموع الغلام.

أقول: سيأتي شرح أبيات أبي طالب في باب أحواله عَلِيْتُهِ.

Y - جا، ما: المفيد، عن الجعابي، عن الحسين بن الهاد بن حمزة أبو عليّ من أصل كتابه، عن الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن محمّد بن سليمان الإصفهانيّ عن عبد الرحمن الإصفهانيّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ بن أبي طالب قال: دعاني النبيّ وأنا أرمد العين، فتفل في عيني، وشدّ العمامة على رأسي، وقال: «اللّهمّ أذهب عنه الحرّ والبرد، فما وجدت بعدها حرّاً ولا برداً (١).

٣ - ما؛ المفيد، عن الحسين بن محمّد التمّار، عن محمّد بن القاسم، عن موسى بن محمّد الخيّاط، عن إسحاق بن إبراهيم الخراسانيّ، عن شريك، عن عبد الله بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أصابنا عطش في الحديبيّة، فجهشنا إلى النبيّ عليه فبسط يديه بالدعاء فتألّق السحاب، وجاء الغيث فروينا منه.

قال أبو الطيّب: قال الأصمعيّ: الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان، قال أبو عبيدة: وهو مع فزعه كأنّه يريد البكاء، وفي لغة أخرى: أجهشت إجهاشاً فأنا مجهش، ومنه قول لبيد: قامت تشكّي إليّ النفس مجهشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا فإن تزادي ثلاثاً تبلغي أملاً وفي الثلاث وفاء للشمانينا

توضيح؛ قال الجوهريّ: الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء، كالصبيّ يفزع إلى أمّه وقد تهيّأ للبكاء، يقال: جهش إليه يجهش، وفي الحديث أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله، وكذلك الإجهاش، يقال: جهشت نفسي وأجهشت، أي نهضت، ثمّ ذكر بيتاً من الشعر، وقال: همعت عينه تهمع همعاً وهموعاً وهمعاناً أي دمعت، وقال: تألق البرق: لمع.

٤ - ير، أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن أبي طلحة، عن أبي عوف،
 عن أبي عبد الله عليته قال: دخلت عليه فألطفني، وقال: إنّ رجلاً مكفوف البصر أتى النبي عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يردّ عليّ بصري، قال: فدعا الله فردّ عليه بصره، ثمّ النبي عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يردّ عليّ بصري، قال: فدعا الله فردّ عليه بصره، ثمّ

<sup>(</sup>١) أمالي المفيد، ص ٣١٧ مجلس ٣٨ ح ٣. وأمالي الطوسي، ص ٨٩ مجلس ٣ ح ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي، ص ١٢٨. مجلس ٥ ح ٢٠٣.

أتاه آخر فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يردّ عليّ بصري، قال: فقال: الجنّة أحبّ إليك أو يردّ عليك بصرك؟ قال: يا رسول الله وإنّ ثوابها الجنّة؟ فقال: الله أكرم من أن يبتلي عبده المؤمن بذهاب بصره ثمّ لا يثيبه الجنّة (١).

يرة العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن إسماعيل الميشميّ، عن كريم قال: سمعت من يرويه قال: إنّ رسول الله عليه كان قاعداً فذكر اللحم وقرمه إليه فقام رجل من الأنصار وله عناق، فانتهى إلى امرأته فقال: هل لك في غنيمة؟ قالت: وما ذاك؟ قال: إنّي سمعت رسول الله عليه عيرها، وكان رسول الله عليها، فلمّا جاء بها ذبحت وشويت، ثمّ وضعها النبيّ عليها فقال لهم: كلوا ولا تكسروا عظماً، قال: فرجع الأنصاريّ وإذا هي تلعب على بابه (٢).

بيان: القرم بالتحريك شدّة شهوة اللحم، والعناق بالفتح: الأنثى من ولد المعز.

٣- يوء إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن بكر بن جناح، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين جاء علي إلى النبي فقال له رسول الله على : يا أبا الحسن ما لك؟ قال: أمّي ماتت، قال: فقال النبي على : وأمّي والله، ثمّ بكى. وقال: وا أمّاه، ثمّ قال لعلي عليها النبي على صلاة لم يصل قبلها فكفنها فيه، فإذا فرغتم فآذنوني، فلمّا أخرجت صلّى عليها النبي على صلاة لم يصل قبلها ولا بعدها على أحد مثلها، ثمّ نزل على قبرها فاضطجع فيه، ثمّ قال لها: يا فاطمة، قالت: لبيك يا رسول الله، فقال: فهل وجدت ما وعد ربّك حقاً؟ قالت: نعم، فجزاك الله خيراً، وطالت مناجاته في القبر، فلمّا خرج قيل: يا رسول الله لقد صنعت بها شيئاً في تكفينك إيّاها ثبابك ودخولك في قبرها وطول مناجاتك وطول صلاتك ما رأيناك صنعته بأحد قبلها، قال: أمّا تكفيني إيّاها فإنّي لمّا قلت لها: يعرض النّاس يوم يحشرون من قبورهم، فصاحت أمّا تكفيني إيّاها فإنّي لمّا قلت لها: يعرض النّاس يوم يحشرون من قبورهم، فصاحت وقالت: و اسوأتاه فلبستها ثبابي، وسألت الله في صلاتي عليها بأن لا يبلي أكفانها حتى وقالت: و اسوأتاه فلبستها ثبابي، وأمّا دخولي في قبرها فإنّي قلت لها يوماً: إنّ الميّت إذا تذخل قبره وانصرف النّاس عنه دخل عليه ملكان: منكر ونكير فيسالانه، فقالت: وا غوثاه أدخل قبره وانصرف النّاس عنه دخل عليه ملكان: منكر ونكير فيسالانه، فقالت: وا غوثاه بالله، فما زلت أسأل ربّي في قبرها حتى فتح لها باباً من قبرها إلى الجنّة، وجعله روضة من رياض الجنّة(٣).

٧ - يج، روي عن أبي حمزة الثماليّ قال: قلت لعليّ بن الحسين عَلَيْتُهِ : أسألك عن شيء أنفي عني به ما قد خامر نفسي، قال: ذلك لك، قلت أسألك عن الأوّل والثاني، فقال:

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات، ص ۲۹۱ ج ٦ باب ٣ ح ٨.

<sup>(</sup>۲) بصائر الدرجات، ص ۲٦٢ ج ٦ باب ٤ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات، ص ٢٧٤ ج ٦ باب ٧ ح ٩.

عليهما لعائن الله، كلاهما مضيا والله كافرين مشركين بالله العظيم، قلت فالأثمة منكم يحيون المعوتى، ويبرئون الأكمه والأبرص، ويمشون على الماء؟ فقال عليه : ما أعطى الله نبياً شيئاً الله وقد أعطى محمداً على وأعطاه ما لم يعطهم ولم يكن عندهم، فكل ما كان عند رسول الله عليه فقد أعطاه أمير المؤمنين، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين المناه الله المما بعد إمام إلى يوم القيامة مع الزيادة التي في كلّ سنة، وفي كلّ شهر، وفي كلّ يوم، إنّ رسول الله عليه كان قاعداً فذكر اللحم، فقام رجل من الأنصار إلى امرأته وكان لها عناق، فقال لها: هل لك في غنيمة؟ قالت: وما ذلك؟ قال: إنّ رسول الله يشتهي اللحم، فنذبح له عنزنا هذا، قالت: خذها شأنك وإيّاها، ولم يملكا غيرها، وكان رسول الله يعرفهما فذبحها وسمطها وشواها وحملها إلى رسول الله يشتهي المحم، فنجمع أهل بيته ومن أحبّ من أصحابه، وحملها إلى رسول الله يشتهي المعمم الأنصاريّ، فلمّا شبعوا وتفرّقوا رجع فقال: كلوا ولا تكسروا لها عظماً، وأكل معهم الأنصاريّ، فلمّا شبعوا وتفرّقوا رجع فالأنصاريّ وإذا العناق تلعب على بابه.

وروي أنه عليه وعا غزالاً فأتى، فأمر بذبحه ففعلوا وشووه وأكلوا لحمه ولم يكسروا له عظماً، ثمّ أمر أن يوضع جلده ويطرح عظامه وسط الجلد، فقام الغزال حيّاً يرعى(١).

بيان؛ قال الجوهريّ: سمطت الجدي أسمُطه وأسمِطه سمطاً: إذا نظفته من الشعر بالماء الحارّ لتشويه.

٩ - عم، يج؛ روي أن رجلاً من أصحابه على اصب بإحدى عينيه في بعض مغازيه فسالت حتى وقعت على خده، فأتاه مستغيثاً به، فأخذها فردها مكانها، فكانت أحسن عينيه منظراً، وأحدهما بصراً (٣).

١٠ - يج؛ روي أنّه أتاه عليه رجل من جهيئة يتقطّع من الجذام، فشكى إليه، فأخذ قدحاً من الماء فتفل فيه، ثمّ قال: امسح به جسدك ففعل فبرئ حتّى لم يوجد منه شيء<sup>(٤)</sup>.

١١ - يج، روي أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ فقال: إنَّي قدمتُ من سفر لي فبينا بنيَّة

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٥٨٣ ح ١.

<sup>(</sup>۲) اعلام الوری، ص ٤٣، الخرائج والجرائح ج ١ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) اعلام الورى، ص ٤٤، الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٦.

خماسية تدرج حولي في صبغها وحليها أخذت بيدها فانطلقت بها إلى وادي كذا فطرحتها فيه، فقال في العلق معي وأرني الوادي، فانطلق مع رسول الله في إلى الوادي فقال لأبيها: ما اسمها؟ قال: فلانة ، فقال: يا فلانة احيي بإذن الله، فخرجت الصبية تقول: لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال: إنّ أبويك قد أسلما، فإن أحببت أردّك عليهما، قالت: لا حاجة لي فيهما، وجدت الله خيراً لي منهما (١).

قب؛ عن الحسين عليته مثله. ﴿ج ١ ص ١٧٥٠.

١٢ - يج، روي أنّ سلمة بن الأكوع أصابه ضربة يوم خيبر، فأتى النبيّ فنفث فيه ثلاث نفثات، فما اشتكاها حتى العمات، وأصاب عين قتادة بن النعمان ضربة أخرجتها فردّها النبيّ عليه موضعها فكانت أحسن عينيه (٢).

۱۳ - يج: روي أنّ شابًا من الأنصار كان له أمّ عجوز عمياء وكان مريضاً فعاده رسول الله عليه فعاده أنّ عبنني الله فعاده أنّ فعاده والله فعاده والله فعاده والله فعاده والله فعاده والله فعلي الله فعله الله عن على كلّ شدّة فلا تحملن علي هذه المصيبة قال أنس: فما برحنا إلى أن كشف النوب عن وجهه فطعم وطعمنا (۳).

1 - يج؛ روي أنّ أسامة بن زيد قال: خرجنا مع رسول الله على حجّته الّتي حجّها حتى إذا كنا ببطن الروحاء نظر إلى امرأة تحمل صبيّاً، فقالت: يا رسول الله هذا ابني ما أفاق من خنق منذ ولدته إلى يومه هذا، فأخذه رسول الله على وتفل في فيه، فإذا الصبيّ قد برئ، فقال رسول الله على : انطلق انظر هل ترى من حشّ؟ قلت: إنّ الوادي ما فيه موضع يغظى عن النّاس، قال لي: انطلق إلى النخلات، وقل: إنّ رسول الله يأمركنّ أن تدنين لمخرج رسول الله على المحجارة مثل ذلك، فوالذي بعثه بالحقّ نبيّاً لقد قلت لهنّ ذلك وقد رأيت النخلات يتقاربن والحجارة يتفرقن، فلمّا قضى حاجته رأيتهنّ يعدن إلى موضعهنّ (٤).

١٥ - يج: روي أنّ النبي إلى الله الما قدم المدينة وهي أوبا أرض الله، فقال: اللهم حبّب إلينا المدينة كما حبّب إلينا مكّة، وصحّحها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدّها، وانقل حمّاها إلى الجحفة (٥).

١٦ - يج؛ روي أنّ أبا طالب مرض فدخل عليه رسول الله عليه نقال: يا ابن أخي ادع ربّك أن يعافيني، فقال النبي عليه «اللّهم اشف عمّي» فقام كأنّما أنشط من عقال (٦).
 قب؛ عن سلمان مثله (٧).

١٧ - يج؛ روي أنَّ عليًّا مرض وأخذ يقول: «اللَّهمّ إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٦-٣٧. (٢) - (٤) الخرائج والجرائح، ج١٠ ص ٢٧-٤٦.

<sup>(</sup>٥) – (٦) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٩. (٧) مناقب ابن شهر آشوب، ج ١ ح ١١٧.

كان متأخّراً فارفعني، وإن كان للبلاء فصبّرني، فقال النبيّ على : «اللّهمّ اشفه اللّهمّ عافه» ثم قال: قم، قال عليّ عليه اللهمّ : فقمت فما عاد ذلك الوجع إليّ بعد (١).

١٨ - ينج ، روي أن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: إن النبي الله قال في رجل عمرو بن معاذ حين قطعت رجله فبرئ (٢).

19 - يج؛ روى ابن عبّاس أنّ امرأة جاءت إلى النبيّ عليه بابن لها فقالت: ابني هذا به جنون يأخذه عند غداتنا وعشائنا فيحثو علينا، فمسح عليه صدره ودعا، فتعثعث فخرج من جوفه مثل خرء الأسد فبرئ (٣).

بيان: قال الفيروزآبادي: عثعث: حرّك وأقام وتمكّن وركن.

٢٠ - يج: روي أنّ معاذ بن عفراء جاء إلى رسول الله الله يحمل بده وكانت قد قطعها أبو جهل، فبصق عليها وألصقها فلصقت (٤).

٢١ - يج: روي أنّ نبيّ الله الله الله وأى رجلاً يكف شعره إذا سجد فقال: «اللّهم قبّح رأسه» فتساقظا شعره حتى ما بقي في رأسه شيء (٥).

٢٢ - يجع روي أنّه دعا لأنس لمّا قالت أمّه أمّ سليم: ادع له فهو خادمك، قال: «اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته قال أنس: أخبرني بعض ولدي أنّه دفن من ولده أكثر من مأة (٦).

٣٣ - يج؛ روي أنّ النبي النبي المسر رجلاً يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، قال: فما وصلت إلى فيه من بعد، كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شقّ آخر (٧).

قب: سلمة بن الاكوع، عن أبيه مثله (٨).

٢٤ - قب، يج، روى أبو نهيك الأزدي، عن عمرو بن أخطب قال: استسقى النبي الله فاتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها، فقال: اللهم جمله جمله قال: فرأيته بعد ثلاث وتسعين سنة ما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء (٩).

٧٥ - يج: روي أنَّ النابغة الجعديّ أنشد رسول الله علي قوله:

بلغنا السماء عزة وتكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال: إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ قال: إلى الجنّة يا رسول الله، قال: أحسنت لا يفضض الله فاك، قال الراوي: فرأيته شيخاً له مأة وثلاثون سنة وأسنانه مثل ورق الأقحوان نقاءً وبياضاً، قد تهذّم جسمه إلا فاه (١٠٠).

 <sup>(</sup>۱) - (۷) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۵۰. (۸) مناقب ابن شهر آشوب، ج ۱ ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٩) مناقب ابن شهر آشوب، ج ١ ص ١١٧، الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥٠.

<sup>(</sup>١٠)الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥١-٥٠.

بيان: الأقحوان بالضمّ: البابونج.

٣٦ - يج: روي أنّ النبي ﷺ خرج فعرضت له امرأة فقالت: يا رسول الله إنّي امرأة مسلمة ومعي زوج في البيت مثل المرأة، قال: فادعي زوجك، فدعته، فقال لها: أتبغضينه؟ قالت: نعم، فدعا النبي ﷺ لهما ووضع جبهتها على جبهته وقال: «اللّهم ألّف بينهما، وحبّب أحدهما إلى صاحبه ثم كانت المرأة تقول بعد ذلك: ما طارف ولا تالد ولا والد أحبّ إليّ منه، فقال النبي ﷺ: اشهد أنّي رسول الله(١).

بيان: الطارف من المال: المستحدث، وهو خلاف التالد.

٢٧ - يج، روي أن عمرو بن الحمق الخزاعيّ سقى رسول الله عليه فقال: «اللّهم أمتعه بشبابه، فمرّت له ثمانون سنة لم ير له شعرة بيضاء (٢).

• ٢٨ - بيج وروي عن عطاء قال: كان في وسط رأس مولاي السائب بن يزيد شعر أسود، وبقيّة رأسه ولحيته بيضاء، فقلت: ما رأيت مثل ذلك، رأسك هذا أسود، وهذا أبيض، قال: أفلا أخبرك قلت: بلى، قال: إنّي كنت ألعب مع الصبيان، فمرّ بي نبيّ الله على فعرضت له وسلّمت عليه، فقال: وعليك من أنت؟ قال: أنا السائب أخو النمر بن قاسط، فمسح رسول الله رأسي وقال: بارك الله فيك، فلا والله لا تبيض أبداً (٣).

٢٩ - قب، يج، روي أن علياً عليه قال: بعثني رسول الله عليه إلى اليمن، فقلت: بعثني يا رسول الله وأنا حدث السن لا أعلم بالقضاء، قال: انطلق فإن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، قال علي عليه عليه في فما شككت في قضاء بين رجلين (٤).

٣٠ قب، يج دروى مرة بن جعبل الأشجعيّ قال: غزوت مع رسول الله عنه غزواته فقال: سريا صاحب الفرس، فقلت: يا رسول الله عجفاء ضعيفة، فرفع مخفقة عنده فضربها ضرباً خفيفاً، فقال: اللهم بارك له فيها، فقال: رأيتني ما أمسك رأسها أن تقدم النّاس، ولقد بعت من بطنها باثني عشر ألفاً (٥).

بيان: في القاموس: المخفقة كمكنسة: الدرّة أو سوط من خشب.

٣١ - قب، يج؛ روي أنَّ جرهداً أتى رسول الله على وبين يديه طبق فأدلى جرهد بيده الشمال ليأكل، وكانت يده اليمنى مصابة، فقال: كل باليمين، فقال: إنَّها مصابة، فنفث رسول الله على عليها فما اشتكاها بعد<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) - (٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥١-٥٣.

<sup>(</sup>٤) مناقب ابن شهر آشوب، ج ١ ص ١١٨، الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٥) مناقب ابن شهرآشوب، ج ١ ص ١١٦، الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥٤.

<sup>﴿</sup> مَنَاقِبَ ابْنُ شَهْرَآشُوبِ، جِ ١ ص ١٥٩، الخَرَائِجِ وَالْجَرَائِحِ، جِ ١ ص ٥٤.

٣٧ - يبج: روي عن عثمان بن جنيد أنّه قال: جاء رجل ضرير إلى رسول الله على فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له رسول الله على : اثت الميضأة فتوضّا ثمّ صل ركعتين، ثمّ قل: اللّهم إني أسألك وأتوجّه إليك بمحمّد نبيّ الرحمة، يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّك ليجلو عن بصري، اللّهمّ شفّعه فيّ وشفّعني في نفسي، قال ابن جنيد: فلم يطل بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنّ لم يكن به ضرر قطّ (١).

٣٣ - يج، روي أنّ أبيض بن جمال قال: كان بوجهي حزاز يعني القوبا قد التمعت فدعا النبيّ في في في المحال ولم يبق له أثر على وجهه (٢).

٣٤ - بيج؛ روي أنّ الفضل بن العبّاس قال: إنّ رجلاً قال: يا رسول الله إنّي بخيل جبان نؤوم فادع لي، فدعا الله أن يذهب جبنه، وأن يسخّي نفسه، وأن يذهب كثرة نومه، فلم ير أسخى نفساً ولا أشدّ بأساً ولا أقل نوماً منه (٣).

٣٥ - يجع عن ابن عبّاس قال: إنّ رسول الله عليه قال: «اللّهم أذقت أوّل قريش نكالاً فأذق آخرهم نوالاً» فوجد كذلك<sup>(٤)</sup>.

٣٦ - يج: روي أنَّ عليًا عَلِيَّا كان رمد العين يوم خيبر فتفل رسول الله عليه في عينيه، ودعا له، وقال: االلَّهم أذهب عنه الحرِّ والبرد؛ فما وجد حرَّاً ولا برداً، وكان يخرج في الشتاء في قميص واحد (٥).

٣٧ - يج: روي أنّ أبا هريرة قال لرسول الله عليه إنّي أسمع منك الحديث الكثير أنساه، قال: ابسط رداءك، قال: فبسطته فوضع بده فيه، ثمّ قال: ضمه فضممته، فما نسيت كثيراً بعده (٦).

٣٨ - يج؛ روي أنّ أعرابيّاً قال: يا رسول الله هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يده وما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثمّ لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا إلى الجمعة، ثمّ قام أعرابيّ فقال: تهدّم البناء، فادع، فقال: قحوالبناولا علينا، فما كان يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرّجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي شهراً، فضحك رسول الله عليه فقال: لله درّ أبي طالب لو كان حيّاً قرّت عيناه (٧).

بيان؛ قال الجزريّ: في حديث الاستسقاء حتّى صارت المدينة مثل الجوبة، هي الحفرة المستديرة الواسعة، وكلّ منفتق بلا بناء جوبة، أي حتّى صار الغيم والسحاب محيطاً بآفاق المدينة.

٣٩ - يج: روي أنَّ النبيِّ ﷺ لمَّا نادي بالمشركين، واستعانوا عليه دعا الله أن يجدب

 <sup>(</sup>١) - (٥) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥٥-٥٥.
 (٦) - (٧) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥٥-٥٦.

بلادهم، فقال: «اللهم سنين كسني يوسف، اللهم اشدد وطأتك على مضر، فأمسك المطر عنهم حتى مات الشجر، وذهب الثمر، وفني المواشي، وعند ذلك وفد حاجب بن زرارة على كسرى فشكى إليه يستأذنه في رعي السواد، فأرهنه قوسه، فلما أصاب مضر البأس الشديد عاد النبي عليه بفضله عليهم، فدعا الله بالمطر لهم (۱).

قب: ابن عبّاس ومجاهد مثله.

• ٤ - يج؛ روي أنّه كان جالساً إذ أطلق حبوته فتنحّى قليلاً، ثمَّ مدّ يده كأنّه يصافح مسلماً، ثمَّ أتانا فقعد، فقلنا: كنّا نسمع رجع الكلام، ولا نبصر أحداً، فقال: ذلك إسماعيل ملك المطر إستأذن ربّه أن يلقاني فسلم عليّ، فقلت له: اسقنا، قال: ميعادكم كذا في شهر كذا، فلمّا جاء ميعاده صلّينا الصبح فقلنا لا نرى شيئاً، وصلّينا الظهر فلم نر شيئاً حتّى إذا صلّينا العصر، نشأت سحابة فمطرنا فضحكنا، فقال علي الكم؟ قلنا: الّذي قال الملك، قال: أجل مثل هذا فاحفظوا (٢).

٤١ - يج؛ روي أنّ رسول الله ﷺ بعث إلى يهوديّ في قرض يسأله ففعل، ثمّ جاء اليهوديّ إليه فقال: جاءتك حاجتك؟ قال: نعم، قال: فابعث فيما أردت ولا تمتنع من شيء تريده، فقال له النبيّ ﷺ: أدام الله جمالك، فعاش اليهوديّ ثمانين سنة ما رئي في رأسه شعرة بيضاء (٣).

27 - يج: روي أنه في وقعة تبوك أصاب النّاس عطش، فقالوا يا رسول الله لو دعوت الله لسقانا؟ فقال على : لو دعوت الله لسقيت، قالوا : يا رسول الله ادع لنا ليسقينا، فدعا فسالت الأودية، فإذا قوم على شفير الوادي يقولون : مطرنا بنوء الذراع وبنوء كذا، فقال رسول الله : ألا ترون؟ فقال خالد: ألا أضرب أعناقهم؟ فقال رسول الله على : لا، يقولون هكذا، وهم يعلمون أنّ الله أنزله (3).

25 - يج؛ روي أنّه كان لبعض الأنصار عناق فذبحها، وقال لأهله: اطبخوا بعضاً، واشووا بعضاً، فلعلّ رسولنا يشرّفنا ويحضر بيتنا الليلة ويفطر عندنا، وخرج إلى المسجد، وكان له ابنان صغيران، وكانا يريان أباهما يذبح العناق، فقال أحدهما للآخر: تعالى حتى أذبحك، فأخذ السكّين وذبحه، فلمّا رأتهما الوالدة صاحت، فعدى الذابح فهرب فوقع من

<sup>(</sup>١) - (٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥٨-٦٢. (٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٨٧ ح ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٩٨ ح ١٦٠. (٥) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٠٣ ح ١٦٧.

الغرفة فمات، فسترتهما وطبخت وهيئات الطعام، فلمّا دخل النبيّ يَهِ دار الأنصاريّ نزل جبرئيل عِينَة وقال: يا رسول الله استحضر ولديه، فخرج أبوهما يطلبهما فقالت: والدتهما: ليسا حاضرين، فرجع إلى النبيّ عليه وأخبره بغيبتهما، فقال: لا بدّ من إحضارهما، فخرج إلى أمّهما فأطلعته على حالهما فأخذهما إلى مجلس النبيّ عليه فدعا الله فأحياهما وعاشا سنين (١).

قب؛ الواقديّ كتب النبيّ عليه إلى بني حارثة بن عمرو يدعوهم إلى الإسلام، فأخذوا كتاب النبيّ عليه فعسلوه ورقعوا به أسفل دلوهم، فقال النبيّ عليه : «ما لهم أذهب الله عقولهم» فقال: فهم أهل رعدة وعجلة وكلام مختبط وسفه.

وخاف النبيّ عليه من قريش فدخل بين الأراك فنفرت الإبل، فجاء أبو ثروان إليه وقال: من أنت؟ قال: رجل استأنس إلى إبلك قال: أراك صاحب قريش؟ قال: أنا محمّد، قال: قم والله لا تصلح إبل أنت فيها، فقال النبيّ عليه: «اللّهم أطل شقاه وبقاه» قال عبد الملك: إنّي رأيته شيخاً كبيراً يتمنى الموت فلا يموت، فكان يقول له القوم: هذا بدعوة النبيّ عليه.

ولما كلّم النبيّ عليه في سبي هوازن ردّوا عليهم سبيهم إلا رجلين، فقال النبيّ خيروهما، أمّا أحدهما قال: إني أتركه، وأمّا الآخر فقال: لا أتركه، فلمّا أدبر الرجل قال النبيّ عليه أخسّ سهمه فكان يمرّ بالجارية البكر والغلام فيدعه حتّى مرّ بعجوز، فقال: إنّي آخذ هذه فإنّها أمّ حي فيفادونها منّي بما قدروا عليه، فقال عطية السعديّ: عجوزيا رسول الله سيّبة بتراء ما لها أحد، فلمّا رأى أنّه لا يعرضها أحد تركها.

وفي حديث جابر: إنّ امرأة من المسلمين قالت: أريد ما تريد المسلمة، فقال النبيّ عليّ بزوجها، فجيء به، فقال له في ذلك، ثمّ قال لها: أتبغضينه؟ قالت: نعم والذي أكرمك بالحق، فقال: أدنيا رؤوسكما، فأدنيا فوضع جبهتها على وجهه، ثمّ قال: «اللّهمّ ألّف بينهما، وحبّب أحدهما إلى صاحبه ثم رآها النبيّ على تحمل الأدم على رقبتها، وعرفته فرمت الأدم ثمّ قبّلت رجليه، فقال على: كيف أنت وزوجك؟ فقالت: والّذي أكرمك بالحقّ ما في الزمان أحد أحبّ إلىّ منه.

وكان عند خديجة امرأة عمياء فقال عليه التكونن عيناك صحيحتين، فصحّتا، فقالت خديجة: هذا دعاء مبارك، فقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً ﴾.

ودعا عليه لقيصر فقال: ثبّت الله ملكه كما كان.

ودعا على كسرى: «مزق الله ملكه؛ فكان كما قال.

جعفر بن نسطور الرومي كنت مع النبي عليه في غزوة تبوك فسقط من يده السوط فنزلت

<sup>(</sup>۱) الخرائج والجرائح، ج ٣ ص ٩٢٦.

عن جوادي فرفعته ودفعته إليه، فنظر إليّ وقال: يا جعفر مدّ الله في عمرك مدّاً، فعاش ثلاثماًة وعشرين سنة.

وقوله للنابغة وقد مدحه: «لا يغضض الله فاك» فعاش مأة وثلاثين سنة، كلّما سقطت له سن نبتت له أخرى أحسن منها، ذكره المرتضى في الغرر.

وعن ميمونة أنَّ عمرو بن الحمق سقى النبيِّ النَّي النَّهُ فقال: «اللَّهمَّ أمتعه بشبابه» فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء.

ومرّ النبيّ بعبد الله بن جعفر وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصبيان، فقال: ما تصنع بهذا؟ قال: أبيعة، قال ما تصنع بثمنه؟ قال: أشتري رطباً فآكله، فقال له النبيّ اللهم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان يقال: ما اشترى شيئاً قط إلا ربح فيه، فصار أمره إلى أن يمثل به، فقالوا: عبد الله بن جعفر الجواد، وكان أهل المدينة يتداينون بعضهم من بعض إلى أن يأتي عطاء عبد الله بن جعفر.

أبو هريرة أتيت النبي عليه بتميرات فقلت: ادع لي بالبركة فيهنّ، فدعا، ثمّ قال: اجعلهنّ في المزود، قال: فلقد حملت منها كذي وكذي وسقاً.

وقوله ﷺ في ابن عبّاس: «اللّهمّ فقهه في الدين» الخبر، فخرج بحراً في العلم وحبراً للأُمة.

في نزهة الأبصار: أنَّ النبيِّ ﴿ قَالَ لَسَعَدَ: ﴿ اللَّهُمُّ سَدَّدَ رَمِيتُهُ، وأَجِبُ دَعُوتُهُ وَذَلَكُ أنَّه كان يرمي، فيقال: إنَّه تخلّف يوم القادسيَّة عن الوقعة لفترة عرضت له، فقال فيه شاعر:

ألم تر أنّ الله أظهر دين وسعد بباب القادسيّة معصم رجعنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهنّ أيّم

فبلغ ذلك سعداً فقال: اللّهمّ أخرس لسانه، فشهد حرباً فأصابته رمية فخرس من ذلك لسانه.

ورأى رجلاً بالمدينة راكباً على بعير يشتم عليّاً على اللهم إن كان هذا الشيخ وليّاً من أوليائك فأرنا قدرتك فيه، فنفر به بعيره فألقاه فاندقّت رقبته.

وسمع النبيّ عليه في مسيره إلى خيبر سوق عامر بن الأكوع بقوله:

لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلينا

فقال عليه : يرحمه الله، قال رجل: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به، وذلك أنَّ النبيِّ عليه ما استغفر قطّ لرجل يخصّه إلا استشهد.

وكان النَّاس يحفرون الخندق وينشدون سوى سلمان رَبِينِي ، فقال النبيّ يَلِينِهِ : «اللَّهمّ أطلق لسان سلمان ولو على بيتين من الشعر» فأنشأ سلمان رَبِينِي :

ما لي لسان فأقول شعرا أسال ربّي قدة ونصرا

على عدوي وعدو الطهرا محمد المختار حاز الفخرا حتى أنال في الجنان قصرا مع كلّ حوراء تحاكي البدرا

فضج المسلمون، وجعل كلّ قبيلة يقول: سلمان منّا، فقال النبيّ الله سلمان منّا أهل البيت (١).

بيان؛ قوله: سيّبة، لعلّ المراد بها السائبة الّتي لا وارث لها، والبتراء: الّتي لا ولد لها، قولها: ما تريد المسلمة: أي الجماع.

٤٦ - قب، عن الصادق علي في خبر أنه ذكر قوة اللّحم عند رسول الله عنه ، فقال: ما ذقته منذ كذا، فتقرّب إليه فقير بجدي كان له فشواه وأنفذه إليه فقال النبي عليه : كلوه ولا تكسروا عظامه، فلمّا فرغوا أشار إليه وقال: انهض بإذن الله، فأحياه فكان يمرّ عند صاحبه كما يساق.

وأتى أبو أيوب بشاة إلى رسول الله على غير عرس فاطمة عليه الله فنهاه جبرتيل عن ذبحه، فشق ذلك عليه فأمر عليه يزيد بن جبير الأنصاريّ فذبحه بعد يومين، فلمّا طبخ أمر ألا يأكلوا إلا بسم الله، وأن لا يكسروا عظامه، ثمّ قال: "إن أبا أيّوب رجل فقير، إلهي أنت خلقتها، وأنت أفنيتها، وإنك قادر على إعادتها، فأحيها يا حيّ لا إله إلا أنت فأحياها الله وجعل فيها بركة لأبي أيّوب، وشفاء المرضى في لبنها، فسمّاها أهل المدينة المبعوثة، وفيها قال عبد الرحمن بن عوف أبياتاً منها:

ألم يبصروا شاة ابن زيد وحالها وقد ذبحت ثم استجر إهابها وأنضج منها اللحم والعظم والكلى فأحيا له ذو العرش والله قادرً

وفي أمرها للطالبين منيدُ وفصّلها فيما هناك ينيدُ فهلهله بالنار وهو هريدُ فعادت بحال ما يشاء يعودُ

وفي خبر عن سلمان: أنّه لمّا نزل على دار أبي أيّوب لم يكن له سوى جدي وصاع من شعير، فذبح له الجدي وشواه، وطحن الشعير وعجنه وخبزه، وقدّم بين يدي النبيّ فأمر بأن ينادي: ألا من أراد الزاد فليأت إلى دار أبي أيّوب، فجعل أبو أيوب ينادي، والنّاس يهرعون كالسيل حتّى امتلأت الدار، فأكل النّاس بأجمعهم والطعام لم يتغير، فقال النبيّ فلي الجمعهم والطعام لم يتغير، فقال النبيّ فلي الجمعوا العظام فجمعوها فوضعها في إهابها، ثمّ قال: قومي بإذن الله تعالى، فقام الجدي فضح النّاس بالشهادتين (٢).

بِيان؛ قوله: فهلهله، أي طبخه حتّى رقّ، من قولهم: هلهل النسّاج الثوب: إذا أرقّ نسجه وخفّفه، وفي بعض النسخ فخلخله، يقال: خلخل العظم: إذا أخذ ما عليه من اللّحم،

 <sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۱۵.
 (۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۱۵.

ويقال: هرد اللَّحم، أي أنعم إنضاجه أو طبخه حتَّى تهرًّا.

عبد الله على على عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله على قال: لمّا استسقى رسول الله على وسقى النّاس حتى قالوا: إنّه الغرق، وقال رسول الله على الله على الله على الله السحاب، فقالوا يا رسول الله استسقيت لنا فلم نسق ثمّ استسقيت لنا فسقينا، قال: إنّي دعوت وليس لي في ذلك نيّة، ثمّ دعوت ولي في ذلك نيّة (١).

24 - كا علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي ، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليا قال : مر يهودي بالنبي عليه فقال : السام عليك فقال النبي عليه : عليك ، فقال أصحابه : إنّما سلّم عليك بالموت ، قال الموت عليك ! قال النبي عليه : وكذلك رددت ، ثمّ قال النبي عليه : إنّ هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله ، قال : فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله ثمّ لم يلبث أن انصرف ، فقال له رسول الله عليه : ضعه ، فوضع الحطب ، فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود ، فقال : يا يهودي ما عملت اليوم؟ قال : ما عملت عملاً إلا حطبي هذا احتملته فجئت به ، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة ، وتصدّقت بواحدة على مسكين ، فقال رسول الله عنه ، وقال : إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان (٢) .

العبّاس، عن أبي عبد الله عليه قال: أتى قوم رسول الله عنى جعفر بن بشير، عن رزيق أبي العبّاس، عن أبي عبد الله عليه قال: أتى قوم رسول الله عليه فقالوا: يا رسول الله إنّ بلادنا قد قحطت وتوالت السنون علينا، فادع الله تبارك وتعالى يرسل السماء علينا، فأمر رسول الله عليه بالمنبر فأخرج واجتمع النّاس فصعد رسول الله عليه ودعا، وأمر النّاس أن يؤمنوا، فلم يلبث أن هبط جبرئيل عليه فقال: يا محمّد أخبر النّاس أن ربّك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا، وساعة كذا وكذا، فلم يزل النّاس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله عربه عنه فأثارت سحاباً، وجلّلت السماء وأرخت عزاليها، فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى النبي عليه فقالوا: يا رسول الله ادع الله لنا أن يكفّ السماء عنّا، فإنّا قد كدنا أن نغرق، فاجتمع النّاس ودعا النبي عليه وأمر النّاس أن يؤمنوا على دعائه، فقال له رجل من الناس: يا رسول الله أسمعنا فإنّ كلّ ما تقول ليس نسمع، فقال: على دعائه، فقال له رجل من الناس: يا رسول الله أسمعنا فإنّ كلّ ما تقول ليس نسمع، فقال: يرعى أهل الوبر، اللّهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً (٣).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ٢ ص ٥٦٧ باب الإقبال على الدعاء ح ٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي، ج ٤ ص ٣٠٠ باب ٢ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي المطبوع مع الاصول، ص ٧٧٥ ح ٢٦٦.

ماء الحسين بن عبد الله بن إبراهيم، عن التلّعكبريّ، عن محمّد بن همّام بن سهل، عن الحميريّ، عن الطيالسيّ، عن رزيق بن الزبير الخلقانيّ عنه عَلِيَّةً مثله(١).

٥٠ قب، يبج، عم، من معجزاته ﷺ أنّ أبا براء ملاعب الأسنة كان به استسقاء فبعث إليه لبيد بن ربيعة، وأهدى له فرسين ونجائب، فقال ﷺ: لا أقبل هديّة مشرك، قال لبيد: ما كنت أرى أنّ رجلاً من مضر يردّ هديّة أبي براء، فقال ﷺ: لو كنت قابلاً هديّة من مشرك لقبلتها قال: فإنّه يستشفيك من علّة أصابته في بطنه، فأخذ حثوة من الأرض فتفل عليها ثمّ أسقه إيّاه، فأخذها متعجباً يرى أنّه قد استهزأ به، فأتاه فشربها وأطلق من مرضه كأنّما أنشط من عقال (٢).

بيان: دُفت الدواء وغيره بللته بماء أو بغيره، وقال: نشطت الحبل: عقدته، وأنشطته: حللته.

## ٧ - باب آخر وهو من الباب الأول، وفيه ما ظهر من إعجازه في المراب في بركة أعضائه الشريفة، وتكثير الطعام والشراب

ا - ما: أبو عمرو، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يحيى الصوفي، عن عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه، عن عبد الله بن عاصم بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه قال: كنا بإزاء الروم إذ أصاب النّاس جوع فجاءت الأنصار إلى رسول الله فاستأذنوه في نحر الإبل، فأرسل رسول الله على المخطاب فقال: ما ترى؟ فإنّ الأنصار جاءوني يستأذنوني في نحر الإبل؟ فقال: يا نبيّ الله فكيف لنا إذا لقينا العدق غداً رجالاً جياعاً؟ فقال: ما ترى؟ قال: مو أبا طلحة فليناد في النّاس بعزمة منك: لا يبقى أحد عنده طعام إلا جاء به، وبسط الأنطاع، فجعل الرجل يجيء بالمدّ ونصف المدّ، فنظرت إلى جميع ماجاءوا به، فقلت: سبعة وعشرون صاعاً؟! لا يجاوز الثلاثين واجتمع النّاس يومنذ إلى رسول الله على ومنذ أربعة آلاف رجل، فدعا رسول الله على بأكبر دعاء ما سمعته رسول الله على الطعام، ثمّ قال للقوم: لا يبادرن أحدكم صاحبه، ولا يأخذن أحدكم حتى بذكر اسم الله، فقامت أوّل رفقة، فقال: اذكروا اسم الله، ثمّ خذوا، فأخذوا فملا وا كلّ حتى بذكر اسم الله، فقامت أوّل رفقة، فقال: اذكروا اسم الله، ثمّ بقي طعام كثير، فقال رسول وعاء وكلّ شيء، ثمّ قام النّاس فأخذوا كلّ وعاء وكلّ شيء، ثمّ بقي طعام كثير، فقال رسول الله على النار(").

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي، ص ٦٩٧ مجلس ٣٩ ح ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) مناقب ابن شهرآشوب، ج ١ ص ١٥٦، الخرائج والجرائح ج ١ ص ٣٣، اعلام الورى، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي، ص ٢٦٠ مجلس ١٠ ح ٤٧١.

قب: أبو هريرة وأبو سعيد وواثلة بن الاسقع وعبدالله بن عاصم وبلال وعمر بن الخطّاب مثله.

٢ - فس: عن جابر قال: علمت في غزوة الخندق أنّ رسول الله عليه مقوي، أي جائع، لمّا رأيت على بطنه الحجر، فقلت: يا رسول الله هل لك في الغداء؟ قال: ما عندك يا جابر؟ فقلت: عناق وصاع من شعير، فقال: تقدّم وأصلح ما عندك، قال جابر: فجئت إلى أهلى فأمرتها فطحنت الشعير، وذبحت العنز وسلختها، وأمرتها أن تخبز وتطبخ وتشوي، فلمّا فرغت من ذلك جئت إلى رسول الله عليه فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله قد فرغنا، فاحضر مع من أحببت، فقام علي إلى شفير الخندق ثمَّ قال: يا معشر المهاجرين والأنصار أجيبوا جابراً، وكان في الخندق سبع مأة رجل، فخرجوا كلُّهم، ثمٌّ لم يمرّ بأحد من المهاجرين والأنصار إلا قال: أجيبوا جابراً، قال جابر: فتقدّمت وقلت لأهلى: قد والله أتاك رسول الله عليه بما لا قبل لك به، فقالت: أعلمته أنت ما عندنا؟ قال: نعم، قالت: فهو أعلم بما أتى، قال جابر: فدخل رسول الله ﷺ فنظر في القدر ثمَّ قال: اغرفي وأبقي، ثمَّ نظر في التنور ثمَّ قال: أخرجي وأبقي، ثمَّ دعا بصحفة فثرد فيها وغرف، فقال: يا جابر أدخل علميّ عشرة عشرة، فأدخلت عشرة فأكلوا حتّى نهلوا، وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم، ثمَّ قال: يا جابر عليّ بالذراع، فأتيته بالذراع فأكلوه، ثمَّ قال: أدخل عشرة فأدخلتهم حتّى أكلوا ونهلوا، وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم ثمٌّ قال: عليّ بالذراع، فأكلوا وخرجوا، ثمَّ قال: أدخل عليّ عشرة فأدخلتهم فأكلوا حتَّى نهلوا، وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم، ثمَّ قال: يا جابر عليّ بالذراع، فأتيته فقلت: يا رسول الله كم للشاة من الذراع؟ قال: ذراعان، فقلت: والَّذي بعثك بالحقُّ لقد أتيتك بثلاثة، فقال: أما لو سكتّ يا جابر لأكل النَّاس كلُّهم من الذراع، قال جابر: فأقبلت أدخل عشرة عشرة فيأكلون حتى أكلوا كلُّهم، وبقي والله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أيَّاماً (١).

بيان: قال الجوهريّ: ما لي به قبلٌ، أي طاقة، والصحفة كالقصعة. وثردت الخبز: كسرته.

٣ - ص: الصدوق، عن أبيه، عن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطار عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق، عن آبائه، عن عليّ صلوات الله عليهم قال: خرجنا مع النبيّ عليه في غزاة وعطش النّاس، ولم يكن في المنزل ماء، وكان في إناء قليل ماء، فوضع أصابعه فيه فتحلّب منها الماء حتى روي النّاس والإبل والخيل، فتزوّد النّاس، وكان في العسكر اثنا عشر ألف بعير، ومن الخيل اثنا عشر ألف فرس، ومن النّاس ثلاثون ألفاً (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٥٤.

يج؛ مرسلاً مثله، وذكر أنّه كان في غزوة تبوك. ﴿ ٢ ص ٢٠٩.

٤ - ص الصدوق، عن محمد بن هارون، عن موسى بن هارون، عن حمّاد بن زيد، عن هشام عن محمّد عن أنس قال: أرسلتني أمّ سليم - يعني أمّه - على شيء صنعته وهو مدّ من شعير طحنته وعصرت عليه من عكّة كان فيها سمن، فقام النبي عليه ومن معه فدخل عليها، فقال عليها : أدخل علي عشرة عشرة، فدخلوا فأكلوا وشبعوا حتّى أتى عليهم، قال: فقلت لأنس: كم كانوا؟ قال: أربعين (١).

ويجع روي أنّ النبي عليه مرّ بامرأة يقال لها أمّ معبد لها شرف في قومها نزل بها فاعتذرت بأنّه ما عندها إلا عنز لم تر لها قطرة لبن منذ سنة للجدب، فمسح ضرعها وروّاهم من لبنها، وأبقى لهم من لبنها وخيراً كثيراً، ثمّ أسلم أهلها لذلك(٢).

٦ - بيج، روي أنّه أنى امرأةً من العرب يقال لها: أمّ شريك فاجتهدت في قراه وإكرامه، فأخرجت عكّة لها فيها بقايا سمن فالتمست فيها فلم تجدشيئاً، فأخذها فحرّكها بيده فامتلأت سمناً عذباً، وهي تعالجها قبل ذلك لا يخرج منها شيء، فأروت القوم منها وأبقت فضلاً عندها كافياً، وبقى لها النبي بيني شرفاً تتوارثه الأعقاب، وأمر أن لا يشدّوا رأس العكّة (٣).

٧ - عم، يج، روي أنّ أصحابه يجيء يوم الأحزاب صاروا بعرض العطب لفناء الأزواد، فهيّا رجل قوت رجل أو رجلين لا أكثر من ذلك، فدعا النبيّ يجيّن فانقلبت القوم وهم ألوف معه، فدخل، فقال: غطّوا إناءكم فغطّوه، ثمّ دعا وبرّك عليه فأكلوا جميعاً وشبعوا، والطعام بهيئته (٤).

٨-عم، بيج، روي أنّ أصحابه شكوا إليه في غزوة تبوك نفاد أزوادهم، فدعا بفضلة زاد لهم فلم يوجد إلا بضع عشرة تمرة، فطرحت بين يديه فمسها بيده ودعا ربّه، ثمّ صاح في النّاس فانحفلوا، وقال: كلوا بسم الله، فأكل القوم وهم ألوف، فصاروا كأشبع ما كانوا، وملأوا مزاودهم وأوعيتهم، والتمرات بحالها كهيئتها يرونها عياناً لا شبهة فيه (٥).

٩ - يجع روي أنه يحقق ورد في غزاته هذه على ماء قليل لا يبل حلق واحد من القوم وهم عطاش، فشكوا ذلك إليه، فأخذ من كنانته سهماً فأمر بغرزه في أسفل الركي ففار الماء إلى أعلى الركي فارتووا للمقام واستقوا للظعن، وهم ثلاثون ألفاً، ورجال من المنافقين حضور متحيرين (٢).

١٠ - يج، روي أنَّ أصحابه عليه كانوا معه في سفر فشكوا إليه أن لا ماء معهم، وأنهم

 <sup>(</sup>۱) قصص الأنبياء للراوندي، ص ۳۱۳–۳۱٤.
 (۲) – (۳) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۲۵.

<sup>(3) - (0)</sup> اعلام الورى، ص (3) الخراثج والجرائح، ج 1 ص (4)

<sup>(</sup>٦) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٢٨.

بسبيل هلاك، فقال: كلا إنَّ معي ربِّي، عليه توكِّلي، وإليه مغزعي، فدعا بركوة فطلب ماءً فلم يوجد إلا فضلة في الركوة، وما كانت تروي رجلاً، فوضع كفّه فيه فنبع الماء من بين أصابعه يجري، فصيح في النّاس فسقوا واستسقوا، وشربواحتى نهلوا وعلّوا وهم ألوف، وهو يقول: أشهد أنّي رسول الله حقاً (١).

بيان؛ قال الجوهريّ: النهل: الشرب الأوّل، وقد نهل بالكسر وأنهلته أنا، لأنّ الإبل تسقى في أوّل الورد فترد إلى العطن، ثمَّ تسقى الثانية وهي العلل فترد إلى المرعى، يقال: علّه يعُلّه ويعِلّه، وعلّ بنفسه يتعدّى ولا يتعدّى، وأعلّ القوم: شربت إبلهم العلل.

١١ - عم، يج، روي أنّ قوماً شكوا إليه ملوحة مائهم، فأشرف على بئرهم وتفل فيها، وكانت مع ملوحتها غائرة فانفجرت بالماء العذب، فها هي يتوارثها أهلها يعدّونها أعظم مكارمهم، وهذه البئر بظاهر مكّة بعوضع يسمّى الزاهر، واسمها العسيلة، وكان ممّا أكد الله صدقه فيه أنّ قوم مسيلمة لمّا بلغهم ذلك سألوه مثلها، فأتى بئراً فتفل فيها فغار ماؤها ملحاً أجاجاً كبول الحمير، فهي بحالها إلى اليوم معروفة الأهل والمكان (٢).

قب: من لطائف القصص مثله (٣).

بيان: قال الفيروز آباديّ: الزاهر: موضع بين مكّة والتنعيم، وقال: العسيلة كجهينة: ماء شرقيّ سميراء.

1۲ - يج؛ روي أنّ سلمان الفارسيّ أتاه فأخبر أنّه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية وهي صغار النخل كلّها تعلق، وكان العلوق أمراً غير مضمون عند العاملين على ماجرت به عادتهم، لولا ما علم من تأييد الله لنبيّه، فأمر سلمان بضمان ذلك لهم، فجمعها لهم، ثمّ قام علي وغرسها بيده، فما سقطت واحدة منها، وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرها، وترجى بركاتها، وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك، فقال: اذهب بها وأوف منها أصحاب الديون، فقال متعجباً مستقلاً لها: وأين تقع هذه ممّا عليّ؟ فأدارها على لسانه ثمّ أعطاها إيّاه وقد كانت في متعجباً الأولى ووزنها لا يفي بربع حقهم، فذهب بها فأوفى القوم منها حقوقهم (٤).

توضيح؛ قوله: تعلق أي تحبل وتثمر، والتبر بالكسر: ما كان من الذهب غير مضروب.

۱۳ - پیچ؛ روی أنس قال: خرجت مع النبيّ ﷺ إلى السوق ومعي عشرة دراهم، وأراد ﷺ أن يشتري عباءة، ورأى جارية تبكي وتقول: سقط منّي درهمان في زحام السوق، ولا أجسر أن أرجع إلى مولاي، فقال ﷺ لي: أعطها درهمين، فأعطيتها، فلمّا

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٢٨.

<sup>(</sup>۲) إعلام الورى، ص ٤٢، الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) مناقب ابن شهر آشوب، ج ۱ ح ۱۵۸.
 (٤) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ٣١.

اشترى عليه عباءة بعشرة دراهم وزنت ما بقي معي فإذا هي عشرة كاملة (١).

15 - قب، يج؛ روي أنّ أبا هريرة قال: أتيت رسول الله على يوماً بتمرات فقلت: ادع الله له يالبركة فيهنّ، فدعا ثمّ قال: خذهن فاجعلهن في المزود، إذا أردت شيئاً فأدخل يدك فيه ولا تنثره، قال: فلقد حملت من ذلك التمر أوسقاً وكنا نأكل ونطعم، وكان لا يفارق حقوي، فارتكبت مأثماً فانقطع وذهب، وهو أنّه كتم الشهادة لعليّ عليه ثمّ تاب فدعا له عليّ عليه فصار كما كان، فلمّا خرج إلى معاوية ذهب وانقطع (١).

النبي النبي الله وأنا غلام عن أبيه قال: خرجت إلى النبي الله وأنا غلام حدث، وتركت أهلي ومالي إلى الله ورسوله، فقدمنا الحديبية مع النبي الله حتى قعد على مياهها وهي قليلة، قال: فإما بصق فيها وإمّا دعا فما نزفت بعد (٣).

١٦ - بيج؛ روي أنّ النبي عليه كان يخرج في الليلة ثلاث مرّات إلى المسجد، فخرج في آخر ليلة وكان يبيت عند المنبر مساكين، فدعا بجارية تقوم على نسائه فقال: اثتيني بما عندكم، فأتته ببرمة ليس فيها إلا شيء يسير، فوضعها، ثمّ أيقظ عشرة وقال كلوا بسم الله، فأكلوا حتى شبعوا، ثمّ أيقظ عشرة فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا حتى شبعوا، ثمّ هكذا، وبقي في القدر بقية، فقال: اذهبي بهذا إليهم (٤).

١٧ - يج، روي عن أبي عبد الله عليظ قال: كان رسول الله عليه يأتي مراضع فاطمة فيتفل في أفواههم ويقول لفاطمة: لا ترضعيهم (٥).

۱۸ - بیج، روی عن سلمان قال: کنت صائماً فلم أقدر إلا على الماء ثلاثاً، فأخبرت رسول الله على الماء ثلاثاً، فقال رسول الله على بذلك، فقال: اذهب بنا، قال: فمررنا فلم نصب شيئاً إلّا عنزة، فقال رسول الله لصاحبها: قربها، قال: حائل، قال: قربها، فقربها فمسح موضع ضرعها فانسدلت، قال: قرب قعبك، فجاء به فملاً، لبناً، فأعطاه صاحب العنز فقال: اشرب، ثمّ ملا القدح فناولني إيّاه فشربته، ثمّ أخذ القدح فملاً، فشرب (٢).

١٩ - بيج ؛ روي أنه ﷺ كان في سفر فمرّ على بعير قد أعيا وأقام على أصحابه، فدعا بماء فتمضمض منه في إناء وتوضّأ وقال: افتح فاه، وصبّه في فيه وعلى رأسه، ثمّ قال: «اللّهمّ احمل جلاداً وعامراً ورفيقهما» وهما صاحبا الجمل، فركبوه وإنّه ليهتزّ بهم أمام الخيل (٧).

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٩.

<sup>(</sup>۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۱۸، الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۵۵ ح ۸۷.

 <sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥٥ ح ٩٨.
 (٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٨٥ ح ٩٨.

<sup>(</sup>٥) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٩٤ ح ١٥٥. (٦) الخرائج والجرائع، ج ١ ص ١٠٢ ح ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) الخرائج والجرائع، ج ١ ص ١٠٧ ح ١٧١.

• ٢ - يج: روي أنّ علياً عليه قال: دخلت السوق فابتعت لحماً بدرهم وذرة بدرهم فأتيت بهما فاطمة عليه حتى إذا فرغت من الخبز والطبخ قالت: لو أتيت أبي فدعوته، فخرجتُ وهو مضطجع يقول: أعوذ بالله من الجوع ضجيعاً، فقلت: يا رسول الله عندنا طعام فاتكاً علي ومضينا نحو فاطمة عليه فلمّا دخلنا قال: هلمّي طعامك يا فاطمة فقدمت إليه البرمة والقرص، فغظى القرص وقال: «اللّهم بارك لنا في طعامنا، ثم قال: اغرفي لعائشة فغرفت، ثمّ قال: اغرفي لأم سلمة، فما زالت تغرف حتّى وجّهت إلى النساء التسع بقرصة قرصة ومرق، ثمّ قال: اغرفي لأبيك وبعلك، ثمّ قال اغرفي واهدي لجيرانك ففعلت، وبقي عندهم ما يأكلون أياماً (١).

٢١ - بيج: روي أنّه أقبل إلى الحديبيّة وفي الطريق وشل بقدر ما يروي الراكب والراكبين، وقال: من سبقنا إلى الماء فلا يسقين، فلمّا انتهى إلى الماء دعا بقدح فتمضمض فيه ثمّ صبّه في الماء فشربوا وملأوا أداواهم ومياضيهم وتوضّأوا، فقال النبيّ ﷺ: لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن يسقي ما بين يديه من كثرة مائه، فوجدوا من ذلك ما قال(٢).

٣٢ - يج: روي أنّ بنت عبد الله بن رواحة الأنصاري مرّت به أيّام حفرهم الخندق فقال لها من تريدين؟ فقالت: آتي عبد الله بهذه التمرات، فقال: هاتيهنّ، فنثرت في كفّه ثمّ دعا بالأنطاع، ثمّ نادى: هلمّوا فكلوا، فأكلوا فشبعوا وحملوا ما أرادوا معهم ودفع ما بقي إليها (٣).

٣٣ - بيج ؛ روي أنّه كان في سفر فأجهد النّاس جوعاً، فقال: من كان معه زاد فليأتنا فأتاه نفر بمقدار صاع، بالأزر والأنطاع، ثمَّ صفّف التمر عليها ودعا ربّه، فأكثر الله ذلك التمر حتى كان أزوادهم إلى المدينة (٤).

7٤ - يج؛ روي عن جابر قال: استشهد والدي بين يدي رسول الله على يوم أحد وهو ابن مأتي سنة. وكان عليه دين، فلقيني رسول الله يلك يوماً فقال: ما فعل دين أبيك؟ فقلت: على حاله، فقال: لمن هذا؟ قلت: لفلان اليهوديّ، قال: متى حينه؟ قلت: وقت جفاف التمر قال: إذا جفّ التمر فلا تحدث فيه حتّى تعلمني، واجعل كلّ صنف من التمر على حدة، ففعلت ذلك وأخبرته بلك ، فصار معي إلى التمر وأخذ من كلّ صنف قبضة بيده وردّها فيه، ثمّ قال: هات اليهوديّ فدعوته فقال له رسول الله: اختر من هذا التمر أيّ صنف شنت، فخذ دينك منه، فقال اليهوديّ: وأيّ مقدار لهذا التمر كلّه حتّى آخذ صنفاً بينه؟ ولعلّ كلّه لا يفي بديني، فقال النبيّ على: اختر أيّ صنف شنت فابتدئ به، فأوما إلى صنف الصيحانيّ فقال: أبتدئ به فقال: بسم الله، فلم يزل يكيل منه حتّى استوفى منه دينه كلّه، الصيحانيّ فقال: أبتدئ به فقال: بسم الله، فلم يزل يكيل منه حتّى استوفى منه دينه كلّه، والصنف على حاله ما نقص منه شيء، ثمّ قال على عابر هل بقي لاحد عليك شيء من

<sup>(</sup>۱) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۱۰۸ ح ۱۷۹. (۲) - (٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١١٠:

دينه قلت: لا، قال: فاحمل تمرك بارك الله لك فيه، فحملته إلى منزلي وكفانا السنة كلّها، فكنا نبيع منه لنفقتنا ومؤونتنا ونأكل منه ونهب منه ونهدي إلى وقت التمر الجديد، والتمر على حاله إلى أن جاءنا الجديد<sup>(۱)</sup>.

٢٥ - يج: روي عن جابر قال: لمّا اجتمعت الأحزاب من العرب لحرب المخندق واستشار النبيّ ﷺ المهاجرين والأنصار في ذلك فقال سلمان: إنَّ العجم إذا حزبها أمر مثل هذا اتّخذوا الخنادق حول بلدانهم، وجعلوا القتال من وجه واحد، فأوحى الله إليه أن يفعل مثل ما قال سلمان، فخط رسول الله عليه الخندق حول المدينة، وقسّمه بين المهاجرين والأنصار بالذراع، فجعل لكلِّ عشرة منهم عشرة أذرع، قال جابر: فظهرت يوماً من الخطّ لنا صخرة عظيمة لم يمكن كسرها، ولا كانت المعاول تعمل فيها، فأرسلني أصحابي إلى رسول الله عليه الأخبره بخبرها، فصرت إليه فوجدته مستلقياً وقد شدّ على بطنه الحجر، فأخبرته بخبر الحجر، فقام مسرعاً فأخذ الماء في فمه فرشه على الصخرة، ثم ضرب المعول بيده وسط الصخرة برقت منها برقة، فنظر المسلمون فيها إلى قصور اليمن وبلدانها، ئمٌّ ضربها ضربة أخرى فبرقت برقة أخرى نظر المسلمون فيها إلى قصور العراق وفارس ومدنها، ثمَّ ضربها الثالثة فانهارت الصخرة قطعاً، فقال رسول الله عليهِ: ما الَّذي رأيتم في كلّ برقة؟ قالوا: رأينا في الأولى كذا، وفي الثانية كذا، وفي الثالثة كذا قال سيفتح الله عليكم ما رأيتموه، قال جابر: وكان في منزلي صاع من شعير وشاة مشدودة فصرت إلى أهلي فقلت: رأيت الحجر على بطن رسول الله عليه وأظنه جائعاً، فلو أصلحنا هذا الشعير وهذه الشاة ودعونًا رسول الله ( ﴿ إِلَيْنَا كَانَ لَنَا قَرِبَةَ عَنْدَ اللهُ، قَالَتَ: فَاذْهُبُ فَأَعْلَمُهُ، فإن أَذْنَ فعلناه، فذهبت فقلت له: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل غداءك اليوم عندنا، قال: وما عندك؟ قلت: صاع من الشعير وشاة، قال: أفأصير إليك مع من أحبّ أو أنا وحدي؟ قال: فكرهت أن أقول: أنت وحدك قلت: بل مع من تحبّ، وظننته يريد عليًّا عَلَيْكُمْ لِللَّهُ، فرجعت إلى أهلي فقلت: أصلحي أنت الشعير، وأنا أصلح الشاة، ففرغنا من ذلك، وجعلنا الشاة كلُّها قطعاً في قدر واحدة وماءً وملحاً، وخبزت أهلي ذلك الدقيق، فصرت إليه وقلت: يا رسول الله قد أصلحنا ذلك، فوقف على شفير الخندق ونادى بأعلى صوته: يامعشر المسلمين أجيبوا دعوة جابر، فخرج جميع المهاجرين والأنصار، فخرج النبي - عليه -والناس ولم يكن يمرّ يملإ من أهل المدينة إلا قال: أجيبوا دعوة جابر فأسرعت إلى أهلي وقلت: قد أتانا ما لا قبل لنا به، وعرِّفتها خبر الجماعة، فقالت: ألست قد عرَّفت رسول الله ما عندنا؟! قلت: بلي، قالت، فلا عليك هو أعلم بما يفعل، فكانت أهلي أفقه منّي، فأمر رسول الله على النَّاس بالجلوس خارج الدار، ودخل هو وعليٌّ الدار، فنظر في التنُّور

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح؛ ج ١ ص ١٥٤ ح ٢٤٢.

والخبز فيه فتفل فيه وكشف القدر فنظر فيها، ثمّ قال للمرأة: اقلعي من التنور رغيفاً رغيفاً، وناوليني واحداً بعد واحد، فجعلت تقلع رغيفاً وتناوله إياه، وهو وعليَّ يشردان في الجفنة ثمّ تعود المرأة إلى التنور فتجد مكان الرغيف الذي قلعته رغيفاً آخر، فلمّا امتلات الجفنة بالشريد غرف عليها من القدر، وقال: أدخل عليّ عشرة من النّاس، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا، ثمّ قال: يا جابر اثتني بالذراع، ثمّ قال: أدخل عليّ عشرة، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا، والشريد بحاله، ثمّ قال: هات الذراع فأتيته به فقال: أدخل عشرة فأكلوا وشبعوا، ثمّ قال: هات الذراع فأتيته به فقال: أدخل عشرة فأكلوا وشبعوا، ثمّ قال: لو سكت لأكل الجميع من الذراع، فلم يزل يدخل عشرة، ويخرج عشرة حتى أكل النّاس جميعاً، ثمّ قال: تعالَ حتى نأكل نحن وأنت. فأكلت أنا ومحمّد على على خاله، فعشنا وخرجنا، والخبز في التنور بحاله، والقدر على حالها والثريد في الجفنة على حاله، فعشنا أيّاماً بذلك(۱).

٢٦ - يج: روي أنّ أعرابياً جاء إليه فشكى إليه نضوب ماء بثرهم، فأخذ حصاة أو حصاتين وفركها بأنامله، ثمّ أعطاها الأعرابي وقال: ارمها بالبئر، فلمّا رماها فيها فار الماء إلى رأسها (٢).

بيان: نضب الماء نضوباً، أي غار في الأرض وسفل.

٧٧ - يج وري عن زياد بن الحارث الصيدائي صاحب النبي الله أنه بعث جيشاً إلى قومي، فقلت: يا رسول الله اردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي، فردّه، فكتبت إليهم كتاباً فقدم وفدهم بإسلامهم، فقال على: إنّك لمطاع في قومك، قلت: بل الله هداهم للإسلام، فكتب إليّ كتاباً يؤمّرني، قلت: مرلي بشيء من صدقاتهم، فكتب وكان في سفر له فنزل منزلاً فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم، فقال: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، ثمّ أتاه آخر فقال: أعطني، فقال من سأل النّاس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن، فقال: أعطني من الصدقة، فقال: إنّ الله لم يرض فيها بحكم نبيّ ولا غيره حتى حكم هو فيها، فجزّاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك حقك.

قال الصيدائي: فدخل في نفسي من ذلك شيء فأتيته بالكتابين، قال: فدلّني على رجل أزمره عليكم، فدللته على رجل من الوفد، ثمّ قلنا: إنّ لنا بتراً إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قلّ ماؤها وتفرّقنا على مياه حولنا، وقد أسلمنا، وكلّ من حولنا لنا أعداء، فادع الله لنا في بثرنا أن لا تمنعنا ماه ها فنجتمع عليها ولا نتفرّق، فدعا بسبع حصيات ففركهن في يده ودعا فيهن ثمّ قال: اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٥٣. (٢) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٤٩١.

واحدة واذكروا اسم الله، قال زياد ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعر البئر ببركة رسول الله<sup>(۱)</sup>.

بيان: قوله: بإسلام، أي ضامن أو كفيل أو رهن بإسلام قومي.

٢٨ - قب؛ رأى ﷺ عمرة بنت رواحة تذهب بتميرات إلى أبيها يوم الخندق، فقال:
 اجعليها على يدي، ثمّ جعلها على نطع فجعل يربو حتّى أكل منه ثلاثة آلاف رجل.

ومنه حديث عليّ بن أبي طالب عِينَ اللهِ وقد طبخ له ضلعاً وقت بيعة العشيرة.

البخاريّ عن جابر الأنصاريّ في حديث حفر الخندق: فلمّا رأيت ضعف النبيّ المبخت جدياً، وخبزت صاع شعير، وقلت: رسول الله! تكرمني بكذى وكذى، فقال: لا ترفع القدر من النّار، ولا الخبز من التنّور، ثمّ قال: يا قوم قوموا إلى بيت جابر فأتوا وهم سبعمأة رجل، وفي رواية ثمانمأة، وفي رواية ألف رجل، فلم يكن موضع للجلوس، فكان يشير إلى الحائط والحائط يبعد حتّى تمكّنوا، فجعل يطعمهم بنفسه حتّى شبعوا، ولم يزل يأكل ويهدي إلى قومنا أجمع، فلمّا خرجوا أتيت القدر فإذا هو مملوء والتنور محشق.

روى أنس أنّه أرسلني أبو طلحة إلى النبي على لمّا رأى فيه أثر الجوع، فلمّا رآني قال: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم، فقال لمن معه: قوموا، فقال أبو طلحة: يا أمّ سليم قد جاء رسول الله على بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقال على : يا أمّ سليم هلمّي بما عندك، فجاءت بأقراص من شعير، فأمر به ففت، وعصرت أمّ سليم عكّة سمن، فأخذها النبيّ على ثمّ وضع يده على رأس الثريد، وكان يدعو بعشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا، وكانو سبعين أو ثمانين رجلاً.

وروى أبو هريرة في أصحاب الصفّة: وقد وضعت بين أيديهم صحفة، فوضع النبيّ عَلَيْهِ عِلَمَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ يَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَّيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَل

ومثله حديث ثابت البنانيّ عن أنس في عرس زينب بنت جحش.

وروي أنّ أمّ شريك أهدت إلى النبيّ عَنْ عَكَة فيها سمن، فأمر النبيّ عَنْ الخادم ففرغها وردّها خالية، فجاءت أمّ شريك ووجدت العكّة ملأى فلم تزل تأخذ منها السمن زماناً طويلاً، وأبقى لها شرفاً.

وأعطى الله المحبور قصعة فيها عسل فكانت تأكل ولا يفنى، فيوماً من الأيام حوّلت ما كان فيها إلى إناء ففني سريعاً، فجاءت إلى النبيّ في وأخبرته بذلك، فقال في إنّ الأوّل كان من فعل الله وصنعه، والثانى كان من فعلك.

وقال جابر: إنَّ رجلاً أتى النبيِّ ﷺ يستطعمه فطعمه وسق شعير، فما زال الرجل يأكل

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٥١٤.

منه وامرأته ووصيفهما حتّى كاله، فأتى النبيّ عليه فأخبره، فقال: لو لم تكيلوه لأكلتم منه، ولقام بكم.

وفي رواية، فنزع سهماً من كنانته فألقاه في البئر ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفتها.

أبو عوانة وأبو هريرة أنه علي أعطى ناجية بن عمرو نشابة وأمر أن يغرزها في البئر فامتلأ البئر ماء، فأتته امرأة وأنشأت:

يا أيّها الماتح دلوي دونكا إنّي رأيت النّاس يحمدونكا يشنون خيراً ويمجدونكا أرجوك للخير كما يرجونكا فأجابها ناجية:

قد علمت جارية بمائيه أني أنا الماتح واسمي ناجيه وطعنة ذات رشاش واهيه طعنتها تحت صدور العاتيه

وفي رواية أنه دفعها إلى البراء بن عازب فقال: اغرز هذا السهم في بعض قلب الحديبية، فجاءت قريش ومعهم سبيل بن عمرو فأشرفوا على القليب، والعيون تنبع تحت السهم، فقالت: ما رأينا كاليوم قط، وهذا من سحر محمد قليل، فلمّا أمر النّاس بالرحيل قال: خذوا حاجتكم من الماء، ثمّ قال للبراء: اذهب فردّ السهم، فلمّا فرغوا وارتحلوا أخذ البراء السهم فجف الماء كأنّه لم يكن هناك ماء.

أمير المؤمنين عَلِينَا إنْ رسول الله عَلَيْهِ أمرني في بعض غزواته وقد نفد الماء يا عليّ قم واثت بتور، قال: فأتيته فوضع يده اليمني ويدي معها في التور، فقال: انبع فنبع.

وفي رواية سالم بن أبي الجعد وأنس: فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنّه العيون فشربنا ووسعنا، وذلك في يوم الشجرة، وكانوا في ألف وخمسمأة رجل.

وشكى أصحابه عليه في غزوة تبوك من العطش، فدفع سهماً إلى رجل فقال: انزل فاغرزه في الركيّ، ففعل ففار الماء، فطما إلى أعلى الركيّ فارتوى منه ثلاثون ألف رجل في دوابّهم.

ووضع عَلَيْهِ يده تحت وشل بوادي المشقّق فجعل ينصبّ في يديه فانخرق الماء حتّى سمع له حسّ كحسّ الصواعق، فشرب النّاس واستقوا حاجتهم منه، فقال رسول الله عليه

وفي رواية أبي قتادة: كان يتفجّر الماء من بين أصابعه لمّا وضع يده فيها حتّى شرب الجيش العظيم، وسقوا وتزوّدوا في غزوة بني المصطلق.

وفي رواية علقمة بن عبد الله: أنّه وضع يده في الإناء فجعل الماء يفور من بين أصابعه فقال: حيّ على الوضوء والبركة من الله فتوضّأ القوم كلّهم.

وفي حديث أبي ليلي: شكونا إلى النبي على من العطش، فأمر بحفرة فحفرت فوضع عليها نطعاً، ووضع يده على النطع، وقال: هل من ماء؟ فقال لصاحب الإداوة: صبّ الماء على كفيّ واذكر اسم الله، ففعل فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله على حتى روي القوم وسقوا ركابهم.

وشكى إليه الجيش في بعض غزواته فقدان الماء، فوضع على يده في القدح فضاق القدح عن يده، فقال للنّاس: اشربوا فشرب الجيش وأسقوا وتوضّأوا وملأوا المزاود<sup>(١)</sup>.

محمد بن المنكدر: سمعت جابراً يقول: جاء رسول الله عليه يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضّأ وصبّ عليّ من وضوئه، فعقلت، الخبر.

وشكى إليه ﷺ طفيل العامريّ الجذام فدعا بركوة ثمَّ تفل فيها وأمره أن يغتسل به، فاغتسل فعاد صحيحاً.

وأتاه على حسّان بن عمرو الخزاعيّ مجذوماً فدعا له بماء فتفل فيه ثمّ أمره فصبّه على نفسه، فخرج من علّته، فأسلم قومه.

وأتاه ﷺ قيس اللخميّ وبه برص فتفل عليه فبرئ.

محمد بن خاطب: انكبّ القدر على ساعدي في الصغر، فأتت بي أمي إلى النبيّ ﷺ، قالت: فتفل في فيّ ومسح على ذراعي وجعل يقول ويتفل: «أذهب البأس ربّ النّاس! واشف أنت الشّافي لا شافي إلا أنت شغاء لا يغادر سقماً، فبرئ بإذن الله.

الفائق: إنَّ النبيِّ عَلَى مسح على رأس غلام وقال: عش قرناً، فعاش مأة.

وإن امرأة أتته على رأس الصبيّ لها للتبرّك، وكانت به عاهة، فمسح يده على رأس الصبيّ فاستوى شعره وبرئ داؤه.

وروى ابن بطّة أنّ الصبيّ كان المهلّب، وبلغ ذلك أهل اليمامة فأتت امرأة مسيلمة بصبيّ لها فمسح رأسه فصلع، وبقي نسله إلى يومنا هذا.

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱٤٠.

وقطع يد أنصاري وهو عبد الله بن عتيك في حرب أحد فألزقها رسول الله عليه فضار كما كان.

وتفل ﷺ في عين عليّ ﷺ وهو أرمد يوم خيبر فصحّ من وقته (١).

وفُقئ في أُحد عين قتادة بن ربعي أو قتادة بن النعمان الأنصاريّ فقال: يا رسول الله المغوث الغوث الغوث، فأخذها بيده فردّها مكانها فكانت أصحهما، وكانت تعتلّ الباقية ولا تعتلّ المردودة، فلقّب ذا العينين، أي له عينان مكان الواحدة، فقالَ الخرنق الأوسىّ:

ومنا الذي سالت على الخدّ عينه فرُدّت بكف المصطفى أحسن الردّ فعادت كما كانت لأحسن حالها فيا طيب ما عيني ويا طيب ما يدي

وأصيبت رِجل بعض أصحابه فمسحها بيده فبرثت من حينها، وأصاب محمّد بن مسلمة يوم قتل كعب بن الأشرف مثل ذلك في عيني ركبتيه، فمسحه رسول الله عليه بيده فلم تبن من أختها.

وأصاب عبد الله بن انيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من الأخرى.

عروة بن الزبير، عن زهرة قال: أسلمت فأصيب بصرها، فقالوا لها: أصابك اللات والعزّى، فرد عن الزبير، عن زهرة قال: أسلمت فأصيب بصرها، فقالت قريش: لو كان ما جاء محمّد خيراً ما سبقتنا إليه رُهرة، فنزل: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ صَغَرُواْ لِلَّذِينَ مَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونًا إِلَيْهِ الآية (٢).

وأنفذ النبيّ على عبد الله بن عنيك إلى حصن أبي رافع اليهوديّ فدخل عليه بغتة فإذا أبو رافع في بيت مظلم لا يدري أين هو، فقال: أبا رافع! قال: من هذا؟ فأهوى نحو الصوت فضربه ضربة وخرج، فصاح أبو رافع، ثمّ دخل عليه فقال: ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال: إنّ رجلاً في البيت ضربني، فضربه ضربة أخرى فكان ينزل فانكسر ساقه فعصبها، فلمّا انتهى إنّ رجلاً في البيت ضربني، فضربه ضربة أخرى فكان ينزل فانكسر ساقه فعصبها، فلمّا انتهى إلى النبيّ عليها فحدثه قال: ابسط رجلك، فبسطها فمسحها فبرئت (٣).

وروي أنّ النبيّ على تفل في بثر معطّلة ففاضت حتّى سقي منها بغير دلو ولا رشاء. وكانت امرأة متبرّزة وفيها وقاحة، فرأت رسول الله على يأكل فسألت لقمة من فلق فيه، فأعطاها فصارت ذات حياء بعد ذلك.

ومسح على ضرع شاة حائل لا لبن لها فدرّت فكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود. أمالي الحاكم: إنّ النبيّ على كان يوماً قائظاً، فلمّا انتبه من نومه دعا بماء فغسل يديه، ثمّ مضمض ماء ومجه إلى عوسجة، فأصبحوا وقد غلظت العوسجة وأثمرت وأينعث بثمر أعظم ما يكون في لون الورس، ورائحة العنبر، وطعم الشهد، والله ما أكل منها جائع إلا

<sup>(</sup>١) مناقب ابن شهرآشوب، ج ١ ص ١٥٥. (٢) سورة الأحقاف، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۵۷.

شبع، ولا ظمآن إلا روي، ولا سقيم إلا برئ، ولا أكل من ورقها حيوان إلا درّ لبنها، وكان النّاس يستشفون من ورقها، وكان يقوم مقام الطعام والشراب، ورأينا النماء والبركة في أموالنا، فلم يزل كذلك حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها، وصفر ورقها، فإذا قبض النبي في النبي المؤمنين على ذلك تثمر دونه في الطعم والعظم والرائحة، وأقامت على ذلك ثلاثين سنة فأصبحنا يوماً وقد ذهبت نضارة عيدانها، فإذا قتل أمير المؤمنين المينية، فما أثمرت بعد ذلك قليلاً ولا كثيراً، فأقامت بعد ذلك مدّة طويلة، ثمّ أصبحنا وإذا بها قد نبع من ساقها دم عبيط وورقها ذابل يقطر ماة كماء اللحم، فإذا قتل الحسين المينية (1).

أمالي الطوسي: عن زيد بن أرقم في خبر طويل: إنّ النبي الصبح طاوياً، فأتى فاطمة عليه فرأى الحسن والحسين يبكيان من الجوع، وجعل يزقهما بريقه حتى شبعا وناما، فذهب مع علي عليه إلى دار أبي الهيشم، فقال: مرحباً برسول الله ما كنت أحبّ أن تأتيني وأصحابك إلا وعندي شيء، وكان لي شيء ففرقته في الجيران، فقال: أوصاني جبريل بالجار حتى حسبت أنّه سيورثه، قال: فنظر النبي عليه إلى نخلة في جانب الدار فقال: يا أبا الهيشم تأذن في هذه التخلة؟ فقال: يا رسول الله إنّه لفحل، وما حمل شيئاً قطّ، شأنك به، فقال: يا علي انتني بقدح ماء، فشرب منه ثم مج فيه، ثم رس على النخلة فتملّت أعذاقاً من بسر ورطب ما شننا، فقال: ابدأوا بالجيران، فأكلنا وشربنا ماء بارداً حتى روينا، فقال: يا علي هذا من النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة يا علي تزوّد لمن وراءك، لفاطمة فلك يا علي هذا من النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة يا علي تزوّد لمن وراءك، لفاطمة والحسن والحسين، قال: فما زالت تلك النخلة عندنا نسميها نخلة الجيران حتى قطعها يزيد عام الحرة (٢٠).

إيضاح؛ فتّ الشيء: كسره، وبلدح بفتح الباء والدال وسكون اللام: اسم موضع بالحجاز قرب مكّة، وقال الجوهريّ: ومن أمثالهم في التحزّن بالأقارب:

الكن على بلدح قوم عجفى ١٠

قاله بيهس الملقب بنعامة لمّا رأى قوماً في خصب وأهله في شدّة، وقال: الماتح: المستقي، وقال: قاظ بالمكان وتقيّظ به: إذا أقام به في الصيف، والطوى: الجوع. قوله: فتملّت أصله تملأت بمعنى امتلأت فخفف.

٢٩ - قب، البخاري: إنّ النبي عليه قال لمديون مرّ عليه والديان يطلبونه بالديون صف تمرك كلّ شيء على حدته، ثمّ جاء فقعد عليه، وكال لكلّ رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأن لم يمس.

وأتى عامر بن كريز يوم الفتح رسول الله بابنه عبد الله بن عامر وهو ابن خمس أو ستّ

مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱٦٣.
 مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱٦٣.

فقال: يا رسول الله حنكه، فقال: إنّ مثله لا يحنّك، وأخذه وتفل في فيه، فجعل يتسوّغ ريق رسول الله ﷺ ويتلمّغله، فقال ﷺ: إنّه لمستقي، فكان لا يعالج أرضاً إلا ظهر له الماء وله سقايات معروفة، وله النباح والجحفة وبستان ابن عامر.

وفي مسلم، عن جابر إنّ أمّ مالك كانت تهدي إلى النبيّ عَلَيْهُ في عكّة لها سمناً، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الّذي كانت تهدي فيه للنبيّ عَلَيْهُ فتجد فيها سمناً، فما زال تقيم لها أدم بيتها حتّى عصرته، فأتت النبيّ عَلَيْهُ فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم، قال: لو تركتيها ما زال مقيماً (۱).

بيان؛ لمظ وتلعظ: تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه، أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه.

" - عم من معجزات النبي على حديث شاة أمّ معبد، وذلك أنّ النبي المقاها المن مكة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي فمروا على أمّ معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فسألوا تمراً أو لحماً ليشتروه، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك، وإذا القوم مرملون، فقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، فنظر رسول الله على كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أمّ معبد قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، قال: أتأذنين في أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها، فدعا رسول الله بالشاة فمسح ضرعها، وذكر اسم الله، وقال: «اللهم بارك في شاتها» فتفاجّت ودرّت، فدعا رسول الله بالشاة بيناء لها يريض الرهط فحلب فيه ثجاً حتى علته الثمال، فسقاها فشربت حتى رويت، ثمّ سقى أصحابه فشربوا حتى رووا، فشرب آخرهم وقال: «ساقي القوم آخرهم شرباً» فشربوا جميعاً عللاً بعد نهل حتى أراضوا، ثمّ حلب فيه ثانياً عوداً على بدء فغادره عندها، ثمّ ارتحلوا عنها، فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعزاً عجافاً هزلى عندها، ثمّ ارتحلوا عنها، فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعزاً عجافاً هزلى مخهن قليل، فلما رأى اللبن قال: من أين لكم هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ مخهن قليل، فلما أنه مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. الخبر بطوله (٢).

قب؛ هند بنت الجون وحبيش بن خالد وأبو معبد الخزاعيّ مثله (٣).

بيان الرمل القوم: نفد زادهم، والكِسر بالكُسر: أسفل شقة البيت الّتي تلي الأرض من حيث يكسر جانباه عن يمينك ويسارك. والتفاتج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين، وهو من الفتج: الطريق قاله الجزري، وقال: يريض الرهط، أي يرويهم بعض الريّ، من أراض الحوض: إذا صبّ فيه من الماء ما يواري أرضه، وقال: ثبّاً، أي لبناً سائلاً كثيراً، وقال: المحوض: إذا صبّ فيه من الماء ما يواري أرضه، وقال: ثبّاً، أي لبناً سائلاً كثيراً، وقال: النمال بالضمّ: الرغوة، واحده ثمالة، وقال: حتى أراضوا أي شربوا عللاً بعد نهل حتى

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۷۸ و۱۷۹ و۱۸۳.

 <sup>(</sup>۲) اعلام الوری، ص ۳۸.
 (۳) مناقب ابن شهر آشوب، ج ۱ ص ۱۶۲.

رووا، من أراض الوادي: إذا استنقع فيه الماء، وقيل: أراضوا أي ناموا على الأرض، وهو البساط، وقيل: حتّى صبّوا اللبن على الأرض، وقال الجوهريّ: رجع عوده على بدئه: إذا رجع في الطريق الذي جاء منه، قوله: فغادره، أي تركه، قوله: عازب، أي غائب.

٣١ - يج؛ روي أنّ ابن الكوّا قال لعليّ عَلَيْهُ: بما كنت وصيّ محمّد من بين بني عبد المطّلب؟ قال إذن ما الخبر تريد؟ لمّا نزل على رسول الله على رسول الله المؤرّد عَشِيرَنكُ الأَقْرَبِينَ جمعنا رسول الله على ونحن أربعون رجلاً، فأمرني فأنضجت له رجل شاة، وصاعاً من طعام أمرني فطحنته وخبزته، وأمرني فأدنيته، قال: ثمّ قدم عشرة من أجلّتهم فأكلوا حتى صدروا، وبقي الطعام كما كان، وإنّ منهم لمن يأكل الجذعة، ويشرب الفرق، فأكلوا منها كلّهم أجمعون، فقال أبو لهب: سحركم صاحبكم، فتفرقوا عنه، ثم دعاهم رسول الله عليه ثانية، ثمّ قال: أيّكم يكون أخي ووصيّي ووارثي؟ فعرض عليهم فكلّهم يأبي حتى انتهى إليّ وأنا أصغرهم سنّا، وأعمشهم عيناً، وأحمشهم ساقاً فقلت: أنا فرمي إليّ بنعله فلذلك كنت وصيّه من بينهم (١).

## ٨ - باب باب معجزاته في كفاية شر الأعداء الأيات: البقرة ٢٥١٥ ﴿ نَابَكُ فِي كُفُ اللَّهُ وَهُوَ النَّدِيعُ الْمَالِيمُ ﴾ (١٣٧٥.

المائدة ٤٥٥: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذْكُرُواْ نِمْ مَنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَرَمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَيْ أَنْ يَبْسُطُوا

الحجر «١٥»: ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقَتَسِينَ ۞ ٱلَّذِينَ جَمَّلُواْ ٱلْقُرْمَانَ عِضِينَ ۞ . وقال تعالى: ﴿ إِنَّا كَنَيْنَكَ ٱلْسُنَةُ رِوِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا مَاخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ .

النحل «١٦» ﴿ وَمَنْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتُ مَامِنَةً مُطْمَيِنَةً بِأَنِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِمَا كَانُوا بَصْمَنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِمَا كَانُوا بَصْمَنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَانٍ فَكَ فَرْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِهَا مَ الْعَذَابُ وَهُمْ طَلَيْلُونَ ﴾ .

الزمر (٣٩»: ﴿ الْيَسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةً ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِن هُمَا لِللَّهِ فَمَا لَمُ اللَّهُ فَمَا لَمُ

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٩٢ ح ١٥٣.

تفسير؛ قال الطبرسي عليه في قوله تعالى: ﴿ نَـٰ يَكُفِيكُمُ اللَّهُ ﴾: وعد الله سبحانه رسوله بالنصرة وكفاية من يعاديه من اليهود والنصارى الّذين شاقّوه، وفي هذا دلالة بيّنة على نبوّته وصدقه على (١).

وفي قوله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّ قُومٌ ﴾: اختلف فيمن بسط إليهم الأيدي على أقوال:

أحدها: أنهم اليهود، همّوا بأن يفتكوا بالنبيّ على، وهم بنو النضير، دخل رسول الله على مع جماعة من أصحابه عليهم وكانوا قد عاهدوه على ترك القتال، وعلى أن يعينوه في الديات، فقال على: رجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان مني، فلزمني ديتهما، فأريد أن تعينوني، فقالوا: نعم اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا، وهمّوا بالفتك بهم، فآذن الله رسوله فأطلع النبيّ على أصحابه على ذلك وانصرفوا، وكان ذلك إحدى معجزاته، عن مجاهد وقتادة وأكثر المفسّرين.

وثانيها: أنّ قريشاً بعثوا رجلاً ليفتك بالنبيّ فلاخل عليه وفي يده سيف مسلول، فقال له: أرنيه، فأعطاه إيّاه، فلمّا حصل في يده قال: ما الّذي يمنعني من قتلك؟ قال: الله يمنعك، فرمى السيف وأسلم، واسم الرجل عمرو بن وهب الجمحيّ، بعثه صفوان بن أميّة ليغتاله بعد بدر، وكان ذلك سبب إسلام عمرو بن وهب عن الحسن.

وثالثها: أنّ المعنيّ بذلك ما لطف الله للمسلمين من كفّ أعدائهم عنهم حين همّوا باستئصالهم بأشياء شغلهم بها من الأمراض والقحط وموت الأكابر وهلاك المواشي وغير ذلك من الأسباب الّتي انصرفوا عندها من قتل المؤمنين عن الجبائيّ.

ورابعها: ما قاله الواقديّ: إنّ رسول الله عنه غزا جمعاً من بني ذبيان ومحارب بذي أمر فتحصنوا برؤوس الجبال، ونزل رسول الله عليه بحيث يراهم، فذهب لحاجته فأصابه مطر فبل ثوبه فنشره على شجرة واضطجع تحته والأعراب ينظرون إليه، فجاء سيّدهم دعثور بن الحارث حتى وقف على رأسه بالسيف مشهوراً، فقال: يا محمّد من يمنعك مني اليوم؟ فقال: الله، فدفع جبرئيل في صدره، ووقع السيف من يده، فأخذه رسول الله على وقام على رأسه وقال: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمّداً رسول الله، فنزلت الآية، وعلى هذا فيكون تخليص النبي عنه ممّا همّوا به نعمة على راسول الله، فنزلت الآية، وعلى هذا فيكون تخليص النبي ممّا همّوا به نعمة على المؤمنين من حيث إنّ مقامه بينهم نعمة عليهم(٢).

وقال في قوله تعالى: ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ قيل فيه قولان:

أحدهما: أنَّ معناه أنزلنا القرآن عليك كما أنزلنا على المقتسمين، وهم اليهود والنصارى ﴿ الَّذِينَ جَمَـٰ لُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ١ ص ٤٠٧. (٢) مجمع البيان، ج ٣ ص ٢٩٣.

التفريق: أي فرّقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه، وقيل: سمّاهم مقتسمين لأنّهم اقتسموا كتب الله فآمنوا ببعضها، وكفروا ببعضها.

والآخر: أنّ معناه إنّي أنذركم عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين الّذين اقتسموا طريق مكّة يصدّون عن رسول الله عليه والإيمان به، قال مقاتل: وكانوا ستّة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيّام الموسم يقولون لمن أتى مكّة: لا تغترّوا بالخارج منّا، والمدّعي للنبوّة، فأنزل الله بهم عذاباً فماتوا شرّ ميتة، ثمّ وصفهم فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ جَمَلُوا ٱلْقُرّوانَ عِنِينِ جَمَا جزءاً جزءاً فقالوا: سحر، وقالوا: أساطير الأوّلين، وقالوا: مفترى عن ابن عبّاس (١).

وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنِّنَكُ ٱلسَّتَهْزِينِ أَي كفيناكُ شرّ المستهزئين واستهزائهم بأن أهلكناهم، وكانوا خمسة نفر من قريش: العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، وأبو زمعة وهو الأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن قيس، عن ابن عبّاس وابن عبير، وقيل: كانوا ستة رهط عن محمّد بن ثور، وسادسهم: الحارث بن الطلاطلة، وأمّه غيطلة، قالوا: وأتى جبرئيل النبي في والمستهزئون يطوفون بالبيت، فقام جبرئيل ورسول الله إلى جنبه، فمرّ به الوليد بن المغيرة المخزومي فأوماً بيده إلى ساقه، فمرّ الوليد على فنن لخزاعة وهو يجرّ ثيابه، فتعلقت بثوبه شوكة فمنعه الكبر أن يخفض رأسه فينزعها، وجعلت تضرب ساقه فخدشته فلم يزل مريضاً حتى مات، ومرّ به العاص بن وائل السهمي فأشار جبرئيل إلى رجله فوطئ العاص على شبرقة فدخلت في أخمص رجله، فقال: لدغت، فلم يزل يحكّها حتى مات، ومرّ به الأسود بن المطّلب بن عبد مناف فأشار إلى عينه فعمي، وجعل يضرب رأسه على الجدار حتى هلك، ومرّ به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى فمات وقيل: أصابه السموم فصار أسود فأتى المله فلم يعرفوه فمات، وهو يقول: قتلني ربّ محمّد، ومرّ به الحارث بن الطلاطلة فأوماً إلى رأسه فامتخط قيحاً فمات، وقيل: أنقله بالعالمة فامان ألى يشرب حتى انقد بطنه فمات، وقيل: أن الحارث بن الطلاطلة فأصابه العطش، فما زأل يشرب حتى انقد بطنه فمات، وقيل: إنّ الحارث بن قيس أخذ حوتاً مالحاً فأصابه العطش، فما زال يشرب حتى انقد بطنه فمات وقيل: أن المعارة فمات.)

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَنكَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَتُهُ أَي مثل قرية ﴿ كَانَتُ مَامِنَتُهُ أَي ذَات أَمن ﴿ مُطْسَبِنَتُهُ قَارَة سَاكنة بأهلها، لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِهُ أَي يحمل إليها الرزق الواسع من كل موضع ومن كل بلد، كما قال سبحانه: ﴿ يُجْبَى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْهُ (٣).

﴿ نَكَغَرَتْ بِأَنْمُهِ ٱللَّهِ أَي فَكُفُرُ أَهُلُ تَلْكُ الْقُرِيةِ ﴿ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ ۖ الآية أي فأخذهم الله

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٦ ص ١٣٠. (٢) مجمع البيان، ج ٦ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٥٧.

بالجوع والخوف بسوء أفعالهم، وسمّى أثر الجوع والخوف لباساً، لأنّ أثر الجوع والهزال يظهر على الإنسان، كما يظهر اللباس، وقيل: لأنّه شملهم الجوع والخوف كاللباس، قيل: إنّ هذه القرية هي مكّة، عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة، عذّبهم الله بالجوع سبع سنين، وهم مع ذلك خاتفون وجلون عن النبيّ في وأصحابه يغيرون عليهم قوافلهم، وذلك حين دعا النبيّ فقال: «اللّهمّ اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسني يوسف، وقيل: إنّها قرية كانت قبل نبيّنا في بعث الله إليهم نبيّاً فكفروا به وقتلوه فعذّبهم الله بعذاب الاستئصال ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ يعني أهل مكّة بعث الله إليهم رسولاً من جنسهم فكذّبوه وجحدوا نبوته ﴿فَأَخَذَهُمُ ٱلْمَدَابُ وَهُمْ ظَلِلُونَ ﴾ أي ما حلّ بهم من الخوف والجوع المذكورين وما نالهم يوم بدر وغيره من القتل (١).

وفي قوله: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْفَرَمَانَ ﴾ قال: نزل في قوم كانوا يؤذون النبيّ الله بالليل إذا تلا القرآن وصلّى عند الكعبة، وكانوا يرمونه بالحجارة ويمنعونه من دعاء النّاس إلى الدين، فحال الله سبحانه بينهم وبينه حتّى لا يؤذوه، عن الجبائيّ والزجّاج ﴿ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ قال الكلبي: هم أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأمّ جميل آمرأة أبي لهب، حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن، فكانوا يأتونه ويمرّون به ولا يرونه ﴿ حِبَابًا مَسْتُورًا ﴾ قيل: أي ساتراً، عن الأخفش، والفاعل قد تكون في لفظ المفعول يورونه ﴿ حِبَابًا مَسْتُورًا ﴾ قيل: أي ساتراً، عن الأخفش، والفاعل قد تكون في لفظ المفعول يبصّر، إنّما هو من قدرة الله.

﴿ وَجَمَلْنَا عَلَىٰ مُلُوبِهِمَ أَكِنَةً ﴾ الأكنة جمع كنان وهو ما وقى شيئاً وستره قيل: كان الله يلقي عليهم النوم، أو يجعل في قلوبهم أكنة ليقطعهم عن مرادهم أو أنّه عاقب هؤلاء الكفّار الذين علم أنّهم لا يؤمنون بعقوبات يجعلها في قلوبهم تكون موانع من أن يفهموا ما يستمعونه. ﴿ وَلَوّا عَلَىٰ أَدَبَرِهِمْ نُقُولًا ﴾ قيل: كانوا إذا سمعوا ﴿ إِنْ سَعِوا ﴿ إِنْ سَعِوا قَلَى الرَّيَسَةِ ﴾ ولوا، وقيل: إذا سمعوا قلا إله إلا الله (٢).

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَغِزُّونَكَ ﴾ أي أنّ المشركين أرادوا أن يزعجوك من أرض مكّة بالإخراج، وقيل: عن أرض المدينة، يعني اليهود، وقيل: يعني جميع الكفّار أرادوا أن يخرجوك من أرض العرب، وقيل: معناه ليقتلونك ﴿وَإِذَا لَا يَلْبَنُونَ ﴾ أي لو أخرجوك لكانوا لا يلبثون بعد خروجك ﴿إِلَا ﴾ زماناً ﴿قَلِيلا ﴾ ومدّة يسيرة، قيل: وهي المدّة بين خروج النبيّ عَلَى من مكّة وقتلهم يوم بدر، والصحيح أنّ المعنيّن في الآية مشركو مكّة، وأنهم لم يخرجوا النبيّ عَلَى من مكّة، ولكنّهم همّوا بإخراجه، ثمّ خرج عَلَى لمّا أمر بالهجرة، يخرجوا النبيّ عَلَى الله عن مكّة، ولكنّهم همّوا بإخراجه، ثمّ خرج عَلَى لمّا أمر بالهجرة،

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢٥٦.

وندموا على خروجه، ولذلك ضمنوا الأموال في ردّه ولو أخرجوه لاستؤصلوا بالعذاب، ولماتوا طراً<sup>(١)</sup>.

وفي قوله تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللّهُ بِكَافِي عَبْدَةً ﴾ استفهام تقرير، يعني به محمّداً ﴿ يَكُفِهُ عَدَاوة من يعاديه ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ ﴾ كانت الكفّار يخيفونه بالأوثان الّتي كانوا يعبدونها، قالوا: أما تخاف أنّ يهلكك آلهتنا، وقيل: إنّه لمّا قصد خالد لكسر العزّى بأمر النبيّ ﴿ قالوا: إيّاك يا خالد فبأسها شديد، فضرب خالد أنفها بالفأس فهشمها، فقال: كفرانك يا عزّى لا سبحانك، سبحان من أهانك (٢).

١ - فس: ﴿ فَكُفَ أَيْدِينَهُ مَ عَنَاكُمُ ﴾ يعني أهل مكة من قبل أن فتحها، فكف أيديهم بالصلح يوم الحديبيّة (٣).

٢ - فس: ﴿ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ يعني يحجب الله عنك الشياطين ﴿ أَكِنَّةُ ﴾ أي غشاوةً أي صمماً
 ﴿ نَفُورًا ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلّى تهجد بالقرآن وتسمع له قريش لحسن صوته،
 فكان إذا قرأ ﴿ إِنْسِيمِ اللَّهِ النَّخَيْنِ النَّحَيْسِيمِ ﴾ فروا عنه (٤).

٣ - قس: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيْسَتَغِزُونَكَ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ يعني أهل مكة ﴿ إِلَّا قَلِيــلَا ﴾ حتى قتلوا
 ببدر<sup>(۵)</sup>.

٤ - ن: الدقاق، عن الأسدي، عن جرير بن حازم عن أبي مسروق، عن الرضا عليه قال: إن رسول الله عليه أتاه أبو لهب فتهدده، فقال له رسول الله عليه إن خدشت من قبلك خدشة فأنا كذاب، فكانت أول آية نزع بها رسول الله عليه الخبر (١).

ما؛ المفيد، عن الجعابي، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن الحسين بن عبد الله الأبلي، عن أبي خالد الأسدي، عن أبي بكر بن عياش، عن صدقة بن سعيد الحنفي، عن جميع بن عمير قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: انتهى رسول الله عليه إلى العقبة فقال: لا يجاوزها أحد، فعوج الحكم بن أبي العاص فمه مستهزئاً به عليه ، وقال رسول الله عليه : من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار، فعوج الحكم فمه، فبصر به النبي عليه فدعا عليه فصرع شهرين، ثم أفاق، فأخرجه النبي عليه عن المدينة طريداً ونفاه عنها (٧).

٢ - فس: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر علي في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيدِ بِهِمْ
 سَكَا وَمِنْ خَلْفِهِدٌ سَدًا فَأَغْنَدْنَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الله الهدى أخذ الله سمعهم

<sup>(</sup>۱) مجمع البیان، ج ۲ ص ۲۸۰. (۲) مجمع البیان، ج ۸ ص ۴۰۱.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ١ ص ١٧١. (٤) تفسير القمي، ج ١ ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي، ج ١ ص ٤١٥. (٦) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ٢٣٠ باب ٤٧ ح ٢٠.

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسي، ص ١٧٥ مجلس ٦ ح ٢٩٥.

وأبصارهم وقلوبهم فأعماهم عن الهدى، نزلت في أبي جهل بن هشام عليه اللعنة ونفر من أهل بيته، وذلك أنّ النبيّ على قام يصلّي وقد حلف أبو جهل لئن رآه يصلّي ليدمغنّه، فجاءه ومعه حجر والنبي على قائم يصلّي، فجعل كلّما رفع الحجر ليرميه أثبت الله يده إلى عنقه، ولا يدور الحجر بيده، فلمّا رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يده، ثمّ قام رجل آخر من رهطه أيضاً فقال: أنا أقتله، فلمّا دنامنه فجعل يسمع قراءة رسول الله على فأرعب فرجع إلى أصحابه نقال: حال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه، فخفت أن أتقدّم (١).

بيان: خطر البعير بذنبه كضرب: رفعه مرّة بعد أخرى وضرب به فخذيه .

٧ - فس : ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا نُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلشَّشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلنَّسْتَهْزِءِينَ ۞ فإنَّها نزلت بمكَّة بعد أن نبّئ رسول الله علي بثلاث سنين، وذلك أنَّ النبوّة نزلت على رسول الله عليه يوم الاثنين، وأسلم علي عَلِيَتُلِيْ يوم الثلثاء، ثمّ أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبيّ ﷺ، ثمَّ دخل أبو طالب إلى النبيّ ﷺ وهو يصلّي وعليّ بجنبه، وكان مع أبي طالب جعفر فقال له أبو طالب: صل جناح ابن عمَّك، فوقف جعفر على يسار رسول الله فبدر رسول الله من بينهما، فكان يصلِّي رسول الله وعليِّ عَلَيْتُلِلا وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة، فلمَّا أتى لذلك ثلاث سنين أنزل الله عليه ﴿ فَأَمْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُنْرِكِينَ ١ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلسَّمَهْزِءِينَ ١ وكان المستهزئون برسول الله علي خمسة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن واثل، والأسود ابن المطّلب - وكان رسول الله دعا عليه لمّا كان بلغه من إيذائه واستهزائه فقال: «اللّهمّ أعم بصره وأثكله بولده، فعمي بصره، وقتل ولده ببدر - والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن طلاطلة الخزاعي، فمرّ الوليد بن المغيرة برسول الله عليه ومعه جبرئيل فقال جبرئيل: يا محمَّد هذا الوليد بن المغيرة وهو من المستهزئين بك، قال: نعم، وقد كان مرَّ برجل من خزاعة على باب المسجد وهو يريش نبالاً له فوطئ على بعضها، فأصاب أسفل عقبه قطعة من ذلك فدميت، فلمّا مرّ بجبرئيل أشار إلى ذلك الموضع، فرجع الوليد إلى منزله ونام على سريره، وكانت ابنته نائمة أسفل منه فانفجر الموضع الَّذي أشار إليه جبرئيل أسفل عقبه، فسال منه الدم حتَّى صار إلى فراش ابنته، فانتبهت ابنته فقالت الجارية: انحل وكاء القربة قال الوليد: ما هذا وكاء القربة، ولكنَّه دم أبيك. فاجمعي لي ولدي وولد أخي، فإنِّي ميَّت، فجمعتهم فقال لعبد الله بن أبي ربيعة: إنَّ عمارة بن الوليد بأرض الحبشة بدار مضيِعة فخذ كتاباً من محمّد إلى النجاشيّ أن يردّه، ثمّ قال لابنه هاشم وهو أصغر ولده: يا بنيّ أوصيك بخمس خصال فاحفظها: أوصيك بقتل أبي رهم الدوسيّ وإن أعطوكم ثلاث ديات، فإنّه غلبني على امرأتي وهي بنته، ولو تركها وبعلها كانت تلد لي ابناً مثلك، ودمي في خزاعة وما

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ۲ ص ۱۸٦.

تعمّدوا قتلي، وأخاف أن تنسو بعدي، ودمي في بني خزيمة بن عامر، ودياتي في سقيف فخذه ولأسقف نجران على مأتا دينار فاقضها، ثمّ فاضت نفسه.

ومر أبو زمعة الأسود برسول الله فأشار جبرئيل إلى بصره فعمي ومات، ومرّ به الأسود بن عبد يغوث فأشار جبرئيل إلى بطنه فلم يزل يستسقي حتّى انشقّ بطنه، ومرّ العاص بن وائل فأشار جبرئيل إلى رجله فدخل عود في أخمص قدمه وخرجت من ظاهره ومات، ومرّ ابن الطلاطلة فأرسل الله إليه جبرئيل فأشار إلى وجهه فخرج إلى جبال تهامة فأصابته السمائم، ثمّ استسقى حتّى انشق بطنه، وهو قول الله: ﴿إِنَّا كُنِّينَكَ ٱلنُّسْتَهْزِمِينَ ﴾ (١).

بيان: السمائم جمع السموم وهو الريح الحارة.

٨ - شيء عن أبان الأحمر رفعه قال: كان المستهزئون خمسة من قريش: الوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن واثل السهمي، والحارث بن حنظلة، والأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري، والأسود بن المطلب بن أسد، فلمّا قال الله: ﴿إِنَّا كُنَيْنَكَ النَّهُ عَلَم رسول الله ﷺ أنّه قد أخزاهم، فأماتهم الله بشرّ ميتات (٢).

9 - ل: القطان: عن عبد الرحمن بن محمّد الحسني، عن محمّد بن علي الخراساني عن سهل بن صالح العبّاسي، عن أبيه، وإبراهيم بن عبد الرحمن الأبلي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليه ال أمير المؤمنين عليه قال ليهودي من يهود الشام وأحبارهم فيما أجابه عنه من جواب مسائله: فأمّا المستهزئون فقال الله على له: ﴿إِنَّا كُلَيْنَكُ ٱلسّتَهْزِونِ فقتل الله خمستهم، قد قتل كلّ واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد، أمّا الوليد بن المغيرة فإنه مر بنبل لرجل من خزاعة قد راشه في الطريق، فأصابته شظية منه فانقطع أكحله حتى أدماه فمات، وهو يقول: قتلني ربّ محمّد، وأمّا العاص بن وائل السهمي فإنّه خرج في حاجة له إلى كُذا فتدهده تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات، وهو يقول: قتلني ربّ محمّد، وأمّا الأسود بن عبد يغوث فإنّه خرج يستقبل ابنه زمعة ومعه غلام له فاستظلّ بشجرة تحت كذا، فأتاه جبرئيل عليه فأخذ رأسه فنطح به الشجرة، فقال لغلامه: امنع هذا عني، فقال: ما أرى أحداً يصنع بك شيئاً إلا نفسك فقتله، وهو يقول: قتلني ربّ محمد.

قال الصدوق رحمة الله عليه: ويقال في خبر آخر في الأسود قول آخر، يقال: إنّ النبيّ النبيّ كان قد دعا عليه أن يعمي الله بصره، وأن يتكله ولده، فلمّا كان في ذلك اليوم جاء حتى صار إلى كُدا فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتى أثكله الله بجري الله بحري الله بحري الله بحري الله بحري الله بحري الله بحري الله ولده يوم بدر ثمّ مات، وأمّا الحارث بن الطلاطلة فإنّه خرج من بيته في السموم فتحوّل حبشيّاً فرجع إلى أهله فقال: أنا الحارث، فغضبوا عليه فقتلوه، وهو يقول: قتلني ربّ

<sup>(</sup>١) تفسير القمي، ج ١ ص ٢٨٠. (٢) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٢٧١ ح ٤٦ من سورة الحجر.

محمد، وأمّا الأسود بن الحارث فإنّه أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش فلم يزل يشرب الماء حتى انشقّ بطنه فمات، وهو يقول: قتلني ربّ محمّد، كلّ ذلك في ساعة واحدة، وذلك أنهم كانوا بين يدي رسول الله عليه فقالوا له: يا محمّد ننتظر بك الظهر، فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك، فدخل النبي عليه منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً بقولهم، فأتاه جبرئيل عليه ساعته فقال له: يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: ﴿ فَأَمّدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ يعني أظهر أمرك لأهل مكة وادع ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ قال: يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني؟ قال له: ﴿ إنّا كَنّينَكَ ٱلسُنتَهْرِينَ ﴾ قال: يا جبرئيل كانوا عندي الساعة بين يدي، فقال: قد كفيتهم، فأظهر أمره عند ذلك.

قال الصدوق ﷺ: والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بتمامه في آخر الجزء الرابع من كتاب النبوة (١).

بيان؛ النبل بالفتح: السهام العربية، وراش السهم يريشه ألزق عليه الريش، والشظية بفتح الشين وكسر الظاء المعجمة وتشديد الياء: الفلقة من العصا ونحوها، والأكحل: عرق في اليد يفصد، وكداء بالفتح والمدّ: الثنية العليا بمكّة ممّا يلي المقابر وهو المعلّى، وكدا بالضمّ والقصر: الثنيّة السفلى ممّا يلي باب العمرة، ويقال: دهده الحجر فتدهده أي دحرجه فتدحرج.

١٠ قب، يج: روي، أنّ أبا جهل طلب غرته فلمّا رآه ساجداً أخذ صخرة ليطرحها عليه الزقها الله بكفه، ولمّا عرف أن لا نجاة إلا بمحمّد سأله أن يدعو ربّه فدعا الله فأطلق يده، وطرح بصخرته (٢).

١١ - يبج: روي أنّ امرأة من اليهود عملت له سحراً فظنّت أنّه ينفذ فيه كيدها، والسحر باطل محال، إلا أنّ الله دلّه عليه، فبعث من استخرجه، وكان على الصفة الّتي ذكرها، وعلى عدد العقد الّتي عقد فيها ووصف، ما لو عاينه معاين لغفل عن بعض ذلك(٣).

11 - يجى، روي عن ابن مسعود قال: كنّا مع النبيّ فصلّى في ظلّ الكعبة وناس من قريش وأبو جهل نحروا جزوراً في ناحية مكّة فبعثوا وجاءوا بسلاها فطرحوه بين كتفيه، فجاءت فاطمة عليك بقريش، اللّهم عليك بقريش، اللّهم عليك بأبي جهل وبعتبة وشيبة ووليد بن عتبة وأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط قال عبد الله: ولقد رأيتهم قتلى في قليب بدر (1).

<sup>(</sup>١) الخصال، ص ٢٧٩ باب الخمسة ح ٢٥.

<sup>(</sup>۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۱۱، الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۲٤.

 <sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٤ ح ٣٣. (٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٥١ ح ٧٦:

بيان: السلا مقصورة: الجلدة الرقيقة الَّتي يكون فيها الولد من المواشي.

١٣ - بيج؛ روي أنّ أبا ثروان كان راعياً في إبل عمرو بن تميم، فخاف رسول الشي إبل عمرو بن تميم، فخاف رسول الشي من قريش، فنظر إلى سواد الإبل فقصد له وجلس بينها، فقال: يا محمد لا تصلح إبل أنت فيها، فدعا عليه، فعاش شقياً يتمنّى الموت (١).

14 - يج؛ روي أنّ عتبة بن أبي لهب قال: كفرت بربّ النجم، فقال النبيّ الله تخاف أن يأكلك كلب الله، فخرج في تجارة إلى اليمن فبينما هم قد عرّسوا إذ سمع صوت الأسد فقال لأصحابه: إنّي مأكول بدعاء محمّد، فناموا حوله فضرب على آذانهم، فجاءه الاسد حتّى أخذه فما سمعوا إلا صوته.

وفي خبر آخر: أنّه لمّا قال: كفرت بالذي دنا فتدلّى، وتفل في وجه محمّد قال اللهم «اللّهمّ سلّط عليه كلباً من كلابك» فخرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاً فقال لهم راهب من الدير: هذه أرض مسبعة، فقال أبو لهب: يا معشر قريش أعينونا هذه الليلة، إنّي أخاف عليه دعوة محمّد، فجمعوا جمالهم وفرشوا لعنبة في أعلاها وناموا حوله، فجاء الأسد يتشمّم وجوههم، ثمّ ثنى ذنبه فوثب فضربه بيده ضربة واحدةً فخدشه، قال: قتلني، فمات مكانه (٢).

17 - يبع: روي عن أبي عبد الله علي انه قال: قال عبد الله بن أمية لرسول الله: إنّا لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السّماء، ولن نؤمن لرقيك، والله لو فعلت ذلك ما كنت أدري أصدقت أم لا، فانصرف النبي الله نظروا في أمورهم فقال أبو جهل: لئن أصبحت وهو قد دخل المسجد لأطرحن على رأسه أعظم حجر أقدر عليه، فدخل رسول الله عليه المسجد فصلّى، فأخذ أبو جهل الحجر وقريش تنظر، فلمّا دنا ليرمي بالحجرمن يده أخذته الرعدة، فقالوا: ما لك؟ قال: رأيت أمثال الجبال متقنّعين في الحديد لو تحرّكت أخذوني (٧).

<sup>(</sup>۱) - (۲) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ٥٦ ح ٩٢-٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٤٥. (٤) سورة النحل، الآية: ١٠٨.

 <sup>(</sup>a) سورة الأنعام، الآية: ٢٥.
 (b) سورة الأنعام، الآية: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٩٣ ح ١٥٤.

1۷ - يج: روي عن جابر قال: إنّ الحكم بن العاص عمّ عثمان بن عفان كان يستهزئ من رسول الله بخطوته في مشيته، ويسخر منه، وكان رسول الله على يوماً والحكم خلفه يحرّك كتفيه ويكسر يديه خلف رسول الله استهزاء منه بمشيته على، فأشار رسول الله على بيده وقال: هَكذا فكن، فبقي الحكم على تلك الحال من تحريك أكتافه وتكسّر يديه، ثمّ نفاه عن المدينة ولعنه، فكان مطروداً إلى أيّام عثمان فرده إلى المدينة (١).

۱۸ - يج؛ روي عن جابر، عن أبي جعفر عليه قال: صلّى رسول الله عليه في بعض اللّيالي فقراً: ﴿ تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبِ ﴾ فقيل لأم جميل أخت أبي سفيان امرأة أبي لهب: إنّ محمّداً لم يزل البارحة يهتف بك وبزوجك في صلاته ويقنت عليكما، فخرجت تطلبه وهي تقول: لئن رأيته الأسمعته وجعلت تنشد من أحسّ لي محمّداً حتّى انتهت إلى رسول الله وأبو بكر جالس معه، فقال أبو بكر: يا رسول الله لو انتحيت فإن أمّ جميل قد أقبلت وأنا خائف أن تسمعك شيئاً، فقال: إنّها لم ترني، فجاءت حتى قامت عليه، وقالت: يا أبا بكر أرأيت محمّداً؟ قال: لا، فمضت راجعةً إلى بيتها.

فقال أبو جعفر عَلِيَّةِ: ضرب الله بينهما حجاباً أصفر، وكانت تقول له عَلَيْهِ: مذمّم، وكذا قريش كلّهم، فقال النبي عَلَيْهِ: إنّ الله أنساهم اسمي وهم يعلمون، يسمّون مذمّماً وأنا محمّد(٢).

١٩ - قب؛ جابر بن عبد الله: إنّ النبي على نزل تحت شجرة فعلّق بها سيفه ثمّ نام، فجاء أعرابي فأخذ السيف وقام على رأسه، فاستيقظ النبي على، فقال: يا محمّد من يعصمك الآن مني؟ قال: الله تعالى، فرجف وسقط السيف من يده.

وفي خبر آخر: أنَّه بقي جالساً زماناً ولم يعاقبه النبيِّ عَلَيْكِ .

الثماليّ: في تفسير قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱذْكُرُوا يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ ﴾ (٣) إن القاصد إلى النبيّ ﷺ كان دعثور بن الحارث، فدفع جبرئيل في صدره فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله وقام على رأسه، فقال: ما يمنعك منيّ فقال: لا أحد، وأنا أعهد أن لا أقاتلك أبداً، ولا أعين عليك عدواً، فأطلقه، فسئل بعد انصرافه عن حاله فقال: نظرت إلى رجل طويل أبيض دفع في صدري، فعرفت أنّه ملك، ويقال: إنّه أسلم وجعل يدعو قومه إلى الإسلام.

حذيفة وأبو هريرة: جاء أبو جهل إلى النبيّ على وهو يصلّي ليطأ على رقبته، فجعل ينكص على عقبيه، فقيل له: ما لك؟ قال: إنّ بيني وبينه خندقاً من نار مهولاً، ورأيت ملائكة

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائع، ج ١ ص ١٦٨ ح ٢٥٨. (٢) الخرائج والجرائع، ج ٢ ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ١١.

ذري أجنحة فقال النبيّ ﷺ: لو دنا منّي لاختطفته الملائكة عضواً عضواً، فنزل: ﴿أَرَّ،َيْتَ ٱلَّذِى يَنْفَلُ ﴾ الآيات.

ابن عبّاس: إنّ قريشاً اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللّات والعزّى ومناة لو رأينا محمّداً لقمنا مقام رجل واحد ولنقتلته، فدخلت فاطمة على النبيّ على النبيّ باكية وحكت مقالهم، فقال: يا بنيّة أحضري لي وضوءاً، فتوضأ ثمّ خرج إلى المسجد، فلمّا رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضت رؤوسهم وسقطت أذقانهم في صدورهم، فلم يصل إليه رجل منهم، فأخذ النبيّ عليه قبضة من التراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلاً منهم إلا قتل يوم بدر.

محمد بن إسحاق: لمّا خرج النبي عليه مهاجراً تبعه سراقة بن جعشم مع خيله، فلمّا رآه رسول الله عليه دعا فكان قوائم فرسه ساخت حتى تغيّبت، فتضرّع إلى النبي عليه حتى دعا وصار إلى وجه الأرض فقصد، كذلك ثلاثاً والنبي عليه يقول: يا أرض خذيه، وإذا تضرّع قال: دعيه: فكفّ بعد الرابعة وأضمر أن لا يعود إلى ما يسوؤه.

وفي رواية: وأتبعه دخان حتى استغاثه فانطلقت الفرس فعذله أبو جهل، فقال سراقة: أبا حكم واللات لوكنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمداً نبيّ وبرهان فمن ذا يكاتمه؟ عليك فكف النّاس عنه فإنّنى أرى أمره يوماً ستبدو معالمه (١)

وكان ﷺ مارًا في بطحاء مكّة فرماه أبو جهل بحصاة فوقفت الحصاة معلّقة سبعة أيّام ولياليها فقالوا: من يرفعها؟ قال: يرفعه الّذي رفع السماوات بغير عمد ترونها.

عكرمة: لمّا غزا يوم حنين قصد إليه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عن يمينه، فوجد عبّاساً، فأتى عن يساره فوجد أبا سفيان بن الحارث، فأتى من خلفه فوقعت بيتهما شواظ من نار، فرجع القهقرى، فرجع النبي عليه إليه وقال: «يا شيب يا شيب ادن منّي، اللّهمَّ أذهب عنه الشيطان، قال: فنظرت إليه ولهو أحبّ إليّ من سمعي وبصري فقال: يا شيب قاتل الكفّار، فلمّا انقضى القتال دخل عليه فقال: الّذي أراد الله بك خير ممّا أردته لنفسك، وحدّثه بجميع ما زوى في نفسه فأسلم.

ابن عبّاس في قوله: ﴿وَيُرْمِيلُ ٱلمَّهَوَعِقَ﴾، قال: قال عامر بن الطفيل لأربد بن قيس: قد شغلته عنك مراراً فألا ضربته؟ يعني النبيّ ﷺ، فقال أربد: أردت ذلك مرّتين فاعترض لي في أحدهما حائط من حديد، ثمّ رأيتك الثانية بيني وبينه، أفأقتلك؟

وفي رواية الكلبيّ: أنّه لمّا اخترط من سيفه شبراً لم يقدر على سلّه، فقال النبيّ ﷺ: اللّهمّ اكفنيهما بما شنت.

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۰۲.

وفي رواية: أنَّ السيف لصق به، وفي الروايات كلُّها: أنَّه لم يصل واحد منهما إلى منزله، أمًّا عامَر فغدٌ في ديار بني سلول، فجعل يقول: أغُدَّةً كغدَّة البعير وموتاً في بيت السلوليّة؟ وأمَّا أربد فارتفعت له سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته، وكان أخا لبيد لأمَّه، فقال يرثيه:

فجعني الرعد والصواعق بال فارس يوم الكريهة النجد أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد

ابن عبَّاس وأنس وعبد الله بن مغفل: إنَّ ثمانين رجلاً من أهل مكَّة هبطوا من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبيَّة ليفتلوهم. وفي رواية: كان النبيِّ عَلَيْكِ جالساً في ظلَّ شجرة وبين يديه عليّ عَلِينَ لِللهُ يكتب الصلح، وهم ثلاثون شابًّا، فدعا عليهم النبيّ عَلَيْكُ، فأخذ الله بأبصارهم حتَّى أخذناهم فخلَّى سبيلهم فنزل: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ لَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾(١).

ابن جبير وابن عبَّاس ومحمَّد بن ثور في قوله: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا نُؤْمَرُ ﴾<sup>(٢)</sup> الآيات كان المستهزئون به جماعة مثل الوليد بن المغيرة المخزوميّ، والاسود بن عبد يغوث الزهريّ، وأبو زمعة الأسود بن المطّلب، والعاص بن وائل السهميّ، والحارث بن قيس السهميّ، وعقبة بن أبي معيط، وفيهلة بن عامر الفهريّ، والأسود بن الحارث، وأبو أحيحة وسعيد بن العاص، والنضر بن الحارث العبدريّ، والحكم بن العاص بن أميّة، وعتبة بن ربيعة، وطعيمة بن عديّ، والحارث بن عامر بن نوفل، وأبو البختريّ العاص بن هاشم بن أسد، وأبو جهل، وأبو لهب وكلُّهم قد أفناهم الله بأشدُّ نكال، وكانوا قالوا له: يا محمَّد ننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك، فدخل عليه منزله وأغلق عليه بابه فأتاه جبرئيل ساعته فقال له: يا محمّد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: اصدع بما تؤمر وأنا معك وقد أمرني ربّي بطاعتك، فلمّا أتيا البيت رمى الأسود بن المطّلب في وجهه بورقة خضراء فقال: «اللَّهُمُّ أعم بصره وأثكله ولده» فعمي وأثكله الله ولده.

وروي أنَّه أشار إلى عينه فعمي وجعل يضرب رأسه على الجدار حتَّى هلك، ثمُّ مرَّ به الأسود بن عبد يغوث فأوماً إلى بطنه فاستسقى ماء ومات حبناً، ومر به الوليد فأوماً إلى جرح اندمل في بطن رجله من نبل فتعلَّقت به شوكة فنن فخدشت ساقه ولم يزل مريضاً حتَّى مات، ونزل فيه: ﴿ كَأَرْمِقُهُمْ مَسَعُودًا ﴾ (٣) وإنه يكلّف أن يصعد جبلاً في النّار من صخرة ملساء فإذا بلغ أعلاها لم يترك أن يتنفِّس فيجذب إلى أسفلها، ثمَّ يكلُّف مثل ذلك. ومرَّ به العاص فعابه فخرج من بيته فلفحته السموم، فلمّا انصرف إلى داره لم يعرفوه، فباعدوه فمات غمّاً.

وروي أنّهم غضبوا عليه فقتلوه.

وروي أنَّه وطئ على شبرقة فدخلت في أخمص رجله، فقال: لدغت، فلم يزل يحكها

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٤. (٢) سورة الحجر، الآية: ٩٤.

<sup>)</sup> سورة المدثر، الآية: ١٧.

حتى مات، ومرّ به الحارث فأوماً إلى رأسه فتقيّاً قيحاً، ويقال: إنّه لدغته الحيّة ويقال: خرج إلى كذا فتدهده عليه حجر فتقطّع، أو استقبل ابنه في سفر فضرب جبرئيل رأسه على شجرة، وهو يقول: يا بنيّ أدركني، فيقول: لا أرى أحداً حتّى مات.

وأما الأسود بن الحارث أكل حوتاً فأصابه العطش فلم يزل يشرب الماء حتى انشقت بطنه، وأمّا فيهلة بن عامر فخرج يريد الطائف ففقد ولم يوجد، وأمّا عيطلة فاستسقى فمات، ويقال: أتى بشوك فأصاب عينيه فسالت حدقته على وجهه، وأمّا أبو لهب فإنّه سأل أبا سفيان عن قصّة بدر فقال: إنّا لقيناهم فمنحناهم أكتافنا فجعلوا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءوا، وايم الله مع ذلك ما مكث النّاس لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم لها شيء، فقال أبو رافع لأمّ الفضل بنت العبّاس: تلك الملائكة، فجعل يضربني، فضربت أمّ الفضل على رأسه بعمود الخيمة، فلقت رأسه شجّة منكرة فعاش سبع ليال، وقد رماه الله بالعدسة، ولقد تركه ابناه ثلاثاً لا يدفنانه، وكانت قريش تتّقي العدسة فدفنوه بأعلى مكّة على جدار، وقذفوا عليه الحجارة حتّى واروه.

ونزل قوله تعالى: ﴿لَقَدَّ حَقَّ ٱلْقَوْلُ ﴾ (١) الآيات في أبي جهل، وذلك أنّه كان حلف لئن رأى محمّداً يصلّي ليرضخنّ رأسه، فأتاه وهو يصلّي ومعه حجر ليدمغه، فلمّا رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده، فلمّا عاد إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحجر من يده، فقال رجل من بني مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجر فأتاه وهو يصلّي ليرميه بالحجر فأغشى الله بصره، فجعل يسمع صوته ولايراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتّى نادوه ما صنعت؟ فقال: ما رأيته، ولقد سمعت صوته، وحال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه، لو دنوت منه لأكلني.

ابن عبّاس في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَكُنّا﴾: إنّ قريشاً اجتمعت فقالت: لتن دخل محمّد لنقومن إليه قيام رجل واحد، فدخل النبي ﷺ فجعل الله من بين أيديهم سدّاً فلم يبصروه، فصلى ﷺ ثمّ أتاهم فجعل ينثر على رؤوسهم التراب وهم لا يرونه، فلمّا جلى عنهم رأوا التراب فقالوا: هذا ما سحركم ابن أبي كبشة.

ولما نزلت الأحزاب على المدينة عبى أبو سفيان سبعة آلاف رام كوكبة واحدة ثمَّ قال: ارموهم رشقاً واحداً، فوقع في أصحاب النبيّ الله سهام كثيرة، فشكوا ذلك إلى النبيّ فلوّح إلى السهام بكمّه، ودعا بدعوات فهبّت ريح عاصفة فردّت السهام إلى القوم، فكلّ من رمى سهماً عاد السهم إليه فوقع فيه، جرحه بقدرة الله وبركة رسوله. ودخل النبيّ مع ميسرة إلى حصن من حصون اليهود ليشتروا خبزاً وأدماً، فقال يهوديّ: عندي مرادك، ومضى إلى منزله وقال لزوجته: اطلعي إلى عالى الدار، فإذا دخل هذا الرجل فارمي

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ٧.

هذه الصخرة عليه، فأدارت المرأة الصخرة، فهبط جبرئيل فضرب الصخرة بجناحه، فخرقت الجدار وأتت تهتز كأنها صاعقة، فأحاطت بحلق الملعون، وصارت في عنقه كدور الرحى، فوقع كأنه المصروع، فلمّا أفاق جلس وهو يبكي، فقال له النبيّ على ويلك ما حملك على هذا الفعال؟ فقال: يا محمّد لم يكن لي في المتاع حاجة، بل أردت قتلك، وأنت معدن الكرم، وسيّد العرب والعجم، اعف عني فرحمه النبيّ على فانزاحت الصخرة عن عنقه.

جابر وابن عبّاس: قال رجل من قريش لأقتلنّ محمداً، فوثب به فرسه فاندقت رقبته، واستغاث النّاس إلى معمّر بن يزيد وكان أشجع النّاس ومطاعاً في بني كنانة، فقال لقريش: أنا أريحكم منه، فعندي عشرون ألف مدجّج، فلا أرى هذا الحيّ من بني هاشم يقدرون على حربي، فإن سألوني الدية أعطيتهم عشر ديات ففي مالي سعة، وكان يتقلد بسيف طوله عشرة أشبار في عرض شبر، فأهوى إلى النبيّ عليه بسيفه وهو ساجد في الحجر، فلمّا قرب منه عثر بدرعه فوقع ثمّ قام وقد أدمي وجهه بالحجارة، وهو يعدو أشد العدو حتى بلغ البطحاء فاجتمعوا إليه وغسلوا الدم عن وجهه وقالوا: ماذا أصابك فقال: المغرور والله من غررتموه، قالوا: ما شأنك؟ قال: دعوني تعد إليّ نفسي، ما رأيت كاليوم، قالوا: ماذا أصابك؟ قال: لمّا دنوت منه وثب إلىّ من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان بالنيران.

وروي أنّ كلدة بن أسد رمى رسول الله على بمزراق وهو بين دار عقيل وعقال فعاد المزراق إليه فوقع في صدره، فعاد فزعاً وانهزم، وقيل له: ما لك؟ قال: ويحكم أما ترون الفحل خلفي؟ قالوا: ما نرى شيئاً، قال: ويحكم فإنّي أراه، فلم يزل يعدو حتّى بلغ الطائف.

الواقدي: خرج النبي على المحاجة في وسط النهار بعيداً، فبلغ إلى أسفل ثنية الحجون فأتبعه النضر بن الحارث يرجو أن يغتاله، فلمّا دنا منه عاد راجعاً، فلقيه أبو جهل فقال: من أين جئت؟ قال: كنت طمعت أن أغتال محمداً، فلمّا قربت منه فاذا أساود تضرب بأنيابها على رأسه، فاتحة أفواهها، فقال أبو جهل: هذا بعض سحره.

وقصد إليه رجلٌ بفهر وهو ساجد، فلمّا رفع يده ليرمي به، يبست يده على الحجر.

ابن عبّاس: كان النبي عليه يقرأ في المسجد فيجهر بقراءته فتأذّى به ناس من قريش، فقاموا ليأخذوه، وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم، وإذا هم عمي لا يبصرون فجاءوا إلى النبي النبي فقالوا: ننشدك الله والرحم، فدعا النبي عليه فذهب ذلك عنهم فنزلت ويسَ الى قوله: ﴿ فَهُمْ لَا يُبْعِيرُونَ ﴾.

أبو ذر: كان النبي عليه في سجوده فرفع أبو لهب حجراً يلقيه عليه فتُبَتت يده في الهواء، فتضرّع إلى النبي عليه في الهواء، فتضرّع إلى النبي المليه وعقد الأيمان لو عوفي لا يؤذيه، فلمّا برئ قال الله تساحر حاذق، فنزل: ﴿ تَبُّ لُهُ لِهُ وَتَبُّ ﴾.

وتكمّن نضر بن الحارث بن كلدة لقتل النبيّ عليه فلمّا سلّ سيفه رثي خائفاً مستجيزاً،

فقيل: يا نضر هذا خير لك ممّا أردت يوم حنين ممّا حال الله بينك وبينه (١).

بيان: العذل: الملامة، والشواظ بالضمّ والكسر: اللّهب الّذي لا دخان له، والغدّة: طاعون الإبل، وقلّما يسلّم منه، يقال: أغدّ البعير فهو مغدّ، والنجد بكسر الجيم: الشديد البأس، والنوء: سقوط الكوكب، وكانت العرب في الجاهليّة تنسب الأمطار إلى الأنواء وسيأتي بيانها، والحبن بالتحريك: عظم البطن، والأحبن: المستسقي والفنن بالتحريك: الغصن، وفي بعض النسخ: قين بالقاف والياء وهو الحدّاد، والشبرق بكسر الشين والراء وسكون الباء: نبت حجازيّ يؤكل وله شوك، فإذا يبس سمّي الضريع، والمدجّج بفتح الجيم وكسرها: الشائك في السلاح، والفهر بالكسر: الحجر قدر ما يدق به الجوز، أو ما يملأ الكفّ، والتباب: الهلاك والخسران، ويحتمل أن يكون هنا كناية عن ثبوت يده في الهواء، وهو خلاف المشهور بين المفسّرين.

٢٠ - قب: سار النبي الله إلى بني شاجعة فجعل يعرض عليهم الإسلام فأبوا وخرجوا إليه في خمسة آلاف فارس، فتبعوا النبي الله في المحتمد المحتمد

٢١ - قب: رمى رسول الله على ابن قمية بقذافة فأصاب كعبه حتى بدر السيف عن يده في يوم أحد، وقال: خذها مني وأنا ابن قمية فقال النبي على : أذلك الله وأقماك، فأتى ابن قمية تيس وهو نائم فوضع قرنه في مراقه ثمَّ دعسه - فجعل ينادي: وا ذلاه - حتى أخرج قرنيه من ترقوته.

وكانت الكفّار في حرب الأحزاب عشرة آلاف رجل وبنو قريظة قائمون بنصرتهم والصحابة في أزل شديد، فرفع يديه وقال: يا منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، فجاءتهم ريح عاصف تقلع خيامهم فانهزموا بإذن الله وأيّدهم بجنودٍ لم يروها.

وأخذ ﷺ يوم بدر كفاً من التراب ويقال: حصى وتراباً، ورمى به في وجوه القوم فتفرّق الحصى في وجوه القوم فتفرّق الحصى في وجوه المشركين، فلم يصب من ذلك أحداً إلا قتل أو أسر، وفيه نزل: ﴿وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِكِرَ اللّهُ رَمَيْكُ (٣).

بيان؛ القذّافة بفتح القاف وتشديد الذال: الّذي يرمى به الشيء فيبعد وأقمأه بالهمز: صغّره وأذلّه، ومراقّ البطن بفتح الميم وتشديد القاف: ما رقّ منه ولان من أسفله ولا واحد له، والدعس: الطعن.

٢٢ - قب؛ جابر بن عبدالله: لمّا قتل العرنيون راعي النبي عليه دعا عليهم فقال: «اللّهم أعم عليهم الطريق» قال: فعمي عليهم حتّى أدركوهم وأخذوهم.

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۰۵. (۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۱۱.

وحكى الحكم بن العاص مشية رسول الله عليه مستهزئاً فقال عليه : «كذلك فلتكن» فكان يرتعش حتى مات.

وخطب ﷺ امرأة فقال أبوها: إنّ بها برصاً امتناعاً من خطبته، ولم يكن بها برص، فقال رسول الله ﷺ: «فلتكن كذلك» فبرصت وهي أمّ شبيب ابن البرصاء الشاعر.

الأغاني: إنَّ النبيِّ عَلَيْهِ نظر إلى زهير بن أبي سلمى وله مأة سنة فقال: «اللَّهمّ أعذني من شيطانه» فما لاك بيتاً حتّى مات<sup>(١)</sup>.

٣٣ - قب: طعن إلى أبياً في جُربان الدرع بعنزة في يوم أحد، فاعتنق فرسه فانتهى إلى عسكره وهو يخور خوار الثور، فقال أبو سفيان: ويلك ما أجزعك! إنّما هو خدش ليس بشيء، فقال: طعنني ابن أبي كبشة، وكان يقول: أقتلك، فكان يخور الملعون حتى صار إلى النار. وكان بلال إذا قال: «أشهد أنّ محمداً رسول الله» كان منافق يقول كلّ مرّة: حرق الكاذب، يعني النبي على ، فقام المنافق ليلة ليصلح السراج فوقعت النّار في سبّابته، فلم يقدر على إطفائها حتى أخذت كفه، ثمّ مرفقه، ثمّ عضده حتى احترق كلّه(٢).

١٤ - قب: ابن عبّاس والضحّاك في قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُّ الظَّالِمُ ﴾ (٣) نزلت في عقبة بن أبي معيط وأبيّ بن خلف وكانا توأمين في الخلّة، فقدم عقبة من سفره وأولم جماعة الأشراف وفيهم رسول الله عليه النبيّ على لا آكل طعامك حتّى تقول: الا إله إلا الله وإنّي رسول الله فشهد الشهادتين، فأكل من طعامه، فلمّا قدم أبيّ بن خلف عذله وقال، صبأت، فحكى قصّته فقال: إنّي لا أرضى عنك أو تكذّبه، فجاء إلى النبيّ على وتفل في وجهه فاحرقتا وجهه وأثّرتا ووعده النبيّ على حياته ما دام في مكّة، فإذا خرج قتل بسيفه، فقتل عقبة يوم بدر، وقتل النبيّ بيده أبيّا (٤).

• ٢٥ - طب؛ محمّد بن جعفر البرسي، عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل، عن أبي عبد الله عليه: قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إنّ جبرئيل عليه أتى النبي عليه وقال له: يا محمّد، قال: لبيك يا جبرئيل، قال: إنّ فلان اليهوديّ سحرك، وجعل السحر في بتر بني فلان، فابعث إليه - يعني إلى البتر - أوثق النّاس عندك، وأعظمهم في عينك، وهو عديل نفسك، حتّى يأتيك بالسحر، قال: فبعث النبيّ عليّ بن أبي طالب عليه وقال: انطلق إلى بتر ذروان فإنّ فيها سحراً سحرني به لبيد بن أعصم اليهوديّ فأتني به، قال عليّ عليه : فانطلقت في حاجة رسول الله البيد بن أعصم اليهوديّ فأتني به، قال عليّ عليه السحر، فطلبته مستعجلاً حتّى انتهيت إلى فهبطت فإذا ماء البتر قد صار كأنّه ماء الحناء من السحر، فطلبته مستعجلاً حتّى انتهيت إلى

 <sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۱۲-۱۱۴.
 (۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۱۲-۱۱۴.

 <sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الآية: ٢٧.
 (٤) مناقب ابن شهرآشوب، ج ١ ص ١٧٩.

أسفل القليب فلم أظفر به، قال الذين معي: ما فيه شيء فاصعد، فقلت: لا والله ما كذبت وما كذبت وما يقيني به مثل يقينكم - يعني رسول الله على - ثمّ طلبت طلباً بلطف فاستخرجت حقّاً فأتيت النبي على فقال: افتحه، ففتحته فإذا في الحقّ قطعة كرب النخل في جوفه وتر عليها أحد عشر عقدة، وكان جبرتيل عليه أنزل يومئذ المعوّذتين على النبي على ، فقال النبي على النبي على الوتر، فجعل أمير المؤمنين عليه كلما قرأ آية انحلّت عقدة حتى فرغ منها، وكشف الله يَحْرَبُكُ عن نبية ما سحر به وعافاه.

ويروى أنّ جبرئيل وميكائيل عَلِينَ أَتِيا إلى النبيّ يَشْقُؤُ فجلس أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، فقال جبرئيل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل: هو مطبوب. فقال جبرئيل عَلَيْتُهِ: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهوديّ، ثمّ ذكر الحديث إلى آخره (١).

بيان: الكرب بالتحريك: أصول السعف العراض الغلاظ، وقال الجزري: فيه أنّه احتجم حين طبّ، أي سحر، ورجل مطبوب أي مسحور، كنّوا بالطبّ عن السحر تفاؤلاً بالبرء، كما كنّوا بالسليم عن اللّديغ انتهى.

أقول: المشهور بين الإماميّة عدم تأثير السحر في الأنبياء والأثمّة عَلِيَتِكُلِكُم ، وأوّلوا بعض الأخبار الواردة في ذلك، وطرحوا بعضها، وقد أشار إليه الراونديّ عَلَلَهُ فيما سبق.

وقال الطبرسي تقلفة: روي أنّ لبيد بن أعصم اليهودي سحر رسول الله على ، ثمّ دسّ ذلك في بشر لبني زريق، فمرض رسول الله على فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ، فأخبراه بذلك ، وأنّه في بشر ذروان ، في جفّ طلعة تحت راعوفة – والجفّ : قشر الطلع ، والراعوفة : حجر في أسفل البشر يقف عليه المائح – فانتبه رسول الله على وبعث علياً والزبير وعماراً فنزحوا ماء تلك البشر ، ثمّ رفعوا الصخرة وأخرجوا الجفّ فإذا فيه مشاطة رأس وأسنان من مشطه ، وإذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر ، فنزلت المعوّذتان ، فجعل كلّما يقرأ آية انحلّت عقدة ، ووجد رسول الله خفّة فقام كأنّما أنشِط من عقال ، وجعل جبرئيل يقول : قبسم الله أرقيك ، من كلّ شيء يؤذيك من حاسد وعين والله يشفيك ».

ورووا ذلك عن عائشة وابن عبّاس، وهذا لا يجوز لأنّ من وصفه بأنّه مسحور فكأنّه قد خبل عقله، وقد أبى الله سبحانه ذلك في قوله: ﴿وَقَالُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَبِّعُونَ إِلّا رَجُلًا مَسْحُورًا خبل عقله، وقد أبى الله سبحانه ذلك في قوله: ﴿وَقَالُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَبِّعُونَ إِلَا يَجُورُ مَسْحُورًا اللّهُ وَعَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَعَنْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَى صَدّقه، وأطلع الله نبيّه عليه ما فعلوه من التمويه حتى روي اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه، وأطلع الله نبيّه عليه ما فعلوه من التمويه حتى استخرج، وكان ذلك دلالة على صدقه، وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ولو قدروا

<sup>(</sup>١) طب الأثمة، ص ١١٣.

على ذلك لقتلوه، وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شدة عداوتهم لهم انتهى كلامه قدّس سره (۱).
ثم روى عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: إنّ رسول الله عليه الشتكى شكوى شديداً ووجع وجعاً شديداً فأتاه جبرئيل وميكائيل عند جبرئيل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، فعوّذه جبرئيل به ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ وعوذه ميكائيل بـ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ وعوذه ميكائيل بـ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ وعوذه ميكائيل بـ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ وعوذه ميكائيل بـ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ وعوذه ميكائيل بـ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ والله منذ رجليه ،

وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه قال: جاء جبرئيل عليه إلى النبي عليه وهو شاك، فرقاه بالمعودتين وقل هو الله أحد، وقال: بسم الله أرقيك، والله يشفيك، من كلّ داء يؤذيك، خذها فلتهنيك (٢).

٢٦ - عم: من معجزاته على أنه أخذ يوم بدر مل، كفه من الحصباء فرمى بها وجوه المشركين وقال: «شاهت الوجوه» فجعل الله سبحانه لتلك الحصباء شأناً عظيماً لم يترك من المشركين رجلاً إلا ملأت عينيه، وجعل المسلمون والملائكة يقتلونهم وياسرونهم ويجدون كل رجل منهم منكباً على وجهه لا يدري أين يتوجه يعالج التراب، ينزعه من عينيه (٣).

ومنها: ما روته أسماء بنت أبي بكر قالت: لمّا نزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ أقبلت العوراء أمّ جميل بنت حرب ولها ولولة وهي تقول:

## 

والنبي ﷺ جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلمّا رآها أبو بكر قال: يا رسول الله أنا أخاف أن تراك، قال رسول الله: إنّها لا تراني، وقرأ: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْفُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ (٤) فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله، فقالت: يا أبا بكر أخبرت أنّ صاحبك هجاني، فقال: لا وربّ البيت ما هجاك فولّت وهي تقول: قريش تعلم أنّى بنت سيدها.

ومنها ما رواه الكلبيّ عن أبي صالح، عن ابن عبّاس أنّ ناساً من بني مخزوم تواصوا بالنبي عليه ليقتلوه، منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة ونفر من بني مخزوم، فبينا النبيّ عليه قائم يصلّي إذ أرسلوا إليه الوليد ليقتله، فانطلق حتّى انتهى إلى المكان الّذي كان يصلّي فيه، فجعل يسمع قراءته ولا يراه، فانصرف إليهم فأعلمهم ذلك، فأتاه من بعده أبو جهل والوليد ونفر منهم فلمّا انتهوا إلى المكان الّذي يصلّي فيه سمعوا قراءته وذهبوا إلى الصوت، فإذا الصوت من خلفهم فيذهبون إليه فيسمعونه أيضاً من خلفهم، فانصرفوا ولم

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۱۰ ص ٤٩٢. (٢) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) إعلام الورى، ص ٤٣.

يجدوا إليه سبيلاً، فذلك قوله سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَشِيرُونَ﴾(١).

بيان، قال الطبرسيّ بعد ذكر قصّة أمّ جميل: قيل: كيف يجوز أن لا ترى النبيّ ﷺ وقد رأت غيره؟ فالجواب أنّه يجوز أن يكون قد عكس الله شعاع عينيها أو صلّب الهواء فلم ينفذ فيه الشعاع، أو فرّق الشعاع فلم يتصل بالنبيّ ﷺ، وروي أنّ النبيّ قال: ما زال ملك يسترني عنها انتهى (٢).

وزاد الرازيّ على تلك الوجوه: أنه على لعلّه أعرض بوجهه عنها وولاها ظهره ثمّ إنّها لغاية غضبها لم تغتّش، أو لأنّ الله ألقى في قلبها خوفاً فصار ذلك صارفاً لها عن النظر، أو أنّ الله تعالى ألقى شبه إنسان آخر على الرسول عليها كما فعل بعيسى عليته (٣).

٣٧ - يج؛ من معجزاته ما هو مشهور أنه خرج في متوجهه إلى المدينة فأوى إلى غار بقرب مكّة تعتوره النزّال وتأوي إليه الرعاء فلا تخلو من جماعة نازلين يستريحون فيه، فأقام عليه به ثلاثاً لا يطرده بشر، وخرج القوم في أثره وصدّهم الله عنه بأن بعث عنكبوتاً فنسجت عليه فآيسهم من الطلب فيه، فانصرفوا وهو نصب أعينهم (٤).

٢٨ - يج؛ من معجزاته على أنه لاقى أعداءه يوم بدر وهم ألف وهو في عصابة كثلث أعدائه، فلمّا التحمت الحرب أخذ قبضة من التراب والقوم متفرقون في نواحي عسكره، فرمى به وجوههم، فلم يبق منهم رجل إلا امتلأت منه عيناه، وإن كانت الريح العاصف يومها إلى اللّيل لتعصف أعاصير التراب لا يصيب أحداً من عسكره، وقد نطق به القرآن، وصدق به المؤمنون، وشاهد الكفّار ما نالهم منه (٥).

٢٩ - قب؛ كان أبي بن خلف يقول: عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها، فقال النبي عليها: أنا أقتلك إن شاء الله، فطعنه النبي عليها يوم أحد في عنقه، وخدشه خدشة فتدهدى عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور، فقالوا له في ذلك فقال: لو كانت الطعنة بربيعة ومضر لقتلهم، أليس قال لي: أقتلك؟ فلو بزق عليّ بعد تلك المقالة قتلني، فمات بعد يوم (٢).

٣٠ - يج، عم: روي أنّ أبا جهل اشترى من رجل طارئ بمكّة إبلاً فبخسه أثمانها ولواه بحقّه فأتى الرجل نادي قريش مستجيراً بهم، وذكّرهم حرمة البيت، فأحالوه على النبيّ عليه استهزاءً فأتاه مستجيراً به، فمضى معه ودقّ الباب على أبي جهل فعرفه فخرج منخوب العقل

اعلام الوری، ص ٤٦.
 اعلام الوری، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير فخر الرازي، ج ٣٢ مجلد ١١ ص ٣٥٤. (٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٠. (٦) مناقب ابن شهرآشوب، ج ١ ص ١٥٨.

فقال: أهلاً بأبي القاسم، فقال له: أعط هذا حقّه، قال: نعم، وأعطاه من فوره، فقيل له في ذلك فقال: إنّي رأيت ما لم تروا، رأيت والله على رأسه تنّيناً فاتحاً فاه، والله لو أبيت لالتقمني<sup>(۱)</sup>.

بيان؛ يقال: رجلٌ نخب بكسر الخاء أي جبان لا فُؤاد له، وكذلك نخيب ومنخوب.

أقول: روى السيّد ابن طاوس تَعْلَفهُ في كتاب سعد السعود من تفسير الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وهما عامريّان ابنا عمّ يريدان رسول الله ﷺ وهو في المسجد جالس في نفر من أصحابه، قال: فدخلا المسجد، قال: فاستبشر النَّاس بجمال عامر بن الطفيل، وكان من أجمل النَّاس أعور، فجعل يسأل أين محمد؟ فيخبرونه، فيقصد نحو رجل من أصحاب رسول الله عليه، فقال: هذا عامر بن الطفيل يا رسول الله فأقبل حتى قام عليه، فقال: أين محمّد؟ فقالوا: هوذا، قال: أنت محمّد؟ قال: نعم، فقال: ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين، وعليك ما على المسلمين قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ قال: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن ذاك إلى الله تعالى يجعل حيث يشاء، قال: فتجعلني على الوبر - يعني على الإبل - وأنت على المدر، قال: لا، قال: فماذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنَّة الخيل تغزو عليها، قال: أوليس ذلك لي اليوم؟ قم معي فأكلَّمك، قال: فقام معه رسول الله ﷺ وأوماً لأربد بن قيس ابن عمَّه أن اضربه، قال: فدار أربد بن قيس خلف النبي عليه فذهب ليخترط السيف فاخترط منه شبراً أو ذراعاً فحبسه الله عَرْبُكُ فلم يقدّر على سلّه، فجعل يومئ عامر إليه فلا يستطيع سلّه، فقال رسول الله عليه: "اللَّهم هذا عامر بن الطفيل اعر الدين عن عامر" ثلاثاً ثمَّ التفت ورأى أربداً وما يصنع بسيفه فقال: «اللَّهمّ اكفنيهما بم شنت، وبدر بهما النَّاس فولِّيا هاربين، قال: أرسل الله على أربد بن قيس صاعقة فأحرقته، ورأى عامر بن الطفيل بيت سلوليّة فنزل عليها، فطعن في خنصره فجعل يقول: يا عامر غدّة كغدّة البعير، وتموت في بيت سلوليّة، وكان يعيّر بعضهم بعضاً بنزوله على سلول ذكراً كان أو أُنثى، قال: فدعا عامر بفرسه فركبه ثمَّ أجراه حتى مات على ظهره خارجاً من منزلها، فذلك قول الله ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهِمَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَالِ ﴾(٢) يقول العقاب، فقتل عامر بن الطفيل بالطعنة وأربد بالصاعقة<sup>(٣)</sup>.

ورواه الطبرسيّ أيضاً في المجمع بهذا الإسناد مع اختصار (٤).

<sup>(</sup>۱) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۲٤، اعلام الورى، ص ٤٦.

 <sup>(</sup>۲) سورة الرعد، الآية: ۱۳.
 (۳) سعد السعود، ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢٣.

## ٩ - باب معجزاته في استيلائه على الجن والشياطين وإيمان بعض الجن به

الآيات: الأحقاف (٢٦٦: ﴿ وَإِذْ مَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْمِينِ ﴾ - إلى قوله تعالى: - ﴿ أَوْلَئِهِكَ فِي ضَكَلِ تُبِينِ ﴾ (٢٩ – ٢٩).

الحِن «٧٢»: ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَجَبًا ۞ يَهمدِىۤ إِلَى الْحُر السورة. الرُّشَدِ فَعَامَنَا بِدِّ. وَلِن نُشْرِكَ بِرَنِيَّا لَكُنَا ۞﴾. إلى آخر السورة.

تفسيرة قال الطبرسي علله في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ مَرَفَا ۖ إِلَّكَ نَفَلَ مِنَ ٱلْهِنِ بَسْنَيمُونَ الْفُرْمَانَ معناه واذكر يا محمّد إذ وجهنا إليك جماعة من الجن تستمع القرآن، وقيل: معناه صرفناهم إليك عن استراق صرفناهم إليك عن استراق السمع من السماء برجوم الشهب، ولم يكونوا بعد عيسى عَلِينه قد صرفوا عنه، فقالوا: ما هذا الذي حدث في السماء إلا من أجل شيء قد حدث في الأرض، فضربوا في الأرض حتى وقفوا على النبي على ببطن نخلة عائداً إلى عكاظ وهو يصلي الفجر، فاستمعوا القرآن ونظروا كيف يصلي عن ابن عبّاس، وابن جبير، فعلى هذا يكون الرمي بالشهب لطفاً للجن . وفلَنا حَمَرُونُ أي القرآن أو النبي على ﴿ وَالْوَا ﴾ أي بعضهم لبعض ﴿ أَنهِ مَوْكَ أَي اسكتوا أي محذرين إيّاهم عذاب الله إن لم يؤمنوا ﴿ وَالْوا يَنَوَمُنَا ۚ إِنَّا سَيمَنَا كِتَبًا أَنِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى الحقون الحق ﴿ وَإِنَّ لَي القرآن في بَعْدِ مُوسَى ﴾ الدين العرن القرآن في مُعَدِي يَدَيْهِ أي لما تقدم من الكتب ﴿ يَبِيَ إِلَى الْمَوْلِ أَي اللهِ الدين عنون القرآن في مُعَدِي يَدَيْهِ أي لما تقدم من الكتب ﴿ يَبِيَ إِلَى الْمَوْلُ أَي اللهِ الدين الله المن المتب ﴿ يَبِي الله الله الله الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الم

القصّة: عن الزهريّ قال: لمّا توقي أبو طالب على اشتدّ البلاء على رسول الله على فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه، فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادة، وهم إخوة: عبد ياليل، ومسعود، وحبيب بنو عمرو، فعرض عليهم نفسه فقال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قطّ، وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك؟ وقال الآخر: والله لا أكلّمك بعد مجلسك هذا أبداً، ولئن كنت رسولاً كما تقول فلأنت أعظم خطراً من أن يردّ عليك الكلام، وإن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلّمك بعد، وتهزّأوا به، وأفشوا في قومهم ما راجعوه به، فقعدوا له صفّين على طريقه، فلمّا مرّ رسول الله عني بين مفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجليه، فخلص منهم وهما يسيلان دماً، فعمد فجاء إلى حائط من حيطانهم فاستظل في ظلّ نخلة منه وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دماً، فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فلمّا وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دماً، فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة علماً لهما يدعى راهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله، فلمّا رأياه أرسلا إليه غلاماً لهما يدعى عداس معه عنب وهو نصراني من أهل نينوى، فلمّا جاءه قال له رسول الله عليها عن أي

أرض أنت؟ قال: من أهل نينوى، قال: من مدينة العبد الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن متى؟ فقال على : أنا رسول الله، والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى، فلمّا أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس خرّ عداس ساجداً لله، ومعظماً لرسول الله على ، وجعل يقبّل قدميه وهما تسيلان الدماء، فلمّا بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتا، فلمّا أتاهما قالا: ما شأنك سجدت لمحمّد وقبّلت قدميه ولم نرك فعلت ذلك بأحد منّا؟ قال: هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متّى، فضحكا وقالا: لا يفتنتك عن نصرانيّتك، فإنّه رجل خدّاع، فرجع رسول يونس بن متّى، فضحكا وقالا: لا يفتنتك عن نصرانيّتك، فإنّه رجل خدّاع، فرجع رسول من أهل نصيبين وبين في جوف اللّيل يصلّي، فمرّ به نفر من أهل نصيبين من اليمن فوجدوه يصلّي صلاة الغداة، ويتلو القرآن، فاستمعوا له، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وجماعة.

وقال آخرون: أمر رسول الله المنفرة النفر البحق ويدعوهم إلى الله، ويقرأ عليهم القرآن فصرف الله إليه نفراً من البحق من نينوى، فقال الله الله المرت أن أقراً على البحق الليلة، فأيكم يتبعني؟ فاتبعه عبد الله بن مسعود، قال عبد الله: ولم يحضر معه أحد غيري، فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة، ودخل نبي الله شعباً يقال له: شعب الحجون، وخط لي خطاً، ثم أمرني أن أجلس فيه وقال: لا تخرج منه حتى أعود إليك ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حتى حالت بيني وبينه، حتى لم أسمع صوته، ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط. وفرغ رسول الله على مع الفجر فانطلق فبرز، ثم قال: هل رأيت شيئا؟ فقلت: نعم رأيت رجالاً سوداً مستثفري ثباب بيض قال: ووددت أني كنت معه، وروى عن ابن عبّاس أنهم كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين، فجعلهم رسول الله على نصيبين، فجعلهم رسول الله على الناس محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ رسول الله على «الرحمٰن» على الناس محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ رسول الله على «الرحمٰن» على الناس محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ رسول الله على «الرحمٰن» على الناس محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ رسول الله على «أيأي ءالآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ قالوا: لا ولا بشيء من آلائك ربّنا نكذب (اله منهم، لمّا قرأت عليهم ﴿ فِأَي ءَالاّء رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ قالوا: لا ولا بشيء من آلائك ربّنا نكذب (اله بناء عليهم ﴿ فِأَي ءَالاّء رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ قالوا: لا ولا بشيء من آلائك ربّنا نكذب (اله عليه ما تعليه ما تعليه ما تعده المنات الله المنات الله المنات المن

﴿ يَغَوْمَنَا آجِيبُواْ دَاعِيَ اللَّيْهِ يعنون محمداً ﴿ إِنْ دَعاهِم إِلَى توحيده وخلع الأنداد دونه ﴿ وَءَاينُواْ بِهِ. يَغْفِرُ لَكُمْ مِن دُنُويِكُمْ أَي إِن آمنتم بالله ورسوله يغفرلكم ﴿ وَيُجِزُّكُمْ مِن دُنُويِكُمْ أَي إِن آمنتم بالله ورسوله يغفرلكم ﴿ وَيُجِزُّكُمْ مِن عَذَابِ أَلِيرِ ﴾ في هذا دلالة على أنه عَلِيتَهِ كان مبعوثاً إلى الجن ، كما كان مبعوثاً إلى الإنس ، ولم يبعث الله نبياً إلى الإنس والجن قبله ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي لا يعجز الله نبياً إلى الإنس والجن قبله ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي لا يعجز الله

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٩ ص ١٥٣.

فيسبقه ويفوته ﴿ وَلَيْسَ لَمُ مِن دُونِهِ الْوَلِيَّالَةُ ﴾ أي أنصاراً يمنعونه من الله ﴿ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أي عدول عن الحقّ ظاهر. انتهى كلامه رفع مقامه (١).

وقال الرازيّ: روي عن الحسن أنّ هؤلاء من الجنّ كانوا يهوداً لأنّ في الجنّ مللاً كما في الإنس، والمحققون على أنّ الجنّ مكلّفون، سئل ابن عبّاس هل للجنّ ثواب؟ قال: نعم لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنّة، ويزدحمون على أبوابها، ثمّ قال: واختلفوا في أنّ الجنّ هل لهم ثواب أم لا؟ فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النّار، ثمّ يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم ا واحتجّوا بقوله تعالى: ﴿ وَيُحِرّكُم مِنْ عَذَابٍ أليرٍ ﴾ وهو قول أبي حنيفة، والصحيح أنّهم في حكم بني آدم في الثواب والعقاب وهذا قول ابن أبي ليلى ومالك، وكلّ دليل يدلّ على أنّ البشر يستحقّون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حقّ الجنّ، والفرق بين البابين بعيدٌ جداً (٢).

وقال الطبرسيّ في قوله تعالى: ﴿ قُلَّ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِن الْجِنِ اِي استمع القرآن طائفة من الجنّ وهم جيل رقاق الأجسام، خفية على صورة مخصوصة بخلاف صورة الإنسان والملائكة، فإنَّ الملك مخلوق من النور، والإنس من الطين، والجن من النّار ﴿ فَقَالُوّا ﴾ أي الجنّ بعضها لبعض: ﴿ إِنَّا سَعِفَنَا قُرَّانًا عَبَا ﴾ العجب ما يدعو إلى التعجب منه لخفاء سببه وخروجه عن العادة ﴿ يَهْدِى إِلَى الرَّشِي أَي الهدى ﴿ فَتَامَنًا بِقِيم أَي بِأَنّه من عند الله ﴿ وَلَن نُشْرِكِ ﴾ فيما بعد ﴿ بِرَبِنًا آلَكُ ﴾ فنوجه العبادة إليه، وفيه دلالة على أنه عليه على كان مبعوثاً إلى الجنّ أيضاً، وأنهم عقلاء مخاطبون، وبلغات العرب عارفون، وأنهم يميّزون بين المعجز وغير المعجز، وأنهم دعوا قومهم إلى الإسلام وأخبروهم بإعجاز القرآن وأنه كلام الله تعالى.

وروى الواحديّ بإسناده عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: ما قرأ رسول الله على الجنّ وما رآهم، انطلق رسول الله على في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فمرّ النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنييّ في وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر، فلمّا سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الّذي حال بيننا وبين خبر السّماء، فرجعوا إلى قومهم وقالوا: ﴿ إِنَا سَعِمَنَا قُرُءَانَا عَبَا وَقَالُوا : هذا الّذي حال بيننا وبين خبر السّماء، فرجعوا إلى قومهم وقالوا: ﴿ إِنَا سَعِمَنَا قُرُءَانَا عَبَا لَيْ اللّهُ تعالَى إلى نبيه عليه : ﴿ قُلُ أُوحِيَ اللّهُ السّمَاء نَدُرُ مِنَ الْجِنّ فَقَالُوا إِنَا سَعِمَنَا قُرُءَانَا عَبَه ورواه البخاريّ ومسلم .

وعن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبي الله ليلة

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٢ ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير فخر الرازي، ج ٢٨ المجلد ١٠ ص ٢٨.

الجنّ، فقال: ما كان منّا معه أحد، فقدناه ذات ليلة ونحن بمكّة، فقلنا اغتيل رسول الله الله أو استطير، فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلاً من نحو حرا، فقلنا: يا رسول الله أين كنت لقد أشفقنا عليك؟ وقلنا له بتنا الليلة بشرّ ليلة بات بها قوم حين فقدناك، فقال لنا: إنّه أتاني داعي الجنّ فذهبت أقرئهم القرآن، فذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. فأمّا أن يكون صحبه منّا أحد فلم يصحبه، وعن أبي روق قال: هم تسعة نفر من الجنّ قال أبو حمزة الشماليّ: وبلغنا أنّهم من بني الشيبان وهم أكثر الجنّ عدداً، وهم عامّة جنود إبليس، وقيل: كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين، رآهم النبيّ عليه فآمنوا به، وأرسلهم إلى سائر الجنّ.

وَانَّمُ تَكُلَى جَدُّ رَبِنَا مَا اَشَّذَ مَنْ حِبَةً وَلا وَلَدَا ﴾ أي تعالى جلال ربّنا وعظمته عن اتخاذ الصاحبة والولد، أو تعالت صفاته أو قدرته أو ذِكره أو فعله وأمره، أو ملكه أو آلاؤه و نعمه. والجميع يرجع إلى معنى واحد وهو العظمة والجلال، وروي عن الباقر والصادق عَلَيْهِ أنّه ليس لله تعالى جدّ، وإنّما قالته الجنّ بجهالة، فحكاه سبحانه كما قالت. وَوَانَّمُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ﴾ أي تعالى جدّ وإنّما قالته الجنّ بجهالة، فحكاه سبحانه كما قالت. وَوَانَّمُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ﴾ أي المحقّ وَوَأَنَا فَانَ الفَولُونِ مِن اتّخاذ الشريك والصاحبة والولد صدق، وأنا على حقّ حتى سمعنا القرآن وتبيّنا الحقّ به وَوَانَمُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْمِوبِ إذا نزل الوادي والصاحبة والولد صدق، وأنا على حقّ حتى سمعنا القرآن وتبيّنا الحقّ به وَوَأَنَمُ كَانَ رِجَالٌ مِن العربِ إذا نزل الوادي في سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه، وكان الرجل من العرب إذا نزل الوادي في سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه، وكان هذا منهم على حسب اعتقادهم أنّ الجنّ تحفظهم، وقيل: معناه أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من أجل من الكفر والمعاصي، وقيل: هَوَالَ الوَتِي طَغَاناً، وقيل: فرقاً وخوفاً، وقيل: شراً، وقيل: من الكفر والمعاصي، وقيل: هوزان الإنس الذين كانوا يستعيذون بالجنّ والإنس، ويجوز أن ذلم كانوا يزدادون طغياناً في قومهم بهذا التعوّذ، فيقولون: سدّنا الجنّ والإنس، ويجوز أن يكون الجنّ زادوا الإنس وهقاً.

وَالنَّهُمْ ظُنُواْ كُمَا ظُنَنُمُ آن لَّن يَهَتَ اللّهُ أَحَدًا ﴾ أي قال مؤمنو الجنّ لكفارهم إنّ كفّار الإنس الذين يعوذون برجال من الجنّ في الجاهلية حسبوا كما حسبتم يا معشر الجنّ أن لن يبعث الله رسولاً بعد موسى عَلِينَهُ أو عيسى عَلِينَهُ ، وقيل: إنّ هذه الآية مع ما قبلها اعتراض من إخبار الله تعالى ، يقول: إنّ الجنّ ظنّوا كما ظننتم معاشر الإنس أنّ الله لا يحشر أحداً يوم القيامة ولا يحاسبه ، أو لن يبعث الله أحداً رسولاً ، ثمّ حكى عن الجنّ قولهم : وَوَانًا لَسَنَا السّماء في المحسناها ، وقيل : معناه طلبنا الصعود إلى السّماء ، فعبر عن ذلك باللمس مجازاً ، وقيل : التمسنا قرب السماء لاستراق السمع ﴿ وَوَبَدّ نَنَهَا مُلِنَتَ حَرَسًا شَدِيدًا ﴾ أي حفظة من الملائكة شداداً ﴿ وَشُهُمُ مِنَهُ وَالتِقدير ملت من الحرس والشهب حَرَانًا كُنّا نَقَمُدُ مِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسّتَمِ عَلَى كان

يتهيّأ لنا فيما قبل القعود في مواضع الاستماع فنسمع منها صوت الملائكة وكلامهم ﴿فَمَن يَسْتَبِع ﴾ منا ﴿آلَانَ ﴾ ذلك ﴿يَجِدَ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ يرمى به ويرصد له و﴿شِهَابًا ﴾ مفعول به و ﴿رََّمُـدًا ﴾ صفته، قال معمّر: قلت للزهريّ: كان يرمى بالنجوم في الجاهليّة؟ قال: نعم، قلت: أفرأيت قوله: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا ﴾ الآية، قال: غلظ وشدَّد أمرها حين بعث النبي عليه البلخي: إنَّ الشهب كانت لا محالة فيما مضى من الزمان، غير أنَّه لم يكن يمنع بها الجنّ عن صعود السّماء، فلمّا بعث النبيّ ﷺ منع بها الجنّ من الصعود ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِيَّ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي بحدوث الرجم بالشهب وحراسة السّماء، جوّزوا هجوم انقطاع التكليف أو تغيير الأمر بتصديق نبيّ من الأنبياء، وذلك قوله: ﴿ أَرَّادَ بِهِمْ رَشِّكُمْ رَشُدًا ﴾ أي صلاحاً، وقيل: معناه أنَّ هذا المنع لا يدرى ألعذاب سينزل بأهل الأرض أم لنبيَّ يبعث ويهدي إلى الرشد، فإنَّ مثل هذا لا يكون إلا لأحد هذين ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْعَمْنِلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ ﴾ أي دون الصالحين في الرتبة ﴿ كُنَّا طَرَّآبِقَ قِدَدًا ﴾ أي فرقاً شتَّى على مذاهب مختلفة، وأهواء متفرَّقة ، ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا ۚ ﴾ أي علمنا ﴿ أَن نُتَجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي لن نفوته إن أراد بنا أمراً ﴿ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَّا ﴾ أي أنه يدركنا حيث كنا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَيِعْنَا ٱلْمُدُئَّ ﴾ أي القرآن ﴿ امْنًا بِهِ فَهَن يُؤْمِنُ بِرَتِهِ، فَلَا يَخَافُ بَغَسُا ﴾ أي نقصاناً فيما يستحقّه من الثواب ﴿وَلَا رَهَقًا ﴾ أي لحاق ظلم وغشيان مكروه ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَنْسِطُونَ ﴾ أي الجائرون عن طريق الحق ﴿ فَمَنْ أَسْلُمَ فَأُولَتِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾ أي التمسوا الصواب والهدى ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَابًا ﴾ يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق النّار الحطب انتهى(١).

أقول: سيأتي الكلام في حقيقة الجنّ وكيفياتهم وأحوالهم في كتاب السماء والعالم إن شاء الله تعالى.

وقال القاضي في الشفا: رأى عبد الله بن مسعود الجنّ ليلة الجن، وسمع كلامهم، وشبّههم برجال الزطّ، وقال النبيّ عليه إنّ شيطاناً تفلّت البارحة ليقطع عليّ صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتّى تنظروا إليه كلّكم، فذكرت دعوة أخي سليمان عَلِيَهُ إِنْ وَهُنّ لِي وَهُنّ لِي مُلّكًا ﴾ الآية، فردّه الله خاسئاً.

الله المعلى المعلى

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۱۰ ص ١٤٤.

من ياقوتة حمراء، عليه سبعون ألف قصر، في كلّ قصرسبعون ألف غرفة، خلقها الله عَرَق للمتحابّين والمتزاورين في الله، ثمّ قال: يا عفراء أيّ شيء رأيت؟ قالت رأيت عجائب كثيرة، قال: فأعجب ما رأيت؟ قالت: رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء ماداً يديه إلى السماء وهو يقول: إلهي إذا بررت قسمك وأدخلتني نار جهنّم فأسألك بحق محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلا خلّصتني منها، وحشرتني معهم، فقلت: يا حارث ما هذه الأسماء الّتي تدعو بها؟ قال لي: رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الله آدم بسبعة آلاف سنة، فعلمت أنهم أكرم الخلق على الله عَرَيَيْل ، فأنا أسأله بحقهم، فقال النبيّ عَلَيْنَ الله الله الأرض بهذه الأسماء لأجابهم الله أسأله بحقهم، فقال النبيّ عليها الله الله المناه الأراب الله المناه الأجابهم النها الأراب المناه الأجابهم الأراب الله الأراب الله الأراب الله الأراب المناه الأجابهم النها المناه الأجابهم الله المناه الأجابهم النها المناه الأجابهم النها المناه الأجابهم الله المناه الأجابهم الله المناه الأجابهم المناه الأجابهم المناه الأجابهم الله المناه المناه الأجابهم الله المناه الأجابهم المناه الأجابهم الله المناه الله المناه الأجابهم الله الله المناه المناه الأجابهم الله المناه الأبهم الله المناه الأبهم المناه الأبهم المناه الأجابهم الله المناه الأبهم الله المناه الأبهم المناه الأبهم المناه الأبهم المناه الأبهم المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الأبهم المناه المناه

٧ - فيس، قال: الجنّ من ولد الجانّ، منهم مؤمنون وكافرون، ويهود ونصارى وتختلف أديانهم، والشياطين من ولد إبليس، وليس فيهم مؤمن إلا واحد اسمه هام بن هيم بن لاقيس ابن إبليس، جاء إلى رسول الله يهيء فرآه جسيماً عظيماً وامراً مهولاً فقال له: من أنت؟ قال: أنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس، كنت يوم قتل قابيل هابيل غلاماً ابن أعوام أنهى عن الاعتصام وآمر بإفساد الطعام، فقال رسول الله يهيء: بنس لعمري الشاب المؤمّل، والكهل المؤمّر، فقال: دع عنك هذا يا محمّد، فقد جرت توبتي على يد نوح عين ، ولقد كنت معه في السفينة فعاتبته على دعائه على قومه، ولقد كنت مع إبراهيم عين حيث ألقي في النّار، في السوائيل، ولقد كنت مع موسى عين حين عرق الله فرعون ونجى بني إسرائيل، ولقد كنت مع هود غين حين دعائه على قومه ولقد قرأت الكتب فكلها تبشّرني بك، مع صالح عين فعاتبته على دعائه على دعائه على قومه، ولقد قرأت الكتب فكلها تبشّرني بك، علي في شيئاً والله بني المؤمنين عليه المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على أبي على أبي أو وصيّ نبيّ : فلم أمير المؤمنين على المؤمنين على أبي أو وصيّ نبي أو وصيّ نبيّ : فلم أمير المؤمنين على المؤمنين على أبي أم أمير المؤمنين على أبي أمير المؤمنين على أبي أمير المؤمنين على أبي أمير المؤمنين على أبي أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أبي أمير المؤمنين على أمير المير المؤمني أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على

بيان: قوله بيني : الشاب المؤمّل، لعل المعنى بئس حالك في حال شبابك حيث كنت مؤمّلاً – على بناء المفعول –، يأملون منك الخير، وفي حال شيخوختك حيث صيّروك أميراً، وفي روايات العامة: «بئس لعمر الله عمل الشيخ المتوسّم، والشابّ المتلوّم؛ قال الجزريّ: المتوسّم المتحلّي بسمة الشيوخ، والمتلوّم المتعرّض للائمة في الفعل السيّئ، ويجوز أن يكون من اللؤمة وهي الحاجة أي المنتظر لقضائها.

٣- مروع جاء في الآثار عن ابن عبّاس قال: لمّا خرج النبي عليه إلى بني المصطلق ونزل

<sup>(</sup>۱) الخصال، ص ۱۳۹ باب ما بعد الألف ح ۱۳. (۲) تفسير القمي، ج ۱ ص ۳۷۷.

بقرب واد وعر، فلمّا كان آخر اللّيل هبط عليه جبرئيل يخبره عن طائفة من كفّار الجنّ قد استبطنوا الوادي، يريدون كيده وإيقاع الشرّ بأصحابه، فدعا أمير المؤمنين عَلِيُّن وقال: اذهب إلى هذا الوادي، فسيعرض لك من أعداء الله الجنّ من يريدك، فادفعه بالقرّة الّتي أعطاك الله إيّاها، وتحصّن منه بأسماء الله الّتي خصّك بعلمها وأنفذ معه مأة رجل من أخلاط النَّاس، وقال لهم: كونوا معه، وامتثلوا أمره، فتوجِّه أمير المؤمنين عَلِيَّتُهِ إلى الوادي، فلمَّا قارب شفيره أمر المأة الَّذين صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير ولا يحدثوا شيئاً حتَّى يأذن لهم، ثُمَّ تقدّم فوقف على شفير الوادي وتعوّذ بالله من أعدائه، وسمّاه بأحسن أسمائه، وأومأ إلى القوم الَّذين تبعوه أن يقربوا منه فقربوا وكان بينه وبينهم فرجة مسافتها غلوة، ثمَّ رام الهبوط إلى الوادي فاعترضت ربح عاصف كاد القوم أن يقعوا على وجوههم لشدّتها ولم تثبت أقدامهم على الأرض من هول ما لحقهم، فصاح أمير المؤمنين عَلَيْتُهِ : أنا عليّ بن أبي طالب ابن عبد المطّلب وصيّ رسول الله وابن عمّه اثبتوا إن شتتم، وظهر للقوم أشخاص كالزطّ تخيل في أيديهم شعل النَّار، قد اطمأنُّوا بجنبات الوادي، فتوغِّل أمير المؤمنين عَلِيَّتُلِيُّ بطن الوادي وهو يتلو القرآن، ويومئ بسيفه يميناً وشمالاً، فما لبثت الأشخاص حتّى صارت كالدخان الأسود، وكبّر أمير المؤمنين عَلِيَّتُهِ ثمَّ صعد من حيث هبط، فقام مع القوم الّذين تبعوه حتَّى أسفر الموضع عمَّا اعتراه، فقال له أصحاب رسول الله عنها: ما لقيت يا أبا الحسن فقد كدنا نهلك خوفاً وإشفاقاً عليك؟ فقال عَلِيْتُلِيرٌ : لمّا تراءى لي العدوّ جهرت فيهم بأسماء الله فتضاءلوا، وعلمت ما حلّ بهم من الجزع فتوغّلت الوادي غير خائف منهم، ولو بقوا على هيئاتهم لأتيت على آخرهم، وكفي الله كيدهم، وكفي المسلمين شرّهم، وسيسبقني بقيِّتهم إلى النبيِّ عَلَيْهِ فيؤمنوا به، وانصرف أمير المؤمنين عَلِيِّهِ بمن معه إلى رسول الله على فأخبره الخبر فسُرّي عنه، ودعا له بخير، وقال له: قد سبقك يا عليّ إليّ من أخافه الله بك، فأسلم وقبلت إسلامه(١).

بيان: ضؤل ضآلة: صغر، ورجل متضائل: دقيق وسُرّي عنه الهمُّ على بناء المفعول مشدّداً: انكشف.

٤ - عيون المعجزات: من كتاب الأنوار عن أحمد بن عبدويه، عن سليمان بن علي الدمشقي، عن أبي هاشم الزبالي، عن زاذان، عن سلمان قال: كان النبي المنه ذات يوم جالساً بالأبطح وعنده جماعة من أصحابه، وهو مقبل علينا بالحديث إذ نظرنا إلى زوبعة قد ارتفعت فأثارت الغبار، وما زالت تدنو والغبار يعلو إلى أن وقفت بحذاء النبي المنه منها شخص كان فيها، ثم قال: يا رسول الله إني وافد قومي وقد استجرنا بك فأجرنا، وابعث معي من قبلك من يشرف على قومنا - فإنَّ بعضهم قد بغى علينا، ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله معي من قبلك من يشرف على قومنا - فإنَّ بعضهم قد بغى علينا، ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله معي من قبلك من يشرف على قومنا - فإنَّ بعضهم قد بغى علينا، ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله معي من قبلك من يشرف على قومنا - فإنَّ بعضهم قد بغى علينا، ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله معي من قبلك من يشرف على قومنا - فإنَّ بعضهم قد بغى علينا، ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله

<sup>(</sup>۱) اعلام الورى، ص ۱۸۹.

وكتابه، وخذ على العهود والمواثيق المؤكِّدة أن أردِّه إليك في غداة غد سالماً إلا أن تحدث على حادثة من عند الله، فقال النبي علي : من أنت؟ ومن قومك؟ قال: أنا عطرفة بن شمراخ أحد بني نجاح، وأنا وجماعة من أهلي كنّا نسترق السمع، فلمّا منعنا من ذلك آمنا، ولمّا بعثك الله نبيًّا آمنًا بك على ما علمته، وقد صدّقناك، وقد خالفنا بعض القوم وأقاموا على ما كانوا عليه، فوقع بيننا وبينهم الخلاف وهم أكثر منّا عدداً وقوّة، وقد غلبوا على الماء والمراعي وأضرّوا بنا وبدوابّنا، فابعث معي من يحكم بيننا بالحقّ، فقال له النبيّ ﷺ : فاكشف لنا عن وجهك حتّى نراك على هيئتك الّتي أنت عليها، قال: فكشف لنا عن صورته فنظرنا فإذا شخص عليه شعر كثير، وإذا رأسه طويل، طويل العينين، عيناه في طول رأسه صغير الحدقتين، وله اسنان السباع، ثمَّ إنَّ النبيِّ عَلَيْهِ أخذ عليه العهد والميثاق على أن يردّ عليه في غد من يبعث به معه، فلمّا فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر فقال: سر مع أخينا عطرفة، وانظر إلى ما هم عليه واحكم بينهم بالحقّ، فقال: يا رسول الله وأين هم؟ قال: هم تحت الأرض، فقال أبو بكر: وكيف أطيق النزول تحت الأرض؟ وكيف أحكم بينهم ولا أحسن كلامهم ثمَّ التفت إلى عمر بن الخطّاب فقال له مثل قوله لأبي بكر، فأجاب بمثل جواب أبي بكر ثمَّ أقبل على عثمان وقال له مثل قوله لهما، فأجابه كجوابهما، ثمَّ استدعى بعلي عَلِينَا وقال له: يا عليّ سر مع أخينا عطرفة، وتشرف على قومه وتنظر إلى ماهم عليه، وتحكم بينهم بالحقّ، فقام أمير المؤمنين عَلِيُّكِلا مع عطرفة وقد تقلُّد سيفه، قال سلمان: فتبعتهما إلى أن صار إلى الوادي، فلمّا توسّطاه نظر إليّ أمير المؤمنين عَلِيَّا وقال: قد شكر الله تعالى سعيك يا أبا عبد الله فارجع، فوقفت أنظر إليهما فانشقّت الأرض ودخلا فيها.

ورجعت وتداخلني من الحسرة ما الله أعلم به، كلّ ذلك إشفاقاً على أمير المؤمنين، وأصبح النبي النبي وصلّى بالناس الغداة، وجاء وجلس على الصفا وحف به أصحابه وتأخر أمير المؤمنين عليه وارتفع النهار، وأكثر النّاس الكلام إلى أن زالت الشمس، وقالوا: إنّ الجنّي احتال على النبي على وقد أراحنا الله من أبي تراب، وذهب عنّا افتخاره بابن عمّه علينا، وأكثروا الكلام إلى أن صلّى النبي على صلاة الأولى وعاد إلى مكانه وجلس على الصفا، وما زال يحدّث أصحابه إلى أن وجبت صلاة العصر، وأكثر القوم الكلام وأظهروا المأس من أمير المؤمنين على أن وجبت صلاة العصر وجاء وجلس على الصفا، وأظهر الفكر في أمير المؤمنين على وظهرت شماتة المنافقين بأمير المؤمنين على الصفاء وكادت الشمس تغرب فتيقن القوم أنّه قد هلك وإذا قد انشق الصفا وطلع أمير المؤمنين على وكادت الشمس تغرب فتيقن القوم أنّه قد هلك وإذا قد انشق الصفا وطلع أمير المؤمنين على منه، وسيفه يقطر دماً، ومعه عطرفة، فقام إليه النبي على وقبل بين عينيه وجبينيه، وقال له: ما الذي حبسك عني إلى هذا الوقت؟ فقال على : صرت إلى جنّ كثير قد بغوا على عطرفة ما الذي حبسك عني إلى هذا الوقت؟ فقال على : صرت إلى جنّ كثير قد بغوا على عطرفة بوقومه من المنافقين، فدعوتهم إلى ثلاث خصال فأبوا علي، وذلك أنّي دعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى والإقرار بنبوتك ورسالتك فأبوا، فدعوتهم إلى أداء الجزية فأبوا، فسألتهم أن

يصالحوا عطرفة وقومه فيكون بعض المرعى لعطرفة وقومه وكذلك الماء فأبوا ذلك كلّه، فوضعت سيفي فيهم وقتلت منهم ثمانين ألفاً، فلما نظروا إلى ما حلّ بهم طلبوا الأمان والصلح، ثمّ آمنوا، وزال الخلاف بينهم، وما زلت معهم إلى الساعة، فقال عطرفة: يا رسول الله جزاك الله وأمير المؤمنين عنّا خيراً (١).

آ - عاد الحسين بن محمد بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم، عن محمد بن علي بن معتمر عن أحمد بن علي الرملي، عن أحمد بن موسى، عن يعقوب بن إسحاق المروزي، عن عمر ابن منصور، عن إسماعيل بن أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي هارون العبدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنّا بمنى مع رسول الله على إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرع، فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته! فقال على : هو الذي أخرج أباكم من الجنّة، فمضى إليه على علي علي علي غير مكترث فهزه هزة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى، واليسرى في اليمنى، ثم قال: لأقتلنك إن شاء الله، فقال: لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربّي، ما لك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى رحم أمّه قبل نطفة أبيه، ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد وهو قول الله يَعَمَلُ في محكم كتابه:

٧ - ٩ محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عَلَيْتُ في قول سليمان ﴿ وَمَن لِي مُلكًا لَا يَنْبَنِي لِأَمَدِ مِنْ بَمْدِئ إِنَّكَ أَنَ الْوَقَابُ ﴾ قلت فأعطي الذي دعا به؟ قال: نعم، ولم يعط بعده إنسان ما أعطي نبي الله من غلبة الشيطان فخنقه إلى إبطه حتى أصاب لسانه يد رسول الله، فقال رسول الله عَلَيْتُ : لولا ما دعا به سليمان عَليَتُ الله لأريتكموه (٥).

٨ - قس: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَوَا مِنَ ٱلْبِعِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْوَانَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمَّا قُضِيَ ﴾ أي فرغ

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ج١ ص ١٧١ باب ١٢٠ ح٧.

<sup>(</sup>١) عيون المعجزات، ص ٤٦.

<sup>(</sup>r) المحاسن ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٥) قرب الإسناد ص ٨١.

٩ - قب؛ ابن جبير قال: توجّه النبي ﷺ تلقاء مكّة وقام بنخلة في جوف اللّيل يصلّي،
 فمرّ به نفر من الجنّ فوجدو، يصلّي صلاة الغداة ويتلو القرآن فاستمعوا إليه، وقال آخرون:
 أمر رسول الله ﷺ أنّ ينذر الجنّ فصرف الله إليه نفراً من الجنّ من نينوى.

قوله: ﴿ وَإِذْ مَكَوْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا يَنَ ٱلْجِنِّ ﴾: وكان بات في وادي الجنّ وهو على ميل من المدينة، فقال عَلَيْتَلِلاً: إنّي أمرت أن أقرأ على الجنّ الليلة، فأيّكم يتبعني، فاتّبعه ابن مسعود وساق الحديث مثل ما رواه الطبرسيّ.

وروي عن ابن عبّاس أنّهم كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين، فجعلهم رسول الله عليه رسلاً إلى قومهم، وقال زرّ بن حبيش: كانوا سبعة منهم زوبعة، وقال غيره: وهم مسار ويسار وبشار والأزد وخميع (٢).

١٠ - قب المالاتع قد رجعت والأعلام والنبي عليه إلى وادي حنين للحرب إذا بالطلائع قد رجعت والأعلام والألوية قد وقفت، فقال لهم النبي عليه : يا قوم ما الخبر؟ فقالوا : يا رسول الله حية عظيمة قد سدّت علينا الطريق كأنها جبل عظيم، لا يمكننا من المسير، فسار النبي عليه حتى أشرف عليها، فرفعت رأسها ونادت: السلام عليك يا رسول الله، أنا الهيثم بن طاح بن إبليس، عليها، قد سرت إليك في عشرة آلاف من أهل بيتي حتى أعينك على حرب القوم، فقال النبي عليه : انعزل عنّا وسر بأهلك عن أيماننا فقعل ذلك وسار المسلمون (٢).

(۲) مناقب ابن شهرآشوب ج ۱ ص ۷٦.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن شهرآشوب ج ١ ص ١٣٨.

أقول: سيأتي في باب عمل النيروز عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه النيروز هو اليوم الذي وجه رسول الله عليه عليه عليه العهود والمواثبق، وسيأتي أكثر أخبار هذا الباب في باب استيلاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه عليه الحق والمواثبة والشياطين.

## ١٠ - باب آخر، وهو من الأول، في الهواتف من الجنّ وغيرهم بنبوته عليها

١ - قب: في حديث مازن بن العصفور الطائي أنه لمّا نحر عتيرة سمع من صنمه:
 بسعت نسبي من منضر فندع نسحيتاً من حسجر

ثمّ نحر يوماً آخر عتيرة أُخرى فسمع منه:

هسذا نسبي مسرسل جاء بسخسيسر مسنسزل أبو عبيس قال: سمعت قريش في اللّيل هاتفاً على أبي قبيس يقول شعراً: إذا أسلم السعدان يصبح بمكّة محمّد لا يخشى خلاف المخالف

فلمّا أصبحوا قال أبو سفيان: من السعدان سعد بكر وسعد تميم؟ ثمّ سمع في الليلة الثانية:

أياسعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين غطارف أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله في الفردوس خير زخارف

فلمّا أصبحوا قال أبو سفيان: هو سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.

قال تميم الداريّ: أدركني اللّيل في بعض طرقات الشام فلمّا أخذت مضجعي قلت: أنا الليلة في جوار هذا الوادي، فإذا مناد يقول: عذ بالله، فإنَّ الجنّ لا تجير أحداً على الله قد بعث نبيّ الأمّيين رسول الله، وقد صلّينا خلفه بالحجون، وذهب كيد الشياطين، ورميت بالشهب، فانطلق إلى محمّد رسول ربّ العالمين.

سعيد بن جبير قال: قال سواد بن قارب: نمت على جبل من جبال السراة فأتاني آت وضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب. أتاك رسول من لؤيّ بن غالب فلمّا استويت أدبر وهو يقول:

عجبت للجن وأرجاسها ورحلها العيس بأحلاسها تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ما صالحوها مثل أنجاسها فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأوّل، فأدبر قائلاً:

عجبت للجنّ وتطلابها ورحلها العيس بأقتابها تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ما صادقوها مثل كذّابها

فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأوّل فلمّا استويت أدبر وهو يقول:

عجبت للجن وأشرارها ورحلها العيس بأكوارها تهوي إلى مكة تبغى الهدى ما مؤمنوها مشل كفارها

قال: فركبت ناقتي وأتيت مكّة عند النبيّ وأنشدته:

أتسانس جسن قبسل هده ورقدة ولم يك فيما قد أتانا بكاذب ثلاث ليال قوله كل ليلة: أتاك رسولٌ من لؤيّ بن غالب فسأشهد أنَّ الله لا ربِّ غيره وأنك مأمون على كلّ غائب

وكان لبني عذرة صنم يقال له: حمام، فلمّا بعث النبيّ عليه سمع من جوفه يقول: يا بني هند بن حزام، ظهر الحقّ وأودى الحمام، ودفع الشركَ الإسلامُ، ثمَّ نادى بعد أيَّام لطارق يقول:

يا طارق يا طارق، بعث النبيّ الصادق، جاء بوحي ناطق، صدع صادع بتهامة، لناصريه السّلامة، ولخاذليه الندامة، هذا الوداع منّي إلى يوم القيامة، ثمَّ وقع الصنم لوجهه فتكسّر. قال زيد بن ربيعة: فأتيت النبي ١٤٥٤ فأخبرته بذلك، فقال: كلام الجنّ المؤمنين، فدعانا إلى الإسلام. وسمع صوت الجنّ بمكّة ليلة خرج النبيّ ﷺ:

جزى الله ربّ النّاس خير جزائه رسولاً أتى في خيمتي أمّ معبد فيا لقصيّ ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى بسؤدد فأجابه حسّان في قوله:

لقد خاب قوم زال عنهم نبيتهم نبيّ يري ما لا يري النّاس حوله وإن قبال في يبوم مقالية غبائب

وهتف من جبال مكّة يوم بدر :

أذل الحنيفيون بدرأ بوقعة أصاب رجالاً من لـوي وجردت ألا ويبح من أمسى عدو محمد وأصبح في هافي العجاجة معفراً

فعلموا الواقعة وظهر الخبر من الغد.

ودخل العبَّاس بن مرداس السلميّ على وثن يقال له: الضمير، فكنس ما حوله ومسحه وقبُّله، فإذا صائح يصيح: يا عبَّاس بن مرداس:

وقد سر من يسري إليه ويغتدي ويتلو كتاب الله في كلّ مشهد فتصديقها في ضحوة العيد أو غد

سينقض منها ملك كسري وقيصرا حراثر يضربن الحراثر حسرا لقد ضاق خزياً في الحياة وخسرا تناوله الطير الجياع وتنقرا قل للقبائل من سليم كلّها: هلك الضمير وفاز أهل المسجد هلك الضمير وكان يعبد مرّة قبل الكتاب إلى النبيّ محمّد إنّ الّذي جا بالنبوّة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتد

فخرج في ثلاثمأة راكب من قومه إلى النبيّ ﷺ، فلمّا رآه النبيّ ﷺ تبسّم ثمّ قال: يا عبّاس بن مرداس كيف كان إسلامك؟ فقصّ عليه القصة، فقال ﷺ: صدقت، وسرّ بذلك ﷺ.

وفي حديث سيّار الغسّانيّ: لمّا قال له عمر: أكاهن أنت؟ فقال: قد هدى الله بالإسلام كلّ جاهل، ودفع الحقّ كلّ باطل، وأقام بالقرآن كلّ مائل، القصّة فأخذت ظبية بذي العسف فإذا بهاتف:

يا أيها الركب السراع الأربعة خلّوا سبيل الظبية المروّعه فخلّيتها فلمّا جنّ اللّيل فإذا أنا بهاتف يقول:

خذها ولا تعجل وخذها عن ثقه فإنَّ شرّ السير سير الحقحقه همذا نسبيّ فائر من حققه

وقال عمرو بن جبلة الكلبيّ: عترنا عتيرة لعمرة - اسم صنم - فسمعنا من جوفه مخاطب سادنه عصام: يا عصام، يا عصام، جاء الإسلام، وذهبت الأصنام، وحقنت الدماء، ووصلت الأرحام، ففزعت من ذلك، ثمَّ عترنا أخرى فسمعنا يقول لرجل اسمه بكر:

يا بكر بن جبل، جاء النبيّ المرسل، يصدّقه المطعمون في المحل، أرباب يثرب ذات النخل، ويكذّبه أهل نجد وتهامة، وأهل فلج واليمامة.

فأتيا إلى النبيّ وأسلما وأنشد عمرو:

أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى فأصبحت بعد الحمد لله أوحدا تكلم شيطان من جوف هبل بهذه الأبيات:

قاتل الله رهط كعب بن فهر ما أضل العقول والأحلاما جاءنا تائه يعيب علينا دين آبائنا الحماة الكراما

فسجدوا كلّهم وتنقصوا النبي على ، وقال: هلمّوا غداً فسمع أيضاً ، فحزن النبي على من ذلك ، فأتاه جنّي مؤمن وقال: يا رسول الله أنا قتلت مسعر، الشيطان المتكلّم في الأوثان، فاحضر المجمع لأجيبه، فلمّا اجتمعوا ودخل النبيّ على خرّت الأصنام على وجوهها فنصبوها وقالوا: تكلّم، فقال:

أنا الَّذي مسمَّاني المعطبة إنا قتلت ذا الفخور مسعرا

إذا طغى لممّا طغى واستكبرا وأنكر الحق ورام المنكرا بشتمه نبيّنا المعلهرا قد أنزل الله عليه السورا من بعد موسى فاتبعنا الأثرا

فقالوا: إنَّ محمَّداً يخادع اللَّات كما خادعنا.

تاريخ الطبريّ: إنّه روى الزهريّ في حديث جبير بن مطعم، عن أبيه قال: كنا جلوساً قبل أن يبعث رسول الله بشهر نحرنا جزوراً، فإذا صائح يصيح من جوف الصنم: اسمعوا العجب، ذهب استراق الوحي، ويرمى بالشهب، لنبيّ بمكّة، اسمه محمّد، مهاجرته إلى يثرب.

الطبريّ في حديث ابن إسحاق والزهريّ عن عبد الله بن كعب مولى عثمان أنّه قال عمر: لقد كنّا في الجاهليّة نعبد الأصنام، ونعلّق الأوثان حتى أكرمنا الله بالإسلام، فقال الأعرابيّ: لقد كنت كاهنا في الجاهليّة، قال: فأخبرنا ما أعجب ما جاءك به صاحبك؟ قال: جاءني قبل الإسلام جاء فقال: ألم تر إلى الجنّ أبالسها، وإياسها من دينها، ولحاقها بالقلاص وأحلاسها، فقال عمر: إنّي والله لعند وثن من أوثان الجاهليّة في معشر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلاً، فنحن ننظر قسمه ليقسم لنا منه إذ سمعت من جوف العجل صوتاً ما سمعت صوتاً قط أنفذ منه، وذلك قبل الإسلام بشهر أو سنة، يقول: يا آل ذريح، أمر نجيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله (١).

ومنه حديث الخثعمي، وحديث سعد بن عبادة، وحديث سعد بن عمرو الهذلي. وفي حديث خزيم بن فاتك الأسدي أنّه وجد إبله بأبرق العزل، القصّة، فسمع هاتفاً: هذا رسول الله ذو الخيرات جاء بياسين وحاميمات

فقلت: من أنت؟ قال: أنا مالك بن مالك، بعثني رسول الله إلى حيّ نجد، قلت: لو كان لي من يكفيني إبلي لأتيته فآمنت به، فقال: أنا، فعلوت بعيراً منها وقصدت المدينة والنّاس في صلاة الجمعة، فقلت في نفسي: لا أدخل حتّى ينقضي صلاتهم، فأنا أنيخ راحلتي إذ خرج إليّ رجل قال: يقول لك رسول الله: ادخل فدخلت، فلمّا رآني قال: ما فعل الشيخ الذي ضمن لك أن يؤدي إبلك إلى أهلك؟ قلت: لا علم لي به، قال: إنّه أدّاها سالمين، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله (").

بيان: العتيرة: شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم، والغطريف: السيّد، والحجون بفتح الحاء: جبل بمكّة، وهي مقبرة، ويقال: رحلت البعير، أي شددت على ظهره الرحل، وهفا الشيء في الهواء: إذا ذهب، والعجاجة: الغبار.

مناقب ابن شهرآشوب ج ۱ ص ۱۲۰.
 مناقب ابن شهرآشوب ج ۱ ص ۱۲۰.

وقال الجزريّ: في حديث سلمان: شرّ السير الحقحقة، هو المتعب من السير، وقيل: هو أن تحمل الدابّة على ما لا تطبقه، والفلج: موضع بين بصرة وضريّة.

٢ - أقول: روى في المنتقى بإسناده عن يعقوب بن زيد بن طلحة أنّ رجلاً مرّ على مجلس بالمدينة فيه عمر بن الخطّاب، فنظر إليه عمر فقال: أكاهن هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين هدى بالإسلام كلّ جاهل، ودفع بالحقّ كلّ باطل، وأقيم بالقرآن كلّ ماثل، وأغني بمحمّد عليه كلّ عائل، فقال عمر: متى عهدك بها؟ يعني صاحبته، قال: قبيل الإسلام أتتني فصرخت: يا سلام يا سلام، الحقّ المبين، والخير الدائم، غير حلم النائم، الله أكبر فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين أنا أحدَّثك بمثل هذا ، والله إنَّا لنسير في بادية ملساء لا يسمع فيها إلا الصدى إذ نظرنا فإذا راكب مقبل أسرع من الفرس حتى كان منّا على قدر ما يسمعنا صوته، فقال: يا أحمديا أحمد الله أعلى وأمجد، أتاك ما وعدك، من الخيريا أحمد، ثمَّ ضرب راحلته حتَّى أتى من ورائنا، فقال عمر: الحمد لله الّذي هدانا بالإسلام وأكرمنا به، فقال رجل من الأنصار: أنا أحدَّثك يا أمير المؤمنين بمثل هذا وأعجب، قال عمر: حدث، قال: انطلقت أنا وصاحبان لي نريد الشام حتى إذا كنّا بقفرة من الأرض نزلنا بها، فبينا نحن كذلك إذ لحقنا راكب فكنّا أربعة قد أصابنا سغب شديد، فالتفتّ فإذا أنا بظبية عضباء ترتع قريباً منّا فوثبت إليها، فقال الرجل الَّذي لحقنا: خل سبيلها لا أبا لك، والله لقد رأيتها ونحن نسلك هذا الطريق ونحن عشرة أو أكثر من ذلك فيخطف بعضنا فما هو إلا أن كان هذه الظبية، فما يهيجها أحد، فأبيت وقلت لعمر والله لا أخلِّيها، فارتحلنا وقد شددتها معى حتَّى إذا ذهب سدف من اللَّيل إذا هاتف يهتف بنا ويقول:

يا أيها الركب السراع الأربعه خلوا سبيل النافر المفزّعه خلوا عن العضباء في الوادي معه لا تذبحن الظبية المروّعه فيها لأيتام صغار منفعه

قال: فخلَّيت سبيلها، ثمَّ انطلقنا حتَّى أتينا الشام فقضينا حوائجنا ثمَّ أقبلنا حتَّى إذا كنا بالمكان الّذي كنّا فيه هتف هاتف من خلفنا:

إيّاك لا تعجل وخذها من ثقه فإنّ شرّ السير سير الحقحقه قد لاح نجم وأضاء مشرقه يخرج من ظلماء عسف موبقه ذاك رسول مفلح من صدّقه الله أعلى أمره وحقّقه

بِيانٍ: السدف بالضمّ: الطائفة من اللّيل، والسدف محرّكة: سواد اللّيل.

٣ - حتص؛ أبو محمد، عن صبّاح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ بن نباتة قال: كنّا مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عَلِيّاً إلى يوم الجمعة في المسجد بعد العصر إذ أقبل رجل طوال كأنّه بدويّ، فسلّم عليه، فقال له عليّ عَلِيّاً إلى: ما فعل جنيّك الّذي كان

يأتيك؟ قال: إنّه ليأتيني إلى أن وقفت بين يديك يا أمير المؤمنين، قال علي عَلِيَ فحدّث القوم بما كان منه، فجلس وسمعنا له، فقال: إنّي لراقد باليمن قبل أن يبعث الله نبيّه عَلَيْنَ فَالَّذَا جَنِيّ أَتَانِي نصف اللّيل فرفسني برجله وقال: اجلس، فجلست ذعراً، فقال: اسمع، قلت: وما أسمع؟ قال:

عجبت للجنّ وإبلاسها وركبها العيس بأحلاسها تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ما طاهر الجنّ كأنجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم وارم بعينيك إلى راسها

قال: فقلت: والله لقد حدث في ولد هاشم شيء أو يحدث، وما أفصح لي وإنّي لأرجو أن يفصح لي، فأرقت ليلتي وأصبحت كثيباً، فلمّا كان من القابلة أتاني نصف اللّيل وأنا راقد فرفسني برجله وقال: اجلس، فجلست ذعراً، فقال: اسمع، فقلت: وما أسمع؟ قال:

عجبت للجنّ وأخبارها وركبها العيس بأكوارها تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ما مؤمنو الجنّ ككفّارها فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها

فقلت: والله لقد حدث في ولد هاشم أو يحدث، وما أفصح لي وإنّي لأرجو أن يفصح لي، فأرقت ليلتي وأصبحت كثيباً، فلمّا كان من القابلة أتاني نصف اللّيل وأنا راقد فرفسني برجله، وقال: اجلس، فجلست وأنا ذعر، فقال: اسمع، قلت: وما أسمع؟ قال:

عجبت للجنّ وألبابها وركبها العيس بأنيابها تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ماصادقو الجنّ ككذّابها فارحل إلى الصفوة من هاشم أحمد أزهر خير أربابها

قلت: عدو الله أفصحت، فأين هو؟ قال: ظهر بمكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمّداً رسول الله، فأصبحت ورحلت ناقتي ووجهتها قبل مكة، فأوّل ما دخلتها لقيت أبا سفيان وكان شيخاً ضالاً، فسلّمت عليه وساءلته عن الحيّ، فقال: والله إنّهم مخصبون، إلا أنّ يتيم أبي طالب قد أفسد علينا ديننا، قلت: وما اسمه؟ قال: محمّد، أحمد، قلت، وأين هو؟ قال: تزوّج بخديجة بنت خويلد فهو عليها نازل، فأخذت بخطام ناقتي ثمّ انتهيت إلى بابها فعقلت ناقتي، ثمّ ضربت الباب فأجابتني: من هذا؟ فقلت: أنا أردت محمّداً، فقالت: اذهب إلى عملك، ما تذرون محمّداً يأويه ظلّ بيت، قد طردتموه وهرّبتموه وحصّنتموه، اذهب إلى عملك، قلت: رحمك الله إنّي رجل أقبلت من اليمن، وعسى الله أن يكون قد منّ اذهب إلى عملك، قلت وكان عليّ بدي رحيماً، فسمعته يقول: ياخديجة افتحي الباب عليّ به، فلا تحرميني النظر إليه، وكان عليّ رحيماً، فسمعته يقول: ياخديجة افتحي الباب

ففتحت فدخلت فرأيت النور في وجهه ساطعاً، نور في نور، ثمَّ دُرت خلفه فإذا أنا بخاتم النبوّة معجون على كتفه الأيمن، فقبّلته ثمَّ قمت بين يديه وأنشأت أقول:

> ئىلات لىيال قولى كىل لىلة فشمرت عن ذيلي الإزار ووسطت فمرنا بما يأتيك ياخير قادر وأشهد أنَّ الله لا شبىء غيره وأتلك أدنى المرسلين وسيلة وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة

أتنانى ننجي بعد هنده ورقدة ولم يك فيما قد تلوت بكاذب أتاك رسولٌ من لؤيّ بن غالب بي الذعلب الوجناء بين السباسب وإن كان فيما جاء شيب الذوائب وأنَّك مأمون على كلِّ غائب إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب إلى الله يغنى عن سواد بن قارب

وكان اسم الرجل سواد بن قارب، فرحت والله مؤمناً به عليه ، ثمّ خرج إلى صفّين فاستشهد مع أمير المؤمنين عَلِيمَا الله (١).

بيان: العيس بالكسر: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة، والأحلاس جمع حلس وهو كساء يطرح على ظهر البعير، قوله: إلى رأسها، الضمير راجع إلى القبيلة، والأكوار جمع الكور بالضمّ، وهو الرحل بأداته، والهدء: السكون، والذعلب: الناقة القويّة، والوجناء: الناقة الصلبة وسباسب جمع سبسب، قوله: شيب الذوائب، أي قبلنا وصدقنا بما يأتيك به الوحي من الله وإن كان فيه أمور شداد تشيب منها الذوائب، ورأيت في بعض الكتب مكان الشعر الأوّل:

عجبت للجن وتجساسها وشدها العيس بأحلاسها تهوي إلى مكّة تبغى الهدى ما خير البحن كأنجاسها ومكان الثاني:

وشذها العيس بأقتابها عجبت للجن وتطلابها إلى قوله:

فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قُداماها كأذنابها التجساس: تفعال من التجسّس، كالتطلاب من الطلب، والقُدامي: المتقدّمون، والأذناب: المتأخّرون.

وروى فيه عن أبي هريرة أنَّ قوماً من خثعم كانوا عند صنم لهم جلوساً وكانوا يتحاكمون إلى أصنامهم – فيقال لأبي هريرة: هل كنت تفعل ذلك؟ فيقول أبو هريرة: والله فعلت

<sup>(</sup>١) الاختصاص للمفيد ص ١٨١.

فأكثرت، فالحمد لله الَّذي أنقذني بمحمَّد ﴿ وَال أَبُو هُرِيرَةٌ: فَالْقُومُ مُجْتُمْعُونُ عَنْدُ صنمهم إذ سمعوا بهاتف يهتف:

يا أيها الناس ذوي الأجسام أكلكم أوره كالكهام من ساطع يجلو دجى الظلام قد بدا للناظر الشنام من هاشم في ذروة السنام جاء يسهد الكفر بالإسلام

ومستدو الحكم إلى الأصنام ألا تسرون مسا أرى أمسامسي قد لاح للناظر من تهام ذاك نسبسي سسيسد الأنسام مستعلن بالبلد الحرام أكرمه الرحمين مين إميام

قال أبو هريرة: فأمسكوا ساعة حتَّى حفظوا ذلك، ثمَّ تفرَّقوا فلم تمض بهم ثالثة حتَّى جاءهم خبر رسول الله عليه أنَّه قد ظهر بمكَّة.

أقول: الأوره: الأحمق، ويقال كهمته الشدائد، أي جبّنته عن الإقدام، وأكهم بصره: كلُّ ورقَّ، ورجل كهام كسحاب: كليل عييّ لا غناء عنده، وقوم كهام: أيضاً، والمتكهّم: المتعرّض للشّر. والشَّتام كفعال بالهمز نسبة إلى الشام، أي يظهر نوره للشاميّ كما يظهر للتهامي .

 ٤ - كنز الكراجكي: ذكروا أنه كان لسعد العشيرة صنم يقال له: فرّاص، وكانوا يعظّمونه، وكان سادنه رَجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة يقال له: ابن وقشة، فحدّث رجل من بني أنس الله يقال له: ذباب بن الحارث بن عمرو قال: كان لابن وقشة رئيّ من الجنّ يخبره بما يكون، فأتاه ذات يوم فأخبره، قال: فنظر إليّ وقال: يا ذباب، اسمع العجب العجاب، بعث أحمد بالكتاب، يدعو بمكَّة لا يجاب، قال: فقلت: ما هذا الَّذي تقول؟ قال: ما أدري هكذا قيل لي، قال: فلم يكن إلا قليل حتّى سمعنا بخروج النبيّ عليه ، فقام ذباب إلى الصنم فحطمه، ثمّ أتى النبيّ على فأسلم على يده وقال بعد إسلامه:

تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى وخلفت فراصاً بأرض هوان شددت عليه شدة فسركته كأن لم يكن والدهر ذو حدثان ولما رأيت الله أظهر دينه أجبت رسول الله حين دعاني

فمن مبلغٌ سعد العشيرة أنّني شريت الّذي يبقي بآخر فاني؟

قال: وروي أنَّه كان لبني عذرة صنم يقال له حمام، وكانوا يعظِّمونه، وكان في بني هند بن حزام، وكان سادنه رجل منهم يقال له: طارق، وكانوا يعترون عنده العتائر، قال زمل بن عمرو العذريّ: فلمّا ظهر النبيّ عليه سمعنا منه صوتاً وهو يقول: يا بني هند بن حزام، ظهر الحقّ وأودى حمام، ودفع الشرك الإسلام، قال: ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا أيَّاماً ثمّ سمعنا صوتاً آخر وهو يقول: يا طارق يا طارق، بعث النبيّ الصادق، بوحي ناطق، صدع ضادع بأرض تهامة، لناصريه السّلامة، ولخاذليه الندامة، هذا الوداع منّي إلى يوم القيامة، ثمَّ وقع الصنم لوجهه، قال زمل: فخرجت حتَّى أتيت النبيِّ ﷺ ومعى نفر من قومي فأخبرناه بما سمعنا، فقال: ذاك كلام مؤمن من الجنّ، ثمَّ قال: يا معشر العرب إنّى رسول الله إلى الأنام كَافَّة، أَدْعُوهُم إلى عبادة الله وحده وأنَّى رسوله وعبده، وأن تحجُّوا البيت، وتصوموا شهراً من اثني عشر شهراً وهو شهر رمضان، فمن أجابني فله الجنّة نزلاً وثواباً، ومن عصاني كانت له النَّارَ منقلباً وعقاباً، قال: فأسلمنا وعقد لي لواءً وكتب لي كتاباً، فقال زمل عند ذلك:

إليك رسول الله أعملت نصها أكلفها حزناً وقوزاً من الرمل

لأنصر خير النّاس نصراً مؤزّراً وأعقد حبلاً من حبالك في حبلي وأشهد أنَّ الله لا شيء غيره أدين له ما أثقلت قدمي نعلى

قال: وذكروا أنَّ عمرو بن مرَّة كان يحدث فيقول: خرجت حاجًّا في الجاهليَّة في جماعة من قومي، فرأيت في المنام وأنا في الطريق كأنّ نوراً قد سطع من الكعبة حتّى أضاء إلى نخل يثرب، وجبلي جهينة: الأشعر والأجرد، وسمعت في النوم قائلاً يقول: تقشّعت الظلماء، وسطع الضياء، وبعث خاتم الأنبياء، ثمَّ أضاء إضاءة أخرى حتَّى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن وسمعته يقول: أقبل حتى فسطع، ودمغ باطل فانقمع فانتبهت فزعاً وقلت لأصحابي: والله ليحدثنّ بمكّة في هذا الحيّ من قريش حدث، ثمَّ أخبرتهم بما رأيت، فلمّا انصرفنا إلى بلادنا جاءنا مخبر يخبر أنَّ رجلاً من قريش يقال له: أحمد قد بعث، وكان لنا صنم فكنت أنا الَّذي أسدنه فشددت عليه فكسرته، وخرجت حتَّى قدمت عليه مكَّة فأخبرته، فقال: يا عمرو بن مرّة أنا النبيّ المرسل إلى العباد كافّة، أدعوهم إلى الإسلام، وآمرهم بحقن الدماء، وصلة الأرحام، وعبادة الرحمن، ورفض الأوثان وحجّ البيت، وصوم شهر رمضان، فمن أجاب فله الجنّة، ومن عصى فله النّار، فآمن بالله يا عمرو بن مرّة تأمن يوم القيامة من النَّار، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله آمنت بما جنت به من حلال وحرام وإن أرغم ذلك كثيراً من الأقوام، وأنشأت أقول:

شهدت بأنَّ الله حقَّ وأنَّني لآلهة الأحجار أوَّل تارك وشمّرت عن ساقي الإزار مهاجراً إليك أجوب الوعث بعد الدكادك لأصحب خير النّاس نفساً ووالداً رسول مليك النّاس فوق الحبائك

ثمَّ قلت: يا رسول الله ابعثني إلى قومي لعلَّ الله تبارك وتعالى أن يمنّ بي عليهم كما منّ عليّ بك، فبعثني وقال: عليك بالرفق، والقول السديد، ولا تك فظّاً غليظاً، ولا مستكبراً ولا حسوداً، فأتيت قومي فقلت: يا بني رفاعة بل يا معشر جهينة إنَّ الله وله الحمد قد جعلكم خيار من أنتم منه، وبغّض إليكم في جاهليّتكم ما حبّب إلى غيركم من العرب، الّذين كانوا يجمعون بين الاختين، ويخلف الرجل منهم على امرأة أبيه، وإغارة في الشهر الحرام، فأجيبوا هذا الذي من لؤيّ تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة وسارعوا في أمره يكن بذلك لكم عنده فضيلة، قال: فأجابوني إلا رجل منهم فإنّه قام فقال: يا عمرو بن مرّة أمرّ الله عيشك، أتأمرنا برفض آلهتنا، وتفريق جماعتنا، ومخالفة دين آبائنا، ومن مضى من أوائلنا إلى ما يدعوك إليه هذا المضريّ من تهامة، لا ولا حبّاً ولا كرامةً، ثمَّ أنشأ يقول:

إن ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يربد صلاحا إنّي لأحسب قول وفعاله يوماً وإن طال الزمان ذباحا يسقه الأحلام ممّن قد مضى من رام ذلك لا أصاب فلاحا

فقال له عمرو: الكذاب منّي ومنك أمرّ الله عيشه، وأبكم لسانه، وأكمه إنسانه قال عمرو: فوالله لقد عمي، وما مات حتّى سقط فوه، وكان لا يقدر على الكلام، ولا يبصر شيئاً وافتقر واحتاج<sup>(۱)</sup>.

## ۱۱ - باب معجزاته في إخباره في بالمغيبات، وفيه كثير مما يتعلق بباب إعجاز القرآن

الصادق عن الحجم؛ من كتاب الدلائل تصنيف عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده عن الصادق عن قال: والله قوم من قريش إلى النبي على حاجة ، فقال: إنكم تمطرون غداً ، فأصبحت كأنها زجاجة وارتفع النهار، قال: فأتاه رجل عظيم عند النّاس، فقال: ما كان أغناك عمّا تكلّمت به أمس؟ ما رأيناك هكذا قطّ ، فارتفعت سحابة من قبل الصورين . فاطردت الأودية وجاءهم من المطر ما جاءوا إلى رسول الله على فقالوا: اطلب إلى الله أن يكفّها عنّا ، فقال: «اللّهم حوالينا ولا علينا» فارتفع السحاب يميناً وشمالاً(٢).

بيان؛ قال الفيروزآبادي: صورة بالضمّ: موضع من صدر يلملم، وصوران: قرية باليمن، وموضع بقرب المدينة.

٢ - ب؛ اليقطينيّ، عن ابن ميمون، عن جعفر بن محمد ﷺ قال: قال أبي: كان

<sup>(</sup>۱) كنز الفوائد ج ۱ ص ۲۰۷. (۲) فرج المهموم ص ۲۲۲.

النبي على الحد من العبّاس يوم بدر دنانير كانت معه، فقال: يا رسول الله ما عندي غيرها فقال: فأين الّذي استخبيته عند أمّ الفضل؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، ما كان معها أحد حين استخبيتها (١).

٣ - ير، محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن صبّاح المزنيّ، عن الحارث بن حصيرة، عن حبّة العرنيّ قال: سمعت أمير المؤمنين عَلِيَّتُم يَرْ يقول إنّ يوشع بن نون عيته كان وصيّ موسى بن عمران عيته وكانت ألواح موسى عيته من زمرّد أخضر، فلمّا غضب موسى عَلِيَّتِيرِ أَلْقَى الألواح من يده، فمنها ما تكسّر، ومنها ما بقي، ومنها ما ارتفع، فلمّا ذهب عن موسى عَلِيَّتِهِ الغضب قال يوشع بن نون عَلِيَّهِ : أعندك تبيان ما في الألواح؟ قال: نعم، فلم يزل يتوارثها رهطٌ من بعد رهط حتّى وقعت في أيدي أربعة رهط من اليمن، وبعث الله محمداً عليه بتهامة وبلُّغهم الخبر، فقالوا: ما يقول هذا النبيّ؟ قيل: ينهى عن الخمر والزنا، ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوار، فقالوا: هذا أولى بُما في أيدينا منًا، فاتَّفقوا أن يأتوه في شهر كذا وكذا، فأوحى الله إلى جبرثيل اثت النبيِّ فأخبره، فأتاه فقال: إنَّ فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً ورثوا ألواح موسى عَلِيَّةٍ وهم يأتوك في شهر كذا وكذا، في ليلة كذا وكذا، فسهر لهم تلك الليلة، فجاء الركب فدقُّوا عليه الباب وهم يقولون: يا محمّد، قال: نعم يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أين الكتاب الّذي توارثتموه من يوشع بن نون وصيّ موسى بن عمران؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك محمّد رسول الله، والله ماعلم به أحد قطّ منذ وقع عندنا قبلك، قال: فأخذه النبيِّ عَلَيْكِ فإذا هو كتاب بالعبرانيّة دقيق، فدفعه إليّ، ووضعته عند رأسي فأصبحت بالغداة وهو كتاب بالعربيّة جليل، فيه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة فعلمت ذلك(٢).

٤ - ص و الصدوق: عن عبدالله بن حامد، عن الحسن بن محمد بن إسحاق، عن الحسين ابن إسحاق الدقاق، عن عمر بن خالد، عن عمر بن راشد، عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد ابن المسيّب، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله و يما جالساً فاطلع عليه علي المسيّب، عن أبي هريرة قال: جنتموني تسألوني عن شيء إن شئتم أعلمتكم بما جئتم، وإن شئتم تسألوني م فلما رآهم تبسّم، قال: جئتم عن شيء إن شئتم أعلمتكم بما جئتم، وإن شئتم تسألوني عن الصنائع لمن تحق، فلا ينبغي أن يصنع إلا لذي حسب أو دين، وجئتم تسألونني عن جهاد المرأة، فإنّ جهاد المرأة فلا ينبغي أن يصنع إلا لذي حسب أو دين، وجئتم تسألونني عن جهاد المرأة، فإنّ جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها، وجئتم تسألونني عن أبي الله أنّ يرزق عبده إلا من حيث لا يعلم، فإنّ العبد إذا لم يعلم وجه رزقه كثر دعاؤه (٣).

<sup>(</sup>۱) قرب الإسناد ص ۱۱. (۲) بصائر الدرجات ص ۱۶۳ ج ۳ باب ۱۱ ح ۲.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء للراوندي ص ٢٩٣.

بيان؛ الصتائع جمع الصنيعة وهي العطية والكرامة والإحسان.

٥ - ص الصدوق: عن عبد الله بن حامد، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم، عن عمر بن حصين الباهلي، عن عمر بن مسلم، عن عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار قال: قال أبو عقبة الأنصاري: كنت في خدمة رسول الله في فجاء نفر من اليهود فقالوا لي: استأذن لنا على محمد، فأخبرته فدخلوا عليه، فقالوا: أخبرنا عمّا جئنا نسألك عنه، قال: جئتموني تسألونني عن ذي القرنين، قالوا: نعم، فقال: كان غلاماً من أهل الروم، ناصحاً لله في المحمد الله وملك الأرض، فسار حتى أتى مغرب الشمس، ثم سار إلى مطلعها، ثم سار إلى خيل يأجوج ومأجوج فبنى فيها السدّ، قالوا: نشهد أن هذا شأنه وأنه لفى التوراة (١).

7 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن عباس قال: دخل أبو سفيان على النبي عباس قال: دخل أبو سفيان على النبي عبيرها فقال: يا رسول الله أريد أن أسألك عن شيء، فقال عبيرة إن شنت أخبرتك قبل أن تسألني، قال: افعل، قال: أردت أن تسأل عن مبلغ عمري، فقال عبيرة: بلسانك دون فقال: إنّي أعيش ثلاثاً وستين سنة، فقال: أشهد أنّك صادق، فقال عبيرة: بلسانك دون قلبك، قال ابن عباس: والله ما كان إلا منافقاً، قال: ولقد كنا في محفل فيه أبو سفيان وقد كفت بصره وفينا علي عليرة فأذن المؤذن، فلما قال: أشهد أنّ محمداً رسول الله قال أبو سفيان: مهنا من يحتشم؟ قال واحد من القوم: لا، فقال: لله درّ أخي بني هاشم، انظروا أين وضع اسمه؟ فقال علي عبيرة الله عينك يا أبا سفيان، الله فعل ذلك بقوله عز من قائل: ﴿وَرَفَعَنَا لَكُ وَلَوْكُونَا لَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الل

بيان: أسخن الله عينه: أبكاه.

٧- ص الصدوق، عن عبد الله بن حامد، عن محمد بن جعفر، عن عليّ بن حرب، عن محمد بن حجر، عن عمّه سعيد، عن أبيه، عن أمه، عن واثل بن حجر قال: جاء نا ظهور النبيّ وأنا في ملك عظيم وطاعة من قومي، فرفضت ذلك وآثرت الله ورسوله وقدمت على رسول الله في الخبرني أصحابه أنّه بشرهم قبل قدومي بثلاث، فقال: هذا واثل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة، من حضرموت، راغباً في الإسلام طائعاً بقيّة أبناء الملوك، فقلت: يا رسول الله أتانا ظهورك وأنا في ملك، فمن الله عليّ أن رفضت ذلك وآثرت الله ورسوله ودينه راغباً فيه، فقال محمد قداله والله و

يج؛ مرسلاً مثله، وفيه: فلمّا قدمت عليه أدناني وبسط لي رداءه فجلست عليه، فصعد المنبر وقال: هذا وائل بن حجر قد أتانا راغباً في الإسلام طائعاً بقية أبناء الملوك، اللّهمَّ بارك

<sup>(</sup>١) - (٢) قصص الأنبياء للراوندي ص ٢٩٣. (٣) قصص الأنبياء، ص ٢٩٥.

ني وائل وولده وولد ولده<sup>(۱)</sup>.

٨ - ص الصدوق، عن أبيه، عن سعد. عن البرقيّ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله على قال: أتي النبيّ على بأسارى فأمر بقتلهم ما خلا رجلاً من بينهم، فقال الرجل: كيف أطلقت عنّي من بينهم؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله تعالى ذكره أنّ فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللّمان، والشجاعة، فأسلم الرجل وحسن إسلامه (٢).

9 - ص: الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله على قال: ضلّت ناقة رسول الله على في غزوة تبوك، فقال المنافقون: يحدّثنا عن الغيب ولا يعلم مكان ناقته! فأتاه جبرئيل على فأخبره بما قالوا، وقال: إنّ ناقتك في شعب كذا، متعلّق زمامها بشجرة كذا، فنادى رسول الله على : الصلاة جامعة، قال: فاجتمع النّاس فقال: أيّها النّاس إنّ ناقتى بشعب كذا، فبادروا إليها حتى أتوها(٢).

١٠ - يوو موسى بن عمر، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه : جعلت فداك سمّى رسول الله أبا بكر الصديق؟ قال: نعم، قال: فكيف؟ قال: حين كان معه في الغار قال رسول الله عليه : إنّي لأزى سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر ضالة، قال: يا رسول الله وإنّك لتراها؟ قال: نعم، قال: فتقدر أن ترينيها؟ قال: ادن مني قال: فدنا منه فمسح على عينيه ثمّ قال: انظر، فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في البحر، ثمّ نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه: الآن صدّقت أنت وهي تفطر الله رسول الله عليه : الصدّيق أنت! (١٤).

بيان: قوله: الصدّيق أنت على سبيل التهكم.

١١ – عم، يج، روي أنّ ناقته افتقدت فأرجف المنافقون فقالوا: يخبرنا بخبر السماء ولا يدري أين هو ناقته؟ فسمع ذلك فقال: إنّي وإن كنت أخبركم بلطائف الأسرار لكنّي لا أعلم من ذلك إلا ما علمني الله، فلمّا وسوس لهم الشيطان دلّهم على حالها، ووصف لهم الشجرة التي هي متعلّقة بها، فأتوها فوجدوها على ما وصف قد تعلّق خطامها بشجرة (٥).

١٢ - يج، روي أنّ من كان بحضرته من المنافقين كانوا لا يكونون في شيء من ذكره إلا
 أطلعه الله عليهم وبيّنه فيخبرهم به، حتّى كان بعضهم يقول لصاحبه: اسكت وكف، فوالله لو

<sup>(</sup>۱) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ٦٠ ح ١٠٣. (٢) - (٣) قصص الأنبياء، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات، ص ٣٩٢ ج ٩ باب ١ ح ١٤.

<sup>(</sup>٥) اعلام الورى، ص ٤٤، الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٣٠ ح ٢٧.

لم يكن عندنا إلا الحجارة لأخبرته حجارة البطحاء، لم يكن ذلك منه ولا منهم مرّة ولا مرّات، بل يكثر ذلك أن يحصى عدده حتّى يظنّ ظانّ أنّ ذلك كان بالظنّ والتخمين، كيف وهو يخبرهم بما قالوا على ما لفظوا، ويخبرهم عمّا في ضمائرهم، فكلّما ضوعفت عليهم الآيات ازدادوا عمى لعنادهم (١).

١٣ - يج: روي أنّه أتى يهود النفير مع جماعة من أصحابه فاندس له رجل منهم ولم يخبر أحداً، ولم يؤامر بشراً إلا ما أضمره عليه، وهو يريد أن يطرح عليه صخرة وكان قاعداً في ظل أطم من اطامهم، فنذرته نذارة الله، فقام راجعاً إلى المدينة وأنبا القوم بما أراد صاحبهم، فسألوه فصدقهم وصدقوه، وبعث الله على الذي أراد كيده أمس الخلق به رحماً فقتله، فنفل ماله رسول الله كله (٢).

بيان: قوله: فاندس أي اختفى، والأطم بضمّتين: القصر وكلّ حصن مبنيّ بحجارة، وكلّ بيت مربّع مسطّح، والجمع آطام وأطوم.

١٤ - يج: روي أنّ علياً قال: بعثني رسول الله والزبير والمقداد معي فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ فإنّ فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فانطلقنا وأدركناها وقلنا: أين الكتاب؟ قالت: ما معي كتاب، ففتشها الزبير والمقداد وقالا: ما نوى معها كتاباً، فقلت: حدّث به رسول الله وتقولان: ليس معها؟ لتخرجته أو لأجردتك، فأخرجته من حجزتها، فلمّا عادوا إلى النبيّ عليه قال: يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال: أردت أن يكون لي يد عند القوم وما ارتددت، فقال: صدق حاطب، لا تقولوا له إلا خيراً.

وفي هذا إعلام بمعجزات: منها إخباره عن الكتاب وعن بلوغ المرأة روضة خاخ ومنها شهادته لحاطب بالصدق، فقد وجد كلّ ذلك كما أخبر (٣).

ان النبي الله أنفذ عمّاراً في سفر ليستقي، فعرض له شيطان في صورة عبد أسود فصرعه ثلاث مرّات، فقال في: إنّ الشيطان قد حال بين عمّار وبين الماء في صورة عبد أسود، وإنّ الله أظفر عمّاراً، فدخل فأخبر بمثله (٤).

17 - يج؛ روي أنّ أبا سعيد الخدريّ قال: كنّا نخرج في غزوات مترافقين تسعة وعشرة، فنقسم العمل، فيقعد بعضنا في الرحال، وبعضنا يعمل لأصحابه ويسقي ركابهم ويصنع طعامهم، وطائفة تذهب إلى النبيّ فاتّفق في رفقتنا رجل يعمل عمل ثلاثة نفر: يخيط، ويسقي، ويصنع طعاماً، فذكر ذلك للنبيّ فقال: ذلك رجل من أهل النّار، فلقينا العدق وقاتلناهم فجرح وأخذ الرجل سهماً فقتل به نفسه فقال: أشهد أنّي رسول الله وعبده (٥).

<sup>(</sup>۱) – (۲) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۳۱ و۲۳ ح ۲۷ و۳۱.

<sup>(</sup>٣) – (٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٦٠ ح ١٠١ و١٠٢.

<sup>)</sup> المخرائج والجرائح، ج ١ ص ٦١ ح ١٠٤.

1۷ - يج؛ روي عن ابن عبّاس قال: كان النبي عبيّ جالساً في ظلّ حجر كاد أن ينصرف عنه الظلّ فقال: إنّه سيأتيكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا جاءكم فلا تكلّموه فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق فدعاه وقال: على ما تشتموني أنت وأصحابك؟ فقال: لا نفعل، قال: دعني آتك بهم، فدعاهم فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا، فأنزل الله: ﴿ وَيُوْمَ يَبْعَنْهُمُ اللهُ عَيْمُونُ لَمُ كُنّا يَمْلِفُونَ لَكُمْ ﴾ (١).

۱۸ - يج؛ من معجزات النبي النبي الذي الدرداء كان يعبد صنماً في الجاهلية وأن عبد الله بن رواحة ومحمّد بن مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء فغاب فدخلا على بيته وكسرا صنمه، فلمّا رجع قال لأهله: من فعل هذا؟ قالت: لا أدري، سمعت صوتاً فجئت وقد خرجوا، ثم قالت: لو كان الصنم يدفع لدفع عن نفسه، فقال: أعطيني حلّتي فلبسها، فقال النبي عليه: هذا أبو الدرداء يجيء ويسلم، فإذا هو جاء وأسلم.

ومنها: أنه على أخبر أبا ذرّ بما جرى عليه بعد وفاته، فقال: كيف بك إذا أخرجت من مكانك؟ قال: أذهب إلى المسجد الحرام، قال: كيف بك إذا أخرجت منه؟ قال: أذهب إلى الشام، قال: كيف بك إذا أخرجت منها؟ قال: أعمد إلى سيفي فأضرب به حتى أقتل، قال: لا تفعل، ولكن اسمع وأطع، فكان ما كان، حتى أخرج إلى الربذة.

ومنها: أنه ﷺ قال لفاطمة: إنّك أوّل أهل بيتي لحاقاً بي فكانت أوّل من مات بعده. ومنها: أنّه قال لأزواجه: أطولكنّ يداً أسرعكنّ بي لحوقاً، قالت عائشة: كنّا نتطاول بالأيدي حتّى ماتت زينب بنت جحش.

ومنها: أنه عضو إلى الجنّة ، ومنها: أنه عضو إلى الجنّة ، وما زيد؟! يسبق منه عضو إلى الجنّة ، فقطعت يده يوم نهاوند في سبيل الله .

ومنها: ما أخبر عن أمّ ورقة الأنصاريّة فكان يقول: انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها، فقتلها غلام وجارية لها، بعد وفاته.

ومنها: أنه علي قال في محمّد بن الحنفيّة: يا عليّ سيولد لك ولد قد نحلته اسمي وكنيتي.

ومنها: أنه ﷺ قال: رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فطارا، فأوّلتهما هذين الكذّابين: مسيلمة كذّاب اليمامة، وكذاب صنعاء العبسق.

ومنها: أنّ عبد الله بن الزبير قال: احتجم النبيّ في أخذت الدم لأهريقه، فلمّا برزت حسوته، فلمّا رخته في أخفى مكان، قال: ألفاك شربت الدم؟ ثمّ قال: ويلّ للناس منك، وويل لك من الناس.

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٦١ ح ١٠٥.

ومنها: أنه علي قال: ليت شعري أيتكنّ صاحبة الجمل الأدبب، تخرج فتنبحها كلاب الحوأب.

وروي لمّا أقبلت عائشة مياه بني عامر ليلاً نبحتها كلاب الحوأب، قالت: ما هذا؟ قالوا: الحوأب، قالت: ما أظنني إلا راجعة، ردّوني، إنّ رسول الله عليها قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكنّ إذا نبح عليها كلاب الحوأب؟

ومنها: أنه علي قال: أخبرني جبرائيل أنّ ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطفّ، فجاءني بهذه التربة فأخبرني أنّ فيها مضجعه.

ومنها: أنَّ أمَّ سلمة قالت: كان عمّار ينقل اللبن بمسجد الرسول، وكان عمَّا يمسح التراب عن صدره ويقول: تقتلك الفئة الباغية.

ومنها: ما روى أبو سعيد الخدريّ أنّ النبيّ قسم يوماً قسماً، فقال رجل من تميم اعدل، فقال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! قيل: نضرب عنقه؟ قال: لا، إنّ له أصحاباً يحقّر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، رئيسهم رجل أدعج إحدى ثديبه مثل ثدي المرأة (١)، قال أبو سعيد: إنّي كنت مع عليّ حين قتلهم فالتمس في القتلى بالنهروان فأتي به على النعت الذي نعته رسول الله عليه .

بيان؛ قال في النهاية: في الحديث أنه قال لنسائه: أسر عكن لحوقاً بي أطولكن يداً، كنى بطول اليد عن العطاء والصدقة، يقال: فلان طويل الباع: إذا كان سمحاً جواداً، وكانت زينب تحبّ الصدقة وهي ماتت قبلهن، وقال في قوله: الأدبب: أراد الأدب، فترك الإدغام لأجل الحواب، والأدب: الكثير وبر الوجه، والنباح: صياح الكلب، والحواب: منزل بين البصرة ومكّة، والأدعج: الأسود العين، وقيل: المراد به هنا سواد الوجه.

وقال الفيروز آباديّ: قطر بّل بالضمّ وتشديد الباء الموحدة، أو بتخفيفها وتشديد اللام: موضعان: أحدهما بالعراق ينسب إليه الخمر، وقال: الصراة: نهر بالعراق.

<sup>(</sup>۱) قوله لرسول الله عنه : يوم قسم غنيمة هوازن: لم أرك عدلت، الخ. راجع كتاب الغدير ج ٧ ص ٢٨. [النمازي].

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٦٥-٦٩ ح ١١٢-١٢٨.

وقال الجزريّ: في حديث حذيفة: يوشك بنو قنطورا أن يخرجوا أهل العراق من عراقهم ويروى أهل البصرة منها - كأنّي بهم خنس الأنوف، خزر العيون، عراض الوجوه، قيل: إنّ قنطورا كانت جارية لإبراهيم الخليل عَلِيَنِيلاً ولدت له أولاداً منهم الترك والصين، ومنه حديث ابن عمر: ويوشك بنو قنطورا أن يخرجوكم من أرض البصرة، وحديث أبي بكرة: إذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطورا، وقال: وفيه تقاتلون قوماً خنس الأنف، الخنس بالتحريك: انقباض قصبة الأنف، وعرض الأرنبة، والمراد بهم الترك لأنّه الغالب على آنافهم وهو شبيه بالفطس.

\* ٢٠ - يج ١٠ روي أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ على فقال: ما طعمت طعاماً منذ يومين، فقال: عليك بالسوق، فلمّا كان من الغد دخل فقال: يا رسول الله أتيت السوق أمس فلم أصب شيئاً، فبتّ بغير عشاء، قال: فعليك بالسوق، فأتى بعد ذلك أيضاً فقال على: عليك بالسوق، فانطلق إليها فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار فأخذه الرجل وجاء إلى رسول الله على وقال: ما أصبت شيئاً، قال: هل أصبت من عير آل فلان شيئاً؟ قال: لا، قال: بلى ضرب لك فيها بسهم وخرجت منها بدينار، قال: نعم قال: فما حملك على أن تكذب؟ قال: أشهد أنّك صادق، ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمل النّاس، وأن أزداد خيراً إلى خير، فقال له النبيّ على نصدقت من استغنى أغناه الله ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسدّ أدناها شيء فما رُثي سائلاً بعد ذلك اليوم، ثمّ قال: إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ أي لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر أن يكفّ نفسه عنها (٢).

٣١ - يج اروي عن أبي جعفر علي قال: بينما رسول الله علي يوماً جالساً إذ قام متغير اللون فتوسط المسجد ثم أقبل يناجي طويلاً ثم رجع إليهم، قالوا: يا رسول الله رأينا منك منظراً ما رأيناه فيما مضى، قال: إنّي نظرت إلى ملك السحاب اسماعيل ولم يهبط إلى الأرض إلا بعذاب، فوثبت مخافة أن يكون قد نزل في أمّتي شيء، فسألته ما أهبطه؟ فقال: استأذنت ربّي في السلام عليك فأذن لي، قلت: فهل أمرت فيها بشيء؟ قال: نعم، في يوم كذا، وفي شهر كذا، في ساعة كذا، فقام المنافقون وظنوا أنهم على شيء، فكتبوا ذلك اليوم وكان أشد يوم حراً، فأقبل القوم يتغامزون، فقال رسول الله علي علي العلمي علي النظر هل ترى في السماء شيئاً؟ فخرج ثم قال: أرى في مكان كذا كهيئة الترس غمامة، فما لبئوا أن

<sup>(</sup>١) الخراثج والجرائح، ج ١ ص ٨٧ ح ١٤٣. (٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٨٩ ح ١٤٧.

جلَّلتهم سحابة سوداء، ثمَّ هطلت عليهم حتَّى ضجّ الناس(١).

بيان: الهطل: تتابع المطر.

٢٣ - يج، روي أنه علي قال لجيش بعثهم إلى أكيدر دومة الجندل: أما إنكم تأتونه فتجدونه يصيد البقر فوجدوه كذلك<sup>(٣)</sup>.

٢٤ - يج: روي أنه لمّا نزلت: ﴿إِذَا جَاآةَ نَصْـرُ ٱللّهِ وَٱلْفَـتْحُ﴾ قال: نعيت إليّ نفسي إنّي مقبوض، فمات في تلك السنة.

وقال لمّا بعث معاذ بن جبل إلى اليمن: إنَّك لا تلقاني بعد هذا (٤).

٢٥ - يج: روي عن الصادق عليه قال: أصابت رسول الله على غزوة المصطلق ربح شديدة فقلبت الرحال وكادت تدقيها، فقال رسول الله على: أما إنها موت منافق قالوا: فقدمنا المدينة فوجدنا رفاعة بن زيد مات في ذلك اليوم، وكان عظيم النفاق، وكان أصله من اليهود، فضلت ناقة رسول الله على تلك الربح فزعم يزيد بن الأصيب وكان في منزل عمّارة بن حزم كيف يقول: إنّه يعلم الغيب ولا يدري أين ناقته؟ قال: بئس ما قلت، والله ما يقول هو إنّه يعلم الغيب، وهو صادق، فأخبر النبيّ بذلك فقال لا يعلم الغيب إلا الله وإنّ الله أخبرني أنّ ناقتي في هذا الشعب تعلّق زمامها بشجرة، فوجدوها كذلك، ولم يبرح أحد من أخبر عمّارة ابن الأصيب من منزله (٥).

٢٦ - يج: روي أنّ رسول الله ين كتب إلى قيس بن عرنة البجليّ يأمره بالقدوم عليه، فأقبل ومعه خويلد بن الحارث الكلبيّ حتى إذا دنا من المدينة هاب الرجل أن يدخل، فقال له قيس: أمّا إذ أبيت أن تدخل فكن في هذا الجبل حتى آتيه، فإن رأيتُ الذي تحبّ أدعوك فاتبعني، فأقام ومضى قيس حتى إذا دخل على النبيّ المسجد فقال: يا محمد أنا آمن؟ قال: نعم وصاحبك الذي تخلّف في الجبل، قال: فإنّي أشهد أن لا إله إلا الله، وأنّك رسول الله، فبايعه، وأرسل إلى صاحبه فأتاه، فقال له النبيّ عنه : يا قيس إنّ قومك قومي، وإنّ لهم في الله وفي رسوله خلفاً (١٠).

٣٧ - قب، يج: روي أنّ أبا ذر قال: يا رسول الله إنّي قد اجتويت المدينة أفتأذن لي أن

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٨٩ ح ١٤٨. (٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٩٧ ح ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) - (٦) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٠١-١٠٣ ح ١٦٣-١٦٥ و١٦٨.

أخرج أنا وابن أخي إلى الغابة فنكون بها؟ فقال: إنّي أخشى أن تغير حيّ من العرب فيقتل ابن أخيك فتأتي فتسعى فتقوم بين يديّ متكتاً على عصاك فتقول: قتل ابن أخي، وأخذ السرح، فقال: يا رسول الله لا يكون إلا خير، فأذن له فأغارت خيل بني فزارة، فأخذوا السرح وقتلوا ابن أخيه، فجاء أبو ذرّ معتمداً على عصاه ووقف عند رسول الله عليه وبه طعنة قد جافته فقال: صدق الله ورسوله (١).

بيان: قال الجزريّ: في حديث العرنيّن: فاجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة انتهى. والغابة: موضع بالحجاز، ثم إنّ هذا من أبي ذرّ تتا على تقدير صحّته لعلّه كان قبل كمال إيمانه واستقرار أمره.

٢٨ - يج: روي أنّ رسول الله علي التي التي عزوة ذات الرقاع رجلاً من محارب يقال له: عاصم، فقال له: يا محمد أتعلم الغيب؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله، قال: والله لجملي هذا أحبّ إليّ من إلهك، قال: لكنّ الله أخبرني من علم غيبه أنّه تعالى يبعث عليك قرحة في مسبل لحيتك حتى تصل إلى دما غك فتموت والله إلى النّار، فرجع فبعث الله قرحة فأخذت في لحيته حتى وصلت إلى دما غه، فجعل يقول: لله در القرشيّ إن قال بعلم أو زجر أصاب (٢).

٢٩ - يج: روي أنّ وابصة بن معبد الأسديّ أتاه وقال في نفسه: لا أدع من البرّ والإثم شيئاً إلا سألته، فلمّا أتاه قال له بعض أصحابه: إليك يا وابصة عن سؤال رسول الله، فقال النبيّ فلي النبيّ عمّا جنت له أم أخبرك؟ قال: النبيّ قال: دعوا وابصة، أدن فدنوت، فقال: تسأل عمّا جنت له أم أخبرك؟ قال: أخبرني، قال: جئت تسأل عن البرّ والإثم، قال: نعم فضرب يده على صدره ثمّ قال: البرّ ما اطمأنّ إليه الصدر، والإثم ما تردّد في الصدر وجال في القلب، وإن أفتاك الناس وإن أفتوك (٣).

٣٠ - يج: روي أنّه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليه، فلمّا أدركوا حاجتهم قال: ائتوني بتمر أرضكم ممّا معكم، فأتاه كلّ واحد منهم بنوع منه فقال النبي على: هذا يسمّى كذا، وهذا يسمّى كذا، فقالوا: أنت أعلم بتمر أرضنا منّا، فوصف لهم أرضهم، فقالوا أدخلتها؟ قال: لا، لكن فسح لي فنظرت إليها، فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله هذا خالي به خبل، فأخذ بردائه وقال: اخرج يا عبد الله ثلائاً ثمّ أرسله فبرئ، ثمّ أتوه بشاة هرمة فأخذ إحدى أذنيها بين إصبعيه فصار لها ميسماً ثمّ قال: خذوها فإنّ هذا ميسم في آذان ما تلد إلى يوم

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۵٤، الخرائج والجرائع ج ۱ ص ۱۰۵ ح ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٠٤ ح ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٠٦ ح ١٧٤.

القيامة فهي تتوالد كذلك(١).

٣١ - يج، روي أنَّ النبيّ ﷺ قال للعبّاس: ويلّ لذرّيّتي من ذرّيّتك، فقال: يا رسول الله فأختصي؟ قال: إنّه أمر قد قضي، أي لا ينفع الخصاء فعبد الله قد ولد وصار له ولد<sup>(٢)</sup>.

٣٢ - يج، روي أنّ ناقة ضلّت لبعض أصحابه في سفر كان فيه، فقال صاحبها: لو كان نبيّاً لعلم أين الناقة، فبلغ ذلك النبيّ على فقال على الغيب لا يعلمه إلا الله، انطلق يا فلان فإنّ ناقتك في مكان كذا، قد تعلّق زمامها بشجرة، فوجدها كما قال (٣).

٣٣ - يج؛ من معجزاته عليه، وهو الآن يطلع عليكم من ثنيّة كذا، يقدمها جمل أورق، فلان في طريقي بعير فدللتهم عليه، وهو الآن يطلع عليكم من ثنيّة كذا، يقدمها جمل أورق، عليه غرارتان: احداهما سوداء والأخرى برقاء، فوجدوا الأمر على ما قال.

ومنها: أنه عليه وأى عليه عليه النامة في بعض الغزوات في التراب، فقال: يا أبا تراب، ألا أحدثك بأشقى الناس أخي ثمود، والذي يضربك على هذا – ووضع يده على قرنه – حتى تبل هذه من هذا؟ وأشار إلى لحيته.

ومنها: قوله لعمّار: ستقتلك الفئة الباغية، وآخر زادك ضياح من لبن، فأتي عمّار بصفين بلبن فشربه فبارز فقتل<sup>(٤)</sup>.

ومنها: أنّه لمّا كانت قريش تحالفوا وكتبوا بينهم صحيفة ألا يجالسوا واحداً من بني هاشم ولا يبايعوهم حتى يسلّموا إليهم محمّداً ليقتلوه، وعلّقوا تلك الصحيفة في الكعبة، وحاصروا بني هاشم في الشعب شعب عبد المطلب أربع سنين فأصبح النبي عليها دابّة فلحست كلّ ما فيها طالب: إنّ الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعتنا قد بعث الله عليها دابّة فلحست كلّ ما فيها غير اسم الله، وكانوا قد ختموها بأربعين خاتماً من رؤساء قريش، فقال أبو طالب: يا ابن أخي أفاصير إلى قريش فأعلمهم بذلك؟ قال: إن شئت، فصار أبو طالب تعليه إليهم فاستبشروا بمصيره إليهم واستقبلوه بالتعظيم والإجلال، وقالوا: قد علمنا الآن أنّ رضى قومك أحبّ إليك ممّا كنت فيه، أفتسلّم إلينا محمّداً ولهذا جئتنا؟ فقال: يا قوم قد جئتكم بخبر أخبرني به ابن أخي محمّد، فانظروا في ذلك، فإن كان كما قال فاتقوا الله وارجعوا عن قطيعتنا، وإن كان بخلاف ما قال سلّمته إليكم واتبعت مرضاتكم، قالوا وما الذي أخبرك؟ قال: أخبرني أنّ الله قد بعث على صحيفتكم دابّة فلحست ما فيها غير اسم الله، فحظوها فإن

<sup>(</sup>۱) – (۳) الخرائج والجرائح، ج ۱ ص ۱۰۷–۱۰۸ ح ۱۷۵ و۱۷۴ و۱۷۸.

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٢١ -١٢٤ ح ١٩٩-٢٠١ و٢٠٧.

كان الأمر بخلاف ما قال سلّمته إليكم، ففتحوها فلم يجدوا فيها شيئاً غير اسم الله فتفرّقوا وهم يقولون: سحر سحر، وانصرف أبو طالب تَقْتُقِهُ (١).

بيان: ندّ البعير: شرد ونفر، والبرقاء: ما اجتمع فيه سواد وبياض، والضياح بالفتح: اللبن الرقيق يصبّ فيه ماء ثمّ يخلط، واللحس باللسان معروف، واللحس أيضاً أكل الدود الصوف، وأكل الجراد الخضر.

٣٤ - يج: روي أنّ النبيّ الله كان يوماً جالساً وحوله عليّ وفاطمة والحسن والحسين المحسين المحسي

٣٥ -شف: من كتاب عتيق تاريخه سنة ثمان وثمانين هجريّة قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الزهريّ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه - ثمّ قال ما هذا لفظه -: وأنا كنت معه عليه عليه يوم قال: يأتي تسع نفر من حضرموت فيسلم منهم ستّة، ولا يسلم منهم ثلاثة، فوقع في قلوب كثير من كلامه ما شاء الله أن يقع، فقلت أنا: صدق الله ورسوله، هو كما قلت يا رسول الله، فقال: أنت الصدّيق الأكبر، ويعسوب المؤمنين وإمامهم، وترى ما أرى، وتعلم ما أعلم، وأنت أوَّل المؤمنين إيماناً، وكذلك خلقك الله ونزع منك الشكَّ والضلال، فأنت الهادي الثاني، والوزير الصادق، فلمّا أصبح رسول الله عليه وقعد في مجلسه ذلك وأنا عن يمينه أقبل التسعة رهط من حضرموت حتّى دنوا من النبيّ الله وسلَّموا، فردَّ عليهم السلام، وقالوا: يا محمَّد اعرض علينا الإسلام، فأسلم منهم ستَّة، ولم يسلم الثلاثة، فانصرفوا فقال النبي النبي المثلاثة: أمَّا أنت يا فلان فستموَّت بصاعقة من السّماء، وأمّا أنت يا فلان فسيضربك أفعى في موضع كذا وكذا، وأمّا أنت يا فلان فإنّك تخرج في طلب ماشية وإبل لك فيستقبلك ناس من كذا فيقتلونك، فوقع في قلوب الّذين أسلموا فرجعوا إلى رسول الله عنه ، فقال لهم: ما فعل أصحابكم الثلاثة الَّذين تولوا عن الإسلام ولم يسلموا، فقالوا: والَّذي بعثك بالحقُّ نبيًّا ما جاوزوا ما قلت، وكلُّ مات بما قلت، وإنا جئناك لنجدُّد الإسلام، ونشهد أنَّك رسول الله صلَّى الله عليك، وأنك الأمين على الأحياء والأموات (٣).

٣٦ -عم: وأمَّا آياته صلوات الله عليه في إخباره بالغائبات والكوائن بعده فأكثر من أن

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٤٢ ح ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٤٩١ ح ٤. (٣) اليقين في إمرة أمير المؤمنين، ص ١٩٦.

تحصى وتعدّ، فمن ذلك ما روي عنه في معنى قوله تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَالَى اللهُ عَلَى ٱلدِّينِ كَالَّهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

وروى بريدة الأسلميّ أنّه عليه وآله السلام قال: ستبعث بعوث فكن في بعث يأتي خراسان، ثمّ اسكن مدينة مرو فإنّه بناها ذو القرنين، ودعا لها بالبركة، وقال: لا يصيب أهلها سوء.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله على: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان قوماً من أعاجم حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأنّ وجوههم المجانّ المطرقة.

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله على : رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأوّلت الرفعة لنا في الدنيا، والعافية في الآخرة، وأنّ ديننا قد طاب.

ومن ذلك إخباره بما يحدث أمّته بعده، نحو قوله ﷺ: اولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه البخاريّ في الصحيح مرفوعاً إلى ابن عمر.

وقوله - رواه أبوحازم، عن سهل بن حنيف، عن النبي على ان فرطكم على الحوض من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثمَّ يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: سمع النعمان بن أبي عيّاش وأنا أحدّث النّاس بهذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلاً يقول؟ قلت: نعم، قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدريّ يزيد فيه: «فأقول: إنّهم أمّتي، فيقال: إنّك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي، ذكره البخاريّ في الصحيح.

وقوله على فيما رواه شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم أنّ عائشة لمّا أتت على الحوأب سمعت النبيّ على الما أطنّني إلا راجعة، سمعت النبيّ على المّا أتت على الحوأب سمعت بالحوأب؟! فقال الزبير: لعلّ الله أن يصلح بك بين الناس.

وقوله للزبير لمّا لقيه وعليّاً ﷺ في سقيفة بني ساعدة فقال: أتحبّه يا زبير؟ قال: وما يمنعني؟ قال: فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟

وقوله ﷺ لعمّار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، أخرجه مسلم في الصحيح.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٣٣.

وعن أبي البختريّ أنّ عمّاراً أتي بشربة من لبن فضحك، فقيل له: ما يضحكك؟ قال: إنّ رسول الله ﷺ أخبرني وقال: هو آخر شراب أشربه حين أموت.

وقوله لأمير المؤمنين عليّ عَلِيَّتُلِينَ : إنَّ الأُمَّة ستغدر بك بعدي.

وقوله له عَلِينَا : تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين.

ومن ذلك إخباره بقتل معاوية حجراً وأصحابه فيما رواه ابن وهب، عن أبي لهيعة، عن أبي الهيعة، عن أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: يا أمّ المؤمنين إنّي رأيت قتلهم صلاحاً للأمة، وبقاءهم فساداً للأمّة، فقالت: سمعت رسول الله يهيئي قال: سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء.

وروى ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: سمعت عليّاً عَلَيْتُهِ يَقُول: يا أهل العراق سيقتل سبعة نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود، فقتل حجر بن عديّ وأصحابه.

ومن ذلك إخباره بقتل الحسين بن علي عليه ، روى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أمّ سلمة أنّ رسول الله عليه اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ وهو خاثر، ثمّ اضطجع فرقد ثمّ استيقظ وهو خاثر دون ما رأيت منه في المرّة الأولى، ثمّ اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبّلها، فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبرئيل عليه أنّ هذا يقتل بأرض العراق - للحسين عليه -، فقلت: يا جبرئيل أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تربتها . وعن أنس بن مالك قال: استأذن ملك المطر أن يأتي رسول الله عليه فأذن له، فقال لأمّ سلمة: احفظي علينا الباب لا يدخل أحد، فجاء الحسين بن علي عليه فوثب حتى دخل، فجعل يقع على منكب النبي عليه ، فقال الملك: أتحبّه ؟ فقال النبي على نعم، قال: فإنّ فجعل يقع على منكب النبي هذه المكان الذي يقتل فيه، قال: فضرب يده فأراه تراباً أحمر، فأخذته أمّ سلمة فصيّرته في طرف ثوبها، فكنّا نسمع أن يقتل بكربلا.

ومن ذلك إخباره بمصارع أهل بيته على: روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: زارنا رسول الله على فعملنا له خزيرة وأهدت إليه أمّ أيمن قعباً من زبد وصحفة من تمر، فأكل رسول الله على وأكلنا معه ثمّ وضات رسول الله على فمسح رأسه ووجهه بيده، واستقبل القبلة فدعا الله ما شاء، ثمّ أكبّ

إلى الأرض بدموع غزيرة مثل المطر، فهبنا رسول الله على أن نسأله، فوثب الحسين على فأكبّ على رسول الله على ققال: يا أبه رأيتك تصنع ما لم تصنع مثله قط، قال: يا بنيّ سررت بكم اليوم سروراً لم أسرّ بكم مثله، وإنّ حبيبي جبرئيل أتاني وأخبرني أنّكم قتلى ومصارعكم شتّى، وأحزنني ذلك، فدعوت الله لكم بالخيرة، فقال الحسين علي الله فمن يزورنا على تشتّنا وتبعد قبورنا؟ فقال رسول الله على : طائفة من أمّتي يريدون به برّي وصلتي، إذا كان يوم القيامة زرتها بالموقف، وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده.

ومن ذلك إخباره عن قتلى أهل الحرّة، فكان كما أخبر: روي عن أيّوب بن بشير قال: خرج رسول الله على في سفر من أسفاره، فلمّا مرّ بحرّة زهرة، وقف فاسترجع فساء ذلك من معه وظنّوا أنّ ذلك من أمر سفرهم، فقال عمر بن الخطّاب: يا رسول الله ما الّذي رأيت؟ فقال رسول الله: أما إنّ ذلك ليس من سفركم، قالوا: فما هو يا رسول الله؟ قال: يقتل بهذه الحرّة خيار أمّتي بعد أصحابي، قال أنس بن مالك: قتل يوم الحرّة سبع مأة رجل من حملة القرآن فيهم ثلاثة من أصحاب النبي على ، وكان الحسن يقول: لمّا كان يوم الحرّة قتل أهل المدينة حتى كاد لا ينفلت أحد، وكان فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول الله على وهما ابنا زمعة بن عبدالله بن كاد لا ينفلت أحد، وكان فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول الله على وهما ابنا زمعة بن عبدالله بن كاد لا ينفلت أحد، وكان فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول الله على وهما ابنا زمعة بن عبدالله بن

ومن ذلك قوله ﷺ في ابن عبّاس: لن يموت حتّى يذهب بصره ويؤتى علماً، فكان كما قال. وقوله في زيد بن أرقم وقد عاده من مرض كان به: ليس عليك من مرضك بأس، ولكن كيف بك إذا عمّرت بعدي فعميت؟ قال: إذاً أحتسب وأصبر، قال: إذاً تدخل الجنّة بغير حساب.

ومن ذلك قوله في الوليد بن يزيد الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب قال: ولد لأخي أمّ سلمة من أمّها غلام فسمّوه الوليد، فقال النبيّ ﷺ: تسمّون بأسماء فراعتكم، غيروا اسمه – فسمّوه عبد الله – فإنّه سيكون في هذه الأمّة رجل يقال له: الوليد، لهو شرّ لأمّتي من فرعون لقومه، قال: فكان النّاس يرون أنّه الوليد بن عبد الملك، ثمّ رأينا أنّه الوليد بن عبد الملك، ثمّ رأينا أنّه الوليد بن عبد الملك، ثمّ رأينا

ومن ذلك قوله على في بني أبي العاص وبني أميّة: روى أبو سعيد الخدريّ عنه في انّه قال: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتّخذوا دين الله دغلاً، وعباد الله خولاً، ومال الله دولاً. وفي رواية أبي هريرة: أربعين رجلاً.

ابن مرهب قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان فدخل عليه مروان يكلّمه في حاجته فقال: اقض حاجتي فوالله إنّ مؤنتي لعظيمة، وإنّي أبو عشرة، وعم عشرة، وأخو عشرة فلمّا أدبر مروان وابن عبّاس جالس معه على السرير فقال معاوية: أشهد بالله يابن عبّاس أما تعلم أنّ رسول الله قال: إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله بينهم دولاً، وعباد الله خولاً،

ودين الله دغلاً، فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعماً قان هلاكهم أسرع من لوك تمرة؟ فقال ابن عبّاس: اللّهم نعم، وترك مروان حاجة له فرد عبد الملك إلى معاوية فكلّمه فلمّا أدبر عبد الملك قال: أنشدك الله يا ابن عبّاس أما تعلم أنّ رسول الله ذكر هذا فقال: أبو الجبابرة الأربعة؟ قال ابن عبّاس: اللّهم نعم.

والروايات في هذا الفن من الآيات كثيرة لا يتسع لذكر جميعها هذا الكتاب، وفيما أوردناه منها كفاية لذوي الألباب<sup>(١)</sup>.

بيان؛ قال في النهاية: فيه ذكر خوز وكرمان وروي خوزا وكرمان، والخوز: جبل معروف وكرمان: صقع معروف في العجم، ويروى بالراء المهملة، وهو من أرض فارس وصوبه الدارقطني وقيل: إذا أضيف فبالراء، وإذا عطف فبالزاي، وقال: الفطس انخفاض قصبة الأنف وانفراشها، والرجل أفطس، وقال المجان المطرقة: المجان جمع مجن أي التراس التي ألبست العقب شيئاً بعد شيء انتهى، والعقب العصب الذي تعمل منه الأوتار، والمراد تشبيه وجوه الترك في عرضها ونتو، وجناتها بالتراس المطرقة، ويقرأ المطرقة على بناء الإفعال والتفعيل كلاهما بفتح الراء، والأول أفصح.

وفي النهاية: في حديث الحوض فأقول: سحقاً سحقاً، أي بعداً بعداً.

قوله: حتى يرتد - أي السهم - على فوقه، والفوق بالضم : موضع الوتو من السهم، والمعنى أنهم لا يرجعون إلى الدين كما لا يرجع السهم بعد خروجه من الرمية على جهة فوقه، وقال الجزري في قوله : يمرقون من الدين : أي يجوزونه ويخرقونه ويبعدونه كما يمرق السهم الشيء العرمي به انتهى .

وكون التحليق علامة لهم لا يدلّ على ذم حلق الرأس، كما ورد أنّه مثلة لأعدائكم وجمال لكم، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

وقال الفيروزآبادي: العذراء: مدينة النبي علي ، وبلا لام موضع على بريد من دمشق أو قرية بالشام.

وقال الجزرى: فيه أصبح رسول الله وهو خاثر النفس، أي ثقيل النفس غير طيّب ولا

<sup>(</sup>١) إعلام الورى، ص ٤٧-٥٣.

نشيط، وقال: الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ويصبّ عليه ماء كثير، فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل: هي حساء من دقيق ودسم، وقيل: إذا كان من دقيق فهو حريرة، وإذا كان من نخالة فهو خزيرة، وقال في قوله: دغلاً: أي يخدعون النّاس، وأصل الدغل: الشّجر الملتف الّذي يكمن أهل الفساد فيه، وقيل: هو من قولهم أدغلت هذا الأمر: إذا أدخلت فيه ما يخالفه ويفسده، وفي قوله خولاً بالتحريك: أي خدماً وعبيداً، يعني أنّهم يستخدمونهم ويستعبدونهم، والدول بضمّ الدال وفتح الواو جمع الدولة بالضمّ، وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم.

٣٧ - كا: العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر على يقول وهو يحدّث النّاس بمكّة: صلّى رسول الله على الفجر ثمّ جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس، فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان: أنصاري وثقفي، فقال لهما رسول الله على : قد علمت أنّ لكما حاجة تريدان أن تسألا عنها، فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها، قالا: بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها، فإنّ ذلك أجلى للعمى، وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمان، فقال رسول الله على : أمّا أنت يا أخا ثقيف فإنّك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير، أمّا وضوؤك فإنّك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت: بسم والله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب الّتي اكتسبتها عيناك بنظرها وفوك، فإذا غسلت ذراعك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب الّتي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك (١).

٣٩ - قب: الزبيريّ والشعبيّ: إنّ قيصر حارب كسرى فكان هوى المسلمين مع قيصر
 لأنّه صاحب كتاب وملّة وأشدّ تعظيماً لأمر النبيّ ﷺ - وكان وضع كتابه على عينه، وأمر

<sup>(</sup>۱) الكافي، ج ٣ ص ٤٢ باب ٤٦ ح ٧.

 <sup>(</sup>۲) روضة الكافي المطبوع مع الأصول، ص ۷۷۷ ح ۲۷۸.

كسرى بتمزيقه - حين أتاهما كتابه يدعوهما إلى الحقّ، فلمّا كثر الكلام بين المسلمين والمشركين قرأ الرسول: ﴿ الَّذَ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۗ ۞ الآية، ثمَّ حدَّد الوقت في قوله: ﴿ إِنَّ يِغْبِعِ سِنِينَ ﴾ ثم أكده في قوله : ﴿ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ فغلبوا يوم الحديبيّة وبنوا الروميّة، وروي عنه : لفارس نطحة أو نطحتان، ثمَّ قال: لا فارس بعدها أبداً، والروم ذات القرون، كلَّما ذهب قرن خلف قرن هبهب إلى آخر الأبد.

قتادة وجابربن عبد الله في قوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ (١) نزلت في النجاشي، لمَّا مات نعاه جبرئيل إلى النبيِّ عَنْكُ فجمع النَّاس في البقيع، وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشيّ وصلَّى عليه، فقالت المنافقون في ذلك فجاءت الأخبار من كلّ جانب أنّه مات في ذلك اليوم في تلك الساعة، وما علم هرقل بموته إلا من تجار رأوا من المدينة (٢).

الكلبيّ في قوله: ﴿ فَشُدُّوا الْوَكَانَ ﴾ (٣) نزلت في العبّاس لمّا أسر في يوم بدر، فقال له النبيِّ ﷺ : افد نفسك وابني أخيك – يعني عقيلاً ونوفلاً – وحليفك – يعني عتبة بن أبي جحدر – فإنَّك ذو مال، فقال: إنَّ القوم استكرهوني ولا مال عندي، قال: فأين المال الَّذي وضعته بمكَّة عند أمَّ الفضل حين خرجت، ولم يكن معكما أحد، وقلت: إن أصبت في سفري فللفضل كذا، ولعبد الله كذا، ولقتم كذا، قال: والَّذي بعثك بالحقُّ نبيًّا ما علم بهذا أحدُّ غيرها، وإنِّي لأعلم أنَّك لرسول الله، ففدى نفسه بمأة أوقيَّة، وكلِّ واحد بمأة أوقيَّة، فنزل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي آيْدِيكُم تِنَ ٱلْأَشْرَى ۗ الآية، فكان العبَّاس يقول: صدق الله وصدق رسوله، فإنّه كان معي عشرون أوقيّة فأخذت فأعطاني الله مكانها عشرين عبداً كلّ منهم يضرب بمال كثير، أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم، وقال أبو جعفر عَلِيَّةٍ : بينا رسول الله ﷺ في المسجد إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان حتّى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلُّون فيه وأنتم لا تزكُّون.

وحكمه: ﴿ لَتُدَّخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدُ ٱلْحَرَامَ ﴾ (٤) وفيه حديث عمر، ومثل حكمه على اليهود أنهم لن يتمنُّوا الموت، فعجزوا عنه وهم مكلَّفون مختارون، ويقرأ هذه الآية في سورة يقرأ بها في جوامع الإسلام يوم الجمعة جهراً تعظيماً للآية الَّتي فيها، وحكمه على أهل نجران أنَّهم لو باهلوا لأضرم الوادي عليهم ناراً، فامتنعوا وعلموا صحّة قوله، ونحو قوله: ﴿ فَسَوَّفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ (٥) وقوله: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْنَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الدخان، الآية: ١٦.

وروي أنهم كانوا على تبوك فقال لأصحابه: اللّيلة تهبّ ربعٌ عظيمةٌ شديدةٌ، فلا يقومن أحدكم الليلة، فهاجت الربع، فقام رجل من القوم فحملته الربع فألقته بجبل طبّي، وأخبر وهو بتبوك بموت رجل بالمدينة عظيم النفاق، فلمّا قدموا المدينة وجدوه قد مات في ذلك اليوم، وأخبر بمفتل الاسود العنسيّ الكذّاب ليلة قتله وهو بصنعاء، وأخبر بمن قتله، وقال يوماً لأصحابه: اليوم تنصر العرب على العجم، فجاء الخبر بوقعة ذي قار بنصر العرب على العجم، وكان يوماً جالساً بين أصحابه فقال: وقعت الواقعة، أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل ومضى شهيداً، وقد أخذها بعده جعفر بن أبي طالب وتقدّم فقتل ومضى شهيداً، ثمَّ وقف عند أخذ الراية ثمَّ أخذها - ثمَّ قال: أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدّم فقتل ومات شهيداً، ثمَّ قال: أخذ الراية خالد بن الوليد فكشف العدق ونظر في إلى ذراعي سراقة بن مالك دقيقين أشعرين، فقال: كيف بك يا سراقة إذا ألبست بعدي سواري كسرى، وقوله يُنهي بعدي سواري كسرى، وقوله يُنهي لسلمان: سيوضع على رأسك تاج كسرى، فوضع التاج على رأسه عند الفتح، وقوله لأبي لسلمان: سيوضع على رأسك تاج كسرى، فوضع التاج على رأسه عند الفتح، وقوله لأبي لسلمان: سيوضع الذائج منها الخبر.

وذكر وألى يوماً زيد بن صوحان فقال: زيد وما زيد؟ يسبقه عضوٌ منه إلى الجنّة فقطعت يده في يوم نهاوند في سبيل الله، وقال في : إنّكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط خيراً، فإنَّ لهم رحماً وذمّة: يعني أنّ أمّ إبراهيم منهم، وقوله في : إنكم تفتحون روميّة، فإذا فتحتم كنيستها الشرقيّة فاجعلوها مسجداً، وعدوا سبع بلاطات، ثمَّ ارفعوا البلاطة الثامنة فإنّكم تجدون تحتها عصا موسى في المنه وكسوة إيليا، وأخبر في بأن طوائف من أمّته يغزون في البحر، وكان كذلك، وخرج الزبير إلى ياسر بخيبر مبارزاً فقالت أمّة صفية: أياسر يقتل ابني يا رسول الله؟ قال: لا بل ابنك يقتله إن شاء الله، فكان كما قال.

وفي شرف المصطفى عن الخركوشيّ أنّه قال لطلحة: إنّك ستقاتل عليّاً وأنت ظالم، وقوله وقوله المشهور للزبير: إنّك تقاتل عليّاً وأنت ظالم، وقوله وقوله العائشة: ستنبح عليك كلاب الحوأب، وقوله لفاطمة عليه الله الله الحاقاً به، فكان كذلك، وقوله لعليّ صلوات الله عليهما: لأعطين الراية غداً رجلاً، فكان كما قال، وقوله وقوله الله الناكثين والقاسطين والمارقين، وقوله وقوله في يوم أحد وقد أفاق من غشيته: إنّهم لن ينالوا منّا مثلها أبداً، وإخباره وقوله عليّ والحسين بهني وعمّار.

مخدورة وأبا هريرة وسمرة - فمات أبو هريرة، ثمَّ أبو مخدورة، ووقع سمرة في نار فاحترق فيها، وأخبر عليها بقتل أبيّ بن خلف الجمحيّ فخدش يوم أحد خدشاً لطيفاً فكان منيّته.

الخركوشي في شرف النبيّ: إنّه قال للأنصار: إنَّكم سترون بعدي أثرة، فلمّا ولي معاوية عليهم منع عطاياهم فقدم عليهم فلم يتلقُّوه، فقال لهم: ما الَّذي منعكم أن تلقوني؟ قالوا: لم يكن لنا ظهور نركبها، فقال لهم: أين كانت نواضحكم؟ فقال أبو قتادة: عقرناها يوم بدر في طلب أبيك، ثمَّ رووا له الحديث، فقال لهم: ما قال لكم رسول الله؟ قالوا: قال لنا: اصبروا حتَّى تلقوني، قال: فاصبروا إذاً ، فقال في ذلك عبد الرحمن بن حسَّان:

ألا أبلغ معاوية بن صخر أمير المؤمنين بنا كلامي فإتبا صابرون ومسظروكم إلى يوم التغابن والخصام

السديّ: قال النبيّ ﷺ لأصحابه: يدخل عليكم الآن رجل من ربيعة يتكلّم بكلام شيطان، فدخل الحطيم بن هند وحده، فقال: إلى ما تدعو يا محمّد؟ فأخبره، فقال: أنظرني فلي من أشاوره، ثمَّ خرج فقال النبيِّ ﷺ: دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غادر، فذهب وأخذ سرح المدينة.

أبوهريرة: قال ﷺ: ليرعفنَ جبّار من جبابرة بني أمية على منبري هذا، فرُثي عمرو بن سعيد بن العاص سال رعاقه.

وروي عنه ﷺ: الأثمّة من قريش، فلم يوجد إمام ضلال أو حقّ إلا منهم.

أنس: إنَّه قال: لا تسألوني عن شيء إلا بيَّنته، فقام رجل من بني سهم يقال له: عبد الله بن حذافة وكان يطعن في نسبه، فقال: يا نبيِّ الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة بن قيس، فنزلت ﴿ يُثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاةً ﴾ (١).

قوله: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا﴾ ووصفه لبيت المقدس وتعديده أبوابه وأساطينه، وحديث العير الَّتي مرَّ بها، والجمل الأحمر الَّذي يقدمها، والغرارتين عليه.

واستأسر بنو لحيان خبيب بن عدي الأنصاريّ وباعوه من أهل مكّة، فأنشد خبيب:

وتالله ما أخشى إذا كنت ذا تقى على أيّ جمع كان لله مصرعي

لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد حشدوا أولادهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممتع فذا العرش صبّرني على ما يراد بي فقد يأس منهم بعد يومي ومطمعي

فلمّا صلب قال: السلام عليك يا رسول الله، وكان النبيّ عليه في ذلك الوقت بين أصحابه بالمدينة، فقال: وعليك السلام، ثمّ بكي وقال: هذا خبيب يسلّم عليّ حين قتلته قريش.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١٠١.

وكتب على عهداً لحيّ سلمان بكازرون: هذا كتاب من محمّد بن عبد الله رسول الله، سأله الفارسيّ سلمان وصية بأخيه مهاد بن فرّوخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه من بعده ما تناسلوا، من أسلم منهم وأقام على دينه: سلام الله، أحمد الله إليكم، إنّ الله تعالى أمرني أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقولها، وآمر النّاس بها، والأمر كلّه لله خلقهم وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصير، ثمّ ذكر فيه من احترام سلمان – إلى أن قال: – وقد رفعت عنهم جزّ الناصية والجزية والخمس والعشر وسائر المؤن والكلف، فإن سألوكم فأعطوهم، وإن استجاروا بكم فأجيروهم، وإن أساءوا فأعفروا لهم، وإن أسيء إليهم فامنعوا عنهم، وليعطوا من بيت مال المسلمين في كلّ سنة فاغفروا لهم، وإن أسيء إليهم فامنعوا عنهم، وليعطوا من بيت مال المسلمين في كلّ سنة مأتي حلّة، ومن الأواقي مأة، فقد استحقّ سلمان ذلك من رسول الله، ثمّ دعا لمن عمل به، ودعا على من أذاهم، وكتب عليّ بن أبي طالب، والكتاب إلى اليوم في أيديهم ويعمل القوم ودعا على من أذاهم، فلولا ثقته بأنّ دينه يطبّق الأرض لكان كتبة هذا السجلّ مستحيلاً.

وكتب نحوه لأهل تميم الداريّ: من محمّد رسول الله للداريّين، إذا أعطاء الله الأرض وهبت لهم بيت عين وصرين وبيت إبراهيم.

وكتب ﷺ للعبّاس الحيرة من الكوفة، والميدان من الشام، والخطّ من هجر، ومسيرة ثلاثة أيّام من أرض اليمن، فلمّا افتتح ذلك أتى به إلى عمر فقال: هذا مال كثير القصّة.

ومن العجائب الموجودة تدبيره في أمر دينه بأشياء قبل حاجته إليها، مثل وضعه المواقيت للحجّ، ووضع عمرة، والمسلخ وبطن العقيق ميقاتاً لأهل العراق ولا عراق يومئذ، والجحفة لأهل الشام وليس به من يحجّ يومئذ، ومن أصغى إلى ما نقل عنه علم أنّ الأوّلين والآخرين يعجزون عن أمثالها، وأن ذلك لا يتصور إلا أن يكون من الوحي والتنزيل.

وقوله على الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمّتي ما زوي لي منها، فصدق في خبره فقد ملكهم من أوّل المشرق إلى آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر، ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال كما أخبر عليه سواءً بسواء.

وقوله لعديّ بن حاتم: لا يمنعك من هذا الدين الّذي ترى من جهد أهله وضعف أصحابه، فلكأنّهم بيضاء المدائن قد فتحت عليهم، وكأنّهم بالظعينة تخرج من الحيرة حتّى تأتي مكّة بغير خفار، ولا تخاف إلا الله! فأبصر عدي ذلك كلّه.

وقوله على لخالد بن الوليد وقد بعثه إلى أكيدر بن عبد الملك ملك كندة وكان نصرانياً ستجده يصيد البقر، فخرج حتى كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تخذ بقرونها باب القصر، فقالت: هل رأيت مثل ذلك قط؟ قال: لا والله، قالت فمن ترك هذا؟ قال: لا أحد، فنزل وركب على فرسه ومعه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسّان، وبعث إلى رسول الله عليه، وأنشد في ذلك رجل من بني طيئ:

تبارك سائق البقرات إنّي رأيت الله يهدي كلّ هاد فمن يك حائداً عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد

وقوله لكنانة زوج صفية والربيع: أين آنيتكما الّتي كنتما تعيرانها أهل مكّة؟ قالا: هزمنا فلم تزل تضعنا أرض وتقلّنا أرض أخرى وأنفقناها، فقال لهما: إنكما إن كتمتما شيئاً فأطلعت عليه استحللت دماءكما وذراريكما؟ قالا: نعم، فدعا رجلاً من الأنصار وقال: اذهب إلى قراح كذا وكذا ثمَّ اثت النخيل فانظر نخلة عن يمينك وعن يسارك، وانظر نخلة مرفوعة فأتني بما فيها، فانطلق فجاء بالآنية والأموال، فضرب عنقهما.

وفي حديث أبي جعفر على أنّ النبي على صلّى وتفرّق الناس، فبقي أنصاري وثقفي، فقال لهما: قد علمت أنّ لكما حاجة تريدان أن تسألاني عنها، فإن شنتما أخبر تكما بحاجتكما قبل أن تسألاني، وإن شنتما فاسألا، فقالا: نحب أن تخبرنا بها قبل أن نسألك، فإنّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت للإيمان، فقال على : يا أخا الأنصار إنّك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي وهذا بدوي، أفتؤثره بالمسألة؟ قال: نعم، قال: أمّا أنت يا أخا ثقيف فإنّك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك، وما لك على ذلك من الأجر، فأخبره بذلك، وأمّا أنت يا أخا الأنصار فجئت تسألني عن حجّك وعمرتك وما لك فيهما، وأخبره ينهي بفضلهما.

أنس: إنّه قال لرجل اسمه أبو بدر: قل: لا إله إلا الله، فسأله حجّة فقال: في قلبك من أربعة أشهر كذا وكذا، فصدّقه وأسلم.

أتى سائل إلى النبيّ ﷺ وسأله شيئاً فأمره بالجلوس، فأتاه رجل بكيس ووضع قِبله وقال: يا رسول الله هذه أربع مأة درهم أعطه المستحقّ، فقال ﷺ: يا سائل خذه الأربع مأة دينار، فقال صاحب المال: يا رسول الله ليس بدينار وإنّما هو درهم، فقال ﷺ: لا

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٩٨.

تَكذّبني فإنّ الله صدّقني. وفتح رأس الكيس، فإذا هو دنانير، فعجب الرجل وحلف أنّه شحنها من الدراهم، قال: صدقت، ولكن لما جرى على لساني الدنانير جعل الله الدراهم دنانير.

وكتب على إلى ابن جلندي وأهل عمان وقال: أما إنهم سيقبلون كتابي ويصدّقوني، ويسألكم ابن جلندي هل بعث رسول الله معكم بهديّة؟ فقولوا: لا، فسيقول: لو كان رسول الله بعث معكم بهديّة لكانت مثل المائدة الّتي نزلت على بني إسرائيل وعلى المسيح، فكان كما قال على .

وفي حديث جرير بن عبد الله البجليّ وعبدة بن مسهر لمّا قال له: أخبرني عمّا أسألك وما أحرت وما أبصرت – يريد في المنام – فقال عليه أمّا ما أحرت فسيفك الحسام، وأبنك الهمام، وفرسك عصام، ورأيت في المنام في غلس الظلام، أنّ ابنك يريد الغزل، فلقيه أبو ثغل، على سفح الجبل، مع إحدى نساء بني ثغل، فقتله نجدة بن جبل، ثمّ أخبره بما يجري وما يجب أن يعمل.

بيان؛ قال في النهاية: فيه: لفارس نطحة أو نطحتين ثمّ لا فارس بعدها أبداً، معناه أنّ فارس تقاتل المسلمين مرّة أو مرتين، ثمّ يبطل ملكها ويزول، فحذف الفعل لبيان المعنى، والقرون جمع قرن وهو أهل كلّ زمان، وفي القاموس الهبهبة: السرعة، وترقرق السراب، والزجر والانتباه، والذبح، والهبهبيّ: الحسن الخدمة، والقصّاب، والسريع كالهبهب.

وفَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ بناء على كونه إشارة إلى قتلهم ببدر، وكذا البطشة، قوله: ولم يتسعوا في الجنوب، أي لم يحصل لهم السّعة في الملك في الجنوب والشمال ما حصلت لهم في المشرق والمغرب. قوله: بالظعينة، أي المرأة المسافرة، وقال الفيروزآبادي: الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لا، والمرأة ما دامت في الهودج، وقال الجوهريّ: خدّ الأرض: شقها، وفي القاموس: منحه كمنعه وضربه: أعطاه، والاسم المنحة بالكسر، ومنحه الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدها، وهي المنحة والمنيحة.

وقال الجزريّ: في الحديث: أبدلكم الله بيوم السباسب يوم العيد، يوم السباسب: عيد للنصاري انتهى.

قوله: عقل الهجين، أي دية غيرشريف النسب هل تساوي دية الشريف، أو أنّه لمّا كان عنده أنّه لا يقتص الشريف للهجين سأله عليه عن قدر ديته، فأجابه عليه بنفي ما توهمه،

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱٤٦.

قوله: ما أحرتَ بالحاء المهملة المخفّفة، أي رددت، أو بالخاء المعجمة المشدّدة، أي تركت وراء ظهرك، والجنبذة بالضمّ: القبّة: ولعلّه تصحيف الجبذة بمعنى الجذبة.

٤٠ قب: قال أبو سفيان في فراشه مع هند: العجب يرسل يتيم أبي طالب ولا أرسَل!
 فقص عليه النبي عليه من غده، فهم أبو سفيان بعقوبة هند لإفشاء سرّه، فأخبره النبي عليه
 بعزمه في عقوبتها، فتحيّر أبو سفيان.

قتادة: قال أبيّ بن خلف الجمحيّ - وفي رواية غيره صفوان بن أميّة المخزوميّ - لعمير ابن وهب الجمحيّ: عليّ نفقاتك ونفقات عيالك ما دمت حيّاً إن سرت إلى المدينة وقتلت محمّداً في نومه، فنزل جبرئيل بقوله: ﴿سَوَاتٌ مِنكُم مَن أَسَرٌ ٱلْقُولُ ﴾ الآية، فلمّا رآه رسول الله عليه قال: لم جئت؟ فقال: لفداء أسرى عندكم، قال: وما بال السيف؟ قال: قبّحها الله وهل أغنت من شيء؟ قال: فماذا شرطت لصفوان بن أميّة في الحجر؟ قال: وماذا شرطت؟ قال: تحمّلت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول عيالك، والله حائل بيني وبينك، فأسلم الرجل ثمّ لحق بمكة وأسلم معه بشر، وحلف صفوان أن لا يكلّمه أبداً (١).

41 - قب؛ في حديث خزيم بن أوس: سمعت النبي على يقول هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لي، وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود، فقلت: يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدنا كما تصف فهي لي؟ قال: نعم هي لك، قال: فلمّا فتحوا الحيرة تعلّق بها وشهد له محمّد بن مسيلمة ومحمّد بن بشير الأنصاريّان بقول النبيّ على فسلّمها إليه خالد، فباعها من أخيها بألف دينار.

جبير بن عبد الله قال النبي عليه : تبنى مدينة بين دجلة ودجيل والصراة وقطربل تجبى إليها خزائن الأرض.

وفي رواية: تسكنها جبابرة الأرض الخبر.

أبو بكرة: قال النبي ﷺ: إنّ ناساً من أُمّتي ينزلون بغائط يسمّونه البصرة وعنده نهر يقال له: دجلة، يكون لهم عليها جسر ويكثر أهلها، ويكون من أمصار المهاجرين الخبر.

فضالة بن أبي فضالة الأنصاريّ وعثمان بن صهيب إنّه قال لعليّ عَلَيْمُ إِلَّهِ في خبر: أشقى الآخرين الّذي يضربك على هذه، وأشار إلى يافوخه.

أنس بن الحارث قال: سمعت النبي علي يقول: إنّ ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض من العراق، فمن أدركه منكم فلينصره، قال: فقتل أنس مع الحسين علي .

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۷۳.

وفيه حديث القارورة الّتي أعطى أمّ سلمة.

وحديث الحسن بن عليّ ﷺ إنّه سيصلح الله به فتتين.

وحديث فاطمة الزهراء عَلِينَا وبكانها وضحكها عند وفاة النبي ﷺ .

وحديث كلاب الحوأب.

وحديث عمار: تقتلك الفئة الباغية.

حذيفة قال: لو أُحدِّثكم بما سمعت من رسول الله لوجمتموني، قالوا: سبحان الله نحن نفعل؟ قال: لو أُحدِّثكم أنّ بعض أُمّهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها، شديد بأسها، تقاتلكم صدِّقتم؟ قالوا: سبحان الله ومن يصدِّق بهذا؟ قال: تأتيكم أُمّكم الحميراء في كتيبة يسوق بها أعلاجها من حيث تسوء وجوهكم.

ابن عبّاس: قال النبيّ على : أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، يقتل حولها قتلى كثيرة بعد أن كادت.

وقال ﷺ: أطولكنّ يداّ أسرعكنّ لحوقاً بي، فكانت سودة أطولهنّ يداً بالمعروف. ابن عمر: عن النبيّ ﷺ: يكون في ثقيف كذّاب ومبير، فكان الكذّاب المختار والمبير الحجّاج.

ومنه إخباره ﷺ بأويس القرنتي.

حكى العقبيّ أنّ أبا أيّوب الأنصاريّ رُئي عند خليج قسطنطينيّة فسئل عن حاجته، قال: أمّا دنياكم فلا حاجة لي فيها، ولكن إن متّ فقدّموني ما استطعتم في بلاد العدوّ، فإنّي سمعت رسول الله عليه يقول: يدفن عند سور القسطنطينية رجل صالح من أصحابي، وقد رجوت أن أكونه، ثمّ مات، فكانوا يجاهدون والسرير يحمل ويقدّم، فأرسل قيصر في ذلك، فقالوا: صاحب نبيّنا وقد سألنا أن تدفته في بلادك ونحن منفذون وصيته، قال: فإذا وليتم أخرجناه إلى الكلاب، فقالوا: لو نبش من قبره ما ترك بأرض العرب نصرانيّ إلا قتل، ولا كنيسة إلا هدمت، فبني على قبره قبة يسرج فيها إلى اليوم وقبره إلى الآن يزار في جنب سور القسطنطينيّة (١).

بيان: في الصحاح: أصل الغائط: المطمئن من الأرض الواسع، ووجمه: دفعه وضربه بجمع الكفت، والأعلاج جمع العلج بالكسر وهو الرجل القويّ الضخم، والرجل من كفّار العجم وغيرهم.

قوله: بعد أن كادت، أي أن تغلب وتظفر أو تهلك، أو هو من الكيد بمعنى الحرب أو بمعنى المكر.

٤٢ - شي: عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله علي قال: سمعته يقول: لمّا

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۸۳.

أقول: الأبواب السالفة والآتية مشحونة بإخبار. والله الغائبات، لا سيّما قصص بدر، وإنّما أوردنا في هذا الباب شطراً منها (٢).

## ١٢ - باب آخر فيما أخبر بوقوعه بعده

١ - ما؛ حمويه بن عليّ بن حمويه، عن محمّد بن محمّد بن بكر، عن الفضل بن حباب الجمحيّ، عن محمّد بن يسار، عن وهب بن حزام، عن أبيه، عن يحيى بن أيّوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن، عن أمّ سلمة أنّ رسول الله عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن، عن أمّ سلمة أنّ رسول الله عند وفاته بخروج اليهود من جزيرة العرب، فقال: الله الله في القبط، فإنّكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدّةً وأعواناً في سبيل الله "".

بيان: القبط بالكسر: أهل مصر.

٢ - ما؛ جماعة، عن أبي المفضّل، عن داود بن الهيثم، عن جدّه إسحاق بن بهلول، عن أبيه بهلول بن حسّان، عن طلحة بن زيد، عن الوصين بن عطاء، عن عمير بن هاني، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، عن النبيّ عليه قال: ستكون فتن لا يستطيع المؤمن أن يغيّر فيها بيد ولا لسان، فقال عليّ بن أبي طالب عليه : وفيهم يومئذ مؤمنون؟

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي، ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٩ من سورة يونس.

 <sup>(</sup>٢) أما الروايات الواردة من طرق العامة في علم الرسول ﴿ إِنَّ المغيبات فكثيرة، منها في كتاب التاج
الجامع للأصول ج ٣، ومنها في كتاب فضائل الخمسة ج ١ للفيروز آبادي فراجع. [النمازي].

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي، ص ٤٠٤ ح ٩٠٥ مجلس ١٤.

قال: نعم قال: فينقص ذلك من إيمانهم شيئاً؟ قال: لا إلا كما ينقص القطر من الصفا، إنّهم يكرهونه بقلوبهم (١).

٣- مع الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليه قال: قال رسول الله عليه: إذا مشت أمّتي المطيطا وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. والمطيطا: التبختر ومدّ اليدين في المشي (٢).

٤ - ب، هارون، عن ابن زياد، عن جعفر، عن آبائه عليه أن رسول الله عليه قال:
 تاركوا الحبشة ما تاركوكم، فوالذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين (٣).

بيان؛ قال في النهاية: في الحديث: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة، السويقة الساقين من الحبشة، السويقة تصغير الساق وهي مؤنّثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها وإنّما صغّر الساقين لأنّ الغالب على سوق الحبشة الدقّة والحموشة. انتهى.

وقال في جامع الأصول: الكنز مال كان معدًا فيها من نذور كانت تحمل إليها قديماً وغيرها، وقال الطيبيّ في شرح المشكاة: قيل: هو كنز مدفون تحت الكعبة، وقال الكرمانيّ في شرح البخاريّ: ومنه يخرب الكعبة ذوالسويقتين، وهذا عند قرب الساعة حيث لا يبقى قائل الله الله، وقيل: يخرب بعد رفع القرآن من الصدور والمصحف بعد موت عيسى عَلَيْتُمْ انتهى.

٥ - ب،هارون، عن ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الرياء<sup>(1)</sup>.

بيان، في بعض النسخ المشركة بالشين، ولعلّه من الشراك، أي القلانس الّتي فيه خطوط وطرائق، كما تلبسه البكتاشية، أو من الشرك بمعنى الحبالة، أي قلانس أهل الشيد، فعلى الوجهين يناسب نسخة الرياء بالراء المهملة والياء المثنّاة التحتانيّة، ويحتمل أن يكون من الشرك بالكسر بمعنى الكفر، أي قلانس الأعاجم وأهل الشرك فيناسب نسخة الزنا بالزاي المعجمة والنون، وفي بعض النسخ بالتاء المثنّاة الفوقانيّة، وقيل: إنّه منسوب إلى طائفة الترك، وسيأتي مزيد شرح له في باب القلانس إن شاء الله تعالى.

٣ - يووابي، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه قال: قال رسول الله عليه: سيأتي على أمتي زمان تخبث فيه سرائرهم، وتحسن فيه علانيتهم، طمعاً في الدنيا، لا يريدون به ما عند الله عَرَيَالُ ، يكون أمرهم رياء لا يخالطه خوف، يعمهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب لهم (٥).

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي، ص ٤٧٤ مجلس ١٧ ح ١٠٣٤. (٢) معاني الأخبار، ص ٣٠١.

 <sup>(</sup>۳) قرب الإسناد، ص ۸۲ ح ۲٦٨.
 (٤) قرب الإسناد، ص ۸۱ ح ۲٦٨.

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال، ص ٢٩٩.

٧ - ثوء بهذا الإسناد قال: قال رسول الله على أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمّون به وهم أبعد النّاس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظلّ السّماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود (١).

٨ - كا: أبو علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن العبّاس بن عامر، عن العرزميّ، عن أبي عبد الله عليه قال: قال رسول الله عليه النّاس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبّر، ولا الغنى إلا بالغصب والبخل، ولا المحبّة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضة وهو يقدر على العرّ آتاه الله ثواب على البغضة وهو يقدر على العرّ آتاه الله ثواب خمسين صدّيقاً ممّن صدّق بي (١).

أقول: قد مضت الأخبار من هذا الباب في باب أشراط الساعة، وستأتي في باب علامات قيام القائم عَلِيَتَهِ.

## أبواب أحواله على المدينة من البعثة إلى نزول المدينة

المبعث وإظهار الدعوة وما لقي في من القوم وما جرى بينه وبينهم، وجمل أحواله إلى دخول الشعب وفيه إسلام حمزة تعليه ،
 وأحوال كثير من أصحابه وأهل زمانه

الآيات: البقرة: «٢٥: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَغَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَٰبِ وَلَا النَّهْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن تَيِكُمُ وَاللَّهُ يَخْصُ بِرَحْمَتِهِ. مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو اَلْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْكُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو اَلْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿ أَنَّهُ عَلَيْكُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو اَلْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْكُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو اَلْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿ إِنْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو اَلْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿ إِنْهُ عَلَيْكُ مِن يَنْ عَلَيْ

وقال تعالى: ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَنْكُمْ مَالِلِنَا وَيُزَلِّبُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنَابُ وَالْمُكَنَّةِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ مَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْاَكُونَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا الْكِنَابُ وَلَا اللّهَ يَكُونُواْ يَعْمَتُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ بِيدٍ وَاتَّعُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلّ ثَنَى عَلِيمٌ ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْكُرْسَلِينَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَاكَ مَا لَكُمْ مَن الْكُرْسَلِينَ اللّهُ مَنْ الْكُرْسَلِينَ اللّهُ مَن الْكُونَابُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَن الْكُونُونَ اللّهُ مَا عَلَيْكُ بِالْعَقِّ وَإِنَّكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾.

آل عمران «٣»؛ ﴿ وَٱذْكُرُوا يَعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَمْسَبَحْتُم بِيغْمَيْهِ، إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُغْرَةِ مِنَ ٱلنّادِ فَأَنقَذَكُم مِنهُ كَذَاكِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ. لَمَلَكُو نَهْدُونَ ﴿ ﴾. وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ بَشْلُوا عَلَيْهِمْ مَايَتِهِ. وَيُرْحَيِّيهِمْ وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ بَشْلُوا عَلَيْهِمْ مَايَتِهِ. وَيُرْحَيِّيهِمْ

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي، ج ٢ ص ٣٨٠ باب الصبر، ح ١٢.

وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ شِّينٍ ﴿ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

النساء (2)، ﴿ مَنَا أَمَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَمَابُكَ مِن سَيْنَةِ فِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَاسِ رَسُولًا وَكُنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ لَيْ مَن يُعِلِّع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تُولَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴿ وَقَال بَاللَّهُ مَن يُعِلِّع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تُولَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴿ وَقَال اللَّهُ مَنْهُ مُ وَاللَّهِ مَن يُعلِم اللَّهُ مِنْهُ مِمَا أَرْبُلُ وَمِ وَالنَّبِيّنَ ﴾ - إلى قوله -: ﴿ لَّذِي اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَرْبُلُ اللَّهُ مَنْهُ وَنَ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ .

المائدة «٥»: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّذ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُمُّ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنَا النَّامِ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ عَنَا النَّامِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَنَّةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ إِلَّا ٱلْبَلَنَّةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِلَّهُ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الأنعام (٦»: ﴿ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَغَيْدُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَدُّ قُلْ إِنِّ أَمِنْتُ أَنْ الْأَنْصَامِ وَكُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَدُّ قُلْ إِنِّ أَمِنْتُ أَنْ السُّمُوكِينَ اللَّهِ اللهِ الحر الآيات.

الأعراف «٧»؛ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّامُ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا مُو يُعْمِدُ وَيُعِيثُ فَعَامِنُوا بِأَلْقَهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِ الأَمِيّ اللَّذِى يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَالنَّهِ مَا يَعْمِدُ لَكُمْ يَوْمِنُ بِأَللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَالنَّهِمُ لَمُلَكُمْ تَهْمَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَالنَّهِمُ لَمُلَكُمْ تَهْمَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ،

وقال تعالى: ﴿ خُلِهِ ٱلْمَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ ﴾ .

الأنفال «٨»؛ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عَندِكَ فَأَمَطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السَّكَةِ أَوِ اَفْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمِمُّ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ اللّهُ وَهُمْ بَعُدُونَ عَنِ السَّجِدِ الْحَكَامِ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللّهُ وَهُمْ بَعُدُونَ عَنِ السَّجِدِ الْحَكَامِ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَلِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ بَعُدُونَ عَنِ السَّجِدِ الْحَكَامِ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَلِّبَهُمْ إِنّ الْمُعَلِّمِ وَمَا كَانَ مَكَانُوا أَوْلِياآءً أَوْلِياآءً أَوْلِياآءً أَوْلِياآءً أَوْلِياآءً أَوْلِياآءً أَوْلِياآءً أَنْ مَلَائُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلّا مُحَالًا وَوَلِياآءً أَوْلِياآءً أَلْمُ اللّهُ مُعَلِّمُ عَندَ الْبَيْتِ إِلّا مُحَالًا وَوَلِيالَةُ وَتُعْمِينَ وَلَا كُنْ مَا كَانَ صَمَلًا أَمُن مَا لَائِمُ مَا لَيْنَ مِنا كُنْ مُعَلِيمُ وَمُعَ اللّهُ مُعَلِيمُ وَمُعَالِمُ اللّهُ مُعَلِيمُ وَمُعَالِمُ اللّهُ مُعَلِيمًا اللّهُ مُعَلِيمُ عَندَ الْبَيْتِ إِلّا مُعَلِيمُ وَمُعَلِمُ اللّهُ فَاللّهُ مُعَلِيمًا لَهُ مُعُونَ وَلَيكُنَ أَحْمَالُونَ اللّهُ مُعَلِيمُ وَمَا كَانَ صَمَلًا أَنْهُمْ عَلَيْ وَمُعُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَلَا كَانَ صَمَلًا لَهُمْ عَالَمُ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ اللّهُ وَمُعُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَلَا عَلَالْمُ مُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا كُنْ مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّه

التوبة «٩»؛ ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ لِنُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِهِ، وَلَوَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

يونس: ﴿ وَإِمَّا ثُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوقِيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَهِجِمُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ . يوسف (١٢) و ﴿ فَعَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

الرعد ١٣٠، ﴿ إِنَّمَا أَنتَ شُذِرٌ وَلِكُلِّ فَرْمٍ هَادٍ ۞ . وقال تعالى: ﴿ وَإِن مَّا نُرِبَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّتِنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنُمُ وَعَلَيْنَا لَلْحِسَابُ ۞ .

الحجره ﴿ لَا نَمُذَنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِدِهِ أَزْوَجَا مِنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَ وَقُلْ إِنِتَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ فَى كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ فَ ٱلْذِينَ جَمَلُوا ٱلفُرْءَانَ عِضِينَ فَى وَقُلْ إِنِتَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ فَى كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ فَ ٱلَّذِينَ جَمَلُوا ٱلفُرْءَانَ عِضِينَ فَى وَمُرَيِّكَ لَنَسْنَانَهُمْ أَجْمَعِينَ فَى عَمَّا كَانُوا بَعْمَلُونَ فَى قَاصْدَعْ بِمَا نُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلشَيْرِينَ فَى إِنَّا كَنْوَا بَعْمَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهَا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَاعْرِضَ وَلَقَدْ نَفَارُ أَنْكَ يَضِيقُ مَمْدُولُونَ فَى النَّذِينَ عَيْمُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهَا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَى وَلَقَدْ نَفَارُ أَنْكَ يَضِيقُ مَنْ وَلَا النَّيْجِدِينَ فَى وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينَ فَى السَيْجِدِينَ فَى وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينَ فَى السَيْجِدِينَ فَى وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينَ فَى السَيْجِدِينَ فَى وَاعْبُدُ وَبُكَ حَتَى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينَ فَى السَيْجِدِينَ فَى وَاعْبُدُ وَبُكَ حَتَى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينَ وَلَى اللّهُ وَلُونَ لِي اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَى مَنْ ٱلسَيْجِدِينَ فَى وَاعْبُدُ وَبَلِكَ مَلَى الْقُولُونَ فَى اللّهُ وَلَى مِنْ ٱلسَيْجِدِينَ فَى وَاعْبُدُ وَبُكَ حَتَى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينَ فَى الْتَسْجِدِينَ فَى وَلَا اللّهُ وَلَا عَنْ يَأْلِيكَ الْيَقِينَ لَى السَيْجِدِينَ فَى وَلَا اللْهَ عَلَى اللْهَ الْوَلَالَةُ لَوْلَى الْلْعَامُ اللْهَ وَلَى الْقَامِلُونَ اللْهَ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَامُ اللْهَ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى اللْهُولُونَ اللْهَ الْعَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْمِنَ اللْهُ وَلِلْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْعَلَامُ اللْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعُلَيْ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَيْمِ اللْعُولِينَ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُونَ الْمُؤْمِنَ الْعُلْمُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْعُلْمُ اللْعُلَامُ الْعُلِيلِيلُونَ الْعُلْمُ الْعُولُونَ الْعُلْمُ اللْعُولُولُونَ الْمُؤْمِنَ الْعُلْمُ الْعُلْ

الإسراء «١٧» ﴿ فَمَنُ أَعَلَرُ بِمَا يَسْتَمِمُونَ بِدِه إِذْ يَسْتَمِمُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ نَجُونَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَالِمُونَ إِن تَلَيْعُونَ إِلَا رَجُلَا مَسْجُورًا ﴿ الْظَالِمُونَ إِن تَلَيْعُونَ اللَّهِ الْمُعَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا لَا مَنْكُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا لَا مَنْكُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا مَنْكُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

الكهف د١٨»: ﴿ وَآثَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْدِهِ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْنَمَدًا ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

مريم (19)؛ ﴿ أَفَرَءَيْتَ اللَّذِى كَغَرَ بِعَايَنَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ الْمَلْمَعَ الْفَيْبَ آمِ الْحَفَدَ عِندَ الرَّحْنَنِ عَهْدًا ﴿ وَلَذَا ﴿ وَلَمُدُ لَكُمْ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ﴿ وَلَا اللَّهِ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَدًا اللَّهِ عَهْدًا ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَكُ بِلِيسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَثُنذِرَ بِهِ. قَوْمًا لُذًا ﴿ ﴾ .

طه «٧٠» ﴿ كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَانَبْنَكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَنْ أَغْرَضَ عَنْهُ وَلَدْ مَانَبْنَكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَنْ أَغْرَضَ عَنْهُ وَلِمَ الْقِينَمَةِ وِزْرًا ﴿ مَنْ أَغْرَضَ عَنْهُ وَلَا مَا فَدَ

الأنبياء (٢١»: ﴿ وَإِذَا رَهَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوّا أَهَلَذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ وَاللَّهَ مَا كُذُو اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُولُم

الحج «٢٢»: ﴿ رَمِّنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَدِيدُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَشَّيعُ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ﴿ كُلِبَ عَلَيْهِ وَيَشَيعُ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ﴿ كُلِبَ عَلَيْهِ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا مُنَالِهِ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا مُن نَوَلَاهُ فَأَنَّهُ يُغِيلُمُ وَيَهْدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّمِيرِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَبُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا

لَكُرْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾. وقال تعالى: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَآدَعُ إِلَى رَبِكَ إِنَّكَ لَمَكَ هُدُى تُسْتَغِيمِ ﴾.

الفرقان، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيْرًا وَيَذِيرًا ﴿ قَالَمَا أَسْنَكُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَشَّخِذَ إِلَىٰ الفرقان، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُن شَكَآءَ أَن يَشَّخِذَ إِلَىٰ رَبِيلًا ﴿ قَالَ مَا أَشَالُكُ مِنْ مُبَالِهِ مِنْ أَنْوِهِ عِبَادِهِ. خَبِيرًا ﴿ قَالَ مَا يَعُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. وَكَعَنَى بِهِ، بِذُنُوهِ عِبَادِهِ. خَبِيرًا ﴿ فَا يَعُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. وَكَعَنَى بِهِ، بِذُنُوهِ عِبَادِهِ. خَبِيرًا ﴿ فَا لَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُلَّا الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

الشعراء «٣٦٦» ﴿ لَتَلَكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ إِن نَشَأَ نُنَزِلُ عَلَيْهِم مِنَ السَمَآءِ مَايَةُ فَظَلَّتُ أَعْدَنُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَأُنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾.

فاطر (٣٥»؛ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَخْيَاةُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآهُ وَمَا آلْتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ

إِنَّ أَلَتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴿ إِنَّ أَرْسَلْنَكَ بِالْمَقِيّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِن أَن أَنَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾.

يس (٣٦»؛ ﴿ إِنْهُ نَذِرَ مَن كَانَ حَيُّنَا وَيَحِنَّ ٱلْفَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

المؤمن [غافر] «٤٤٠» ﴿ فَأَصْرِرَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُمُمُ أَوْ نَتَوَفَيَّنَكَ فَإِلَّنَا يُرْجَعُونَ ﴿ كَا لَهُ عَلَمُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَّنَكَ فَا لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُ بَعْضَ اللَّذِي نَعِدُمُمُ أَوْ نَتَوَفَيَّنَكَ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُمُمُ أَوْ نَتَوَفَيْنَكَ فَا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَ

حمعسق [الشورى] «٤٤١؛ ﴿ فَلِنَالِكَ فَأَدُعٌ وَاسْتَفِمْ كَمَّا أَيْرِتُ وَلَا نَنَيْعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلَ مَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن كِنَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُكَ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّة بَيْنَنَا وَيَنْتَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾.

وقال تعالى: ﴿مَا كُنْتَ نَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِن جَمَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَآهُ مِن عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِى إِلَى اللَّهُ مِن عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى اللَّهُ مِن عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى اللَّهُ اللَّهِ تَصِيرُ وَإِنَّكَ لَتَهْ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ اللَّهُ مُؤْرُ ﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ اللَّهُ مُؤْرُ ﴿ وَهَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ اللَّهُ مُؤْرُ ﴿ وَهَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ اللَّهُ مُؤْرُ وَ اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ مُؤْرُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَّا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّا لَهُ إِلَّا لِيلًا لَهُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ مِنْ إِلْكُ أَلَا إِلَّهُ مَا أَلَّ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ مَا إِلَّا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ اللَّهُ مَا إِلّا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ مُنْ إِلَّا إِلَى اللَّهُ مُنْ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ أَلُولُهُ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا إِلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِدُ لَلْكُولُ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ إِلَا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَا الللّهُ مِنْ أَلّهُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّ

الزخرف «٤٣» ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنهُم مُننَقِمُونَ ﴾ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُننَقِمُونَ ﴾ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُننَقِيدٍ ﴾ مُقْنَدِرُونَ ﴾ فَاسْتَسِكَ بِٱلْذِى أَوْجَى إِلَيْكَ إِنْكَ عَلَى مِنزطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَقِيدٍ ﴾ .

الفتح «٤٤٨» ﴿إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَيْسَرًا وَنَدِيرًا ﴿ لَيْتُوسِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَثُعَـزِرُهُ وَتُورِدُهُ وَتُسَيِّرُهُ وَتُعَالِهِ. وَثُعَـزِرُهُ وَتُورِدُهُ وَتُسَيِّمُوهُ بُحَـنَوَ وَآمِيلَا ﴿ ﴾.

الذاريات «٥١»: ﴿ نَوْلُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾. الطور «٥٢»: ﴿ فَذَكِرٌ فَأَن أَنتَ بِنِعْسَتِ رَبِكَ بِكَاهِنٍ وَلَا تَجْنُونٍ ۞ ﴾.

النجم «٥٥٣؛ ﴿ فَأَغَرِضَ عَن مَن نَوَلَى عَن ذِكْرِنَا وَلَرَ بُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّيْا ﴿ ﴾ - إلى قوله تعالى - وهَاذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ إِلَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَرَ بُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّيْا ﴿ وَلَا اللَّهِ عَن مَن نَوَلَه تعالى - وهَاذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ ﴾.

القمر 202: ﴿ فَتُولُّ عَنَّهُمَّ ﴾ ٢٦١.

القلم «٦٨»: ﴿ فَلَا تُعِلِعِ النَّكَذِبِينَ ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُعِلِعَ كُلَّ مَلَافِ شَهِينٍ ۞ مَنَاعٍ مِنْ النَّكِيدِ مُعْتَدِ أَبِيدٍ ۞ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَبِيدٍ ۞ ﴾. إلى آخر الآيات.

المعارج «٧٠» ﴿ مَاْلَ مَآبِلُ مِهَذَابِ وَاقِعِ ﴿ لَى لِلْكَنْهِ ِنَ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَمَانِجِ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِبَلَّكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْبَدِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ عِزِينَ ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِبَلَّكَ مُهْطِعِينَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِبَلَّكَ مُهْطِعِينَ ﴾ . إلى آخر السورة .

المزمل ٢٧٣٥: ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا إِلَيْكُو رَسُولًا مَنْهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلُنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَنَى فِرْعَوْثُ الْمُولُا فَا فَعَنَى فِرْعَوْثُ الْمُؤْلُا فَا فَعَنَى فِرْعَوْثُ الرَّسُولُ فَأَخَذَا وَبِيلًا ﴿ فَهَا فَعَنَى فِرْعَوْثُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

القيامة «٧٥»؛ ﴿ فَلَا سَلَفَ وَلَا سَلَ ﴾ وَلَكِن كَذَبَ وَتَوَلَّ ﴾ ثُمَّ دَمَبَ إِلَىٰ أَمْلِهِ. بَسَمَّعَ ﴿ وَلَا سَلُ ﴾ وَلَكِن كَذَبَ وَتَوَلَّ ﴾ ثَاوَلَ لَكَ مَا وَلَكَ اللهِ عَمْ وَلَا سَلَعُ ﴾ .

النبأ ٨٧٨٥: ﴿ عَمَّ يَنَاآةَ لُونَ إِنَّ عَنِ النَّهَ الْعَظِيدِ إِنَّ الَّذِي مُرَّفِيهِ تُعْزَلِغُونَ ١٠٠٠ .

عبس «٨٠»؛ ﴿ فَيْلَ آلْإِنْكُ مَا أَلْفَرُو ۗ إِنْ أَنِي فَقِ عَلَقَهُ ﴿ مِنْ أَلْمَاذُ عَلَقَهُ مَقَدَّرُهُ ۗ أَنَا أَنَهُ السَّبِيلَ عَبِسُ هِ ١٨٠، ﴿ فَيْلَ آلْإِنْكُ مَا أَلْفَرُو ۚ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَهُو اللَّهُ مَا أَمْرُو ۗ ﴿ فَا مَا أَنْهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَمْرُو ۗ ﴾ .

التكوير «٨١»؛ ﴿ إِنَّمُ لَقُولُ رَسُولُو كَدِيرٍ ﴾ ذِى فَوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْمَرَشِ مَكِينٍ ﴾ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ وَمَا مَن مَلَا عِنْدَ ذِى ٱلْمَرْشِ مَكِينٍ ﴾ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ وَمَا مُو عَلَى الْفَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ وَمَا مُو عَلَى الْفَيْبِ بِضَيْنِينٍ ﴾ وَمَا مُو عَلَى الْفَيْبِ بِضَائِينٍ ﴾ وَمَا مُو عَلَى الْفَيْبِ بَشَيْنِيمٍ ﴾ وَمَا مُو عَلَى الْفَيْبِ بِضَائِينٍ ﴾ وَمَا مُو اللّهُ وَكُرُ لِلْفَالِمِينَ ﴾ إلى المَن شَاةً مِنكُمْ أَن بَسْتَفِيمَ ﴾ .

المطفقين «٨٣» ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجَرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضَمَّكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَنَعَامَهُونَ وَ اللهُ اللهُ

الأعلى «٨٧»؛ ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَعَنَى ۚ إِلَّا مَا شَاةَ اللَّهُ إِنَّا الْمُتَهَرُ وَمَا يَخْفَى ۞ وَيُقَيِّمُوكَ اللِّسُمَىٰ ﴾ وَالْأَعْلَى ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا يَخْفَى ۞ وَيُقَيِّمُوكَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَخْفَى ۞ الَّذِى يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۞ ثُمُ لَا يَشُونُ فِيهَا وَلَا يَجْنَى ۞ . لا يَتُونُ فِيهَا وَلَا يَجْنَى ۞ .

الغاشية د٨٨٥: ﴿ فَذَكِر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ أَنْ مَنْ عَلَيْهِم بِمُهَيْعِلِم اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ الْفَاسُية د٨٨٥؛ ﴿ فَذَكُر اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

البلد و٩٠٥: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَأَنتَ مِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَوَالِهِ وَمَا وَلَدَ ﴿ لَفَذَ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ

نِي كَبَدِ إِنَّ أَيْفَسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَمَدُّ فِي يَقُولُ أَهْلَكُتْ مَالَا لَبُدًا فِي أَيْفُولَ أَهْلَكُتْ مَالَا لَبُدًا فِي أَيْفُولُ أَنْهُ لَكُنْ مَالِكُ لَكُولُ لَكُولُ اللّهُ عَبْنَيْنِ فِي وَلِمَانَا وَشَغَنَيْنِ فِي وَهَدَيْنَاتُهُ ٱلنَّبَدَيْنِ فِي ﴾.

العلق «٩٦»؛ ﴿ أَثَرَأُ بِاسْدِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ خَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ آثَرًا وَرَبُكَ ٱلْأَكُرُمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَمُ بِالْفَلَدِ ۞ عَلَمُ ٱلإِنسَانَ مَا لَرُ بِتَلَمُ ۞ إلى آخر السورة.

البينة «٩٨»؛ ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَّى تأنِيهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا كُنُبُ قَيِّمَةً ۞ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِكنَابِ إِلَّا مِنْ ابْعَدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ .

قريش «١٠٦»: ﴿ لِإِيلَافِ ثُرَيْشِ ﴿ إِلَالِكَافِ ثُرَيْشِ ﴾. النفِهِم رِحْلَةَ ٱلشِّنَاءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾. الماعون «١٠٧»: ﴿ أَرْءَيْتَ ٱلَّذِي بُكَذِبُ بِٱلدِينِ ﴾.

الجحد [الكافرون] و١٠٩٥: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَافِرُونَ ﴾. السورة ١١ - ٢٦.

تبت [المسد] «١١١»: ﴿ نَبَّتْ يَدَا آيِ لَهُمْ وَتَبَّ لَكُ السورة ١١ - ١٥.

تفسير؛ قال البيضاوي: ﴿ يَنْ خَيْرٍ ﴾ فسّر الخير بالوحي وبالعلم والنصرة، ولعلّ المرادبه ما يعمّ ذلك (١).

﴿ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي بالفكر والنظر، إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي (٢). ﴿ وَانْفَرْ وَانْفَلْ وَانْفَرْ وَالْقِيامِ وَانْفَرْ وَالْقِيامِ وَالْقِيامِ وَانْفَرْ وَالْقِيامِ بَحْدُو فَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي السَّكُو والْقِيامِ بحقوقها ﴿ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَالْعِكْمَةِ ﴾ القرآن والسنة ﴿ يَمِظُكُمْ بِدِ ﴾ بما أنول عليكم (٣).

﴿وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَغَا حُغَرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ مشرفين على الوقوع في نارجهنّم لكفركم، إذ لو أدرككم المموت في تلك الحالة لوقعتم في النّار ﴿فَأَنقَذَكُم مِنهَا ﴾ بالإسلام، وشفا البثر: طرفها وجانبها(٤).

قال الطبرسيّ يَظَيْنُهُ: قال مقاتل: افتخر رجلان من الأوس والخزرج: ثعلبة بن غنم من الأوس، وأسعد بن زرارة من الخزرج، فقال الأوسيّ: منّا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، ومنّا حنظلة غسيل الملائكة، ومنّا عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الديار، ومنّا سعد بن معاذ

 <sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ۱ ص ۱۳۰.
 (۲) تفسير البيضاوي، ج ۱ ص ۱۵۶.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ١ ص ٢٠٠. (٤) تفسير البيضاوي، ج ١ ص ٢٧٧.

الذي اهتزّ عرش الرحمن له، ورضي الله بحكمه في بني قريظة، وقال الخزرجيّ: منّا أربعة أحكموا القرآن: أبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم، فجرى الحديث بينهما تعصباً وتفاخراً، وناديا فجاء الأوس إلى الأوسي، والخزرج إلى الخزرجيّ، ومعهم السلاح فبلغ ذلك النبيّ الله فركب حماراً وأتاهم فأنزل الله هذه الآيات، فقرأها عليهم فاصطلحوا<sup>(۱)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ يَنَ أَنفُسِهِمَ قَالَ البيضاويّ: من نسبهم، أو من جنسهم عربيّاً مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة، ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة مفتخرين به، وقرئ « فِنُ أَنْفَسِهِمْ اللهُ أَنّه عَلَيْكُ كَانَ مَن أَشْرَفُ القبائل ﴿ وَيُزَيِّبُهِمْ ﴾ يطهرهم من دنس الطبائع وسوء العقائد والأعمال ﴿ وَإِن كَانُونَ ﴾ إن هي المخفّفة (٢).

﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ ﴾ من نعمة ﴿ فِنَ اللَّهِ ﴾ أي تفضلاً منه ﴿ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّتُتْمِ ﴾ من بلية ﴿ فِين نَفْسِكَ ﴾ لأنها السبب فيها لاجتلابها بالمعاصي (٣).

قال الطبرسي: قيل: خطاب للنبي عليه والمراد به الأمّة، وقيل: خطاب للإنسان، أي ما أصابك أيّها الانسان<sup>(٤)</sup>.

قوله: ﴿ حَفِيظًا ۚ ﴾ أي تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها، إنَّما عليك البلاغ وعلينا الحساب (٥).

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلِيْكَ كُنّا أَوْحَيْنَا ﴾: قال البيضاوي: جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزّل عليهم كتاباً من السماء واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء ﴿ لَيْكِن اللّهُ يَشْهَدُ ﴾ استدراك عن مفهوم ما قبله، وكأنه لمّا تعتقوا عليه بسؤال كتاب ينزل عليهم من السّماء، واحتج عليهم بقوله: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ قال: إنّهم لا يشهدون ولكن الله يشهد، أو إنّهم أنكروه ولكن الله يثبته ويقرّره ﴿ بِمَا أَنْزِلُ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن المعجز الدال على نبوتك، روي أنّه لمّا نزلت ﴿ إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ قالوا: ما نشهد لك، فنزلت، ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِيمِ ﴾ أنزله متلبّساً بعلمه الخاص به، وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كلّ بليغ، أو بحال من يستعد وكالنموة ويستأهل نزول الكتاب عليه، أو بعلمه الذي يحتاج إليه النّاس في معاشهم ومعادهم وكالمَلَيْكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ أيضاً بنبوتك ﴿ وَكُنّ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ أي وكفي بما أقام من الحجج على صحّة نبوتك عن الاستشهاد بغيره (٢).

قوله تعالى:﴿ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴿ أَقُولَ: سَيَأْتِي أَنَّهَا نَزَلَتَ فَي وَلَايَةَ أُمير المؤمنين ﷺ .

 <sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۲ ص ۳۵۵.
 (۲) تفسير البيضاوي، ج ۱ ص ۳۰۱.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان، ج ٣ ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير البيضاوي، ج ١ ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ١ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير البيضاري، ج ١ ص ٣٦٥.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ أي من تصديق أو تكذيب أو الأعمّ.

قوله تعالى: ﴿ قُلَّ أَفَيْرُ اللَّهِ ﴾ قال الطبرسيّ ﷺ: قيل: إنّ أهل مكّة قالوا لرسول الله ﷺ: يُلُّكُ : يا محمّد تركت ملّة قومك وقد علمنا أنّه لا يحملك على ذلك إلا الفقر، فإنا نجمع لك من أموالنا حتّى تكون من أغنانا، فنزلت (١).

قوله تعالى: ﴿ فَدْ نَعْلُمُ إِنَّهُ لِيَحَرُّنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ﴾ قال الطبرسيّ ﷺ، أي ما يقولون: إنّك شاعر أو مجنون، وأشباه ذلك ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَانِّوُنكَ ﴾ قرأ نافع والكسائيّ والأعشى عن أبي بكر الا يَكْذِبونَكَ • بالتخفيف، وهو قراءة عليّ عَلِيّتِ والمرويّ عن الصادق عَلِيّتِ ﴿ والباقون بفتح الكاف والتشديد، واختلف في معناه على وجوه:

أحدها: لا يكذّبونك بقلوبهم اعتقاداً، وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عناداً وهو قول أكثر المفسّرين، ويؤيّده ما روي عن سلام بن مسكين، عن أبي يزيد المدنيّ أنّ رسول الله عن أبي يزيد المدنيّ أنّ رسول الله عني ذلك فقال: والله إنّي لأعلم أنّه صادق، ولكن متى كنا تبعاً لعبد مناف؟! فأنزل الله هذه الآية.

وثانيها: أنَّ المعنى لا يكذَّبونك بحجّة ولا يتمكّنون من إبطال ما جئت به ببرهان، ويؤيّده ما روي عن عليّ عَلِيَّ أنّه كان يقرأ لا يكذبونك ويقول: إنَّ المراد بها أنّهم لا يؤتون بحقّ هو أحقّ من حقّك.

وثالثها: أنَّ المراد لا يصادفونك كاذباً.

ورابعها: أنّ المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت به، لأنّك كنت عندهم أميناً صدوقاً، وإنّما يدفعون ما أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله.

وخامسها: أنَّ المراد أنَّ تكذيبك راجع إليّ، ولست مختصًا به لأنَّك رسول، فمن ردَّ عليك فقد ردَّ عليّ<sup>(۲)</sup>.

قوله تعالى: ﴿قُسُلُ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْمِ ﴾ أي على التبليغ، وقيل: القرآن ﴿أَجَرَّا ﴾ أي جُعلاً من قبلكم ﴿إِنَّ هُوَ ﴾ أي التبليغ، وقيل: القرآن، أو الغرض ﴿إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْمَنكِمِينَ ﴾ تذكير وعظة لهم (٣).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُوا﴾ قال الطبرسي ﷺ: قال ابن عبّاس: لمّا نزلت ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَصَبُّدُونَ مِن دُونِ آللَهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ ﴾ (٤) الآية، قال المشركون: يا محمّد لتنتهين عن سبّ آلهتنا، أو لنهجون ربّك؟ فنزلت الآية، وقال قتادة: كان المسلمون يسبّون أصنام الكفّار فنهاهم الله عن ذلك لئلا يسبّوا الله، فإنّهم قوم جهلة، وسئل أبو عبد الله عَلَيْتُهِ عن قول

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج ٤ ص ٤٢.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٤ ص ١٨. (٣) من الشاري علي عبر

<sup>(</sup>٤) مورة الأنبياء، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ٣٣.

النبي على الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سودا، في ليلة ظلماء، فقال: كان المؤمنون يسبّون ما يعبد المؤمنون، المؤمنون يسبّون ما يعبد المؤمنون، فنهى الله المؤمنين عن سبّ آلهتهم لكيلا يسبّوا - الكفار - إله المؤمنين، فيكون المؤمنون قد أشركوا من حيث لا يعلمون (1).

وفي قوله: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا ﴾ قيل: إنّها نزلت في حمزة بن عبد المظلب وأبي جهل وذلك أنّ أبا جهل آذى رسول الله ﷺ ، فأخبر بذلك حمزة وهو على دين قومه ، فغضب وجاء ومعه قوس فضرب بها رأس أبي جهل وآمن ، عن ابن عبّاس ، وقيل: نزلت في عمّار بن ياسر حين آمن وأبي جهل ، عن عكرمة ، وهو المرويّ عن أبي جعفر عَلَيَــُلا ، وقيل: إنّها عامّة في كلّ مؤمن وكافر (٢) .

قوله تعالى: ﴿إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ قَالَ البيضاويّ: الخطاب عامّ، وكان رسول الله مبعوثاً إلى كافّة الثقلين وسائر الرسل إلى أقوامهم ﴿ جَيِيعًا ﴾ حال من إليكم ﴿ الّذِى لَمُ مُلَكُ مَبْعُونَ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ ﴾ صفة لله، أو مدح منصوب، أو مرفوع، أو مبتدأ خبره ﴿ لاّ إِلَهُ إِلّا هُوَ ﴾ وعلى الوجوه الأول بيان لما قبله ﴿ يُحْيِمُ وَيُعِيثُ ﴾ مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية (٣).

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمُّ ﴾ قال الطبرسيّ عَنَهُ: القائل لذلك النضر بن الحارث وروي في الصحيحين أنّه من قول أبي جهل، ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِعُذِبَهُمْ ﴾ أي وأنت مقيم بين أظهرهم، قال ابن عبّاس إنّ الله لم يعذّب بعذاب الاستنصال ﴿وَأَنتَ فِيهُم ﴾ أي وأنت مقيم بين أظهرهم، قال ابن عبّاس إنّ الله لم يعذّب قومه حتى أخرجوه منها ﴿وَمَا كَانَ النّبي عَنَى لَمُ مُعَذِبِهُمْ وَهُمْ يَسَمَّغُورُونَ ﴾ أي وفيهم بقيّة المؤمنين بعد خروجك من مكّة ، وذلك أنّ النبي على غزم الهجرة، فوفع الله العذاب عن مشركي مكّة لحرمة استغفارهم، فلمّا خرجوا أذن الله في فتح مكّة، وقيل: معناه وما يعذّبهم الله بعذاب الاستنصال في الدنيا وهم يقولون: غفرانك ربّنا، وإنّما يعذّبهم على شركهم في الآخرة، وفي تفسير عليّ بن إبراهيم لمّا قال النبيّ على لقريش: إنّي أقتل جميع ملوك الدنيا، وأجرّ جهل: «اللهمّ إن كان هذا هو الحقّ»، الآية حسداً لرسول الله على من ثمّة أنزل الله ﴿وَمَا كَانُهُ لِهُم اللهِ يَعَذّبهم الله بالسبف يوم ربّنا، فأنزل الله سبحانه ﴿وَمَا لَهُم أَلّه مُ الآية وليّا الآية، فعذّبهم الله بالسبف يوم مبدر وقتلوا، وقيل: معناه لو استغفروا لم يعذّبهم، وفي ذلك استدعاء للاستغفار، وقال مجاهد: وفي أصلابهم من يستغفر ﴿وَمَا كَانُوا ﴾ أي المشركون ﴿ أَولِيَاءَم ﴾ أي أولياء المسجد مجاهد: وفي أصلابهم من يستغفر ﴿وَمَا كَانُوا ﴾ أي المشركون ﴿ أَولِيَاءَم ﴾ أي أولياء المسجد

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٤ ص ١٣٢. (٢) مجمع البيان، ج ٤ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ٢ ص ١١٧.

الحرام ﴿إِنْ أَوْلِيَّاؤُهُ ﴾ أي ما أولياء المسجد الحرام ﴿إِلَّا ٱلْمُثَقُّونَ ﴾ هذا هو المرويّ عن أبي جعفر علي ﴿ وَمَا كَانَ مَمَلَا نُهُمْ ﴾ أي صلاة هؤلاء المشركين الصادّين عن المسجد الحرام ﴿إِلَّا مُكَانًا وَتَعْدِيدَ ﴾ (١).

قال ابن عبّاس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون: وصلاتهم معناه دعاؤهم، أي يقيمون المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح، وقيل: أراد ليست لهم صلاة ولا عبادة، وإنّما يحصل منهم ما هو ضرب من اللهو واللعب، فالمسلمون الذين يطيعون الله ويعبدونه عند هذا البيت أحقّ بمنع المشركين منه.

وروي أنّ النبيّ على كان إذا صلّى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران، ورجلان عن يساره فيصفقان بأيديهما، فيخلطان عليه صلاته، فقتلهم الله جميعاً ببدر، ولهم يقول ولبقية بني عبد الدار: ﴿فَذُوقُواْ ٱلْمَذَابَ ﴾ أي عذاب السيف يوم بدر، أو عذاب الآخرة (٢).

﴿ بَعْضَ الَّذِى نَوِدُهُمُ ﴾ أي من العقوبة في الدنيا ومنها وقعة بدر ﴿ أَوْ نَنَوَقِّنَكَ ﴾ أي نميتنّك قبل أن ينزل ذلك بهم، قيل: إنّ الله سبحانه وعد نبيّه ﷺ أن ينتقم له منهم إمّا في حياته أو بعد وفاته، ولم يحدّه بوقت (٣).

قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبَـاهِ.﴾ أي قبل الوحي أو القرآن ﴿لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ﴾ عن الحكم والقصص الّتي في القرآن (٤).

﴿ فَكُلُّ هَلَاهِ مَ سَبِيلِ ﴾ أي طريقتي وسنتي ﴿ أَدْعُوٓا إِلَى اللَّهِ ﴾ أي إلى توحيده وعدله ودينه ﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ على يقينٍ ومعرفةٍ وحجةٍ ، لا على وجه التقليد والظنّ ﴿ أَنَا وَمَنِ اَتَبَعَنِي ﴾ أي أدعوكم أيضاً من آمن بي واتّبعني ، وسيأتي أنّ المراد به أمير المؤمنين عَلَيْتُ ﴿ وَسُبّحَنَ اللَّهِ ﴾ أي سبح الله تسبيحاً ، أو قل: سبحان الله ، وقيل: اعتراض بين الكلامين (٥).

قوله: ﴿وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ﴾ أي أنت لكلّ قوم، أو المعنى جعل الله لكلّ قوم هادياً وستأتي الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة.

قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا زُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِى نَوِدُهُم ﴾ قال الطبرسيّ: أي نعد هؤلاء الكفّار من نصر المؤمنين عليهم، وتمكينك منهم بالقتل والأسر واغتنام الأموال ﴿أَوْ نَنُوتَيَنَكَ ﴾ أي نقبضنّك إلينا قبل أن نريك ذلك، وبيّن بذلك أن بعض ذلك في حياته، وبعضه بعد وفاته ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ النَّهُ وَعَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ مَا أرسلناكُ به إليهم، وتقوم بما أمرناكُ بالقيام به ،

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج ٤ ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان، ج ٥ ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٤ ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان، ج ٥ ص ١٩٥.

ا مجمع البيان، ج ٥ ص ٤٦٣.

وعلينا حسابهم ومجازاتهم والانتقام منهم إمّا عاجلاً وإمّا آجلاً، وفي هذا دلالة على أنّ الإسلام سيظهر على سائر الأدبان في أيّامه وبعدوفاته، وقدوقع المخبر به على وفق الخبر<sup>(١)</sup>.

﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي على كفّار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب ﴿ وَالنَّفِضَ جَنَاهَكَ ﴾ أي تواضع ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وأصله أنّ الطائر إذا ضمّ فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثمّ خفضه ﴿ فَأَصّدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أي أظهر وأعلن وصرّح بما أمرت به غير خائف ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم، أو لا تلتفت إليهم ولا تخف منهم ﴿ وَكُن مِنَ ٱلسَّنِعِدِينَ ﴾ أي الموت المتيقن (١).

﴿ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ أي القرآن، وقيل: هي المعرفة بمراتب الأفعال في الحسن والقبح والصلاح والفساد ﴿ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ هي الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركه، والتزهيد في فعله ﴿ وَجَدِلُهُم بِاللَّهِ مِنَ ٱحْسَنَ ﴾ أي ناظرهم بالقرآن وبأحسن ما عندك من الحجج، وقيل: هو أن يجادلهم على قدر ما يحتملونه، كما جاء في الحديث «أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم النّاس على قدر عقولهم (٣).

قوله تعالى: ﴿ فَمَّنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ: ﴾ قد مرّ تفسيره في كتاب الاحتجاج.

قوله: ﴿ لَا مُبُدِّلَ لِكُلِمَنتِدِ ﴾ أي لآياته وكتبه أو مواعيده وتقديراته أو أنبيائه وحججه صلوات الله عليهم. قوله: ﴿ مُلْتَمَدُ ﴾ أي ملجاً ومعدلاً ومحيصاً (٤).

قوله تعالى: ﴿أَفَرَيْتُ ٱلَّذِى كَفَرَ بِالْكِنِنَا﴾ قال الطبرسي كَثَلَمْهُ روي في الصحيح عن خبّاب أبن الأرت قال: كنت رجلاً غنياً وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمّد، فقلت: لن أكفر به حتّى نموت ونبعث، فقال: فإنّي لمبعوث بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد، فنزلت (٥).

قوله تعالى: ﴿ لَٰذَا ﴾ اللذّ جمع الألدّ وهو الشديد الخصومة ﴿ مِن لَّذُنَا فِكُرًا ﴾ أي كتاباً مشتملاً على الأقاصيص والأخبار، حقيقاً بالتفكّر والاعتبار، وقيل: ذكراً جميلاً بين النّاس ﴿ مَنْ أَغْرَضَ عَنْهُ ﴾ عن الذكر أو عن الله ﴿ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وِزْرًا ﴾ عقوبةً ثقيلةً فادحةً على كفره وذنوبه (١).

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ﴾ قال الطبرسي تَظَنَثُهُ: قيل: المراد به النضر بن الحارث فإنّه كان كثير الجدال، وكان يقول: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأوّلين، وينكر البعث(٧).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٦ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان، ج ٦ ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان، ج ٧ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان، ج ٦ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان، ج ٦ ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٩٣.

قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أُمِّتِهِ أَي أَهل دين ﴿ جَعَلْنَا مَسَكًا ﴾ متعبّداً أو شريعةً تعبّدوا بها ﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ ينسكونه ﴿ فَلَا يُنْزِعُنَكَ ﴾ سائر أرباب الملل ﴿ فِي ٱلأَمْسِ ﴾ في أمر الدين أو النسائك لأنهم أهل عناد، أو لأنّ دينك أظهر من أن يقبل النزاع. وقيل: المراد نهي الرسول عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة، فإنها إنّما تنفع طالب حقّ، وهؤلاء أهل مواء وقيل: نزلت في كفّار خزاعة قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله (١٠) ﴿ إِلّا مَن شَكَآهَ ﴾ أي إلا فعل من شاء ﴿ أَن يَتَّفِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ أن يتوب إليه ويطلب الزلفي عنده بالإيمان والطاعة، فصور ذلك بصورة الأجر من حيث إنّه مقصود فعله، وقيل: الاستثناء منقطع (٢) ﴿ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ أي قاتل نفسك ﴿ ألّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ لئلا يؤمنوا، أو خيفة أن لا يؤمنوا منقطع (٢) ﴿ بَنَخِعٌ قَاسِرة إليه (٢).

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قال الطبرسيّ يَظَفَهُ: أي رهطك الأدنين، واشتهرت القصّة بذلك عند الخاص والعام، وفي الخبر المأثور عن البراء بن عازب أنَّه قال: لمَّا نزلت هذه الآية جمع رسول الله ﷺ بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلاً الرجل منهم يأكل المسنة ويشرب العسّ فأمر عليّاً عُلِيًّا ﴿ برجل شاة فأدمها ثمَّ قال: ادنوا بسم الله، فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا، ثمَّ دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثمَّ قال: هلمُّوا اشربوا بسم الله، فشربوا حتَّى رووا، فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل، فسكت ﷺ يومئذ ولم يتكلّم، ثمَّ دعاهم من الغد إلى مثل ذلك من الطعام والشراب، ثمَّ أنذرهم رسول الله فقال: يا بني عبد المطلب إنّي أنا النذير إليكم من الله جَرْكِيلًا والبشير فأسلموا وأطيعوني تهتدوا، ثمُّ قال: من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليِّي ووصيِّي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم فأعادها ثلاثاً كلّ ذلك يسكت القوم ويقول عليّ: أنّا، فقال في المرّة الثالثة: أنت، فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك، فقد أمّر عليك، أورده الثعلميّ في تفسيره، وروى عن أبي رافع هذه القصّة وأنّه جمعهم في الشعب فصنع لهم رجل شاة فأكلوا حتى تضلّعوا، وسقاهم عسّاً فشربوا كلّهم حتّى رووا، ثمّ قال: إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم عشيرتي ورهطي، وإنَّ الله لم يبعث نبيًّا إلا وجعل له من أهَّله أخاً ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفةً في أهله، فأيَّكم يقوم فيبايعني على أنَّه أخي ووارثي ووزيري ووصيّي ويكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدي؟ فسكت القوم فقال: ليقومن قائمكم أو ليكونن من غيركم ثمَّ لتندمن، ثمَّ أعاد الكلام ثلاث مرَّات، فقام عليّ عَلِيَّ فِبايعه فأجابه، ثمَّ قال: ادن منّي، فدنا منه ففتح فاه ومجّ في فيه من ريقه وتفل بين كتفيه وثدييه، فقال أبو لهب: بئس ما حبوت به ابن عمَّك أن أجابك فملأت فاه ووجهه

تفسیر البیضاوي، ج ۳ ص ۱۵۳.
 تفسیر البیضاوي، ج ۳ ص ۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٢٤٠.

بزاقاً، فقال النبيِّ ﷺ: ملأته حكماً وعلماً.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ﴾ بهدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته ﴿ وَمَآ أَنتَ بِسُمْمِعِ مَن فِي ٱلنَّهُ وَمِالغة في إقناطه عنهم في النَّهُ وَمِالغة في إقناطه عنهم ﴿ إِنَّ أَنتَ إِلّا نَذِيرٌ ﴾ فما عليك إلا الإنذار، وأمّا الإسماع فلا إليك (٢).

قوله: ﴿ لِيُسْنَذِنَ ﴾ أي القرآن أو الرسول ﴿ وَمَن كَانَ حَيَّا ﴾ أي عاقلاً فهماً ، فإنَّ الغافل كالميّت، أو مؤمناً في علم الله ، فإنَّ الحياة الأبديّة بالإيمان، وتخصيص الإنذار به ، لأنّه المنتفع به ﴿ وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ ﴾ أي تجب كلمة العذاب على الكافرين المصرّين على الكفر (٣) ﴿ فَاصَيْرَ إِنَّ وَقِدَ اللّهِ ﴾ بهلاك الكفّار ﴿ حَقَّ ﴾ كائن لا محالة ﴿ فَكَإِمّا نُرِيّئَكَ ﴾ (ما) مزيدة لتأكيد الشرط ﴿ بَعْضَ الّذِى نَهِدُمُ ﴾ وهو القتل والأسر ﴿ أَوْ نَنْوَيْتَكَ ﴾ قبل أن تراه ﴿ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم (٤) .

قوله تعالى: ﴿ لَا حُبُّنَّهُ أَي لا حجاج ولا خصومة (٥).

قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِى أُرْجَى إِلَيْكُ ﴾ أي من القرآن بأن تتلوه حقّ تلاوته وتتبع أوامره، وتنتهي عمّا نهي فيه عنه ﴿ إِنَّكَ عَلَى مِنْ لِل مُسْتَقِيمِ ﴾ أي على دين حقّ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ ﴾ أي وإنّ القرآن الّذي أوحي إليك لشرف لك ولقومك من قريش ﴿ وَسَوْفَ تُشْتَلُونَ ﴾ عن شكر ما جعله الله لكم من الشرف، أو عمّا يلزمكم من القيام بحق القرآن (٢).

أقول: سيأتي في الأخبار أنّ المراد بالقوم الأئمة عَلَيْتِهِ وهم يسألون عن علم القرآن. قوله تعالى: ﴿ فَنُولً عَنَهُم أَي فأعرض عن مجادلتهم بعدما كرّرت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار والعناد ﴿ فَمَا أَنتَ بِمَلُورِ ﴾ على الإعراض بعدما بذلت جهدك في البلاغ ﴿ وَذَكِرُ ﴾ ولا تدع التذكير والموعظة ﴿ فَإِنَّ ٱلذِّكُرَىٰ نَنفَعُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ من قدر الله إيمانه، أو من آمن فإنّه يزداد بصيرة (٧).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٧ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٤٤٥.

۵) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٨٨.

<sup>(</sup>٧) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) تغسير البيضاوي، ج ٤ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان، ج ٩ ص ٨٤.

﴿ فَذَكَرٌ ﴾ فاثبت على التذكير ولا تكترث بقولهم ﴿ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ بحمد الله وإنعامه ﴿ يَكَاهِنِ وَلَا جَنُونِ ﴾ كما يقولون (١).

﴿ فَأَعْرِضْ عَن تَن تُوَلِّنَ ﴾ أي عن دعوته والاهتمام بشأنه، فإنَّ من كانت الدنيا منتهى همته ومبلغ علمه لا تزيده الدعوة إلا عناداً (٢).

﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ أَي هذا القرآن نذيرٌ من جنس الإنذارات المتقدّمة أو هذا الرسول نذير من جنس المنذرين الأولين (٣).

﴿ فَنُولًا عَنْهُم ﴾ لعلمك أنّ الإنذار لا يغني فيهم (٤).

قوله تعالى: ﴿وَدُوا لَوْ نُدُهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ أي تلين لهم في دينك فيلينون في دينهم ﴿ كُلُّ كُلُونِ مُهِينِ﴾ أي كثير الحلف بالباطل لقلة مبالاته بالكذب ﴿ مَهِينِ﴾ من المهانة وهي القلة في الرأي والتميز، وقيل: ذليل عند الله وعند النّاس، قيل: يعني الوليد بن المغيرة، عرض على النبي عليه المال ليرجع عن دينه، وقيل: الأخنس بن شريق، وقيل: الأسود بن عبد يغوث ﴿ مَنَا فِي الله عَلَى الله الله وَمَنَا فِي الله الله وَمَنَا فِي الله الله وَ مَنْ الله وَرَبِيرٍ فَي الظلم ﴿ أَنِيهِ كثير الإثم ﴿ عُتُلِ بَعَد ذَلِكَ ﴾ أي بخيل بالمال أو عن الإسلام ﴿ مُمَنَا فِي مَتَجاوز في الظلم ﴿ أَنِيهِ كثير الإثم ﴿ عُتُلِ بَعَد دَالِكَ فَي المال أو عن الإسلام ﴿ مُمَنَا فِي مَتَجاوز في الظلم ﴿ أَنِيهِ كثير الإثم ﴿ عُتُلِ بَعَد دَالِكَ فَي المال أو عن الإسلام وَمَنَا له وَنَهِ عِي الطلم ﴿ أَنِيهِ كَثَالُولُ وَلَا عَلَى قوم ليس منهم ﴿ أَن كَانَ مَنْ الله وَ مَنْ الله الله وَمَنْ الله الله وعنه الله الله وعنه وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثره، وقيل هو عبارة عن غاية الإذلال، أو نسود وجهه يوم القيامة (٥).

قوله تعالى: ﴿ مَاٰلَ سَآبِلُ﴾ قال البيضاوي: أي دعا داع به، بمعنى استدعاه، ولذلك عدّي الفعل بالباء، والسائل نضر بن الحارث فإنّه قال: ﴿ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ أو أبو جهل فإنّه قال: ﴿ فَاللّهُ عَلَيْنَا كِمَنّا كِمَنّا كِمَنّا مِن السّمَاءِ ﴾ سأله استهزاء، أو الرسول استعجل بعذابهم (٢).

أقول؛ ستأتي أخبار كثيرة في أنّها نزلت في النعمان بن الحارث الفهريّ حين أنكر ولاية أمير المؤمنين عَلِيَتَهِ وقال : ﴿ اللَّهُ مَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْمَنَا حِجَارَاً مِنَ السَّكَمَاءِ فَوماه الله بحجر على رأسه فقتله.

قوله: ﴿ مُهَطِعِبَ ﴾ أي مسرعين ﴿ عِزِينَ ﴾ أي فرقاً شتّى ، قيل: كان المشركون يحلقون حول رسول الله عليه حلقاً حلقاً ويستهزئون بكلامه ﴿ أَيَطَمَعُ كُلُّ ٱتْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴾ بلا

ح ٤ ص ١٩٩. (٢) تفسير البيضاري، ج ٤ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢١١.

<sup>(</sup>۵) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٨٨.

إيمان، وهو إنكار لقولهم: لو صحّ ما يقوله لنكوننّ فيها أفضل حظّاً منهم كما في الدنيا<sup>(١)</sup>. ﴿إِنَّا آَرْسَلَنَا ۚ إِلَيْكُو رَسُولًا﴾ يا أهل مكّة ﴿شَنِهِـدًا عَلَيْكُو﴾ يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة والامتناع. ﴿وَبِيلًا﴾ أي ثقيلاً<sup>(٢)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّيْرِ ﴾ قال الطبرسي يَحَدَّهُ أي المتدقر بثيابه، قال الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل من قبل قال: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّهَ يَرُ ﴾ فقلت: أو ﴿ اَقَرَا بِاللّهِ مِن عَبْدَ الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّهَ يَرُ ﴾ فقلت: أو ﴿ اَقَرَا ﴾؟ فقال: سألت جابر: أحدثكم ما حدّثنا رسول الله على ، قال: جاورت بحراء شهراً، فلمّا قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحداً، ثمّ نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبرئيل عَلَيْ الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّمَ الله اللهُ عَلَى العرش في الهواء، اللَّم الله عَلَى العرش في الهواء، الله عَلَى جبرئيل عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله فقلت: وقبل الله فقلت: الله الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: رَمّلوني، فنزل: ﴿ يَكَأَيُّا اللّهَ عَلْ اللهِ الله الله عن الشيطان، إنّما أنت رَمّلوني، فنزل: ﴿ يَكَأَيّبُا اللّهَ عَلَى التوحيد.

وفي هذا ما فيه لأنّ الله تعالى لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيّرة، والآيات البيّنة المدالة على أنّ ما يوحى إليه إنّما هو من الله تعالى، فلا يحتاج إلى شيء سواها ولا يُفزّع ولا يُفزّع ولا يفرق، وقيل: معناه يا أيّها الطالب صرف الأذى بالدثار اطلبه بالإنذار، وخوّف قومك بالنار إن لم يؤمنوا، وقيل: إنّه كان قد تدثّر بشملة صغيرة لينام فقال: يا أيّها النائم قم من نومك فأنذر قومك، وقيل: إنّ المراد به الجدّ في الأمر والقيام بما أرسل به، فكأنّه قيل له: لا تنم عمّا أمرتك به، وهذا كما تقول العرب: فلان لا ينام في أمره، إذا وصف بالجدّ وصدق العزيمة (٢).

وقال في قوله تعالى: ﴿ وَرَفِ وَمَنَ خَلَقْتُ وَجِدُا ﴾ : نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة المخزومي، وذلك أنّ قريشاً اجتمعت في دار الندوة فقال لهم الوليد: إنّكم ذوو أحساب وذوو أحلام، وإنّ العرب يأتونكم فينطلقون من عندكم على أمر مختلف، فاجمعوا أمركم على شيء واحد، ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: نقول: إنّه شاعر، فعبس عندها وقال: قد سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر، فقالوا: نقول: إنّه كاهن، قال: إذاً يأتونه فلا يجدونه يحدّث بما يحدّث به الكهنة، قالوا: نقول: إنّه مجنون، قال: إذاً يأتونه فلا يجدونه مجنوناً، قالوا: نقول: إنّه ساحرٌ، قال: وما الساحر؟ فقالوا: بشر يحبّبون بين المتباغضين، قالوا: نقول: إنّه ساحرٌ، قال: وما الساحر؟ فقالوا: بشر يحبّبون بين المتباغضين،

(۲) تغسیر البیضاوی، ج ٤ ص ۳٤٠.

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان، ج ١٠ ص ١٧٣.

ويبغّضون بين المتحابّين، قال: فهو ساحرٌ، فخرجوا فكان لا يلقي أحد منهم النبيّ علي إلا قال: يا ساحر يا ساحر، واشتد عليه ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُذِّبِّرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾ عن مجاهد، ويروى أنّ النبيّ ﷺ لمّا أنزل عليه ﴿حَمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ﴾ قام إلى المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته فلمّا فطن النبيّ عليه لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية، فانطلق الوليد حتَّى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمّد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّ، وإنَّ له لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، وإنَّ أعلاه لمثمر، وإنَّ أسفله لمعذق، وإنَّه ليعلو وما يعلى، ثمَّ انصرف إلى منزله فقال قريش: صبأ والله الوليد، والله ليصبأنّ قريش كلّهم، وكان يقال للوليد: ريحانة قريش، فقال لهم أبو جهل: أنا أكفيكموه، فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناً، فقال له: ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنَّك ويزعمون أنَّك زيِّنت كلام محمّد، فقام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال: تزعمون أنّ محمّداً مجنون؟ فهل رأيتموه يخنق قطَّ؟ قَالُوا: اللَّهُمُّ لا، قال: تزعمون أنَّه كاهن؟ فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟ قالوا: اللَّهُمُّ لا، قال: تزعمون أنَّه شاعر؟ فهل رأيتموه أنَّه ينطق بشعر قطَّ؟ قالوا: اللُّهُمُّ لا، قال: تزعمون أنَّه كذَّاب؟ فهل جرَّبتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: اللَّهمُّ لا، وكان يسمَّى الصادق الأمين قبل النبوّة من صدقه، قالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكّر في نفسه ثمَّ نظر وعبس فقال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، فهو ساحرٌ، وما يقوله سحر يؤثر<sup>(١)</sup>.

أقول: قد مرّ تفسير الآيات في كتاب الاحتجاج.

ثم قال كَلْلَمْ في قوله: ﴿ عَلَيْهَا يَسْمَةً عَثَرٌ ﴾ : قالوا لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم أمّا تسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أنّ خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الدهم والشجعان أفيعجز كلّ عشرة منكم أن تبطشوا برجل من خزنة جهنّم؟ فقال أبو الأسد الجمحيّ : أنا أكفيكم سبعة عشر عشرة على ظهري، وسبعة على بطني، فاكفوني أنتم اثنين، فنزل تمام الآيات (٢).

وقال علله في قوله: ﴿ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُتنَنفِرَةٌ ﴾ أي وحشية نافرة ﴿ فَرَتْ مِن فَسُورَمَ ﴾ يعني الأسد عن عطاء والكلبي، قال ابن عبّاس: الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منه، كذلك هؤلاء الكفّار إذا سمعوا النبي عليه في يقرأ القرآن هربوا منه، وقيل: القسورة الرماة ورجال القنص. ﴿ بَنْ يُوبَدُ كُلُّ اَمْرِي مِنْهُمْ أَن يُوفَى سُحُفًا مُنشَرَةً ﴾ أي كتباً من السماء تنزل إليهم بأسمائهم أن آمنوا بمحمّد، وقيل: معناه أنهم يريدون صحفاً من الله تعالى بالبراءة من العقوبة وإسباغ

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۱۰ ص ۱۷۸.

النعمة حتى يؤمنوا، وقيل: يريدكل واحدٍ منهم أن يكون رسولاً يوحى إليه متبوعاً، وأنف من أن يكون تابعاً (١).

وقال في قوله تعالى: ﴿ مُ ذَهَبَ إِنَّ أَهْلِهِ. يَتَعَلَّى ﴾ أى رجع إليهم يتبختر ويختال في مشيه، قيل: إنّ المراد بذلك أبو جهل بن هشام ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ﴾ هذا تهديد من الله له، والمعنى وليك المكروه يا أبا جهل وقرب منك، وجاءت الرواية أنّ رسول الله على أخذ بيد أبي جهل ثم قال له: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَقَال أبو جهل: بأيّ شيء تهدّدني ؟ لا تستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بي شيئا، وإنّي لأعز أهل هذا الموادي، فأنزل الله سبحانه كما قال له رسول الله على ، وقيل: معناه: الذمّ أولى لك من تركه. إلا أنّه حذف، وكثر في الكلام حتى صار بمنزلة الويل لك، وصار من المحذوف الذي لا يجوز إظهاره، وقيل: هو وعيد على وعيد، وقيل: معناه وليك الشرّ في الآخرة وليك، والتكرار وعيد، وقيل: بعداً لك من خيرات الدنيا، ويعداً لك من خيرات الآخرة، وقيل: أولى لك لما تشاهده يا أبا جهل يوم بدر قأولى لك في القبر، ثمّ أولى لك يوم القيامة – ولذلك أدخل ما تشاهده يا أبا جهل يوم بدر قأولى لك في القبر، ثمّ أولى لك يوم القيامة – ولذلك أدخل ما شاهده يا أبا جهل يوم بدر قأولى لك في القبر، ثمّ أولى لك يوم القيامة – ولذلك أدخل من أولى لك في النار (٢).

وقال في قوله تعالى: ﴿عَمَّ بِتَسَاءَلُونَ﴾: أصله (عما) قالوا: لمّا بعث رسول الله عليه وأخبرهم بتوحيد الله وبالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم، أي يسأل بعضهم بعضاً على طريق الإنكار والتعجّب فيقولون: ماذا جاء به محمّد؟ وما الّذي أتى به؟ فأنزل الله ﴿عَمَّ يَشَاءَلُونَ﴾ أي عن أيّ شيء يتساءلون، والمعنى تفخيم القصّة، ثمّ ذكر أنّ تساءلهم عمّاذا فقال: ﴿عَنِ ٱلنَّا الْعَظِيمِ ﴾ وهو القرآن، وقيل: هو نبأ القيامة، وقيل: كلّ ما اختلفوا فيه من أصول الدين (٣).

أقول؛ سيأتي أنَّه ولاية أمير المؤمنين ﷺ في أخبار كثيرة.

وقال كلفة في قوله تعالى: ﴿ فَيُلِ الْإِنْ نُهُ اَي عَذَّب ولعن، وهو إشارة إلى كلّ كافر، وقيل: هو أُميّة بن خلف، وقيل: عتبة بن أبي لهب إذ قال: كفرت بربّ النجم إذا هوى ﴿ مَا أَكْثَرُ ﴾ أي ما أشدّ كفره! وقيل: إنّ ما للاستفهام، أي أيّ شيء أوجب كفره؟ أي ليس ههنا شيء يوجب الكفر، فما الّذي دعاه إليه مع كثرة نعم الله عليه؟ ﴿ مِنْ أَيْ ثَنَّ عِنَامُ ﴾ استفهام للتقرير، وقيل: معناه لم لا ينظر إلى أصل خلقته ليدلّه على وحدانيّة الله تعالى؟ ﴿ مِن نُلْنَة عَلَقَهُ مُقَدَّرُ ﴾ اطواراً: نطفة ثمّ علقة إلى آخر خلقه، وعلى حدّ معلوم من طوله وقصره وسمعه وبصره وأعضائه وحواسّه ومدّة عمره ورزقه وجميع أحواله ﴿ ثُمُّ ٱلتَيِيلَ يَشَرُهُ ﴾ أي سبيل المخروج من بطن أمّه،

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۱۰ ص ۱۸۸. (۲) مجمع البيان، ج ۱۰ ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٢٣٩.

أو طريق الخير والشرّ ﴿كُلّا ﴾ أي حقّاً ﴿لَتَا يَقْضِ مَا أَمْرٌ ﴾ من إخلاص عبادته، ولم يؤدّ حقّ الله عليه مع كثرة نعمه(١).

وقال في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَتَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ أي إنَّ القرآن قول رسول كريم على ربَّه وهو جبرئيل عَلَيْتِهِ، وهو كلام الله أنزله على لسانه، ثمَّ وصف جبرئيل فقال: ﴿ فِي قُوَّةٍ ﴾ أي فيما كُلُّف وأمر به من العلم والعمل وتبليغ الرسالة، وقيل: ذي قدرة في نفسه ﴿عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ أي متمكَّن عند الله خالق العرش، رفيع المنزلة عنده ﴿تُطَّاعِ ثُمَّ ﴾ أي في السماء تطيعه الملائكة، قالوا: ومن طاعة الملائكة لجبرئيل عَلِيَّةٍ أنَّه أمر خازن الجنَّة ليلَّة المعراج حتَّى فتح لمحمّد ﷺ أبوابها فدخلها ورأى ما فيها، وأمر خازن النّار ففتح له عنها حتّى نظر إليها ﴿ أَمِينِ ﴾ على وحي الله ورسالاته إلى أنبيائه، وفي الحديث أنَّ رسول الله ﷺ قال لجبرئيل: ما أحسن ما أثنى عليك ربك: ﴿ فِن قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينِ ﴿ أَمِينِ قوّتك؟ وما كانت أمانتك؟ فقال: أمّا قوّتي فإنّي بعثت إلى مدائن قوم لوط وهي أربع مدائن في كلِّ مدينة أربعماًة ألف مقاتل سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفلي حتَّى سمع أهل السماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب، ثمَّ هويت بهنَّ فقلبتهن، وأمَّا أمانتي فإنِّي لم أَوْمِر بشيء فعدوته إلى غيره، ثمّ خاطب سبحانه جماعة الكفّار فقال: ﴿وَمَا مَاجِئُكُم ﴾ الذي يدعوكم إلى الله ﴿ بِمَجْنُونِ ﴾ والمجنون: المغطّى على عقله حتّى لا يدرك الأمور على ما هي عليه ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ مِالْأُفِّي ٱلْمُبِينِ ﴾ أي رأى محمّد ﷺ جبرئيل ﷺ على صورته الّتي خلقه الله تعالى عليها حيث تطلع الشمس وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق ﴿وَمَا هُوَّ عَلَى ٱلْهَيْبِ بِضَنِينِ﴾ قرأ أهل البصرة غير سهل وابن كثير والكسائيّ بالظاء والباقون بالضاد، فعلى الأوّل أي ليس بمتهم فيما يخبر به عن الله، وعلى الثاني أي ليس ببخيل فيما يؤدّي عن الله ﴿وَمَا هُوَّ بِعَولِ شَيْطُنِ رَّجِيرِ ﴾ أي ليس القرآن بقول شيطان ألقاه إليه، كما قال المشركون: إنَّ الشيطان يلقى إليه كما يلقي إلى الكهنة ﴿ فَأَيُّنَ تَذَّهَبُونَ ﴾ فأيّ طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة الّتي قد بيّنت لكم؟ أو فأين تعدلون عن القرآن؟ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ لِلْمَالِمِينَ ﴾ أي ما القرآن إلا عظَّةٌ وتذكرة للخلق ﴿ لِمَن شَآةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ على أمر الله وطاعته (٢).

وقال في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجَرَمُوا﴾ يعني كفّار قريش ومترفيهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم ﴿كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني أصحاب النبيّ على مثل عمّار وخبّاب وبلال وغيرهم ﴿يَقَعَكُونَ﴾ على وجه السخرية بهم والاستهزاء في دار الدنيا، أو من جدّهم في عبادتهم لإنكارهم البعث، أو لإيهام العوام أنّ المسلمين على باطل ﴿وَإِنَا مُرُواً﴾ أي المؤمنون ﴿يهِمْ يَنَعَامَرُونَ﴾ أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاء بهم، وقيل: نزلت في علي علي علي وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبيّ عليه الهم، وقيل: نزلت في علي علي عليه وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبيّ عليه الله عن والحواجب المنهاء الله النبيّ عليه الله عن علي الله عليه الله كان في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبيّ عليه الله النبيّ الله النبيّ الله النبي الله النبيّ الله الله النبيّ الله النبيّ الله النبيّ الله النبيّ الله النبيّ الله الله النبيّ الله النبوا الله النبيّ الله النبيّ الله النبيّ الله النبيّ الله النبون المناسلمين المؤلفة الله النبيّ الله النبو النبو النبوا الله النبو النبوا الله النبو النبوا الله النبو النبوا الله الل

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۱۰ ص ۲۶۸.

﴿ لَا أَتْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَالِينِ أَقْسَمُ سَبِحَانَهُ بِمَكَّةً وقيدَهُ بِحَلُولُ الرسولَ عَنِيْ فَيهُ إِظْهَاراً لَمَزيدُ فَصَلَهُ ، وإشعاراً بأنّ شرف المكان شرف أهله ، وقيل : حلّ مستحلّ تعرّضك فيه ﴿ وَوَالِدِ ﴾ أي آدم أو إبراهيم بَلِيَنِهُ ﴿ وَمَا وَلَدَ ﴾ ذريّته أو محمّد بين ﴿ فِي كَبَيْ اَي تعب ومشقّة ، وهو تسلية للرسول بين بما كان يكابده من قريش ، والضمير في ﴿ أَيَحْسَبُ ﴾ لبعضهم الّذي كان يكابد منه أكثر ، أو يغترّ بقوّته كأبي الأشدّ بن كلدة ، فإنّه كان يبسط تُحت قدمه أديم عكاظيّ ويجذبه

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤١٢.

عشرة فيتقطّع ولا يزلّ قدماه، أو لكلّ أحد منهم أو الإنسان ﴿أَن لَّن يُقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ فينتقم منه ﴿ يَعُولُ ﴾ أي في ذلك الوقت: ﴿ أَهْلَكُتُ مَا لَا لُّكِدًا ﴾ أي كثيراً ، والمراد ما أهلكه سمعةً ومفاخرةً ومعاداةً للرسول ﷺ ﴿أَيْغَسَبُ أَنْ لَمْ يَرُهُ أَمَدُ ﴾ حين كان ينفق أو بعد ذلك فيساله عنه (١).

وقال الطبرسيّ: قيل: هو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وذلك أنّه أذنب ذنباً فاستفتى النبيِّ عَلَيْكِ فأمره أن يكفِّر، فقال: لقد ذهب مالي في الكفَّارات والنفقات منذ دخلت في دين محمّد عن مقاتل (٢).

﴿ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ أي اقرأ القرآن مفتتحاً باسمه، أو مستعيناً به، وقيل: الباء زائدة أي اقرأ اسم ربُّك الَّذي خلق كلُّ شيء ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ﴾ جمع علقة ﴿ٱثْرَأَ﴾ تكرير للمبالغة، أو الأوّل مطلق، والثاني للتبليغ، أو في الصّلاة، ولعلّه لمّا قيل: اقرأ باسم ربّك فقال: ما أنا بقارئ، فقيل له: ﴿ أَثْرًا وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴾ الزائد في الكرم على كلّ كريم ﴿ ٱلَّذِى عَلْمَ بِٱلْفَلَدِ﴾ أي الخط بالقلم ﴿عَلَمُ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَتَلَمُ ﴾ بخلق القوى، ونصب الدلاثل، وإنزال الآيات، فيعلَّمك القراءة وإن لم تكن قارثاً (٣)، وأكثر المفسّرين على أنَّ هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن، وأوّل يوم نزل جبرئيل على رسول الله علي وهو قائم على حراء علّمه خمس آيات من أوّل هذه السورة، وقيل: سورة المدّثر، وقيل: سورة الحمد(٤).

﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ ﴾ أي اليهود والنصاري ﴿ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي عبدة الأصنام ﴿ مُنعَكِينَ ﴾ عمّا كانوا عليه من دينهم ﴿ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ أي الرسول عليه أو القرآن ﴿ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ بدل من ﴿ٱلْبِيِّنَةُ ﴾ بنفسه، أو بتقدير مضاف، أو مبتداً ﴿يَثَلُواْ مُعْفَا مُّطَهِّرَةً ﴾ صفته أو خبره، والرسول وإن كان أُمّيّاً لكنّه لمّا تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها، وقيل المراد جبرئيل، وكون الصحف مطهّرة أنّ الباطل لا يأتي ما فيها، وأنها لا يمسّها إلا المطهرون ﴿ فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةً ﴾ مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق ﴿وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ ﴾ عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم وكفر آخرون ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ﴾ البشارة به في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم فكانت الحجّة قائمة عليهم (٥).

قوله تعالى: ﴿رِحْلَةَ ٱلشِّمَّآءِ﴾ قال الطبرسيِّ: كانت لقريش رحلتان في كلِّ سنَّة رحلة في الشتاء إلى اليمن، لأنَّها بلاد حامية، ورحلة في الصيف إلى الشام لأنَّها بلاد باردة ولولا هاتان الرحلتان لم يمكنهم به مقام، وقيل: إنَّ كلتا الرحلتين كانت إلى الشام ولكن رحلة الشتاء في البحر إلى وايلة طلباً للدفء، ورحلة الصيف إلى بصرى وأذرعات طلباً للهواء(١).

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤٣٢. (٤) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٤٣٩. (٦) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٣٦٢.

وقال في قوله: ﴿ أَرَهَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِبُ بِٱلدِّبِ ﴾: أي بالجزاء والحساب، قال الكلبيّ: نزلت في العاص بن وائل السهميّ، وقيل: في الوليد بن المغيرة عن السدّيّ ومقاتل، وقيل: في أبي سفيان كان ينحر في كلّ أسبوع جزورين، فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه عن ابن جريح، وقيل: في رجل من المنافقين عن ابن عبّاس. ﴿ يَدُعُ ٱلْيَنِيدَ ﴾ أي يدفعه بعنف ﴿ وَلا يَحْتُ عَلَيْ فَلَا عَجزُ (١).

أقول؛ قد مضى سبب نزول سورة الجحد في كتاب الاحتجاج.

وقال الطبرسي: روى ابن جبير، عن ابن عبّاس قال: صعد رسول الله ﷺ ذات يوم الصفا فقال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: ما لك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أنَّ العدرِّ مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدَّقوني؟ قالوا: بلي، قال: فإنِّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبًّا لك لهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله هذه السورة: ﴿ تَبُّتَ يَدُا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾ أي خسرت يداه أو صفرتا من كلّ خير، وهو ابن عبد المطّلب عمّ النبيّ عَلَيْكِ ﴿وَأَمْرَأَتُهُ ﴾ وهي أمّ جميل بنت حرب اخت أبي سفيان ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ كانت تحمل الغضا والشوك فتطرحه في طريق رسول الله عليه إذا خرج إلى الصلاة ليعقره عن ابن عبّاس، وفي رواية الضحّاك: قال الربيع بن أنس كانت تبثّ وتنشر الشوك على طريق الرسول علي فيطأه كما يطأ أحدكم الحرير، وقيل: إنَّها كانت تمشي بالنميمة بين النَّاس فتلقي بينهم العداوة، وتوقد نارها بالتهييج كما يوقد النار الحطب، فسمّي النميمة حطباً عن ابن عبّاس، وقيل: معناه حمّالة الخطايا ﴿فِي جِيدِهَا حَبُّلُّ مِّن مُّسَدِ ﴾ أي حبل من ليف، وإنّما وصفها بهذه الصفة تخسيساً لها وتحقيراً، وقيل: حبل تكون له خشونة الليف، وحرارة النَّار، وثقل الحديد يجعل في عنقها زيادة في عذابها، وقيل: في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعاً تدخل في فيها، وتخرج من دبرها، وتدار على عنقها في النّار عن ابن عبّاس، وسمّيت السلسلة مسداً لأنَّها ممسودة، أي مفتولة، وقيل: إنَّها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت: الأنفقها في عداوة محمّد، فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة عن سعيد بن المسيّب، ويروى عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لمّا نزلت هذه السورة أقبلت العوراء أمّ جميل بنت حرب ولها ولولة، وفي يدها فهر، وهي تقول:

> مندماً أبينا ودينه قبلينا وأمره عنصيسنا

والنبي عليه جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلمّا رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، قال رسول الله عليه: إنّها لن تراني – وقرأ قرآناً فاعتصم به كما

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ١٠ ص ٤٥٦.

قال - وقرأ: ﴿ وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله ﷺ ، فقالت: يا أبا بكر أخبرت أنّ صاحبك هجاني ، فقال: لا وربّ البيت ما هجاك ، قالت: فولّت وهي تقول: قريش علمت أنّي بنت سيّدها. وروي أنّ لا وربّ البيت ما هجاك، قالت: فولّت وهي تقول: قريش علمت أنّي بنت سيّدها. وروي أنّ النبيّ ﷺ قال: صرف الله سبحانه عنّي ، ثمّ إنّهم يذمّون مذمّماً وأنا محمد (١).

أقول: قد مرّ تفسير سورة الفلق في باب عصمته عليه .

ابي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ابن عميرة، عن داود بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه قال: كان عليّ عليه مع رسول الله عليه في غيبته لم يعلم بها أحد (٢).

٢ - ك؛ ابن الوليد، عن سعد والصفّار معاً عن ابن أبي الخطّاب واليقطينيّ معاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليه قال اكتتم رسول الله عليه الله عليه الحقيق اكتتم معه الله عليه الله عليه الحقية اكتتم معه وخديجة عليه ثمّ أمره الله أن يصدع بما أمر به، فظهر رسول الله عليه وأظهر أمره (٣).
غط: عن سعد، مثله. قص ٢٠٠٢.

٣ - ك: وفي خبر آخر إنه علي كان مختفياً بمكة ثلاث سنين (٤).

٤ - ك، أبي وابن الوليد معاً عن سعد والحميري ومحمد العظار وأحمد بن إدريس جميعاً عن ابن عيسى وابن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه قال: مكث رسول الله عليه بمكة بعدما جاءه الوحي عن الله تبارك وتعالى ثلاثة عشر سنة، منها ثلاث سنين مختفياً خائفاً لا يظهر حتى أمره الله أن يصدع بما أمر به، فأظهر حينئذ الدعوة (٥).

غط؛ سعد، مثله. اص ۲۰۲۱.

٥ - ل، أبي، عن سعد، عن ابن عيسى عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه قال: رن إبليس أربع رنات أولهن: يوم لعن، وحين أهبط إلى الارض، وحين بعث محمد عليه على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أمّ الكتاب، ونخر نخرتين: حين أكل آدم عليه من الشجرة، وحين أهبط من الجنّة (١).

بيان: الرنة: الصياح، والنخير: صوت بالأنف.

٦ - ع؛ الطالقاني، عن الجلوديّ، عن الجوهريّ، عن عبد الواحد بن غياث، عن أبي

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۱۰ ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) - (٣) كمال الدين، ص ٣٢٢ باب ٣٣ ح ٢٦ و٢٨.

<sup>(</sup>٤) - (٥) كمال الدين، ص ٣٢٣ باب ٣٣ - ٢٩. (٦) الخصال، ص ٢٦٣ باب الأربعة ح ١٤١.

عوانة، عن عمر بن المغيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد أنّ رجلاً قال لعليّ على المير المؤمنين بما ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ فقال: يا معشر النّاس ففتحوا آذانهم واستمعوا فقال على المعلى الله على الله على الله على الله المعلى الله على الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الله الله الله الله الله المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى المعلى

بيان: الغمر بضمّ الغين وفتح الميم: القدح الصغير، والفرق بالفتح وقد يحرّك: مكيال هو ستّة عشر رطلاً.

٧ - ع: الطالقانيّ عن الجلوديّ، عن المغيرة بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد الأزدي عن قيس بن الربيع وشريك بن عبد الله، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن المحارث بن نوفل، عن عليّ بن أبي طالب عَليْ قال: لمّا نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينِ ﴾ المحارث بن نوفل، عن عليّ بن أبي طالب عَليْ قال: لمّا نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينِ ﴾ أي رهطك المخلصين، دعا رسول الله على بني عبد المظلب وهم إذ ذاك أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً، فقال: أيكم يكون أخي ووارثي ووزيري ووصيّي وخليفتي فيكم بعدي؟ فعرض عليهم ذلك رجلاً رجلاً كلّهم يأبي ذلك حتى أتى عليّ، فقلت: أنا يا رسول الله، فقال: يا بني عبد المظلب هذا أخي ووارثي ووصيّي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي، فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام (٢).

أقول: ورواه السيّد في الطرف بإسناده عن الأعمش مثله.

٨-فس: أبي، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله على الله على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أمّ الكتاب<sup>(٣)</sup>.

٩ - فس، في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر غليتناذ في قوله: ﴿ حَقَى تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعُا﴾ أي عيناً ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ ﴾ أي بستان ﴿ مِن غَيْبِلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِرَ ٱلأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغْجِيرًا ﴾ من تلك العيون ﴿ أَوْ تُستوطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ وذلك أنّ رسول الله ﷺ قال: إنّه سيسقط من السماء كسف لقوله: ﴿ وَإِن بَرَوًا كِسَفًا مِنَ ٱلنَّمَآءِ سَافِطاً يَقُولُواْ سَمَابٌ مَرَكُومٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) - (۲) علل الشرائع، ج ١ ص ٢٠٢ باب ١٣٣ ح ١ رح ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ١ ص ٤٢.

وقوله: ﴿ أَوْ تَأْنِى بِاللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ قِبِيلًا ﴾ والقبيل: الكثير ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ ﴾ المزخرف بالذهب ﴿ أَوْ يَلُونُ فِي السَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِيكَ حَقَىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَبًا نَقْرُونُو ﴾ يقول: من الله إلى عبد الله بن أبي أميّة أنّ محمّداً صادق، وأني أنا بعثته، ويجيء معه أربعة من الملائكة يشهدون أنّ الله هو كتبه فأنزل الله: ﴿ فَلَ سُبْحَانَ رَبِي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَنَكُ رَسُولًا ﴾ (١).

أقول: سيأتي ما يوضح الخبر في باب فتح مكّة.

أقول: ثمّ ساق الحديث إلى آخر خبر هلاك المستهزئين على ما نقلنا عنه في أبواب المعجزات، ثمّ قال: فخرج رسول الله فقام على الحجر فقال: يا معشر قريش يا معشر العرب أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله، وآمركم بخلع الأنداد والأصنام فأجيبوني تملكون بها العرب، وتدين لكم العجم، وتكونون ملوكاً في الجنّة، فاستهزأوا منه وقالوا: جن محمّد بن عبد الله، ولم يجسروا عليه لموضع أبي طالب، فاجتمعت قريش على أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إنّ ابن أخيك قد سفّه أحلامنا، وسبّ آلهتنا، وأفسد شبّاننا، وفرّق جماعتنا، فإن كان يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالاً فيكون أكثر قريش مالاً، ونزوّجه أيّ امرأة شاء من قريش، فقال له أبو طالب: ما هذا يا ابن أخ؟ فقال: يا عمّ هذا دين ونزوّجه أيّ امرأة شاء من قريش، فقال له أبو طالب: ما هذا يا ابن أخ؟ فقال: يا عمّ هذا دين أتوني يسألوني أنّ أسألك أنّ تكفّ عنهم، فقال يا عمّ لا أستطيع أن أخالف أمر ربّي، فكف أتوني يسألوني أنّ أسألك أنّ تكفّ عنهم، فقال يا عمّ لا أستطيع أن أخالف أمر ربّي، فكف عنه أبو طالب، ثمّ اجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت سيّد من ساداتنا فادفع إلينا محمّد لنقتله وتملك علينا، فقال أبو طالب قصيدته الطويلة يقول فيها:

ولمّا رأيت القوم لا ود بينهم وقد قطعوا كلّ العرى والوسائل

<sup>(</sup>١) تفسير القمي، ج ١ ص ٤١٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر القمي، ج ۱ ص ۳۸۰.

كذبتم وبيت الله يبزى محمّدٌ ولمّا نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتّى نصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

فلما اجتمعت قريش على قتل رسول الله وكتبوا الصحيفة القاطعة ، جمع أبو طالب بني هاشم وحلف لهم بالبيت والركن والمقام والمشاعر في الكعبة لنن شاكت محمّداً شوكة لآتين عليكم يا بني هاشم ، فأدخله الشعب وكان يحرسه باللّيل والنهار قائماً بالسيف على رأسه أربع سنين ، فلمّا خرجوا من الشعب حضر أبا طالب الوفاة فدخل إليه رسول الله وهو يجود بنفسه فقال: يا عمّ ربّيت صغيراً ، وكفلت يتيماً ، فجزاك الله عني خيراً ، أعطني كلمة أشفع لك بها عند ربّي ، فروي أنّه لم يخرج من الدنيا حتّى أعطى رسول الله الرضا(١) . بيان: قال الجزري : يبزى أي يقهر ويغلب ، أراد لا يبزى فحذف (لا) من جواب القسم ، وهي مرادة ، أي لا يقهر ولم نقاتل عنه وندافع ، وفلان يناضل عن فلان: إذا رامى عنه وحاجً وتكلّم بعذره ودفع عنه .

11 - فس ، ﴿ وَأَنذِ عَشِيرَنكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾ قال: نزلت: اورهطك منهم المخلصين قال: نزلت بمكة فجمع رسول الله على بني هاشم وهم أربعون رجلاً كلّ واحد منهم يأكل الجذع ويشرب القربة فاتخذ لهم طعاماً يسيراً بحسب ما أمكن فأكلوا حتى شبعوا، فقال رسول الله على: هذا ما سحركم محمد، الله على: من يكون وصيّي ووزيري وخليفتي ؟ فقال أبو لهب: هذا ما سحركم محمّد، فتفرقوا، فلمّا كان اليوم الثاني أمر رسول الله على ففعل بهم مثل ذلك ثمّ سقاهم اللبن فقال لهم رسول الله على: أيكم يكون وصيّي ووزيري وخليفتي ؟ فقال أبو لهب: هذا ما سحركم محمّد، فتفرقوا، فلمّا كان يوم الثالث أمر رسول الله على ففعل بهم مثل ذلك، ثمّ سقاهم اللبن فقال لهم رسول الله على وكان أصغرهم سنّاً وأحمشهم ساقاً، وأقلهم مالاً، فقال: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله فقال النه هو الله فقال النه فقال وكان أصغرهم سنّاً وأحمشهم ساقاً، وأقلهم مالاً، فقال: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله فقال النه هو أنت هو (٢).

17 - فسى: ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءَمُ مُّنذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ قال: نزلت بمكة، لمّا أظهر رسول الله الدعوة بمكة اجتمعت قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إنّ ابن أخيك قد سفة أحلامنا، وسبّ آلهتنا وأفسد شبابنا، وفرّق جماعتنا، فإن كان الّذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالاً حتّى يكون أغنى رجل في قريش ونملكه علينا، فأخبر أبو طالب رسول الله علي بذلك فقال: لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري ما أردته، ولكن يعطوني كلمة يملكون بها العرب، ويدين لهم بها العجم، ويكونون ملوكاً في الجنّة، فقال لهم أبو طالب ذلك، فقالوا: نعم وعشر كلمات، فقال لهم رسول الله عليه تشهدون أن لا

 <sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ۱ ص ۳۸۱.
 (۲) تفسير القمي، ج ۲ ص ۱۰۰.

إله إلا الله، وأني رسول الله، فقالوا: ندع ثلاث مأة وستين إلهاً ونعبد إلهاً واحداً؟! فأنزل الله سبحانه: ﴿ وَعَجْبُوا أَن جَاءَهُم شُنذِرٌ مِنْهُمٌ وَقَالَ ٱلكَفْفِرُونَ هَنذَا سَنحِرٌ كَذَّابُ﴾ - إلى قوله - ﴿ إِلَّا ٱخْطِلَاقُ﴾ أي تخليط (١).

- فس: أبي، عن الإصبهاني، عن المنقري، عن حفص قال: قال أبو عبد الله عَلَيْتُلِيرٌ : يَا حَفُصَ إِنَّ مِن صَبَّرَ صَبَّرَ قَلْيَلًا ، وإنَّ مِن جزع جزع قليلاً ، ثمَّ قال: عليك بالصبر في جميع أمورك، فإنَّ الله بعث محمداً عليه وأمره بالصبر والرفق، فقال: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا﴾ (٢) وقال: ﴿ آدْفَعٌ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ﴾ السيّنة ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَلَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِئَ حَبِيمٌ ﴾ (٣) فصبر رسول الله ﷺ حتَّى قابلوه بالعظام، ورموه بها، فضاق صدره فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ نَعَكُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (٤) ثم كذَّبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَنكِنَّ ٱلظَّايِلِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْهُمْ نَصْرُبًا ﴾ (٥) فالزم صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لمي على ذكرهم إلهي، فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَـٰوَاتِ ۚ وَٱلاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِسَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ۖ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا بَقُولُونَ ﴾ (١) فصبر عليه في جميع أحواله، ثمّ بشر في الأثمّة من عترته ووصفوا بالصبر، فقال: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةٌ يَهَدُونَ بِأُمْرِنَا لَنَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِنَايَنِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٧) فعند ذلك قال عَنْهِ : الصبر من الإيمان كالرأس من البدن، فشكر الله له ذلك فأنزل الله عليه: ﴿ وَتَمَّتُ كُلِّمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِهَ إِسْرَةِ بِـلَ مِسَا صَبَرُوٓاً وَدَمَّـرَنَا مَا كَانَ يَصْـنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُمُو وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ﴾ (٨) فقال رسول الله عليه : آية بشرى وانتقام، فأباح الله قتل المشركين حيث وجدوا فقتلهم على يدي رسول الله عليه وأحبّاته، وعجل له ثواب صبره مع ما اذخر له في الآخرة (٩).

كا: عليّ، عن أبيه، وعليّ بن محمّد القاسانيّ، عن الإصبهانيّ مثله (١٠).

15 - ص: ذكر عليّ بن إبراهيم وهو من أجلّ رواة أصحابنا أنّ النبيّ على الما أتى له سبع وثلاثون سنة كان يرى في قومه كأنّ آتياً أتاه فيقول: يا رسول الله، وكان بين الجبال يرعى غنماً فنظر إلى شخص يقول له: يا رسول الله، فقال له: من أنت؟ قال: أنا جبرئيل، أرسلني الله إليك ليتخذك رسولاً، وكان رسول الله على يكتم ذلك فأنزل جبرئيل بماء من السّماء،

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ۲ ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الأيتان: ٣٢-٣٤.

<sup>(</sup>٧) سورة السجدة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي، ج ١ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٦) سورة في، الأيتان: ٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف، الآية: ١٣٧.

<sup>(</sup>۱۰)اصول الكافي، ج ٢ ص ٣٧٨ ح ٣.

فقال: يا محمد فتوضّاً، فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وعلّمه الركوع والسجود، فدخل عليّ إلى رسول الله صلوات الله عليهما وهو يصلّي – هذا لما تمّ له في أربعون سنة – فلمّا نظر إليه يصلّي قال: يا أبا القاسم ما هذا؟ قال: هذه الصلاة الّتي أمرني الله بها، فدعاه إلى الإسلام فأسلم، وصلّى معه، وأسلمت خديجة، فكان لا يصلّي إلا رسول الله في ، وعلي الله وخديجة المنظ خلفه، فلمّا أتى لذلك أيّام دخل أبو طالب إلى منزل رسول الله في ومعه جعفر، فنظر إلى رسول الله في وعليّ بجنبه يصلّيان، فقال لجعفر: يا جعفر صل جناح ابن عمّك، فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر، ثمّ خرج رسول الله في إلى بعض أسواق العرب فرأى زيداً أبي طالب من الجانب الآخر، ثمّ خرج رسول الله في الى بعض أسواق العرب فرأى زيداً فاشتراه لخديجة ووجده غلاماً كيساً، فلمّا تزوّجها وهبته له، فلمّا نبّئ رسول الله في أسلم فلمّا نبيّ رسول الله في أسلم فلمّا ن فكان يصلّي خلف رسول الله في وجعفر وزيد وخديجة (١).

بيان: قوله: صل جناح ابن عمّك، أمر من وصل يصل، أي لمّا كان عليّ عَلَيْتُهُ في أحد جنبيه بمنزلة جناح واحد فقِف بجنبه الآخر ليتمّ جناحاه، ويحتمل التشديد من الصّلاة، والأوّل أظهر.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء للراوندي، ص ٣١٧.

ابناً، وتدفع إلينا محمّداً لنقتله، فقال أبو طالب: ما أنصفتموني، تسألوني أن أدفع إليكم ابني لتقتلوه، وتدفعون إليّ ابنكم لأربّيه لكم، فلمّا أيسوا منه كفّوا<sup>(١)</sup>.

١٦ - ص: كان رسول الله عليه الا يكف عن عيب آلهة المشركين، ويقرأ عليهم القرآن، وكان الوليد بن المغيرة من حكَّام العرب يتحاكمون إليه في الأمور، وكان له عبيد عشرة عند كلُّ عبد ألف دينار يتَّجر بها، وملك القنطار، وكان عمَّ أبي جهل، فقالوا له: عبد شمس ما هذا الَّذي يقول محمد؟ أسحر، أم كهانة، أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه، فدنا من رسول الله ﷺ وهو جالس في الحجر فقال: يا محمّد أنشدني شعرك، فقال: ما هو بشعر ولكنَّه كلام الله الَّذي بعث أنبياءه ورسله به فقال: اتل، فقرأ: ﴿ يِنْسَــهِ اتَّهَ ِ الْتَخْيَلِــ قال: لا ولكنِّي أدعو إلى الله وهو الرحمان الرحيم، ثمَّ افتتح حم السجدة، فلمَّا بلغ إلى قوله: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلَ أَنَذَرَتُكُمُ صَنِيقَةً مِّشَلَ صَنِيقَةٍ عَادٍ وَثَمُّودَ ﴾ وسمعه، اقشعر جلده وقامت كلّ شعرة في بدنه، وقام ومشى إلى بيته، ولم يرجع إلى قريش، فقالوا: صبأ أبو عبد شمس إلى دين محمّد، فاغتمّت قريش وغدا عليه أبو جهل فقال: فضحتنا يا عمّ، قال: يا ابن أخ ما ذاك وإنِّي على دين قومي، ولكنِّي سمعت كلاماً صعباً تقشعرٌ منه الجلود، قال أفشعرٌ هو؟ قال: ما هو بشعر، قال: فخطبٌ؟ قال: لا، إنَّ الخطب كلامٌ متَّصلٌ، وهذا كلامٌ منثور لا يشبه بعضه بعضاً، له طلاوة، قال: فكهانةٌ هو؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيه، فلمّا كان من الغد قالوا: يا عبد شمس ما تقول؟ قال: قولوا: هو سحرٌ، فإنَّه أخذ بقلوب النَّاس فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّمْدُودًا ۞ وَيَنْبِنَ شُهُوكًا ۞ إلى قُولُه : ﴿عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرٌ ﴾ .

وفي حديث حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن عكرمة قال: جاء وليد بن المغيرة إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال: اقرأ عليّ، فقال: ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْفُرِّكَ وَيَنْعَىٰ عَنِ الله عَلَيْكُمْ وَاللّهُ إِنَّ ٱللّهُ عَنْكُرُوكَ ﴾، فقال: أعد، فأعاد، فقال: والله إنّ له المحدق، وما هذا بقول بشر (٢).

قب: ذكر القصتين مختصراً مثله (٣).

بيان: في القاموس: الطلاوة مثلَّثة: الحسن والبهجة والقبول، وفي النهاية: العذق بالفتح: النخلة، وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، ومنه حديث مكّة، وأعذق إذخرها، أي صارت له عذوق وشعب، وقيل: أعذق بمعنى أزهر.

١٧ – ص: كان قريش يجدُّون في أذى رسول الله عليه ، وكان أشدَّ النَّاس عليه عمَّه أبو

<sup>(</sup>۱) - (۲) قصص الأنبياء، ص ۲۱۸-۳۲۰. (۳) مناقب ابن شهر آشوب، ج ۱ ص ۸۲.

لهب، فكان على ذات يوم جالساً في الحجر فبعثوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول الله على ، فاغتم من ذلك، فجاء إلى أبي طالب فقال: يا عم كيف حسبي فيكم؟ قال: وما ذلك يا ابن أخ؟ قال: إنّ قريشاً ألقوا عليّ السلى، فقال لحمزة: خذ السيف، وكانت قريش جالسة في المسجد، فجاء أبو طالب ومعه السيف، وحمزة ومعه السيف، فقال: أمرّ السلى على سبالهم، فمن أبى فاضرب عنقه، فما تحرّك أحد حتى أمرّ السلى على سبالهم، ثمّ التفت إلى رسول الله على وقال: يا ابن أخ هذا حسبك منّا وفينا (١).

1۸ - قب: ابن عبّاس دخل النبي على الكعبة وافتتح الصّلاة، فقال أبو جهل: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعرى وتناول فرثاً ودماً وألقى ذلك عليه، فجاء أبو طالب وقد سلّ سيفه، فلمّا رأوه جعلوا ينهضون فقال: والله لئن قام أحد جللته بسيفي، ثمّ قال: يا ابن أخي من الفاعل بك؟ قال: هذا عبد الله، فأخذ أبوطالب فرثاً ودماً، وألقى عليه.

وفي روايات متواترة إنّه أمر عبيد. أن يلقوا السلى عن ظهر، ويغسلو،، ثمّ أمرهم أن يأخذوه فيمرّوا على أسبلتهم بذلك.

وفي رواية البخاري: إن فاطمة عليه أماطته، ثم أوسعتهم شتماً وهم يضحكون فلمّا سلّم النبيّ عليه قال: «اللّهم عليك الملا من قريش، اللّهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، فوالله الّذي لا إله إلا هو ما سمّى النبيّ عليه يومئذ أحداً إلا وقد رأيته يوم بدر وقد أخذ برجله يجرّ إلى القليب مقتولاً إلا أمية فإنّه كان منتفخاً في درعه فتزايل من جرّه فأقروه وألقوا عليه الحجر.

محمد بن إسحاق: وقف النبي على قليب بدر فقال: قبش عشيرة الرجل كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني النّاس، وأخرجتموني وآواني النّاس، وقاتلتموني ونصرني النّاس، ثمّ قال: هل وجدتم ما وعد ربّكم حقاً؟ فقد وجدت ما وعدني ربّي حقاً، ثمّ قال: إنّهم يسمعون ما أقول (٢).

أقول: تمامه في فضائل أبي طالب عَلِيَنْ إِلَا

19 - ك: أبي وابن الوليد معاً، عن سعد، عن ابن أبي الخطّاب ومحمّد بن عيسى معاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه الله عنها، ولقد مكث أجاب رسول الله عليها، ولقد مكن رسول الله عليها، ولقد مكن رسول الله عليها مختفياً خائفاً يترقّب ويخاف قومه والناس (٣).

٢٠ - قس: عليّ بن جعفر، عن محمّد بن عبد الله الطائي، عن ابن أبي عمير، عن حفص

قصص الأنبياء، ص ٣٢٠.
 قصص الأنبياء، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين، ص ٣٠٧.

الكناسي قال: سمعت عبد الله بن بكر الأرجاني قال: قال لي الصادق جعفر بن محمد على الخبرني عن الرسول على كان عاماً للناس؟ أليس قد قال الله في محكم كتابه فوماً أرسكنك إلا كافية للناس؟ أليس قد قال الله في محكم كتابه ووماً أرسكنك إلا كافية للناس هل بلغ رسالته إليهم كلهم؟ قلت: لا أدري، قال: يا ابن بكر إن رسول الله على لم يخرج من المدينة فكيف بلغ أهل الشرق والغرب؟ قلت: لا أدري، قال: إن الله تبارك وتعالى أمر جبرئيل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه ونصبها لمحمد على وكانت بين يديه مثل راحته في كفّه ينظر إلى أهل الشرق والغرب ويخاطب كل قوم بألسنتهم، ويدعوهم إلى الله وإلى نبوته بنفسه، فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم النبي على بنفسه (۱).

٢١ - كا: علي، عن أبيه، عن القاسم، عن جدّه الحسن، عن أبي عبد الله عليه قال: لا
 تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب فإنّه اليوم الذي نزلت فيه النبرّة على محمد عليه (٢).

٢٢ - كا: العدّة، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول عليه قال بعث الله عَرْبَة محمداً عليه رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب الخبر (٣).

٣٣ – ها؛ المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد بن الحسن الجوهري، عن الأشعري، عن البزنطي، عن أبان بن عثمان، عن كثير النوا، عن أبي عبد الله عليه قال: في اليوم السابع والعشرين من رجب نزلت النبوة على رسول الله عليه الخبر (٤).

٢٤ – كا: عليّ بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه قال: يوم سبعة وعشرين من رجب نبّئ فيه رسول الله عليه الحديث (٥).

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في كتاب الصوم.

٢٥ – ن، في علل الفضل عن الرضا عليه قال: فإن قال: فلم جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور؟ قيل: لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن إلى قوله عليه فيه نبئ محمد عليه (٥).

بيان: هذا الخبر مخالف لسائر الأخبار المستفيضة، ولعلّ المراد به معنى آخر ساوق لنزول القرآن أو غيره من المعاني المجازية، أو يكون المراد بالنبوة في سائر الأخبار الرسالة، ويكون النبوة فيه بمعنى نزول الوحي عليه فيما يتعلّق بنفسه كما سيأتي تحقيقه، ويمكن حمله على التقيّة فإنَّ العامّة قد اختلفوا في زمان بعثته في على خمسة أقوال:

 <sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ۲ ص ۱۷۷.
 (۲) – (۲) الكافي، ج ٤ ص ۲۷۲ياب ١٠٧ ح ١ و ٢.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي، ص ٤٥ ذيل حديث ٥٢ من المجلس الثاني.

<sup>(</sup>٥) الكافي، ج ٣ ص ٢٤٤ باب ٢٦٣ ح ٧ وللحديث صدر وذيل.

<sup>(</sup>٦) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ١٢٣ باب ٣٤ ح ١.

الأول: لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. الثاني: لثمان عشرة خلت من رمضان. الثالث: لاربع وعشرين خلت من شهر رمضان. الرابع: للثاني عشر من ربيع الاوّل. الخامس: لسبع وعشرين من رجب، وعلى الأخير اتّفاق الامامية.

٢٦ - كا: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة وبريد العجليّ قال: قلت لأبي جعفر عليه : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُـٰذِرٌ وَلِكُلِّ قَرْمٍ هَادٍ فَقَالَ : المنذر رسول الله عليه ، وعليّ الهادي، وفي كلّ زمان إمام منّا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله عليه (١).

٧٧ - ما: جماعة، عن أبي المفضّل قال: حدّثنا محمّد بن جرير الطبريّ سنة ثمان وثلاث مائة قال: حدَّثنا محمَّد بن حيدر الرازيّ، عن سلمة بن الفضل الأبرش، عن محمَّد بن إسحاق، عن عبد الغفّار بن القاسم، قال أبو المفضّل: وحدّثنا محمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي - واللَّفظ له - عن محمَّد بن الصباح الجرُّجرائي، عن سلمة بن صالح الجعفيّ ، عن سليمان الأعمش وأبي مريم جميعاً عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عبّاس، عن عليّ بن أبي طالب عُليَّ قال: لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ دعاني رسول الله ﷺ فقال لي يا عليّ إنّ الله تعالى أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين قال: فضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أنّي متى أباديهم بهذا الأمرَ أرى منهم ما أكره، فصمتَ على ذلك وجاءني جبرئيل فقال: يا محمّد إنَّك إن لم تفعل ما أمرت به عذَّبك ربِّك، فاصنع لنا يا عليّ صاعاً من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واملاً لنا عسّاً من لبن، ثمَّ اجمع لي بني عبد المطّلب حتَّى أكلّمهم وأبلّغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرني به، ثمّ دعوتهم أجمع وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب، فلمّا اجتمعوا له دعاني بالطعام الّذي صنعت له فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله ﷺ جذمة من اللَّحم فنتفها بأسنانه، ثمَّ ألقاها في نواحي الصحفة، ثمّ قال: خذوا بسم الله، فأكل القوم حتّى صدروا ما لهم بشيء من الطعام حاجة وما أرى إلا مواضع أيديهم وايم الله الَّذي نفس عليّ بيده أن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم، ثمّ جنتهم بذلك العسّ فشربوا حتى رووا جميعاً، وايم الله أن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله، فلمّا أراد رسول الله عليه أن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لشدّ ما سحركم صاحبكم، فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسول الله عليه ، فقال لِي من الغد: يا عليّ إنّ هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرّق القوم قبل أن أُكْلِمهم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت، ثمّ اجمعهم لي، قال: ففعلت ثمّ جمعتهم فدعاني بالطعام فقرَّبته لهم، ففعل كما فعل بالأمس وأكلوا حتَّى ما لهم به من حاجة، ثمَّ قال:

<sup>(</sup>١) كمال الدين، ص ٢٠٥.

اسقهم فجتنهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعاً، ثمّ تكلّم رسول الله على فقال: يا بني عبد المطلب إنّي والله ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جتتكم به إنّي قد جتتكم بخير الدُّنيا والآخرة، وقد أمرني الله بَرْكُلُ أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على أمري فيكون أخي ووصيّي ووزيري وخليفتي في أهلي من بعدي؟ قال: فأمسك القوم، وأحجموا عنها جميعاً، قال: فقمت وإنّي لأحدثهم سنّاً وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً، فقلت: أنا يا نيّ الله أكون وزيرك على ما بعثك الله به، قال: فأخذ بيدي، ثمّ قال: إنّ هذا أخي ووصيّي ووزيري وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا، قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع (١).

قر: جعفر بن محمّد بن أحمد الأودي بإسناده عن أمير المؤمنين عَلِيتُن مثله. ﴿ ص ٢٩٩٪.

بيان: العس بالضم: القدح الكبير، والجذمة بالكسر: القطعة، قوله عَلَيْمَهِمْ: أرمصهم عيناً، الرمص بالتحريك: وسخ يجتمع في مؤق العين، ولمّا كان الغالب أنّ ذلك يكون في الأطفال كنّى عَلِيَهُهِمْ عن صغر السنّ بذلك، وكذا عظم البطن، ورجل أخمش الساقين: دقيقهما.

٧٨ - ها؛ بإسناده عن إبراهيم بن صالح، عن زيد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه قال: قال رسول الله عليه : رقدت بالأبطح على ساعدي، وعلي عن يميني وجعفر عن يساري، وحمزة عند رجلي، قال: فنزل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ففزعت لخفق أجنحتهم قال: فرفعت رأسي فإذا إسرافيل يقول لجبرئيل: إلى أي الأربعة بعثت وبعثنا معك؟ قال: فركض برجله فقال: إلى هذا وهو محمد سيد النبيين، ثم قال: من هذا الآخر قال: هذا أخوه ووصية وهو سيد الوصيين، ثم قال: فمن الآخر؟ قال: جعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة، ثم قال: فمن الآخر؟ قال: عمه حمزة وهو سيد الشهداء يوم القيامة (٢٠).

٢٩ - قب: أرسله الله تعالى بعد أربعين سنة من عمره حين تكامل بها واشتد قواه ليكون متهيئاً ومتأهباً لما أنذر به، ولبعثته درجات: أولاها: الرؤيا الصادقة، والثانية: ما رواه الشعبيّ وداود بن عامر أنّ الله تعالى قرن جبرئيل بنبوّة رسوله ثلاث سنين يسمع حسّه ولا يرى شخصه، ويعلّمه الشيء بعد الشيء، ولا ينزل عليه القرآن، فكان في هذه المدّة مبشراً غير مبعوث إلى الأمّة، والثالثة: حديث خديجة وورقة بن نوفل، الرابعة: أمره بتحديث النّعم فأذن له في ذكره دون إنذاره، قوله: ﴿وَرَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتَ ﴾ أي بما جاءك من النبوّة،

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي، ص ٥٨١ مجلس ٢٦ ح ١٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) أمالي الطوسي، ص ۷۲۳ مجلس ٤٤ ح ١٥٢٣.

والخامسة: حين نزل عليه القرآن بالأمر والنهي فصار به مبعوثاً ولم يؤمر بالجهر ونزل: ﴿يَكَأَبُّهُا اللّهُ قَرْمُ فَأَسْلُم عَلَيْ وخديجة ثمَّ زيد ثمّ جعفر، والسادسة: أمر بأن يعمّ بالإنذار بعد خصوصه ويجهر بذلك، ونزل: ﴿فَاصَدَة بِمَا تُوْمَرُ ﴾ قال ابن إسحاق: وذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه، ونزل: ﴿وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيبَ ﴾ فنادى يا صباحاه، والسابعة: العبادات لم يشرع منها مدّة مقامه بمكّة إلا الطهارة والصلاة وكانت فرضاً عليه وسنة لأمّته، ثمّ فرضت الصلوات الخمس بعد إسرائه وذلك في السنة التاسعة من نبوّته، فلمّا تحوّل إلى المدينة فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، وحوّلت القبلة، وفرض زكاة الفطر، وشرع فيها صلاة في السنة الثانية من الجمعة في أوّل الهجرة بدلاً من صلاة الظهر، ثمّ فرضت زكاة الأموال، ثمّ الحجّ والعمرة والتحليل والتحريم والحظر والإباحة والاستحباب والكراهة، ثمّ فرض الجهاد ثمّ ولاية أمير المؤمنين ﷺ ونزل: ﴿آلَوُمُ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١).

• ٣٠ - قب: عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ في كتابه: إنّ النبيّ عليه لما أتى له سبع وثلاثون سنة كان يرى في نومه كأنّ آتياً أتاه فيقول: يا رسول الله، فينكر ذلك. فلمّا طال عليه الأمر كان يوماً بين الجبال يرعى غنماً لأبي طالب فنظر إلى شخص يقول: يا رسول الله، فقال له: من أنت؟ قال: أنا جبرئيل أرسلني الله إليك ليتخذك رسولاً، فأخبر النبيّ خديجة بذلك، فقالت: يا محمّد أرجو أن يكون كذلك، فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء وعلّمه الوضوء والركوع والسجود، فلمّا تمّ له أربعون سنة علّمه حدود الصّلاة، ولم ينزل عليه أوقاتها، فكان يصلّي ركعتين في كلّ وقت.

أبو ميسرة وبريدة: إنّ النبيّ ﷺ كان إذا انطلق بارزاً سمع صوتاً: يا محمّد، فيأتي خديجة ويقول: يا خديجة قد خشيت أن يكون خالط عقلي شيء، إنّي إذا خلوت أسمع صوتاً وأرى نوراً.

محمد بن كعب وعائشة: أوّل ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة، وكان يرى الرؤيا فتأتيه مثل فلق الصبح، ثمّ حبّب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فسمع نداء يا محمّد، فغشي عليه، فلمّا كان اليوم الثاني سمع مثله نداء فرجع إلى خديجة وقال: زمّلوني زمّلوني فوالله لقد خشيت على عقلي، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبداً، إنّك لتصل الرحم، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق فانطلقت خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل، فقال ورقة: هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى بيني ، وإنّي أرى في المنام ثلاث ليال أنّ الله أرسل في مكّة رسولاً اسمه محمّد وقد قرب وقته، ولست أرى في النّاس رجلاً أفضل منه، فخرج عليه إلى حراء فرأى كرسيّاً من

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۷۰.

ياقوتة حمراء، مرقاة من زبرجد، ومرقاة من لؤلؤ، فلمّا رأى ذلك غشي عليه، فقال ورقة: يا خديجة فإذا أتنه الحالة فاكشفي عن رأسك، فإن خرج فهو ملك، وإن بقي فهو شيطان، فنزعت خمارها فخرج الجائي، فلمّا اختمرت عاد، فسأله ورقة عن صفة الجائي فلمّا حكاه قام وقبّل رأسه وقال: ذاك الناموس الأكبر الّذي نزل على موسى وعيسى عِيْنَهِ، ثمّ قال: أبشر فإنَّك أنت النبيِّ الَّذي بشَر به موسى وعيسى ﷺ وإنَّك نبيٍّ مرسل، ستؤمر بالجهاد، وتوجّه نحوها وأنشأ يقول:

> فإن يك حقّاً يا خديجة فاعلمي وجبريل يأتيه وميكال معهما ينفوز به من فناز عنزاً لندينه فريقان منهم: فرقة في جنانه

ومن قصيدة له:

يا للرجال لصرف الدهر والقدر حتى خديجة تدعوني لأخبرها فخبرتنى بأمر قد سمعت به بأن أحمد يأتيه فيخبره

ومن قصيدة له:

فخبرناعن كل خير بعلمه وإنّ ابن عبد الله أحمد مرسلٌ وظنّی به أن سوف يبعث صادقاً وموسى وإبراهيم حتى يرى لـه

حديشك إتانا فأحمد مرسل من الله وحي يشرح الصدر منزلُ ويشقى به الغاوي الشقيّ المضللُ وأخرى بأغلال الجحيم تغلل

ومنا ليشيء قنضناه الله من غيسر وما لنا بخفيّ العلم من خبر فيما مضي من قديم النّاس والعصر جبريل أنَّكُ مبعوث إلى البشر

وللحق أبسواب ليهسن مفاتسح إلى كلّ من ضمّت عليه الأباطح كما أرسل العبدان نوح وصالح بهاء ومنشورٌ من الذكر واضحُ

وروي أنَّه نزل جبرئيل على جياد أصفر والنبي ﷺ بين عليٌّ ﷺ وجعفر، فجلس جبرئيل عند رأسه، وميكائيل عند رجله، ولم ينبِّهاه إعظاماً له، فقال ميكائيل: إلى أيُّهم بعثت؟ قال: إلى الأوسط، فلمّا انتبه أدّى إليه جبرئيل الرسالة عن الله تعالى، فلمّا نهض جبرئيل ليقوم أخذ رسول الله عليه بثوبه ثمّ قال: ما اسمك، قال: جبرئيل، ثمّ نهض النبي عليه وهناته، ثم كان جبرئيل يأتيه ولا يدنو منه إلا بعد أن يستأذن عليه، فأتاه يوماً وهو بأعلى مكَّة فغمز بعقبه بناحية الوادي فانفجر عين فتوضّأ جبرئيل، وتعلَّم الرسول، ثمّ صلَّى الظهر وهي أوّل صلاة فرضها الله عَرْبُهُ ، وصلَّى أمير المؤمنين عَلِينَهِ مع النبيِّ عَلَيْهِ، ورجع رسول الله عَلَيْهِ من يومه إلى خديجة فأخبرها، فتوضّأت وصلّت صلاة العصر من ذلك اليوم. وروي أنّ جبرئيل عليه أخرج قطعة ديباج فيها خطّ فقال: اقرأ، قلت: كيف أقرأ ولست بقارئ؟ إلى ثلاث مرّات، فقال في المرة الرابعة، ﴿ آفَراً بِأَسِهِ رَبِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَا تُر بَهَ ﴾ أنزل الله تعالى جبرئيل وميكائيل عليه ومع كلّ واحد منهما سبعون ألف ملك، وأتى بالكرسيّ ووضع تاجاً على رأس محمّد عليه وأعطى لواء الحمد بيده فقال: اصعد عليه واحمد الله، فلمّا نزل عن الكرسيّ توجّه إلى خديجة فكان كلّ شيء يسجد له ويقول بلسان فصيح: السلام عليك يا نبيّ الله، فلمّا دخل الدار صارت الدار منوّرة، فقالت خديجة: وما هذا النور؟ قال: هذا نور النبوّة، قولي: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، فقالت طال ما قد عرفت ذلك، ثمّ أسلمت، فقال: يا خديجة إنّي لأجد برداً، فدثّرت عليه فنام فنودي: ﴿ يَكَأَنُهُا ٱلنُدَّيِّ ﴾ اللّه يه فقام وجعل إصبعه في أذنه وقال: الله أكبر، الله أكبر فكان كلّ موجود يسمعه يوافقه.

وروي أنّه لمّا نزل قوله: ﴿ وَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ صعد رسول الله ذات يوم الصفا فقال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ قال: أرأيتكم إن أخبرتكم أنّ العدوّ مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدّقونني؟ قالوا: بلى، قال: فإنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبّاً لك ألهذا دعوتنا؟! فنزلت سورة تبّت.

قتادة: إنّه خطب ثمّ قال: «أيها النّاس إنّ الرائد لا يكذب أهله، ولو كنت كاذباً لما كذبتكم، والله الّذي لا إله إلا هو إنّي رسول الله إليكم حقّاً خاصة، وإلى النّاس عامة والله لتموتون كما تنامون، ولتبعثون كما تستيقظون، ولتحاسبون كما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحساناً، وبالسوء سوءاً، وإنّها الجنّة أبداً، والنّار أبداً وإنّكم أوّل من أنذرتم، ثم فتر الوحي فجزع لذلك النبي عليه جزعاً شديداً، فقالت له خديجة: لقد قلاك ربّك، فنزل سورة الضحى، فقال لجبرئيل: ما يمنعك أن تزورنا في كل يوم؟ فنزل ﴿ وَمَا نَنَافَلُ إِلّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ – إلى قوله: ﴿ نَسِيّا ﴾ (١).

بيان: قال الجزريّ: فيه ذكر جياد وهو موضع بأسفل مكّة معروف من شعابها، وقال الجوهريّ: الرائد: الّذي يرسل في طلب الكلأ، يقال: لا يكذب الرائد أهله.

٣١ - قب: الفائق: إنّه لمّا اعترض أبو لهب على رسول الله عند إظهار الدعوة قال له أبو طالب: يا أعور ما أنت وهذا.

قال الأخفش: الأعور الّذي خيّب، وقيل: يا رديّ، ومنه الكلمة العوراء، وقال ابن الأعرابيّ: الّذي ليس له أخ من أبيه وأمّه.

ابن عبّاس: إنّ الوليد بن المغيرة أتى قريشاً فقال: إنّ النّاس يجتمعون غداً بالموسم وقد فشا أمر هذا الرجل في النّاس وهم يسألونكم عنه فما تقولون؟ فقال أبو جهل أقول: إنّه

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۷۱.

مجنون، وقال أبو لهب: أقول: إنّه شاعر، وقال عقبة بن أبي معيط: أقول: إنّه كاهن، فقال الوليد: بل أقول: هو ساحر، يفرّق بين الرجل والمرأة وبين الرجل وأخيه وأبيه، فأنزل الله تعالى: ﴿ نَ وَالْعَهُ وَقُولُهُ: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ ﴾ الآية.

وكان النبي على المعارث: ما يقرأ القرآن فقال أبو سفيان والوليد وعتبة وشيبة للنضر بن الحارث: ما يقول محمد؟ فقال: أساطير الأوّلين، مثل ما كنت أحدّثكم عن القرون الماضية فنزل: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَمَلْنَا عَلَن تُلُوبِهمْ أَكِنَّةُ الآية (١).

الكلبي: قال النضر بن الحارث وعبدالله بن أمية: يا محمّد لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من عند الله، ومعه أربعة أملاك يشهدون عليه أنّه من عند الله، وأنك رسوله فنزل: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ ﴾ (٢) وقال قريش مكّة أو يهود المدينة: إنّ هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء، وإنّما أرض الأنبياء الشام، فأت الشام، فنزل: ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَغِزُونَكَ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ (٢) وقال أهل مكّة: تركت ملّة قومك وقد علمنا أنّه لا يحملك على ذلك إلا الفقر، فإنا نجمع لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا، فنزل: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللّهِ أَيَّا لَهُ وَإِنّا قِبلَ لَهُمْ مَاذًا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ﴾ (٥) الآية. أنزل ربّكم على محمّد، قالوا أساطير الأولين، فنزل: ﴿ وَإِذَا قِبلَ لَهُمْ مَاذًا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ﴾ (١) الآية.

ابن عبّاس قالت قريش: إنّ القرآن ليس من عند الله وإنّما يعلّمه بلعام، وكان قيناً بمكّة روميّاً نصرانياً، وقال الضحّاك: أرادوا به سلمان، وقال مجاهد: عبداً لبني الحضرميّ يقال له: يعيش، فنزل: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرَّ ﴾ الآية (٦).

وقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓا إِنَّ هَلَذَاۤ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَبْهُ ﴾ محمد واختلقه من تلقاء نفسه ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ﴾ يعنون عداساً مولى خويطب ويساراً غلام العلا بن الحضرميّ وحبراً مولى عامر، وكانوا من أهل الكتاب فكذّبهم الله تعالى فقال: ﴿ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا ﴾ (٧) الآيات (٨).

٣٢ - قب؛ ابن عبّاس ومجاهد في قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةُ وَخِدَةً ﴾ كما أُنزلت التوراة والإنجيل، فقال الله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ ﴾ متفرقاً ﴿ لِنُثَيِّتَ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ وذلك أنّه كان يوحى في كلّ حادثة، ولأنّها نزلت على أنبياء يكتبون ويقرأون والقرآن نزل على نبيّ أُمّيّ، ولأنّ فيه ناسخاً ومنسوخاً، وفيه ما هو جواب لمن سأله عن أمور، وفيه ما هو إنكار لمّا كان، وفيه ما هو حكاية شيء جرى، ولم يزل عليه عريهم الآيات ويخبرهم بالمغيبات

<sup>· (</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٨) المناقب لابن شهرآشوب، ج ١ ص ٨٧.

سورة الأنعام، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>a) سورة النحل، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان، الآية: ٤.

فنزل: ﴿وَلَا نَعْجَلَ بِٱلْقُــٰرَوَانِ﴾ الآية، ومعناه لا تعجل بقراءته عليهم حتّى أنزل عليك التفسير في أوقاته كما أنزل عليك التلاوة.

باع خبّاب بن الأرت سيوفاً من العاص بن وائل فجاءه يتقاضاه، فقال: أليس يزعم محمّد أنّ في الجنّة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضّة وثياب وخدم؟ قال: بلى، قال: فأنظرني أقضك هناك حقّك، فوالله لا تكون هنالك وأصحابك عند الله آثر منّي، فنزل: ﴿أَفَرَةَيْتَ اللّذِى كَفَرَ بِكَايَنِنَا﴾ إلى قوله: ﴿فَكَرْدُا﴾.

وتكلم النضر بن الحارث مع النبي على فكلّمه رسول الله على حتى أفحمه ثمّ قال: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُورِ لَشَّهِ حَمَّبُ جَهَنَّمَ ﴾ الآية: فلمّا خرج النبي على قال ابن الزبعرى: أما والله لو وجدته في مجلس لخصمته، فسلوا محمّداً أكلّ ما يعبد من دون الله في جهنّم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيراً، والنصارى تعبد عيسى، فأخبر النبي على ، فقال: يا ويل أمّه، أما علم أنّ (ما) لما لا يعقل (مَنْ) لمن يعقل؟ فنزل: ﴿ إِنَّ النبي سَبَقَتْ لَهُم ﴾ الآية.

وقالت اليهود: ألست لم تزل نبياً؟ قال: بلى قالت: فلم لم تنطق في المهد كما نطق عيسى عَلِيَتِهِ الله الله الله عَلَى خلق عيسى من غير فحل، فلو لا أنّه نطق في المهد لما كان لمريم عذر إذ أخذت بما يؤخذ به مثلها، وأنا ولدت بين أبوين.

واجتمعت قريش إليه فقالوا: إلى ما تدعونا يا محمد؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد كلها، قالوا: ندع ثلاث مائة وستين إلهاً ونعبد إلهاً واحداً؟ فنزل: ﴿وَعِجْبُوا أَن جَاءَمُ مُنذِرٌ مِنْهُمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابِ﴾.

نزل أبو سفيان وعكرمة وأبو الأعور السلميّ على عبد الله بن أبيّ وعبدالله بن أبي سرح فقالوا: يا محمّد ارفض ذكر آلهتنا وقل: إنّ لها شفاعة لمن عبدها، وندعك وربّك فشق ذلك على النبيّ عَلَيْهِم، فأمر فأخرجوا من المدينة، ونزل: ﴿وَلَا تُعِلِع الْكَفِيرِنَ ﴾ من أهل مكّة ﴿وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ من أهل المدينة.

ابن عبّاس: عيّروا النبيّ بكثرة التزوّج وقالوا: لو كان نبيّاً لشغلته النبوّة عن تزوّج النساء، فنزل ﴿وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك﴾،

ابن عبّاس والأصمّ: كان النبيّ ﷺ يصلّي عند المقام فمرّ به أبو جهل فقال: يا محمّد الم أنهك عن هذا وتوعّده، فأغلظ له رسول الله وانتهره، فقال: يا محمّد بأيّ شيء تهدّدني أما والله إنّي لأكبر هذا الوادي نادياً، فنزلت: ﴿ أَرَبَيْتُ الَّذِى بَنْعَنٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ ﴿ اللَّهُ عَنَادِيهُ ﴿ اللَّهُ عَنَادِيهُ اللَّهُ الزّبَانِيةُ بِالْعَذَابِ مَكَانه.

القرظي: قالت قريش: يا محمد شتمت الآلهة، وسفهت الأحلام، وفرّقت الجماعة، فإن طلبت مالاً أعطيناك، أو الشرف سؤدناك، أو كان بك علّة داويناك، فقال عليه الس

شيء من ذلك، بل بعثني الله إليكم رسولاً، وأنزل كتاباً، فإن قبلتم ما جنت به فهو حظّكم في الدنيا والآخرة، وإن تردّوه أصبر حتى يحكم الله بيننا، قالوا: فسل ربّك أن يبعث ملكاً يصدّقك، ويجعل لنا كنوزاً وجناناً وقصوراً من ذهب، أو يسقط علينا السماء كما زعمت كسفاً، أو تأتي بالله والملائكة فبيلاً، فقال عبد الله بن أمية المخزوميّ: والله لا أؤمن بك حتى تتخذ سلماً إلى السّماء، ثمّ ترقى وأنا أنظر، فقال أبو جهل: إنّه أبى إلا سبّ الآلهة، وشتم الآباء، وإنّي أعاهد الله لأحملن حجراً، فإذا سجد ضربت به رأسه، فانصرف النبيّ عليه حزيناً، فنزل ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِن لَكَ حَتَى تَفْجُر لَنا ﴾ الآبات.

الكلبي: قالت قريش: يا محمّد تخبرنا عن موسى وعيسى وعاد وثمود فأت بآية حتى نصدّقك، فقال في : أي شيء تحبّون أن آتيكم به؟ قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباً، وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك، وأرنا الملائكة يشهدون لك، أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً، فقال فقال في : فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدّقوني؟ قالوا: والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين، فقال فقام فقال يدعو أن يجعل الصفا ذهباً، فجاءه جبرئيل في فقال: إن شئت أصبح الصفا ذهباً، فجاءه جبرئيل في يتوب تائبهم، فقال في : بل ذهباً، ولكن إن لم يصدّقوا عذّبتهم، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم، فقال في : بل يتوب تائبهم، فنزل: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنَ جَادَهُمْ مَذِيرٌ ﴾ .

وروي أنّ قريشاً كانوا يلعنون اليهود والنصارى بتكذيبهم الأنبياء، ولو أتاهم نبيّ لنصروه، فلمّا بعث الله النبيّ على كذّبوه، فنزلت هذه الآية، وكانوا يشيرون إليه بالأصابع بما حكى الله عنهم: وإذا رأوك ﴿ إن يَنْخِنُونَكَ إِلّا هُزُواً ﴾ يقول بعضهم لبعض: ﴿ أَمَـٰذَا الّذِي يَذْكُرُ الله عنهم وذلك قوله: إنّها جماد لا تنفع ولا تضر ﴿ وَهُم بِنِكِ الرّعَنِ هُمْ كَافِونَ ﴾ ومشش أبيّ بن خلف بعظم رميم ففته في يده ثمّ نفخه فقال: أتزعم أنّ ربّك يحيي هذا بعد ما ترى؟ فنزل ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَنَكُ ﴾ السورة.

وذكروا أنّه كان إذا قدم على النبيّ عليه وفد ليعلموا علمه انطلقوا بأبي لهب إليهم وقالوا له: أخبر عن ابن أخيك، فكان يطعن في النبيّ عليه وقال الباطل، وقال: إنّا لم نزل نعالجه من الجنون، فيرجع القوم ولا يلقونه.

طارق المحاربيّ: رأيت النبيّ على ألى الله في سويقة ذي المجاز عليه حلّة حمراء وهو يقول: (يا أيّها النّاس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) وأبو لهب يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى كعبه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيّها النّاس لا تطيعوه فإنّه كذاب (٢).

بيان: المش: مسح اليد بالشيء والخلط.

٣٣ - قب: روى أبو أيوب الأنصاريّ أنّ النبيّ عليه وقف بسوق ذي المجاز فدعاهم إلى

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ٧٨.

الله، والعبّاس قائم يسمع الكلام، فقال: أشهد أنّك كذّاب، ومضى إلى أبي لهب وذكر ذلك فأقبلا يناديان إنّ ابن أخينا هذا كذاب، فلا يغرنّكم عن دينكم، قال واستقبل النبيّ الله أبو طالب فاكتنفه، وأقبل على أبي لهب والعبّاس فقال لهما: ما تريدان تربت أيديكما، والله إنّه لصادق القيل، ثمّ أنشأ أبو طالب:

أنت الأمين أمين الله لا كذب والصادق القول لا لهو ولا لعبُ أنت الرسول رسول الله نعلمه عليك تنزل من ذي العزّة الكتب

مقاتل: إنّه رفع أبو جهل يوماً بينه وبين رسول الله على فقال: يا محمّد أنت من ذلك الجانب، ونحن من هذا الجانب، فاعمل أنت على دينك ومذهبك وإنّنا عاملون على ديننا ومذهبنا، فنزل ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَتِهِ .

ابن عبّاس: كان جماعة إذا صحّ جسم أحدهم ونتجت فرسه وولدت امرأته غلاماً وكثرت ماشيته رضي بالإسلام، وإن أصابه وجع أو سوء قال: ما أصبت في هذا الدين إلا سوء، فنزل: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرّفتُ ، ونهى أبو جهل رسول الله ﷺ عن الصلاة وقال: إن رأيت محمّداً يصلّي لاطأنّ عنقه فنزل: ﴿ فَاصْبِرْ لِثَكْرِ رَبِّكَ وَلَا نُولِعٌ مِنْهُمْ مَائِمًا أَوْ كَفُورُكُ (١).

ابن عبّاس في قوله: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا ﴾ قال وفد ثقيف: نبايعك على ثلاث لا ننحني، ولا نكسر إلها بأيدينا، وتمتعنا باللّات سنة، فقال على الاخير في دين ليس فيه ركوع وسجود، فأمّا كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكم، وأمّا الطاغية اللات فإنّي غير ممتعكم بها، قالوا: أجّلنا سنة حتّى نقبض ما يهدى لآلهتنا، فإذا قبضناها كسرناها وأسلمنا، فهمّ بتأجيلهم فنزلت هذه الآية.

قال قتادة: فلمّا سمع قوله: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيكِ قال: اللّهمَّ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً.

وكان النبيّ عنقه، وجرّه من الله عقبة بن أبي معيط، وألقى عمامته في عنقه، وجرّه من المسجد، فأخذوه من يده، وكان على يوماً جالساً على الصفا فشتمه أبو جهل، ثمّ شج رأسه حمزة بن عبد المطلب. [شعر]:

لقد عجبت لأقوام ذوي سفه القائلين لما جاء النبيّ به فقد أتاهم بحقّ غير ذي عوج من العزيز الذي لا شيء يعدله فإن تكونوا له ضدّاً يكن لكم

من القبيلين: من سهم ومخزوم هنذا حديث أتانا غير ملزوم ومنزل من كتاب الله معلوم فيه مصاديق من حقّ وتعظيم ضداً بغلباء مثل اللّيل علكوم

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ٢٤.

فأمنوا بنبي - لا أباً لكم - ذي خاتم صاغه الرّحمان مختوم (١)

بيان: قال الجزري: في الحديث عليك بذات الدين تربت يداك، ترب الرجل: إذا افتقر، أي لصق بالتراب، وأترب: إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، وقال: الغلباء: الغليظة العنق، وهم يصفون السادة بغلظ الرقبة وطولها، وقال: العلكوم: القويّة الصلبة.

أقول؛ يحتمل أن يكون الموصوف بهما الناقة أو الفرقة والجماعة.

٣٤ - قب: ابن عبّاس وأنس: أوحى الله إليه يوم الاثنين: السابع والعشرين من رجب وله أربعون سنة.

ابن مسعود: إحدى وأربعون سنة.

الحلبيّ عن أبي عبدالله عليه قال: اكتتم رسول الله المحلم مستخفياً خاتفاً خمس سنين ليس يظهر، وعلى عليه معه وخديجة، ثمّ أمره الله أن يصدع بما يؤمر فظهر وأظهر أمره (١). ٢٥ – شي: عن زرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه قوله: ﴿ يُرُرُ الْمَنْ يَوْرِينَ ﴾ قال: إنّ رسول الله عليه قد كان لقي من قومه بلاء شديداً حتى أتوه ذات يوم وهو ساجد حتى طرحوا عليه رحم شاة، فأتنه ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه ومسحته، شمّ أراه الله بعد ذلك الذي يحبّ، إنّه كان ببدر وليس معه غير فارس واحد! ثمّ كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفاً، حتى جعل أبو سفيان والمشركون يستغيثون ثمّ لقي أمير المؤمنين عينه من الشدّة والبلاء والتظاهر عليه، ولم يكن معه أحد من قومه بمنزلته، أمّا حمزة تعلى فقتل يوم أحد، وأمّا جعفر تعلى فقتل يوم مؤتة (٢).

٣٦ - م؛ قال عليّ بن محمد عليه إنّ رسول الله عليه لما ترك التجارة إلى الشام، وتصدّق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كلّ يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله، وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار، ويتذكّر بتلك الآيات، ويعبد الله حقّ عبادته، فلمّا استكمل أربعين سنة ونظر الله عَمَيْنَ إلى قلبه فوجده

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۸٦. (۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٥٨ ح ٤٣ من سورة الأنفال.

أنضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمّد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمّد ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمّد وغرته، ونظر إلى جبرئيل الروح الأمين المطوّق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ بضبعه وهزّه وقال: يا محمّد اقرأ، قال: وما أقرأ؟ قال يا محمّد ﴿ ٱقْرَأَ بِآسِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ إِلَى خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ أقرأ وَرَبُّكَ الأَكْرُمُ ﴾ الَّذِى عَلَّم بِالْقَلِمِ ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرّ بَهُمْ إِنَّ ثُم أُوحَى إليه ما أُوحَى إليه ربَّه يَحْرَبُكُ ثُمَّ صعد إلى العلو ونزل محمَّد عِنْهُم من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحتى والنافض يقول وقد اشتدّ عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إيّاه إلى الجنون، وأنّه يعتريه شياطين، وكان من أوّل أمره أعقل خلق الله، وأكرم براياه، وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهم، فأراد الله يَجْرَيُكُ أن يشرح صدره، ويشجّع قلبه، فأنطق الله الجبال والصخور والمدر، وكلما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا وليّ الله، السلام عليك يا رسول الله أبشر، فإن الله بَحْرَيْ إلى قد فضَّلْك وجمَّلك وزيّنك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأوّلين والآخرين، لا يحزنك أن تقول قريش إنّك مجنون، وعن الدين مفتون، فإن الفاضل من فضَّله ربِّ العالمين،، والكريم من كرِّمه خالق الخلق أجمعين، فلا يضيقنّ صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربّك أقصى منتهى الكرامات، ويرفعك إلى أرفع الدرجات، وسوف ينعّم ويفرّح أولياءك بوصيّك عليّ بن أبي طالب، وسوف يبتّ علومك في العباد والبلاد بمفتاحك وباب مدينة حكمتك: على بن أبي طالب، وسوف يقرّ عينك ببنتك فاطمة، وسوف يخرج منها ومن عليّ الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة، وسوف ينشر في البلاد دينك وسوف يعظّم أجور المحبّين لك ولأخيك، وسوف يضع في يدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك عليّ، فيكون تحته كلّ نبيّ وصدّيق وشهيد، يكون قائدهم أجمعين إلى جنّات النّعيم، فقلت في سرّي: يا ربّ من علىّ بن أبي طالب الّذي وعدتني به؟ - وذلك بعدما ولد عليّ ﷺ وهو طفل -، أهو ولد عمّي؟ وقال بعد ذلك لمّا تحرّك عليّ وليداً وهو معه: أهو هذا؟ ففي كلّ مرّة من ذلك أنزل عليه ميزان الجلال، فجعل محمّد في كفّة منه، ومثّل له عليّ عَلِيَّ إِلَى وسائر الخلق من أمّته إلى يوم القيامة في كفَّة فوزِن بهم فرجح، ثمَّ أخرج محمَّد من الكفَّة وترك عليّ في كفَّة محمَّد الَّتي كان فيها فوزن بسائر أمَّته فرجح بهم وعرفه رسول الله بعينه وصفته ونودي في سرَّه: يا محمَّد هذا عليّ بن أبي طالب صفتي الّذي أويّد به هذا الدين، يرجح على جميع أمّتك بعدك، فذلك حين شرح الله صدري بأداء الرسالة، وخفّف عنّي مكافحة الأُمّة، وسهّل عليّ مبارزة العتاة الجبابرة من قريش<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري، ص ١٥٦ ح ٧٨.

٣٧ - عم: أبو بكر البيهةي في كتاب دلائل النبوة: قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبّار، عن يونس بن بكر، عن أبي إسحاق، عن يحيى ابن أبي الأشعث، عن إسماعيل بن أياس بن عفيف، عن أبيه، عن جدّه عفيف أنّه قال: كنت امراً تاجراً فقدمت منى أيّام الحجّ، وكان العبّاس بن عبد المطلب امراً تاجراً فأتيته أبتاع منه وأبيعه، قال فيينا نحن، إذا خرج رجل من خباء يصلّي فقام تجاه الكعبة، ثمّ خرجت امرأة فقامت تصلّي، وخرج غلام يصلّي معه، فقلت: يا عبّاس ما هذا الدين؟ إنّ هذا الدين ما فقامت تصلّي، وخرج غلام يصلّي معه، فقلت: يا عبّاس ما هذا الدين؟ إنّ هذا الدين ما ندري ما هو؟ فقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أنّ الله أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر يستفتح عليه وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به، وهذا الغلام ابن عمّه عليّ بن أبي طالب آمن عليه، قال عفيف: فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانياً تابعه.

إبراهيم بن سعد، عن محمّد بن إسحاق وقال في الحديث: إذ خرج من خبأ فوثب نظر إلى السماء فلمّا رآها قد مالت قام يصلّي، ثمّ ذكر قيام خديجة خلفه.

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل بإسناد ذكره عن مجاهد بن حبر قال: كان ممّا أنعم الله على عليّ بن أبي طالب وأراد به الخير أنّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله على للعباس عمّه وكان من أيسر بني هاشم: يا عبّاس إنّ أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب النّاس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق حتى نخفف عنه من عياله. وأخذ رسول الله عليّ عليّاً فضمّه إليه، فلم يزل عليّ مع رسول الله على حتى بعثه الله نبيّاً، فاتبعه على وآمن به وصدّقه (١).

٣٨ - عم: جدّت قريش في أذى رسول الله وكان أشد النّاس عليه عمّه أبو لهب وكان رسول الله في ذات يوم جالساً في المحجر فبعثوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول الله في فاغتمّ رسول الله في من ذلك، فجاء إلى أبي طالب فقال: يا عمّ كيف حسبي فيكم؟ قال: وما ذاك يا ابن أخ؟ قال: إنّ قريشاً القوا عليّ السلى، فقال لحمزة خد السيف، وكانت قريش جالسة في المسجد، فجاء أبو طالب ومعه السيف وحمزة ومعه السيف فقال: أمرّ السلى على سبالهم، فمن أبى فاضرب عنقه. فما تحرّك أحد حتى أمرّ السلى على سبالهم، ثمّ التفت إلى رسول الله فقال: يا ابن أخ هذا حسبك فينا.

وفي كتاب دلائل النبوّة عن أبي داود، عن شعبة، عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يحدّث عن عبد الله قال: بينما رسول الله على ساجداً وحوله ناس من قريش وثمّ سلى بعير فقالوا: من يأخذ سلى هذا الجزور أو البعير فيفرقه على ظهره، فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهر النبيّ على من صنع ذلك، على ظهر النبي المناه على من صنع ذلك،

اعلام الورى، ص ٥٥.

قال عبد الله: فما رأيت رسول الله عليه دعا عليهم إلا يومئذ، فقال: اللَّهمّ عليك الملأ من قريش، اللَّهُمُّ عليك أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، وأميّة بن خلف – أو أبيّ بن خلف – شك شعبة .

قال عبد الله: ولقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب - أو قال: في بنر - غير أنّ أميّة ابن خلف – أو أُبيِّ بن خلف – كان رجلاً بادناً فقطع قبل أن يبلغ البثر، أخرجه البخاريِّ في الصحيح.

قال: وأخبرنا الحافظ، أخبرنا أبو بكر الفقيه، أخبرنا بشر بن موسى حدَّثنا الحميديّ، حدِّثنا سفيان، حدِّثنا بنان بن بشر، وابن أبي خالد قالا : سمعنا قيساً يقول سمعنا خبَّاباً يقول : أتيت رسول الله عليه وهو متوسّد برده في ظلّ الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدّة شديدة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال: إن كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقّ باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمّنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عَرْبَيْكُ والذئب على غنمه.

رواه البخاريّ في الصحيح عن الحميديّ، وأخرجاه من وجه آخر عن إسماعيل.

قال: وحدَّثنا الحافظ بإسناده عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله عليه مرّ بعمّار وأهله وهم يعذَّبون في الله، فقال: أبشروا آل عمّار فإن موعدكم الجنّة.

وأخبرنا ابن بشران العدل بإسناده عن مجاهد قال: أوّل شهيد كان استشهد في الإسلام أمّ عمار: سميّة، طعنها أبو جهل بطعنة في قبلها.

وروى عليّ بن إبراهيم بن هاشم بإسناده قال: كان أبو جهل تعرّض لرسول الله عليه وآذاه بالكلام، واجتمعت بنو هاشم فأقبل حمزة وكان في الصيد، فنظر إلى اجتماع النَّاس فقال: ما هذا؟ فقالت له امرأة من بعض السطوح: يا أبا يعلى إنَّ عمرو بن هشام تعرَّض لمحمَّد وآذاه، فغضب حمزة ومرّ نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب بها رأسه، ثمّ احتمله فجلد به الأرض، واجتمع النَّاس وكاديقع فيهم شرَّ، فقالوا له: يا أبا يعلى صبوت إلى دين ابن أخيك قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمّداً رسول الله – على جهة الغضب والحميّة – فلمّا رجع إلى منزله ندم فغدا على رسول الله عليه فقال: يا ابن أخ أحقّاً ما تقول؟ فقرأ عليه رسول الله عليه سورة من القرآن فاستبصر حمزة، وثبت على دين الإسلام، وفرح رسول الله عليه وسرّ أبو طالب بإسلامه، وقال في ذلك:

[ف] صبراً أبا يعلى على دين أحمد وكن مظهراً للدين وفّقت صابرا وحط من أتى بالدين من عند ربه بصدق وحق لا تكن حمز كافرا فقد سرّني إذ قلت إنّك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا

وناد قريساً بالذي قد أتيت جهاراً وقل ما كان أحمد ساحرا<sup>(۱)</sup> ص: كان أبو جهل تعرض لرسول الله في وذكر مثله (۲).

٣٩ - فرع الحسين بن سعيد معنعناً، عن جعفر، عن أبيه على قال: قال رسول الله على: لمّا نزلت على: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، ورهطك منهم المخلصين، فقال أبو جعفر عليه الله قراءة عبد الله (٣).

ولد عبد المطلب في الشعب وهم يومند - ولده لصلبه وأولادهم - أربعون رجلاً، فصنع لهم ولد عبد المطلب في الشعب وهم يومند - ولده لصلبه وأولادهم - أربعون رجلاً، فصنع لهم رجل شاة، وثرد لهم ثريدة فصب عليه ذلك المرق واللحم، ثمّ قدّموها إليهم فأكلوا منه حتى شبعوا، ثمّ سقاهم عسّاً واحداً، فشربوا كلّهم من ذلك العسّ حتى رووا، ثمّ قال أبو لهب: والله وإنّ منّا نفراً يأكل أحدهم الجفرة وما يصلحها فما يكاد يشبعه، ويشرب الفرق من النبيذ فما يرويه، وإنّ ابن أبي كبشة دعانا على رجل شاة وعسّ من شراب فشبعنا وروينا، إنّ هذا لهو السحر المبين، قال: ثمّ دعاهم فقال لهم: إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، ورهطي المخلصون، وإنّ الله لم يبعث نبيّاً لإ جعل له أخاً من أهله ووارثاً ووصياً ووزيراً، فأيكم يقوم فيبايعني على أنّه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي، ووصيّي وخليفتي في أهلي، ويكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي فأمسك القوم، فقال: والله ليقومن قائمكم أو لتكونن في غيركم ثمّ لتندمن، فقام علي على أنه أنبا بله كلّهم فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليه، فقال: ادن منّي، فدنا منه علي علي النبي عمن ريقه، وتفل بين كتفيه وبين ثديه، فقال أبو لهب لبنس ما علي خبوت به ابن عمّك، أجابك فملأت فاه ووجهه بزاقاً، قال: فقال النبيّ بل ملأته علماً وفهماً (٥).

بيان؛ الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفصل عن أمّه، وأخذ في الرعي، والأنثى جفرة، ذكره الجزري، وقال: كان المشركون ينسبون النبي ﷺ إلى أبي كبشة وهو

<sup>(</sup>Y)قصص الأنبياء، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>۱) اعلام الورى، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات الكوفي، ج ١ ص ٣٠٢ ح ٤٠٠. (٤) تفسير فرات الكوفي، ج ١ ص ٣٠١ ح ٤٠٥.

<sup>(</sup>۵) تفسير فرات الكوفي، ج ١ ص ٣٠٣ ح ٤٠٨.

رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان، شبّهوه به، وقيل: إنّه كان جدّ النبيّ عليه الله من قبل أُمّه، فأرادوا أنّه نزع في الشبه إليه.

٤٢ - كا: محمّد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن الحسن قال: سمعت جعفراً عليه يقول: جاء جبرئيل إلى النبيّ عليه فقال: يا محمّد ربّك يقوئك السلام ويقول لك: دار خلقي (١).

٤٣ – كا: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن بزيع، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليّي قال: قال رسول الله عن عبد الله علي المرني ربّي بمداراة النّاس كما أمرني بأداء الفرائض (٢).

العقار، عن محمّد بن الحسين العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه قال: لمّا أمر العقار، عن محمّد بن الحسين العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه قال: لمّا أمر الله عَنْ الله عَ

٤٥ - كا: الحسين بن محمد، عن المعلّى، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله بين قالا: إنّ النّاس لمّا كذّبوا برسول الله عليه همّ الله تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا عليّاً فما سواه بقوله: ﴿فَنَوْلً عَنّهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ ثم بدا له فرحم المؤمنين ثمّ قال لنبيّه عليه : ﴿وَذَكّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤).

\* 53 - وروى السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من كتاب تفسير محمّد بن العبّاس ابن مروان، عن حسين بن الحكم الخيبريّ، عن محمّد بن جرير، عن زكريًا بن يحيى، عن عفّان بن سلمان، قال: وحدّثنا محمّد بن أحمد الكاتب عن جدّه، عن عفّان، وحدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن موسى بن زكريّا، عن الواحد بن غياث، قالا: حدّثنا أبو عوانة، عن العزيز بن يحيى، عن موسى بن زكريّا، عن الواحد بن غياث، قالا: حدّثنا أبو عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن أبي صادق، عن أبي ربيعة بن ناجد أنّ رجلاً قال لعليّ عبيه إلى أمير المؤمنين لم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ قالها ثلاث مرّات حتّى اشرأبّ النّاس، ونشروا المؤمنين لم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ قالها ثلاث مرّات حتى اشرأبّ النّاس، ونشروا آذانهم، ثمّ قال: جمع رسول الله عليه المقلب، كلّهم

<sup>(</sup>١) - (٢) اصول الكافي، ج ٢ ص ٣٩٥ باب المداراة ح ٢ و٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي، ج ٦ ص ١٦٧٢ باب ٢٨٥ ح ٧. (٤) روضة الكافي المطبوع من الأصول، ح ٧٨.

يأكل الجذعة ويشرب الفرق، قال: فصنع لهم مدّاً من طعام فأكلوا حتّى شبعوا، قال: وبقي الطعام كما هو، كأنّه لم يمسّ ولم يشرب، فقال: يا بني عبد المظلب إنّي بعثت إليكم بخاصة، وإلى النّاس بعامّة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد، قال: فقمت وكنت أصغر القوم سنّاً، فقال: اجلس، قال: ثمّ قال ثلاث مرّات، كلّ ذلك أقوم إليه فيقول لي: اجلس حتى كانت الثالثة، ضرب يده على يدي، فقال: فلذلك ورثت ابن عمّى دون عمّى (1).

بيان؛ قال الجزريّ: فيه: فينادي يوم القيامة مناد فيشرئبّون لصوته، أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه، وكلّ رافع رأسه مشرئبّ.

٤٧ – أقول: ثمّ روى السيّد عَلَيْهُ في الكتاب المسطور من الكتاب المذكور عن محمّد الباهليّ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ، عن عمّار بن حمّاد الأنصاريّ، عن عمرو بن شمر، عن مبارك بن فضّال والعامّة عن الحسن، عن رجل من أصحاب النبيّ عليه قال: إنّ قوماً خاضوا في بعض أمر علي عَلِينَا إلى بعد الَّذي كان من وقعة الجمل، قال الرجل الَّذي يسمع من الحسن الحديث: ويلكم ما تريدون من أوّل السابق بالإيمان بالله، والإقرار بما جاء من عند الله؟ لقد كنت عاشر عشرة من ولد عبد المطلب إذ أتانا عليّ بن أبي طالب عَلِيَّ فقال: أجيبوا رسول الله ﷺ إلى غد في منزل أبي طالب، فتغامزنا، فلمّا ولى قلنا: أترى محمّداً أن يشبعنا اليوم؟ وما منّا يومئذ من العشرة رجلاً إلا وهو يأكل الجذعة السمينة، ويشرب الفرق من اللَّبن، فغدوا عليه في منزل أبي طالب وإذا نحن برسول الله ﷺ فحيَّيناه بتحيَّة الجاهليّة، وحيّانا هو بتحيّة الإسلام، فأوّل ما أنكرنا منه ذلك، ثمّ أمر بجفنة من خبز ولحم فقدّمت إلينا، ووضع يده اليمني على ذروتها وقال: بسم الله كلوا على اسم الله، فتغيّرنا لذلك ثمّ تمسّكنا لحاجتنا إلى الطعام، وذلك أننا جوّعنا أنفسنا للميعاد بالأمس فأكلنا حتّى انتهينا والجفنة كما هي مدفقة، ثمّ دفع إلينا عسّاً من لبن، فكان عليّ يخدمنا فشربنا كلّنا حتّى روينا والعسّ على حاله، حتّى إذا فرغنا قال: يا بني عبد المطّلب إنّي نذير لكم من الله جَرْبَهِ إِلَّ إِنِّي أتيتكم بما لم يأت به أحد من العرب، فإن تطيعوني ترشدوا وتفلحوا وتنجحوا، إنَّ هذه مائدة أمرني الله بها فصنعتها لكم كما صنع عيسى بن مريم علي القومه، فمن كفر بعد ذلك منكم فإن الله يعذُّبه عذاباً لا يعذُّبه أحداً من العالمين، واتَّقو الله واسمعوا ما أقول لكم، واعلموا يا بني عبد المطلب أنَّ الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له أخاً ووزيراً ووصيّاً ووارثاً من أهله، وقد جعل لي وزيراً كما جعلُ للأنبياء قبلي، وإنَّ الله قد أرسلني إلى النَّاس كافَّة، وأنزل عليّ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ ورهطك المخلصين، وقد والله أنبأني به وسمَّاه لي، ولكن أمرني أنَّ أدعوكم وأنصح لكم، وأعرض عليكم لئلا يكون لكم الحجَّة فيما بعد، وأنتم عشيرتي

<sup>(</sup>١) سعد السعود، ص ١٠٤.

وخالص رهطي، فأيكم يسبق إليها، على أن يؤاخيني في الله ويؤازرني في الله بَرَيْنَ ، ومع ذلك يكون لي يداً على جميع من خالفني فأتخذه وصيًا ووليًا ووزيراً، يؤدّي عنّي، ويبلّغ رسالتي، ويقضي ديني من بعدي وعداتي، مع أشياء اشترطها، فسكتوا فأعادها ثلاث مرّات كلّها ليسكتون ويشب فيها عليّ، فلما سمعها أبو لهب، قال: تبّاً لك يا محمّد ولما جئتنا به، ألهذا دعوتنا؟ وهمّ أن يقوم مولياً، فقال: أما والله لتقومن أو يكون في غيركم، وقال يحرّضهم لئلا يكون لأحد منهم فيما بعد حجّة، قال: فوثب عليّ عليه فقال: يا رسول الله أن لها، فقال رسول الله: يا أبا الحسن أنت لها، قضي القضاء، وجفّ القلم، يا علي اصطفاك الله بأوّلها وجعلك وليّ آخرها (١).

بيان: قوله: تمسّكنا لعلّ المعنى أمسكنا عن الكلام متكلّفين، قوله: مدفقة، أي ممتلئة ينصبّ الطعام من أطرافها.

4.4 - نهج: إلى أن بعث الله سبحانه محمّداً لإنجاز عدته، وتمام نبوّته، ماخوذاً على النبيّين ميثاقه، مشهورة سماته، كريماً ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرّقة وأهواء منتشرة، وطرائق متشتّة، بين مشبّه لله بخلقه، أو ملحد في اسمه، أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة، وأنقذهم بمكانه من الجهالة، ثمّ اختار سبحانه لمحمّد لقاءه، ورضي له ما عنده، وأكرمه عن دار الدنيا، ورغب به عن مقاربة البلوى، فقبضه إليه كريماً عنده،

بيان: الضمير في عدته راجع إلى الله، وفي نبوّته إلى الرسول، ويحتمل إرجاعهما إلى الله بأن الرسول بأن يكون الإضافة في عدته إضافة إلى المفعول، كما يحتمل إرجاعهما إلى الله بأن يكون المراد بقوله: نبوّته النبوّة الّتي سنّها وقدّرها لإصلاح الخلق، والسعة: العلامة، والميلاد: وقت الولادة، والطرائق: المذاهب، والتشتّت: التفرّق والانتشار، قوله: ملحد في اسمه، أي يطلق عليه وينسب إليه ما لا يليق به، أو يطلق اسمه على غيره. قوله: أو مشير إلى غيره كالدهريّة وعبدة الاصنام، وفي قوله: ملل وما بعده تقدير مضاف أي ذوو ملل، أو الحمل على المبالغة، أو يقدّر العضاف في المبتدأ وبعضها مؤكّدة لبعض، ويمكن الفرق بوجه.

29 - تهج؛ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالدين المشهور، والعلم المأثور والكتاب المسطور، والنور الساطع، والضياء اللامع، والأمر الصادع إزاحة للشبهات، واحتجاجاً بالبيّنات، وتحذيراً بالآيات، وتخويفاً للمثلات، والنّاس في فتن انجذم فيها حبل الدين، وتزعزعت سواري اليقين، واختلف النجر، وتشتّت الأمر، وضاق المخرج، وعمي الدين، وتزعزعت سواري اليقين، واختلف النجر، وتشتّت الأمر، وضاق المخرج، وعمي المصدر، فالهدى خامل، والعمي شامل، عُصي الرحمن، ونُصر الشيطان، وخذل الإيمان، فانهارت دعائمه، وتنكّرت معالمه، ودرست سبله، وعفت شركه، أطاعوا

<sup>(</sup>۱) سعد السعود، ص ۱۰۵. (۲) نهج البلاغة، ص ٤٤ خ ١.

الشيطان فسلكوا مسالكه، ووردوا مناهله، بهم سارت أعلامه وقام لواؤه، في فتن داستهم بأخفافها، ووطئتهم بأظلافها، وقامت على سنابكها، فهم فيها تائهون حائرون، جاهلون مفتونون، في خير دار، وشرّ جيران، نومهم سهود، وكحلهم دموع، بأرض عالمها ملجم، وجاهلها مكرم<sup>(۱)</sup>.

توضيح: قوله: والعلم المأثور، العلم إمّا بالكسر أو بفتحتين أي ما يهتدى به والمأثور: المقدّم على غيره، والمنقول، ولا يخفى مناسبتهما، والصادع: الظاهر الجليّ، والمثلات جمع مثلة بفتح الميم وضمّ الثاء: العقوبة، قوله: انجذم أي انقطع، وفي بعض النسخ بالزاي بمعناه، والزعزعة: الاضطراب، والسواري جمع السارية وهي الدعامة، والنجر: الأصل والطبع، فانهارت أي انهدمت وتنكّرت: أي تغيّرت والشرك بضمّين جمع شركة بفتحتين وهي معظم الطريق أو وسطها قوله: في فتن داستهم متعلّق بقوله: سارت وقام، أو خبر ثان لقوله: والناس، والسنابك: أطراف مقدّم الحافر، قوله: في خير دار، إمّا خبر ثالث، أو متعلّق بقوله: تأثهون وما بعده، والمراد بخير الدار مكّة وبشرّ الجيران كفّار قريش، والعالم الملجم من آمن به، والجاهل المكرم من كذّبه، وفيه احتمالات أخر لا يناسب المقام، وقوله علي نومهم سهود، وكحلهم دموع، كناية عن كثرة الفتن فيهم بحيث كانوا لا ينامون اهتماماً بأنفسهم، وإعداداً لقتال عدوهم، ويبكون على قتلاهم وما ذهب منهم من الأموال وغيرها.

• ٥ - تهج ارسله على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم، واعتزام من الفتن، وانتشار من الأمور، وتلظّ من الحروب، والدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور على حين اصفرار من ورقها، وإياس من ثمرها، واغورار من مائها، قد درست أعلام الهدى، وظهرت أعلام الردى، فهي متجهّمة لأهلها، عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها السيف(٢).

بيان؛ الفترة: انقطاع الوحي بين الرسل، والهجعة: النوم، والاعتزام: العزم، كأنّ الفتنة مصمّمة للهرج والفساد، وفي بعض النسخ بالراء المهملة أي كثرة وشدّة، وفي الكافي: واعتراض، من قولهم: اعترض الفرس: إذا مشى على غير الطريق، والتلظّي: التلهّب، والاغورار: ذهاب الماء، من غار الماء: إذا ذهب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنّ أَمّبَعَ مَآؤَكُم غُورًا ﴾ والدروس: الامتحاء والتجهم: العبوس، والمراد بالجيفة ما كانوا يكتسبونه بالمكاسب المحرّمة في الجاهليّة أو ما كانوا يأكلون من الحيوانات الّتي أزهقت روحها بغير التذكية وفي تشبيه الخوف بالشعار والسيف بالدثار وجوه من اللطف والبلاغة.

٥١ – نهج؛ بعثه والنَّاس ضلَّالٌ في حيرة، وحاطبون في فتنة قد استهوتهم الأهواء،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة، ص ٤٧ خ ٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، ص ١٨٤ خ ٨٨.

واستزلتهم الكبرياء، واستخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل، فبالغ في النصيحة، ومضى على الطريقة، ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة (١).

بيان: الحاطب: هو الذي يجمع الحطب، ويقال: حاطب ليل لمن يجمع بين الصواب والخطأ، ويتكلّم بالغثّ والسمين.

أقول: ويحتمل أن يكون علي استعار الحطب لما يكتسبونه من الأعمال، لأنّها كانت ممّا يحرقهم في النّار، وفي بعض النسخ خابطون، أي كانت حركاتهم على غير نظام.

قوله عَلِيَتُهِ الله الأهواء، أي دعتهم وجذبتهم إلى أنفسها، أو إلى مهاوي الهلاك، ويقال: استخفّه. أي وجده خفيفاً وخفّ عليه تحريكه، والزلزال بالفتح اسم، وبالكسر مصدر.

٥٢ - نهج أمّا بعد فإنَّ الله سبحانه بعث محمداً على وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ، ولا يدّعي نبوة ولا وحياً ، فقاتل بمن أطاعه من عصاه ، يسوقهم إلى منجاتهم ، ويبادر الساعة أن تنزل بهم ، يحسر الحسير ، ويقف الكسير ، فيقيم عليه حتى يلحقه غايته ، إلا هالكاً لا خير فيه حتى أراهم منجاتهم ، وبواهم محلّتهم ، فاستدارت رحاهم ، واستقامت قناتهم (٢).

إيضاح؛ قوله: وليس أحد من العرب يقرآ كتاباً، أي في زمانه على وما قاربه، فلا ينافي بعثة هود وصالح وشعيب علي في العرب، وأمّا خالد بن سنان فلو ثبت بعثته فلم يكن يقرأ كتاباً ويدّعي شريعة، وإنّما نبوّته كانت مشابهة لنبوّة جماعة من أنبياء بني إسرائيل لم يكن لهم كتب ولا شرائع، مع أنّه يمكن أن يكون المراد الزمان الذي بعده.

٥٣ - نهج: أرسله داعياً إلى الحقّ، وشاهداً على الخلق، فبلّغ رسالات ربّه غير وان ولا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة، ص ٢١٤ خ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، ص ٢٢٧ خ ١٠٣.

مقصّر، وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذّر، إمام من اتّقى، وبصر من اهتدى<sup>(١)</sup>.

بيان: الواني: الفاتر الكالّ، والواهن: الضعيف، والمعذّر: المتعذر من غير عذر.

٥٤ - نهج: أرسله على حين فترة من الرسل، وتنازع من الألسن، فقفّى به الرسل، وختم به الوحي، فجاهد في الله المدبرين عنه، والعادلين به (٢).

بيان؛ العادلون به: الجاعلون له عديلاً ومثلاً.

00 - نهج؛ فبعث محمداً على بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه، ليعلم العباد ربهم إذا جهلوه، وليقرّوا به إذ جحدوه، وليثبتوه بعد إذ أنكروه، فتجلّى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه، بما أراهم من قدرته، وخوّفهم من سطوته، وكيف محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد بالنقمات (٣).

بيان؛ أحكمه أي أتقنه ومنعه من الفساد لفظاً ومعنى، وليقرّوا به، أي باللسان وليثبتوه أي بالقلب، فتجلّى سبحانه لهم، أي ظهر وانكشف بما نبّههم عليه فيه من آيات القدرة والقصص، وقيل المراد بالكتاب عالم الإيجاد لاشتماله على آثار الصنع ومحق الشيء أبطله ومحاه، والاحتصاد: قطع الزرع وهنا كناية عن استئصالهم.

٥٦ - ثهج، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، لا يوازى فضله، ولا يجبر فقده أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة، والجهالة الغالبة، والجفوة الجافية، والناس يستحلّون الحريم، ويستذلّون الحكيم، يحيون على فترة، ويموتون على كفرة (٤).

بيان؛ لا يوازى: أي لايساوى فضله ولا يبلغه أحد، والجبر: إصلاح العظم من كسر والغالبة: في بعض النسخ بالياء المثنّاة أي المجاوزة عن الحدّ. والحفوة: غلظ الطبع وقساوة القلب والوصف للمبالغة كشعر شاعر، والمراد بالفترة هنا انقطاع الوحي أو ترك الاجتهاد في الطاعات.

۵۷ - ثهیج؛ أرسله على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم، وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه، والنور المقتدى به (۵).

بيان؛ المبرم من الحبل: المفتول، وانتقاضه كناية عن تعطيل قواعد الشرع، وتزلزل أساس الدين.

٥٨ - نهج: بعثه بالنور المضيء والبرهان الجليّ، والمنهاج البادي والكتاب الهادي،

(١) نهيج البلاغة، ص ٢٥٦ خ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، ص ٢٨١ خ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة، ص ٣٠٢ خ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة، ص ٢٩٥ خ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة، ص ٣١٧ خ ١٥٦.

أسرته خير أسرة، وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة، وثمارها متهدّلة، مولده بمكّة، وهجرته بطيبة، علا بها ذكره، وامتدّ بها صوته، أرسله بحجّة كافية، وموعظة شافية، ودعوة متلافية، أظهر به الشرائع المجهولة، وقمع به البدع المدخولة وبيّن به الأحكام المفصولة (١).

بيان؛ لعلّ المراد بالنور المضيء نور النبوّة، وبالبرهان الجليّ المعجزات الباهرة وبالمنهاج البادي شريعته الواضحة، وأسرته: أهل بيته في وشجرته: أصله وقبيلته، واعتدال أغصانه كناية عن تقارب أهل بيته في الفضل والكمال، أو عدم الاختلاف بينهم، قوله في عند الله عنها وظهورها وكثرتها وقوله في متدلّة، أي متدلّية، كناية عن سهولة اجتناء العلم منها وظهورها وكثرتها وقوله في الجاهليّة، ودعوة متلافية، لتلافيها ما فسد من قلوبهم، ونظام أمورهم في الجاهليّة، قوله في الجاهليّة، وقوله في الجاهليّة، أو فصلها الله سبحانه وأوضحها له في المناه الله سبحانه وأوضحها له في المناه في

٥٩ - نهج؛ وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله الصفيّ، وأمينه الرضيّ على أرسله بوجوب الحجج، وظهور الفلج، وإيضاح المنهج، فبلّغ الرسالة صادعاً بها، وحمل على المحجّة دالاً عليها، وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياء، وجعل أمراس الإسلام متينة، وعرى الإيمان وثيقة (٢).

بيان: قوله: بوجوب الحجج، أي تمامها ونفوذها ولزومها، والفلج بالتحريك: النصرة والغلبة، والمرسة بالتحريك: الحبل، وجمع جمعه أمراس، والمتانة: الشدّة.

٦٠ نهج؛ وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، دعا إلى طاعته، وقاهر أعداءه جهاداً عن دينه، لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه، والتماس لإطفاء نوره (٣).

بيان: لا يثنيه، أي لا يصرفه ولا يعطفه.

11 - نهج؛ ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشمّ ربح النبوّة، ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنّك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى، إلا أنّك لست بنبيّ، ولكنّك وزير، وإنّك لعلى خير (٤).

بيان: قال ابن أبي الحديد: وأمّا رنة الشيطان فروى أحمد بن حنبل في مسنده عن عليّ بن أبي طالب عليته قال كنت مع رسول الله صبيحة اللّيلة الّتي أسري به فيها وهو بالحجر يصلّي، فلمّا قضى صلاته وقضيت صلاتي سمعت رنّة شديدة، فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال: ألا تعلم؟ هذه رنّة الشيطان، علم أنّه أسري بي الليلة إلى السماء فأيس من أن يعبد في هذه الأرض.

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة، ص ٣٢٤ خ ١٥٩. (٢) نهج البلاغة، ص ٣٧٥ خ ١٨٣.

خ ۱۸۸. (٤) نهج البلاغة، ص ٤١١ خ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة، ص ٣٨٨ خ ١٨٨.

وقد روي عن النبي على ما يشابه هذا لمّا بايعه الأنصار السبعون ليلة العقبة، سمع من العقبة صوت عال في جوف الليل: يا أهل مكّة هذا مذمّم والصباة معه قد أجمعوا على حربكم، فقال رسولمالله على الأنصار: ألا تسمعون ما يقول هذا أزب الكعبة يعني شيطانها - وقد روي أزب العقبة - ثمّ التفت إليه فقال: أتسمع يا عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك انتهى.

أقول: وهاتان الرئتان غير ما ورد في الخبر، وهي إحدى الرئتين اللتين مضتا في الخبرين.

7۲ - نهيج: ونشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، خاض إلى رضوان الله كلّ غمرة، وتبجرّع فيه كلّ غصة، وقد تلوّن له الأدنون، وتألّب عليه الأقصون، وخلعت إليه العرب أعنتها، وضربت إلى محاربته بطون رواحلها، حتى أنزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار وأسحق المزار (۱).

بيان: الغمرة: الزحمة من الماء والناس، والشدّة، وخوضها: اقتحامها، قوله عليه الله وقد تلوّن أي تغيّر أقاربه ألواناً وتألّب: أي تجمّع عليه الأبعدون نسباً، قوله عليه الأبعدون نسباً، قوله عليه وخلعت. . . هذا مثل سائر أي أوجفوا إليه مسرعين لمحاربته، لأنّ الخيل إذا خلعت أعنتها كان أسرع لجريها، والسحق: البعد.

٦٣ - نهج: وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أرسله وأعلام الهدى دارسة، ومناهج الدين طامسة، فصدع بالحق ونصح للخلق، وهدى إلى الرشد، وأمر بالقصد في (٢).
 ٦٤ - نهج: بعثه حين لا علم قائم، ولا منار ساطع، ولا منهج واضح (٣).
 بيان: الساطع: المرتفع.

70 - تهج ثم إن الله سبحانه بعث محمداً على بالحق حين دنا من الدنيا الانقطاع وأقبل من الآخرة الاظلاع، وأظلمت بهجتها بعد إشراق، وقامت بأهلها على ساق، وخشن منها مهاد، وأزف منها قياد، في انقطاع من مدّتها، واقتراب من أشراطها، وتصرّم من أهلها، وانفصام من حلقتها، وانتشار من سببها، وعفاء من أعلامها، وتكشف من عوراتها، وقصر من طولها، جعله الله سبحانه بلاغاً لرسالته، وكرامة لأمّته، وربيعاً لأهل زمانه ورفعة لأعوانه، وشرفاً لأنصاره (٤).

ويان على ساق، أي على شدّة، والمهاد: الفراش، قوله على النفطاء وأزف منها قياد أي قرب منها انقياد للانقطاع والزوال، وأشراط الساعة: علاماتها، والتصرُّم: الانقضاء والانفصام، الانقطاع، وكنّى بالحلقة عن نظامها واجتماع أهلها بالنواميس والشرائع والسبب: كلّ شيء يتوصّل به إلى غيره، وانتشاره كناية عن فساد أسباب ذلك النظام والعفاء:

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة، ص ۱۹۸ خ ۱۹۲. (۲) نهج البلاغة، ص ٤٢٠ خ ١٩٣.

 <sup>(</sup>٣) نهج البلاغة، ص ٤٢٣ خ ١٩٤.
 (٤) نهج البلاغة، ص ٤٢٨ خ ١٩٦.

الدروس والهلاك، ويمكن أن يكون المراد بالاعلام العلماء والصلحاء قوله من طولها، أي من امتدادها، وقرئ الطول بكسر الطاء وفتح الواو بمعنى الحبل.

٦٦ - نهج؛ أرسله بالضياء، وقدّمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتق، وساور به المغالب وذلّل به الصعوبة، وسهّل به الحزونة، حتى سرّح الضّلال عن يمين وشمال<sup>(١)</sup>.

بيان: قوله على الاصطفاء أي على غيره من الأنبياء والأوصياء، والمغاتق جمع مفتق، أي أصلح به المفاسد والأمور المنتشرة، والمساورة: المواثبة أي كسر به على سورة من أراد الطغيان، والحزن: المكان الغليظ الخشن، والحزونة: الخشونة، قوله عليه حتى سرح الضلال، أي طرده وأسرع به ذهاباً عن يمين وشمال، من قولهم: ناقة سرح ومنسوحة، أي سريعة.

٦٧ - نهج؛ فصدع بما أمر به، وبلغ رسالة ربّه، فلمّ الله به الصدع، ورتق به الفتق، وألّف به بين ذوي الأرحام، بعد العداوة الواغرة في الصدور، والضغائن القادحة في القلوب<sup>(٢)</sup>.

بيان؛ لم الله شعثه، أي أصلح وجمع ما تفرق من أموره، والصدع: الشقّ وكذا الفتق، والرتق: ضدّه، والوغرة: شدّة توقّد الحرّ، ومنه قيل: في صدره عليّ وغر، بالتسكين، أي ضغن وعداوة، وتوقّد من الغيظ، والضغينة: الحقد، أي الحقد الّذي يقدح النّار في القلوب ويوقدها فيها.

7A - نهج؛ إن الله سبحانه بعث محمداً على المعالمين، وأميناً على التنزيل وأنتم معشر العرب على شرّ دين، وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشن وحيّات صم، تشربون الكدر، وتأكلون الجشب؛ وتسفكون دماءكم، وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة، والآثام بكم معصوبة "."

بيان: قوله عليه الله المعمورة وقلة الماء فلا ينافي كونها خير دار للصالحين لشرافة المكان البوادي، ولقلة المعمورة وقلة الماء فلا ينافي كونها خير دار للصالحين لشرافة المكان ويحتمل أن يكون المراد الدار المجازية أي دار الجاهلية، والإناخة: الإقامة بالمكان والحية الصماء: التي لا تنزجر بالصوت، كأنها لاتسمع وربّما يراد بها الصلبة الشديدة وقيل: يجوز أن يعني بالحجارة والحيّات المجاز: يقال للأعداء حيّات وإنّه لحجر خشن المسّى: إذا كان ألدّ الخصام، والجشب: الطعام الغليظ الخشن والّذي لا إدام معه.

قوله عَلِينَا : معصوبة أي مشدودة.

٦٩ - نهج : إنَّ الله سبحانه بعث محمَّداً وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدَّعي نبرة فساق

<sup>(</sup>۱) نهيج البلاغة، ص ٤٤٥ خ ٢١١. (٢) نهج البلاغة، ص ٤٧٦ خ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة، ص ٨٨ خ ٢٦.

النَّاس حتَّى بوَّأَهُم محلِّتُهُم، ويلغهم منجاتهم، فاستقامت قناتهم، واطمأنَّت صفاتهم (١).

بيان: قوله على خلقوا الأجلها معلّتهم، أي أسكنهم منزلتهم الّتي خلقوا الأجلها من الإسلام والإيمان والعلم وسائر الكمالات بحسب استعداداتهم، والمنجاة: محلّ النجاة والقناة: الرمح واستقامتها كناية عن القوّة والغلبة والدولة، والصفاة: الحجر الأملس المنبسط، استعبرت لحالهم الّتي كانوا عليها من النهب والغارة والخوف والتزلزل، فكانوا كالواقف على حجر أملس متزلزل، فاطمأنّت أحوالهم، وسكنوا في مواطنهم بسبب مقدمه

٧٠ - نهج: وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، ابتعثه والنّاس يضربون في غمرة، ويموجون في حيرة، قد قادتهم أزمّة الحين، واستغلقت على أفئدتهم أقفال الرين (٢).

بيان: الضرب: السير السريع، والضارب: السابح، والغمرة: الماء الكثير، والحين: الهلاك، واستغلقت، أي تعسّر فتحها، والرين: الطبع والتغطية.

٧١ - أقول؛ قال الكازروني في المنتقى فيما رواه بإسناده: أوّل ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل فلق الصبح، ثمّ حبّب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتعبّد فيه، حتّى فجأه الحقّ وهو في غار حراء فجاءه الملك وساق الحديث إلى أن قال: كان ورقة بن نوفل ابن عمّ خديجة امراً تنصّر في الجاهليّة، وكان يكتب العبراني بالعربيّة من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: أي ابن عمّ اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله فيها جذعاً أكون ورقة: هذا الناموس الأكبر الذي أنزل الله تعالى على موسى عين يا ليتني فيها جذعاً أكون حياً حين يخرجك قومك، فقال رسول الله عليها؛ أومخرجيّ هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل حياً حين يخرجك قومك، فقال رسول الله عينها أنصرك نصراً مؤزراً، ثمّ لم ينشب ورقة أن قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً، ثمّ لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة، ثمّ أتاه الوحي الناموس جبرئيل عينها وصاحب سرّ الملك.

قوله: جذعاً، أي شاباً قويّاً كالجذع من الدواتِ حتّى أبالغ في نصرك قوله: مؤزراً، أي بالغاً في القوّة، لم ينشب بفتح الشين، أي لم يمكث ولم يحدث شيئاً ولم يشتغل به.

وفي رواية أخرى أنّ خديجة أتت ورقة وقالت: أخبرني عن جبرئيل ما هو؟ قال: قدّوس قدّوس ما ذكر جبرئيل في بلدة لا يعبدون فيها الله، قالت: إنّ محمّد بن عبد الله أخبرني أنّه أتاه، قال: فإن كان جبرئيل هبط إلى هذه الأرض لقد أنزل الله إليها خيراً عظيماً، هو الناموس الأكبر الّذي أتى موسى وعيسى بي بالرسالة والوحي، قالت: فأخبرني هل تجد فيما قرأت من التوراة والإنجيل أنّ الله يبعث نبياً في هذا الزمان يكون يتيماً فيؤويه الله، وفقيراً

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة، ص ١٠٣ خ ٢٣.

فيغنيه الله تكفله امرأة من قريش أكثرهم حسباً ، وذكرت كلاماً آخر فقال لها : نعته مثل نعتك يا خديجة؟ قالت: فهل تجد غيرها؟ قال: نعم، إنّه يمشي على الماء كما مشي عيسى بن مريم وتكلُّمه الموتى كما كلُّمت عيسى بن مريم عَلِيَّالِله ، وتسلُّم عليه الحجارة وتشهد له الأشجار ، وأخبرها بنحو قول بحيرا، ثمّ انصرفت عنه وأتت عداساً الراهب وكان شيخاً قد وقع حاجباه على عينيه من الكبر فقالت: يا عداس أخبرني عن جبرئيل عَلِيَّتُلِيُّ ما هو؟ فقال: قدُّوس قدُّوس وخر ساجداً، وقال: ما ذكر جبرئيل في بلدة لا يذكر الله فيها ولا يعبد، قالت: أخبرني عنه قال: لا والله لا أخبرك حتّى تخبريني من أين عرفت اسم جبرئيل؟ قالت: لي عليك عهد الله وميثاقه بالكتمان؟ قال: نعم، قالت: أخبرني به محمّد بن عبد الله أنّه أتاه، قال عداس: ذلك الناموس الأكبر الّذي كان يأتي موسى وعيسى ﷺ بالوحي والرسالة، والله لئن كان نزل جبرئيل على هذه الأرض لقد نزل إليها خير عظيم، ولكن يا خديجة إنَّ الشيطان ربما عرض للعبد فأراء أموراً، فخذي كتابي هذا فانطلقي به إلى صاحبك فإن كان مجنوناً فإنّه سيذهب عنه، وإن كان من أمر الله فلن يضرّه، ثمّ انطلقت بالكتاب معها، فلمّا دخلت منزلها إذا هي برسول الله عليه مع جبر ثيل عليه قاعد يقرئه هذه الآيات: ﴿ فَ وَالْفَلِهِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١٠ مَا أَنَ يِغْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِّقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَنْبُعِيرُ وَيُبْعِيرُونَ ﴿ يِأْيَتِكُمُ ٱلْمُفْتُونُ ۞ أي الضالِّ، أو المجنون، فلمَّا سمعت خديجة قراءته اهتزَّت فرحاً، ثمّ رآه ﷺ عداس فقال: اكشف لي عن ظهرك، فكشف فإذا خاتم النبوّة يلوح بين كتفيه، فلمّا نظر عداس إليه خرّ ساجداً يقول: قدّوس قدّوس، أنت والله النبيّ الّذي بشّر بك موسى وعيسى ﷺ أما والله يا خديجة ليظهرن له أمر عظيم، ونبأ كبير، فوالله يا محمّد إن عشتُ حتى تؤمر بالدعاء لأضربن بين يديك بالسيف هل أمرت بشيء بعد؟ قال: لا، قال: ستؤمر ثمّ تؤمر ثمّ تكذب ثمّ يخرجك قومك والله ينصرك وملائكته.

قال ابن إسحاق: كان أوّل من اتّبع رسول الله ﷺ خديجة، وكان أوّل ذكر آمن به عليّ ﷺ وهو يومئذ ابن عشر سنين، ثمّ زيد بن حارثة، قيل: ثمّ أسلم بلال، وقيل ثمّ أبو بكر، ثمّ الزبير وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمان بن عوف.

وقال ابن الأثير في الكامل: قال الواقديّ: وأسلم أبو ذرّ قالوا: رابعاً أو خامساً، وأسلم عمرو بن عبينة السلميّ رابعاً أو خامساً، وقيل: إنّ الزبير كان رابعاً أو خامساً، وأسلم خالد ابن سعيد بن العاص خامساً.

وقال في المنتقى: وممّا كان في مبعثه على رمي الشياطين بالشهب بعد عشرين يوماً من البعث، روي عن ابن عبّاس قال: لمّا بعث الله محمداً على دحر الجنّ ورموا بالكواكب، وكانوا قبل يستمعون، لكلّ قبيل من الجنّ مقعد يستمعون فيه، فأوّل من فزع لذلك أهل الطائف، فجعلوا يذبحون لآلهتهم من كان له إبل أو غنم كلّ يوم حتى كادت أموالهم تذهب،

ثمَّ تناهوا وقال بعضهم لبعض: ألا ترون معالم السماء كما هي لم يذهب منها شيء، وقال إبليس: هذا أمر حدث في الأرض، التوني من كلّ أرض بنربة، فكان يؤتى بالتربة فيشمّها ويلقيها حتّى أتي بتربة تهامة فشمّها وقال: هنا الحدث.

وممّا كان في مبعثه على ما روي أنّه لمّا بعث الله نبيّه أصبح كسرى ذات غداة وقد انفصم طاق ملكه من وسطها، فلمّا رأى ذلك أحزنه، وقال اشاه بشكست، يقول: الملك انكسر، ثمّ دعا كهّانه وسحرته ومنجّميه وقال: انظروا في ذلك الأمر، فنظروا ثمّ قالوا: ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عنه الأرض كأفضل ما أخصبت من ملك كان قبله.

وروي عن الحسن البصريّ أنّ أصحاب رسول الله على قالوا: يا رسول الله ما حجّة الله على كسرى فيك؟ قال: بعث الله بحرّ الله على كسرى فيك؟ قال: بعث الله بحرّ الله على كسرى؟ إنّ الله قد بعث رسولاً، وأنزل عليه كتاباً فاتبعه تسلم دنياك وآخرتك، قال: سأنظر.

وعن أبي سلمة قال: بعث الله بحري الله بحري ملكاً إلى كسرى وهو في بيت من بيوت إيوانه الذي لا يدخل عليه فيه أحد، فلم يرعه إلا به قائماً على رأسه في يده عصاً بالهاجرة في ساعته التي كان يقيل فيها، فقال: يهل بهل بالفارسية، ومعناها نقيل فيها، فقال: يا كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصا، فقال: بهل بهل بالفارسية، ومعناها خل خل خل وأمهل ولا تكسر، فانصرف عنه، ثم دعا حرّاسه وحجّابه فتغيّظ عليهم وقال: من أدخل الرجل علي؟ قالوا: ما دخل عليك أحد ولا رأيناه حتّى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة الّتي أتاه فيها فقال له كما قال له، ثمّ قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل، فخرج عنه فدعا كسرى حجّابه وبوّابه فتغيّظ عليهم وقال لهم كما قال أوّل مرّة، فقالوا: ما رأينا أحداً دخل عليك، حتّى إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة الّتي جاء فيها وقال له كما قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل، قال: فكسر العصا، ثمّ كما قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل، قال: فكسرى عند ذلك.

ويروى عن أبي سلمة أنّه قال: ذكر لي أنّ الملك إنّما دخل عليه بقارورتين في يده ثمّ قال: أسلم، فلم يفعل فضرب إحداهما على الأُخرى فرضّضهما ثمّ خرج، وكان من هلاكه ما كان.

ويروى أنّ خالد بن وبدة كان رئيساً في المجوس وأسلم، قال: كان كسرى إذا ركب ركب أمامه رجلان فيقولان له ساعة فساعة: أنت عبد ولست بربّ، فيشير برأسه، أي نعم، قال: فركب يوماً فقالا له ذلك، فلم يشر برأسه، فشكوا إلى صاحب شرطه فركب صاحب شرطه ليعاتبه، وكان كسرى قد نام، فلمّا وقع صوت حوافر الدوابّ في سمعه استيقظ فدخل عليه صاحب شرطه فقال: أيقظتموني ولم تدعوني أنام إنّي رأيت أنّه رمي بي فوق سبع سماوات، فوقفت بين يدي الله تعالى، فإذا رجل بين يديه عليه إزار ورداء فقال لي: سلّم مفاتيح خزائن أرضي إلى هذا، فأيقظتموني، قال: وصاحب الإزار والرداء يعني به النبيّ عليه أرضي إلى هذا، فأيقظتموني، قال: وصاحب الإزار والرداء يعني به النبيّ

كا الله محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد ابن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب، عن عمران بن ميثم عنه علي مثله.

٧٣ - شي: عن الحسين بن المنذر، عن أبي عبد الله عَلِيَّةِ في قوله: «فإنهم لا يكذبونك» قال: لا يستطيعون إبطال قولك(٢).

٧٤ - ختص؛ قرن إسرافيل برسول الله على ثلاث سنين يسمع الصوت ولا يرى شيئاً، ثمّ قرن به جبرئيل علي عشرين سنة، وذلك حيث أوحى إليه فأقام بمكّة عشر سنين، ثمّ هاجر إلى المدينة فأقام بها عشر سنين، وقبض على وهو ابن ثلاث وستين سنة (٣).

٧٥ – الطرف للسيّد ابن طاووس: نقلاً من كتاب الوصيّة لعيسي بن المستفاد، عن موسى ابن جعفر ﷺ قال: سألت عن بدء الإسلام كيف أسلم على؟ وكيف أسلمت خديجة؟ فقال: تأبي إلا أن تطلب أصول العلم ومبتدأه، أما والله إنَّك لتسأل تفقَّها ، ثمَّ قال: سألت أبي عَلَيْهِ عن ذلك فقال لي: لمّا دعاهما رسول الله عليه قال: يا عليّ ويا خديجة أسلمتما لله وسلَّمتما له، وقال: إنَّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلما، وأطيعا تهديا، فقالاً: فعلنا وأطعنا يا رسول الله فقال: إنَّ جبرتيل عندي يقول لكما: إنَّ للإسلام شروطاً وعهوداً ومواثيق، فابتدئاه بما شرط الله عليكما لنفسه ولرسوله أن تقولا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، لم يتَّخذ ولداً ولم يتَّخذ صاحبة، إلهاً واحداً مخلصاً، وأن محمّداً عبده ورسوله، أرسله إلى النّاس كافّة بين يدي الساعة، ونشهد أنَّ الله يحيي ويميت ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويفعل ما يشاء ويبعث من في القبور، قالا: شهدنا، قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، وغسل الوجه والبدين والذراعين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وغسل الجنابة في الحرّ والبرد، وإقام الصّلاة، وأخذ الزكاة من حلّها، ووضعها في أهلها، وحجّ البيت، وصوم شهر رمضان، والجهاد في سبيل الله، وبرّ الوالدين، وصلة الرحم والعدل في الرعية والقسم بالسويّة والوقوف عند الشبهة ورفعها إلى الإمام، فإنّه لا شبهة عنده، وطاعة ولي الأمر بعدي، ومعرفته في حياتي وبعد موتي، والأثمّة من بعده واحد بعد واحد، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله والبراءة من الشيطان الرجيم وحزبه وأشياعه، والبراءة من الأحزاب: تيم وعديّ وأمية وأشياعهم وأتباعهم والحياة على ديني

<sup>(</sup>١) - (٢) تفسير العياشي، ج ١ ص ٣٨٩ ح ٢٠-٢١ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص، ص ١٣٠.

وسنتي ودين وصبي وسنته إلى يوم القيامة والموت على مثل ذلك، وترك شرب الخمر وملاحاة النّاس، يا خديجة فهمت ما شرط ربّك عليك؟ قالت: نعم وآمنت وصدّقت ورضيت وسلّمت، قال علي : وأنا على ذلك، فقال: يا علي تبايعني على ما شرطت عليك؟ قال: نعم، قال: فبسط رسول الله علي كفّه ووضع كفّ علي الله في كفّه وقال: بايعني يا علي على ما شرطت عليك وأن تمنعني ممّا تمنع منه نفسك فبكي علي الله وقال: بأبي وأمّي لاحول ولا قوّة إلا بالله، فقال رسول الله الله المتديت وربّ الكعبة ورشدت ووققت، أرشدك الله ياخديجة ضعي يدك فوق يد علي قبايعي له، فبايعت على مثل ما بايع عليه علي بن أرشدك الله ياخديجة ضعي يدك فوق يد علي قبايعي له، فبايعت على مثل ما بايع عليه علي بن أبي طالب الله على أنه لا جهاد عليها، ثمّ قال: يا خديجة هذا علي مولاك ومولى المؤمنين وإمامهم بعدي، قالت: صدقت يا رسول الله قد بايعته على ما قلت، أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيداً عليماً.

٧٧ - قس، ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اَللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ الآية، فإنّها نزلت لمّا قال رسول الله ﷺ لقريش: إنّ الله بعثني أن أقتل جميع ملوك الدنيا، وأجرّ الملك إليكم، فأجيبوني إلى ما أدعوكم إليه تملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم وتكونوا ملوكاً في الجنّة، فقال أبو جهل: اللّهم إن كان هذا الّذي يقول محمّد هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أواثتنا بعذاب أليم، حسداً لرسول الله، ثمّ قال: كنّا وبني هاشم كفرسي رهان نحمل إذا حملوا، ونظعن إذا ظعنوا، ونوقد إذا أوقدوا فلمّا استوى بنا وبهم الركب قال قائل منهم: منّا نبيّ، لا نوضى بذلك أن يكون في بني هاشم، ولا يكون في بني مخزوم، ثمّ قال: غفرانك اللّهم فأنزل الله في ذلك ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ حين قال: غفرانك اللّهم .

فَلُمَّا هُمُّوا بَقْتُل رَسُولَ الله ﷺ وَأَخْرَجُوهُ مَنْ مُكَّةً قَالَ الله: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيَـآةً ۚ ﴿ يعني قريشاً مَا كَانُوا أُولِياء مُكّة ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) تفسير القمي، ج ١ ص ٢٠٢.

أَوْلِيَّأَوْهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ﴾ أنت وأصحابك يا محمّد، فعذَّبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا(١).

٧٨ - قب: الكلبي: أتى أهل مكة النبي فقالوا: ما وجد الله رسولاً غيرك؟! ما نرى أحداً يصدّقك فيما تقول، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنّه ليس لك عندهم ذكر، فأرنا من يشهد أنّك رسول الله كما تزعم فنزل: ﴿ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبُرُ ثَهَندُهُ ۖ الآية، وقالوا: العجب أنّ الله تعالى لم يجد رسولاً يرسله إلى النّاس إلا يتيم أبي طالب فنزل: ﴿ الّرّ يَلْكَ مَاينَتُ الْكِنْبِ الْمُكِيدِ ﴾ أنّان النّاس الآيات.

وقال الوليد بن المغيرة: والله لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك، لأنني أكبر منك سناً ، وأكثر منك مالاً ، وقال جماعة: لِمَ لم يرسل رسولاً من مكّة أو من الطائف عظيماً ؟ يعني أبا جهل وعبد نايل ، فنزل: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ ﴾ وقال أبو جهل: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نبيّ يوحى إليه ، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه فنزل: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَقَى نُوْقَى ﴾ الآية ؟ وقال الحارث بن نوفل بن عبد مناف: إنّا لنعلم أنّ قولك حقّ ، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا ، ولا طاقة لنا بها فنزلت : ﴿ وَقَالُواْ إِن نَنْبِع المُدَى مَعَكَ بُكُ مَعَكَ بُنُ مَعْكَ مَعْلَى رادًا عليهم : ﴿ أَوْلَمَ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَهُ ﴾ .

٧٩ - قب: محمّد بن إسحاق في خبر طويل عن كثير بن عامر أنّه طلع من الأبطح راكب ومن ورائه سبع عشرة ناقة محمّلة ثياب ديباج، على كلّ ناقة عبد أسود، يطلب النبيّ الكريم ليدفعها إليه بوصية من أبيه، فأومأ ابن أبي البختريّ إلى أبي جهل وقال: هذا صاحبك، فلمّا دنا منه قال: ما أنت بصاحبي، فما زال يدور حتّى رأى النبيّ على فسعى إليه وقبّل يديه ورجليه، فقال له النبيّ على : أليس أنت بلحاً ناجي بن المنذر السكّاكيّ؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: فأين سبع عشرة ناقة محمّلة ذهباً وفضّة ودرّاً وياقوتاً وجوهراً ووشياً وملحماً وغير ذلك؟ قال: هي ورائي مقبلة، فقال: هي سبع عشرة ناقة، على كلّ ناقة عبد أسود، عليهم أقبية الديباج، ومناطق الذهب، وأسماؤهم محرز، ومنعم، وبدر، وشهاب، ومنهاج وفلان وفلان، قال: بلى يا رسول الله، قال: سلّم المال وأنا محمّد بن عبدالله، فأورد المال بجملته إلى النبيّ على ، فقال أبو جهل: يا آل غالب إن لم تنصفوني وتنصروني عليه لأضعن سيفي وصدري، وهذا المال كلّه للكعبة، وركب فرسه وجرّد سيفه ونفرت مكّة أقصاها وأدناها وأحاطوا بالنبيّ على منه سبعون ألف مقاتل، وركب أبو طالب في بني هاشم وبني عبد المطلب وأحاطوا بالنبي عليه ، ثمّ قال أبو طالب: ما الّذي تريدون؟ قال أبو جهل: إنّ ابن أخيك قد جنى علينا جنايات عظيمة، ويحق للعرب أن تغضب وتسفك الدماء وتسبى النساء، قال أبو طالب، على علينا جنايات عظيمة، ويحق للعرب أن تغضب وتسفك الدماء وتسبى النساء، قال أبو

 <sup>(</sup>۱) تفسیر القمي، ج ۱ ص ۲۷۰.
 (۲) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۷۹.

طالب: وما ذاك؟ فذكر قصة الغلام وأن محمداً سحره ورده إلى دينه، وأخذ منه المال وهو شيء مبعوث للكعبة، فقال: قف حتى أمضي إليه وأسأله عن ذلك، فلما أتى النبي في وسأله رد ذلك قال: لا أعطيه حبة واحدة، قال: خذ عشرة وأعطه سبعة، فأبى، ثم أمر أن توقف الهدية بين يديه ويناديها سبع مرات فإن كلمتها فالهدية هديتها، وإن كلمتها أنا وأجابتني فالهدية هديتي، فأتى أبو طالب وقال: إنّ ابن أخي قد أجابك إلى النصفة، وذكر مقال النبي فلا والميعاد غداً عند طلوع الشمس، فأتى أبو جهل إلى الكعبة وسجد لهبل ورفع رأسه وذكر القصة، ثم قال: أسألك أن تجعل النوق تخاطبني، ولا يشمت بي محمد وأنا أعبدك من أربعين سنة وما سألتك حاجة، فإن أجبتني هذه لأضعن لك قبة من لؤلؤ أبيض وسوارين من الذهب وخلخالين من الفضة وتاجاً مكللاً بالجوهر وقلادة من العقيان، ثم إن النبي خص وكان منه المعجزات، أجابه كلّ ناقة سبع مرّات وشهدت بنبوّته بعد عجز أبي جهل فأخذ المال(١).

• ٨ - قب: كان أبو جهل يقول: ليت لمحمد إلى حاجة فأسخر منه وأرده، إذ اشترى أبو جهل من رجل طارئ بمكة إبلاً فلواه بحقه، فأتى نادي قريش مستجيراً بهم، فأحالوه على النبي الشيخ استهزاء به لقلة منعته عندهم فأتى الرجل مستجيراً به فمضى المحمد وقال: قم يأ أبا جهل وأد إلى الرجل حقه، إنّما كنّي أبا جهل ذلك اليوم وكان اسمه عمرو بن هشام فقام مسرعاً وأدى حقه، فقال له بعض أصحابه فعل ذلك فرقاً من محمد قال: ويحكم أعذروني إنّه لما أقبل رأيت عن يمينه رجالاً بأيديهم حراب تتلألاً وعن يساره ثعبانان تصطك أسئانهما، وتلمع النيران من أبصارهما لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني ويقضمني وللعبانان (٢).

٨١- شي، عن سدير: عن أبي جعفر علين قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن المشركين
 كانوا إذا مرّوا برسول الله على طأطأ أحدهم رأسه وظهره هكذا وغظى رأسه بثوبه حتى لا يراه رسول الله على فأنزل الله: ﴿ إَلَا إِنَّهُمْ يَغْنُونَ صُدُورَهُمْ لِبَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

**گا:**محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن سدیر مثله<sup>(٤)</sup>.

AY - كا: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليُّما قال: أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۷۳.

<sup>(</sup>۲) مناقب بن شهرآشوب، ج ۱ ص ۱۷۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي، ج ٢ ص ١٤٩ ح ٢ من سورة هود. (٤) الروضة من الكافي، ح ١١٥.

فدخلوا على أبي طالب فقالوا: إنّ ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا فادعه ومره فليكفّ عن آلهتنا ونكفّ عن إلهه قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله فدعاه، فلمّا دخل النبي عليه الله لله يه البيت إلا مشركاً، فقال: السلام على من اتبع الهدى، ثمّ جلس فخبره أبو طالب بما جاءوا له، فقال: أوهل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب ويطأون أعناقهم؟ فقال أبو جهل: نعم وما هذه الكلمة؟ فقال تقولون: لا إله إلا الله، قال: فوضعوا أصابعهم في آذانهم، وخرجوا هراباً وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزل الله في قولهم: ﴿ مَنْ وَالْقُرْمَانِ ذِى الذِّكْرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلّا النّه في قولهم: ﴿ مَنْ وَالْقُرْمَانِ ذِى الذِّكْرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلّا النّه أَخِلَانَهُ ﴾ (١).

٨٣ - فرع يحيى بن زياد معنعناً عن عمرو بن شمر قال: سألت جعفر بن محمد الله إني أوم قومي فأجهر ببسم الله الرحمٰن الرحيم؟ قال: نعم، حقَّ ما جهر به (٢)، قد جهر بها رسول الله على الله على الناس صوتاً بالقرآن، فإذا قام من الله على الناس صوتاً بالقرآن، فإذا قام من الليل يصلّي جاء أبو جهل والمشركون يستمعون قراءته، فإذا قال: ﴿ يَسْسِمِ اللّهِ الرَّيْنِيْسِيْنِ وضعوا أصابعهم في آذانهم وهربوا، فإذا فرغ من ذلك جاءوا فاستمعوا، وكان أبو جهل يقول: إنّ ابن أبي كبشة ليردّد اسم ربّه إنّه ليحبّه، فقال جعفر عليه الله على وأذا ذكرت ربّك في القُرْءان وسَعْدَمُ وَلَوْا عَلَىٰ آذَبَنِهِمْ نَفُورُكُ وهو ﴿ ينسبِهِ النّهُ الرَّبِيْسِيْنِ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٨٤ - فرع محمد بن الحسن بن إبراهيم، عن علوان بن محمد، عن داود بن داود، عن أبيه عن أبي حفص الصائغ، عن جعفر بن محمد على قال: لمّا نزلت على النبي على ﴿ وَلَوْلاَ أَن تَبَنَّاكُ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيَّكَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ قال: تفسيرها قالوا: نعبد إلهك سنة، وتعبد إلهنا سنة، قال: فأنزل الله تعالى عليه ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللَّهَ عَلَيه ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَيه ﴿ وَلَوْ لَا أَشَدٌ عَنَيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ إلى آخر السورة (٤).

مه - كاء علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه قال: بينا النبي في المسجد الحرام وعليه ثباب له جدد فألقى المشركون عليه سلى ناقة فملأوا ثبابه بها، فدخله من ذلك ما شاء الله، فذهب إلى أبي طالب فقال له: يا عمّ كيف ترى حسبي فيكم؟ فقال له: وما ذاك يا ابن أخي؟ فأخبره الخبر، فدعا أبو طالب حمزة وأخذ السيف وقال لحمزة: خذ السلى، ثمّ توجه إلى القوم والنبي علي معه فأتى قريشاً وهم حول الكعبة، فلمّا رأوه عرفوا الشرّ في وجهه، ثمّ قال لحمزة: أمر السلى على

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ٢ ص ٦٥٧ باب التسليم على أهل الملل ح ٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: نعم، فاجهر بها.

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات الكوفي، ج ١ ص ٢٤٠ ح ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير فرات الكوفي، ج ٢ ص ٦١١ ح ٧٦٨.

سبالهم، ففعل ذلك حتى أتى على آخرهم، ثمّ التفت أبو طالب إلى النبيّ عَلَيْهِ فقال: يا ابن أخي هذا حسبك فينا(١).

مع وروي أنّ أبا جهل عاهد الله أن يفضخ رأسه وسعد إذا سجد في صلاته، فلمّا قام رسول الله في يصلّي وسعد – وكان إذا صلّى صلى بين الركنين: الأسود واليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام – احتمل أبو جهل الحجر، ثمّ أقبل نحوه حتّى إذا دنا منه رجع منتقعاً لونه مرعوباً قد يبست يداه على حجره حتّى قذف الحجر من يده، وقام إليه رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته وقصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهمّ أن ياكلني (۱).

بيان: القصرة محركة: أصل العنق.

٨٧ - يج، روي أنه لمّا نزل وفأمنع بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلنَّمْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَتَيْنَكَ ٱلنَّسَهَزِهِينَ ﴾ يعني خمسة نفر، فبشّر النبي علي أصحابه أنّ الله كفاه أمرهم فأتى الرسول الله البيت والقوم في الطواف، وجبرئيل عن يمينه، فمرّ الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فأعمى الله بصره، وأثكله ولده، ومرّ به الأسود بن عبد يغوث فأوماً إلى بطنه فسقى ماء فمات حبناً، فمرّ به الوليد بن المغيرة فأوماً إلى جرح كان في أسفل رجله فانتقض بذلك فقتله، ومرّ به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فدخلت فيه شوكة فقتلته، ومرّ به الحارث بن طلاطلة فأوماً إليه فتفقاً قيحاً فمات (٣).

٨٨ - يج؛ روي أنه على لما تلا ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ إِنَّ مَا سَلَ سَاحِبُكُرُ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا كُولُ وَالله وَ لَا بَعْنِ الله عليك كلباً من كلابه، رجل من قريش: كفرت بربّ النجم، فقال له النبيّ على: سلّط الله عليك كلباً من كلابه، يعني أسداً، فخرج مع أصحابه إلى الشام حتى إذا كانوا بها رأى أسداً فجعلت فرائصة ترعد، فقيل له: من أي شيء ترعد وما نحن وأنت إلا سواء فقال: إنّ محمّداً دعا عليّ، لا والله ما أظلّت هذه السماء ذا لهجة أصدق من محمّد، ثمّ وضعوا العشاء فلم يدخل يده في فيه، ثمّ جاء القوم فحاطوه بأنفسهم وبمتاعهم ووسطوه بينهم وناموا جميعاً حوله، فجاءهم الأسد فهمس يستنشق رجلاً رجلاً حتى انتهى إليه فضغمه ضغمة كانت إيّاها، وقال بآخر رمق: ألم أقل إنّ محمّداً أصدق الناس؟ ومات (٤).

بيان: الهمس: الصوت الخفيّ وأخفى ما يكون من صوت القدم، والضغم: العضّ كانت إيّاها: أي موتته وقاطعة حياته.

٨٩ - وأقول؛ قال في المنتقى: في السنة الخامسة من نبوته عليه توقيت سميّة بنت حباط

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٦٩ باب مولد النبي ح ٣٠.

 <sup>(</sup>۲) اعلام الوری، ص ٤٥.
 (۳) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٦٣ ح ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١١٧.

مولاة أبي حذيفة بن المغيرة، وهي أمّ عمّار بن ياسر، أسلمت بمكّة قديماً، وكانت ممّن تعذّب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل. فمرَّ بها أبو جهل فطعنها في قلبها فماتت، وكانت عجوزاً كبيرة، فهي أوّل شهيدة في الإسلام.

وفي سنة ستّ أسلم حمزة وعمر، وقد قيل: أسلما في سنة خمس، قال: ولمّا أنزل الله تعالى: ﴿ فَالسَّدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلسُّثْرِكِينَ ﴾ قام رسول الله ﴿ على الصفا ونادى في أيّام الموسم: يا أيّها النّاس إنّي رسول الله ربِّ العالمين، فرمقه النّاس بأبصارهم، قالها ثلاثاً، ثمّ انطلق حتى أتى المروة ثمّ وضع يده في أذنه ثمّ نادى ثلاثاً بأعلى صوته: يا أيها النّاس إنّي رسول الله، ثلاثاً فرمقه النَّاس بَأْبِصارهُم، ورماه أبو جهل قبحه الله بحجر فشجِّ بين عينيه، وتبعه المشركون بالحجارة فهرب حتَّى أتى الجبل فاستند إلى موضع يقال له: المتَّكأ وجاء المشركون في طلبه، وجاء رجل إلى عليّ بن أبي طالب عَلِيَّةٍ وقال: يا عليّ قد قتل محمّد، فانطلق إلى منزل خديجة سَعَظِيمًا فدقّ الباب فقالت خديجة: من هذا؟ قال: أنا على قالت: يا عليّ ما فعل محمّد؟ قال: لا أدري إلا أنّ المشركين قد رموه بالحجارة، وما أدري أحيّ هو أم ميّت، فأعطيني شيئاً فيه ماء وخذي معك شيئاً من هيس وانطلقي بنا نلتمس رسول الله عليها فإنا نجده جائعاً عطشاناً، فمضى حتى جاز الجبل وخديجة معه فقال علي: يا خديجة استبطني الوادي حتّى أستظهره، فجعل ينادي: يا محمداه، يا رسول الله، نفسي لك الفداء في أيّ واد أنت ملقى؟ وجعلت خديجة تنادي: من أحس لي النبيّ المصطفى؟ من أحسّ لي الربيع المرتضى؟ من أحسّ لي المطرود في الله؟ من أحسّ لي أبا القاسم؟ وهبط عليه جبرئيل عليته فلمّا نظر إليه النبي عليه بكى وقال: ما ترى ما صنع بي قومي؟ كذَّبوني وطردوني وخرجوا عليّ، فقال يا محمّد ناولني يدك فأخذ يده فأقعده على الجبل، ثمّ أخرج من تحت جناحه درنوكاً من درانيك الجنّة منسوجاً بالدرّ والياقوت وبسطه حتّى جلّل به جبال تهامة، ثمَّ أخذ بيد رسول الله عليه حتى أقعده عليه، ثمَّ قال له جبرتيل: يا محمَّد أتريد أن تعلم كرامتك على الله؟ قال نعم، قال: فادع إليك تلك الشجرة تجبك، فدعاها فأقبلت حتى خرّت بين يديه ساجدة، فقال: يا محمّد مرها ترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها، وهِبط عليه إسماعيل حارس السماء الدنيا فقال: السلام عليك يا رسول الله، قد أمرني ربّي أن أطيعك، أفتأمرني أن أنثر عليهم النجوم فأحرقهم، وأقبل ملك الشَّمس فقال: السلام عُليك يا رسول الله، أتأمرني أن آخذ عليهم الشمس فأجمعها على رؤوسهم فتحرقهم، وأقبل ملك الأرض فقال: السلام عليك يا رسول الله. إنَّ الله عَرْبَيْكِ قد أمرني أن أطبعك، أفتأمرني أن آمر الأرض فتجعلهم في بطنها كما هم على ظهرها؟ وأقبل ملك الجبال فقال: السلام عليك يا رسول الله إنَّ الله قد أمرني أن أطيعك، أفتأمرني أن آمر الجبال فتنقلب عليهم فتحطمهم؟ وأقبل ملك البحار فقال: السلام عليك يا رسول إلله، قد أمرني ربّي أن أطبعك، أفتأمرني أن آمر البحار فتغرقهم؟ فقال رسول الله ﷺ: قد أمرتم بطاعتي؟ قالوا: نعم، فرفع رأسه إلى السماء ونادى: إنّي لم أبعث عذاباً، إنّما بعثت رحمة للعالمين، دعوني وقومي فإنّهم لا يعلمون، ونظر جبرئيل عليه إلى خديجة تجول في الوادي فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى خديجة قد أبكت لبكائها ملائكة السماء؟ ادعها إليك فأقرئها منّي السلام، وقل لها: إنّ الله يقرئك السلام، وبشّرها أنّ لها في الجنّة بيئاً من قصب لانصب فيه ولا صخب، لؤلؤاً مكلّلاً بالذهب، فدعاها النبيّ عليه والدماء تسيل من وجهه على الأرض، وهو يمسحها ويردّها قالت فداك أبي وأمّي دع الدمع يقع على الأرض، قال: أخشى أن يغضب ربّ الأرض على من عليها، فلمّا جنّ عليهم اللّيل انصرفت خديجة رضي الله عنها ورسول الله وعلي عليه ودخلت به منزلها، فأقعدته على الموضع الّذي فيه الصخرة، وأظلّته بصخرة من فوق رأسه، وقامت في وجهه تستره ببردها، وأقبل المشركون يرمونه بالحجارة، فإذا جاءت من فوق رأسه صخرة وقته الصخرة، وإذا رموه من تحته وقته الجدران الحيّط، وإذا رمي من فرق رأسه صخرة وقته الصخرة، وإذا رمي من نبي يديه وقته خديجة على بنفسها، وجعلت تنادي يا معشر قريش ترمى الحرّة في منزلها؟ بين يديه وقته خديجة على بنفسها، وجعلت تنادي يا معشر قريش ترمى الحرّة في منزلها؟ منان من نبوته في باب إعجاز القرآن.

طه: «٢٠» ﴿ وَلَا تَمْجُلْ بِٱلْقُـرَ اَنِ مِن قَبْـلِ أَن يُقْمَىٰ إِلَيْكَ وَخَيُمٌ وَقُل زَبِ رِدْنِي عِلْمَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الشعراء، ٢٦٥» ﴿ وَلِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَنَ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْكَ لِتَكُونَ مِنَ السُّعُواءِ وَ ٢٦٠ عَرُونَ مُبِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرُونَ مُبِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

النمل: ٢٧٥ ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّذُنْ سَكِيمٍ عَلِيدٍ ١٠٠٠.

النجم: «٥٣» ﴿ مَلْتُمُ شَدِيدُ ٱلْفُوَىٰ ۞ نُو مِرَّةِ فَآسْتَوَىٰ ۞ إلى قوله -: ﴿ أَوْ أَدَنَى ﴾ النجم: «٥٣» ﴿ مَلْتُمُ شَدِيدُ ٱلْفُوَىٰ ۞ نُو مِرَّةٍ فَآسْتَوَىٰ ۞ إلى قوله -: ﴿ أَوْ أَدَنَى ﴾ القيامة: «٧٥» ﴿ لَا تُمَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِنَعْجَلَ بِهِ: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُمْ وَقُرْءَانَهُ ۞ فَإِذَا قَرَانَهُ مَالَئِعُ قُرْءَانَهُ ۞ ثَمَّ إِذَ عَلَيْنَا بَيْءَانَهُ ۞ ﴾ .

تفسير، قال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿وَمَا نَنَذُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾: حكاية قول جبرئيل عَلَيْ حين استبطأه رسول الله عَلَيْ لما سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، ولم يدر ما يجيب، ورجا أن يوحى إليه فيه، فأبطأ عليه خمسة عشر يوماً وقيل: أربعين يوماً، حتى قال المشركون ودّعه ربّه وقلاه، ثمّ نزل ببيان ذلك، والتنزّل: النزول على مهل، لأنّه مطاوع نزل، وقد يطلق التنزّل بمعنى النزول مطلقاً، كما يطلق نزّل بمعنى أنزل، والمعنى وما ننزل وقتاً غب وقت إلا بأمر الله على ما تقتضيه حكمته، وقرئ: ﴿وما يتنزّل؛ بالياء، والضمير للوحي ﴿لَمُ مَا بَكُن أَيْدِينا وَمَا خَلْفناً وَمَا بَيْنَ وَلِكُ ﴾ وهو ما نحن فيه من الأماكن أو الأحايين لا ننقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيته ﴿وَمَا كَانَ دُولُ مَنْ رَبُّكَ فَيْدِيناً عَن خلك عن المنافق الله عن وقويه إيّاك كما زعمت الكفرة، وإنّما كان لحكمة، رآها فيه (١).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُـرُوَانِ﴾ قال الطبرسيّ: فيه وجوه:

أحدها: أنَّ معناه لا تعجل بتلاوته قبل أنَّ يفرغ جبرئيل من إبلاغه، فإنَّه ﷺ كان يقرأ معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه، أي تفهم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من تلاوته، ولا تقرأ معه ثمَّ اقرأ بعد فراغه منه.

وثانيها: أنَّ معناه لا تقرئ به أصحابك ولا تمله حتَّى يتبيَّن لك معانيه.

وثالثها: أنَّ معناه ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه، لأنَّه تعالى إنَّما ينزله بحسب المصلحة وقت الحاجة (٢).

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فُوْادَكُ ﴾ قال البيضاوي: أي كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه، لأنّ حاله يخالف حال موسى وعيسى وداود عليميلا حيث كان أميّاً وكانوا يكتبون، فلو ألقي عليه جملة لتعيّى بحفظه، ولأنّ نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وخوض في المعنى، ولأنّه إذا نزل منجّماً ويتحدّى بكلّ نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوّة قلبه، ولأنّه إذا نزل به جبرئيل حالاً بعد حال يثبّت به فؤاده، ومن فوائد التفريق معرفة الناسخ والمنسوخ، ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظيّة، فإنّه يعين على البلاغة ﴿وَرَبُّلنَهُ تَرْبِيلا﴾ أي وقرأنا عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة وتمهّل في عشرين سنة، أو ثلاث وعشرين سنة "".

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَشَرِ ﴾ أي لا يصح له ﴿أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا ﴾ أي إلهاماً وقذفاً في القلوب، أو إلقاءً في المنام ﴿أَوَّ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ ﴾ أي يكلّمه من وراء حجاب كما كلّم

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٥٨. (٢) مجمع اليان، ج ٧ ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي، ج ٣ ص ٢٢٥.

موسى عَلِينَا الصوت في الطور، وكما كلّم نبيّنا على المعراج، وهذا إما على سبيل الاستعارة والتشبيه، فإن من يسمع الكلام ولا يرى المتكلم، يشبه حاله بحال من يكلم من وراء حجاب، أو المراد بالحجاب الحجاب المعنويّ من كماله تعالى، ونقص الممكنات، ونوريَّته تعالى، وظلمانيَّة غيره، كما سبق تحقيقه في كتاب التوحيد ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ أي ملكاً ﴿ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَآءٌ﴾ ، فظهر أنَّ وحيه تعالى منحصر في أقسام ثلاثة: إمّا بالإلهام والإلقاء في المنام، أو بخلق الصوت بحيث يسمعه الموحى إليه، أو بإرسال ملك، وعلم الملك أيضاً يكون على هذه الوجوه، والملك الأوّل لا يكون علمه إلا بوجهين منها، وقد يكون بأن يطالع في اللوح، وسيأتي تحقيقه في الأخبار ﴿ إِنَّهُمْ عَلِيُّ﴾ عن أن يدرك بالأبصار ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في جميع الأفعال ﴿ وَكُنَالِكَ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا ﴾ قيل: المراد القرآن، وقيل خبرتيل وسيأتي في الأخبار أنَّ المراد به روح القدس، فعلى الأخيرين المراد بـ ﴿ أَوْجَيْنَا ﴾ أرسلنا ﴿ مِنْ أَمْرِنَا ﴾ أي بأمرنا ، أو أنَّه من عالم الأمر ، وقد مرّ تحقيقه وسيأتي ﴿ مَا كُنتَ نَدْرِى ﴾ أي قبل الوحي ﴿ مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ قيل: الكتاب: القرآن، والإيمان الصّلاة، وقيل: المراد أهل الإيمان على حذف المضاف، وقيل: المراد به الشرائع ومعالم الإيمان، وهو علي لم يكن في حال من الأحوال على غير الإيمان، واستدلّ بهذه الآية على أنه ﷺ لم يكن قبل النبوّة متعبداً بشرع، وسيأتي تحقيقه. ﴿ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ ﴾ أي القرآن أو الروح أو الإيمان.

قوله تعالى: ﴿ عَلَمْ عُرِيدُ ٱلْفُرَى ﴾ قال الطبرسي كله يعني جبرئيل عليه أي القوي في نفسه وخلقته ﴿ دُو مِرَو ﴾ أي قوة وشدة في خلقه، ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط، ومن شدته صيحته لقوم ثمود حتى هلكوا، وقيل: ذو صحة وخلق حسن، وقيل: ﴿ شَيِيدُ ٱلْفُرَى ﴾ في ذات الله ﴿ دُو مِرَةٍ ﴾ أي صحة في المجسم، سليم من الآفات والعيوب وقيل: ذو مرّة، أي ذو مرور في الهواء ذاهباً وجائياً ونازلاً وصاعداً ﴿ فَآسَتَوَى ﴾ أي جبرئيل على صورته التي خلق عليها بعد انحداره إلى محمد في وفرة الآدميين، فسأله رسول الله على أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها مان يأتي النبي في صورة الآدميين، فسأله رسول الله على أن يريه نفسه على صورته الأفق الأفق الأفق الأعلى وذلك أن محمداً على كان بحراء فطلع له جبرئيل عليه من المشرق فسد الأفق الأعلى وذلك أن محمداً على كان بحراء فطلع له جبرئيل عليه من المشرق فسد الأفق الله نفسه، وهو قوله: ﴿ مُنْ دَنَا فَلَكُ ﴾ وتقديره ثم تدلّى، أي قرب بعد بعده وعلوه في الأفق الأعلى فدنا من محمد على ، قال الحسن وقتادة: ثم دنا وتدلّى واحد، أي قرب فزاد في من الأرض فنزل إلى محمد في اله الله السماء بعد أن علم محمداً وقيل: اعتدل واقفاً من الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي في ، وقيل: معنه استوى جبرئيل في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي في ، وقيل: معناه استوى جبرئيل في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي في ، وقيل: معناه استوى جبرئيل في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي هي ، وقيل: معناه استوى جبرئيل في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي هي الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي هي الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي على المناه المعاه المناه المنوري عالم كله المناه المنوري على المنوري المؤلل المناه المناه المناه المناه المناه المنوري عمي المناه المنوري عبرئيل في المؤلل المنوري عبرئيل في المنوري عبرئيل عبرئيل عبد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي عبرئيل عبرئيل عبد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي عبد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي عبد أن كان ينزل بعربي كان ينزل بسرعة ليراه النبي عبرئيل عبد أن كان ينزل بعرب كان ينزل بعرب كان ينزل بعرب كان ينزل بعرب كان ينزل بعرا كان ينزل بعرا المناه المناه المناه المناه المناه المناه كان ينزل بعراك المناه المناه المناه المناه الم

ومحمد على بالأفق الأعلى يعني السماء الدنيا ليلة المعراج ﴿فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ أي كان ما بين جبرئيل وبين رسول الله علي قاب قوسين، قال عبد الله بن مسعود: إنّ رسول الله عليه وأى جبرئيل وله ستمائة جناح (١).

## أقول: سيأتي تفسير بقية الآيات في باب المعراج.

قوله تعالى: ﴿لَا غُرِّلُهُ بِهِ. لِسَانَكَ ﴾ قال البيضاوي: أي بالقرآن قبل أن يتم وحيه ﴿لِتَعْجَلَ بِهِ: ﴾ لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُمُ ﴾ في صدرك ﴿وَقُرْءَانَهُ ﴾ وإثبات قراءته في لسانك ﴿فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ بلسان جبرئيل عليك ﴿ قُرْءَانَهُ ﴾ قراءته، وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك ﴿ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ بيان ما أشكل عليك من معانيه (٢).

١ - عد، الاعتقاد في نزول الوحي من عند الله بَرْكِلُ بالأمر والنهي: إعتقادنا في ذلك أنّ بين عيني إسرافيل لوحاً، فإذا أراد الله بَرْكِلُ أن يتكلّم بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل، فينظر فيه فيقرأ ما فيه، فيلقيه إلى ميكائيل، ويلقيه ميكائيل إلى جبرئيل المَنْيُلُ ، ويلقيه جبرئيل إلى الأنبياء على الغشية التي كانت تأخذ النبي على حتى يثقل ويعرق فإن ذلك كان يكون منه عند مخاطبة الله بَرْكُلُ إيّاه فأمّا جبرئيل فإنّه كان لا يدخل على النبي على حتى يستأذنه إكراماً له، وكان يقعد بين يديه قعدة العبد.

بيان؛ قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرح هذا الكلام: هذا أخذه أبو جعفر من شواد الحديث، وفيه خلاف لما قدّمه من أنّ اللوح ملك من ملائكة الله تعالى، وأصل الوحي هو الكلام الخفيّ، ثمّ قد يطلق على كلّ شيء قصد به إلى إفهام المخاطب على الستر له عن غيره، والتخصيص له به دون من سواه، وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخصّ به الرسل صلى الله عليهم خاصة دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبي على ، قال الله تعالى: ﴿وَأَوْمَيْنَا إِلَى أَيْرُ مُوسَى أَنَ أَرْضِيدِهُ الآية، فاتفق أهل الإسلام على أنّ الوحي كان رؤيا مناماً وكلاماً سمعته أمّ موسى على الاختصاص وقال تعالى: ﴿وَأَوْمَن رَبُك إِلَى النّبَلِ الآية، يريد به الإلهام الخفيّ إذ كان خالصاً لمن أفرده دون من سواه، فكان علمه حاصلاً للنحل بغير يريد به الإلهام الخفيّ إذ كان خالصاً لمن أفرده دون من سواه، فكان علمه حاصلاً للنحل بغير يوسوسون إلى أوليائهم بما يلقونه من الكلام في أقصى أسماعهم، فيخصّون بعلمهم دون من يوسوسون إلى أوليائهم بما يلقونه من الكلام في أقصى أسماعهم، فيخصّون بعلمهم دون من الكلام، شبّه ذلك بالوحي لخفائه عمّن سوى المخاطبين، ولستره عمّن سواهم، وقد يري الله في المنام خلقاً كثيراً ما يصحُ تأويله ويثبت حقّه، لكنه لا يطلق - بعد استقرار الشريعة - عليه في المما الوحي، ولا يقال في هذا الوقت لمن طبعه الله على علم شيء إنّه يوحى إليه وعندنا أنّ الله السم الوحي، ولا يقال في هذا الوقت لمن طبعه الله على علم شيء إنّه يوحى إليه وعندنا أنّ الله السم الوحي، ولا يقال في هذا الوقت لمن طبعه الله على علم شيء إنّه يوحى إليه وعندنا أنّ الله

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ۱۰ ص ۲۸۸. (۲) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٣٥٢.

تعالى يسمع الحجج بعد نبية صلّى الله عليهم كلاماً يلقيه إليهم في علم ما يكون، لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي، لما قدمناه من إجماع المسلمين على أنه لا وحي لأحد بعد نبيّنا، وأنه لا يقال في شيء ممّا ذكرنا: إنّه أوحى إلى أحد، ولله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام أحياناً، ويحظره أحياناً، ويمنع السمات بشيء حيناً ويطلقها حيناً، وأمّا المعاني فإنّها لا تتغيّر عن حقائقها على ما قدّمناه، وأمّا الوحي من الله تعالى إلى نبية فقد كان تارة بإسماعه الكلام من غير واسطة، وتارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة والّذي ذكره أبو جعفر - تعليه من الله على اللوح والقلم وما يثبت فيه فقد جاء به حديث إلا أنا لا نعزم على القول به، ولا نقطع على الله بصحته، ولا نشهد منه إلا بما علمناه، وليس الخبر به متواتر يقطع العذر، ولا عليه إجماع، ولا نطق القرآن به، ولا ثبت عن حجّة الله تعالى فينقاد له، والوجه أن نقف فيه ونجوّزه ولا نقطع به ولا نرده، ونجعله في حيّز الممكن فأمّا قطع أبي جعفر به وعلمه على اعتقاده فهو نقطع به ولا نرده، ونجعله في حيّز الممكن فأمّا قطع أبي جعفر به وعلمه على اعتقاده فهو مستند إلى ضرب من التقليد، ولسنا من التقليد في شيء (١).

٣-عد؛ الاعتقاد في نزول القرآن: اعتقادنا في ذلك أنّ القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمور، ثمّ نزل من البيت المعمور في مدّة عشرين سنة، وأن الله تبارك وتعالى أعطى نبيّه العلم جملة واحدة، ثمّ قال له: ﴿ وَلَا نَعْجَلَ بِالْفُرْوَانِ مِن قَبْلِ وَأَن الله تَبارك وتعالى أعطى نبيّه العلم جملة واحدة، ثمّ قال له: ﴿ وَلَا نَعْجَلَ بِالْفُرْوَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكُ وَحَيْدُ ﴾ وقال غَرْبَيْن : ﴿ لَا غُرِّلًا بِهِ السَائك لِتَعْجَلَ بِهِ إِلَى قوله: ﴿ بَهَ الله عَلَيْكُ .

بيان: قال الشيخ المفيد يهنية الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث واحد لا يوجب علماً ولا عملاً، ونزول القرآن على الأسباب الحادثة حالاً بحال يدل على خلاف ما تضمنه الحديث، وذلك أنه قد تضمّن حكم ما حدث، وذكر ما جرى على وجهه، وذلك لا يكون على الحقيقة إلا بحدوثه عند السبب، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبًا عُلَمْنًا بَلَا لَمْ مَا عَبْدَنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ فَلَا أَنُوبًا عُلَمْنًا بَلَا تَعْمَ مَا عَبْدَنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ فَلَا الله عَلَمَ عَلَمُ مَا عَبْدَنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ فَلَا الله عَلَمَ عَلَمْ الله وَهُول عَنْمَ الله وَهُول الله عَلَمَ الله وهو لم يقع، بل هو خبر عن ماض، ولا يجوز أن يتقدّم مخبره، فيكون حينتذ خبراً عن ماض وهو لم يقع، بل هو في المستقبل، وأمثال ذلك في القرآن كثيرة، وقد جاء الخبر بذكر الظهار وسببه، وأنه لما على المستقبل، وأمثال ذلك في القرآن كثيرة، وقد جاء الخبر بذكر الظهار وسببه، وأنه لما على المستقبل، وأمثال ذلك في القرآن لعاء مما ذكرناه كثيراً ينسذ به المقال، وفيما ذكرنا كانت ولم تكن، ولو تتبعنا قصص القرآن لجاء مما ذكرناه كثيراً ينسذ به المقال، وفيما ذكرنا منكان اله تعالى لم يزل متكلماً بالقرآن ومخبراً عما يكون بلفط كان، وقد ردّ عليهم أهل التوحيد بنحو ما ذكرناه، وقد يجوز أنّ الخبر بنزول القرآن جملة في ليلة القدر المراد به أنّه نزل جملة بنحو ما ذكرناه، وقد يجوز أنّ الخبر بنزول القرآن جملة في ليلة القدر المراد به أنّه نزل جملة بنحو ما ذكرناه، وقد يجوز أنّ الخبر بنزول القرآن جملة في ليلة القدر المراد به أنّه نزل جملة بنص المدين المراد به أنّه نزل جملة بنا بنحو ما ذكرناه، وقد يجوز أنّ الخبر بنزول القرآن جملة في ليلة القدر المراد به أنّه نزل جملة بنص

<sup>(</sup>١) تصحيح الاعتقاد، ص ٩٩. (٢) سورة النساء، الآية: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية: ٢٠.

منه في ليلة القدر، ثمّ تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبيّ ﷺ، فأمّا أن يكون نزل بأسره وجميعه في ليلة القدر فهو بعيد ممّا يقتضيه ظاهر القرآن، والتواتر من الأخبار، وإجماع العلماء على اختلافها في الآراء، وأمّا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُـرْمَانِ﴾ ففيه وجهان غير ما ذكره أبو جعفر وعوّل فيه على حديث شاذٌ:

أحدهما: أنَّ الله تعالى نهاه عن التسرّع إلى تأويل القرآن قبل الوحي إليه به، وإن كان في الإمكان من جهة اللّغة ما لو قالوه على مذهب أهل اللّسان.

والوجه الآخر: أنّ جبرئيل على كان يوحي إليه بالقرآن فيتلوه معه حرفاً بحرف، فأمره الله تعالى أن لا يفعل ذلك، ويصغي إلى ما يأتيه به جبرئيل أو ينزله الله تعالى عليه بغير واسطة حتى يحصل الفراغ منه، فإذا تم الوحي به تلاوة ونطق به فاقرأه، فأمّا ما ذكره المعوّل على المحديث من التأويل فبعيد، لأنّه لا وجه لنهي الله تعالى عن العجلة بالقرآن الذي هو في السماء الرابعة حتى يقضى إليه وحيه، لأنّه لم يكن محيطاً علماً بما في السماء الرابعة قبل الوحي به إليه، فلا معنى لنهيه عمّا ليس في إمكانه، اللّهم إلا أن يقول قائل ذلك: إنّه كان محيطاً بعلم القرآن المودع في السماء الرابعة فينتقض كلامه ومذهبه أنّه كان في السماء الرابعة، لأنّ ما في صدر رسول الله على وحفظه في الأرض فلا معنى لاختصاصه بالسماء، ولو كان ما في حفظ رسول الله على يوصف بأنّه في السماء الرابعة خاصة لكان ما في حفظ غيره موصوفاً بذلك، ولا وجه حينئذ يكون لإضافته إلى السماء الرابعة ولا إلى السماء الأولى، ومن تأمّل ما ذكرناه علم أنّ تأويل الآية على ما ذكره المتعلّق بالحديث بعيد عن الصواب انتهى كلامه رفع الله مقامه (1).

وأقول: أمّا الاعتراض الأوّل الّذي أورده قدّس سرّه على الصدوق عليه فغير وارد، إذ ثبت بالاخبار المستفيضة أنّ جميع الكتب الّتي أنزلها الله تعالى على أنبيائه أثبتها في اللّوح المحفوظ قبل خلق السماء والأرض، ثمّ ينزل منها بحسب المصالح في كلّ وقت وزمان، وأمّا انطباقها على الوقائع المتأخرة فلا ينافي ذلك، لأنّ الله تعالى عالم بما يتكلّمون ويصدر منهم ويقع بينهم بعد ذلك، فأثبت في القرآن المثبت في اللّوح جواب جميع ذلك على وفق علمه الّذي لا يتخلّف، فالمضيّ إنّما يكون بالنسبة إلى زمان التبليغ إلى الخلق فلا استبعاد في أن ينزل هذا الكتاب جملة على النبيّ عليه في وقت معيّن يناسب تبليغه، وفي واقعة معيّنة يتعلق بها، وأمّا تشبيه ينزل كلّ جزء منه في وقت معيّن يناسب تبليغه، وفي واقعة معيّنة يتعلق بها، وأمّا تشبيه صاحب هذا القول بالمشبّهة القائلين بقدم كلام الله فلا يخفى ما فيه، لأنّ صاحب هذا القول لا يقول بقدم الفرآن المؤلف من الحروف، ولا بكونه صفة قديمة لله، قائمة بذاته تعالى، فأيّ

<sup>(</sup>١) تصحيح الاعتقاد، ص ١٠٢.

مفسدة تلزم عليه، وأمَّا المشابهة في أنَّه يمكن نفي القولين بتلك الآيات ففيه أنَّ نفي هذا المذهب السخيف أيضاً بتلك الآيات لا يتمّ بل ثبت بطلانه بسائر البراهين الموردة في محالها، وأمَّا الاعتراضات الَّتي أوردها على تفسير الصَّدوق للآية الكريمة فلعلُّها مبنيَّة على الغفلة عن مراده فإن الظاهر أنَّ الصدوق ﷺ أراد بذلك الجمع بين الآيات والروايات، ودفع ما يتوهّم من التنافي بينها، لأنّه دلّت الآيات على نزول القرآن في ليلة القدر، والظاهر نزول جميعه فيها، ودلت الآثار والأخبار على نزول القرآن في عشرين أو ثلاث وعشرين سنة، وورد في بعض الروايات أنَّ القرآن نزل في أوَّل ليلة من شهر رمضان، ودلَّ بعضها على أنَّ ابتداء نزوله في المبعث فجمع بينها بأن: في ليلة القدر نزل القرآن جملة من اللُّوح إلى السماء الرابعة لينزل من السماء الرابعة إلى الأرض بالتدريج، ونزل في أوَّل ليلة من شهر رمضان جملة القرآن على النبيّ عليه ليعلم هو، لا ليتلوه على النّاس، ثمَّ ابتداء نزوله آية آية وسورة سورة في المبعث أو غيره ليتلوه على النّاس، وهذا الجمع مؤيّد بالأخبار، ويمكن الجمع بوجوه أخر سيأتي تحقيقها في باب ليلة القدر وغيره، فقوله كِللله: إنَّ الله تعالى أعطى نبيَّه ﷺ العلم جملة لا يعني به أنَّه أعطاه بمحض النزول إلى البيت المعمور ليرد عليه ما أورده كلله، ولا أنَّ المراد بالنزول إلى البيت المعمور أنَّه علمه النبيِّ ﷺ، وهذا منه كلله غريب، وأمَّا اللوح الَّذي ذكره أو لاَّ أنَّه يضرب جبين إسرافيل عَلَيْمَ اللَّهِ فيحتمل أن يكون المراد به اللوح المحفوظ، ويكون ذلك عند أوّل النزول إلى البيت المعمور، أو يكون المراد اللّوح الّذي ثبت فيه القرآن في السماء الرابعة، ولعلَّه بعد نظر إسرافيل في اللُّوح على الوجهين يجد فيه علامة يعرف بها مقدار ما يلزمه إنزالها ، أو يكون لوحاً آخر ينقش فيه شيء فشيء عند إرادة الوحي ، ولا ينافي انتقاش الأشياء فيه كونه ملكاً كما اعترض عليه المفيد كالله وإن كان بعيداً.

٣ - فس: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَهُ ﴾ الآية، قال: وحي مشافهة، ووحي إلهام، وهو الذي يقع في القلب ﴿ أَوْ مِن وَرَاّي جِمَابٍ ﴾ كما كلّم الله نبيه ﷺ، وكما كلّم الله موسى ﷺ من النّار ﴿ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاأُهُ ﴾ قال: وحي مشافهة يعني إلى النّاس، ثمَّ قال من النّار ﴿ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاأُهُ ﴾ قال: ووحي مشافهة يعني إلى النّاس، ثمَّ قال لنبية ﷺ : ﴿ وَكَذَلِكُ أَوْ يَلْ اللّهِ عَنْ أَلَوْحَ مَنْ اللّهِ عَنْ أَمْرٍ رَقِ ﴾ القدس، هي الّتي قال الصادق ﷺ في قوله: ﴿ وَيَشْتُلُونَكُ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلُ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرٍ رَقِ ﴾ قال: هو ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله ﷺ، وهو مع الأنمة (١٠).

أقول: سيأتي في تفسير النعمانيّ عن أمير المؤمنين عَلِيَّةٍ قال: وأمّا تفسير وحي النبوّة والرسالة فهو قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كُنّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنِّبِيْنَ مِنْ بَعْدِو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ وَالْمِيْنَ إِلَىٰ نُوجٍ وَالنِّبِيْنَ مِنْ بَعْدِو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِلَىٰ الرّهِيهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلَى آخر الآية، وأمّا وحي الإلهام فهو قوله بَرْكَيْلًا : ﴿ وَأَرْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ إِلَىٰ آخِر الآية، وأمّا وحي الإلهام فهو قوله بَرْكَيْلًا : ﴿ وَأَرْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٥٢.

الفَيْلِ آنِ اَغَيْنِى مِنَ اَلِمْبَالِ بُيُونَا رَمِنَ الشَّجَ وَيَمَّا يَعْرِشُونَهُ (١) ومثله ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْتِهِ فَكَالِمْ بَوْنَا رَبِّ أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُه

٤ - ب: اليقطيني، عن القدّاح، عن جعفر، عن أبيه بي قال: احتبس الوحي على النبي فقيل: احتبس عنك الوحي يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله فقيل: وكيف لا يحتبس عني الوحي وأنتم لا تقلّمون أظفاركم ولا تنقّون روائحكم (١).

بيان؛ قوله: روائحكم، أي الكريهة، وفي الكافي وبعض نسخ المنقول منه رواجبكم وهو أظهر، وهي مفاصل أصول الأصابع، أو بواطن مفاصلها، أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها، أو ظهور السلاميات، أو ما بين البراجم من السلاميات، أو المفاصل الّتي تلي الأنامل، ذكرها الفيروزآباديّ.

ع: ابن البرقي، عن أبيه، عن جده، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه قال: كان جبر ثيل إذا أتى النبي عليه قعد بين يديه قعدة العبد، وكان لا يدخل حتى يستأذنه (٧).

٣ - يد: أبي، عن سعد عن ابن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن إبراهيم والفضل ابني محمد الأشعريين، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه إذا نزل عليه الوحي؟ عبد الله عليه إذا له يكن بينه وبين الله أحد، ذاك إذا تجلّى الله له، قال: ثم قال: تلك النبوة يا زرارة، وأقبل يتخشع (٨).

بيان: تجلّي الله تعالى. ظهور آيات عظمته وجلاله، أو هو كناية عن غاية المعرفة. ٧-يد: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله

 <sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٦٨.
 (٢) سورة القصص، الآية: ٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ١١.
 (٤) سورة آل عمران، الآية: ١١.

 <sup>(</sup>۵) مورة الأنبياء، الآية: ٧٣.
 (٦) قرب الإسناد، ص ١٣.

 <sup>(</sup>۷) علل الشرائع، ج ۱ ص ۱۷ باب ۷ ح ۲. (۸) التوحید، ص ۱۱۵.

الفرّاء، عن محمّد بن مسلم، ومحمّد بن مروان، عن أبي عبد الله عَلَيْنِ قال: ما علم رسول الله عَلَيْنِ أنّ جبرئيل عَلِينِ من قبل الله إلا بالتوفيق (١).

شي؛ عن محمّد بن هارون عنه غليظ مثله. • ج ٢ ص ٢١٣ ح ١١٠٥.

بيان: أي وفّقه بأن علم علماً ضروريّاً أنّه جبرتيل وليس بشيطان أو قرن الوحي بمعجزات علم بها أنّه من قبل الله.

٨ - يد، ج؛ فيما أجاب به أمير المؤمنين عَلِيَّة عن أسئلة الزنديق المدّعي للتناقض في القرآن: قال عَلَيْتُهِ: وأمَّا قُولُه: ﴿ وَمَا كَانَ لِبُشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِي جِمَابٍ أَوْ بُرِّسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَآءُ ﴾ وقوله: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَصَحِّلِيمًا ﴾ وقوله: ﴿وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَّا ﴾ وقوله: ﴿ يَكَادُمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَقِيجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ فأمَّا قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَقُ مِن وَرَّآيِي جِمَابٍ ﴾: ما ينبغي لبشر أن يكلِّمه الله إلاّ وحياً وليس بكائن إلاّ من وراء حجاب ﴿ أَوْ بُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَآءٌ ﴾ كذلك قال الله تبارك وتعالى علوّاً كبيراً، قد كان الرسول يوحى إليه من رسل السماء، فتبلّغ رسل السماء رسل الأرض، وقد كان الكلام بين رسل أهل الأرض وبينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السّماء، وقد قال رسول الله عنه يا جبرئيل هل رأيت ربّك؟ فقال جبرئيل: إنّ ربّي لا يُرى، فقال رسول الله عليه: من اين تأخذ الوحي؟ فقال: آخذه من إسرافيل، فقال: ومن أين يأخذه إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك فوقه من الروحانيين، قال: فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف في قلبه قذفاً، فهذا وحي، وهو كلام الله عَرْضُكُ ، وكلام الله ليس بنحو واحد، منه ما كلَّم الله به الرسل، ومنه ما قذفه في قلوبهم، ومنه رؤيا يريها الرسل، ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ فهو كلام الله، فاكتف بما وصفت لك من كلام الله فإنَّ معنى كلام الله ليس بنحو واحد، فإنَّه منه ما تبلُّغ منه رسل السماء رسل الأرض، قال: فرّجت عنّي فرج الله عنك، وحللت عنّي عقدة فعظّم الله أمرك يا أمير المؤمنين<sup>(٢)</sup>.

بيان: لعلّ سؤاله على عن رؤية الربّ تعالى بعدما علم بالعقل أنّه يمتنع عليه الرؤية ليعلم بالوحي أيضاً كما علم بالعقل، وليخبر النّاس بما أُوحي إليه من ذلك.

9 - فس ابي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه الله على الله على الله على وصف إسرافيل: هذا حاجب الرب وأقرب خلق الله منه، واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء، فإذا تكلّم الربّ تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللّوح جبينه فنظر فيه، ثمّ ألقى إلينا نسعى به في السماوات والأرض إنّه لأدنى خلق الرحمان منه وبينه وبينه تسعون حجاباً من نور، يقطع دونها الأبصار ما لا يعدّ ولا خلق الرحمان منه وبينه وبينه تسعون حجاباً من نور، يقطع دونها الأبصار ما لا يعدّ ولا

<sup>(</sup>١) التوحيد، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) التوحيد، ص ۲٦٤، الاحتجاج، ص ٢٤٣.

يوصف، وإنّي لأقرب الخلق منه، وبيني وبينه مسيرة ألف عام(١).

بيان؛ قوله: وبينه وبينه، أي وبين الموضع الذي جعله الله محل صدور الوحي من العرش، أو المراد بالحجب الحجب المعنوية.

١٠ - فسى، قال عليّ بن إبراهيم في قوله : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْمَانٌ بَجِيدٌ ﴿ فَى لَتِح تَعَفُوظٍ ﴿ (\*) قال: اللّوح المحفوظ له طرفان: طرف على العرش وطرف على جبهة إسرافيل، فإذا تكلم الربّ جل ذكره بالوحي ضرب اللّوح جبين إسرافيل، فنظر في اللّوح فيوحي بما في اللّوح إلى جبر ثيل عَلَيْتُ ﴿ (\*).

11 - فسى: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله : ﴿ حَقَىٰ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكِبْرُ ﴾ (\*) وذلك أنّ أهل السماوات لم يسمعوا وحياً فيما بين أن بعث عيسى بن مريم عليه إلى أن بعث محمد على المنا بعث الله جبر ثيل إلى محمد على الصفا، فصعق أهل محمد على الصفا، فصعق أهل السماوات، فلما فرغ من الوحي انحدر جبر ثيل، كلما مرّ بأهل السماء فرّع عن قلوبهم، يقول: كشف عن قلوبهم، فقال بعضهم لبعض: ماذا قال ربّكم قالوا الحق وهو العليّ الكبير (\*).

بيان؛ قال الطبرسي كلف في قوله تعالى: ﴿ حَقَّةَ إِنَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ أَي كشف الفزع عن قلوبهم، واختلف في الضمير في ﴿ قُلُوبِهِمْ فقيل: يعود إلى المشركين المتقدّم ذكرهم، أي إذا أخرج عن قلوبهم الفزع وقت الفزع ليسمعوا كلام الملائكة ﴿ قَالُولُهُ أَي قالت الملائكة لهم : ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُولُهُ أَي المشركون: ﴿ أَلْحَقُّ ﴾ أي قال الحقّ، فيعترفون أنّ ما جاء به الرسل كان حقّاً، عن ابن عبّاس وغيره، وقيل: يعود إلى الملائكة ثمّ اختلف فيه على وجوه:

أحدها: أنَّ الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد ولهم زجل وصوت عظيم فتحسب الملائكة أنَّها الساعة فيخرّون سجّداً ويفزعون، فإذا علموا أنّه ليس ذلك قالوا: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّهُ .

وثانيها: أنّ الفترة لما كان بين عيسى عَلَيْتُهِ ومحمّد على وبعث الله محمّداً أنزل الله سبحانه جبرئيل بالوحي، فلمّا نزلت ظنت الملائكة أنّه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا لذلك، فجعل جبرئيل يمرّ بكلّ سماء ويكشف عنهم الفزع، فرفعوا رؤوسهم وقال بعضهم لبعض: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌ قَالُوا ٱلْحَقِّ عني الوحي عن مقاتل والكليق.

وثالثها: أنَّ الله إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة غشي عند سماع الوحي

(۱) تفسير القمى، ج ١ ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البروج، الأيتان: ٢١–٢٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ٢ ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ، الآية: ٢٣.

را) عسور السيء ع الس

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي، ج ٢ ص ١٧٧.

ويصعقون ويخرّون سجّداً للآية العظيمة، فإذا فزّع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الذي أوحي إليه ماذا قال ربّك؟ أو يسأل بعضهم بعضاً فيعلمون أنّ الامر في غيرهم عن ابن مسعود، واختاره الجبّائي<sup>(۱)</sup>.

١٣ - قب: وأمّا كيفيّة نزول الوحي فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول.

وروي أنَّه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دويَّ كدويُّ النحل.

وروي أنّه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنّ جبينه لينفصد عرقاً . وروي أنّه كان إذا نزل عليه كُرب لذلك ويربدّ وجهه ، ونكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم منه ، ومنه يقال: بُرحاء الوحى .

قال ابن عبّاس: كان النبي عَلَيْهِ إذا نزل عليه القرآن تلقّاه بلسانه وشفتيه، كان يعالج من ذلك شدة، فنزل: ﴿ مُرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ وكان إذا نزل عليه الوحي وجد منه ألماً شديداً، ويتصدع رأسه، ويجد ثقلاً، قوله: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ وسمعت أنّه نزل جبرئيل عَلِينَا الله على رسول الله عَلَيْهِ ستّين ألف مرّة (٣).

بيان؛ قال في النهاية: في صفة الوحي: كأنّه صلصلة على صفوان، الصلصلة: صوت الحديد إذا حرّك، وقال: فيفصم عنّي، أي يقلع، وأفصم المطر: إذا أقلع وانكشف، وقال: فيه: كان إذا نزل عليه الوحي تفصد عرقاً، أي سال عرقه، تشبيهاً في كثرته بالفصاد و «عرقاً»

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٨ ص ٢١٤. (٢) كمال الدين، ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۷۱. في كتاب الروضات ط ۲ ص ۲۵۵ في حديث: دأنَ جبرئيل نزل على رسول الله على إبراهيم عبر الف مرة، وفي حديث آخر أنه نزل على إبراهيم عبي خمسين مرة وعلى موسى عبد أربعمائة مرة وعلى عيسى عبد عشر مرات وعلى محمد على اربعة وعشرين الف مرة ۱ النهى. [النمازي].

منصوب على التمييز، وقال: فيه: إذا أصابه الوحي كرب له أي أصابه الكرب واربدّ وجهه، أي تغيّر إلى الغبرة، وقال: البرح: الشدّة، ومنه الحديث فأخذه البرحاء أي شدّة الكرب من ثقل الوحي.

١٤ - شيء عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليت في قول الله: ﴿ عَنَى أَبِي عبد الله على الرُّسُلُ وَ طَلَقُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ (١) مخففة قال: ظنت الرسل أنّ الشياطين تمثّل لهم على صورة الملائكة (٢).

١٥ - وعن أبي شعيب، عن أبي عبد الله علي قال: وكلهم الله إلى أنفسهم أقل من طرفة عين (٣).

بيان: لعلّ المراد أنّ الله وكلهم إلى أنفسهم ليزيد يقينهم بأنّهم معصومون بعصمة الله، فخطر ببالهم أنّ ما وعدوا من عذاب الأمم لعلّه يكون من الشياطين، فصرف الله عنهم ذلك وعصمهم وثبّتهم على اليقين بأنّ ما أوحي إليهم ليس للشيطان فيه سبيل.

قال الطبرسي عليه: قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر وكُذِبُوا ﴾ بالتخفيف وهي قراءة علي، وزين العابدين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد علي وزيد بن علي، وابن عباس وابن مسعود وابن جبير وغيرهم، وقرأ الباقون بالتشديد، قال أبو علي: الضمير في ﴿ ظُنُوا ﴾ على قول من شدّد للرسل، أي تيقنوا أو حسبوا أنّ القوم كذّبوهم، وأمّا من خفف فالضمير للمرسل إليهم، أي ظنّ المرسل إليهم أنّ الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من أنّهم إن لم يؤمنوا نزل بهم العذاب، وأمّا من زعم أنّ الضمير راجع إلى الرسل، أي ظنّ الرسل أنّ الذي وعد الله سبحانه أممهم على لسانهم قد كذّبوا به فقد أتى عظيماً لا يجوز أن ينسب مثله إلى الأنبياء ولا إلى صالحي عباد الله، وكذلك من زعم أنّ ابن عبّاس ذهب إلى أنّ الرسل قد ضعفوا وظنّوا أنّهم قد أخلفوا، لأنّ الله لا يخلف الميعاد (٤).

ابي عن الفضل، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله عَلَيْظِرٌ قال: في المستحاضة تأتي مقام

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) – (٣) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٢١٣ ح ١٠٢ و ١٠٣ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان، ج ٥ ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٢١٣ ح ١٠٦ من سورة يوسف.

جبرئيل عليه ، وهو تحت الميزاب، فإنّه كان مكانه إذا استأذن على نبيّ الله عليه (١).

۱۸ - كا؛ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة، فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على حال لا ينبغي ولتأت مقام جبر نيل فإن جبر ئيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله، وإن كان على حال لا ينبغي أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه، وإن أذن له دخل عليه، فقلت: وأين المكان؟ قال: حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له: باب فاطمة بحذاء القبر، إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب، والميزاب فوق رأسك، والباب من وراء ظهرك. الخبر (٢).

19 - ع؛ الطالقانيّ، عن أحمد بن إسحاق المادرائيّ، عن أبي قلابة عبد الملك بن محمّد، عن غانم بن الحسن السعديّ، عن مسلم بن خالد المكيّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه قال: ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربيّة، فكان يقع في مسامع الأنبياء بألسنة قومهم، وكان يقع في مسامع نبيّنا عليه بالعربيّة فإذا كلّم به قومه كلّمهم بالعربيّة، فيقع في مسامعهم بلسانهم، وكان أحد لا يخاطب رسول الله عليه بأيّ لسان خاطبه، إلا وقع في مسامعه بالعربيّة، كلّ ذلك يترجم جبرئيل عليه له وعنه تشريفاً من خاطبه، إلا وقع في مسامعه بالعربيّة، كلّ ذلك يترجم جبرئيل عليه له وعنه تشريفاً من الله يحربه له يعليه العربيّة الله يحربه العربيّة الله يحربه العربيّة الله يحربه الله ي

٢٠ - أقول: قال في المنتقى: كان النبي النبي إذا غشيه الوحي ثقل على جسمه ما غشيه من أمر الله.

وفي الحديث المقبول أنه على أوحي إليه وهو على ناقته فبركت ووضعت جرانها بالأرض، فما تستطيع أن تتحرّك، وإنّ عثمان كان يكتب للنبي على ﴿ لَا يُسْتَوِى الْقَامِدُونَ اللّهِ إِنْ عِثمان فجاء ابن أمّ مكتوم فقال: يا رسول الله إنّ بي من العذر ما ترى، فغشيه الوحي فثقلت فخذه على فخذ عثمان حتّى قال: خشيت أن ترضها، فأنزل الله سبحانه: ﴿ غَيْرُ أَوْلِي الفّرَرِ ﴾ .

وروي عن أبي أروى الدوسيّ قال: رأيت الوحي ينزل على رسول الله على ، وإنه على على عن أبي أروى الدوسيّ قال: رأيت الوحي ينزل على رسول الله على ، وإنه على على راحلته فترغو وتنقل يديها حتى أظنّ أنّ ذراعها ينفصم، فربّما بركت، وربما قامت مؤتّدة يديها حتّى تسري عنه من ثقل الوحي. وإنّه لينحدر منه مثل الجمان.

٢١ - كا؛ الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره، فقال: يا مفضّل إنّ الله تبارك وتعالى جعل في النبيّ عليه خمسة أرواح:

<sup>(</sup>١) - (٢) الكافي، ج ٤ ص ٢٤٥ باب ٢٨٣ ح ١ وح ٢.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع، ج ١ ص ١٥٣ باب ١٠٥ ح ٨.

روح الحياة، فبه دبّ ودرج، وروح القوّة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه آمن وعدل، وروح القدس فبه حمل النبوّة، فإذا قبض النبيّ في انتقل روح القدس فصار إلى الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتلهو وتزهو، وروح القدس كان يرى به (۱).

بيان: كان يرى به، على المعلوم أو المجهول، أي كان يرى النبي الله والإمام بروح القدس ما غاب عنه في أقطار الأرض والسماء وما دون العرش.

٣٢ - كا: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله تباوك وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِنَا مَا كُنتَ نَدْرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ قال: خلق من خلق الله أعظم من جبرتيل وميكائيل، كان مع رسول الله عليه يخبره ويسدّده، وهو مع الأثمّة من بعده (٢).

٢٣ - كا: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبد الله علي عن قول الله عَرَيْنَ فَ نَهُ عَنِ ٱلرَّوْجُ قُلِ ٱلرَّوْجُ مِنَ ٱمْسِر قال: خلق أعظم من جبرتيل وميكائيل، كان مع رسول الله علي وهو مع الأثمّة، وهو من الملكوت (٣).

**بيان:** أي هو من عالم المجردات أو العلويات.

٢٤ - كا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: سأله رجل من أهل هيت وأنا حاضر عن قول الله ﷺ وَوَكَانَاكَ أَرْحَانَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً ﴾ فقال: منذ أنزل الله ﷺ ذلك الروح على محمد ما صعد إلى السماء وإنّه لفينا (٤).

٢٥ - كا: على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله علي الله علي الله عن الرُوح في الرُوح في الرُوح مِن أَمْدِ رَدِي ﴾ قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد علي ، وهو مع الأئمة يسدّدهم، وليس كل ما طلب وجد (٥).

بيان: قوله: ليس كلّ ما طلب وجد، بيان لعظم هذه المرتبة، وأنّها لا تتيسّر إلا بفضل الله تعالى، وأنّه ليس كلّ الأمور بحيث يمكن تحصيله بالطلب والكسب.

٢٦ - كا: محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عليّ بن

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ١٥٦ باب فيه ذكر الأرواح ح ٣.

<sup>(</sup>۲) أصول الكافي، ج ١ ص ١٥٦ باب الروح ح ١.

<sup>(</sup>٣) - (٥) أصول الكافي، ج ١ ص ١٥٧ باب الروح، ح ٢-٤.

أسباط، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه عن العلم أهو شيء يتعلّمه العالم من أفواه الرجال، أم في الكتاب عندكم تقرأونه فتعلمون منه، قال: الأمر أعظم من ذلك وأوجب، أما سمعت قول الله عَرَيَهُ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَرْحَيْناً إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِياً مَا كُنتَ لَمْ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ ثم قال: أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية؟ أيقرون أنه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فقلت: لا أدري جعلت فداك ما يقولون. فقال: بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان عقل عثى بعث الله عَرَيَهُ الروح الّتي ذكر في الكتاب، فلمّا أوحاها إليه علم به العلم والفهم، وهي الروح الّتي يعطيها الله عَرَيَهُ من شاء، فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم (١).

٧٧ - كا؛ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الأحول قال: سألت أبا جعفر عين الرسول والنبيّ والمحدَّث، قال: الرسول: الذي يأتيه جبرئيل عين قبلاً فيراه ويكلمه، فهذا الرسول، وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عين ونحو ما كان رأى رسول الله عين من أسباب النبوّة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل عين من عند الله بالرسالة، وكان محمّد عين حمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئيل عين ويكلمه بها قبلاً، ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرى في منامه ويأتيه الروح ويكلمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى في اليقظة، وأمّا المحدّث فهو الذي يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه (٢).

بِيان؛ قال الجوهري: رأيته قبلاً وقبلاً بالضمّ، أي مقابلةً وعياناً، ورأيته قبلاً بكسر القاف، قال الله تعالى: ﴿ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاكِ أي عياناً.

٢٨ - ير؛ محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله علي يقول: إنّ الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله علي يسدده ويرشده، وهو مع الأوصياء من بعده (٣).

أقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة.

١٩٠ - ما؛ جماعة، عن أبي المفضّل، عن عبد الله بن سليمان السجستانيّ، عن إسحاق بن إبراهيم النهشليّ، عن زكريّا بن يحيى الخزّاز، عن مندل بن عليّ، عن الأعمش، عن ابن جبير، عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله علي يغدو إليه عليّ عليه في الغداة، وكان يحبّ أن لا يسبقه إليه أحد، فإذا النبيّ عليه في صحن الدار وإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ١٥٧ باب الروح، ح ٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي، ج ١ ص ٩٩ باب الفرق بين الرسول والنبي، ح ٣.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات، ص ٤١٨ ج ٩ باب ١٦ ح ٥.

الكلبي، فقال: السلام عليك، كيف أصبح رسول الله على ؟ قال: بخير يا أخا رسول الله فقال علي على أحبك، وإنّ لك عندي فقال علي على الله عن الله عنا أهل البيت خيراً، قال له دحية: إنّي أحبك، وإنّ لك عندي مديحة أهديها إليك: أنت أمير المؤمنين، وقائد الغرّ المحجّلين، وسيّد ولد آدم يوم القيامة ما خلا النبيّين والمرسلين، لواء الحمد بيدك يوم القيامة، تزفّ أنت وشيعتك مع محمّد وحزبه إلى الجنان، قد أفلح من والاك، وخاب وخسر من خلاك، بحبّ محمّد واحبوك، وببغضه أبغضوك، ولا تنالهم شفاعة محمّد و أله ادن من صفوة الله، فأخذ رأس النبيّ فوضعه في حجره، فانتبه النبيّ فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث، النبيّ فوضعه في حجره، فانتبه النبيّ فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث، فقال: لم يكن دحية، كان جبرئيل سمّاك باسم سماك الله تعالى به، وهو الذي ألقى محبّتك في قلوب المؤمنين، ورهبتك في صدور الكافرين (۱).

• ٣ - عاء الحسين بن إبراهيم القزوينيّ، عن محمّد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد، عن الحسن بن عليّ الزعفرانيّ، عن البرقيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه قال: قال بعض أصحابنا: أصلحك الله أكان رسول الله عليه من يقول: قال جبرئيل، وهذا جبرئيل يأمرني، ثمّ يكون في حال أخرى يغمى عليه؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه إنّه إذا كان الوحي من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل الوحي من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل الوحي من الله، وإذا كان بينهما جبرئيل، وهذا جبرئيل لم يصبه ذلك فقال: قال لي جبرئيل، وهذا جبرئيل أ

٣١ - ها؛ جماعة، عن أبي المفضّل، عن عبد الله بن محمّد البغويّ، عن بشر بن هلال عن عبد الوارث بن سعيد، عن أبي نضر، عن أبي سعيد الخدريّ أنّ جبرئيل أتى النبيّ النبيّ فقال: يا محمّد اشتكيت؟ قال: نعم، قال: بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شركلّ نفس أو عين حاسد والله يشفيك بسم الله أرقيك.

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي، ص ٢٠٤ مجلس ٢٧ ح ١٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي، ص ٦٦٣ مجلس ٢٥ ح ١٣٨٥ وفيه: هذا جبرائيل يأمرني.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي، ص ٦٣٨ مجلس ٣٢ ح ١٣١٦.

نعم، قال رسول الله ﷺ: ذاك جبرئيل لم يكن لي همة غيره، ثمَّ تلا عليه الآيتين، قال عثمان: فقمت من عند رسول الله ﷺ معجباً بالذي رأيت، فأتيت أبا طالب تنائل فقرأتهما عليه فعجب أبو طالب، وقال: يا آل غالب اتبعوه. ترشدوا وتفلحوا، فوالله ما يدعو إلاّ إلى مكارم الاخلاق، لئن كان صادقاً أو كاذباً ما يدعو إلاّ إلى الخير.

قال السيّد: ورأيت في غير هذا التفسير أنّ هذا العبد الصالح قال: كان أوّل إسلامي حبّاً من رسول الله ﷺ ثمّ تحقّق إسلامي ذلك اليوم لمّا شاهدت الوحي إليه (١).

٣٣ - يرة أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم الجوهريّ، عن عليّ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليّ إلى يقول: إنّا لنزاد في اللّيل والنهار ولو لم نزد لنفد ما عندنا. قال أبو بصير: جعلت فداك من يأتيكم به؟ قال: إنّ منّا من يعاين، وإنّ منّا لمن ينقر في قلبه كيت وكيت، ومنّا من يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطشت، فقلت له من الّذي يأتيكم بذلك؟ قال: خلق لله أعظم من جبرئيل وميكائيل (٢).

٣٤ - يود العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه قال: كان جبرئيل عليه يملي على النبيّ عليه وهو يملي على علي عليه فنام نومة ونعس نعسة فلمّا رجع نظر إلى الكتاب فمد يده قال: من أملى هذا عليك قال أنت، قال: لا بل جبرئيل (٣).

٣٥ - يو؛ عليّ بن حسّان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه من الرسول؟ من النبيّ؟ من المحدَّث؟ فقال: الرسول: الّذي يأتيه جبرئيل فيكلّمه قبلاً فيراه كما يرى أحدكم صاحبه الّذي يكلّمه، فهذا الرسول، والنبيّ: الّذي يؤتى في النوم نحو رؤيا إبراهيم عليه الله من ونحو ما كان يأخذ رسول الله الله من السبات إذا أتاه جبرئيل في النوم، فهكذا النبيّ، ومنهم من تجمع له الرسالة والنبوة، فكان رسول الله رسولاً نبيّاً يأتيه جبرئيل قبلاً فيكلّمه ويراه ويأتيه في النوم وأمّا المحدث فهو الّذي يسمع كلام الملك فيحدّثه من غير أن يأتيه في النوم وأمّا المحدث فهو الّذي يسمع كلام الملك فيحدّثه من غير أن يأتيه في النوم وأمّا المحدث فهو الّذي يسمع كلام الملك فيحدّثه من غير أن يأتيه في النوم (٤).

ير: ابن أبي الخطّاب، عن البزنطيّ، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة مثله (٥). بيان: قال الجوهريّ: السبات: النوم وأصله الراحة.

أقول: قد مضت الاخبار الكثيرة في ذلك في كتاب قصص الأنبياء عَلَيْتِهُ .

٣٦ - سن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله علي كان

سعد السعود، ص ۱۲۲.
 بصائر الدرجات، ص ۲۲۲ج ٥ باب ٧ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات، ص ٣٠٤ ج ٧ باب ٦ ح ٥.

<sup>(</sup>٤) - (٥) بصائر الدرجات، ص ٣٤٧-٣٤٩ ج ٨ باب ١ ح ١٠ و١٩.

رسول الله عليه إذا أتاه الوحي من الله وبينهما جبرئيل علينه يقول: هوذا جبرئيل، وقال لي جبرئيل، وقال لي جبرئيل، وإذا أتاه الوحي وليس بينهما جبرئيل تصيبه تلك السبتة ويغشاه منه ما يغشاه لثقل الوحي عليه من الله عَمَيْهِ (١).

٣٧ - شي، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً، وإنّما كان يؤخذ من أمر رسول الله عليه بآخره، فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء، فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء وثقل عليها الوحي حتّى وقف وتدلى بطنها حتّى رئيت سرّتها تكاد تمسّ الأرض، وأغمي على رسول الله عن رسول الله عن وضع يده على ذؤابة منبه بن وهب الجمحي ثمّ رفع ذلك عن رسول الله عن وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله عن وعملنا وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله عن وعملنا وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله عن وعملنا وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله عن وعملنا وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله عن وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله عن وعملنا وعملنا قوراً علينا سورة المائدة فعمل رسول الله ينتيه وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله ينتيه وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله ينتيه وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل وسول الله ينتيه وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل وسول الله ينتيه وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل وسول الله ينتيه وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل وسول الله ينتيه وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل وسول الله ينتيه وعملنا قرأ علينا سورة المائدة فعمل وسول الله ينتيه وعليه وعلية وعليه وعلية وعليه وعلية وعلية وعلية وعليه وعلية وعلية

٣٨ - نهج؛ ولقد قرن الله به عليه من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره (٣).

تذنيب؛ اعلم أنّ علماء الخاصة والعامّة اختلفوا في أنّ النبيّ على هل كان قبل بعثته متعبّداً بشريعة أم لا، قال العلّامة - قدّس الله روحه - في شرحه على مختصر ابن الحاجب: اختلف النّاس في أنّ النبيّ على هل كان متعبّداً بشرع أحد من الأنبياء قبله قبل النبوّة أم لا، فذهب جماعة إلى أنّه كان متعبّداً ونفاه آخرون كأبي الحسين البصريّ وغيره وتوقّف الغزاليّ والقاضي عبد الجبّار والمثبتون اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنّه كان متعبداً بشرع نوح علينا ، وأخرون بشرع موسى علينا ، وأخرون بشرع عيسى علينا ، وأخرون قالوا: بما ثبت أنّه شرع.

واستدلّ المصنّف على أنّه كان متعبّداً بشرع من قبله بما نقل نقلاً يقارب التواتر أنّه كان يصلّي ويحجّ ويعتمر ويطوف بالبيت ويتجنّب العيتة ويذكّي ويأكل اللحم ويركب الحمار وهذه أمور لا يدركها العقل فلا مصير إليها إلاّ من الشرع واستدلّ آخرون على هذا المذهب أيضاً بأن عيسى عَلِيتُهِ كان مبعوثاً إلى جميع المكلّفين، والنبي عَلَيْهِ كان من المكلّفين، فيكون عيسى عَلِيتُهِ مبعوثاً إليه.

والجواب: لا نسلّم عموم دعوة من تقدّمه.

واحتجّ المخالف بأنّه لو كان متعبّداً بشرع من قبله لكان مخالطاً لاهل تلك الشريعة قضاء للعادة الجارية بذلك أو لزمته المخالطة لأرباب تلك الشريعة بحيث يستفيد منهم الأحكام، ولمّا كان التالي باطلاً إجماعاً فكذا المقدّم.

والجواب: لا نسلُّم وجوب المخالطة، لأنَّ الشرع المنقول إليه عمَّن تقدمه إن كان متواتراً

<sup>(</sup>١) المحاسن للبرقي، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير العياشي، ج ١ ص ٣١٧ ح ٢ من سورة المائدة.

فلا يحتاج إلى المخالطة والمناظرة، وإن كان آحاداً فهو غير مقبول خصوصاً مع اعتقاده بأنّ أهل زمانه على المخالطة والمخالطة الإلحاد، سلّمنا أنّه كان يلزم المخالطة، لكنّ المخالطة قد لا تحصل لموانع تمنع منها، فيحتمل ترك المخالطة لمن يقاربه من أرباب الشرائع المتقدّمة، على تلك الموانع جمعاً بين الأدلّة انتهى.

وقال المرتضى تعليم في كتاب الذريعة: هل كان رسول الله على متعبّداً بشرائع من تقدّمه من الأنبياء على المرتضى والأخرى بعدها، وفي المسألة الأولى ثلاثة مذاهب:

أحدها أنه على ما كان متعبّداً قطعاً، والآخر أنّه كان متعبّداً قطعاً، والثالث التوقّف، وهذا هو الصحيح، والّذي يدلّ عليه أنّ العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من المصلحة بها في التكليف العقليّ، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن لا مصلحة للنبيّ على قبل نبوّته في العبادة بشيء من الشرائع، كما أنّه غير ممتنع أن يعلم أنّ له على أحدهما وجب التوقّف. وإذا كان كلّ واحد من الأمرين جائزاً ولا دلالة توجب القطع على أحدهما وجب التوقّف.

وليس لمن قطع على أنه ما كان متعبّداً أن يتعلّق بأنه لو كان تعبّده بيني بشيء من الشرائع لكان فيه متبعاً لصاحب تلك الشريعة ومقتدياً به، وذلك لا يجوز لأنه أفضل الخلق، واتباع الأفضل للمفضول قبيح، وذلك أنه غير ممتنع أن يوجب الله تعالى عليه بيني بعض ما قامت عليه الحبّة به من بعض الشرائع المتقدّمة لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ولا الاتباع، وليس لمن قطع على أنه بيني كان يطوف بالبيت ويحج ويعتمر، ويذكي ويأكل المذكى، ويركب البهائم ويحمل عليها، وذلك أنه لم يثبت عنه أنه قبل النبوة حج أو اعتمر، ولو ثبت لقطع به على أنه كان متعبّداً، وبالتظنّي لا يثبت مثل ذلك، ولم يثبت أيضاً أنه بيني تولى التذكية بيده، وقد قبل أيضاً إنه لو ثبت أنه ذكى بيده لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره في الذكاة، فذكى على سبيل المعونة لغيره، وأكل لحم المذكى لا شبهة في أنه غير موقوف على الشرع، لأنه بعد الذكاة قد صار مثل كل مباح من المأكل وركوب البهائم والحمل عليها يحسن عقلاً إذا وقع التكفّل بما يحتاج إليه من علف وغيره، ولم يثبت أنه يشخ فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله، وليس علمه على علف غيره نبيّ بالدليل يقتضي كونه متعبداً بشريعته، بل لا بدّ من أمر زائد على هذا العلم.

فأمّا المسألة الثانية فالصحيح أنّه عليه ما كان متعبّداً بشريعة نبيّ تقدّم، وسندلّ عليه بعون الله، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنّه كان متعبّداً، ولابدّ قبل الكلام في هذه المسألة من بيان جواز أن يتعبد الله تعالى نبيّاً بمثل شريعة النبيّ الأوّل، لأنّ ذلك إذا لم يجز سقط الكلام في هذا الوجه من المسألة وقد قيل: إنّ ذلك يجوز على شرطين: إمّا بأن تندرس الأولى فيجدّدها الثاني، أو بأن يزيد فيها ما لم يكن منها، ويمنعون من جواز ذلك على غير أحد هذين

الشرطين، ويدّعون أنّ بعثته على خلاف ما شرطوه تكون عبثاً، ولا يجب النظر في معجزته، ولابدّ من وجوب النظر في المعجزات، وليس الامر على ما قالوه، لأنّ بعثة النبيّ الثاني لا تكون عبثاً، إذا علم الله تعالى أنّه يؤمن عندها وينتفع من لم ينتفع بالأوّل، ولو لم يكن الامر أيضاً كذلك كانت البعثة الثانية على سبيل ترادف الأدلّة الدالّة على أمر واحد، ولا يقول أحد: إنّ نصب الأدلّة على هذا الوجه يكون عبثاً.

فأمّا الوجه الثاني فإنّا لا نسلّم لهم أنّ النظر في معجز كلّ نبيّ يبعث لا بدّ من أن يكون واجباً، لأنّ ذلك يختلف، فإن خاف المكلّف من ضرر إن هو لم ينظر - وجب النظر عليه، وإن لم يخف لم يكن واجباً، وقد استقصينا هذا الكلام وفرغناه في كتاب الذخيرة.

والَّذي يحقَّق هٰذه المسألة أنَّ تعبَّده ﷺ بشرع من تقدَّمه لا بدُّ فيه من معرفة أمرين: أحدهما نفس الشرع، والآخر كونه متعبِّداً به، وليس يخلو من أن يكون علم عليها كلا الامرين بالوحي النازل عليه، والكتاب المسلّم إليه، أو يكون علم الامرين من جهة النبيّ المتقدّم، أو يكون علم أحدهما من هذا الوجه، والآخر من غير ذلك الوجه، والوجه الأوّل يوجب أن لا يكون متعبَّداً بشرائعهم إذا فرضنا أنَّه بالوحي إليه علم الشرع والتعبُّد معاً ، وأكثر ما في ذلك أن يكون تعبد بمثل شرائعهم، وإنَّما يضاف الشرع إلى الرسول إذا حمله ولزمه أداءه، ويقال في غيره: إنَّه متعبِّد بشرعه متى دعاه إلى اتِّباعه، ألزمه الانقياد له، فيكون مبعوثاً إليه، وإذا فرضنا أنَّ القرآن والوحي وردا ببيان الشرع وإيجاب الاتِّباع فذلك شرعه ﷺ لا يجب إضافته إلى غيره، وأمَّا الوجه الثاني فهو وإن كان خارجاً من أقوال الفقهاء المخالفين لنا في هذه المسألة فاسد من جهة أنَّ نقل اليهود ومن جرى مجراهم من الأمم الماضية قد بيّن في مواضع أنّه ليس بحجّة لانقراضهم وعدم العلم باستواء أوّلهم وآخرهم، وأيضاً فإنه عليه مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متبعاً لغيره من الأنبياء المتقدّمين عَلِيَتِير ، ثمُّ هذا القول يقتضي أن لا يكون علي بأن يكون من أمّة ذلك النبيّ بأولى منّا، ولا بأن نكون متعبّدين بشرعه بأولى من أن يكون متعبّداً بشرعنا، لأنّ حاله كحالنا في أنّنا من أمّة ذلك النبيّ، وبهذه الوجوه الَّتي ذكرناها نبطل القسمين اللذين فرغناهما، وممَّا يدلُّ على حجَّة ما ذكرناه وفساد قول مخالفينا أنَّه قد ثبت عنه ﷺ توقفه في أحكام معلوم أنَّ بيانها في التوراة، وانتظاره فيها نزول الوحي، ولو كان متعبِّداً بشريعة موسى عَلِيُّتِلا لما جرى ذلك، وأيضاً فلو كان الأمر على ما قالوه لكان يجب أن يجعل علي كتب من تقدّمه في الأحكام بمنزلة الأدلّة الشرعيّة، ومعلوم خلافه، وأيضًا فقد نبِّه ﷺ في خبر معاذ على الأدلَّة فلم يذكر في جملتها التوراة والانجيل، وأيضاً فإنَّ كلُّ شريعته مضافة إليه بالإجماع، ولو كان متعبَّداً بشرع غيره لما جاز ذلك، وأيضاً فلا خلاف بين الأمّة في أنه عليه لم يؤدّ إلينا من أصول الشرائع إلاّ ما أوحى إليه وحمله، وأيضاً فإنَّه لا خلاف في أنَّ شريعته عليه السخة لكلَّ الشرائع المتقدَّمة من غير استثناء، فلو كان الامر كما قالوه لما صح هذا الاطلاق، وأيضاً فإنَّ شرائع من تقدّم مختلفة متضادة فلا يصح كونه متعبداً بكلّها فلا بدّ من تخصيص ودليل يقتضيه، فإن ادّعوا أنّه متعبّد بشريعة عيسى عَلِينه بأنّها ناسخة لشريعة من تقدّم فذلك منهم ينقض تعلّقهم بتعرفه عليه من اليهود في التوراة، فأمّا رجوعه في رجم المحصن إليها فلم يكن لأنّه كان متعبّداً بذلك، لأنّه لو كان الرجوع لهذه العلّة لرجع عليه في غير هذا الحكم إليها، وإنّما رجع لامر آخر، وقد قيل: إنّ سبب الرجوع أنه عليه كان خبر بأن حكمه في الرجم يوافق ما في التوراة فرجع إليها تصديقاً لخبره، وتحقيقاً لقوله عليها انتهى.

وقال المحقّق أبو القاسم الحليّ طيّب الله رمسه في أصوله: شريعة من قبلنا هل هي حجّة في شرعنا؟ قال قوم: نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه. وأنكر الباقون ذلك وهو الحقّ، لنا وجوه: الأوّل: قوله تعالى: ﴿وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْمَوْئَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُؤَى ﴾.

الثاني: لو كان متعبّداً بشرع غيره لكان ذلك الغير أفضل، لأنّه يكون تابعاً لصاحب ذلك الشرع، وذلك باطل بالاتّفاق.

الثالث: لوكان متعبّداً بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع، لكنّ ذلك باطل، لأنّه لو وجب لفعله، ولو فعله لاشتهر، ولوجب على الصحابة والتابعين بعده والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته على الخوض فيه، ونحن نعلم من الدين خلاف ذلك.

الرابع: لو كان متعبّداً بشرع من قبله لكان طريقه إلى ذلك إمّا الوحي أو النقل، ويلزم من الأوّل أن يكون شرعاً له لا شرعاً لغيره، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود وهو باطل، لأنّه ليس بمتواتر، لما تطرّق إليه من القدح المانع من إفاده اليقين، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة.

واحتج الآخرون بقوله تعالى: ﴿ فَيَهُ دَنَهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ وبقوله: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱلَّبِيْعِ مِلَةَ إِلْرَاهِيهُ وَيَعْلَمُ وَمَنَى بِهِ مَنْ الدِينِ مَا وَمَنَى بِهِ مُوحًا ﴾ وبقوله: ﴿ إِنَّا ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنّا أَوْحَيْنَا إِلَى الْوَرْنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونِ ﴾ وبقوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرُنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مِعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونِ ﴾ وبأنه عَلَيْ وبأنه عَلَيْ وبانه عَلَيْ وبعد في معرفة الرجم في الزنا إلى التوراة.

أجاب الأوّلون عن الآية الاولى بأنّها تتضمن الامر بالاهتداء بهداهم كلّهم، فلا يكون ذلك إشارة إلى شرعهم، لأنّه مختلف، فيجب صرفه إلى ما اتّفقوا عليه، وهو دلائل العقائد العقلية دون الفروع الشرعيّة.

وعن الثاني بأن ملّة إبراهيم عَلَيْتُمْ المراد بها العقليات دون الشرعيّات يدلّ على ذلك قوله: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلْةَ إِبْرَهِ عَمَ اللّهِ مَن مَنفِهَ نَفْسَةً ﴾ (١) فلو أراد الشرعيّات لما جاز نسخ شيء منها، وقد نسخ كثير من شرعه، فتعيّن أنّ المراد منه العقليات.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٣٠.

وعن الآية الثالثة أنّه لا يلزم من وصية نوح عليه بشرعنا أنّه أمره به، بل يحتمل أن يكون وصايته به أمراً منه بقبوله عند أعقابهم إلى زمانه عليه ، أو وصّى به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه، ولو سلّمنا أنّ المراد شرع لنا ما شرع لنوح عليه لاحتمل أن يكون المراد به من الإستدلال بالمعقول على العقائد الدينية، ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان، ثمّ لا يكون شرعه حجة علينا من حيث ورد على نبينا عليه بطريق الوحي، فلا تكون شريعته شريعة لنا باعتبار ورودها عنه.

وعن الآية الرابعة أنَّ المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.

وعن الآية الخامسة أنّ ظاهرها يقتضي اشتراك الأنبياء جميعاً في الحكم بها، وذلك غير مراد، لأنّ إبراهيم ونوحاً وإدريس وآدم على لله يحكموا بها، لتقدّمهم على نزولها، فيكون المراد أنّ الأنبياء يحكمون بصحّة ورودها عن الله، وأن فيها نوراً وهدى، ولا يلزم أن يكونوا متعبّدين بالعمل بها، كما أنّ كثيراً من آيات القرآن منسوخة، وهي عندنا نور وهدى، وأمّا رجوعه عندنا نور وهدى، أن مراجعته إلى التوراة لتعرّفه، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لإقامة الحجّة على من أنكر وجوده في التوراة انتهى.

أقول: إنّما أوردنا دلائل القول في نفي تعبّده والله المعتبرة بشريعة من قبله لاشتراكها مع ما نحن فيه في أكثر الدلائل، فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الذي ظهر لي من الأخبار المعتبرة، والآثار المستفيضة هو أنه والله على عنه يعته مذ أكمل الله عقله في بدء سنة نبياً مؤيّداً بروح القدس، يكلّمه الملك، ويسمع الصوت، ويرى في المنام، ثمّ بعد أربعين سنة صار رسولاً، وكلّمه الملك معاينة، ونزل عليه القرآن، وأمر بالتبليغ، وكان يعبد الله قبل ذلك بصنوف العبادات إمّا موافقاً لما أمر به النّاس بعد التبليغ وهو أظهر، أو على وجه آخر، إمّا مطابقاً لشريعة إبراهيم والله عبره ممّن تقدّمه من الأنبياء والمن شرائعهم، أو على وجه لهم وعاملاً بشريعتهم، بل بأنّ ما أوحي إليه ولا كان مطابقاً لبعض شرائعهم، أو على وجه آخر نسخ بما نزل عليه بعد الإرسال، ولا أظن أن يخفي صحة ما ذكرت على ذي فطرة مستقيمة، وفطنة غير سقيمة بعد الاحاطة بما أسلفنا من الاخبار في هذا الباب، وأبواب أحوال الأنبياء والمنان على وجه الإجمال:

الأوّل: أنّ ما ذكرنا من كلام أمير المؤمنين عليه من خطبته القاصعة المشهورة بين العامّة والمخاصّة بدلّ على أنه عليه من لدن كان فطيماً كان مؤيداً بأعظم ملك يعلّمه مكارم الاخلاق، ومحاسن الآداب، وليس هذا إلاّ معنى النبوّة كما عرفت في الاخبار الواردة في معنى النبوّة، وهذا الخبر مؤيّد بأخبار كثيرة سبقت في الابواب السابقة في باب منشئه عليه ، وباب تزويج خديجة وغيرها من الابواب.

الثاني: الاخبار المستفيضة الدالة على أنهم علي الله مؤيدون بروح القدس من بدء حالهم بنحو ما مرّ من التقرير.

الثالث: صحيحة الأحول وغيرها حيث قال: انحو ما كان رأى رسول الله يهيم من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أناه جبرئيل من عند الله بالرسالة، فدلّت على أنه على أنه عبر كان نبياً قبل الرسالة، ويؤيده الخبر المشهور عنه على إذا الله تعلى أن الله تعالى اتخذ إبراهيم عليها الروح والجسد، ويؤيده أيضاً الاخبار الكثيرة الدالة على أن الله تعالى اتخذ إبراهيم عليها عبداً قبل أن يتخذه رسولاً، وأن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه رسولاً، وأن الله اتخذه خليلاً قبل أن يتجعله إماماً.

الرابع: ما رواه الكلينيّ في الصحيح عن يزيد الكناسيّ قال: سألت أبا جعفر عليه أكان عيسى بن مويم حين تكلم في المهد حجّة لله على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نبيّاً حجّة لله غير مرسل أما تسمع لقوله حين قال: ﴿إِنِّ عَبدُ أَلَنَو مَاتَلُونَ الْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبارًا عَيْنَ مَا حُمْتُ وَأَوْسَنِي بِالْسَلَوْقِ وَالزَّكُوفِي مَا دُمْتُ حَيًا ﴿ الله قلت : فكان يومئذ حجّة لله على أَنْنَ مَا حُمْتُ وَأَوْسَنِي بِالْسَلَوْقِ وَالزَّكُوفِي مَا دُمْتُ حَيّا ﴿ الله قلت الحال آية للناس ورحمة من زكريّا في تلك الحال وهو في المهد؟ فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبر عنها وكان نبيّاً حجّة على من سمع كلامه في تلك الحال ثمّ صمت فلم يتكلم حتى مضت له سنتان، وكان زكريّا الحجّة لله على النّاس بعد صمت عيسى بسنتين، فلم مات زكريّا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير، أما تسمع لقوله بَرَيّا في مُن سام سنين تكلّم ﴿ يَنِيّا فِي الله تعالى إليه، فكان عيسى عليه سبع سنين تكلّم بالنبوّة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه، فكان عيسى الحجّة على يحيى وعلى النّاس أجمعين إلى آخر الخبر.

وقد ورد في أخبار كثيرة أنّ الله لم يعط نبيّاً فضيلة ولا كرامة ولا معجزة إلا وقد أعطاه نبيّنا في مخيف جاز أن يكون عيسى عليه في المهدنبيّا ، ولم يكن نبيّنا في إلى أربعين سنة نبيّاً ويؤيّده ما مرّ في أخبار ولادته في عالم الأظلّة وعند الميثاق، وأنّهم كانوا يعبدون الله تعالى ويسبّحونه في حجب النور قبل خلق آدم في وأنّ الملائكة منهم تعلّموا التسبيح والتهليل والتقديس إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في بدء أنوارهم، ويؤيّده ما ورد في أخبار ولادة أمير المؤمنين في أنه في حجر أبيه في أجاب عن المسائل الغامضة، واخبر عن الامور الغائبة، وكذا سائر الأئمة في كما سيأتي في أخبار ولادتهم هميعاً؟

سورة مريم، الأيتان: ٣٠-٣١.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم، الآية: ۱۲.

المخامس: أنه على بعدما بلغ حدّ التكليف لا بدّ من أن يكون إمّا نبيّاً عاملاً بشريعته أو تابعاً لغيره، لما سيأتي من الاخبار المتواترة أنّ الله لا يخلي الزمان من حجّة ولا يرفع التكليف عن أحد، وقد كان في زمانه أوصياء عيسى عليه وأوصياء إبراهيم على فلو لم يكن أوحي إليه بشريعة ولم يعلم أنّه نبيّ كيف جاز له أن لا يتابع أوصياء عيسى عليه ولا يعمل بشريعتهم إن كان عيسى عليه مبعوثاً إلى الكافة، وكان يعمل بشريعتهم إن كان عيسى عليه مبعوثاً إلى الكافة، وإن لم يكن مبعوثاً إلى الكافة، وكان شريعة إبراهيم عليه باقياً في بني إسماعيل كما هو الظاهر، فكان عليه أن يتبع أوصياء إبراهيم عليه، ويكونوا حجّة عليه عليه، وهو باطل بوجهين:

أحدهما: أنَّه يلزم أن يكونوا أفضل منه كما مرَّ تقريره.

وثانيهما: ما مرّ من نفي كونه محجوجاً بأبي طالب وبآبي، بل كانا مستودعين للوصايا. السادس: أنّه لا شكّ في أنّه على كان يعبد الله قبل بعثته بما لا يُعلم إلا بالشرع كالطواف والحجّ وغيرهما كما سيأتي أنّه على حجّ عشرين حجّة مستسراً وقد ورد في أخبار كثيرة أنّه على كان يطوف وأنّه كان يعبد الله في حراء، وأنّه كان يراعي الآداب المنقولة من التسمية والتحميد عند الأكل وغيره، وكيف يجوّز ذو مسكة من العقل على الله تعالى أن يهمل أفضل أنيائه أربعين سنة بغير عبادة؟ والمكابرة في ذلك سفسطة، فلا يخلو إمّا أن يكون عاملاً بشريعة مختصة به أوحى الله إليه، وهو المطلوب، أو عاملاً بشريعة غيره وهو لا يخلو من وجوه:

الأوّل: أن يكون علم وجوب عمله بشريعة غيره، وكيفيّة الشريعة من الوحي وهو المطلوب أيضاً لأنه على حينتذ يكون عاملاً بشريعة نفسه موافقاً لشريعة من تقدّمه كما مرّ تقريره في كلام السيّد رحمه الله.

الثاني: أن يكون علمهما جميعاً من شريعة غيره، وهو باطل كما عرفت بوجهين: أحدهما: أنّه يلزم كون من يعمل بشريعته أفضل منه.

وثانيهما: أنّه معلوم أنّه علي لم يراجع في شيء من الأمور إلى غيره، ولم يخالط أهل الكتاب، وكان هذا من معجزاته علي أنّه أتى بالقصص مع أنّه لم يخالط العلماء ولم يتعلّم منهم: كما مرّ في وجوه إعجاز القرآن، وقد قال تعالى: ﴿ هُو َ ٱلَّذِى بَعَتَ فِي ٱلْأَيْتِ عَنَ رَسُولًا مِنْهُم ﴾ (١) والمكابرة في هذا أيضاً ممّا لا يأتي به عاقل.

الثالث: أنّه على علم وجوب العمل بشريعة من قبله بالوحي، وأخذ الشريعة من أربابها، وهذا مع تضمّنه للمطلوب كما عرفت - إذ لا يلزم منه إلاّ أن يكون نبيّاً أوحي إليه أن يعمل بشريعة موافقة لشريعة من تقدّمه - باطل بما عرفت من العلم بعدم رجوعه على إلى أرباب الشرائع قطّ في شيء من أموره، وأمّا عكس ذلك فهو غير متصوّر إذ لا يجوّز عاقل أن

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، الآية: ٢.

يوحي الله إلى عبده بكيفية شريعة لأن يعمل بها ولا يأمره بالعمل بها حتى يلزمه الرجوع في ذلك إلى غيره، مع أنه يلزم أن يكون تابعاً لغيره مفضولاً وقد عرفت بطلانه، ثمَّ إنّ قول من ذهب إلى أنّه على كان عاملاً بالشرائع المنسوخة كشريعة نوح وموسى بين فهو أشد فساداً، لأنّه بعد نسخ شرائعهم كيف جاز له يه العمل بها إلا بأن يعلم بالوحي أنّه يلزمه العمل بها، ومع ذلك لا يكون عاملاً بتلك الشريعة، بل بشريعة نفسه موافقاً لشرائعهم كما عرفت، وأمّا استدلالهم بقوله تعالى: ﴿مَا كُنتَ نَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلا ٱلإيمَنُ وَا فلا يدلّ إلا على أنّه على أنّه على كان في حال لم يكن يعلم القرآن، وبعض شرائع الإيمان، ولعل ذلك كان في على أنه يوته قبل تأييده بروح القدس، كما دلّت عليه رواية أبي حمزة وغيرها، وهذا لا ينافي خال ولادته قبل تأييده بروح القدس، كما دلّت عليه رواية أبي حمزة وغيرها، وهذا لا ينافي نبوته قبل الرسالة، والعمل بشريعة نفسه قبل نزول الكتاب، ويعدما قرّرنا المطلوب في هذا الباب وما ذكرنا من الدلائل لا يخفى عليك ضعف بعض ما نقلنا في ذلك عن بعض الأعاظم، ولا نتعرض للقدح فيها بعد وضوح الحقّ، ولو أردنا الاستقصاء في إيراد الدلائل ودفع الشبهة لطال الكلام، ولخرجنا عن مقصودنا من الكتاب، والله الموقق للصواب.

## ۳ - باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وصفته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق

الآيات: الإسواء: «١٧» ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَيْلًا مِنَ ٱلْسَبِيدِ ٱلْحَكَرَادِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرُكُنَا حَوْلَهُ لِلْزِيَةُ مِنْ مَايَنْيِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلشَّبِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ١١».

تفسير؛ قال الطبرسي على : نزلت الآية في إسرائه على ، وكان ذلك بمكة : صلّى المغرب في المسجد الحرام، فأمّا المغرب في المسجد ثمّ أسري به في ليلته، ثمّ رجع فصلّى الصبح في المسجد الحرام، فأمّا الموضع الذي أسري إليه أين كان؟ قيل : كان الإسراء إلى بيت المقدس، وقد نطق به القرآن، ولا يدفعه مسلم، وما قاله بعضهم : إنّ ذلك كان في النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون فيه ولا برهان، وقد وردت روايات كثيرة في قصّة المعراج وعروج نبيّنا عليه إلى السّماء، ورواها كثير من الصحابة مثل ابن عبّاس، وابن مسعود وأنس، وجابر بن عبد الله، وحذيفة،

<sup>(</sup>١) سورة الشوري، الآية: ٥٢.

وعائشة، وأمّ هانئ وغيرهم عن النبيّ عليه وزاد بعضهم، ونقص بعض، وتنقسم جملتها إلى أربعة أوجه:

أحدها: ما يقطع على صحّته لتواتر الاخبار به وإحاطة العلم بصحّته.

وثانيها: ما ورد في ذلك ممّا تجوزه العقول ولا تأباه الأصول، فنحن نجوزه، ثمّ نقطع على أنّ ذلك كان في يقظته دون منامه.

وثالثها: ما يكون ظاهره مخالفاً لبعض الأصول، إلاّ أنّه يمكن تأويلها على وجه يوافق المعقول، فالأولى أن نؤوّله على ما يطابق الحقّ والدليل.

ورابعها: ما لا يصحّ ظاهره، ولا يمكن تأويله إلاّ على التعسّف البعيد، فالأولى أن لا نقبله، فأمَّا الأوَّل المقطُّوع به فهو أنَّه أسري به على على الجملة وأمَّا الثاني فمنه ما روي عنه عليه أنَّه طاف في السماوات ورأى الأنبياء والعرش وسدرة المنتهي والجنَّة والنَّار ونحو ذلك، وأمَّا الثالث فنحو ما روي أنَّه رأى قوماً في الجنَّة يتنعمون فيها، ورأى قوماً في النَّار يعذَّبون فيها، فيحمل على أنَّه رأى صفتهم وأسماءهم وأمَّا الرابع فنحو ما روي أنه علي كلُّم الله سبحانه جهرة، ورآه وقعد معه على سريره، ونحو ذلك ممّا يوجب ظاهره التشبيه، والله سبحانه يتقدس عن ذلك، وكذلك ما روي أنَّه شُقَّ بطنه وغسل، لأنه عَلَيْكُ كان طاهراً مطهراً من كلُّ سوء وعيب، وكيف يطهِّر القلب وما فيه من الاعتقاد بالماء؟ ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آسَرَيٰ بِمُبْدِهِ، ﴾سبحان كلمة تنزيه لله عمّا لا يليق به، وقيل: يراد به التعجب، والسرى: السير باللّيل ﴿ لِيُلَّا ﴾ قالوا: كان ذلك اللَّيل قبل الهجرة بسنة ﴿ مَنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ قال أكثر المفسرين: أُسري به ﷺ من دار أمّ هانئ أخت عليّ عَلِيًّا وزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ، وكان ﷺ نائماً في تلك اللِّيلة في بيتها، وإنَّ المراد بالمسجد الحرام هنا مكَّة، ومكَّة والحرام كلُّها مسجد، وقال الحسن وقتادة: كان الاسراء من نفس المسجد الحرام ﴿إِلَّ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْمَا ﴾ يعني بيت المقدس لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام ﴿الَّذِي بَنَّرُّكُنَا حَوْلَهُ ﴾ أي جعلنا البركة فيما حوله من الأشجار والثمار والنبات والأمن والخصب حتى لا يحتاجوا إلى أن يجلب إليهم من موضع آخر، أو بأن جعلناه مقرّ الأنبياء ومهبط الملائكة ﴿ لِلْرِيَهُ مِنْ ءَايَنْيِنًا ﴾ أي من عجائب حججنا، ومنها إسراؤه في ليلة واحدة من مكّة إلى هناك، ومنها أن أراه الأنبياء واحداً بعد واحد، وأن عرج به إلى السّماء، وغير ذلك من العجائب الَّتِي أَخبر بِهَا النَّاسِ ﴿ إِنَّهُ هُو السِّيعُ ﴾ لأقوال من صدّق بذلك أو كذَّب ﴿ ٱلْبَصِيرُ ﴾ بما فعل من الإسراء والمعراج انتهي(١).

وقال الرازيّ في تفسيره: اختلف المسلمون في كيفيّة ذلك الاسراء، فالأكثرون من

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٦ ص ٢١٥.

طوائف المسلمين اتّفقوا على أنّه أسري بجسد رسول الله على الله والأقلّون قالوا: إنّه ما أسري إلاّ بروحه.

حكى محمّد بن جرير الطبريّ في تفسيره عن حذيفة أنّه قال: كان ذلك رؤيا، وإنّه ما فقد جسد رسول الله ﷺ، وإنّما أسري بروحه، وحكى هذا القول أيضاً عن عائشة وعن معاوية، واعلم أنّ الكلام في هذا الباب يقع في مقامين:

أحدهما: في إثبات الجواز العقليّ، والثاني في الوقوع.

أما الأوّل فنقول: الحركة الواقعة في السرعة إلى هذا الحدّ ممكنة في نفسها، والله تعالى قادر على جميع الممكنات، فنفتقر إلى مقدّمتين:

أمَّا الأولى فبوجوه:

الأوّل: أنّ الفلك الأعظم يتحرّك من أوّل اللّيل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور، وقد ثبت في الهندسة أنّ نسبة القطر إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع، فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع، وبتقدير أن يقال: إنّ رسول الله على الله المنافق القطر، الله على الله المنافق القطر، في ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور كان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أولى بالإمكان، فهذا برهان قاطع على أنّ الارتفاع من مكّة إلى ما فوق القيل أولى مقدار ثلث اللّيل أمر ممكن في نفسه، وإذا كان كذلك كان حصوله في كلّ اللّيل أولى بالإمكان.

الثاني: أنّه ثبت في الهندسة أنّ قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة وستّين مرّة، وكذا مرّة، ثمّ إنّا نشاهد أنّ طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع، وذلك يدلّ على أنّ بلوغ الحركة في السرعة إلى الحدّ المذكور أمر ممكن في نفسه.

الثالث: أنّه كما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق العرش، فكذلك يستبعد نزول الجسم اللّطيف الروحانيّ من فوق العرش إلى مركز العالم، فإن كان القول بمعراج محمّد عليه في اللّيلة الواحدة ممتنعاً في العقول كان القول بنزول جبرئيل عَليته من العرش إلى مكّة في اللحظة الواحدة ممتنعاً، ولو حكمنا بهذا الامتناع كان طعناً في نبوة جميع الأنبياء عليه والقول بثبوت المعراج فرع على تسليم جواز أصل النبوّة.

الرابع: أنّ أكثر أرباب الملل والنحل يسلّمون وجود إبليس ويسلّمون أنّه هو الّذي يتولّى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم، فلمّا سلّموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في حقّ إبليس فلأن يسلّموا جوازها في حقّ أكابر الأنبياء كان ذلك أولى.

الخامس: أنّه جاء في القرآن أنّ الرياح كانت تسير بسليمان عَلِيَّتُكِيرٌ إلى المواضع البعيدة في الاوقات القليلة، بل نقول: الحسّ يدلّ على أنّ الرياح تنتقل عند شدّة هبوبها من مكان إلى

مكان في غاية البعد في اللّحظة الواحدة وذلك أيضاً يدلّ على أنّ مثل هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة .

السادس: أنّ ما دلّ عليه القرآن من إحضار عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر يدلّ على جواز ذلك.

السابع: أنّ من النّاس من يقول: إنّ الحيوان إنّما يبصر المبصرات بخروج الشعاع من البصر واتّصالها بالمبصر، فعلى قول هؤلاء انتقل شعاع العين من أبصارنا إلى زحل في تلك اللحظة اللّطيفة، وذلك يدلّ على أنّ الحركة الواقعة على هذا الحدّ من السرعة من الممكنات، لا من الممتنعات.

المقدّمة الثانية: في بيان أن هذه الحركة لمّا كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا يكون حصولها في جسد محمّد الشخ ممتنعاً، لأنّا قد بينًا أنّ الأجسام متماثلة في تمام ماهيّتها، فلمّا صحّ حصول مثل هذه الحركة في حقّ بعض الاجسام وجب إمكان حصولها في سائر الأجسام، فيلزم من مجموع هذه المقدّمات أنّ القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في نفسه، أقصى ما في الباب أنّه يبقى التعجب إلاّ أنّ هذا التعجب غير مخصوص بهذا المقام، بل هو حاصل في جميع المعجزات، فانقلاب العصا ثعباناً، يبتلع سبعين ألف حبل من الحبال والعصيّ ثمّ تعود في الحال عصا صغيرة كما كانت أمر عجيب، وكذا سائر المعجزات.

وأما المقام الثاني: وهو وقوع المعراج فقد قال أهل التحقيق: الذي يدل على أنّه تعالى أسرى بروح محمّد وجسده من مكّة إلى المسجد الأقصى القرآن والخبر، أمّا القرآن فهو هذه الآية، وتقرير الدليل أنّ العبد اسم للجسد والروح، فيجب أن يكون الإسراء حاصلاً بجميع الجسد والروح، ويؤيّده قوله تعالى: ﴿ أَرَبَيْتَ الَّذِي يَنْعَنْ ﴿ عَبُدًا إِذَا سَلَّ إِنَّ سَلَّ اللَّهِ المراد ههنا مجموع الروح والجسد، وقال أيضاً في سورة الجن ﴿ وَأَنْتُم لَمّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُونُ والمراد مجموع الروح والجسد، فكذا ههنا، وأمّا الخبر فهو الحديث المروي في الصحاح والمراد مجموع الروح والجسد، فكذا ههنا، وأمّا الخبر فهو الحديث المروي في الصحاح مدهو مشهور، وهو يدل على الذهاب من مكّة إلى بيت المقدس، ثمّ منه إلى السماوات انتهى ملخص كلامه (١).

وقد مرَّ تفسير الآية الثانية في باب عصمته ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ عَلَمْتُمُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ﴾ قال البيضاويّ: أي ملك شديد قواه، وهو جبرئيل عَلَيْتُلِلاً و﴿ ذُو مِرَّوَ﴾ حصافة في عقله ورأيه ﴿ فَآسْـتَوَىٰ﴾ فاستقام على صورته الحقيقيّة الّتي خلقه الله عليها، وقيل: استولى بقوّته على ما جعل له من الأمر ﴿ وَهُوَ﴾ أي جبرئيل ﴿ بِالْأَنْيُ الْأَعْلَىٰ﴾ أفق

<sup>(</sup>۱) تفسير فخر الرازي، ج ۲۰ المجلد ۷ ص ۲۹۳.

السماء ﴿ثُمَّ دَنَّا﴾ من النبي ﴿فَلَدُكُ ﴾ فتعلَّق به ، وهو تمثيل لعروجه بالرسول ﷺ ، وقيل : ثمَّ تدلى من الأفق الأعلى قدنا من الرسول، فيكون إشعاراً بأنَّه عرج به غير منفصل عن محلَّه، وتقريراً لشدّة قوّته، فإنَّ التدلّي استرسال مع تعلّق ﴿فَكَانَ﴾ جبرتيل من محمّد ﷺ ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ مقدارهما ﴿أَوْ أَدْنَىٰ﴾ على تقديركم، كقوله: ﴿أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ والمقصود تمثيل ملكة الاتَّصال وتحقيق استماعه لما أوحى إليه بنفي البعد الملبِّس ﴿فَأَوْحَىٰ﴾ جبرتيل ﴿إِلَىٰ عَبْدِهِ؞﴾ أي عبد الله وإضماره قبل الذكر لكونه معلوماً ﴿مَّا أَوْجَىٰ﴾ جبرئيل وفيه تفخيم للوحي به أو الله إليه، وقيل الضمائر كلُّها لله تعالى وهوالمعنيّ بشديد القوى، كما في قوله: ﴿ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾ ودنوَّه منه برفع مكانته، وتدليه: جذبه بشراشره إلى جناب،القدس ﴿مَا كَذَبَ ٱلْغُوَّادُ مَا رَأَيَّ﴾ أي ببصره من صورة جبرتيل، أو الله، أي ما كذب الفؤاد بصره بما حكاه له، فإنَّ الامور القدسيَّة تدرك أوَّلاً بالقلب، ثمَّ ينتقل منه إلى البصر، أو ما قال فؤاده لمَّا رآه: لم أعرفك، ولو قال ذلك كان كاذباً، لأنَّه عرفه بقلبه كما رآه ببصره، وقيل: ما رآه بقلبه، والمعنى لم يكن تخيّلاً كاذباً ، ويدلّ عليه أنّه سئل عليه الله هل رأيت ربّك؟ فقال: رأيته بفؤادي ﴿ أَفَتُمْنُونِكُمْ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ أفتجادلونه عليه، من المراء وهو المجادلة ﴿ وَلَقَدُ رَمَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ﴾ مرة أُخرى، فعلة من النزول، وأقيمت مقام المرّة ونصبت نصبها إشعاراً بأنّ الرؤية في هذه المرّة كانت أيضاً بنزول ودنوً ، والكلام في المرئيّ والدنوّ ما سبق ، وقيل : تقديره ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى، ونصبها على المصدر، والمراد به نفي الريبة عن المرة الاخيرة ﴿عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكُىٰ﴾ الَّتي ينتهي إليها علم الخلائق وأعمالهم، أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها إليها ولعلُّها شبهت بالسدرة، وهي شجرة النبق، لأنَّهم يجتمعون في ظلُّها، وروي مرفوعاً أنَّها في السماء السابعة ﴿عِندَهَا جُنَّةُ ٱلْأُوَيَّ ﴾ الجنَّة الَّتي يأوي إليها المتَّقون، أو أرواح الشهداء ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾ تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصيها عدد، وقيل يغشاها الجمّ الغفير من الملائكة يعبدون الله عندها ﴿مَا زَاغَ ٱلْبَعَيْرُ ﴾ ما مال بصر رسول الله عمّا رآه ﴿ وَمَا طَغَيٰ﴾ وما تجاوزه، بل أثبته إثباناً صحيحاً مستيقناً، أو ما عدل عن رؤية العجائب الَّتي أمر برؤيتها وما جاوزها ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكيَّة والملكوتيَّة ليلة المعراج، وقد قيل: إنَّها المعنيَّة بما رأى، ويجوز أن تكون الكبرى صفة للآيات، على أنَّ المفعول محذوف، أي شيئاً من آيات ربَّه، أو ﴿مِنَّ﴾ مزيدة (١).

وقال الطبرسي تعليه في قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ أي لم يكذب فؤاد محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن ما رآه بعينه، قال ابن عبّاس: رأى محمّد ربّه بفؤاده، وروي ذلك عن محمّد بن الحنفيّة، عن علي خليّ الله علمه علماً يقيناً بما رآه من الآيات الباهرات، وقيل: إنّ الّذي راّه هو جبرئيل على صورته الّتي خلقه الله عليها، وقيل: هو ما رآه من ملكوت الله وأجناس

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي، ج ٤ ص ٢٠٢.

مقدوراته عن الحسن، قال: وعرج بروح محمّد إلى السماء وجسده في الأرض، وقال الأكثرون وهو الظاهر من مذاهب أصحابنا والمشهور في أخبارهم أنّ الله تعالى صعد بجسمه إلى السماء حيّاً سليماً حتّى رأى ما رأى من ملكوت السماوات بعينه ولم يكن ذلك في المنام، وعن أبي العالية قال: سئل رسول الله ﷺ هل رأيت ربّك ليلة المعراج؟ قال: رأيت نهراً، ورأيت وراء الحجاب نوراً، لم أر غير ذلك.

وروي عن أبي ذرّ وأبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ على سئل عن قوله: ﴿مَلَاكُنَبُ الْفُؤَادُ مَا رَأَيّ قَالَ: رأيت نوراً، وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة ﴿الْمَتْنَرُوبُو عَلَى مَا يَرَيّ ﴾. وذلك أنّهم جادلوه حين أسري به، فقالوا: صف لنا بيت المقدس، وأخبرنا عن عيرنا في طريق الشام ﴿ وَلَقَدْ رَبّاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى وذلك أنّه رآه مرتين في صورته ﴿ وَلَقَدْ رَبّاهُ أَزْلَةٌ أُخْرَى وذلك أنّه رآه مرتين في صورته ﴿ وَلَقَدْ رَبّاهُ أَنْوَلَهُ النّبُكَى ﴾ أي رآه محمّد وهو عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السّابعة، انتهى إليها علم كلّ ملك وقيل: هي شجرة طوبى ﴿ إذْ يَنشَى البَيْرُوةَ مَا يَشْتَى ﴾ قيل: يغشاها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة، وروي أنّ النبيّ على قال: رأيت على كلّ ورقة من أوراقها ملكاً قائماً يسبح الله تعالى، وقيل: يغشاها النبيّ عن ابن عبّاس، وكأنّها ملائكة على صورة الفراش يعبدون الله تعالى، فراش من ذهب عن ابن عبّاس، وكأنّها ملائكة على صورة الفراش يعبدون الله تعالى، والمعنى أنّه رأى جبرئيل على صورته في الحال التي يغشى فيها السدرة، من أمر الله ومن العجائب المنبّهة على كمال قدرة الله تعالى ما يغشاها.

﴿ مَا زَاغَ ٱلْمَصَرُ وَمَا كُلَئِنَ ﴾ لم يمل بصره يميناً وشمالاً ، وما جاوز القصد، ولا الحدّ الّذي حدّ له ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَىٰ ﴾ مثل سدرة المنتهى، وصورة جبريل ورؤيته وله ستّمائة جناح قد سدّ الأفق بأجنحته ، وقيل : إنّه رأى رفرفاً أخضر من رفارف الجنّة قد سدّ الأفق انتهى كلامه رفع الله مقامه (١).

وأقول: اعلم أنّ عروجه الله إلى بيت المقدس ثمّ إلى السماء في ليلة واحدة بجسده الشريف ممّا دلت عليه الآيات والأخبار المتواترة من طرف الخاصة والعامّة، وإنكار أمثال ذلك أو تأويلها بالعروج الروحانيّ أو بكونه في المنام ينشأ إمّا من قلّة التتبّع في آثار الأئمّة الطاهرين، أو من قلّة التديّن وضعف اليقين، أو الانخداع بتسويلات المتفلسفين، والأخبار الواردة في هذا المطلب لا أظنّ مثلها ورد في شيء من أصول المذهب، فما أدري ما الباعث على قبول تلك الأصول وادّعاء العلم فيها والتوقّف في هذا المقصد الأقصى، فبالحريّ أن يقال لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وأمّا اعتذارهم بعدم قبول الفلك للخرق

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٩ ص ٢٩١.

والالتئام فلا يخفى على أولي الأفهام أنّ ما تمسّكوا به في ذلك ليس إلاّ من شبهات الأوهام، مع أنّ دليلهم على تقدير تمامه إنّما يدلّ على عدم جواز الخرق في الفلك المحيط بجميع الاجسام، والمعراج لا يستلزمه، ولو كانت أمثال تلك الشكوك والشبهات مانعة من قبول ما ثبت بالمتواترات لجاز التوقف في جميع ما صار في الدين من الضروريّات، وإنّي لاعجب من بعض متأخّري أصحابنا كيف أصابهم الوهن في أمثال ذلك، مع أنّ مخالفيهم مع قلّة أخبارهم وندرة آثارهم بالنظر إليهم وعدم تديّنهم لم يجوّزوا ردّها، ولم يرخصوا في تأويلها، وهم مع كونهم من أتباع الأثمّة الأطهار عليه وعندهم أضعاف ما عند مخالفيهم من صحيح وهم مع كونهم من أتباع الأثمّة الأطهار المخالفين، ويذكرون أقوالهم بين أقوال الشيعة المتديّنين، أعاذنا الله وسائر المؤمنين من تسويلات المضلين.

واعلم أنَّ قدماء أصحابنا وأهل التحقيق منهم لم يتوقَّفوا في ذلك:

قال شيخ الطائفة قدّس الله روحه في التبيان: وعند أصحابنا وعند أكثر أهل التأويل وذكره الحبّائيّ أيضاً أنّه عرج به في تلك اللّيلة إلى السماوات حتّى بلغ سدرة المنتهى في السماء السابعة وأراه الله من آيات السماوات والأرض ما ازداد به معرفة ويقيناً، وكان ذلك في يقظته دون منامه، والّذي يشهد به القرآن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والثاني يعلم بالخبر انتهى. وقوله: عند أصحابنا يدلّ على اتفاقهم على ذلك فلا يعبأ بما أسند ابن شهر آشوب إلى أصحابنا من اقتصار الإماميّة على المعراج إلى بيت المقدس كما سيأتي.

وقال في المقاصد وشرحه: قد ثبت معراج النبي المساكمة والمسلمة وإجماع الأمة، إلا أنّ الخلاف في أنّه في المنام أو في اليقظة، وبالروح فقط أو الجسد، وإلى المسجد الاقصى بشهادة الاقصى فقط أو إلى السماء والحق أنه في اليقظة بالجسد إلى المسجد الاقصى بشهادة الكتاب، وإجماع القرن الثاني، ومن بعده إلى السماء بالأحاديث المشهورة، والمنكر مبتدع، ثمّ إلى الجنّة والعرش، أو إلى طرف العالم على اختلاف الآراء بخبر الواحد، وقد اشتهر أنّه نعت لقريش المسجد الأقصى على ما هو عليه، وأخبرهم بحال عيرهم فكان على ما أخبر، وبما رأى في السماء من العجائب، وبما شاهد من أحوال الأنبياء على ما هو مذكور ما أخبر، وبما رأى في السماء من العجائب، وبما شاهد من أحوال الأنبياء على ما هو مذكور في كتب الحديث لنا أنّه أمر ممكن أخبر به الصادق، ودليل الإمكان تماثل الأجسام، فيجوز في كتب الحديث لنا أنّه أمر ممكن أخبر به الصادق، ودليل الإمكان تماثل الأجسام، فيجوز الخرق على السماء كالأرض، وعروج الإنسان، وأمّا عدم دليل الامتناع فإنّه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وأيضاً لو كان دعوى النبي المعراج في المنام أو بالروح لما أنكره الكفرة غاية الإنكار، ولم يرتذ من أسلم تردّداً منه في صدق النبي

تمسّك المخالف بما روي عن عائشة أنّها قالت: والله ما فقد جسد محمّد رسول الله على تقدير صحّته لا يصلح الله على تقدير صحّته لا يصلح حجّة في مقابلة ما ورد من الأحاديث وأقوال كبار الصحابة وإجماع القرون اللاحقة انتهى.

أُقول: لو أردت استيفاء الأخبار الواردة في هذا الباب لصار مجلّداً كبيراً، وإنّما نورد ههنا بعض ما يتعلّق بكيفيّة المعراج وحقيّته، وسائر الأخبار متفرّقة في سائر الأبواب.

١ - عد: اعتقادنا في الجنّة والنّار أنهما مخلوقتان، وأن النبي عليه قد دخل الجنّة، ورأى النّار حين عرج<sup>(١)</sup>.

وأمّا الردّ على من أنكر خلق الجنّة والنّار فقال الله تعالى: ﴿عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَفَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقال ﷺ: لمّا أُسري بي إلى السّماء، دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعان، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب، ولبنة من فضّة، وربّما أمسكوا، فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا: حتّى تجيئنا النفقة، فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، فإذا قال بنينا، وإذا سكت أمسكنا.

وقال على درنوك من درانيك الجنّة، وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين، وخرجت منها حوراء، على درنوك من درانيك الجنّة، وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين، وخرجت منها حوراء، فقامت بين يدي وقالت: السلام عليك يا محمّد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا رسول الله، فقلت: وعليك السلام، من أنت؟ قالت: أنا الراضية المرضيّة، خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع: أعلاي من الكافور، ووسطي من العنبر وأسفلي من المسك، عجنت بماء الحيوان، قال لي ربّي: كوني فكنت، وهذا ومثله دليل على خلق الجنّة، وكذا الكلام في النار.

أقول: ذكر عليّ بن إبراهيم مثله في مفتتح تفسيره عند تنويع آيات القرآن.

٣ - ووجدت في كتاب كنز الفوائد تأليف الشيخ الجليل أبي الفتح الكراجكي عند ذكر المعتمرين: أخبرنا القاضي أبو الحسن عليّ بن محمد البغداديّ، عن أحمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) اعتقادات الصدوق، ص ٩١.

أيُّوب، عن محمَّد بن لاحق بن سابق، عن هشام بن محمَّد السائب الكلبيّ، عن أبيه، عن الشرقيّ بن القطاميّ، عن تميم بن وهلة المرّيّ، قال: حدّثني الجارود بن المنذر العبديّ وكان نصرانيًّا فأسلم عام الحديبيَّة وحسن إسلامه، وكان قارثاً للكتب، عالماً بتأويلها على وجه الدهر وسالف العصر، بصيراً بالفلسفة والطبّ، ذا رأي أصيل، ووجه جميل، أنشأ يحدَّثنا في أيَّام إمارة عمر بن الخطَّاب قال: وفدت على رسول الله عليه في رجال من عبد القيس ذوي أحلام وأسنان، وفصاحة وبيان، وحجّة وبرهان، فلمّا بصروا به راعهم منظره ومحضره فقال زعيم القوم لي: دونك من أممت، فما نستطيع أن نكلُّمه، فاستقدمت دونهم إليه، فوقفت بين.يديه، فقلت: سلام عليك يا رسول الله، بأبي أنت وأميّ، ثمّ أنشأت أقول:

عالها من طوى السرى ما عالا لا تعد الكلال فيك كلالا أرقلتها قبلاصنا إرقالا بكماة مثل النجوم تبلالا أفحمت عنك هيبة وجلالا هائل أوجل القلوب وهالا ن وبسر ونسعسمة أن تسنسالا إذ الخلق لا يطيق السؤالا ثر والفضل إذ يستص السوالا وبأسماء بعده تتسالا

يا نبئ الهدى أتتك رجالٌ قطعت قردداً وآلاً فسآلا جابت البيد والمهامه حتى قطعت دونك الصحاصح تهوي كلّ دهناء يقصر الطرف عنها وطوتها العتاق تجمح فيها شم لسمّا رأتسك أحسسن مسرو تققى شرباس يوم عصيب نحو نبور من الإلبه وبسرها وأمان منه لدي الحشر والنشر فلك الحوض والشفاعة والكو أنبأ الأولون باسمك فينا

قال: فأقبل على رسول الله ﷺ بصفحة وجهه المبارك، شمت منه ضياءً لامعاً ساطعاً كوميض البرق، فقال: يا جارود لقد تأخّر بك وقومك الموعد – وقد كنت وعدته قبل عامي ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آته وأتيته في عام الحديبيّة - فقلت: يا رسول الله بنفسي أنت ما كان إبطائي عنك إلاَّ أنَّ جلَّة قومي أبطأوا عن إجابتي حتَّى ساقها الله إليك لما أرادها به من الخير لديك، فأمَّا من تأخر عنه فحظه فات منك، فتلك أعظم حوبة وأكبر عقوبة، فقال سلمان: وكيف عرفته يا أخا عبد القيس قبل إتيانه؟ فأقبلت على رسول الله ﷺ وهو يتلألأ ويشرق وجهه نوراً وسروراً، فقلت: يا رسول الله إنّ قسّاً كان ينتظر زمانك، ويتوكّف إبّانك، ويهتف باسمك واسم أبيك وأمك وأسماء لست أصيبها معك، ولا أراها فيمن اتّبعك، قال سلمان رضي الله عنه: فأخبرنا، فأنشأت أحدَّثهم ورسول الله عنه يسمع والقوم سامعون واعون، قلت: يا رسول الله لقد شهدت قسّاً وقد خرج من ناد من أندية إياد، إلى صحصح ذي قتاد وسمر وعتاد، وهو مشتمل بنجاد، فوقف في إضحيان ليل كالشمس، رافعاً إلى السماء وجهه

وإصبعه فدنوت منه فسمعته يقول: اللَّهمَّ ربِّ هذه السبعة الأرقعة، والأرضين الممرعة، وبمحمّد والثلاثة المحامدة معه، والعليّين الأربعة، وسبطيه المنيعة الأرفعة، والسريّ الألمعة، وسميّ الكليم الضرعة، أولئك النقباء الشفعة، والطرق المهيعة درسة الإنجيل، وحفظة التنزيل، على عدد النقباء من بني إسرائيل، محاة الأضاليل، نفاة الأباطيل، الصادقو القيل، عليهم تقوم الساعة، وبهم تنال الشفاعة، ولهم من الله فرض الطاعة، ثمّ قال: اللَّهمَّ ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي، ثمَّ أنشأ يقول:

فإن غالني الدهر الحزون بغوله فقد غال من قبلي ومن بعد يوشك فلا غرو إنّى سالك مسلك الأولى وشيكاً من ذا للردى ليس يسلك

ثم آب يكفكف دمعه، ويرنّ رنين البكرة قد بريت ببرّات، وهو يقول:

أقسم قسّ قسماً ليس به مكتتما لو عاش ألفي عمر لم يلق منها سأما حتّى يلاقي أحمد والنقباء الحكما هم أوصياء أحمد أكرم من تحت السما يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعمى لست بناس ذكرهم حتى أحلّ الرجما

ثمّ قلت: يا رسول الله أنبتني أنبأك الله بخبر عن هذه الاسماء الَّتي لم نشهدها، وأشهدنا قس ذكرها، فقال رسول الله ﷺ: يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عَرَبُكُ إلى أن سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ فقلت: على ما بعثتم؟ فقالوا: على نبوتك، وولاية عليّ بن أبي طالب، والأثمّة منكما، ثمَّ أوحى إليّ أن التفت عن يمين العرش، فالتفتّ فإذا علي، والحسن والحسين، وعليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وموسى بن جعفر، وعليّ بن موسى، ومحمّد بن عليّ، وعليّ بن محمّد، والحسن بن عليّ والمهديّ في ضحضاح من نور يصلّون، فقال لي الربّ تعالى: هؤلاء الحجج أوليائي، وهذا المنتقم من أعدائي، قال الجارود: فقال لي سلمان: يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والإنجيل والزبور كذاك فانصرفت بقومي وأنا أقول:

أتيتك يابن آمنة الرسولا لكي بك أهندي النهج السبيلا فقلت فكان قولك قول حق وصدق ما بدالك أن تقولا وبصرت العمى من عبد قيس وكل كان في عمه ضليلا وأنبأناك عن قس الإسادى مقالاً فيك ظلت به جديلا وأسماء عمت عنا فآلت إلى علم وكن بها جهولا

ثم قال الكراجكي تَعْلَلْهُ: من الكلام في هذا الخبر - أيدك الله - أنَّك تُسأل في هذا الخبر عن ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يقال لك: كان الأنبياء المرسلون قبل رسول الله عليه قد ماتوا، فكيف يصحّ سؤالهم في السماء؟ وثانيها: أن يقال لك: ما معنى قولهم: إنّهم بعثوا على نبوّته، وولاية عليّ، والأثمّة من ولده عليّيًا ؟.

وثالثها: أن يقال لك: كيف يصحّ أن يكون الأثمّة الاثنا عشر عَلِيَهِ في تلك الحال في السماء ونحن نعلم ضرورة خلاف هذا؟ لأنّ أمير المؤمنين عَلِيَهِ كان في ذلك الوقت بمكة في الأرض، ولم يدّع قطّ ولا ادّعى له أحد أنّه صعد إلى السّماء، فأمّا الأئمّة من ولده، فلم يكن وجد أحد منهم بعد ولا ولد، فما معنى ذلك إن كان الخبر حقّاً؟ فهذه مسائل صحيحة ويجب أن يكون معك لها أجوبة معدّة.

فأمّا الجواب عن السؤال الأوّل فإنّا لا نشك في موت الأنبياء عليه غير أنّ الخبر قد ورد بأن الله تعالى يرفعهم، بعد مماتهم إلى سمائه، وأنّهم يكونون فيها أحياء متنعّمين إلى يوم القيامة، ليس ذلك بمستحيل في قدرة الله سبحانه، وقد ورد عن النبيّ عليه أنّه قال: «أنا أكرم على الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث، وهكذا عندنا حكم الأثمّة عليه، قال النبي عليه : قلو مات نبيّ بالمشرق ومات وصيّه في المغرب لجمع الله بينهما وليس زيارتنا لمشاهدهم على أنّهم بها، ولكن لشرف المواضع، فكانت غيّبت الأجسام فيها ولعبادة أيضاً ندبنا إليها، فيصحّ على هذا أن يكون النبيّ عليه رأى الأنبياء عليه في السماء فسألهم كما أمره الله تعالى، وولا غيّم الله على هذا الوصف فكيف ينكر أن يكون أمره الله تعالى، وبعد فقد قال الله تعالى: ﴿ ولا عَسَبَنُ الله على هذا الوصف فكيف ينكر أن يكون رئيّهم فإذا كان المؤمنون الذين قتلوا في سبيل الله على هذا الوصف فكيف ينكر أن يكون الأنبياء بعد موتهم أحياء منعمين في السماء وقد اتصلت الأخبار من طريق الخاص والعام بتصحيح هذا، وأجمع الرواة على أنّ النبيّ على لمّا خوطب بفرض الصلاة ليلة المعراج وهو في السماء قال له موسى عليه : إنّ أمتك لا تطبق، وأنّه راجع إلى الله تعالى مرّة بعد أخرى، وما حصل عليه الاتفاق فلم يبق فيه كذب.

وأمّا الجواب عن السؤال الثاني فهو أن يكون الأنبياء عَلِيْقِيلِهُ قد أُعلموا بأنّه سيبعث نبيّاً يكون خاتمهم، وناسخاً بشرعه شرائعهم وأُعلموا أنّه أجلّهم وأفضلهم، وأنّه سيكون أوصياؤه من بعده حفظة لشرعه، وحملة لدينه، وحججاً على أمّته، فوجب على الأنبياء التصديق بما أخبروا به، والإقرار بجميعه.

أخبرني الشريف يحيى بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا الحسينيّ، عن عبد الواحد بن عبد الله الموصليّ، عن أبي عليّ بن همّام، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن عبد الله بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما تنبّأ نبيّ قطّ إلاّ بمعرفة حقّنا وتفضيلنا على من سوانا.

وإن الأُمّة مجمعة على أنّ الأنبياء علي قد بشّروا بنبيّنا في ونبّهوا على أمره، ولا يصحّ منهم ذلك إلاّ وقد أعلمهم الله تعالى به، فصدّقوا وآمنوا بالمخبر به، وكذلك قد روت الشيعة أنّهم قد بشّروا بالأثمّة أوصياء رسول الله في .

وأما الجواب عن الثالث فهو أنّه يجوز أن يكون الله تعالى أحدث لرسوله عليه في الحال صوراً كصور الأثمّة ﷺ ليراهم أجمعين على كمالهم، كمن شاهد أشخاصهم برؤيته مثالهم، ويشكر الله تعالى على ما منحه من تفضيلهم وإجلالهم، وهذا في العقول من الممكن المقدور، ويجوز أيضاً أن يكون الله تعالى خلق على صورهم ملائكة في سمائه يسبّحونه ويقدّسونه لتراهم ملائكته الّذين قد أعلمهم بأنّهم سيكونون في أرضه حججاً له على خلقه، فيتأكُّد عندهم منازلهم، وتكون رؤيتهم تذكاراً لهم بهم، وبما سيكون من أمرهم، وقد جاء في الحديث أنَّ رسول الله عليه وأي في السماء لمَّا عرج به ملكاً على صورة أمير المؤمنين، وهذا حديث قد اتَّفق أصحاب الحديث على نقله ، حدَّثني به من طريق العامَّة الشيخ محمَّد بن أحمد بن شاذان القمّيّ ونقلته من كتابه المعروف بإيضاح دقائق النواصب، وقرأته عليه بمكّة في المسجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعمائة عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن علويه المعروف بابن الأسود الإصبهانيّ عن إبراهيم بن محمّد، عن عبد الله بن صالح، عن جدير بن عبد الحميد، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله عليه الله يقول: لمّا أسري بي إلى السماء ما مررت بملا من الملائكة إلاّ سألوني عن عليّ بن أبي طالب حتى ظننت أنّ اسم عليّ في السماء أشهر من اسمي، فلمّا بلغت السماء الرابعة نظرت إلى ملك الموت فقال لي: يا محمَّد ما خلق الله خلقاً إلاَّ أقبض روحه بيدي ما خلا أنت وعلى، فإن الله جلَّ جلاله يقبض أرواحكما بقدرته، فلمَّا صرت تحت العرش نظرت فإذا أنا بعلي بن أبي طالب واقفاً تحت عرش ربّي فقلت: يا علميّ سبقتني؟ فقال لي جبرئيل عَلِيَّةً إِنَّ محمَّد من هذا الَّذي يكلَّمك؟ قلت: هذا أخي عليَّ بن أبي طالب، قال لي: يا محمّد ليس هذا عليّاً ، ولكنّه ملك من ملائكة الرحمان خلقه الله على صورة عليّ بن أبي طالب عَلِيَّةً ، فنحن الملائكة المقرّبون كلّما اشتقنا إلى وجه عليّ بن أبي طالب زرنا هذا الملك لكرامة على بن أبي طالب على الله سبحانه.

فيصح على هذا الوجه أن يكون الذين رآهم رسول الله ملائكة على صورة الأئمّة على الله على صورة الأئمّة على الله على وجميع ذلك داخل في باب التجويز والإمكان والحمد لله(١). انتهى كلام الكراجكيّ عَلَيْهُ. ولنبيّن بعض ألفاظ ما أورده من الأخبار، وإن كان ما وصل إلينا من النسخة في غاية

السقم: القردد: المكان الغليظ المرتفع ذكره الجوهري، وقال، الآل: الشخص، والآل: الله الآل: الشخص، والآل: الذي تراه في أوّل النهار وآخره كأنّه يرفع الشخوص، وليس هو السراب، والآل جمع الآلة وهم خشيات تنذ عليها الخيمة، والآل جمع الآلة بمعند الحالة. قال الداحد:

وهي خشبات تبنى عليها الخيمة، والآل جمع الآلة بمعنى الحالة. قال الراجز:

قد أركبُ الآلمة بعد الآلم وأترك العاجز بالجدالم وفي النهاية: في حديث قسّ بن ساعدة: «قطعت مهمهاً وآلاً فآلا، الآل «السراب،

<sup>(</sup>۱) كنز الفرائد، ج ٢ ص ١٣٦.

وجوب البلاد: قطعها، والبيد بالكسر جمع البيداء وهي المفازة، والمهمه: المفازة البعيدة، وغاله: ذهب به وأهلكه، والطوى: الجوع، والطويّ كغنيّ: البنر المطويّة، والسرى: السير بالليل، وكغنيّ نهر صغير، والصحصح والصحصاح: المكان المستوي، والدهناء بالمدّ والقصر: الفلاة، وموضع ببلاد تميم، والإرقال: ضرب من العدو، وتقول: نصصت الرجل: إذا استقصيت مسألته عن الشيء حتّى تستخرج ما عنده، وقوله: تتسالى إمّا من السلو بمعنى كشف الهمّ، أو من السؤال، أي يسأل عنها، وتقول: شمت مخائل الشيء إذا تطلُّعت نحوها ببصرك منتظراً له، والتوكّف: التوقّع والقتاد: شجر له شوك، والسمر بضمّ الميم جمع السمرة وهي شجر الطلح، والعتاد بالغتج: العدّة، والقدح الضخم، والْعتود، السدرة، أو الطلحة، والنجاد ككتاب: حمائل السيف، وليلة إضحيانة بالكسر: مضيئة لا غيم فيها، والأرقعة: السماوات، وأمرع الوادي: أكلاً. قوله: والسريّ الألمعة كنّي به عن الصادق عَلِيَّةٌ لأنَّ جعفراً في اللغة النهر الصغير كالسريِّ، ولعلَّ التاء في أكثر المواضع للمبالغة، وطريق مهيع كمقعد: بين، ولعلُّه سقط من النسخ العسكريُّ عَلَيْمَا اللهِ ، أو من الرواة، ويقال: فعل كذا بعد لأي، أي بعد شدّة إبطاء، ويقال: لا غرو، أي ليس بعجب، وكفكفت الشيء دفعته وصرفته، والأظهر يوكف، أي يصبّ وبريت البعير: إذا حسرته وأذهبت لحمه، والبرة: حلقة تجعل في لحم أنف البعير، وتجمع على برات، وأبريتها إذا جعلت في أنفها البرة، والرجم بالتحريك القبر.

أقول؛ يمكن الجواب عن بعض تلك الأسئلة بالقول بالأجساد المثالية، وتعلّق الأرواح بها قبل تعلّق البدن الاصليّ وبعده، وسيأتي مزيد توضيح لتلك المسائل إن شاء الله تعالى، وقد مرّ بعض الكلام فيها في كتاب المعاد.

٤ - وقال في المنتقى: قال الواقدي كان المسرى في ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من النبوة قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً، وقيل: ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة من شعب أبي طالب، وقيل: ليلة سبع وعشرين من رجب، وقيل: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة وشهرين، وذلك سنة ثلاث وخمسين من الفيل. انتهى.

وقال السيّد ابن طاووس: روي أنّ ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأوّل أسري بالنبي ﷺ.

٦ - كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان ممّا رواه من كتاب محمّد بن العبّاس بن مروان، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن ابن بكير عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليّه عن قول الله عَرَيْن في كتابه ﴿ثُمّ دَنَا فَنَدَكُ إِنَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِ أَوْ قَالَ: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله عَرَيْن في كتابه ﴿ثُمّ دَنَا فَنَدَكُ إِنَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِ أَوْ أَدَنَى الله عَرَيْن الله عَرَيْن بينه وبينه إلا قفص من لؤلؤ فيه فراش يتلألا من ذهب فأري صورة، فقيل: يا محمّد أتعرف هذه الصورة؟ فقلت: نعم، هذه صورة عليّ بن أبي طالب، فأوحى الله إليّ أن أزوجه فاطمة وأتخذه وليّاً.

٧ - ومن كتاب المعراج للشيخ الصالح أبي محمّد الحسن رَيْنَ الله عن الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن عبد الله بن مهران، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر الباقر عَلِيَّةٍ قال: لمَّا صعد رسول الله على إلى السماء صعد على سرير من ياقوتة حمراء مكلّلة من زبرجدة خضراء، تحمله الملائكة، فقال جبرتيل: يا محمد أذَّن، فقال: الله أكبر، الله أكبر، فقالت الملائكة الله أكبر، الله أكبر فقال: أشهد أن لا إله إلاّ الله، فقالت الملائكة: نشهد أن لا إله إلاّ الله، فقال: أشهد أنَّ محمَّداً رسول الله، فقالت الملائكة: نشهد أنَّك رسول الله، فما فعل وصيَّك على؟ قال: خلفته في أُمَّتي، قالوا: نعم الخليفة خلَّفت، أما إنَّ الله ﴿ وَشَلَّ اللهِ عَلَيْنَا طَاعَتُه، ثمَّ صعد به إلى السماء الثانية فقالت الملاتكة مثل ما قالت ملائكة السماء الدنيا، فلمّا صعد به إلى السماء السابعة لقيه عيسى عُلِيِّتُم في أمَّتي، وسأله عن عليّ، فقال له خلفته في أمَّتي، قال: نعم الخليفة خلَّفت، أمَّا إنَّ الله فرض على الملائكة طاعته، ثمَّ لقيه موسى عَلَيْتُلا والنبيُّون نبيّ نبيّ فكلُّهم يقول له مقالة عيسى عليته ، ثمَّ قال محمّد عليه : فأين أبي إبراهيم؟ فقالوا له ، هو مع أطفال شيعة على، فدخل الجنّة فإذا هو تحت الشجرة لها ضروع كضروع البقر، فإذا انفلت الضرع من فم الصبيّ قام إبراهيم فردّ عليه، قال: فسلّم عليه وسأله عن عليّ، فقال: خلَّفته في أُمَّتي، قال: نعم الخليفة خلَّفت، أما إنَّ الله فرض على الملائكة طاعته، وهؤلاء أطفال شيعته سألت الله يَجْزَيَنِكُ أنَّ يجعلني القائم عليهم ففعل، وإنَّ الصبيُّ ليجرع الجرعة فيجد طعم ثمار الجنّة وأنهارها في تلك الجرعة.

٨ - ومنه عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن البرقيّ، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن ابن شمر، عن جابر الجعفيّ، عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله الله عن عرج بي إلى السماء السابعة وجدت على كلّ باب سماء مكتوباً: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين ولمّا صرت إلى حجب النور رأيت على كلّ حجاب مكتوباً: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين ولمّا صرت إلى العرش وجدت على كلّ ركن من أركانه مكتوباً: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، على بن أبي طالب أمير المؤمنين.
 على بن أبي طالب أمير المؤمنين.

9 - ومنه بإسناده عن بكر بن عبد الله، عن سهل بن عبد الوهّاب، عن أبي معاوية عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليه قال: قال النبي عليه أسري بي إلى السماء فبلغت السماء الخامسة نظرت إلى صورة عليّ بن أبي طالب فقلت: حبيبي جبرئيل ما هذه الصورة؟ فقال جبرئيل: يا محمّد اشتهت الملائكة أن ينظروا إلى صورة عليّ فقالوا: ربّنا إنّ بني آدم في دنياهم يتمتّعون غدوة وعشيّة بالنظر إلى عليّ بن أبي طالب حبيب حبيب محمّد، وخليفته ووصيّه وأمينه فمتّعنا بصورته قدر ما تمتّع أهل الدنيا به فصور لهم صورته من نور قدسه بَرَيْنُ ، فعلى عليّ بن أبديهم ليلاً ونهاراً يزورونه وينظرون إليه غدوة وعشيّة.

• ١ - قال: فأخبرني الأعمش عن جعفر بن محمّد، عن أبيه بين قال: فلمّا ضربه اللّعين أبن ملجم، على رأسه صارت تلك الضربة في صورته الّتي في السماء فالملائكة ينظرون إليه غدوة وعشيّة، ويلعنون قاتله ابن ملجم، فلمّا قتل الحسين بن علي عين هيئ هبطت الملائكة وحملته حتّى أوقفته مع صورة عليّ في السماء الخامسة فكلّما هبطت الملائكة من السماوات من علا وصعدت ملائكة السماء الدنيا فمن فوقها إلى السماء الخامسة لزيارة صورة عليّ والنظر إليه وإلى الحسين بن عليّ مشخطاً بدمه لعنوا يزيد وابن زياد ومن قاتلوا الحسين بن عليّ عليّ الله علي الله يوم القيامة.

قال الأعمش: قال لي جعفر بن محمّد الصادق عَلِيَتُنْ : هذا من مكنون العلم ومخزونه لا تخرجه إلاّ إلى أهله.

العبّاسيّ، عن غوث بن سليمان، عن عبد الله بن صالح، عن فرج بن صالح، عن فرج بن سليمان، عن عبد الله بن صالح، عن فرج بن صالح، عن فرج بن مسافر، عن الربيع بن بدر، عن أبي هارون العبديّ، عن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول الله عليه قال: لمّا أسري بي إلى السماء ما سمعت شيئاً قطّ هو أحلى من كلام ربّي عَرَيْكُ ، قال: فقلت: يا ربّ اتّخذت إبراهيم خليلاً، وكلمت موسى تكليماً، ورفعت إدريس مكاناً علياً، وآتيت داود زبوراً، وأعطيت سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فماذا لي يا ربّ؟ فقال جلّ جلاله: يا محمّد اتّخذتك خليلاً كما اتّخذت إبراهيم خليلاً، وكلمت تكليماً كما كلمت موسى تكليماً، وأعطيتك فاتحة الكتاب وسورة البقرة ولم أعطهما نبياً قبلك. كلمت موسى تكليماً، وأعطيتك فاتحة الكتاب وسورة البقرة ولم أرسل إلى جماعتهم نبياً وأرسلتك إلى أسود أهل الأرض وأحمرهم، وإنسهم وجنّهم، ولم أرسل إلى جماعتهم نبياً قبلك، وجعلت الأرض لك ولأمتك مسجداً وطهوراً، وأطعمت أمّتك الفيء ولم أحله لأحد قبلك، وخبياً مبيناً، ورفعت لك ذكرك حتى لا أذكر بشيء من شرائع ديني إلا ذكرت معي.

الله على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علي قال: لمّا عرج برسول الله علي انتهى به جبرئيل علي الى مكان فخلى عنه، فقال له: يا جبرئيل أتخليني على هذه الحال؟ فقال: امضه، فوالله لقد وطئت مكاناً ما وطئه بشر وما مشى فيه بشر قبلك (١).

١٣ - كا؛ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمّد الجوهريّ، عن عليّ بن أبي حمزة: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه وأنا حاضر فقال: محمّد الجوهريّ، عن عليّ بن أبي حمزة: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه وأنا حاضر فقال: محانك جعلت فداك كم عرج برسول الله عليه وققال: مرّتين، فأوقفه جبرتيل موقفاً فقال له: مكانك

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ٢٦٤ باب مولد النبي ﷺ، ح ١٢.

يا محمّد – فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قطّ ولا نبيّ – إنّ ربّك يصلّي، فقال: يا جبرئيل وكيف يصلّي؟ قال: يقول: سبّوح قدّوس أنا ربّ الملائكة والروح، سبقت رحمتي غضبي، فقال النبيّ على اللهم عفوك عفوك، قال وكان كما قال الله: ﴿ قَالَ تَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَكُ فقال له أبو بصير: جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ما بين سيتها إلى رأسها، قال فكان كما قال بينهما حجاب يتلألا بخفق، ولا أعلم إلا وقد قال: زبرجد فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة، فقال الله تبارك وتعالى: يا محمّد، قال: لبّيك ربّي، قال: من لأمّتك من بعدك؟ قال: الله أعلم، قال: عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وقائد الغرّ المحجّلين، قال: ثمّ قال أبو عبد الله عليه السماء مشافهة (١).

بيان: قوله علي الله على المرتبن يمكن رفع التنافي بين هذا الخبر وبين ما سيأتي من مائة وعشرين بأن تكون المرتان في مكة، والبواقي في المدينة، أو المرتان إلى العرش، والبواقي إلى السماء، أو المرتان بالجسم، والبواقي بالروح أو المرتان ما أخبر بما جرى فيهما والبواقي لم يخبر بها.

قوله: إلى رأسها، لعلّه كان إلى وسطها، أو إلى مقبضها فصحّف (٢) لأنّ سية القوس بالكسر مخفّفة: ما عطف من طرفيها، ذكره الفيروزآباديّ، وقال: القاب: ما بين المقبض والسية، ولكلّ قوس قابان، والمقدار، كالقيب انتهى.

والخفق: التحرّك والاضطراب، ثمّ أمرُ جبرئيل بالوقوف وما كلّمه على به لعلّه كان قبل مفارقته، أو يقال: فارقه في المكان وكان بحيث يراه ويكلّمه، والأوّل أظهر، مع أنّه يمكن أنّ يكون هذا في بعض المعارج، وسمّ الإبرة: ثقبها، وهي كناية عن قلّة ما ظهر له من معرفة ذاته وصفاته بالنسبة إليه تعالى وإن كان غاية طوق البشر.

١٥ - كا: عليّ بن إبراهيم، عن مُحمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية، عن أبي

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ١ ص ٤٠٥ باب مولد النبي الله ، ح ١٣.

 <sup>(</sup>۲) وحمله على ابتداء السية إلى رأسها، أو حمل السية على محل العطف فقط فيكون تفسيراً للأدنى بعيد
 [منه قدس سره].

<sup>(</sup>٣) الكافي، ج ٣ ص ١٥٤ باب ١٨٤ ح ١.

عبد الله علي قال: قال رسول الله علي : لقد أسرى ربّي بي فأوحى إليّ من وراء الحجاب ما أوحى، وشافهني إلى أن قال لي : يا محمّد من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة، ومن حاربني حاربته، قلت : يا ربّ ومن وليّك هذا؟ فقد علمت أنّ من حاربك حاربته، قال : ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيّك ولذريّتكما بالولاية (١).

١٦ - يب، سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله الخزّاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه قال: إن رسول الله عليه لمّا أسرى الله به قال له جبرئيل عليه أتدري أين أنت يا رسول الله؟ الساعة أنت مقابل مسجد الكوفان، قال: فاستأذن لي ربّي عزّ وجل حتى آتيه فأصلي فيه ركعتين، فاستأذن الله عَرَجُهُ فأذن له (٢).

١٧ - كا؛ العدّة، عن البرقيّ، عن ابن محبوب، عن الثماليّ، وأبي منصور، عن أبي الربيع قال: حججنا مع أبي جعفر عليه في السنة الّتي كان حجّ فيها هشام بن عبد الملك وكان معه نافع مولى عمر بن الخطّاب، فنظر نافع إلى أبي جعفر عليه النّاس، فقال نافع: يا أمير المؤمنين من هذا الّذي قد تداكّ عليه الناس؟ فقال: هذا نبيّ أهل الكوفة، هذا محمّد بن عليّ، فقال: اشهد لاّتينه فلأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو ابن نبي، قال: فاذهب إليه واسأله لعلّك تخجله.

فجاء نافع حتى اتكأ على النّاس ثمّ أشرف على أبي جعفر عليه فقال: يا محمّد بن علي إنّي قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقد عرفت حلالها وحرامها، وقد جنت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو ابن نبيّ، قال: فرفع أبو جعفر عليه رأسه فقال: سل عمّا بدالك، فقال: أخبرني كم بين عيسى وبين محمّد عليه من سنة؟ قال: أخبرك بقولي أو بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً، قال: أمّا في قولي فخمسمائة سنة وأمّا في قولك فستّمائة سنة، قال: أخبرني عن قول الله بحرّك لنبية: ﴿وَسُئلُ مَن أَرْسَلْنَا مِن رُسُلِناً أَجَعَلْنا مِن دُونِ ٱلرَّحْدِنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُون ﴾ (٣) من الذي سأله محمّد عليه وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة؟ قال: فتلا أبو جعفر عليه هذه الآية: ﴿مُبَحِن الذِي أَمْرَى بِمَبْدِيه لِين رُسُلِناً في أَلَون مَن النّبين والمرسلين، ثمّ أمر جبرئيل فأذن شفعاً، وأقام شفعاً وقال في الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثمّ أمر جبرئيل فأذن شفعاً، وأقام شفعاً وقال في الأولين والآخرين عن العمل، ثمّ تقدّم محمّد فصلى بالقوم، فلمّا انصرف قال لهم على ما أذانه: حيّ على خير العمل، ثمّ تقدّم محمّد فصلى بالقوم، فلمّا انصرف قال لهم على ما أذانه: حيّ على خير العمل، ثمّ تقدّم محمّد فصلى بالقوم، فلمّا انصرف قال لهم على ما تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ٢ ص ٥١٣ باب من آذي المسلمين ح ١٠.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الأحكام، ج ۳ ص ۷۶ باب ۲۰ ح ۸.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية: ٤٥.

الله، أخذ على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فقال نافع: صدقت يا أبا جعفر(١).

بيان: قال الجزريّ: تداككتم عليّ، أي ازدحمتم، وأصل الدكّ: الكسر.

10 - كاء عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه قال: لمّا أسري برسول الله عليه أصبح فقعد فحدّثهم بذلك، فقالوا له: صف لنا بيت المقدس، قال: فوصف لهم وإنّما دخله ليلاً فاشتبه عليه النعت، فأتاه جبرئيل فقال: انظر ههنا، فنظر إلى البيت فوصفه وهو ينظر إليه، ثمّ نعت لهم ما كان من عير لهم فيما بيتهم وبين الشام، ثمّ قال: هذه عير بني فلان تقدم مع طلوع الشمس يتقدّمها جمل أورق أو أحمر، قال: وبعثت قريش رجلاً على فرس ليردّها، قال وبلغ مع طلوع الشمس، قال قرظة بن عبد عمرو: يا لهفا أن لا أكون لك جذعاً حين تزعم أنّك أتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك (٢).

أقول؛ يحتمل أن يكون كلامه لعنه الله جارياً مجرى الاستهزاء، ويكون مراده ليتني كنت شاباً قويّاً على نصرتك حين ظهر لي أنّك أتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك ويحتمل أن يكون مراده يا لهفا على أن كبرت وضعفت، ولا أقدر على إضرارك حين سمعتك تقول هذا.

١٩ - كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ٢ عن أبي عبد الله عليه في قول الله عَرَيْكُ : ﴿ وَمَا تُعْنِى ٱلْآبِكُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُحيى الكاهليّ ٢ عن أبي عبد الله عليه في قول الله عَرَيْكُ : ﴿ وَمَا تُعْنِى ٱلْآبِكُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُحيى الكاهليّ قال : لمّا أسري برسول الله عليه أناه جبرئيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس، في من إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم، ثمّ رجع فحدّث أصحابه أنّي أتيت بيت المقدس ورجعت من الليلة، وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتها، وآية ذلك أنّي مررت بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان وقد أضلوا جملاً لهم أحمر، وقد همّ القوم في طلبه.

فقال بعضهم لبعض: إنّما جاء الشام وهو راكب سريع، ولكنكم قد أتيتم الشام وعرفتموها، فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجارها، فقالوا: يا رسول الله كيف الشام؟ وكيف أسواقها؟ قال:

روضة الكافي، ص ٧٢٩ ح ٩٣.
 روضة الكافي، ص ٧٩٩ ح ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ١٠١.

وكان رسول الله على إذا سنل عن الشيء لا يعرفه شق عليه حتى يرى ذلك في وجهه، قال: فبينما هو كذلك إذ أتاه جبرئيل عليه فقال: يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك، فالتفت رسول الله على الشام؟ رسول الله على فإذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارها، وقال: أين السائل عن الشام؟ فقالوا له: فلان وفلان، فأجابهم رسول الله على في كل ما سألوه عنه، فلم يؤمن منهم إلا قليل، وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا تُعْنِي آلَاينَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْرِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ثم قال أبو عبد الله عليه: نعوذ بالله أن لا نؤمن بالله ورسوله، آمنا بالله وبرسوله على (١).

بيان؛ قوله إنّما جاء الشام، أي أتاه، أو منه بأن يكون منصوباً بنزع الخافض وفي بعض النسخ القديمة: إنّما جاءه راكب سريع، أي جبرئيل؟! وفي بعض الروايات أنما جاء راكب سريع، وعلى التقادير إنّما قالوا ذلك استهزاء، قوله: هذه الشام، أي أصلها رفعت بالإعجاز، أو مثالها، كما يدلّ عليه بعض الأخبار.

• ٢ - كا وحميد، عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر عليه قال: أتى جبرئيل عليه رسول الله عليه بالبراق أصغر من البغل، وأكبر من الحمار، مضطرب الأذنين، عينه في حافره، وخطاه مدّ بصره، فإذا انتهى إلى جبل قصرت يداه، وطالت رجلاه فإذا هبط طالت يداه، وقصرت رجلاه، أهدب العرف الأيمن، له جناحان من خلفه (٢).

شي؛ عن عبد الله بن عطا مثله إلى قوله: عيناه في حوافره، خطوه مدّ بصره (٣).

المؤمنين عليه عن جده، عن علي بن محمد العسكري على السماء الرابعة نظرت إلى قبة المؤمنين عليه قال: قال رسول الله على: لمّا أسري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى قبة من لؤلؤ لها أربعة أركان، وأربعة أبواب، كلّها من إستبرق أخضر، قلت: يا جبرئيل ما هذه القبة الّتي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها، فقال: حبيبي محمّد! هذه صورة مدينة يقال لها قم تجتمع فيها عبّاد الله المؤمنون ينتظرون محمّداً وشفاعته للقيامة والحساب، يجري عليهم الغمّ والهمّ والأحزان والمكاره، قال: فسألت عليّ بن محمّد العسكري عليه متى ينتظرون الفرج؟ قال: إذا ظهر الماء على وجه الأرض (٤).

<sup>(</sup>١) روضة الكافي، ص ٨٤٣ ح ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) روضة الكافي، ص ٨٤٨ المطبوع مع الاصول ح ٥٦٧.

٣١) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٢٩٩ ح ٣ من سورة الإسراء. (٤) الاختصاص، ص ١٠١.

<sup>)</sup> صفات الشيعة، ص ٢٤٤ ع ٢٩-٧١.

٢٤ – وعن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علي قال: من أقر بتوحيد الله – وساق الحديث إلى أن قال: – وآمن بالمعراج، والمساءلة في القبر والحوض والشفاعة وخلق الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والنشور، والجزاء والحساب فهو مؤمن حقاً وهو من شيعتنا أهل البيت (٢).

• ٢٥ - كا على عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام الخراساني ، عن المفضّل ، عن أبي عبد الله عليه في حديث طويل قال: قلت له : إنّ مسجد الكوفة قديم ؟ قال : نعم ، وهو مصلى الأنبياء صلّى الله عليهم ، ولقد صلّى فيه رسول الله عليه حين أسري به إلى السماء فقال له جبرئيل عليه : يا محمّد إنّ هذا مسجد أبيك آدم عليه ، ومصلّى الأنبياء عليه ، فانزل فصلّ فيه ، فنزل فصلّى فيه ، ثمّ إنّ جبرئيل عرج به إلى السماء (٣) ،

٢٦ - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممّا رواه من كتاب المعراج بإسناده عن الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن الصقر، عن عبد الله بن محمّد المهلّبيّ، عن أبي الحسين ابن إبراهيم عن عليّ بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي حفص العبديّ، عن محمّد بن مالك الهمدانيّ، عن زاذان، عن سلمان الفارسيّ رَبِيني قال: قال رسول الله عليه المن الفارسيّ رَبِيني قال: قال رسول الله عليه المهما بي إلى السماء الدنيا إذا أنا بقصر من فضّة بيضاء على بابه ملكان، فقلت: يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بنى هاشم.

فلمّا صرت في السماء الثانية إذا أنا بقصر من ذهب أحمر أحسن من الأوّل على بابه ملكان فقلت يا جبرتيل سلهما لمن هذا القصر فسألهما فقالا لفتى من بني هاشم.

فلما صرت إلى السماء الثالثة إذا أنا بقصر من ياقوتة حمراء على بابه ملكان، فقلت: يا جبرئيل سلهما، فسألهما فقالا: لفتي من بني هاشم.

فلما صرت في السماء الرابعة إذا أنا بقصر من درّة بيضاء [على بابه ملكان] فقلت: يا جبرئيل سلهما، فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشم، فلمّا صرت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بقصر من درّة صفراء على بابه ملكان، فقلت: يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشم، فلمّا صرت إلى السماء السادسة إذا أنا بقصر من لؤلؤة رطبة مجوّفة على بابه ملكان، فقلت: يا جبرئيل سلهما، فسألهما لمن هذا القصر؟ فقالا لفتى من بني هاشم، فلمّا صرت إلى السماء السابعة إذا أنا بقصر من نور عرش الله تبارك وتعالى على بابه ملكان، فقلت: يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشم، بابه ملكان، فقلت: يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشم،

<sup>(</sup>۱) - (۲) صفات الشيعة، ص ٢٤٤ ح ٢٩-٧١. (٣) روضة الكافي، ص ٨٠٤ ح ٤٢١.

فسرنا فلم نزل ندفع من نور إلى ظلمة، ومن ظلمة إلى نور حتى وقفت على سدرة المنتهى فإذا جبرئيل عَلِيَهِ ينصرف، قلت: خليلي جبرئيل في مثل هذا المكان - أو في مثل هذه السدرة - تخلفني وتمضي؟ فقال: حبيبي، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً إنّ هذا المسلك ما سلكه نبيّ مرسل ولا ملك مقرّب، أستودعك ربّ العزّة وما زلت واقفاً حتى قذفت في بحار النور، فلم تزل الأمواج تقذفني من نور إلى ظلمة، ومن ظلمة إلى نور حتى أوقفني ربّي الموقف الذي أحب أن يقفني عنده من ملكوت الرحمان.

فقال بَرْوَيْلُ : يا أحمد قف، فوقفت منتفضاً مرعوباً، فنوديت من الملكوت: يا أحمد، فألهمني ربّي فقلت: لبيك ربّي وسعديك، ها أنا ذا عبدك بين يديك، فنوديت: يا أحمد العزيز يقرأ عليك السلام، قال: فقلت: هو السلام وإليه يعود السلام، ثمّ توديت ثانية يا أحمد، فقلت: لبيك وسعديك سبّدي ومولاي، قال: يا أحمد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه فالهمني ربّي فقلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه فالهمني ربّي فقلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فقلت: قد ﴿سَمِمْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرانَك ربّنَا وَإِينَا لا تُؤَخِدُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا كُو فقال الله بَرْوَيْنَا لا تُوخِدُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا كُو فقال الله بَرْوَيْنَا لا تُوخِدُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا كُو فقال الله بَرْوَيْنَا لا مُلاقَد فعلت، فقلت: ﴿وَبَنّا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنا ما لا مَلاقَد أَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمَنا أَنتَ مَوْلَدَنا فَانسُرًا عَلَى فقلت: ﴿وَبَنّا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنا ما لا مَلاقَد أَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنا أَنتَ مَوْلَدَنا فَانسُرًا عَلَى فقلت: ﴿وَبَنّا وَلا تَحْمِلُ عَلَى الله عَلَى

فلمّا قضيت وطري من مناجاة ربّي نوديت: إنّ العزيز يقول لك: من خلّفت في الأرض، فقلت: خيرها، خلّفت فيهم ابن عمّي، فنوديت يا أحمد من ابن عمّك؟ قلت أنت أعلم عليّ بن أبي طالب، فنوديت من الملكوت سبعاً متوالياً: يا أحمد استوص بعليّ بن أبي طالب ابن عمّك خيراً، ثمّ قال: التفت، فالتفتُّ عن يمين العرش فوجدت على ساق العرش الأيمن مكتوباً: قسمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلاّ أنا وحدي لا شريك لي محمّد رسولي، أيدته بعلي المعمود الحميد، وأنا الله العلي، وشققت اسم ابن أحمد شققت اسمي، أنا الله المحمود الحميد، وأنا الله العلي، وشققت اسم ابن عمّك عليّ من اسمي يا أبا القاسم امض هادياً مهدياً، نعم المجيء جئت ونعم المنصرف انصرف، وطوباك، وطوبي لمن آمن بك وصدّقك،

ثم قذفت في بحار النور فلم تزل الأمواج تقذفني حتّى تلقّاني جبرئيل عَلَيْتَا فِي سدرة المنتهى، فقال لي: خليلي نعم المجيء جثت، ونعم المنصرف انصرفت ماذا قلت؟ وماذا

قبل لك؟ قال: فقلت بعض ما جرى، فقال لي: وما كان آخر الكلام الذي ألقي إليك؟ فقلت له: نوديت يا أبا القاسم امض هادياً مهديّاً رشيداً، طوباك، وطوبى لمن آمن بك وصدّقك فقال لي جبرئيل عليته : أفلم تستفهم ما أراد بأبي القاسم؟ قلت: لا يا روح الله، فنوديت يا أحمد إنّما كنّيتك أبا القاسم لانّك تقسم الرحمة منّي بين عبادي يوم القيامة فقال جبرئيل عليته : هنيئاً مريئاً يا حبيبي، والذي بعثك بالرسالة، واختصّك بالنبوّة ما أعطى الله هذا آدمياً قبلك.

ثمَّ انصرفنا حتى جننا إلى السماء السابعة فإذا القصر على حاله، فقلت: حبيبي جبرئيل سلهما من الفتى من بني هاشم؟ فسألهما فقالا: عليّ بن أبي طالب ابن عمّ محمّد على أن نانا إلى سماء من السماوات إلاّ والقصور على حالها، فلم يزل جبرئيل يسألهم عن الفتى الهاشميّ ويقول كلّهم عليّ بن أبي طالب.

٧٧ - ومنه عن الصدوق، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن معبد، عن أحمد بن عمر، عن زيد النقّاب، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه قال: كان النبيّ على يكثر تقبيل فاطمة على الله على ذلك عائشة، فقالت: يا رسول الله إنّك لتكثر تقبيل فاطمة! فقال لها: إنّه لمّا عرج بي إلى السماء مرّ بي جبرئيل على شجرة طوبى فناولني من ثمرها فأكلته، فحوّل الله ذلك ماء إلى ظهري، فلمّا أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة، فما قبّلتها إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها.

۲۸ - چ ابن عبّاس قال: قال النبي في جواب نفر من اليهود: سخّر الله لي البراق، وهو خير من الدنيا بحذافيرها، وهي دابّة من دوابّ الجنّة، وجهها مثل وجه آدمي، وحوافرها مثل حوافر الخيل، وذنبها مثل ذنب البقر، فوق الحمار، ودون البغل، سرجه من ياقوتة حمراء وركابه من درّة بيضاء، مزمومة بسبعين ألف زمام من ذهب، عليه جناحان مكلّلان بالدرّ والمجوهر والياقوت والزبرجد، مكتوب بين عينيه: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، محمّد رسول الله ").

٢٩ – ن، بالأسانيد الثلاثة عن الرضا، عن آبائه عني قال: قال رسول الله عني إن الله سخّر لي البراق، وهي دابة من دواب الجنّة، ليست بالقصير ولا بالطويل، فلو أنّ الله تعالى أذن لها لجالت الدنيا والآخرة في جرية واحدة، وهي أحسن الدواب لوناً (٢).

٣٠ - لى محمّد بن عليّ بن إسماعيل، عن عبد الله بن زيدان، عن ابن عقدة، عن عليّ ابن المثنّى، عن زيد بن حباب، عن عبد الله بن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عليها ألى القيامة راكب غيرنا، ونحن أربعة، فقام إليه العبّاس

<sup>(</sup>١) الاحتجاج، ص ٤٩. (٢) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ٣٥ باب ٣١ ح ٤٩.

ابن عبد المطلب فقال: من هم يا رسول الله؟ فقال: أمّا أنا فعلى البراق، ووجهها كوجه الإنسان وخدّها كخدّ الفرس، وعرفها من لؤلؤ مسموط، وأذناها زبرجدتان خضراوان، وعيناها مثل كوكب الزهرة، تتوقّدان مثل النجمين المضيئين، لها شعاع مثل شعاع الشمس، ينحدر من نحرها الجمان، مطويّة الخلق، طويلة اليدين والرجلين، لها كنفس الآدميّين، تسمع الكلام وتفهمه، وهي فوق الحمار ودون البغل الخبر(۱).

٣١ - ع، ن، سأل الشامي أمير المؤمنين علي عن كنية البراق، فقال: يكني أبا هلال(٢). ٣٢ – قال السيّد ابن طاووس رَيَغِينِ. في كتاب سعد السعود رأيت في ينفسير ما نزل من القرآن في النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليهم تأليف محمّد بن العبّاس بن عليّ بن مروان: حدَّثنا الحسين بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن البيض بن الفيّاض، عن إبراهيم بن عبد الله ابن همّام، عن عبد الرزّاق، عن معمّر، عن ابن حمّاد، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله عليه الله عليه المحجر إذ أتاني جبرئيل فهمزني برجلي فاستيقظت فلم أر شيئاً، ثمَّ أتاني الثانية فهمزني برجلي فاستيقظت، فأخذ بضبعي فوضعني في شيء كوكر الطير، فلمّا طرقت ببصري طرفة، فرجعتُ إليّ وأنا في مكان، فقال: أتدري أين أنت؟ فقلت: لا يا جبرئيل، فقال: هذا بيت المقدس، بيت الله الأقصى، فيه المحشر والمنشر، ثمَّ قام جبرئيل فوضع سبّابته اليمني في أذنه اليمني فأذّن مثني مثني، يقول في آخرها: حيّ على خير العمل مثنى مثنى، حتّى إذا قضى أذانه أقام الصلاة مثنى مثنى، وقال في آخرها: قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة، فبرق نور من السماء ففتحت به قبور الأنبياء فأقبلوا من كلّ أوب يلبّون دعوة جبرئيل، فوافي أربعة آلاف وأربعمائة نبيّ وأربعة عشر نبيًّا، فأخذوا مصافّهم ولا أشكّ أنّ جبرئيل سيتقدّمنا، فلمّا استووا على مصافّهم أخذ جبرئيل بضبعي، ثمّ قال لي: يا محمّد تقدّم فصلَّ بإخوانك، فالخاتم أولى من المختوم، فالتفتُّ عن يميني وإذا أنا بأبي إبراهيم عَلَيْنِينِ عليه حلَّتان خضراوان، وعن يمينه ملكان، وعن يساره ملكان، ثمَّ التفتُّ عن يساري وإذا أنا بأخي ووصيّي عليّ بن أبي طالب، عليه حلّتان بيضاوان، عن يمينه ملكان، وعن يساره ملكان، فاهتززت سروراً، فغمزبي جبرثيل المنظرة بيده، فلمّا انقضت الصلاة قمت إلى إبراهيم عَلَيْتُهِ فَقَامُ إِلَيْ فَصَافَحْنِي، وأَخَذَ بيميني بكلتا يديه، وقال: مرحباً بالنبيّ الصالح، والابن الصالح، والمبعوث الصالح في الزمان الصالح، وقام إلى عليّ بن أبي طالب فصافحه وأخذ بيمينه بكلتا يديه، وقال: مرحباً بالابن الصالح، ووصيّ النبيّ الصالح يا أبا الحسن، فقلت له: يا أبت كنّيته بأبي الحسن ولا ولد له؟ فقال: كذلك وجدته في صحفي، وعلم غيب ربّي باسمه عليّ، وكنيته بأبي الحسن والحسين، ووصيّ خاتم أنبياء ربّي.

<sup>(</sup>١) الخصال ص ٢٠٣ باب الأربعة، ح ١٩.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ٢٢٢ باب ٢٤ ح ١، علل الشرائع، ج ٢ ص ٣٢١ باب ٣٨٥ ح ٤٤.

ثم قال في بعض تمام الحديث ما هذا لفظه: ثمَّ أصبحنا بالأبطح نشطين لم يباشرنا عناء وإنّي محدّثكم بهذا الحديث، وسيكذّب قوم، وهو الحقّ فلا تمترون.

يقول عليّ بن موسى بن طاووس: لعلّ هذا الإسراء كان دفعة أخرى غير ما هو مشهور، فإن الأخبار وردت مختلفة في صفات الإسراء، ولعلّ الحاضرين من الأنبياء كانوا في هذه الحال دون الأنبياء الذين حضروا في الإسراء الآخر، لأنّ عدد الأنبياء الأخيار مائة ألف نبيّ وأربعة وعشرون نبيّاً، ولعلّ الحاضرين من الأنبياء كانوا في هذه هم المرسلون، أو من له خاصية وسرّ مصون، وليس كلّ ما جرى من خصائص النبيّ وعليّ صلوات الله عليهما عرفناه، وكلّ ما يحتمله العقل وذكره الله جلّ جلاله لا يجوز التكذيب في معناه، وقد ذكرت في عدّة مجلّدات ومصنّفات أنّه حيث ارتضى الله جلّ جلاله عبده لمعرفته وشرَّفه لخدمته فكلّ ما يكون بعد ذلك من الإنعام والإكرام فهو دون هذا المقام، ولا سيّما أنّه برواية الرجال الّذين ما يتهمون في نقل فضل مولانا عليّ بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام (١).

بيان: الضبع: العضد، والأوب: الناحية.

٣٣ – ٤٥ في ليلة إحدى وعشرين من رمضان قبل الهجرة بستة أشهر كان الإسراء بوسول الله وقيل: في السابع عشر من شهر رمضان ليلة السبت، وقيل: ليلة الاثنين من شهر ربيع الأوّل بعد النبوّة بسنتين، وفي كتاب التذكرة في ليلة السابع والعشرين من رجب السنة الثانية من الهجرة كان الإسراء (٢).

٣٤ - فس: أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله على قال: جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله فاخذ واحد باللجام، وواحد بالركاب، وسوّى الآخر عليه ثيابه، فتضعضعت البراق فلطمها جبرئيل، ثمَّ قال لها: اسكني يا براق فما ركبك نبيّ قبله ولا يركبك بعده مثله - قال: فرقت به في ورفعته ارتفاعاً ليس بالكثير، ومعه جبرئيل يريه الآيات من السماء والأرض - قال: فبينا أنا في مسيري إذ نادى مناد عن يميني: يا محمد، فلم أجبه ولم ألتفت إليه، ثمّ نادى مناد عن يساري: يا محمد، فلم أجبه ولم ألتفت إليه، ثمّ نادى مناد عن يساري: يا محمد، فلم أجبه ولم ألتفت إليه، ثمّ سرت فسمعت صوتاً أفز عني فجاوزت.

فنزل بي جبرئيل عَلِيَهِ فقال: صلّ فصلّيت، فقال: تدري أين صلّيت؟ فقلت: لا، فقال: صلّيت بطيبة، وإليها مهاجرتك، ثمّ ركبت فمضينا ما شاء الله ثمّ قال لي: انزل وصلّ، فنزلت وصلّيت، فقال لي: تدري أين صلّيت؟ فقلت: لا، فقال: صلّيت بطور سيناء حيث كلّم الله موسى تكليماً، ثمّ ركبت فمضينا ما شاء الله، ثمّ قال لي: انزل فصلّ، فنزلت وصلّيت، فقال

<sup>(</sup>١) سعد السعود، ص ١٠٠.

لي: تدري أين صلّيت؟ فقلت: لا، قال: صلّيت في بيت لحم، - وبيت لحم بناحية بيت المقدس حيث ولد عيسى بن مريم علي الله - ثمّ ركبت فمضينا حتّى انتهينا إلى بيت المقدس فربطت البراق بالحلقة الَّتي كانت الأنبياء تربط بها، فدخلت المسجد ومعي جبرتيل إلى جنبي، فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى فيمن شاء الله من أنبياء الله عَلَيْتِ قد جمعوا إليّ، وأقيمت الصّلاة، ولا أشك إلاّ وجبرئيل سيتقدّمنا فلمّا استووا أخذ جبرئيل بعضدي فقدّمني وأممتهم ولا فخر، ثمّ أتاني الخازن بثلاثة أوانٍ: إناء فيه لبن وإناء فيه ماء، وإناء فيه خمر، وسمعت قائلاً يقول: إن أخذ الماء غرق وغرقت أمَّته، وإن أخذ الخمر غوي وغويت أمَّته، وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمَّته، قال: فأخذت اللَّبن وشربت منه، فقال لي جبرنيل: هديت وهديت أمَّتك، ثمَّ قال لي: ماذا رأيت في مسيرك؟ فقلت: ناداني منادٍ عن يميني، فقال لي: أوأجبته؟ فقلت: لا ولم ألتفت إليه، فقال: ذلك داعي اليهود، لو أجبته لتهودت امتك من بعدك، ثمَّ قال: ماذا رأيت؟ فقلت: ناداني منادٍ عن يساري، فقال لي: أوأجبته؟ فقلت: لا ولم ألتفت إليه، فقال: ذاك داعي النصاري لو أجبته لتنصّرت أمّتك من بعدك، ثمَّ قال: ماذا استقبلك؟ فقلت: لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها، عليها من كلِّ زينة الدنيا، فقالت: يا محمّد انظرني حتَّى أكلمك، فقال لي: أفكلَّمتها؟ فقلت: لا كلَّمتها ولم ألتفت إليها، فقال: تلك الدنيا، ولو كلَّمتها لاختارت أمَّتك الدنيا على الآخرة، ثمَّ سمعت صوتاً أفزعني، فقال لي جبرئيل: أتسمع يا محمد؟ قلت: نعم، قال: هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنّم منذ سبعين عاماً، فهذا حين استقرت.

قالوا: فما ضحك رسول الله ﷺ حتّى قبض.

قال: فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى السماء الدنيا وعليها ملك يقال له: إسماعيل وهو صاحب الخطفة التي قال الله يُؤيّن : ﴿إِلّا مَنْ خَطِفَ المُتَطَعَةُ فَانْبَعَمُ شِهَاتٌ ثَافِتٌ﴾ (١) وتحته سبعون ألف ملك، تحت كلّ ملك سبعون ألف ملك، فقال: يا جبرئيل من هذا معك؟ فقال: محمّد، قال: وقد بعث؟ قال: نعم، ففتح الباب فسلّمت عليه وسلّم عليّ، واستغفرت له واستغفر لي، وقال: مرحباً بالأخ الصالح، والنبيّ الصالح، وتلقّتني الملائكة حتّى دخلت السماء الدنيا، فما لقيني ملك إلا ضاحكاً مستبشراً حتّى لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقاً منه، كريه المنظر، ظاهر الغضب، فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلاّ أنّه لم يضحك، ولم أر فيه من الاستبشار ما رأيت ممّن ضحك من الملائكة، فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فإنّى قد فزعت منه فقال: يجوز أن تفزع منه، وكلّنا نفزع منه، إنّ هذا مالك خازن النّار، لم يضحك قد فزعت منه فقال: يجوز أن تفزع منه، وكلّنا نفزع منه، إنّ هذا مالك خازن النّار، لم يضحك فينتقم الله به منهم ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك فينتقم الله به منهم ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٠.

إليك، ولكنّه لا يضحك، فسلّمت عليه فردّ السلام عليّ، وبشّرني بالجنّة، فقلت لجبرئيل: وجبرئيل بالمكان الذي وصفه الله: ﴿ مُعْلَع مُمْ أَمِينٍ ﴾ آلا تأمره أن يريني النار؟ فقال له جبرئيل: يا مالك أر محمّداً النّار، فكشف عنها غطاءها وفتح باباً منها فخرج منها لهب ساطع في السّماء، وفارت وارتفعت حتى ظننت لتتناولني ممّا رأيت، فقلت: يا جبرئيل قل له: فليردّ عليها غطاءها فأمرها، فقال لها: ارجعي، فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه، ثمّ مطيعا، فرأيت رجلاً آدماً جسيماً فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أبوك آدم، فإذا هو يعرض عليه ذرّيته، فيقول: روح طبّب، وريح طبّبة من جسد طبّب، ثمّ تلا رسول الله عليه سورة المطففين على رأس سبع عشر آية: ﴿ كُلّا إِنَّ كِنَنَهُ الأَبْرَارِ لَنِي عَلِيْهِ مَن عَلَى أَبِي اَدَما عَلَى أَبِي المَارِي وَسَلّم علي والمنعوث على أبي آدم، وسلّم علي واستغفر لي، وقال: مرحباً بالابن الصالح، والنبيّ الصالح، والمبعوث في الزمن الصالح.

ثمّ مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس، وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه، وإذا بيده لوح من نور، سطر فيه مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يمينا ولا شمالاً مقبلاً عليه كهيئة المحزين، فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك الموت، دانب في قبض الأرواح، فقلت: يا جبرئيل أدنني منه حتى أكلمه، فأدناني منه فسلمت عليه، وقال له جبرئيل: هذا محمد نين الرحمة الذي أرسله الله إلى العباد، فرحب بي وحيّاني بالسلام وقال: أبشر يا محمد فإني أرى الخير كلّه في أمّتك، فقلت: الحمد لله المنان ذي النّعم على عباده، ذلك من فضل ربّي ورحمته علي، فقال جبرئيل: هو أشد الملائكة عملاً فقلت: أكلّ من مات أو هو ميّت فيما بعد هذا يقبض روحه؟ فقال: نعم، قلت: وتراهم حيث كانوا وتشهدهم بنفسك؟ فقال نعم فقال ملك الموت: ما الدنيا كلّها عندي فيما سخّرها الله لي ومكّنني عليها إلا فقال نعم فقال ملك الموت: ما الدنيا كلّها عندي فيما سخّرها الله لي ومكّنني عليها إلا وأقول إذا بكي أهل الميّت على ميّتهم: لا تبكوا عليه فإن لي فيكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد، فقال رسول الله عليه بالموت طامّة يا جبرئيل فقال جبرئيل: إنّ ما بعد منكم أحد، فقال رسول الله عليه بالموت طامّة يا جبرئيل فقال جبرئيل: إنّ ما بعد منكم أحد، فقال رسول الله عليه بالموت طامّة يا جبرئيل فقال جبرئيل: إنّ ما بعد منكم أحد، فقال رسول الله عنه على بالموت طامّة يا جبرئيل فقال جبرئيل: إنّ ما بعد الموت أطمّ وأطمّ من الموت.

قال: ثمّ مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّب ولحم خبيث، يأكلون اللحم الخبيث، ويدعون الطيّب، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الّذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال، وهم من أمّتك يا محمّد، فقال رسول الله عليه ثمّ رأيت ملكاً من الملائكة جعل الله أمره عجباً، نصف جسده النّار، والنصف الآخر ثلج، فلا النّار تذيب الثلج، ولا الثلج يطفئ النّار، وهو ينادي بصوت رفيع ويقول: سبحان الّذي كفّ حرّ هذه

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، الآيات: ١٨-٢١.

النَّار فلا تذيب الثلج، وكفّ برد هذا الثلج فلا يطفئ حرّ هذه النَّار اللَّهمَّ يا مؤلَّف بين الثلج والنَّار ألَّف بين قلوب عبادك المؤمنين.

فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك وكله الله بأكناف السماء وأطراف الأرضين، وهو أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلق، ورأيت ملكين يناديان في السماء أحدهما يقول: «اللهم أعط كل منفق خلفاً» والآخر يقول: «اللهم أعط كل منسك تلفاً» ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرض اللحم من جنوبهم، ويلقى في أفواههم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الهمازون اللمازون(١).

ثمّ مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء اللذين ينامون عن صلاة العشاء، ثمّ مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النّار في أفواههم، وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً، إنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً، ثمّ مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل قال: هؤلاء الّذين يأكلون الربالا يقومون إلا كما يقوم الّذي يتخبّطه الشيطان من المسّ، وإذا هم بسبيل آل فرعون: يعرضون على النّار غدواً وعشياً، يقولون: ربّنا متى تقوم الساعة؟

قال: ثمّ مضيت فإذا أنا بنسوان معلّقات بثديهنّ، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال هؤلاء اللّواتي يورثن أموال أزواجهنّ أولاد غيرهم، ثمّ قال رسول الله ﷺ: اشتدّ غضب الله على الرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطّلع على عوراتهم، وأكل خزائنهم.

قال: ثم مورنا بملائكة من ملائكة الله بَرَصَالِ خلقهم الله كيف شاء، ووضع وجوههم كيف شاء ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبّح الله ويحمده من كل ناحية بأصوات مختلفة، أصواتهم مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله، فسألت جبرئيل عنهم، فقال: كما ترى خلقوا، إنّ الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلّمه قط، ولا رفعوا رؤوسهم إلى ما فوقها ولا خفضوها إلى ما تحتها خوفاً من الله وخشوعاً، فسلّمت عليهم فردّوا عليّ إيماء برؤوسهم لا ينظرون إليّ من الخشوع، فقال لهم جبرئيل: هذا محمّد نبيّ الرحمة، أرسله الله إلى العباد رسولاً ونبيّاً، وهو خاتم النبوّة وسيّدهم، أفلا تكلّمونه؟ قال: فلمّا سمعوا ذلك من جبرئيل أقبلوا عليّ بالسلام، وأكرموني وبشّروني بالخير لي ولأُمّتي.

 <sup>(</sup>١) أقول: اللمزكما قال الراغب: الاغتياب وتتبّع المعاب. قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم ثَن يَلْمِزُكَ فِي الصّدَقَاتِ ﴾
 وقال: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوۤا أَنفُتَكُو ﴾ أي لا تلمزوا الناس فيلمزونكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه.
 [النمازي].

قال: ثمّ صعدنا إلى السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهان، فقلت: من هذان يا جبرئيل؟ فقال لي: ابنا الخالة يحيى وعيسى بي السماء والنبيّ الصالح، وإذا فيها من الملائكة لهما، واستغفرا لي، وقالا: مرحباً بالأخ الصالح، والنبيّ الصالح، وإذا فيها من الملائكة وعليهم الخشوع قد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلاّ يسبّح الله ويحمده بأصوات مختلفة، ثمّ صعدنا إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم، فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك يوسف، فسلمت عليه وسلم عليّ، واستغفرت له، واستغفر لي، وقال: مرحباً بالنبيّ يوسف، فالمحت عليه وسلم عليّ، واستغفرت له، وإذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع الصالح، والأخ الصالح، والمبعوث في الزمن الصالح، وإذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع مثل ما وصفت في السماء الأولى والثانية، وقال لهم جبرئيل في أمري ما قال للآخرين، وصنعوا بي مثل ما صنع الآخرون.

ثمّ صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها رجل، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس رفعه الله مكاناً عليّاً، فسلّمت عليه، وسلم عليّ، واستغفرت له، واستغفر لي وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات الّتي عبرناها، فبشروني بالخير لي ولأمّتي.

ثمّ رأيت ملكاً جالساً على سرير تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كلّ ملك سبعون ألف ملك، فوقع في نفس رسول الله عليه أنه هو، فصاح به جبرئيل فقال: قم، فهو قائم إلى يوم القيامة، ثمّ صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم العين، لم أر كهلاً أعظم منه، حوله ثلة من أمّته فأعجبتني كثرتهم، فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا المجيب في قومه هارون بن عمران، فسلمت عليه، وسلّم عليّ، واستغفرت له، واستغفر لي، وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل مافي السماوات، ثمّ صعدنا إلى السماء السادسة وإذا فيها رجل آدم طويل كأنّه من شبوة، ولو أنّ عليه قميصين لنفذ شعره فيهما، فسمعته يقول: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم ولد آدم على الله، وهذا رجل أكرم على الله منّي، فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك موسى بن عمران فسلّمت عليه وسلم عليّ، واستغفرت له واستغفر لي، وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٦٨.

فسلّمت عليه، وسلّم عليّ، وقال: مرحباً بالنبيّ الصالح، والابن الصالح، والمبعوث في الزمن الصالح، وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات، فبشروني بالخير لي ولأُمّتي، قال رسول الله عليه : ورأيت في السماء السابعة بحاراً من نور يتلألا تلألؤها يخطف بالأبصار، وفيها بحار مظلمة، وبحار من ثلج ترعد، فكلّما فزعت ورأيت هؤلاء سألت جبرئيل فقال: أبشر يا محمّد واشكر كرامة ربّك، واشكر الله بما صنع إليك، قال: فثبتني الله بقوّته وعونه حتّى كثر قولي لجبرئيل وتعجّبي، فقال جبرئيل: يا محمّد تعظم ما ترى؟ إنّما هذا خلق من خلق ربّك، فكيف بالخالق الّذي خلق ما ترى؟ وما لا ترى أعظم من هذا. من خلق ربّك أنّ بين الله وبين خلقه تسعين ألف حجاب، وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل، وبيننا وبينه أربعة حجب: حجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من الغمام، وحجاب من الماء.

قال الله الله ورأيت من العجائب الَّتي خلق الله وسخَّر على ما أراده ديكاً رجلاه في تخوم الأرضين السَّابِعة، ورأسه عند العرش، وهو ملك من ملائكة الله تعالى خلقه الله كما أراد، رجلاه في تخوم الأرضين السّابعة ، ثمَّ أقبل مصعّداً حتّى خرج في الهواء إلى السماء السّابعة ، وانتهى فيها مصعّداً حتّى انتهى قرنه إلى قرب العرش، وهو يقول: «سبحان ربّي حيث ما كنت لا تدري أين ربُّك من عظم شأنه، وله جناحان في منكبيه، إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب، فإذا كان في السحر نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: «سبحان الله الملك القدوس، سبحان الله الكبير المتعال، لا إله إلاّ الله الحي القيوم» وإذا قال ذلك سبّحت ديوك الأرض كلّها، وخفقت بأجنحتها، وأخذت في الصياح، فإذا سكت ذلك الديث في السماء سكتت ديوك الأرض كلُّها، ولذلك الديك زغب أخضر، وريش أبيض كأشدّ بياض ما رأيته قطّ، وله زغب أخضر أيضاً تحت ريشه الأبيض كأشدٌ خضرة ما رأيتها قط، قال عليه ثمّ مضيت مع جبرئيل فدخلت البيت المعمور فصلّيت فيها ركعتين، ومعى أناس من أصحابي عليهم ثياب جدد، وآخرين عليهم ثياب خلقان، فدخل أصحاب الجدد، وحبس أصحاب الخلقان، ثمّ خرجت فانقاد لي نهران: نهر يسمّى الكوثر، ونهر يسمّى الرحمة، فشربت من الكوثر، واغتسلت من الرحمة، ثمَّ انقادا لي جميعاً حتَّى دخلت الجنَّة، وإذا على حاقتيها بيوتي وبيوت أهلي، وإذا ترابها كالمسك، وإذا جارية تنغمس في أنهار الجنَّة، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة، فبشَّرته بها حين أصبحت، وإذا بطيرها كالبخت، وإذا رمّانها مثل دليّ العظام، وإذا شجرة لو أرسل طائر في أصلها ما دارها سبعمائة سنة، وليس في الجنّة منزل إلاّ وفيها قتر منها، فقلت: ما هذه يا جبرئيل؟ فقال هذه شجرة طوبي قال الله: ﴿ مُلُوبِنَ لَهُمْرَ وَحُمَّنُ مَثَابٍ ﴾ قال رسول الله ﷺ: فلمّا دخلت الجنّة رجعت إليّ نفسي فسألت جبرئيل عن تلك البحار وهولها وأعاجيبها، فقال: هي سرادقات الحجب الَّتي احتجب الله تبارك وتعالى بها ، ولو لا تلك الحجب لتهتك نور العرش وكلُّ شيء فيه، وانتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا الورقة منها تظلّ أمّة من الأمم، فكنت منها كما قال الله تعالى: ﴿قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْكَ ﴾ فناداني: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه. فقلت أنا مجيباً عنّي وعن أمّتي: والمؤمنون كلِّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرّق بين أحد من رسله، فقلت: سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير فقال الله: لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فقلت: ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: لا أواخذك، فقلت: ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا، فقال الله: لا أحملك، فقلت: ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا، فقال الله: لا أحملك، فقلت: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أحملك، فقلت ذلك لك ولأمّتك.

فقال رسول الله ﷺ: يا ربّ أعطيت أنبياءك فضائل فأعطني، فقال الله: قد أعطيتك فيما أعطيتك كلمتين من تحت عرشي: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، ولا منجى منك إلاّ إليك، قال: وعلّمتني الملائكة قولاً أقوله إذا أصبحت وأمسيت: «اللّهم إنّ ظلمي أصبح مستجيراً بعفوك، وذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتك، وذلي أصبح مستجيراً بعزتك، وفقري أصبح مستجيراً بعناك، ووجهي البالي أصبح مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الذي لا يفني، وأقول ذلك إذا أمسيت.

ثمّ سمعت الأذان فإذا ملك يؤذن لم ير في السماء قبل تلك الليلة، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فقال الله: صدق عبدي أنا أكبر، فقال: أشهد أن لا إله إلاالله، أشهد أن لا إله إلاّ الله، فقال الله: صدق عبدي، أنا الله لا إله غيري، فقال: أشهد أنّ محمداً رسول الله أشهد أنّ محمداً رسول الله، فقال الله: صدق عبدي، إنّ محمداً عبدي ورسولي أنا بعثته وانتجبته، فقال: حيّ على الصلاة حي على الصلاة، فقال: صدق عبدي ودعا إلى فريضتي، فمن مشى فقال: حيّ على الفلاح حيّ على اللها راغباً فيها محتسباً كانت له كفّارة لما مضى من ذنوبه، فقال: حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، فقال الله: هي الصلاح والنجاح والفلاح، ثمّ أممت الملائكة في السماء كما أممت الأنبياء في بيت المقدس.

قال: ثمّ غشيتني صبابة فخررت ساجداً فناداني ربّي: إنّي قد فرضت على كلّ نبيّ كان قبلك خمسين صلاة، وفرضتها عليك وعلى أُمّتك، فقم بها أنت في أُمّتك فقال رسول الله ﷺ: فانحدرت حتّى مررت على إبراهيم فلم يسألني عن شيء حتّى انتهيت إلى موسى ﷺ فقال: ما صنعت يا محمّد؟ فقلت: قال ربّي: فرضت على كلّ نبيّ كان قبلك خمسين صلاة، وفرضتها عليك وعلى أُمّتك.

فقال موسى ﷺ: يا محمّد إنّ أمّتك آخر الأمم وأضعفها، وإنّ ربّك لا يزيده شيء، وإنّ

أمتك لا تستطيع أن تقوم بها، فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت إلى ربّي حمسين انتهيت إلى سدرة المنتهى فخررت ساجداً، ثمّ قلت: فرضت عليّ وعلى أمّني خمسين صلاة ولا أطيق ذلك ولا أمّني، فخفف عنّي، فوضع عنّي عشراً، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع لا تطيق، فرجعت إلى ربّي فوضع عنّي عشراً، فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع وفي كلّ رجعة أرجع إليه أخرّ ساجداً حتى رجع إلى عشر صلوات، فرجعت إلى موسى وأخبرته، فقال: لا تطيق، فرجعت إلى ربّي فوضع عنّي خمساً، فرجعت إلى موسى عليها وأخبرته فقال: لا تطيق، فقلت: قد استحييت من ربّي، ولكن أصبر عليها، فناداني مناد كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين كلّ صلاة بعشر، ومن همّ من أمّنك بسبّنة بعسلها فعملها كتبت له عاحدة، ومن همّ من أمّنك بسبّنة بعملها فعملها كتبت عليه واحدة، وإن لم يعمل كتبت له واحدة، ومن همّ من أمّنك بسبّنة فعملها كتبت عليه واحدة، وإن لم يعملها لم أكتب عليه شيئاً. فقال الصادق عليها : جزى الله فعملها كتبت عليه واحدة، وإن لم يعملها لم أكتب عليه شيئاً. فقال الصادق عليها عن هذه الأمّة خيراً.

فهذا تفسير قول الله: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِى آسَرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَبَلَا مِنَ ٱلْسَبِيدِ ٱلْحَكَوادِ إِلَى ٱلْسَبِيدِ ٱلْأَقْسَا ٱلَّذِى بَكَرَّكُنَا حَوْلَةُ لِلْزِينَةُ مِنْ ءَايَنِنَاۚ إِنَّةُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيةُ ﴾ (١).

توضيح: قوله أتسمع يا محمد؟ الظاهر أنه بيان للصوت المذكور سابقاً أنه على سمعه في الطريق، فكان الأظهر أن يكون هكذا: قلت: ثمّ سمعت صوتاً أفزعني فقال لي جبرئيل سمعت يا محمد؟ ويحتمل أن يكون هذا الصوت غير الصوت الأوّل فلم يبين حقيقة الأوّل في الخبر، وهو بعيد (٢)، قوله: كلا إنّ كتاب الأبرار، لعلّ الاستشهاد بالآية مبني على أنّ المراد بكتاب الأبرار في الآية أرواحهم، لأنها محلّ العلوم والمعارف، ويحتمل أن يكون ذكر الآية للمناسبة، أي كما أنّ أعمالهم تثبت في عليين فكذا أرواحهم تصعد إليها. وتصفّح في الأمر: نظر فيه، وقال الجوهريّ: كلّ شيء كثر حتى علا وغلب فقد طمّ يطمّ، يقال، فوق كلّ طامّة طامّة، ومنه سميّت القيامة طامة انتهى.

والمشافر جمع العشفر بالكسر وهو شغة البعير، والرضخ: الدقّ والكسر. قوله ﷺ: يورثن أموال أزواجهنّ، أي يزنين ويلحقن أولاد الزنا بالأزواج فيرثون من أزواجهنّ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد به زوجة يكون لها ولد من زوج آخر تعطيه أموال الزوج الأخير، والفقرة الثانية مؤكّدة ومؤيّدة للمعنى الأوّل.

قوله: من أطباق أجسادهم، أي أعضائهم مجازاً، أو أغشية أجسادهم من أجنحتهم

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ١ ص ٣٩٥.

 <sup>(</sup>٢) وربما يحمل على أن السائل في الجميع الخازن، ولا يخلو من بعد، والظاهر أن الخازن كان من الملائكة، والماء والخمر واللبن من الجنة، أو من حيث شاء الله، لا من أشربة الدنيا [منه قدس سره].

وريشهم، قال الفيروزآبادي: الطبق محرّكة: غطاء كلّ شيء، وعظم رقيق يفصل بين كلّ فقارين، والطابق كهاجر وصاحب: العضو، قوله: من الملائكة الخشوع، لعلّه جمع خاشع كركوع وراكع، وفي بعض النسخ من الملائكة والخشوع في المواضع وهو أصوب، قوله فإنه هو، أي إنّه الملك الذي ليس فوقه ملك، أو أنه المدبر لأمور العالم بأمر الله تعالى قوله مناه كأنّه من شبوة، أقول: شبوة: أبو قبيلة وموضع بالبادية، وحصن باليمن، وذكر الثعلبي في وصفه على كأنّه من رجال أزدشنوءة، وقال الفيروزآبادي: أزدشنوءة، وقد تشدّد الواو: قبيلة سقيت لشنآن بينهم انتهى. وعلى التقادير شبهه على بإحدى تلك الطوائف في الأدمة وطول القامة، والشمط: بياض الرأس يخالطه سواد، وخفق الطائر: طار. وأخفق ضرب بجناحيه. والزغب محركة: صغارالشعر والريش وليّنه، وأوّل ما يبدو منهما، والبخت: الإبل الخراساني، والدليّ بضمّ الدال وكسر اللام وتشديد الياء جمع دلو على فعول، والقتر بالضمّ ويضمّتين: الناحية والجانب، وبالفتح ويحرّك: القدر، قوله على فعول، والقتر بالضمّ ويضمّتين: الناحية والجانب، وبالفتح ويحرّك: القدر، قوله الله وراء الحجب نور ويضمّتين فيه، أي لولا تلك الحجب لأحرق وهتك النور العظيم الذي خلقه الله وراء الحجب نور العرش وما دونه، وفي بعض النسخ لهتك نور العرش كلّ شيء فيه، فالمراد بها الحجب التي تحت العرش، وأنّه لولاها لأحرق، وحرق نور العرش ما دونه، وفي التفسير الصغير تحت العرش، وأنّه لولاها لأحرق، وحرق نور العرش ما دونه، وفي التفسير الصغير للمصنّف: لهتك نور الله العرش وما دونه، وهو يرجع إلى المعنى الأوّل، والصبابة: رقة للمصنّف: لهتك نور الله العرش وما دونه، وهو يرجع إلى المعنى الأوّل، والصبابة: رقة للمصنّف: لهتك نور الله العرش وما دونه، وهو يرجع إلى المعنى الأوّل، والصبابة: رقة

٣٥ - لي الحمد بن محمد بن حمدان المكتب، عن محمد بن عبد الرحمان الصفّار، عن محمد بن عيسى الدامغاني، عن يحيى بن المغيرة، عن جرير، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: ليلة أسري بي إلى السماء أخذ جبرئيل بيدي فأدخلني الجنّة، وأجلسني على درنوك من درانيك الجنّة، فناولني سفرجلة فانفلقت بنصفين فخرجت منها حوراء كأنّ أشفار عينها مقاديم النسور، فقالت: السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد، فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قالت أنا الراضية المرضية خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع: أسفلي من المسك. وأعلاي من الكافور ووسطي من العنبر. وعجنت بماء الحيوان، قال الجليل: كوني فكنت، خلقت لابن عمك ووصيك ووزيرك عليّ بن أبي طالب(١).

بيات: قال الفيروزآباديّ: الدرنوك: بالضمّ: ضرب من الثياب أو البسط والطنفسة.

٣٦ - لي: الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم الكوفي، عن محمّد بن أحمد الهمداني، عن الحسن بن علي الشامي، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاء الخراساني. رفعه، عن عبد الرحمان بن غنم قال: جاء جبرئيل عَلَيْكُ إلى رسول الله عَلَيْكُ

الشوق وحرارته.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق، ص ١٥٤ مجلس ٣٤ ح ١٢.

بدائة دون البغل وفوق الحمار، رجلاها أطول من يديها. خطوها مدّ البصر. فلمّا أراد أن يركب امتنعت فقال جبرئيل علي الله الله الله الله الله الله على عبر فركب، فكلّما هبطت ارتفعت يداها، وقصوت رجلاها فمرّت به في ظلمة اللّيل على عير محمّلة فنفرت العير من دفيف البراق فنادى رجل في آخر العير غلاماً له في أوّل العير: يا فلان إنّ الإبل قد نفرت، وإنّ فلانة ألقت حملها وانكسر يدها، وكانت العير لأبي سفيان.

قال: ثمّ مضى حتى إذا كان ببطن البلقاء قال: ياجبر ثيل قد عطشت، فتناول جبر ثيل قصعة فيها ماء فناوله فشرب، ثمّ مضى فمرّ على قوم معلّقين بعراقيبهم بكلاليب من نار، فقال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الَّذين أغناهم الله بالحلال فيبتغون الحرام قال: ثمَّ مرَّ على قوم تخاط جلودهم بمخائط من نار، فقال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال هؤلاء الّذين يأخذون عذرة النساء بغير حلّ، ثمّ مضى فمرّ على رجل يرفع حزمة من حطب كلّما لم يستطع أن يرفعها زاد فيها ، فقال: من هذا يا جبر ثيل؟ قال: هذا صاحب الدين يريد أن يقضي فإذا لم يستطع زاد عليه، ثمَّ مضى حتَّى إذا كان بالجبل الشرقيّ من بيت المقدس وجد ريحاً حارّة وسمع صوتاً، قال ما هذه الربح يا جبرئيل الَّتي أجدها وهذا الصوت الَّذي أسمع؟ قال: هذه جهنَّم، فقال النبيِّ ﷺ: أعوذ بالله من جهنَّم، ثمَّ وجد ريحاً عن يمينه طيّبة، وسمع صوتاً فقال: ما هذه الربح الَّتي أجد؟ وهذا الصوت الَّذي أسمع؟ فقال: هذه الجنَّة، فقال: أسأل الله الجنَّة، قال: ثمّ مضى حتّى انتهى إلى باب مدينة بيت المقدس وفيها هرقل، وكانت أبواب المدينة تغلق كلّ ليلة ويؤتى بالمفاتيح وتوضع عند رأسه، فلمّا كانت تلك الليلة امتنع الباب أن ينغلق، فأخبروه فقال: ضاعفوا عليها من الحرس، قال: فجاء رسول الله ﷺ فدخل بيت المقدس فجاء جبرئيل عَلَيْتُكِ إلى الصخرة فرفعها فأخرج من تحتها ثلاثة أقداح: قدحاً من لبن، وقدحاً من عسل، وقدحاً من خمر، فناوله قدح اللبن فشرب، ثمّ ناوله قدح العسل فشرب، ثمّ ناوله قدح الخمر فقال: قد رويت يا جبرئيل، قال: أما إنَّك لو شربته ضلَّت أمَّتك وتفرّقت عنك.

قال: ثمّ أمّ رسول الله ﷺ في مسجد بيت المقدس بسبعين نبيّاً، قال: وهبط مع جبرئيل ﷺ ملك لم يطأ الأرض قط، معه مفاتيح خزائن الأرض، فقال: يا محمّد إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول: هذه مفاتيح خزائن الأرض، فإن شئت فكن نبيّاً عبداً، وإن شئت نبيّاً ملكاً، فأشار إليه جبرئيل ﷺ أن تواضع يا محمّد، فقال: بل أكون نبيّاً عبداً.

ثم صعد إلى السماء فلمّا انتهى إلى باب السماء استفتح جبرئيل على فقالوا: من هذا؟ قال: محمّد، قالوا: نعم المجيء جاء، فدخل فما مرّ على ملا من الملائكة إلاّ سلّموا عليه ودعوا له وشيّعه مقرّبوها، فمرّ على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال، فقال رسول الله على أنه من هذا الشيخ يا جبرئيل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم، قال: فما هؤلاء الأطفال

حوله؟ قال: هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم، ثمّ مضى فمرّ على شيخ قاعد على كرسيّ إذا نظر عن يمينه ضحك وفرح، وإذا نظر عن يساره حزن وبكى، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا أبوك آدم، إذا رأى من يدخل الجنّة من ذرّيته ضحك وفرح، وإذا رأى من يدخل النّار من ذرّيته حزن وبكى، ثمّ مضى فمرّ على ملك قاعد على كرسي فسلّم عليه فلم ير منه من النّار من ذرّيته حزن وبكى، ثمّ مضى فمرّ على ملك قاعد على كرسي الملائكة إلاّ رأيت منه ما البشر ما رأى من الملائكة، فقال: يا جبرئيل ما مررت بأحد من الملائكة إلاّ رأيت منه ما أحبّ إلاّ هذا، فمن هذا الملك؟ قال: هذا مالك خازن النّار، أما إنه قد كان من أحسن الملائكة بشراً، وأطلقهم وجهاً، فلمّا جعل خازن النّار اضطلع فيها اضطلاعة فرأى ما أعذ الله فيها لأهلها، فلم يضحك بعد ذلك.

ثمُّ مضى حتّى إذا انتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة، قال: فأقبل فمرّ على موسى علي فقال: يا محمّد كم فرض على أمتك؟ قال: خمسون صلاة قال: ارجع إلى ربُّكُ فَاسَأَلُهُ أَنْ يَخْفُفُ عَنْ أَمْتُكُ، قَالَ: فرجع ثمٌّ مرِّ على موسى عَلِيَّتُلِلَّ فقال: كم فرض على أُمتك؟ قال: كذا وكذا، قال: فإنَّ أُمتك أضعف الأُمم، ارجع إلى ربِّك فاسأله أن يخفف عن أمتك فإنّي كنت في بني إسرائيل، فلم يكونوا يطيقون إلاّ دون هذا، فلم يزل يرجع إلى ربّه ﷺ حتّی جعلها خمس صلوات، قال: ثمَّ مرّ علی موسی ﷺ فقال: کم فرض علی أمتك؟ قال: خمس صلوات، قال: ارجع إلى ربُّك فاسأله أن يخفف عن أمتك، قال: قد استحييت من ربّي مما أرجع إليه، ثمَّ مضى فمرّ على إبراهيم خليل الرحمان فناداه من خلفه فقال: يا محمّد اقرئ أمتك عنّي السلام وأخبرهم أنّ الجنّة ماؤها عذب، وتربتها طيّبة قيعان بيض غرسها «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله» فمر أمتك فليكثروا من غرسها، ثم مضى حتّى مرّ بعير يقدمها جمل أورق، ثمَّ أتى أهل مكّة فأخبرهم بمسيره، وقد كان بمكَّة قوم من قريش قد أتوا بيت المقدس فأخبرهم ثمَّ قال: آية ذلك أنَّها تطلع عليكم الساعة عير مع طلوع الشمس، يقدمها جمل أورق، قال: فنظروا فإذا هي قد طلعت، وْأخبرهم أنَّه قد مرَّ بأبي سفيان وأنَّ إبله نفرت في بعض اللَّيل، وأنَّه نادى غلاماً له في أوَّل العير: يا فلان إنَّ الإبل قد نفرت، وإنَّ فلانة قد ألقت حملها، وانكسر يدها، فسألوا عن الخبر فوجدوه كما قال ﷺ (١).

بيان؛ اضطلع فيها، أي تمكن وتوجه للعمل بما أمر فيها، والاضطلاع افتعال من الضلاعة وهي القوّة، يقال اضطلع بحمله، أي قوي عليه ونهض به، ولا يبعد أن يكون في الاصل اطّلع فيها اطلاعة، والقيعان جمع القاع وهي أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق، ص ٣٦٥ مجلس ٦٩ ح ٢.

٣٧ -لي: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عَلِينَ قال: لمّا أسري برسول الله علي إلى بيت المقدس حمله جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء وصلَّى بها، وردَّه فمرّ رسول الله على خير رجوعه بعير لقريش، وإذا لهم ماء في آنية وقد أضلّوا بعيراً لهم وكانوا يطلبونه، فشرب رسول الله من ذلك الماء وأهرق باقيه، فلمّا أصبح رسول الله عليه قال لقريش: إنَّ الله جلَّ جلاله قد أسرى بي إلى بيت المقدس، وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم، وإنِّي مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضلُّوا بعيراً لهم، فشربت من مائهم وأهرقت باقي ذلك، فقال أبو جهل: قد أمكنتكم الفرصة منه، فاسألوه كم الأساطين فيها والقناديل؟ فقالوا: يا محمّد إنَّ ههنا من قد دخل بيت المقدس فصف لنا كم أساطينه وقناديله ومحاريبه؟ فجاء جبرئيل عُلِيَّةً فعلَّق صورة بيت المقدس تجاه وجهه، فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه، فلمّا أخبرهم قالوا: حتّى يجيء العير ونسألهم عمّا قلت، فقال لهم رسول الله الله عليه عليكم مع طلوع الشمس، يقدمها جمل أورق فلمّا كان الله الله عليه الله عليه الله عليه الم من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولون: هذه الشمس تطلع الساعة، فبينا هم كذلك إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها جمل أورق، فسألوهم عمّا قال رسول الله عليه فقالوا: لقد كان هذا، ضلّ جمل لنا في موضع كذا وكذا، ووضعنا ماءً فأصبحنا وقد أهريق الماء، فلم يزدهم ذلك إلاّ عتواً (١).

٣٨-فس: روى الصادق على عن رسول الله الله الله الله الله الله الله عن يميني، وجعفر عن يساري، وحمزة بين يديّ، وإذا أنا بحفيف أجنحة الملائكة وقائل يقول: إلى أيهم بعثت يا جبرئيل؟ فقال: إلى هذا - وأشار إليّ - وهو سيّد ولد آدم، وهذا وصيّه ووزيره وختنه وخليفته في أمّته وهذا عمّه سيّد الشهداء حمزة، وهذا ابن عمّه جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنّة مع الملائكة، دعه فلتنم عيناه، ولتسمع أذناه، ويعي قلبه، واضربوا له مثلاً: ملك بنى داراً، واتّخذ مأدبة وبعث داعياً، فقال رسول الله الله الله والدار الدنيا، والمأدبة الجنّة، والداعي أنا، قال: ثمّ أركبه جبرئيل البراق، وأسرى به إلى بيت المقدس، وعرض عليه محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء، فصلّى، البراق، وأسرى به إلى بيت المقدس، وعرض عليه محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء، فصلّى، البراق، وأسرى به إلى مكّة، فمرّ في رجوعه بعير لقريش. وساق الحديث إلى آخره كما مرّ (٢).

بيان: المأدبة بضمّ الدال وفتحها: طعام صنع لدعوة أو عرس، والأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد. وفي «فس» جمل أحمر في الموضعين.

٣٩ - أي: السناني، عن محمّد الاسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن علي بن سالم،

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق، ص ٣٦٣ مجلس ٦٩ ح ١. (٢) تفسير القمي، ج ١ ص ٤٠٤.

عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عني العلي العلي الله الله العلي الله الله المحتلين، وأمير المؤمنين، وقائد الغر المحتبلين، وحجّة الله بعدي على الخلق أجمعين، وسيّد الوصيّين، ووصيّ سيّد النبيّين، يا عليّ إنّه لمّا عرج بي إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة المنتهى، ومنها إلى حجب النور، وأكرمني ربّي جلّ جلاله بمناجاته قال لي: يا محمّد، قلت: لبيك ربّي وسعديك، تباركت وتعاليت قال: إنّ عليّاً إمام أوليائي ونور لمن أطاعني وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتقين، من أطاعه أطاعني، ومن عصاه عصائي، فبشره بذلك، فقال عليّ عليه الإرسول الله بلغ من قدري حتى أنّي أذكر هناك؟ فقال: نعم يا عليّ، فاشكر ربّك، فخر عليّ عليه ساجداً شكراً لله على ما أنعم به عليه، فقال له رسول الله على ما أنعم به عليه، فقال له رسول الله على الملائكة (أسكر).

\* عن الأعمش، عن سعد، عن البرقيّ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن العبديّ، عن الأعمش، عن عباية بن ربعيّ، عن عبد الله بن عبّاس قال: إنّ رسول الله على الما أسري به إلى السماء انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له: النور، وهو قول الله عَرَبُل : "خلق الظلمات والنور، فلما انتهى به إلى ذلك النهر فقال له جبرئيل: يا محمّد اعبر على بركة الله، فقد نوّر الله لك بصرك، ومدّ لك أمامك، فإنّ هذا نهر لم يعبره أحد، لا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل، غير أنّ لي في كلّ يوم اغتماسة فيه ثمّ أخرج منه فأنفض أجنحتي، فليس من قطرة تقطر من أجنحتي إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكاً مقرّباً له عشرون ألف وجه، وأربعون ألف لسان، كلّ لسان يلفظ بلغة لا يفقهها اللّسان الآخر، فعبر رسول الله على حتى انتهى إلى الحجب، والحجب خمسمائة حجاب، من الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام، ثمّ الحجب، والحجب خمسمائة عام، ثمّ المكان، فتقدم رسول الله على أن أجوز هذا المكان، فتقدم رسول الله على أن أجوز هذا المكان، فتقدم رسول الله على محمّد، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك أنا المحمود وأنت محمّد، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك بتكته، انزل إلى هبادي فأخبرهم بكرامتي إيّاك، وأني لم أبعث نبيّاً إلا جعلت له وزيراً، وأنك رسولي، وأنّ علياً وزيرك (٢).

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممّا رواه من كتاب المعراج عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد البرقيّ، عن خلف بن حمّاد مثله. 

بيان: البتك: القطع.

٤١ - لي: ابن الوليد، عن الصفّار، عن ابن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي مالك

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق، ص ٢٤٧ مجلس ٤٩ ح ١٦.

<sup>(</sup>۲) أمالي الصدوق، ص ۲۹۰ مجلس ۵۱ ح ۱۰.

الحضرميّ، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر الباقر عليه في حديث طويل يقول فيه: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا أسرى بنبيه في قال له: يا محمّد إنّه قد انقضت نبوتك، وانقطع أكلك، فمن لأمتك من بعدك؟ فقلتُ: يا ربّ إنّي قد بلوت خلقك فلم أجد أحداً أطوع لي من عليّ بن أبي طالب، فقال على من عليّ بن أبي طالب، فقال على من عليّ بن أبي طالب، فقال عممَد، خلقك فلم أجد أحداً أشدّ حبّاً لي من عليّ بن أبي طالب، فقال عمريّ : ولي يا محمّد، فأبلغه أنّه راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور لمن أطاعني (١).

\* قيما بين أمير المؤمنين عليه ليهودي الشام من معجزات النبي عليه في مقابلة معجزات الأنبياء: قال له اليهودي: فإن هذا سليمان قد سخّرت له الرياح فسارت في بلاده، غلوها شهر ورواحها شهر، فقال له علي عليه: لقد كان كذلك، ومحمد عليه أعطى ما هو أفضل من هذا: إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى مسيرة شهر، وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش، فدنا بالعلم، فتدلى له من الجنّة رفرف أخضر، وغشي التور بصره، فرأى عظمة ربه عزّ وجلّ بفؤاده، ولم يرها بعينه، فكان كقاب قوسين بينه وبينها أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر ما مرّ في باب جوامع المعجزات (٢).

٤٣ - ٣٠ عن ابن عبّاس قال: قال النبي عبير فيما احتج على اليهود: حملت على جناح جبرتيل علي التهيد عبّى انتهيت إلى السماء السّابعة، فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى حتى تعلّقت بساق العرش، فنوديت من ساق العرش: إنّي أنا الله لا إله إلا أنا، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر، الرؤوف الرحيم، فرأيته بقلبي، وما رأيته بعيني الخبر (٣).

٤٦ - لي؛ ماجيلويه، عن محمّد العطار، عن جعفر بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق، ص ٢٨٦ مجلس ٧٧ ح ٢٤. (٢) الاحتجاج، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج، ص ٤٨. (٤) أمالي الصدوق، ص ٢٤٧ مجلس ٤٩ ح ٥.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق، ص ٣٨٥ مجلس ٧٢ - ١٧.

الحسين بن زيد، عن عبد الله بن الفضل، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليه الله عليه قال: قال رسول الله عليه أسري بي إلى السماء كلمني ربّي جلّ جلاله، فقال: يا محمد، فقلت: لبّيك ربي، فقال: إنّ عليّاً حجتي بعدك على خلقي وإمام أهل طاعتي من أطاعه أطاعني، ومن عصاه عصاني، فانصبه علماً لأمتك يهتدون به بعدك (١).

٤٧ - لي؛ ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن هلال، عن البزنطيّ، عن أبان، عن زرارة، وإسماعيل بن عبّاد القصريّ، عن سليمان الجعفيّ عن الصادق عليّه قال: لمّا أسري بالنبي عليه وانتهى إلى حيث أراد الله تبارك وتعالى ناجاه ربّه جلّ جلاله، فلمّا أن هبط إلى السماء الرابعة ناداه يا محمّد، قال: لبّيك ربي، قال: من اخترت من أمتك يكون من بعدك لك خليفة؟ قال: اخترلي ذلك فتكون أنت المختار لي، فقال: اخترت لك خيرتك عليّ بن أبى طالب (٢).

٨٤ - لي، أبي: عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسن بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه قال: إنّ رسول الله عليه حيث أسري به لم يمرّ بخلق من خلق الله، فلم خلق الله إلاّ رأى منه ما يحبّ من البشر واللّطف والسرور به حتّى مرّ بخلق من خلق الله، فلم يلتفت إليه ولم يقل له شيئاً، فوجده قاطباً عابساً، فقال: يا جبرئيل ما مررت بخلق من خلق الله إلاّ رأيت البشر واللّطف والسرور منه إلاّ هذا، فمن هذا؟ قال: هذا مالك خازن النّار، وهكذا خلقه ربّه، قال: فإنّى أحب أن تطلب إليه أن يريني النّار فقال له جبرئيل عليه إنّ هذا محمد رسول الله وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه النّار، قال: فأخرج له عنقاً منها فرآها، فلمّا أبصرها لم يكن ضاحكاً حتى قبضه الله بحريه النّار، قال: فأخرج له عنقاً منها فرآها،

شي: عن ابن بكير عنه عليم مثله، وفيه: فكشف له عن طبق من أطباقها (١).

وعلى بن المتوكّل، عن محمّد الاسديّ، عن النخعيّ، عن النوفليّ، عن عليّ بن سالم، عن أبيه، هن أبي حمزة الثماليّ، عن سعد الخفّاف، عن الأصبغ بن نباتة، عن عبد الله ابن عبّاس قال: قال رسول الله عليه لمّا عرج بي إلى السماء السّابعة، ومنها إلى سدرة المنتهى، ومن السدرة إلى حجب النور ناداني ربّي جلّ جلاله: يا محمّد أنت عبدي وأنا ربّك، فلي فاخضع، وإيّاي فاعبد، وعليّ فتوكّل، وبي فتق، فإنّي قد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً ونبياً، وباخيك عليّ خليفة وباباً، فهو حجّتي على عبادي، وإمام لخلقي، به يعرف أوليائي من أعدائي، وبه يميّز حزب الشيطان من حزبي، وبه يقام ديني، وتحفظ حدودي، وتنفذ أحكامي، وبك وبه وبالأئمة من ولده أرحم عبادي وإمائي وبالقائم منكم أعمر أرضي

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق، ص ۳۸۷ مجلس ۷۲ ح ۲۷. (۲) أمالي الصدوق، ص ٤٧٤ مجلس ٨٦ ح ١٦.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدرق، ص ٤٨٠ مجلس ٨٧ ح ٦. (٤) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٠١ ح ٨.

بتسبيحي وتقديسي وتجليلي وتكبيري وتمجيدي، وبه أطهر الأرض من أعدائي وأورثها أوليائي، وبه أجعل كلمة الذين كفروا بي السفلى، وكلمتي العليا، وبه أحيى عبادي وبلادي بعلمي، وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيّتي، وإيّاه أظهر على الأسرار والضمائر بإرادتي، وأمدّه بملائكتي لتؤيّده على إنفاذ أمري، وإعلان ديني، ذلك وليّي حقاً ومهديّ عبادي صدقاً (۱).

• ٥ - ها ؛ جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن إسحاق بن محمّد بن مروان الكوفي ، عن يحيى ابن سالم الفرّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علي ، عن علي الله قال: قال رسول الله علي : لمّا أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهر و لضيائه ونوره ، وفيه قبّتان من درّ وزبرجد ، فقلت : يا جبرئيل لمن هذا القصر ؟ قال : هو لمن أطاب الكلام ، وأدام الصيام ، وأطعم الطعام ، وتهجّد باللّيل والنّاس نيام ، قال علي علي الله والله وفي أمتك من يطيق هذا ؟ وتهجّد باللّيل والنّاس نيام ، قال علي علي الله ورسوله أعلم ، قال اسبحان الله والحمد فقال : أتدري ما إطابة الكلام ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : من صام شهرالصبر - شهر رمضان - ولم يفطر منه يوماً ، أتدري ما إطعام الطعام ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : من طلب لعياله ما يكفّ به وجوههم عن النّاس ، أتدري ما التهجّد باللّيل والنّاس من أعلم ، قال : من المشركين نيام بينهما (٢) .

فس: أبي، عن حمّاد مثله (٣).

الله على على على المحمد السكوني، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن القاسم بن زكريًا بن دينار، عن إسحاق بن منصور، عن جعفر الأحمر، عن أخي الصيرفي عن أبي كثير الأنصاري، عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله على على على المرى بي ربّي فأوحى إليّ في علي علي علي الله المعارف الله المعارف الله المعارف المحجلين (٤).

٥٢ - لي؛ عليّ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن أبيه، عن جدّه أحمد، عن أحمد بن عبد الله النماونجي، عن عبد الله بّار بن محمّد، عن داود الشعيري، عن أحمد، عن أحمد بن عبد الله النماونجي، عن آبائه عليّيًا، قال: قال رسول الله عليه الربيع صاحب المنصور، عن الصادق، عن آبائه عليّ ثلاث كلمات فقال: يا محمّد، فقلت أسري بي إلى السماء عهد إليّ ربّي جلّ جلاله في عليّ ثلاث كلمات فقال: يا محمّد، فقلت

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق، ص ٤٠٥ مجلس ٩٢ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي، ص ٤٥٨ مجلس ١٦ ح ١٠٢٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج ١ ص ٣٢. (٤) الخصال، ص ١١٦ باب الثلاثة ح ٩٤.

لبَيك ربّي وسعديك، فقال عَرْضِكُ ، إنّ عليّاً إمام المتّقين، وقائد الغرّ المحجّلين، ويعسوب المؤمنين، فبشره بذلك الخبر<sup>(١)</sup>.

٥٣ - هع: الورّاق وعليّ بن محمّد بن الحسن القزوينيّ، عن سعد، عن العبّاس بن سعيد الازرق، عن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن يحبى بن الحسن بن الفرات، عن حمّاد بن يعلى، عن عليّ بن الحزور، عن الأصبغ بن نباتة، عن محمّد بن الحنفيّة أنّه ذكر عنده الأذان فقال: لمّا أسري بالنبيّ على إلى السماء وتناهى إلى السماء السادسة نزل ملك من السماء السابعة لم ينزل قبل ذلك اليوم قطّ، فقال: الله أكبر، الله أكبر، فقال الله جلّ جلاله: أنا كذلك لا إله إلاّ الله، فقال الله بَحَرَظ : أنا كذلك لا إله إلاّ أنا. فقال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، قال الله جلّ جلاله: عبدي وأميني على خلقي اصطفيته برسالاتي، ثمّ قال: حيّ على الصلاة، قال الله جلّ جلاله: فوضتها على عبادي، وجعلتها لي ديناً، ثمّ قال: حيّ على الفلاح، قال الله جلّ جلاله: أفلح من مشى إليها وواظب عليها لي ديناً، ثمّ قال: حيّ على خبر العمل، قال الله جلّ جلاله: هي أفضل الأعمال ابتغاء وجهي، ثمّ قال: حيّ على خبر العمل، قال الله جلّ جلاله: هي أفضل الأعمال وأزكاها عندي، ثمّ قال: قد قامت الصلاة، فتقدم النبيّ على فأم أهل السّماء، فمن يومئذ وأزكاها عندي، ثمّ قال: قد قامت الصلاة، فتقدم النبيّ في فأم أهل السّماء، فمن يومئذ تم شرف النبيّ في فأم أهل السّماء، فمن يومئذ

شي: عن حفيص مثله (٤).

مع أبي، عن عبد الله بن الحسن المؤدّب، عن أحمد بن علي الاصفهانيّ، عن إبراهيم بن محمّد، عن الحكم بن سليمان، عن يحيى بن يعلى الأسلمي، عن الحسين بن زيد الخزرميّ، عن شدّاد البصريّ، عن عطاء بن أبي رياح، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الما عرج بي إلى السماء إذا أنا بأسطوانة أصلها من فضة بيضاء، ووسطها من ياقوتة وزبرجد، وأعلاها ذهبة حمراء، فقلت: يا جبرئيل ما هذه ؟ فقال: هذا دينك أبيض

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق، ص ٤٩١ مجلس ٨٩ ح ٩ وللحديث صدر طويل.

 <sup>(</sup>۲) معاني الأخبار، ص ٤٤.
 (۳) معاني الأخبار، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٠١ ح ٩.

واضح مضيء، قلت: وما هذا وسطها؟ قال: الجهاد، قلت: فما هذه الذهبة الحمراء؟ قال: الهجرة، ولذلك علا إيمان علي عليه إيمان كلّ مؤمن (١).

٥٦ - ن، ع؛ الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم الكوفي عن محمّد بن أحمد بن عليّ الهمداني، عن العبّاس بن عبد الله البخاريّ، عن محمّد بن القاسم ابن إبراهيم، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا، عن آباته، عن أمير المؤمنين عليه قال: قال رسول الله عليه : ما خلق الله بَرْنَ خلقاً أفضل منّى، ولا أكرم عليه منّى، قال وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين، وفضّلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا عليّ وللأثمّة من بعدك وإنّ الملائكة لخدّامنا، وخدّام محبّينا، يا علي، الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للّذين آمنوا بولايتنا، يا عليّ لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاء ولا الجنّة ولا النّار ولا السماء ولا الأرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه، لأنَّ أوَّل ما خلق الله ﷺ : خلق أرواحنا، فأنطقنا بتوحيده وتحميده ثمَّ خلق الملائكة فلمًا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا فسبّحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون، وأنَّه منزِّه عن صفاتنا، فسبَّحت العلائكة بتسبيحنا ونزِّهته عن صفاتنا، فلمَّا شاهدوا عظم شأننا هلَّلنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلاَّ الله، وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه، أو دونه، فقالوا: ﴿ لا إِلهَ إِلاَّ اللهِ عَلمًا شاهدوا كبر محلَّنا كبِّرنا لتعلم الملائكة أنَّ الله أكبر من أن ينال عظم المحلِّ إلاَّ به، فلمَّا شاهدوا ما جعله لنا من العزَّة والقوَّة قلنا لا حول ولا قوَّة إلاّ بالله، لتعلم الملائكة أن لاحول لنا ولاقرّة إلاّ بالله فلمّا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: «الحمد لله» لتعلم الملائكة ما يحقّ لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته فقالت الملائكة: الحمد لله، فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده.

ثم إنّ الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً، وكان سجودهم لله يُؤكيل عبوديّة، ولآدم إكراماً وطاعةً لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلّهم أجمعون، وإنّه لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثمّ قال لي: تقدّم يا محمّد، فقلت له: يا جبرئيل أتقدّم عليك؟ فقال: نعم، لأنّ الله تبارك وتعالى فضل أنبياء على ملائكته أجمعين، وفضلك خاصّة، فتقدّمت فصلّيت بهم ولا فخر فلمّا انتهبت إلى حجب النور قال لي جبرئيل: تقدّم يا

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار، ص ١١٣.

محمَّد، وتخلُّف عنَّى، فقلت: يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني !؟ فقال: يا محمَّد إنَّ انتهاء حدّي الّذي وضعني الله ﷺ فيه إلى هذا المكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدّي حدود ربّي جلّ جلاله، فزخّ بي في النور زخّة حتّى انتهيت إلى حيث [ما] شاء الله من علوّ ملكه، فنوديت: يا محمّد، فقلت: لبّيك ربّى وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت: يا محمّد أنت عبدي وأنا ربّك فإيّاي فاعبد، وعلىّ فتوكّل، فإنّك نوري في عبادي، ورسولي إلى خلقي، وحجّتي على بريّتي، لك ولمن اتّبعك خلقت جنّتي، ولمن خالفك خلقت ناري، ولأوصيائك أوجبت كرامتي، ولشيعتهم أوجبت ثوابي، فقلت: يا ربّ ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمّد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي، فنظرت - وأنا بين يدي رتبي جلّ جلاله - إلى ساق العرش، فرأيت اثني عشر نوراً في كلّ نور سطر أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائي، أوَّلهم عليَّ بن أبي طالب، وآخرهم مهديٌّ أمَّتي، فقلت: يا ربِّ هؤلاء أوصيائي من بعدي، فنوديت: يا محمّد هؤلاء أوليائي [وأوصيائي] وأصفيائي وحججي بعدك على بريَّتِي، وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك، وعزَّتي وجلالِي لأُظهرنَّ بهم ديني، ولأعلينّ بهم كلمتي، ولأطهّرنّ الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأمكّننّه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخَّرنَّ له الرياح، ولأذلَّلنَّ له السحاب الصعاب، ولأرقينَه في الأسباب فلأنصرنَه بجندي، ولأمّدنّه بملائكتي، حتّى تعلو دعوتي، وتجمع النخلق على توحيدي ثمّ لأديمنّ ملكه، ولأداولنّ الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة<sup>(١)</sup>.

إيضاح؛ قال الجزريّ في الحديث: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من تخلّف عنها، زُخ به في النّار، أي دفع ورمي يقال: زخّه يزخّه زخّاً.

٥٧ - ع؛ السناني والدقّاق والمكتّب والورّاق جميعاً عن محمّد الأسديّ، عن النخعيّ، عن النوفليّ، عن عليّ بن سالم، عن أبيه، عن ثابت بن دينار قال: سألت زين العابدين عليّ بن الحسين عليّ الله عن إلله جلّ جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال: تعالى الله عن ذلك، قلت: فلم أسرى بنبيّه محمّد عليه إلى السماء؟ قال: ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه، قلت: فقول الله عَرَيْنُ : ﴿مُ مَنَا فَلْدَكُ فِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيّنِ أَوْ أَدَنَ فِي فَقَل من تحته رسول الله عليه و دنا من حجب النور، فرأى ملكوت السماوات، ثمّ تدلّى عليه فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظنّ أنّه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى (٢).

٥٨ - ل؛ أبي: عن الحميريّ، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأزديّ، عن أبي عبد الله عَلِيَّةِ قال: لمّا خفّف الله عَرَبِيًّا عن النبيّ عَلَيْهِ حتّى صارت

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ٢٣٧ باب ٢٦ ح ٢٢، علل الشرائع، ج ١ ص ١٥ باب ٧ ح ١.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع، ج ١ ص ١٥٩ باب ١١٢ ح ١.

خمس صلوات أوحى الله إليه يا محمّد إنّها خمس بخمسين(١).

٩٥ - ع؛ المكتب والورّاق والهمدانيّ جميعاً، عن عليّ، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، وصالح بن السنديّ، عن يونس بن عبد الرحمان قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عين الله لاي علّة عرج الله بنبيّة إلى السماء ومنها إلى سدرة المنتهى، ومنها إلى حجب النور وخاطبه وناجاه هناك والله لا يوصف بمكان؟ فقال عين : إنّ الله لا يوصف بمكان، ولا يجري عليه زمان، ولكنّه بَرْوَيْلُ أراد أن يشرّف به ملائكته وسكّان سماواته، ويكرمهم بمشاهدته، ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه، وليس ذلك على ما يقوله المشبّهون، سبحان الله وتعالى عمّا يصفون (٢).

يد؛ عليّ بن الحسين بن الصلت، عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت، عن عمّه عبد الله بن الصلت، عن يونس مثله.

٠٦٠ - يد، لي، ع: ابن عصام، عن الكليني، عن علي بن محمد، عن محمد بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد التميميّ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ عَلِيَّ قال: سألت أبي سيّد العابدين عَلِيَّةٍ فقلت له: يا أبه أخبرني عن جدّنا رسول الله لمّا عرج به إلى السماء وأمره ربّه عَرْبَ الله بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمَّته حتَّى قال له موسى بن عمران علي الله التخفيف فإنَّ أُمتك لا تطيق ذلك؟ فقال: يا بنيّ إنّ رسول الله ﷺ كان لا يقترح على ربّه ﷺ ولا يراجعه في شيء يأمره به، فلمّا سأله موسى عَلِيَّتُكِلا ذلك فكان شفيعاً لأمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى عَلِينَ ، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردِّها إلى خمس صلوات قال: قلت له: يا أبه فلم لا يرجع إلى ربِّه ﴿ يَرْضُلُ ويسأله التخفيف عن خمس صلوات وقد سأله موسى عَلِينَا أن يرجع إلى ربّه ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بنيّ أراد عليه أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة، يقول الله بَرْكِين : ﴿مَن جَاتَة بِالْمُسَنَةِ فَلَمْ عَشْرُ أَتُنَالِهَا ﴾ (٣) ألا ترى أنه عليه لمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبر ثيل عليه فقال: يا محمّد إنّ ربُّك يقرئك السلام ويقول: إنَّها خمس بخمسين، ما يبدُّل القول لديّ وما أنا بظلاَّم للعبيد، قال: فقلت له: يا أبه أليس الله تعالى ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال: بلى تعالى الله عن ذلك، فقلت: فما معنى قول موسى ﷺ لرسول الله ﷺ ارجع إلى ربُّك، فقال: معناه معنى قول إبراهيم: ﴿إِنِّى ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّى مَيَّهُدِينِ﴾ (٤) ومعنى قول موسى عَلِيَّتُكِ : ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِنَرْضَىٰ ﴾ (٥) ومعنى قوله يَمْرَيُن : ﴿ فَيْرُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ (٢) يعني حجوا إلى بيت الله ، يا بني إنّ الكعبة

<sup>(</sup>۱) الخصال، ص ۲۷۰ باب الخمسة ح ۷. (۲) علل الشرائع، ج ۱ ص ۱۹۰ باب ۱۱۲ ح ۲.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠. (٤) سورة الصافات، الآية: ٩٩.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٨٤. (٦) سورة الذاريات، الآية: ٥٠.

بيان: الاقتراح: السؤال من غير روية، قوله: ما يبدّل القول لديّ، لعلّ المعنى أنّه كان مرادي بالخمسين أن أعطيهم ثواب الخمسين، أو أنّه تعالى لمّا قرّر لهم خمسين صلاة فلو بدّلها ولم يعطهم هذا الثواب لكان ظلماً في جنب عظمته وقدرته وعجز خلقه وافتقارهم إليه، ثمّ الغرض من هذه الاستشهادات أنّ هذا المعنى شائع في الاستعمالات، وقوله: فهو واقف بين يدي الله استشهاد بقول الرسول عليه، أو بالمعروف بين الخاص والعامّ.

تذبيل: قال السيّد المرتضى ترقي في جواب بعض الاشكالات الموردة على هذا الخبر: قلنا: أمّا هذه الرواية فهي من طريق الآحاد التي لا توجب علماً، وهي مع ذلك مضعفة، وليس يمتنع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة، واقتضت أقل من ذلك حتى تنتهي إلى الصلوات، فإذا وقعت المراجعة تغيرت المصلحة، واقتضت أقل من ذلك حتى تنتهي إلى هذا العدد المستقر، ويكون النبي على قد أعلم بذلك. فراجع طلباً للتخفيف عن أمّته والتسهيل، ونظير ما ذكرناه في تغير المصلحة بالمراجعة وتركها أن فعل المنذور قبل النذر غير واجب، فإذا تقدّم النذر صار واجباً وداخلاً في جملة العبادات المفترضات، وكذلك تسليم المبيع غير واجب ولا داخل في جملة العبادات، فإذا تقدّم عقد البيع وجب وصار مصلحة، ونظائر ذلك في الشرعيّات أكثر من أن تحصى، فأمّا قول موسى على أن يسأل مصلحة، ونظائر ذلك في الشرعيّات أكثر من أن تحصى، فأمّا قول موسى على أراد أن يسأل مثل ذلك لو لم يقله موسى على ويجوز أن يكون قوله قوى دواعيه في المراجعة التي كانت أبيحت له، وفي النّاس من استبعد هذا الموضع من حيث يقتضي أن يكون موسى على في في تلك الخال حياً كاملاً، وقد قبض منذ زمان، وهذا ليس ببعيد، لأنّ الله تعالى قد خبر أن تنجمع الله بين أنبياء على وبين موسى على النبيا على وبين موسى على النبيا على وبين موسى على النبيا على وبين موسى على النبياً النباء على المانع من أن يجمع الله بين نبياً على الموسى على النباء الموسى على النبياً النباء على الموسى على النبياً النباء على الموسى على المهانا عمن أن يجمع الله بين

٦٦ - ع: القطّان، عن السكّريّ، عن الجوهريّ، عن عمر بن عمران، عن عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) سورة المعارج، الآية: ٤.

<sup>(</sup>۲) التوحيد، ص ۱۷٦، أمالي الصدوق، ص ۳۷۱ مجلس ۷۰ ح ٦، علل الشرائع ج ١ ص ١٦٠ باب ١١٣ ح ١.

موسى العبسي، عن جبلة المكي، عن طاووس اليماني، عن ابن عبّاس قال: دخلت عائشة على رسول الله ﷺ وهو يقبّل فاطمة، فقالت له: أتحبّها يا رسول الله؟ قال: أما والله لو علمت حبّي لها لازددت لها حبًّا، إنّه لمّا عرج بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل وأقام ميكائيل(١)، ثمَّ قيل لي: ادن يا محمّد، فقلت: أتقدّم وأنت بحضرتي يا جبرئيل؟ قال: نعم، إِنَّ الله عَرْضَالُ فَضُلُ أَنبِياءُ المرسلين على ملائكته المقرِّبين، وفضَّلك أنت خاصَّة، فدنوت فصلَّيت بأهل السماء الرابعة ، ثمَّ التفتُّ عن يميني فإذا أنا بإبراهيم عَلِيَّ في روضة من رياض الجنَّة وقد اكتنفها جماعة من الملائكة، ثمَّ إنِّي صرت إلى السماء الخامسة، ومنها إلى السادسة فنوديت: يا محمّد نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علَّي، فلمّا صرت إلى الحجب أخذ جبرئيل عَلَيْتَلِيرٌ بيدي فأدخلني الجنّة فإذا أنا بشجرة من نور في أصلها ملكان يطويان الحلل والحلي، فقلت: حبيبي جبرئيل: لمن هذه الشجرة؟ فقال: هذه لأخيك على ابن أبي طالب عَلِيَّ ﴿ ، وهذان الملكان يطويان له الحليّ والحلل إلى يوم القيامة ، ثمّ تقدّمت أما مي، فإذا أنا برطب ألين من الزبد، وأطيب من المسك، وأحلى من العسل، فأخذت رطبة فأكلتها فتحوّلت الرطبة نطفة في صلبي فلمّا أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة عَلِيْتُلِنْ ففاطمة حوراء إنسيّة فإذا اشتقت إلى الجنّة شممت رائحة فاطمة عَلَيْتُلِنْ (٢). كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب المعراج للصدوق كللله بهذا الإسناد مثله .

77 - ن الورّاق، عن محمد الاسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، عن محمد ابن عليّ الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه الله قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله علي الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله عليه فوجدته يبكي بكاء شديداً، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمّتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهن، رأيت امرأة معلّقة بشعرها يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلّقة بلديها ورأيت امرأة تأكل المرأة معلّقة بلديها وقد سلّط عليها لحم جسدها، والنّار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شدّ رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صمّاء عمياء خرساء في تابوت من نار، يخرج دماغ رأسها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة تحرق من فار، ورأيت امرأة تحرق من نار، ورأيت امرأة تحرق ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدّمها ومؤخرها بمقاريض من نار، ورأيت امرأة تحرق وجهها ويداها، وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير، وبدنها بدن الحمار،

<sup>(</sup>١) أقول: هذا لا ينافي ما تقدم في حديث ٥٦ من أن جبرئيل أذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى لتعدد المعراج فمرة أذن وأقام جبرئيل، واخرى أذن جبرئيل وأقام ميكائيل. [النمازي].

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع، ج ١ ص ٢١٨ باب ١٤٧ ح ٢.

وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب، والنّار تدخل في دبرها ، وتخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار .

فقالت فاطمة: حبيبي وقرة عيني، أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب، فقال يابنتي أمّا المعلّقة بشعرها فإنّها كانت لا تغطّي شعرها من الرجال، وأمّا المعلّقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها، وأمّا المعلّقة بلديها فإنّها كانت تمتنع من فراش زوجها، وأمّا المعلّقة برجليها فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأمّا الّتي كانت تأكل لحم جسدها فإنّها كانت تزين بدنها للناس، وأمّا الّتي شديداها إلى رجليها وسلّط عليها الحيّات والعقارب فإنّها كانت تذرة الوضوء، قذرة الثياب، وكانت لاتغتسل من الجنابة والحيّات والعقارب فإنّها كانت تستهين بالصلاة، وأمّا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا الّتي كان يقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا الّتي كان يحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنّها كانت قوّادة، وأمّا الّتي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذّابة، وأمّا الّتي كانت على صورة الكلب والنّار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة وأمّا الّتي كانت على صورة الكلب والنّار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة . وأمّا الّتي كانت على صورة الكلب والنّار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة. وأمّا الّتي كانت على صورة الكلب والنّار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحها.

77 - ن عمد مدين القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي عن أبيه، عن جدّه الرضا، عن أبيه موسى عليه قال: سأل الصادق جعفر بن محمد عليه عن بعض أهل مجلسه، فقيل: عليل، فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفاً، فقال له أحسن ظنك بالله، قال: أمّا ظنّي بالله فحسن، ولكن غمّي لبناتي، ما أمرضني غير غمي بهنّ، فقال الصادق عليه الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّاتك فارجه لإصلاح حال بناتك، أما علمت أنّ رسول الله عليه قال: لمّا جاوزت سدرة المنتهي وبلغت أغصانها وقضبانها رأيت بقض ثمار قضبانها ثداء معلّقة يقطر من بعضها اللّبن، ومن بعضها العسل ومن بعضها الدهن، ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميذ، وعن بعضها الثياب، وعن بعضها كالنبق، فيهوي ذلك كلّه نحو الأرض، فقلت في نقسي: أين مقر هذه الخارجات عن هذه كالنبق، فيهوي ذلك كلّه نحو الأرض، فقلت في نقسي: أين مقر هذه الخارجات عن هذه الشداء، وذلك أنّه لم يكن معي جبرئيل، لأني كنت جاوزت مرتبته، واختزل دوني، فناداني ربّي بحري في سرّي، يا محمّد هذه أنبتها من هذا المكان الأرفع لأغذو منها بنات المؤمنين من أمتك وبنيهم، فقل لآباء البنات لا تضيقن صدوركم على فاقتهن فإنّي كما خلقتهن أرزقهن أرزقهن (٢).

بيان: السميذ بالمهملة والمعجمة، والثاني أفصح: لباب البرّ، وما بيض من الطعام.

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ١٠ باب ٣٠ ح ٢٤.

<sup>(</sup>۲) عيون أخبار الرضا، ج ۲ ص ٦ باب ٣٠ ح ٧.

70 - ن: محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن أحمد بن الفضل، عن بكر بن أحمد القصري، عن أبي محمّد العسكري، عن آبائه على عن الحسين بن علي على الحرس بكر بن أحمد القصري، عن أبي محمّد العسكري، عن آبائه على من بلا أبي بطنان العرش ملكاً بيده سيف من نور يلعب به كما يلعب علي بن أبي طالب على يذي الفقار، وإنّ الملائكة إذا اشتاقوا إلى علي بن أبي طالب نظروا إلى وجه ذلك الملك فقلت: يا ربّ هذا الملائكة إذا اشتاقوا إلى علي بن أبي طالب وابن عمي؟ فقال: يا محمّد هذا ملك خلقته على صورة علي يعبدني أبي طالب وابن عمي؟ فقال: يا محمّد هذا ملك خلقته على صورة علي يعبدني في بطنان عرشي، تكتب حسناته وتسبيحه وتقديسه لعليّ بن أبي طالب إلى يوم القيامة (٢).

بيان؛ قال الجزريّ: فيه ينادي مناد من بطنان العرش، أي من وسطه، وقيل: من أصله، وقيل: البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرض، يريد من دواخل العرش.

71 - ع: أبي وابن الوليد معاً، عن سعد، عن اليقطينيّ، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن اسنان، عن الصباح المزنيّ، وسدير الصيرفيّ، ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق، وعمر بن أذينة، عن أبي عبد الله على وحدَّثنا محمّد بن الحسن الله على الحسن بن أجي محمّد بن الحسن الصفّار، وسعد بن عبد الله قالا: حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى، عن عبد الله بن جبلة، عن الصباح المزنيّ، وسدير الصيرفيّ، ومحمّد بن النعمان الأحول، وعمر بن أذينة، عن أبي عبد الله على انهم وسدير الصيرفيّ، ومحمّد بن النعمان الأحول، وعمر بن أذينة، عن أبي عبد الله على انهم يقولون: إنّ أبيّ بن كعب الأنصاريّ رآه في النوم، فقال على الله العزيز الجبّار عرج بناك وتعالى أعز من أن يرى في النوم، وقال أبو عبد الله عليه الله العزيز الجبّار عرج بنيية الله العزيز الجبّار على معائه سبعاً، أمّا أولاهنّ فبارك عليه على ، والثانية علّمه فيها فرضه، والثالثة أنزل الله العزيز الجبّار عليه محملاً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النور، كانت محدقة أن العرش - عرشه تبارك وتعالى - تغشى أبصار الناظرين.

أمّا واحد منها فأصفر، فمن أجل ذلك اصفرّت الصفرة، وواحد منها أحمر، فمن أجل ذلك احمرّت الحمرة، والباقي على عدد ذلك احمرّت الحمرة، وواحد منها أبيض، فمن أجل ذلك ابيض البياض، والباقي على عدد سائر ما خلق الله من الانوار والألوان، في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضّة، فجلس فيه

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا، ج ٢ ص ٣٥ باب ٣١ ح ٤٨.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا، ج ٢ من ١٣٩ باب ٣٥ ح ١٥.

ثمَّ عرج به إلى السماء الدنيا، فنفرت الملائكة إلى أطراف السّماء، ثمَّ خرَّت سجداً، فقالت: سبّوح قدّوس ربّنا ورب الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربنا!

فقال جبرئيل عليه أنه أكبر، الله أكبر، فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السّماء، واجتمعت الملائكة، ثمَّ جاءت فسلّمت على النبيّ على أفواجاً، ثمَّ قالت يا محمّد كيف أخوك؟ قال: بخير، قالت: فإن أدركته فاقرئه منّا السلام، فقال النبيّ عليه : أتعرفونه؟ فقالوا: كيف لم نعرفه وقد أخذ الله بَرْبَيْل ميثاقك وميثاقه منّا؟ وإنّا لنصلّي عليك وعليه.

ثمّ زاده أربعين نوعاً من أنواع النور لا يشبه شيء منه ذلك النور الأوّل، وزاده في محمله حلقاً وسلاسل، ثمَّ عرج به إلى السماء الثانية، فلمّا قرب من باب السماء تنافرت الملائكة والروح، ما أشبه هذا إلى أطراف السماء وخرّت سجّداً وقالت: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربنا! فقال جبرئيل عين : أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن لا إله إلاّ الله، فاجتمعت الملائكة، وفتحت أبواب السّماء، وقالت يا جبرئيل من هذا معك؟ فقال: هذا محمّد، قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم، قال رسول الله عني : فخرجوا إليّ شبه المعانيق فسلّموا عليّ، وقالوا: اقرئ أخاك السلام فقلت: هل تعرفونه؟ قالوا: نعم، وكيف لا نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا؟ وإنا لنتصفّح وجوه شيعته في كلّ يوم خمساً – يعنون في وقت كلّ صلاة –.

قال رسول الله عليه المنظم والله المنظم والمنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنط

فاجتمعت الملائكة، وفتحت أبواب السماء وقالت مرحباً بالأوّل، ومرحباً بالآخر، ومرحباً بالآخر، ومرحباً بالآخر، ومرحباً بالناشر: محمّد خاتم النبيّين، وعليّ خير الوصيين، فقال رسول الله عليه الله عليه وسألوني عن عليّ أخي، فقلت: هو في الأرض خليفتي أوتعرفونه؟ فقالوا: نعم، كيف لا نعرفه وقد نحجّ البيت المعمور في كلّ سنة مرة، وعليه رقّ أبيض فيه أسم محمّد وعليّ والحسن والحسين والأئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة؟ وإنّا لنبارك على رؤوسهم بأيدينا.

ثمَّ زادني ربِّي بَحَرَجُكُ أربعين نوعاً من أنواع النور لاتشبه شيئاً من تلك الأنوار الأول. وزادني حلقاً وسلاسل، ثمَّ عرج بي إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئاً، وسمعت دوياً كأنّه في الصدور، واجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء، وخرجت إليّ معانيق، فقال جبرئيل عليه الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، فقال جبرئيل: قد فقالت الملائكة: صوتين مقرونين، بمحمّد تقوم الصلاة، وبعلي الفلاح، فقال جبرئيل: قد

قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فقالت الملائكة: هي لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة ثم اجتمعت الملائكة فقالوا للنبي على: أين تركت أخاك؟ وكيف هو؟ فقال لهم: أتعرفونه؟ فقالوا: نعم نعرفه وشيعته وهو نور حول عرش الله، وإنّ في البيت المعمور لرقاً من نور، فيه كتاب من نور، فيه اسم محمّد وعليّ والحسن والحسين والأثمّة عليه وشيعتهم لا يزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل، إنّه لميثاقنا الذي أخذ علينا، وإنّه ليقرأ علينا في كلّ يوم جمعة، فسجدت لله شكراً، فقال: يا محمّد ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا أطناب السماء قد خرقت، والحجب قد رفعت، ثمّ قال لي: طأطئ رأسك، وانظر ما ترى؟ فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيتكم هذا وحرمكم هذا، فإذا هو مثل حرم ذلك البيت يتقابل، لو ألقيت شيئاً من فنظرت إلى بيتكم هذا وحرمكم هذا، فإذا هو مثل حرم ذلك البيت يتقابل، لو ألقيت شيئاً من يدي لم يقع إلاً عليه، فقال لي: يا محمّد هذا الحرم، وأنت الحرام، ولكل مثل مثال.

ثم قال ربّي بَحْوَيَا : يا محمّد مديدك فيتلقّاك ما يسيل من ساق عرشي الايمن فنزل الماء فتلقّيته باليمين، فمن أجل ذلك أوّل الوضوء باليمنى، ثمّ قال : يا محمّد خذ ذلك فاغسل به وجهك – وعلّمه غسل الوجه – فإنّك تريد أن تنظر إلى عظمتي وإنّك طاهرتم اغسل ذراعيك اليمين واليسار – وعلّمه ذلك – فإنّك تريد أن تتلقى بيديك كلامي وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك – وعلمه المسح برأسه ورجليه – وقال : إنّي أريد أن أمسح رأسك وأبارك عليك، فأمّا المسح على رجليك فإنّي أريد أن أوطئك موطئاً لم يطأه أحد غيرك، فهذا علّة الوضوء والأذان.

ثم قال: يا محمّد استقبل الحجر الأسود - وهو بحيالي - وكبّرني بعدد حجبي، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً، لأنّ الحجب سبعة، وافتتح القراءة عند انقطاع الحجب، فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنة، والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد ثلاث مرّات، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات، فمن أجل ذلك كان التكبير سبعاً، والافتتاح ثلاثاً، فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله بحري الله الله وصلت إليّ، فسمّ باسمي، فقال: والمنسي الله التحرير والافتتاح قال الله بحري فمن أجل ذلك جعل وينسي الله التحرير وقال التحرير أله الله الله الله والمحمد والتحرير في أوّل السورة، ثمّ قال له: احمدني، فقال: والحمد والتحرير في نفسه: شكراً، فقال الله: يا محمّد قطعت حمدي، فسمّ باسمي، فمن أجل النبي في نفسه: شكراً، فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري، ذلك جعل في الحمد والتحرير العناسي، فمن أجل ذلك جعل: ويسم الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري، فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل: ويسم الله التحرير الجبّار المحمد في المستقبال السورة الأخرى، فقال له: اقراً وقل هُو الله أحمد كما أنزلت، فإنّها نسبتي المتقبال السورة الأخرى، فقال له: اقراً وقل هُو الله المعرسي، قال رسول الله العظيم وغشي، على، فألهمت أن قلت: وسبحان ربّي العظيم فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي على، فألهمت أن قلت: وسبحان ربّي العظيم فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي على، فألهمت أن قلت: وسبحان ربّي العظيم فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي على، فألهمت أن قلت: وسبحان ربّي العظيم

وبحمده؛ لعظم ما رأيت، فلمّا قلت ذلك تجلّى الغشي عنّى حتّى قلتها سبعاً، ألهم ذلك، فرجعت إليّ نفسي كما كانت، فمن أجل ذلك صار في الركوع: «سبحان ربّي العظيم وبحمده».

فقال: ارفع رأسك، فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي، فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فألهمت أن قلت: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده العلق ما رأيت، فقلتها سبعاً، فرجعت إليّ نفسي، كلّما قلت واحدة فيها تجلّى عنّي الغشي، فقعدت فصار السجود فيه السبحان ربّي الأعلى وبحمده وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلق ما رأيت، فألهمني ربّي بَرَوَيَا وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي، فرفعت فنظرت إلى ذلك العلق فغشي علي فخررت لوجهي، واستقبلت الأرض بوجهي ويدي، وقلت: «سبحان ربّي فغشي علي فخررت لوجهي، واستقبلت الأرض بوجهي ويدي، وقلت: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده فقلتها سبعاً، ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لأثني النظر في العلق، فمن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة.

ثم قمت فقال: يا محمد اقرأ الحمد فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاً، ثمّ قال لي: اقرأ ﴿ إِنَّا اللَّهِ فَإِنَّهَا نسبتك ونسبة أهل بينك إلى يوم القيامة ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أوّلاً، وذهبت أن أقوم فقال: يا محمد اذكر ما أنعمت عليك، وسمّ باسمي، فألهمني الله أن قلت: قبسم الله وبالله [و] لا إله إلاّ الله والاسماء الحسنى كلّها لله، فقال لي: يا محمد صلّ عليك وعلى أهل بيتي، وقد فعل، ثمّ التفتّ فإذا صلّ عليك وعلى أهل بيتي، وقد فعل، ثمّ التفتّ فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيّين والمرسلين فقال لي: يا محمد سلّم، فقلت: قالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: يا محمد إنّي أنا السلام والتحية والرحمة والبركات أنت عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: يا محمد إنّي أنا السلام والتحية والرحمة والبركات أنت وذرّيتك، ثمّ أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً.

وأوّل سورة سمعتها بعد ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَالُهُ إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لِيلَةَ القدر، فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة، ومن أجل ذلك صار التسبيح في السجود والركوع شكراً، وقوله السمع الله لمن حمده الأن النبي علي قال: سمعت ضبّة الملائكة فقلت: السمع الله لمن حمده التسبيح والتهليل فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأوّلتان كلّما حدث فيها حدث كان على صاحبها إعادتها، وهي الفرض الأوّل، وهي أوّل ما فرضت عند الزوال يعني صلاة الظهر (۱).

كا: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عنه عليم مثله (٢).

بيان؛ قوله: فيه أربعون نوعاً من أنواع النور، يحتمل أن يكون المراد الأنوار الصوريّة أو الأعمّ منها ومن المعنويّة، وأمّا نفرة الملائكة فلغلبة النور على أنوارهم، وعجزهم عن إدراك الكمالات المعنويّة الّتي أعطاها الله تعالى نبيّنا عليه ، ويؤيّده قوله عليه : قلي مع الله وقت

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع، ج ۲ ص ٥ باب ١ ح ١. (٢) الكافي، ج ٣ ص ٢٥١ باب ٢٧١ النوادر ح ١.

لا يسعه ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان، ويؤيّد المعنويّة قول الملائكة: ما أشبه هذا النور بنور ربّنا! وعلى تقدير أن يكون المراد الصوريّة فالمعنى ما أشبه هذا النور بنور ضلقه الله في العرش، وعلى التقديرين لمّا كان كلامهم وفعلهم موهماً لنوع من التشبيه قال جبرئيل: الله أكبر، لنفي تلك المشابهة، أي أكبر من أن يشبهه أحد أو يعرفه.

وقال الجزريّ: سبّوح قدّوس يرويان بالضمّ، والفتح أقيس، والضمّ أكثر استعمالاً، وهو من أبنية المبالغة، والمراد بهما التنزيه، وقال فيه: فانطلقنا إلى النّاس معانيق، أي مسرعين، وقال الفيروزآباديّ: المعناق: الفرس الجيّد العنق، والجمع المعانيق. لفتهي.

أقول: العنق بالتحريك: ضرب من سير الدابّة، وهوسير مسبطر، وهوالمراد هنا والتشبيه من الإسراع، قوله: بالأول، أي خلقاً ورتبة، قول: بالآخر، أي بعثة، وقد مرّ تفسير الحاشر، والناشر مثله، أو المراد به ناشر العلوم والخيرات، والرق بالفتح والكسر: جلد رقيق يكتب فيه، والصحيفة البيضاء، ودويّ الريح والطائر والنحل: صوتها، قوله: مقرونين، أي متقاربين في المعني فإن الصلاة سبب للفلاح، ويحتمل أن تكون الفقرتان اللّتان بعدها تفسيراً للاقتران، وفي الكافي: صوتان مقرونان: وهو أظهر، والضمير في قوله: لشيعته راجع إلى الرسول عليه أو إلى علي عليه والأخير أظهر، فالمراد أن صلاة غير الشيعة غير متقبّلة، قوله: أطناب السماء لعلّه كناية عن الأطباق والجوانب.

قال الجزريّ: فيه ما بين طنبي المدينة أحوج منّي إليها، أي ما بين طرفيها، والطنب: أحد أطناب الخيمة، فاستعاره للطرف والناحية. انتهى.

وفي الكافي، أطباق السماء.

أقول: يحتمل أن يكون خرق الأطناب والحجب من تحته والأخير أو من فوقه أو منهما معاً، وأن يكون هذا في السماء الرابعة، أوبعد عروجه إلى السّابعة، والأخير أوفق بما بعده، فعلى الأوّل خرق الحجب من تحته لينظر إلى الكعبة، وعلى الثاني لينظر إلى الكعبة وإلى البيت المعمور معاً، فوجدهما متحاذيين متطابقين متماثلين، ولذا قال: ولكلّ مثل مثال، أي كلّ شيء في الأرض له مثال في السّماء، فعلى الثاني يحتمل أن يكون الصلاة تحت العرش محاذياً للبيت المعمور أو بعد نزوله في البيت المعمور، وعلى التقديرين استقبال الحجر مجاز، أي استقبل ما يحاذيه أو يشاكله، قوله: وأنت الحرام أي المحترم المكرم، ولعله إشارة إلى أنّ حرمة البيت إنّما هي لحرمتك.

أقول؛ في الكافي هنا زيادة هكذا: فرفعت رأسي فإذا أطباق السماء قد خرقت، والحجب قد رفعت، ثمّ قيل لي: طأطئ رأسك، انظر ما ترى، فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيت مثل ستكم هذا، وحرم مثل حرم هذا البيت، لو ألقيت شيئاً من يدي لم يقع إلا عليه، فقيل لي: يا حمّد إنّ هذا الحرم وأنت الحرام، ولكلّ مثل مثال، ثمّ أوحى الله إلي: يا محمّد ادن من

صاد، واغسل مساجدك وطهرها، وصل لربك، فدنا رسول الله على من صاد وهو ماه يسيل من ساق العرش الايمن، فتلقى رسول الله على الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين - ثمَّ ساق الحديث إلى أن قال: - والحجب متطابقة بينهن بحار النور، وذلك النور الذي أنزله الله تعالى على محمد على ، فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرّات لافتتاح الدجب ثلاث مرّات، فصار التكبير سبعاً، والافتتاح ثلاثاً.

أقول؛ الظاهر أنّ المراد بالحجب غير السماوات، وأنّ ثلاثة منها ملتصقة، ثمّ بعد ذلك بحار الأنوار، ثمّ اثنان منها ملتصقان، ثمّ تفصل بينهما بحار النور، ثمّ اثنان ملتصقان. فلذا استحب التوالي بين ثلاث من التكبيرات، ثمّ الفصل بالدعاء، ثمّ بين اثنتين، ثمّ الفصل بالدعاء ثمّ اثنتين، فكلّ شروع في التكبير ابتداء افتتاح.

قوله: قطعت ذكري لعلّه لمّا كانت سورة الفاتحة بالوحي فلمّا انقطع الوحي عند تمامها أحمد الله من قبل نفسه، فأوحى إليه لمّا قطعت القرآن بالحمد فاستأنف البسملة، فالمراد بالذكر الغرآن، قوله: وعلوّ ما رأيت، لعلّه منصوب بنزع الخافض، أي لعلوّ ما رأيت قعدت لأنظر إليه مرّة أخرى، ولعلّه كان في الأصل: وعوداً إلى ما رأيت، قوله: إنّي أنا السلام والتحيّة، لعلّ التحيّة معطوفة على السلام تفسيراً له، قوله: والرحمة مبتدأ أي المراد بالرحمة أنت، والبركات ذريّتك على اللّف والنشر، أو المراد أنّ كلاً منهم رحمة وبركة فالمعنى سلام الله وتحيّته أو رحمته وشفاعة محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم وهدايتهم وإعانتهم عليكم، أي لكم.

قوله: عند الزوال، لعل المعنى أنّ هذه الصلاة الّتي فرضت وعلمها نبيّه في السماء إنّما فرضت وأوقعت أوّلاً في الأرض عند الزوال، فلا يلزم أن يكون إيقاعها في السماء عند الزوال، مع أنه عليه يحتمل أن يكون محاذياً في ذلك الوقت لموضع يكون في الأرض وقت الزوال، لكنّه بعيد، لأنّ الظاهر من الخبر أنّها أوقعت في موضع كان محاذياً لمكة، ويحتمل أن يكون بعض المعارج في اليوم، وهذا وجه جمع بين الاخبار المختلفة الواردة في المعراج.

أقول؛ في الخبر على ما رواه في الكافي مخالفة كثيرة لما هنا، وشرح هذا الخبر يحتاج إلى مزيد بسط في الكلام لا يسعه المقام، وسيأتي بعض الكلام فيه في أبواب الصلاة إن شاء الله تعالى.

77 - فس: أبي، عن ابن محبوب، عن الثماليّ، عن أبي الربيع قال: سأل نافع أبا جعفر عليه أبي الربيع قال: سأل نافع أبا جعفر عليه عن قول الله: ﴿ وَسَنَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحَمَنِ الله عَمْد وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة ؟ قال: فتلا أبو جعفر عليه هذه الآية: ﴿ شَبِّحَنَ اللَّذِي المَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِن المَسْجِدِ الْحَكَرامِ إِلَى الْسَجِدِ الْأَقْمَا الله محمّداً عَوْلَهُ لِنُرِيبُهُ مِنْ اللَّذِي اللَّهِ الْآلِياتِ الَّتِي أراها الله محمّداً على حيث أسرى به إلى بيت المقدس أنه حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم أمر

جبر ثيل عَلِينَ فَأَذَن شَفَعاً وأقام شَفعاً، وقال في إقامته: حيّ على خير العمل، ثمَّ تقدّم محمّد على فصلّى بالقوم، فأنزل الله عليه: ﴿وَسَكُلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ محمّد عَلَى مَا تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ الرَّحْمَنِ مَالِهَ يُعْبَدُونَ ﴾ فقال لهم رسول الله على ما تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله، أخذت على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فقال نافع: صدقت يا أبا جعفر، الخبر(١).

79 - جود في أجوبة الزنديق المنكر للقرآن: قال أمير المؤمنين عليه وأمّا قوله: ﴿وَشَكَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رُّسُلِناً ﴾ فهذا من براهين نبيّنا على التي آناه الله إياها، وأوجب به الحجة على سائر خلقه، لأنه لمّا ختم به الأنبياء وجعله الله رسولاً إلى جميع الأمم وسائر الملل خصّه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج، وجمع له يومنذ الأنبياء فعلم منهم ما أرسلوا به، وحملوا من عزائم الله وآياته وبراهينه، وأقروا أجمعين بفضله وفضل الأوصياء والحجج في الأرض من بعده، وفضل شيعة وصيه من المؤمنين والمؤمنات الذين سلّموا لأهل الفضل فضلهم، ولم يستكبروا عن أمرهم، وعرف من أطاعهم وعصاهم من أممهم، وسائر من مضى ومن غبر، أو تقدّم أو تأخر (٣).

• ٧- ع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عيبة، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عيد عن قوله بري : ﴿ مُ مَنَا فَلَدَكُ ﴿ مُكَانَا قَالَ فَالَ قَوْسَيْنِ أَوْ السجستاني قال: سألت أبا جعفر عيد عن قوله بري الإنقرا هكذا اقرا اثم دنا فتدانى أذن ﴿ فَالَ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿ أَنَا فَقَالُ لَي : يا حبيب لا تقرأ هكذا اقرأ اثم دنا فتدانى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى - الله - إلى عبده - يعني رسول الله بري - ما أوحى ( ) يا حبيب إنّ رسول الله بري لما فتح مكة ، أتعب نفسه في عبادة الله بري والشكر لنعمه في الطواف بالبيت، وكان علي علي عبي معه ، فلما غشيهم اللّيل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان الطواف بالبيت، وكان علي عبي معه ، فلما غشيهم اللّيل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان السعي ، قال : فلم عبطا من الصفا إلى المروة وصارا في الوادي دون العلم الذي رأيت غشيهما من السماء نور فأضاءت لهما جبال مكة ، وخشعت أبصارهما ، قال : ففز عا لذلك فز عا شديداً ، قال : فمضى رسول الله عنه حتى ارتفع عن الوادي ، وتبعه علي عبي .

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي، ج ۱ ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ۲ ص ۲۵۸.(۳) الاحتجاج، ص ۲٤۸.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم، الآيات: ٨-١٠.

 <sup>(</sup>٥) الظاهر أنه عليه بصدد بيان معنى الآبة وتفسيرها، لا أنه أراد أن الألفاظ نزلت هكذا.

فرفع رسول الله على رأسه إلى السماء فإذا هو برمّانتين على رأسه، قال: فتناولهما رسول الله على رأسه، قال: فتناولهما رسول الله على فأوحى الله بحرّ إلى محمّد: يا محمّد إنّها من قطف الجنّة فلا يأكل منها إلاّ أنت ووصيك على بن أبي طالب، قال: فأكل رسول الله إحداهما، وأكل على الأخرى، ثمّ أوحى الله بجرّ إلى محمّد على ما أوحى.

قال أبو جعفر عليته : يا حبيب ﴿ وَلَقَدُ رَمَاهُ نَزَلَةٌ لَغُرَىٰ ﴿ عِندَ مِدَرَةِ ٱلْمُنكَىٰ ﴿ الْمُعَاءُ الْمُأْوَىٰ عَالَىٰ الله عَنى عندها وافى به جبرئيل حين صعد إلى السّماء، قال: فلمّا انتهى إلى محل السدرة وقف جبرئيل دونها، وقال: يا محمّد إنّ هذا موقفي الّذي وضعني الله عَرَيْكُ فيه، ولن أقدر على أن أتقدّمه، ولكن امض أنت أمامك إلى السدرة، فوقف عندها، قال: فتقدّم رسول الله عَلَىٰ إلى السدرة، فوقف عندها، قال: فتقدّم رسول الله عَلَيْهُ إلى السدرة، فوقف عندها، قال: فتقدّم رسول الله عَلَيْهُ إلى السدرة، وتخلّف جبرئيل عَلِيَهُ .

قال أبو جعفر عليه: إنّما سمّيت سدرة المنتهى لأنّ أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محلّ السدرة والحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما ترفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض، قال: فينتهون بها إلى محلّ السدرة، قال: فنظر رسول الله فرأى أغصانها تحت العرش وحوله، قال: فتجلّى لمحمّد نور الجبّار بَحَيْل ، فلمّا غشي محمّداً في النور شخص ببصره وارتعدت فرائصه، قال: فشدّ الله بحرّ المعمّد قله، وقوى له بصره، حتى رأى من آيات ربّه ما رأى، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ رَبّاءُ نَزَلَةٌ أُمْرَى فَي عِندَ مِلْ يَعْدَهُا جَنّةُ لَلْأَوْقَ فَي قال: يعني الموافاة، قال: فرأى محمّد عليه ما رأى ببصره من آيات ربّه الكبرى، يعني أكبر الآيات، قال أبو جعفر عين الله وإنّ الورقة منها تغظي أهل الدنيا، وإنّ لله بحرق ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشّجر والنخل، فليس من شجرة أهل المدنيا، وإنّ لله بحرف من الشّجر والنخل، فليس من شجرة الإكلها السباع وههام الأرض إذا كان فيها ثمرها، قال: وإنّما نهى رسول الله عنها أن يضرب أحد من المسلمين خلاه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها، قال: وإنّما نهك يكون للشجر والنخل أنساً إذا كان فيه حمله، لأنّ الملائكة الموكلين بها، قال: ولذلك يكون للشجر والنخل أنساً إذا كان فيه حمله، لأنّ الملائكة تحضره (١٠).

بيان؛ قطف الثمرة: قطعها، والقطف بالكسر: العنقود، واسم للثمار المقطوفة، وشخص الرجل بصره: فتح لا يطرف، والفريصة: لحمة بين جنبي الدابّة وكتفها لا تزال ترعد، قوله: يعني الموافاة، أي المراد بقوله: «رآه» رؤية النبيّ ﷺ جبرئيل بعد مفارقته عند السدرة وموافاته له، فاللام للعهد، أي الموافاة الّتي مرت الإشارة إليه.

٧١ - ع: حمزة بن محمّد العلوي، عن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسن بن

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع، ج ۱ ص ۳۲۱ باب ۱۸۵ ح ۱.

خالد، عن محمّد بن حمزة قال: قلت لابي عبد الله على الفهر والعصر لا يجهر فيها؟ وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة، وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ ولاي علّة صار التسبيح في الركعتين الاخيرتين أفضل من القرآن؟ قال: لأنّ النبي الله أسرى به إلى السماء كان أول صلاة فرضه الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله بَرَيْنُ إليه الملائكة تصلّي خلفه، وأمر الله بَرَيْنُ نبيه الله الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة فضله، ثمّ افترض عليه العصر، ولم يضف إليه أحداً من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد، ثمّ افترض عليه المغرب، ثمّ أضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار، وكذلك العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر افترض الله بَرَيْنُ عليه الفجر، وأمره بالإجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة، فلهذه العلّة يجهر فيها فقلت: لأي شيء صار التسبيح في الاخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة في الاخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة التسبيح أفضل من القراءة؟ قال: لأنّه لمّا كان في الاخيرتين ذكر ما يظهر من القراءة التسبيح أفضل من القراءة (۱).

٧٧-ع؛ ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن صبّاح الحدّاء، عن إسحاق ابن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليت كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين؟ وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شيء ففرغ قلبك لتفهم:

إنّ أوّل صلاة صلاّها رسول الله في إنّما صلاّها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاله، وذلك أنّه لمّا أسري به وصار عند عرشه تبارك وتعالى قال: يا محمّد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصلّ لربّك، فدنا رسول الله في إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى، فتوضّا فأسبغ وضوه، ثمّ استقبل الجبّار تبارك وتعالى قائماً، فأمره بافتتاح الصلاة ففعل، فقال: يا محمّد اقرأ: ﴿ ينسب القر النجن النجن النجن فقال: يا محمّد اقرأ: ﴿ ينسب القر النجن النجن في المحمّد عنه القول فقال العنكمين في إلى آخرها، ففعل ذلك، ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه تبارك وتعالى: ﴿ ينسب القر النجن النجن النجي فقال: قل مؤلّه مُو الله أحمد في الله العنك عنه القول فقال رسول الله ين المحمّد فقال وقال وسول الله ين المحمّد في الله والم يكن لم المحمّد الله والله الله ين الله الله والله الله ربى، كذلك الله ربى، كذلك الله ربى، كذلك الله ربى، كذلك الله ربى،

فلمّا قال ذلك قال: اركع يا محمّد لربّك، فركع رسول الله على ، فقال له وهو راكع: قل: «سبحان ربّي العظيم وبحمده ففعل ذلك ثلاثاً، ثمّ قال: ارفع رأسك يا محمّد، ففعل ذلك رسول الله على ، فقام منتصباً بين يدي الله فقال: اسجد يا محمّد لربّك، فخرّ رسول

<sup>(</sup>١) علل الشرائع، ج ٢ ص ١٦ باب ١٢ ح ١.

الله علم ساجداً ففعل ذلك رسول الله في ثلاثاً ، فقال له : استو جالساً يا محمد ، ففعل ، فلمّا استوى جالساً ذكر جلال ربّه جلّ جلاله فخرّ رسول الله في ساجداً من تلقاء نفسه ، لا لأمر أمره ربّه بحرّ فسبح أيضاً ثلاثاً ، فقال : انتصب قائماً ففعل ، فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله فقال له : اقرأ يا محمّد وافعل كما فعلت في الركعة الأولى ، ففعل ذلك رسول الله في ، ثمّ سجد سجدة واحدة ، فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى ، فخرّ رسول الله في ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربّه بجري فسبح أيضاً .

ثمّ قال له: ارفع رأسك ثبتك الله، واشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمّداً رسول الله وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد، وارحم على محمّد وآل محمّد، كما صلّيت وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللّهمّ تقبّل شفاعته وارفع درجته، ففعل، فقال: سلّم يا محمّد، واستقبل رسول الله عليه ربّه تبارك وتعالى وجهه مطرقاً، فقال: السلام عليك، فأجابه الجبّار جلّ جلاله فقال: وعليك السلام يا محمّد، بنعمتي قريتك على طاعتي، وبعصمتي إيّاك اتخذتك نبياً فقال: وعليك السلام يا محمّد، بنعمتي قريتك على طاعتي، وبعصمتي إيّاك اتخذتك نبياً وحبيباً، ثمّ قال أبو الحسن عليه : وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين، وهو يشي إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة عمّا أخبرتك من تذكره لعظمة ربّه تبارك وتعالى، وهو يشي إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة عمّا أخبرتك من تذكره لعظمة ربّه تبارك وتعالى، فجعله الله بحريه فرضاً، قلت: جعلت فداك وما صاد الّذي أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين في كالله بحريه إنما أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصلى (١).

٧٣ - ع عليّ بن أحمد، عن محمّد الاسديّ، عن البرمكيّ، عن عليّ بن العبّاس، عن عكرمة بن عبد الله عليّ بن العبّاس، عن عكرمة بن عبد الله عليّ عن علّة الصلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات، ألا كانت ركعتين وسجدتين؟ فذكر نحو حديث إسحاق عن أبي الحسن عليّ يزيد اللّفظ وينقص (٢).

٧٤ - يد؛ أبي، عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا على قال:
 قال رسول الله على : لمّا أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم يطأ جبرئيل قط،
 فكشف لي فأراني الله بَرْكِال من نور عظمته ما أحب (٣).

٧٥ - ع؛ عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى علي قال: قلت له: لأيّ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟ ولأيّ علّة يقال في الركوع: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ويقال في السجود: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ويقال في السجود: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»

<sup>(</sup>۱) - (۲) علل الشرائع، ج ۲ ص ۲۹ باب ۳۲ ح ۱-۲. (۳) التوحيد، ص ۱۰۸.

وبحمده قال: يا هشام إنّ الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعاً، والأرضين سبعاً، والدحجب سبعاً، فلمّا أسرى بالنبي وكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى، رفع له حجاب من حجبه، فكبّر رسول الله وجعل يقول الكلمات الّتي تقال في الافتتاح، فلمّا رفع له الثاني كبر فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب، وكبر سبع تكبيرات، فلذلك العلّة تكبر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات، فلمّا ذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فوائصه، فانبرك على ركبتيه، وأخذ يقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده فلمّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه وهو يقول: «سبحان ربّي الإعلى وبحمده فلمّا قال سبع مرّات سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنة (۱).

٧٦ - ع؛ عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله عليه الله على الله أحرم رسول الله من الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنّه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة، وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع الّتي هي مواقيت سوى الشجرة، فلمّا كان في الموضع الّذي بحذاء الشجرة نودي: يا محمّد، قال: لبّيك، قال: ألم أجدك يتيماً فآويت ووجدتك ضالاً فهديت، قال النبي عليه الله المحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيّك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها(٢).

٧٧ - ما؛ المفيد، عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن سعد، عن عبد الله بن موسى، عن محمّد بن عبد الرحمان العرزميّ، عن المعلى بن هلال، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله علي يقول: أعطاني الله تعالى خمساً، وأعطى علياً خمساً: أعطاني جوامع الكلم، وأعطى علياً جوامع العلم، وجعلني نبيّاً، وجعله وصياً، وأعطاني الكوثر، وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي، وأعطاه الالهام، وأسرى بي إليه، وفتح له أبواب السماء والحجب حتّى نظر إليّ ونظرت إليه، قال: ثمّ بكى رسول الله علي فقلت له: ما يبكيك فداك أبي وأمي؟ فقال: يا ابن عبّاس إنّ أوّل ما كلمني به أن قال: يا محمّد انظر تحتك، فنظرت إلى الحجب قد انخرقت، وإلى أبواب السماء قد فتحت، ونظرت إلى علي تحتك، فنظرت إلى الحجب قد انخرقت، وإلى أبواب السماء قد فتحت، ونظرت إلى علي ربّى عبي وقو رافع رأسه إليّ، فكلّمني وكلّمته، وكلّمني ربّي عبي الله ووزيرك وخليفتك من بعدك، فأعلمه، ربّك؟ قال: قال لي: يا محمّد إنّي جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك، فأعلمه، وها هو يسمع كلامك فأعلمته وأنا بين يدي ربّي عبي فقال لي: قد قبلت وأطعت.

فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليه، ففعلت فردّ عليهم السلام، ورأيت الملائكة يتباشرون به، وما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلاّ هنّأوني وقالوا لي: يا محمّد والّذي بعثك

<sup>(</sup>١) علل الشرائع، ج ٢ ص ٢٧ باب ٣٠ ح ٤. (٢) علل الشرائع، ج ٢ ص ١٣٩ باب ١٦٩ ح ١.

بالحق لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله غَرَيِّ لك ابن عمك، ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرض، فقلت: يا جبرئيل لم نكس حملة العرش رؤوسهم؟ فقال: يا محمد ما من ملك من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب استبشاراً به، ما خلا حملة العرش، فإنهم استأذنوا الله عَرَيِّ في هذه الساعة فأذن لهم أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليه، فلمّا هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به، فعلمت أنّى لم أطأ موطناً إلا وقد كشف لعليّ عنه حتى نظر إليه. الخبر (١).

أقول؛ روى بعض هذا الخبر في موضع آخر بهذا السند المفيد، عن أحمد بن الوليد عن أبيه، عن سعد، عن عبد الله بن هارون، عن محمّد بن عبد الرحمان، ورواه الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر عن الصدوق، عن أبيه عن سعد.

٧٨ - ما: ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن محمّد بن هارون الهاشميّ، عن محمّد بن مالك بن الأبرّ النخعيّ، عن محمّد بن فضيل بن غزوان الضّبيّ، عن مالك الجهنيّ، عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه على بن أبي طالب علي قال: قال رسول الله عليه الما أسري بي إلى السماء ثمَّ من السماء إلى السماء ثمَّ إلى سدرة المنتهى أُوقفت بين يدي ربّي غَرْبَهِ ، فقال: يا محمّد، فقلت: لبّيك ربّى وسعديك، قال: قد بلوت خلقي فأيّهم وجدت أطوع لك؟ قال: قلت: ربّ عليّاً، قال: صدّقت يا محمّد، فهل اتّخذت لنفسك خليفة يؤدّي عنك ويعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون، قال: قلت اختر لي، فإنَّ خيرتك خير لي، قال: قد اخترت لك عليّاً فاتخذه لنفسك خليفة ووصيّاً ونحلته علمي وحلمي وهو أمير المؤمنين حقًّا، لم يتلها أحد قبله ولا أحد بعده، يا محمَّد على راية الهدى، وإمام من أطاعني، ونور أوليائي، وهو الكلمة الَّتي ألزمتها المتَّقين، من أحبَّه فقد أحبّني، ومن أبغضه فقد أبغضني، فبشَّره بذلك يا محمَّد، فقال النبيِّ عَلَيْكِ : ربِّ ! فقد بشَّرته، فقال عليّ: أنا عبدالله، وفي قبضته إن يعذّبني فبذنوبي لم يظلمني شيئاً، وإن يتمّ لي ما وعدني فالله أولى بي، فقال: اللَّهمَّ اخل قلبه، واجعل ربيعه الإيمان بك، قال: قد فعلت ذلك به يا محمد، غير أنِّي مختصه بشيء من البلاء لم أختصَ به أحداً من أوليائي، قال: قلت: ربِّ ! أخي وصاحبي، قال: إنَّه قد سبق في علمي أنَّه مبتلى ومبتلى به، ولولا عليَّ لم يعرف أوليائي، ولا أولياء رسلي<sup>(٢)</sup>.

قال محمّد بن مالك: فلقيت نصر بن مزاحم المنقريّ فحدثني عن غالب الجهنيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بهو قال: قال رسول الله عليه الله أسري بي إلى السّماء، وذكر مثله سواء.

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي، ص ١٠٥ مجلس ٤ ح ١٦١.

<sup>(</sup>۲) أمالي الطوسي، ص ٣٤٣ مجلس ١٢ ح ٧٠٥.

قال محمّد بن مالك: فلقيت عليّ بن موسى بن جعفر فذكرت له هذا المحديث فقال: حدّثني به أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسين بن عليّ، عن عليّ الله قال: قال رسول الله عليّ، عن عليّ الله السماء ثمّ من السماء إلى السماء، ثمّ إلى سدرة المنتهى، وذكر الحديث بطوله (١).

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب المعراج عن الصدوق، عن محمّد ابن عمر الحافظ البغداديّ، عن محمّد بن هارون، مثله.

٧٩ - فس ؛ خالد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن سيّار، عن أبي مالك الازديّ، عن إسماعيل الجعفيّ قال: كنت في المسجد الحرام قاعداً وأبوجعفر عليه في ناحية، فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة، وإلى الكعبة مرة، ثمّ قال: ﴿ يُسْبَحُن الّذِي آسْرَى بِعَبْدِهِ لَبُلا مِن السّمِدِ الْحَرَادِ إِلَى النّمَةِدِ الْأَقْصَا ﴾ وكرّر ذلك ثلاث مرّات، ثمّ التفت إليّ فقال: أيّ شيء يقول أهل العراق في هذه الآية يا عراقيّ؟ قلت: يقولون، أسرى به من المسجد الحرام إلى البيت المقدّس، فقال: ليس هو كما يقولون، ولكنّه أسرى به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السّماء، وقال: ما بينهما حرم، قال: فلمّا انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلّف عنه جبرئيل، السّماء، وقال: ما بينهما حرم، قال: فلمّا انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلّف عنه جبرئيل، فوالله فقال رسول الله عنه خلق من خلق الله قبلك، فرأيت ربّي وحال بيني وبينه السبحة.

قال: قلت: وما السبحة جعلت فداك؟ فأوماً بوجهه إلى الأرض وأوماً بيده إلى السماء وهو يقول: جلال ربّي، جلال ربّي ثلاث مرات [قال] قال: يا محمّد، قلت: لبّيك يا ربّ، قال: فيم اختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لي إلاّ ما علّمتني، قال: فوضع يده بين ثديتي فوجدت بردها بين كتفيّ، قال: فلم يسألني عمّا مضى ولا عمّا بقي إلاّ علمته، فقال: يا محمّد فيم الحرجات، علمته، فقال: يا محمّد فيم المحمّد إنّه قد انقضت نبوّتك، وانقطع أكلك، فمن والكفّارات، والحسنات، فقال: يا محمّد إنّه قد انقضت نبوّتك، وانقطع أكلك، فمن وصيّك؟ فقلت: يا ربّ إنّي قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحداً أطوع لي من عليّ، فقال: ولي يا محمّد، فقلت: يا ربّ إنّي قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحداً أشدّ حبّاً لي من عليّ بن أبي طالب، قال: ولي يا محمّد، فبشّره بأنّه راية الهدى، وإمام أولياتي، ونور من عليّ بن أبي طالب، قال: ولي يا محمّد، فبشّره بأنّه راية الهدى، وإمام أولياتي، ونور أمن أطاعني، والكلمة [الباقية] التي ألزمتها المتقين، من أحبّه أحبّني، ومن أبغضه أبغضني، مع ما أنّي أخصّه بما لم أخص به أحداً، فقلت: يا ربّ أخي وصاحبي ووزيري ووارثي، فقال: إنّه أمر قد سبق، إنّه مبتلى ومبتلى به، مع ما أنّي قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته أربعة أشياء، عقدها بيده، ولا يفصح بها عقدها (٢).

بيان: قوله عليه: من هذه إلى هذه، أي المراد بالمسجد الاقصى البيت المعمور، لأنّه

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي، ص ٣٤٤ مجلس ١٢ ح ٧٠٦.

أقصى المساجد، ولا ينافي ذهابه أولاً إلى بيت المقدس. قوله: فرأيت ربّي، أي بالقلب أو عظمته، ويحتمل أن يكون رأيت بمعنى وجدت، وقوله: وحال حالاً، أي ألفيته وقد حيل بيني وبينه، وفي بعض النسخ من نور ربّي، ولعلّ المراد بالسبحة تنزّهه وتقدّسه تعالى، أي حال بيني وبينه تنزّهه عن المكان والرؤية، وإلّا فقد حصل غاية ما يمكن من القرب.

قال الجزريّ: سبحات الله جلاله وعظمته، وهي في الاصل جمع سبحة، وقيل: أضواء وجهه، وقيل: سبحات الوجه: محاسنه انتهى، وإيماؤه إلى الأرض وحظٌ رأسه كان خضوعاً لجلاله تعالى، ووضع اليد كتاية عن غاية اللّطف والرحمة، وإفاضة العلوم والمعارف على صدره الأشرف، والبرد عن الراحة والسرور، وفي بعض النسخ يده أي يد القدرة.

قوله تعالى: «فيم اختصم الملأ الأعلى» إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِى مِنْ عِلْمِ وَالْمَلَا اَلْأَعَلَىٰ إِذْ يَخْلَمِسُونَ﴾ (١). قال الطبرسي ﷺ: يعني ما ذكر من قوله: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي أَلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (٢) إلى آخر القصة، أي فما علمت ما كانوا فيه إلا بوحي من الله تعالى.

وروي عن ابن عبّاس، عن النبيّ على قال: قال لي ربّي: أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا، قال: اختصموا في الكفّارات والدرجات، فأمّا الكفّارات فإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة وأمّا الدرجات فإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة باللّيل والنّاس نيام، انتهى (٣).

وقوله: عقدها ثانياً تأكيد للأوّل، أو مصدر فاعل لقوله: يفصح، والأصوب أنّه تصحيف قوله: بما عقدها، وفاعل «عقد» الرسول عليه .

٨١ - ص: عن أبي بصير قال: سمعت الصادق عليه يقول: إن جبرئيل عليه احتمل رسول الله عليه حتى انتهى به إلى مكان من السماء، ثم تركه، وقال: ما وطئ نبي قط مكانك.

وقال النبيّ ﷺ أتاني جبرئيل وأنا بمكّة فقال: قم يا محمّد، فقمت معه، وخرجت إلى الباب، فإذا جبرئيل ومعه ميكائيل وإسرافيل، فأتى جبرئيل بالبراق، وكان فوق الحمار ودون البغل، خدّه كخدّ الإنسان وذنبه كذنب البقر، وعرفه كعرف الفرس، وقوائمه كقوائم الإبل،

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية: ٦٩٠. (٢) سورة البقرة، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان، ج ٨ ص ٣٧٧. (٤) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢٧.

عليه رحل من الجنّة، وله جناحان من فخذيه، خطوه منتهى طرفه، فقال: اركب فركبت ومضيت حتّى انتهيت إلى بيت المقدس، ولمّا انتهيت إليه إذا الملائكة نزلت من السماء بالبشارة والكرامة من عند ربّ العزّة، وصلّيت في بيت المقدس - وفي بعضها بشرني إبراهيم في رهط من الأنبياء، ثمّ وصف موسى وعيسى صلوات الله عليهما - ثمّ أخذ جبرئيل بيدي إلى الصخرة، فأقعدني عليها، فإذا معراج إلى السماء لم أر مثلها حسناً وجمالاً، فصعدت إلى السماء الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتها، وملائكها يسلّمون عليّ، ثمّ صعد بي إلى السماء الثالثة فرأيت بها يوسف علي الله السماء الرابعة فرأيت فيها الدريس علي ، ثمّ صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها خلق كثير يموج بعضهم في بعض وفيها الكرّوبيّون، قال: ثمّ صعد بي إلى السماء السابعة فأبصرت فيها خلقاً وملائكة.

وفي حديث آخر: قال النبي الله : رأيت في السماء السادسة موسى الله ، ورأيت في السابعة إبراهيم الحيلة ، ثم قال : جاوزنا متصاعدين إلى أعلى علين – ووصف ذلك إلى أن قال : – ثم كلّمني ربّي وكلّمته ، ورأيت الجنّة والنار ، ورأيت العرش وسدرة المنتهى ، ثم قال : رجعت إلى مكّة ، فلمّا أصبحت حدّثت به النّاس ، فأكذبني أبوجهل والمشركون ، وقال مطعم بن عدي : أتزعم أنّك سرت مسيرة شهرين في ساعة ؟ أشهد أنّك كاذب ، ثم قالت قريش : أخبرنا عمّا رأيت ، فقال : مررت بعير بني فلان وقد أضلّوا بعيراً لهم ، وهم في طلبه ، وفي رحلهم قعب من ماء مملو فشربت الماء فغطيته كما كان ، فسألوهم هل وجدوا الماء في القدح ، قالوا هذه آية واحدة ، فقال عن : مررت بعير بني فلان فنفر بعير فلان فانكسرت يده فسألوهم عن ذلك ، فقالوا : هذه آية أخرى ، قالوا : فأخرى ، قالوا : فأخرى ، قالوا . مررت بها بالتنعيم ، وبين لهم أحوالها وهيئاتها ، قالوا : هذه آية أخرى (۱) .

بيان: قوله ﷺ: خطوه منتهى طرفه، أي كان يضع كلّ خطوة منه على منتهى مذّ بصره.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء للراوندي، ص ٣٢٥.

إله إلاّ أنا الأوّل ولا شيء قبلي، وأنا الآخر فلا شيء بعدي، وأنا الظاهر فلا شيء فوقي، وأنا الباطن فلا شيء تحتي، وأنا الله لا إله إلاّ أنا بكلّ شيء عليم، يا محمّد عليّ الأوّل: أوّل من أخذ ميثاقي من الأثمّة، يا محمّد عليّ الآخر: آخر من أقبض روحه من الأثمّة، وهي الدابّة الّتي تكلمهم، يا محمّد عليّ الظاهر: أظهر عليه جميع ما أوحيته إليك، ليس لك أن تكتم منه شيئاً، يا محمّد عليّ الباطن: أبطنته سري الّذي أسررته إليك، فليس فيما بيني وبينك سرّ أزويه يا محمّد عن عليّ، ما خلقت من حلال أو حرام إلاّ وعليّ عليم به (١).

٨٤ - يع: روي عن أبي جعفر عليه قال: إنّ رسول الله على قال: لمّا أسري بي نزل جبرئيل عليه الحبراق وهو أصغر من البغل، وأكبر من الحمار، مضطرب الأذنين، عيناه في حوافره، خطاه مدّ بصره، له جناحان يحفزانه من خلفه، عليه سرج من ياقوت، فيه من كلّ لون، أهدب العرف الأيمن، فوقفه على باب خديجة، ودخل على رسول الله على ، فمرح البراق، فخرج إليه جبرئيل فقال: اسكن فإنّما يركبك خير البشر، أحبّ خلق الله إليه، فسكن، فخرج رسول الله على فركب ليلاً وتوجّه نحو بيت المقدس، فاستقبل شيخاً فقال: هذا أبوك إبراهيم، فثنى رجله وهمّ بالنزول، فقال جبرئيل: كما أنت، فجمع ما شاء الله من أنبيائه ببيت المقدس فأذن جبرئيل، فتقدّم رسول الله على فصلى بهم.

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات، ص ٤٦٧ ج ١٠ باب ١٨ ح ٣٦.

<sup>(</sup>۲) صحيفة الإمام الرضا، ص ٤٧ ح ٢٠.

ثُمّ قال أبو جعفر عَلَيْتُ فِي قوله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِيّ يَمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ السُّحَتَٰبَ مِن تَبْلِكُ ﴾ هؤلاء الأنبياء الذين جمعوا ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُتَمَّذِينَ ﴾ قال: فلم يشكّ رسول الله ﷺ ولم يسأل.

وفي رواية أخرى: إنّ البراق لم يكن يسكن لركوب رسول الله على الله بعد شرطه أن يكون مركوبه يوم القيامة (١).

توضيح: قال الجزريّ: الحفز: الحنّ والإعجال، ومنه حديث البراق: وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه، قوله: أهدب العرف، أي طويله وكثيره مرسلاً من الجانب الأيمن، والمرح: شدّة الفرح والنشاط.

معراجه، فقال جهالهم: ما أكذب هذا الحديث! وقال أمثالهم: يا أبا القاسم فبم نعلم أسري به إلى معراجه، فقال جهالهم: ما أكذب هذا الحديث! وقال أمثالهم: يا أبا القاسم فبم نعلم أنك صادق في قولك هذا؟ قال: أخبركم وقال: مررت بعيركم في موضع كذا، وقد ضل لهم بعير، فعرّفتهم مكانه، وصرت إلى رحالهم، وكانت لهم قرب مملوّة فصبّت قربة والعير توافيكم في اليوم الثالث من هذا الموضع مع طلوع الشمس في أوّل العير جمل أحمر وهو جمل فلان. فلمّا كان اليوم الثالث خرجوا إلى باب مكّة لينظروا صدق ما أخبر به محمّد قبل طلوع الشمس، فهم كذلك إذ طلعت العير عليهم بطلوع الشمس في أوّلها الجمل الأحمر، وسألوا الذين كانوا مع العير فقالوا مثل ما قال محمّد في إخباره عنهم، فقالوا أيضاً: هذا من سحر محمّد ".

٨٦ - قب؛ اختلف النّاس في المعراج: فالخوارج ينكرونه، وقالت الجهمية: عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا، وقالت الإمامية والزيدية والمعتزلة بل عرج بروحه وبجسمه إلى بيت المقدس، لقوله تعالى: ﴿إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْمَا﴾ وقال آخرون بل عرج بروحه وبجسمه إلى السماوات، روي ذلك عن ابن عبّاس وابن مسعود وجابر وحذيفة وأنس وعائشة وأمّ هانئ، ونحن لا ننكر ذلك إذا قامت الدلالة، وقد جعل الله معراج موسى عَلِينَا إلى الطور: ﴿وَمَا كُنْتَ بِمَانِي ٱلمُلُورِ ﴾ (٣) والإبراهيم إلى السماء الدنيا ﴿وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ ﴾ (٤) الطور: ﴿وَمَا كُنْتَ بِمَانِي ٱلمُلُورِ ﴾ (٣) والإبراهيم إلى السماء الدنيا ﴿وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ ﴾ (٤) ولعيسى عَلِينَا إلى الرابعة: ﴿وَرَفَمَنَهُ مَكَانًا وَلَكُ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله المرء يطير بهمته، عَلِينًا ﴾ (١) ومحمد ﴿وَلَكَانَ قَابَ قَرْسَيْنِ ﴾ وذلك لعلق همته، فلذلك يقال: المرء يطير بهمته، عَلِينًا ﴾ (١) ومحمد ﴿وَلَكَانَ قَابَ قَرْسَيْنِ ﴾ وذلك لعلق همته، فلذلك يقال: المرء يطير بهمته،

(٣) سورة القصص، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح؛ ج ١ ص ٨٤ - ١٣٩-١٣٩.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٤١ ح ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) صورة النساء، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) سورة مريم، الآية: ٥٧.

فتعجب الله من عروجه: ﴿ شُبِّحَنَ ٱلَّذِي آسَرَىٰ بِعَبْدِهِ. ﴾ وأقسم بنزوله: ﴿ وَٱلنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ فيكون عروجه ونزوله بين تأكيدين.

السدّيّ والواقديّ: الإسراء قبل الهجرة بستة أشهر بمكّة، في السابع عشر من شهر رمضان، ليلة السبت بعد العتمة، من دار أمّ هانئ بنت أبي طالب وقيل: من بيت خديجة، وروي من شعب أبي طالب.

الحسين وقتادة: كان من نفس المسجد.

ابن عبّاس: هي ليلة الاثنين في شهر ربيع الأوّل بعد النبوّة بستتين. فالأوّل معراج العجائب، والثاني معراج الكرامة.

ابن عبّاس في خبر: إنّ جبرتيل أتى النبيّ عنه وقال: إنّ ربّي بعثني إليك، وأمرني أن آتيه بك، فقم فإن الله يكرمك كرامة لم يكرم بها أحداً قبلك ولا بعدك، فأبشر وطب نفساً، فقام وصلّى ركعتين، فإذا هو بميكائيل وإسرافيل، ومع كلّ واحد منهما سبعون ألف ملك، فسلم عليهم، فبشّروه فإذا معهم دابّة فوق الحمار، ودون البغل خدّه كخدّ الإنسان، وقوائمه كقوائم البعير، وعرفه كعرف الفرس، وذبه كذب البقر رجلاها أطول من يديها، ولها جناحان من فخذيه، خطوتها مدّ البصر، وإذا عليها لجام من ياقوتة حمراء، فلمّا أراد أن يركب امتنعت، فقال جبرئيل: إنّه محمّد، فتواضعت حتّى لصقت بالأرض، فأخذ جبرثيل بلجامها، فقال جبرئيل: إنّه محمّد، فتواضعت حتّى لصقت بالأرض، فأخذ جبرثيل بلجامها، وميكائيل بركابها، فركب فلمّا هبطت ارتفعت يداها، وإذا صعدت ارتفعت رجلاها، فنفرت وميكائيل من دفيف البراق ينادي رجل في آخر العير أن يا فلان إنّ الإبل قد نفرت، وإنّ فلانة ألقت حملها، وانكسر يدها.

فلما كان بيطن البلقاء عطش فإذا لهم ماء في آنية فشرب منه، وألقى الباقي، فبينا هو في مسيره إذ نودي عن يمين الطريق: يا محمّد على رسلك، ثمّ نودي عن يساره: على رسلك، فإذا هو بامرأة استقبلته وعليها من الحسن والجمال ما لم ير لأحد، وقالت: قف مكانك حتى أخبرك، فقسر له إبراهيم الخليل علي الله لما رآه جميع ذلك، فقال: منادي اليمين داعية اليهود، فلو أجبته لتهوّدت أمتك، ومنادي اليسار داعية النصارى، فلو أجبته لتنصّرت أمتك والمرأة المتزيّنة هي الدنيا، تمثّلت لك، لو أجبتها لاختارت أمّتك الدنيا على الآخرة، فجاء جبرئيل إلى بيت المقدس فرفعها فأخرج من تحتها ثلاثة أقداح: قدحاً من لبن، وقدحاً من عسل، وقدحاً من خمر، فناوله قدح اللبن فشرب، ثمّ ناوله قدح العسل فشرب، ثمّ ناوله قدح الخمر فقال: قد رويت يا جبرئيل فقال: أما إنّك لو شربته ضلّت أمتك.

ابن عبّاس في خبر: وهبط مع جبرئيل ملك لم يطأ الأرض قط، معه مفاتيح خزائن الأرض، فقال: يا محمّد إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول هذه مفاتيح خزائن الأرض فإن شئت فكن نبيّاً عبداً وإن شئت فكن نبيّاً ملكاً، فقال: بل أكون نبيّاً عبداً فإذا سُلّمٌ من ذهب قوائمه من فضة، مركّب باللؤلؤ والياقوت، يتلألأ نوراً وأسفله على صخرة بيت المقدس، ورأسه في

السّماء، فقال لي: اصعد يا محمّد فلمّا صعد السماء رأى شيخاً قاعداً تحت الشجرة وحوله أطفال فقال جبرئيل: هذا أبوك آدم، إذا رأى من يدخل الجنّة من ذرّيّته ضحك وفرح وإذا رأى من يدخل النّار من ذرّيته حزن وبكى، ورأى ملكاً باسر الوجه وبيده لوح مكتوب بخطّ من النور، وخطّ من الظلمة، فقال: هذا ملك الموت، ثمّ رأى ملكاً قاعداً على كرسيّ، فلم ير منه من البشر ما رأى من الملائكة، فقال جبرئيل: هذا مالك خازن النّار كان طلقاً بشراً، فلمّا اظلم على النّار لم يضحك بعد، فسأله أن يعرض عليه النّار فرأى فيها ما رأى، ثمّ دخل الجنّة ورأى ما فيها، وسمع صوتاً: آمنًا بربّ العالمين، قال: هؤلاء سحرة فرعون، وسمع لبّيك اللّهم لبيك، قال: هؤلاء الغزاة، وسلم التسبيح قال: هؤلاء الغزاة، وسلم التسبيح قال: هؤلاء الأنبياء، فلمّا بلغ إلى سدرة المنتهى فانتهى إلى الحجب فقال جبرئيل: تقدّم يا رسول الله، ليس لي أن أجوز هذا المكان، ولو دنوت أنملة لاحترقت.

أبو بصير قال: سمعته يقول: إنّ جبرئيل احتمل رسول الله عليه حتّى انتهى به إلى مكان من السّماء، ثمّ تركه، وقال له: ما وطئ نبيّ قطّ مكانك.

وروي أنّه رأى في السماء الثانيّة عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة الكرّوبيّين، وفي السابعة خلقاً وملائكة.

وفي حديث أبي هريرة: رأيت في السماء السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم.

ابن عبّاس: ورأى ملائكة الحجب يقرأون سورة النور، وخزّان الكرسيّ يقرأون آية الكرسي وحملة العرش يقرأون حمّ المؤمن، قال: فلمّا بلغت قاب قوسين نوديت بالقرب.

وفي رواية : إنّه نوديت ألف مرّة بالدنو ، وفي كلّ مرّة قضيت لي حاجة ، ثمّ قال لي : سل تعط ، فقلت : يا ربّ اتّخذت إبراهيم خليلاً ، وكلّمت موسى تكليماً ، وأعطيت سليمان ملكاً عظيماً ، فماذا أعطيتني ؟ فقال اتّخذت إبراهيم خليلاً ، واتّخذتك حبيباً ، وكلّمت موسى تكليماً على بساط النور ، وأعطيت سليمان ملكاً فانياً ، وأعطيتك ملكاً باقياً في الجنّة .

وروي: أنا المحمود وأنت محمّد، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك بتلته، وانزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إيّاك، وأنّي لم أبعث نبيّاً إلاّ جعلت له وزيراً، وأنك رسولي، وأن عليّاً وزيرك.

وروي أنّه لمّا بلغ إلى السماء السابعة نودي: يا محمّد إنّك لتمشي في مكان ما مشى عليه بشر، فكلمه الله تعالى فقال: ﴿ وَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِيهِ قال: نعم يا ربّ ﴿ وَالْمُوّمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ بِأَلْقَهِ فَقال! ﴿ وَرَبَّنَا لَا تُوَاخِذَنَا ﴾ الآية فقال: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذَنَا ﴾ السورة، فقال: قد فعلت، ثمّ قال: من خلّفت لأمّتك من بعدك؟ فقال: الله أعلم، قال: إنّ عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين.

ويقال: أعطاه الله تلك الليلة أربعة رفع عنها علم الخلق: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيَنِ﴾ والمناجاة ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ؞﴾ والسدرة ﴿إِذْ يَنْنَى ٱلسِّدْرَةَ﴾ وإمامة علي غَلِيَـٰلِانِ .

وقالوا: المعراج خمسة أحرف: فالميم مقام الرسول عند الملك الأعلى، والعين عزّه عند شاهد كلّ نجوى، والراء رفعته عند خالق الورى، والألف انبساطه مع عالم السرّ وأخفى، والجيم جاهه في ملكوت العلى.

وروي أنّه فقده أبو طالب في تلك الليلة فلم يزل يطلبه ووجّه إلى بني هاشم وهو يقول: يا لها من عظيمة إن لم أر رسول الله إلى الفجر، فبينا هو كذلك إذ تلقّاه رسول الله وقد نزل من السماء على باب أمّ هانئ، فقال له: انطلق معي، فأدخل بين يديه المسجد فدخل بنو هاشم فسلّ أبو طالب سيفه عند الحجر، ثمّ قال: أخرجوا ما معكم يا بني هاشم ثمّ التفت إلى قريش فقال: والله لو لم أره ما بقي منكم عين تطرف، فقالت قريش: لقد ركبت منّا عظيماً.

وأصبح على يحدّثهم بالمعراج، فقيل له: صف لنا بيت المقدس، فجاء جبرئيل بصورة بيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه، فقالوا: أين بيت فلان ومكان كذا؟ فأجابهم في كلّ ما سألوه عنه، فلم يؤمن منهم إلاّ قليل، وهو قوله: ﴿وَمَا تُعْنِي ٱلْآيِئَتُ وَٱلنَّذُرُ عَنَ فَوْمِر لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

بيان: الباسر: العابس.

محمّد هذا مسجد أبيك آدم عَلِيَّةِ، ومصلّى الأنبياء، فانزل فصلٌ فيه، فنزل رسول الله على محمّد هذا مسجد أبيك آدم عَلِيَّةِ، ومصلّى الأنبياء، فانزل فصلٌ فيه، فنزل رسول الله فصلّى، ثمّ انطلق به إلى بيت المقدس فصلى، ثمّ إنّ جبرئيل عَلِيَةِ عرج به إلى السماء(٢).

٨٨ - شي، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه قال: لمّا أخبرهم أنّه أسري به قال بعضهم لبعضه، قد ظفرتم به فاسألوه عن أيلة، قال فسألوه عنها، قال: فأطرق ومكث فأتاه جبرئيل فقال: يا رسول الله ارفع رأسك، فإن الله قد رفع لك أيلة، وقد أمر الله كلّ منخفض من الأرض فارتفع، وكلّ مرتفع فانخفض، فرفع رأسه فإذا أيلة قد رفعت له، قال: فجعلت يسألونه ويخبرهم وهو ينظر إليها، ثمّ قال: إنّ علامة ذلك عير لأبي سفيان يحمل نذاً يقدمها جمل أحمر، يدخل غداً مع الشمس، فأرسلوا الرسل وقالوا لهم: حيث ما لقيتم العير فاحبسوها ليكذبوه بذلك، قال فضرب الله وجوه الإبل فنفرت على الساحل، وأصبح النّاس فأسرفوا، فقال أبو عبد الله عليه الله عنها رئيت مكّة قطّ أكثر مشرفاً ولا مشرفة منها يومئذ

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱ ص ۲۲۷.

<sup>(</sup>۲) تفسير العياشي، ج ۲ ص ١٥٦ ح ۲۱ من سورة هود.

لينظروا ما قال رسول الله على فأقبلت الإبل من ناحية الساحل، فكان يقول قائل: الإبل الشمس، الشمس الإبل، قال: فطلعتا جميعاً (١).

بيان: قال الفيروزآبادي: إيلياء بالكسر ويقصر ويشدّد فيهما وإلياء بياء واحدة ويقصر: مدينة القدس، وأيلة: جبل بين مكّة والمدينة قرب ينبع، وبلد بين ينبع ومصر، وإيلة بالكسر: قرية بباحوز، وموضعان آخران انتهى.

أقول: لعلّه كان إيليا على وفق الأخبار الأخر فصحّف، والند: طيب معروف، ويكسر، أو هو العنبر، وفي بعض النسخ قدّاً، وهو بالفتح: جلد السخلة، وبالكسر: إناء من جلد، والسوط، والسير يقدّ من جلد غير مدبوغ [وكان] يحتمل بزّاً أي متاعاً.

٨٩ - شي، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه قال: إن رسول الله عليه صلى العشاء الآخرة، وصلى الفجر في الليلة التي أسري به بمكة (٢).

• ٩ - شي؛ عن زرارة وحمران بن أعين، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه قال: حدّث أبو سعيد المخدري أنّ رسول الله عليه قال: إنّ جبرئيل أتاني ليلة أسري بي فحين رجعت فقلت: يا جبرئيل هل لك من حاجة؟ فقال: حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومنّي السلام، وحدّثنا عند ذلك أنّها قالت حين لقيها نبيّ الله عليه وآله السلام، فقال لها الّذي قال جبرئيل. قالت: إنّ الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام وعلى جبرئيل السلام.

91 - شي: عن سلام الحنّاط، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه قال: سألته عن المساجد الّتي لها الفضل، فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول، قلت: والمسجد الأقصى جعلت فداك؟ فقال: ذاك في السماء إليه أسري رسول الله عليه ، فقلت: إنّ النّاس يقولون إنّه بيت المقدس، فقال: مسجد الكوفة أفضل منه (3).

٩٢ - شي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: سمعته يقول: لمّا أسري بالنبي في فانتهى إلى موضع، قال له جبرتيل: قف فإن ربّك يصلي، قال: قلت: جعلت فداك وما كان صلاته؟ فقال: كان يقول: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح سبقت رحمتي غضيي (٥).

٩٣ - شيء عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: إنّ رسول الله عليه قال: لمّا أُسري به رفعه جبرئيل بإصبعيه وضعهما في ظهره حتى وجد بردهما في صدره، فكان رسول الله عليه دخله شيء، فقال: يا جبرئيل أفي هذا الموضع؟ قال: نعم إنّ هذا الموضع لم يطأه أحد قبلك، ولا يطأه أحد بعدك قال: وفتح الله له من العظمة مثل سمّ الإبرة،

<sup>(</sup>١) - (٤) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٢٠١ ح ١١-١٣ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١٤ من سورة الإسراء.

فرأى من العظمة ماشاء الله، فقال له جبرتيل يا محمد، وذكر الحديث بطوله (١).

ومن كتاب المناقب للخوارزميّ عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله وقد سئل بأيّ لغة خاطبك ربّك ليلة المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة عليّ بن أبي طالب عليه وألهمني أن قلت: يا ربّ أخاطبتني أنت أم عليّ؟ فقال يا أحمد أنا شيء ليس كالأشياء، ولا أقاس بالناس، ولا أوصف بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليّاً من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد على قلبك أحب من عليّ بن أبي طالب عليه فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك.

90 - يو: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الضمد بن بشير قال: ذكر عند أبي عبد الله بدء الأذان وقصة الأذان في إسراء النبي حتى انتهى إلى السدرة المنتهى، قال فقالت السدرة المنتهى: ما جازني مخلوق قبلك، قال: ﴿ثُمْ دَنَا فَنَدَكُ ﴿ ثَمَا فَدَكُ ﴾ قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وأصحاب اليمين بيمينه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسماء وأصحاب الشمال، قال: وأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، قال: فقال له: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إليه مِن رَبِهِه فال الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، قال: فقال له: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إليه فالله قال نقال رسول الله قليه به ﴿ وَرَسُلُهِ عَلَى الله قله فعلت، قال: فقال الله قله به به وقبائلهم، قال: فقال الله قله المحاء آبائهم وقبائلهم، قال: فقال رسول الله قله : ( ربّ إنّ مولاء قوم لا يومنون، قال: فقال الله : ﴿ قَامَلُ مَنْ وَقَتْ صَلَامً فَيَوْكَ يَمْلُونَ ﴾ قال: فقال الله المحاء آبائهم وقبائلهم، قال: فقال رسول الله قله : ( ربّ إنّ مولاء قوم لا يومنون، قال: فقال الله : ﴿ قَامَلُ مَنْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْكَ يَمْلُونَ ﴾ قال: فلما فرغ من مناجاة ربه ردّ إلى البيت المعمور، ثمّ قص قصة البيت والصلاة فيه، ثمّ نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى علي البن أبي طالب عَلَيْهِ ( ٢).

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٠٢ ح١٥ من سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>۲) ارشاد القلوب، ص ۲۰۷.
 (۳) بصائر الدرجات، ص ۱۸۹ ج ٤ باب ٥ ح ١.

٩٦ - ع، ل، ابن الوليد، عن الحسن بن متيل عن سلمة بن المخطّاب، عن منيع بن المحجّاج، عن يونس، عن الصباح المعزني، عن أبي عبد الله عَلَيْنِ قال: عرج بالنبي عَلَيْنِ السماء مائة وعشرين مرّة ما من مرّة إلا وقد أوصى الله عَنَيْنُ فيها النبي عَلَيْنُ بالولاية لعليّ والأئمّة عَلِيْنِ أكثر ممّا أوصاه بالفرائض (١).

ير؛ عليّ بن محمّد بن سعيد، عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمّد اليمانيّ، عن منيع مثله (٢).

والثانية: حين أسري بي إلى ذي العرش بَحَرَجُكُ قال جبرئيل: أين أخوك يا محمد؟ فقلت: خلفته ورائي، فقال: ادع الله بَحَرَجُكُ فليأتك به، فدعوت الله بَحَرَجُكُ فإذا مثالك معي، وكشط لي عن سبع سماوات حتى رأيت سكانها وعمارها وموضع كلّ ملك منها.

والثالثة: حيث بعثت إلى الجنّ، فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ فقلت: خلّفته ورائي، فقال: ادع الله بَخْصُلُكُ فليأتك به فدعوت الله بَحْصَلُكُ ، فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئاً ولا ردّوا عليّ شيئاً إلاّ سمعته ووعيته.

والرابعة: خصّصنا بليلة القدر وأنت معي فيها وليست لأحد غيرنا .

والخامسة: ناجيت الله ﷺ ومثالك معي، فسألت فيك فأجابني إليها إلاّ النبوّة فإنّه قال: خصّصتها بك، وختمتها بك.

والسادسة: لمّا طفت بالبيت المعمور كان مثالك معي.

والسابعة: هلاك الأحزاب على يدي وأنت معي يا عليّ، إنّ الله أشرف إلى الدنيا، فاختارني على رجال العالمين، ثمّ اطّلع الثانية فاختارك على رجال العالمين، ثمّ اطّلع الثالثة

<sup>(</sup>١) الخصال، ص ٦٠٠ أبواب الماثة فما فوقه ح ٣.

<sup>(</sup>۲) بصائرالدرجات، ص ٩٠ ج ٢ باب النوادر في الولاية ح ١٠.

فاختار فاطمة على نساء العالمين، ثم اظلع الرابعة فاختار الحسن والحسين والأثمة من ولدها على رجال العالمين، يا علي إني رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن فأنست بالنظر إليه: إنّي لمّا بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها: «لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله: أيدته بوزيره، ونصرته به افقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب علي الله انتهيت إلى السفرة المنتهى وجدت مكتوباً «لا إله إلاّ الله أنا وحدي ومحمّد صفوتي من خلقي أيدته بوزيره ونصرته به افقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ فقال علي بن أبي طالب علي أن أنه علم العرش: «لا إله إلاّ الله أنا وحدي محمّد حبيبي العالمين وجدت مكتوباً على قائمة من قوائم العرش: «لا إله إلاّ الله أنا وحدي محمّد حبيبي وصفوتي من خلقي أيدته بوزيره وأخيه ونصرته به».

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالأحزاب أحزاب الأمم السالفة الّذين كذّبوا الرّسل، أو الأحزاب في الرّجعة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى غزوة الأحزاب.

٩٨ - شف، محمّد بن العبّاس بن مروان الثقة في كتاب المعتمد عليه عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن ابن أبي الخطّاب قال: وحدّثنا محمّد بن حمّاد الكوفيّ، عن نصر بن مزاحم، عن أبي داود الطهريّ، عن ثابت بن أبي صخرة، عن الرعليّ، عن عليّ بن أبي طالب، وإسماعيل بن أبان، عن محمّد بن عجلان، عن زيد بن عليّ قالا: قال رسولي الله ﷺ كنت نائماً في الحجر إذ أتاني جبرئيل فحرّكني تحريكاً لطيفاً، ثمّ قال لي: عفا الله عنك يا محمّد قم واركب، فقد إلى ربّك، فأتاني بدابّة دون البغل، وفوق الحمار، خطوها مدّ البصر، له جناحان من جوهر، يدعى البراق، قال: فركبت حتّى طعنت في الثنيّة إذ أنا برجل قائم متصل شعره إلى كتفيه، فلمّا نظر إليّ قال: السلام عليك يا أوّل، السلام عليك يا أوّل، السلام عليك يا حاشر، قال: فقال لي جبرئيل: ردّ عليه يا محمّد، قال: فقل : فلمّا أن جزت الرجل فطعنت في وسط الثنيّة إذا أنا برجل أبيض الوجه، جعد الشعر، فلمّا نظر إليّ سلّم مثل تسليم الأوّل، فقال جبرئيل: ردّ عليه يا محمّد، فقلت: وعليك السلام ورحمة الله ويركاته، قال جرئيل: ردّ عليه يا محمّد، فقلت: وعليك السلام ورحمة الله ويركاته، قال بركية أنه ويركاته.

<sup>(4)</sup> أمالي الطوسي، ص ١٤١ مجلس ٣٢ ح ١٩٣٠.

قال: فقال لي: يا محمد احتفظ بالوصي - ثلاث مرات - علي بن أبي طالب المقرّب من ربّه، قال: فلمّا جزت الرجل وانتهيت إلى بيت المقدس إذا أنا برجل أحسن النّاس وجهاً وأتمّ النّاس جسماً، وأحسن النّاس بشرة، فلمّا نظر إليّ قال: السلام عليك يا بنيّ، والسلام عليك يا أوّل، مثل تسليم الأوّل، قال: فقال لي جبرتيل: يا محمّد ردّ عليه، فقلت وعليك السلام ورحمة الله ويركاته، قال: فقال لي: يا محمّد احتفظ بالوصي - ثلاث مرّات - علي السلام ورحمة الله ويركاته، قال: فقال لي: يا محمّد احتفظ بالوصي المترّب من ربّه، الأمين على حوضك، صاحب شفاعة الجنّة، قال فنزلت عن ابن أبي طالب المقرّب من ربّه، الأمين على حوضك، صاحب شفاعة الجنّة، قال فنزلت عن دابّتي عمداً، قال: فأخذ جبرئيل بيدي جبرئيل فصّليت بهم، قال: بأهله، قال: فإذا بنداء من فوقي: تقدّم يا محمّد، قال: فقدتمني جبرئيل فرقي بي إلى السماء، ثمّ وضع لنا منه ملتّم بلكم الله السماء الدنيا من أولو، فأخذ بيدي جبرئيل الباب، فقالوا له: من هذا؟ قال: فقرع جبرئيل الباب، فقالوا له: من معك؟ قال: معي محمّد، قالوا: وقد أرسل؟ قال: نعم، قال: فنتحوا لنا، ثمّ قالوا: من معك؟ قال: معي محمّد، قالوا: وقد أرسل؟ قال: نعم، قال: المختار، خاتم النبيّن، لا نبيّ بعده، ثمّ وضع لنا منها سلّمٌ من ياقوت موشّح بالزبرجد المختار، خاتم النبيّن، لا نبيّ بعده، ثمّ وضع لنا منها سلّمٌ من ياقوت موشّح بالزبرجد المختار، خاتم النبيّن، لا نبيّ بعده، ثمّ وضع لنا منها سلّمٌ من ياقوت موشّح بالزبرجد وقال جبرئيل مثل القول الأوّل، ففتح لنا، ثمّ وضع لنا سلّمٌ من نور محفوف حوله بالزور.

قال: فقال لي جبرئيل: يا محمّد تثبّت واهتد هديت، ثمَّ ارتفعنا إلى الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بإذن الله، فإذا بصوت وصيحة شديدة، قال: قلت: يا جبرئيل ماهذا الصوت؟ فقال لي: يا محمّد هذاصوت طوبى قد اشتاقت إليك، قال: فقال رسول الله عنه : فغشيني عند ذلك مخافة شديدة، قال: ثمّ قال لي جبرئيل: يا محمّد تقرّب إلى ربّك، فقد وطنتُ اليوم مكاناً بكرامتك على الله بحري ما وطنته قط، ولو لا كرامتك لأحرقني هذا النور الذي بين يديّ، قال، فتقدّمت فكشف لي عن سبعين حجاباً، قال: فقال لي: يا محمّد، فخررت ساجداً وقلت: لبيك ربّ العزّة لبيك، قال: فقيل لي: يا محمّد ارفع رأسك وسل تعط، واشفع تشفّع، يا محمّد أنت حبيبي وصفيّي ورسولي إلى خلقي، وأميني في عبادي، من خلفت في قومك حين وفدت إلي؟ قال: فقلت: من أنت أعلم به مني: أخي وابن عبادي، من خلفت في وقدرتي على خلقي لا أقبل الإيمان بي ولا بأنك نبيّ إلاّ بالولاية له، يا وجودي ومجدي وقدرتي على خلقي لا أقبل الإيمان بي ولا بأنك نبيّ إلاّ بالولاية له، يا محمّد أتحبّ أن تراه في ملكوت السماء؟ قال: فقلت: ربّي ! وكيف لي وقد خلفته في وجودي ومجدي وقدرتي على خلقي لا أقبل الإيمان بي ولا بأنك نبيّ إلاّ بالولاية له، يا المحمّد أتحبّ أن تراه في ملكوت السماء؟ قال: فقلت: ربّي ! وكيف لي وقد خلفته في المرض؟ قال: فقال لي زنبي وإذا أنا به مع الملائكة المقرّبين مقا يلي السماء الأعلى، قال: فضحكت حتّى بدت نواجذي قال: فقلت: يا ربّ المورّبين مقا يلي السماء الأعلى، قال: فضحكت حتّى بدت نواجذي قال: إنّ أعهد اليورة لبيك، قال: إنّ أعهد اليورة وتبك، قال: إنّ أعهد اليورة وتبك، قال: إنّ أعهد المورة وتت عيني، قال: إنّ أعمد كالمن قلت: لبيك ذا العزّة لبيك، قال: إنّ أعهد المورة وتبت عيني، قال: أنه قبل لي: يا محمّد، قلت: لبيك ذا العزّة لبيك، قال: إنّ أعهد المورة المورة وقل المورة ولمورة ولمو

إليك في عليّ عهداً فاسمعه، قال: قلت: ما هو يا ربّ؟ فقال: عليّ راية الهدى، وإمام الأبرار، وقاتل الفجّار، وإمام من أطاعني، وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتقين، أورثته علمي وفهمي، فمن أحبّه فقد أحبّني، ومن أبغضه فقد أبغضني، إنّه مبتلى ومبتلى به، فبشّره بذلك يا محمّد. قال: ثمّ أتاني جبرئيل عليه قال: فقال لي: يقول الله لك: يا محمّد ﴿ وَالزّمَهُمْ صَلِيمَةً النّقْوَىٰ وَكَانُوا لَمَنَى بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ ولاية عليّ بن أبي طالب، تقدّم بين يديّ يا محمّد، فتقدّمت فإذا أنا بنهر حافّتاه قباب الدرّ واليواقيت، أشدّ بياضاً من الفضة، وأحلى من العسل وأطبب ريحاً من المسك الأذفر، قال: فضربت بيدي فإذا طينه مسكة ذفرة، قال: فأتاني جبرئيل فقال لي: يا محمّد أيّ نهر هذا؟ قال: قلت: أي نهر هذا يا جبرئيل؟ قال هذا نهرك، جبرئيل فقال لي: يا محمّد أيّ نهر هذا؟ قال: قلت: أي نهر هذا يا جبرئيل؟ عمرو بن العاص وهو الذي يقول الله بحريه إذا أنا برجال يقذف بهم في نار جهنّم، قال: فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال لي: هؤلاء المرجئة والقدرية والحرورية وبنو أمية والنواصب لذريّتك جبرئيل؟ فقال لي: هؤلاء المرجئة والقدرية والحرورية وبنو أمية والنواصب لذريّتك العداوة، هؤلاء الخمسة لا سهم لهم في الإسلام.

قال: ثمّ قال لي: أرضيت عن ربّك بما قسم لك؟ قال: فقلت: سبحان ربّي اتّخذ إبراهيم خليلاً، وكلّم موسى تكليماً، وأعطى سليمان ملكاً عظيماً، وكلّمني ربّي واتّخذني خليلاً، وأعطاني في عليّ أمراً عظيماً، يا جبرئيل من الّذي لقيت في أوّل الثنيّة؟ قال: ذاك أخوك موسى بن عمران عبي ، قال: السلام عليك يا أوّل، فكنت مبشراً أوّل البشر، والسلام عليك يا أخر، فأنت على حشر هذه الأمّة، عليك يا آخر، فأنت بعث آخر النبيّن، والسلام عليك يا حاشر، فأنت على حشر هذه الأمّة، قال: فمن الّذي لقيت في وسط الثنيّة؟ قال: ذاك أخوك عيسى بن مريم، يوصيك بأخيك عليّ ابن أبي طالب عبي الله الغرّ المحجّلين وأمير المؤمنين، وأنت سيد ولد آدم، قال: فمن الذي لقيت عند الباب: باب بيت المقدس؟ قال: ذاك أبوك آدم يوصيك بوصيك؛ بابنه عليّ بن أبي طالب عبي خيراً، ويخبرك أنّه أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وقائد الغرّ عليّ بن أبي طالب عبي خيراً، ويخبرك أنّه أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وقائد الغرّ المحجّلين، قال: فمن الّذي صلّيت بهم؟ قال: أولئك الأنبياء والملائكة علي محمّد، ثمّ هبط إلى الأرض.

قال: فلمّا أصبح رسول الله عليه بعث إلى أنس بن مالك فدعاه، فلمّا جاءه قال له رسول الله عليه : ادع علياً فأتاه، فقال: يا عليّ أبشرك؟ قال: بماذا؟ قال: أخوك موسى وأخوك عيسى وأبوك آدم صلّى الله عليهم، فكلّهم يوصي بك، قال: فبكى عليّ وقال: الحمد لله الّذي لم يجعلني عنده منسيّاً، ثمّ قال: يا عليّ ألا أبشرك؟ قال: قلت: بشرني يا رسول الله، فقال: يا عليّ نظرت بعيني إلى عرش ربّي بجريه فرأيت مثلك في السماء الأعلى، وعهد إليّ فيك عهداً، قال: بأبي وأمّي يا رسول الله، أوكلّ ذلك كانوا يذكرون إليك؟ قال: فقال رسول الله الأعلى ليدعون لك وإنّ المصطفين الأخيار ليرغبون إلى

ربّهم ﷺ أن يجعل لهم السبيل إلى النظر إليك وإنك لتشفّع يوم القيامة، وإنّ الأمم كلّهم موقوفون على حرف جهنّم، قال: فقال عليّ: يا رسول الله فمن الّذي كانوا يقذف بهم في نار جهنم؟ قال: أولئك المرجئة والحروريّة والقدريّة وبنو أميّة ومناصبك العداوة، يا عليّ هؤلاء الخمسة ليس لهم في الإسلام نصيب<sup>(۱)</sup>.

99 - شف، محمد بن العبّاس، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن الأهوازيّ عن فضالة، عن الحضرميّ عن أبي عبد الله عليّه قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه وهو في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفه، فقال: يا أمير المؤمنين إنّ في القرآن آية قد أفسدت عليّ ديني وشككتني في ديني، قال: وما ذلك؟ قال: قول الله عَمَيّه : ﴿وَسَّتَلَ مَنَ أَسُلِنا مِن تُسُلِنا أَبَعَلنا مِن دُونِ ٱلرَّمْنِين عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ فهل كان في ذلك الزمان نبيّ غير أرسَلنا مِن قَبْلِك مِن رُسُلِنا أَجَعَلنا مِن دُونِ ٱلرَّمْنِين عَلِيهِ الجلس أخبرك به إن شاء الله.

إن الله يُحَرَّجُ يقول في كتابه: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَذِى آَمْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْسَبِدِ ٱلْحَرَادِ إِلَّ السَّبِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرِّكُنَا حَوْلُمُ لِنُرِيمُ مِنْ وَلِئِنَا ﴾ فكان من آيات الله التي أراها محمّداً أنّه انتهى به جبرئيل إلى البيت المعمور وهو المسجد الأقصى، فلمّا دنا منه أتى جبرئيل عيناً فتوضاً منها، ثمّ قال: يا محمّد توضّاً، ثمّ قام جبرئيل فأذن، ثمّ قال للنبيّ: تقدّم فصل واجهر بالقراءة فإن خلفك أفقاً من الملائكة لا يعلم عدّتهم إلا الله يَحْرَبُن ، وفي الصف الأوّل آدم ونوح وإبراهيم وهود وموسى وعيسى وكلّ نبيّ بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض إلى أن بعث محمّداً فتقدم رسول الله عَنْ فصلّى بهم غير هائب ولا محتشم.

فلمّا انصرف أوحى إليه كلمح البصر: سل يا محمّد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون، فالتفت إليهم رسول الله على بجميعه فقال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله، وأن عليّاً أمير المؤمنين وصيّك، وأنك رسول الله سيّد النبيّين، وأن عليّاً سيّد الوصيّين أخذت على ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة فقال الرجل: أحييت قلبي وفرَّجت عني يا أمير المؤمنين (٢).

العلوي، عن عيسى بن داود النجّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن العلوي، عن عيسى بن داود النجّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه عليه في قوله نَحْلَىٰ : ﴿ وَدُو مِرَّوَ قَاسَتُونِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِذْ يَنْشَى ٱلبِندَرَةَ مَا يَنْشَىٰ ﴾ فإنّ النبي عليه له أسري به إلى ربّه نَحْرَ قال: وقف بي جبرئيل عليه عند شجرة عظيمة لم أر النبي عليه كلّ غصن منها وعلى كلّ ورقة منها ملك، وعلى كلّ ثمرة منها ملك، وقد كلّها نور من نور الله نَحْرَ الله عنها جبرئيل: هذه سدرة المنتهى، كان ينتهي الأنبياء من قبلك إليها،

<sup>(</sup>١) اليقين في امرة أمير المؤمنين ص ٨٣.

ثمَّ لا يجاوزونها، وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى، فاطمئن أيَّدك الله بالثبات، حتى تستكمل كرامات الله، وتصير إلى جواره، ثمّ صعد بي حتّى صرت تحت العرش فدلِّي لي رفوف أخضر ما أحسن أصفه، فرفعني الرفرف بإذن الله إلى ربِّي فصرت عنده، وانقطع عنّي أصوات الملائكة ودويّهم، وذهبت عنّي المخاوف والروعات وهدأت نفسي واستبشرت، وظننت أنَّ جميع الخلائق قد ماتوا أجمعين، ولم أر عندي أحداً من خلقه، فتركني ما شاء الله، ثمّ ردّ عليّ روحي فأفقت، فكان توفيقاً من ربّي ﷺ أن غمضت عيني، وكلّ بصري وغشي عنّي النظر، فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني، بل أبعد وأبلغ، في مثل مخيط الإبرة، ونور بين يدي ربّي لا تطيقه الأبصار، فناداني ربّي بَحْزَيِّكُ فقال تبارك وتعالى: يا محمّد، قلت: لبيك ربّي وسيدي وإلهي لبيك، قال: هل عرفت قدرك عندي ومنزلتك وموضعك؟ قلت: نعم يا سيدي، قال: يا محمّد هل عرفت موقفك منّي وموضع ذرّيتك قلت: نعم يا سيدي، قال: فهل تعلم يا محمّد فيما اختصم الملا الأعلى؟ فقلت: يا ربّ أنت أعلم وأحكم وأنت علّام الغيوب، قال: اختصموا في الدرجات والحسنات، فهل تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم يا سيّدي وأحكم، قال: إسباغ الوضوء في المكروهات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات معك ومع الأثمّة من ولدك، وانتظار الصلاة بعد الصّلاة، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والتهجّد باللّيل والنّاس نيام قال: ﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ﴾ قلت: نعم يا ربّ ﴿ وَٱلْمُوَّمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ وَكُنْهِهِ • وَرُسُلِهِ، لَا نُغَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ، وَقَسَالُواْ سَيِعْنَا وَالْمَعْنَ عُغْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْسَعِيدُ ﴾ قال: صدقت يا محمد ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَمَّ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ وأغفر لهم، وقلت: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا ﴾ إلى آخر السورة.

قال: ذلك لك ولذرّيتك يا محمّد! قلت: ربّي وسيّدي وإلهي! قال: أسألك عمّا أنا أعلم به منك؟ من خلّفت في الأرض بعدك؟ قلت: خير أهلها لها: أخي وابن عمّي، وناصر دينك يا رب، والغاضب لمحارمك إذا استحلّت، ولنبيّك، غضيب النمر إذا جدل، عليّ بن أبي طالب، قال: صدقت يا محمّد إنّي اصطفيتك بالنبوّة، وبعثتك بالرسالة، وامتحنت علياً بالبلاغ والشهادة إلى أمّتك، وجعلته حجّة في الأرض معك وبعدك، وهو نور أوليائي، ووليّ من أطاعني، وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتّقين يا محمّد، وزوّجته فاطمة، وإنّه وصيّك ووارثك ووزيرك، وغاسل عورتك، وناصر دينك، والمقتول على سنتي وسنّتك، يقتله شقيّ هذه الأمّة، قال رسول الله على ثمّ أمرني ربّي بأمور وأشياء أمرني أن أكتمها ولم يؤذن لي في إخبار أصحابي بها، ثمّ هوى بي الرفرف فإذا أنا بجبرئيل فتناقلني منه حتّى صرت إلى سدرة المنتهى، فوقف بي تحتها، ثمّ أدخلني إلى جنّة المأوى، فرأيت مسكني ومسكنك يا عليّ المنتهى، فوقف بي تحتها، ثمّ أدخلني إلى جنّة المأوى، فرأيت مسكني ومسكنك يا عليّ

فيها، فبينا جبرئيل يكلّمني إذ تنجلي لي نور من نور الله بَرَّكُ فنظرت إلى مثل مخيط الإبرة إلى مثل ما كنت نظرت إليه في المرّة الأولى، فناداني ربّي بَرَّكُ : يا محمد، قلت: لبّيك ربّي وسيّدي وإلهي قال: سبقت رحمتي غضبي لك ولذريّتك، أنت مقرّبي من خلقي، وأنت أميني وحبيبي ورسولي، وعزّتي وجلالي لو لقيني جميع خلقي يشكّون فيك طرقة عين، أو يبغضون صفوتي من ذريّتك لأدخلنهم ناري ولا أبالي، يا محمّد عليّ أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وقائد الغرّ المحجّلين إلى جنّات النّعيم، أبو السبطين، سيّدي شباب أهل جنّتي، المقتولين ظلماً. ثمّ حرّض على الصلاة وما أراد تبارك وتعالى، وقد كنت قريباً منه في المرّة الأولى مثل ما بين كبد القوس إلى سيته، فذلك قوله بَحَنَظ : ﴿قَابَ قَوْمَيّنِ أَوْ أَدْنَى من ذلك ثمّ الأولى مثل ما بين كبد القوس إلى سيته، فذلك قوله بَحَنظ : ﴿قَابَ قَوْمَيّنِ أَوْ أَدْنَى من ذلك ثمّ ذكر سدرة المنتهى فقال: ﴿وَلَقَدْ رَهَا لَمْنَ ﴿ عَنْ عَنْ مِدْرَة الْمُنْكُ ﴿ عَنْ عَنْ السّدرة من نور الله وعظمت (١). وعنى السّدرة من نور الله وعظمت (١).

بيان: قال الجوهري: الرفرف: ثياب خضر تتّخذ منها المحابس، الواحدة رفرفة، والرفرف أيضاً: كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلّى منها.

أقول: روى هذا الخبر الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من تفسير محمّد بن العبّاس مثله سواء.

الزهراء عن الحسن بن محمد بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم، عن محمد بن علي الهمداني، الزهراء عن الحسن بن محمد بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم، عن محمد بن علي الهمداني، عن أبي الحسن خلف بن موسى، عن عبد الأعلى الصنعاني، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن أبي يحيى عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: لمّا زوّج رسول الله عليه علياً عليه فاطمة تحدّثن نساء قريش وغيرهن وعيرفها، وقلن: زوّجك رسول الله عليه من عائل لا مال له، فقال لها رسول الله عليه: يا فاطمة أما ترضين؟ إنّ الله تبارك وتعالى اظلع اظلاعة إلى فقال لها رسول الله عليه: يا فاطمة أما ترضين؟ إنّ الله تبارك وتعالى اظلع اظلاعة إلى الأرض فاختار منها رجلين: أحدهما أبوك، والآخر بعلك، يا فاطمة كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم عليه بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق آدم قسم ذلك النور بجزءين جزء أنا، وجزء علي، ثمّ إنّ قريشاً تكلمت في ذلك وفشا الخبر، فبلغ النبي عليه فأمر بلالاً فجمع النّاس، وخرج إلى مسجده ورقي منبره يحدّث النّاس بما خصه الله تعالى من الكرامة، وبما خص به علياً عليه وفاطمة عليه، فقال: يا معشر النّاس إنه بلغني مقالتكم، وإنّي محدّثكم حديثاً فعوه واحفظوا مني واسمعوه، فإنّي مخبركم بما خص بلغني مقالتكم، وإنّي محدّثكم حديثاً فعوه واحفظوا مني واسمعوه، فإنّي مخبركم بما خص بلغني مقالتكم، وإنّي محدّثكم حديثاً فعوه واحفظوا مني واسمعوه، فإنّي مخبركم بما خص بلغني مقالتكم، ومن ينقلب على عقيه فلن يضر الله به أهل البيت، وبما خصّ به علياً من الفضل والكرامة، وفضله عليكم، فلا تخالفوه فتنقلبوا على أعقابكم، ومن ينقلب على هقيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين.

<sup>(</sup>١) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص ٨٩.

معاشر النّاس! إنّ الله قد اختارني من خلقه فبعثني إليكم رسولاً، واختار لي عليّاً خليفة ووصيّاً.

معاشر النّاس! إنّي لمّا أسري بي إلى السماء فما مررت بملا من الملائكة في سماء من السماوات إلاّ سألوني عن عليّ بن أبي طالب وقالوا: يا محمّد إذا رجعت إلى الدنيا فأقرئ عليّاً وشيعته منّا السلام، فلمّا وصلت إلى السماء السابعة وتخلّف عنّي جميع من كان معي من ملائكة السماوات وجبرئيل عليته ، والملائكة المقرّبين، ووصلت إلى حجب ربّي دخلت سبعين ألف حجاب، بين كلّ حجاب إلى حجاب من حجب العزّة والقدرة والبهاء والكرامة والكبرياء والعظمة والنور والظلمة والوقار حتّى وصلت إلى حجاب المجلال فناجيت ربّي تبارك وتعالى وقمت بين يديه، وتقدّم إليّ عزّ ذكره بما أحبّه وأمرني بما أراد ولم أسأله لنفسي شيئًا، وفي عليّ عليته إلاّ أعطاني، ووعدني الشفاعة في شيعته وأوليانه.

ثمَّ قال لي الجليل جلِّ جلاله: يا محمّد من تحبّ من خلقي؟ قلت: أحبّ الّذي تحبّه أنت يا ربّى، فقال لي جلّ جلاله: فأحب عليّاً فإنّي أحبّه وأحبّ من يحبّه، وأحبّ من أحبّ من يحبّه، فخررت لله ساجداً مسبحاً شاكراً لرتبي تبارك وتعالى، فقال لي: يا محمّد عليّ وليّي وخيرتي بعدك من خلقي، اخترته لك أخاً ووصيّاً ووزيراً وصفيّاً وخليفة وناصراً لك على أعدائي، يا محمّد وعزّتي وجلالي لا يناوئ عليّاً جبّارٌ إلاّ قصمته ولايقاتل عليّاً عدوّ من أعدائي إلاّ هزمته وأبدته. يا محمّد إنّي اطّلعت على قلوب عبادي فوجدت عليّاً أنصح خلقي لك، وأطوعهم لك، فاتّخذه أخاً وخليفة ووصيّاً، وزوّجه ابنتك، فإنّي سأهب لهما غلامين طيّبين طاهرين تقيّين نقيّين، فبي حلفت، وعلى نفسي حتمت أنّه لا يتولّين عليّاً وزوجته وذريّتهما أحد من خلقي إلاّ رفعت لواءه إلى قائمة عرشي وجنّتي وبحبوحة كرامتي وسقيته من حظيرة قدسي، ولا يعاديهم أحد أو يعدل عن ولايتهم يا محمّد إلاّ سلبته ودي وباعدته من قربي، وضاعفت عليهم عذابي ولعنتي يا محمّد، إنّك رسولي إلى جميع خلقي، وإنّ عليّاً وليّي، وأمير المؤمنين، وعلى ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبياني وجميع خلقي، وهم أرواح من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي وأرضي محبّة منّي لك يا محمّد ولعليّ ولولدكما ولمن أحبَّكما وكان من شيعتكما ولذلك خلقته من طينتكما ، فقلت: إلهي ! وسيَّدي ! فاجمع الأُمَّة، فأبي على وقال: يا محمَّد إنَّه المبتلي والمبتلي به وإنِّي جعلتكم محنة لخلقي، أمتحن بكم جميع عبادي وخلقي في سماني وأرضي وما فيهنّ، الأكمل الثواب لمن أطاعني فيكم وأحلّ عذابي ولعنتي على من خالفني فيكم وعصاني، وبكم أميّز الخبيث من الطيّب، يا محمّد وعزّتي وجلالي لولاك ما خلقت آدم، ولولا عليّ ما خلقت الجنّة لأني بكم أجزي العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب، وبعليّ وبالأثمّة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنيا، ثمَّ إليّ المصير للعباد والمعاد، وأحكّمكما في جنّتي وناري، فلا يدخل الجنّة لكما عدوّ، ولا يدخل النَّار لكما وليّ وبذلك أقسمت على نفسى.

ثمَّ انصرفت فجعلت لا أخرج من حجاب من حجب ربّي ذي الجلال والإكرام إلاّ سمعت النداء من وراثي: يا محمّد احبب عليّاً، يا محمّد أكرم عليّاً، يا محمّد أحبّ عليّاً، يا محمّد أستخلف عليّاً، يا محمّد أوص إلى عليّ، يا محمّد واخ عليّاً، يا محمّد أحبّ من يحبّ عليّاً، يا محمّد استوص بعلي وشيعته خيراً، فلمّا وصلت إلى الملائكة جعلوا يهنّوني في يا محمّد استوص بعلي وشيعته خيراً، فلمّا وصلت إلى الملائكة جعلوا يهنّوني في السماوات ويقولون: هنيئاً لك يا رسول الله كرامة لك ولعليّ.

معاشر النّاس! عليّ أخي في الدنيا والآخرة، ووصيّي وأميني على سرّي وسرّ ربّ العالمين ووزيري وخليفتي عليكم في حياتي وبعد وفاتي، لا يتقدّمه أحديفيري، وخير من أخلف بعدي، ولقد أعلمني ربّي تبارك وتعالى أنّه سيّد المسلمين، وإمام المتقين، وأمير المؤمنين ووارثي ووارث النبيّين، ووصيّ رسول ربّ العالمين وقائد الغرّ المحجّلين من شيعته وأهل ولايته إلى جنّات النّعيم، بأمر ربّ العالمين، يبعثه الله يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون، بيده لواتي لواء الحمد، يسير به أمامي وتحته آدم وجميع من ولد من النبيّين والشهداء والصالحين إلى جنّات النّعيم، حتماً من الله، محتوماً من ربّ العالمين وعد وعدنيه ربّي فيه، ولن يخلف الله وعده، وأنا على ذلك من الشاهدين (۱).

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممّا رواه من كتاب المعراج عن الصدوق، عن الحسن ابن محمّد بن سعيد مثله.

المحمد بن أحمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن علي بن عنبسة، عن بكر بن أحمد، وحدَّثنا أحمد بن محمد الجرّاح، عن أبيه، عن محمد بن عن بكر بن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين بن علي علي قال: حدَّثنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي قال: قال رسول الله علي: لمّا دخلت الجنّة رأيت فيها شجرة تحمل الحلي والحلل، أسفلها خيل بلق وأوسطها حور عين، وفي أعلاها الرضوان، قلت: ياجبرئيل لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن عمّك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه، فإذا أمر الله بدخول الجنّة يؤتى بشيعة عليّ حتّى ينتهى بهم إلى هذه الشجرة فيلبسون العلي والحلل، ويركبون الخيل البلق، وينادي مناد: هؤلاء شيعة عليّ، صبروا في الدنيا على والحلل، فحبوا في هذا اليوم بهذا (٢).

١٠٣ - شف: من كتاب الخصائص العلوية لمحمّد بن عليّ بن الفتح، عن إسماعيل بن محمّد بن الفضل، عن عبد الله عن محمّد بن الفضل، عن عبد الله عن محمّد بن الفضل، عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن يحيى بن بكير، عن جعفر الأحمر، عن هلال الصيرفيّ، عن أبي كثير

 <sup>(</sup>١) اليقين في إمرة أمير المؤمنين، ص ١٥٧.
 (٢) اليقين في إمرة أمير المؤمنين، ص ١٥٧.

الأنصاريّ، عن عبد الله بن أسعد بن زرارة، عن أبيه قال: قال رسول الله عليه للمّا أسري بي إلى السماء انتهي بي إلى قصر من لؤلؤ فراشه من ذهب يتلألأ، فأوحى الله إلى أنّه لعليّ عليه الله وأوحى إليّ في عليّ بثلاث خصال: أنّه سيّد المسلمين، وإمام المتّقين، وقائد الغرّ المحجّلين (١).

بشا؛ محمّد بن عليّ بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جدّه، عن محمّد بن القاسم الفارسيّ عن أحمد بن مروان الضبّيّ، عن محمّد بن أحمد، عن ابن البلخيّ، عن محمّد بن عليّ بن خلف، عن نصر بن مزاحم، عن جعفر الأحول، عن هلال بن مقلاص، عن عبد الله بن أسعد، عن أبيه مثله (٢).

105 - شف: من كتاب المناقب تأليف عليّ بن محمّد بن الطبيب الشافعيّ، عن محمّد ابن أحمد بن عثمان، عن محمّد بن العبّاس، عن ابن أبي داود، عن إبراهيم بن عبّاد، عن يحيى بن أبي بكر، عن معد بن زياد، عن هلال الوزّان، عن أبي كثير الأسديّ، عن عبدالله بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله عليه : انتهيت ليلة أسري بي إلى السدرة المنتهى وأوحي إلى عليّ ثلاث: أنّه إمام المتّقين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين إلى جنّات النعيم (٣).

١٠٥ - شف، عن عليّ بن محمد بن الطيب بإسناده قال: قال رسول الله عليّ المّاكان ليلة أسري بي إلى السماء إذا قصر أحمر من ياقوت يتلألأ، فأوحي إليّ في عليّ أنّه سيّد المسلمين، وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين (٤).

المحقة من نور، فشمس البراق حين أدناه منه ليركبه، فلطمه جبرئيل عليه الله عليه ألف ألف محقة من نور، فشمس البراق حين أدناه منه ليركبه، فلطمه جبرئيل عليه لطمة عرق البراق منها، ثم قال: اسكن فإنه محمد، ثم رف به من بيت المقدس إلى السماء فتطايرت الملائكة من أبواب السماء فقال جبرئيل: الله أكبر، الله أكبر، فقالت الملائكة عبد مخلوق، قال: ثم لقوا جبرئيل فقالوا: يا جبرئيل من هذا؟ قال: هذا محمد فسلموا عليه، ثم رف به إلى السماء الثانية فتطايرت الملائكة غيد مخلوق، فلق الشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقالت الملائكة : عبد مخلوق، فلقوا جبرئيل فقالوا: من هذا؟ فقال: محمد، فسلموا عليه، فلم الملائكة : عبد مخلوق، فلقوا جبرئيل فقالوا: من هذا؟ فقال: محمد، فسلموا عليه، فلم يزل كذلك في سماء سماء، ثم أتم الأذان، ثم صلى بهم رسول الله في السماء السابعة وأمهم رسول الله على موضع فوضع إصبعه على منكبه، ثم رفعه، فقال له: امض يا محمد، فقال له: يا جبرئيل تدعني في هذا الموضع؟ قال:

<sup>(</sup>١) اليقين في إمرة أمير المؤمنين، ص ١٨٠. (٢) بشارة المصطفى، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) – (٤) اليقين في إمرة أمير المؤمنين، ص ١٨٥.

فقال له: يا محمّد ليس لي أن أجوز هذا المقام، ولقد وطنت موضعاً ما وطنه أحد قبلك، ولا يطأه أحد بعدك، قال: ففتح الله له من العظيم ما شاء الله، قال:

فكلّمه الله: ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَسْرِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِيهِ ﴾ قال: نعم يا رب ﴿ وَالْمُوْمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتِكِيهِ وَكُلُهِ وَرُسُلِهِ وَلَا يُكَلِّمُ النّهِ يَن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَيْمَنَا وَالْمَعْنَا عُمْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَعْمِيرُ ﴾ قال تبارك وتعالى: ﴿ لَا يُكَلِّمُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكَسَبَتْ ﴾ قال محمّد: ﴿ رَبّنَا لا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا رَبّنا وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِسْرًا كُمَا مَعَمَلْتُهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْنَا إِلَى اللّه عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَا اللّه الله عَلَيْنَا وَاللّه عَلَيْكِ وَاللّه عَلَى الله على الله على الله معمّد من الله معمّد عن الله على ال

١٠٧ - شي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: سمعته يقول: إن جبرئيل احتمل رسول الله عليه حتى أتى به إلى مكان من السماء ثم تركه، وقال له: ما وطئ نبي قط مكانك (٢).

الم ١٠٨ - شي، عن هشام بن سالم، عن الصادق عَلِيَهِ قال: لمّا أسري برسول الله عَلَيْهِ عَلَى الصلاة فأذن وأقام جبرئيل، فقال: يا محمّد تقدم، فقال رسول الله: تقدّم يا جبرئيل، فقال له: إنّا لا نتقدّم الآدمين منذ أمرنا بالسجود لآدم عَلِيَهِ (٣).

9 ١٠٩ - شي؛ عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله على المارون كم بين منزلك وبين المسجد الأعظم؟ فقلت: قريب، قال: يكون ميلاً؟ فقلت: أظنّه أقرب فقال: فما تشهد الصلاة كلّها فيه؟ فقلت: لا والله جعلت فداك ربما شغلت. فقال لي: أما إنّي لو كنت بحضرته ما فائتني فيه صلاة، قال: ثمّ قال هكذا بيده: ما من ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا عبد صالح إلا وقد صلّى في مسجد كوفان حتى محمّد الله أسري به مرّ به جبرئيل فقال: يا محمّد هذا مسجد كوفان، فقال استأذن لي حتّى أصلي فيه ركعتين، فاستأذن له فهبط به يا محمّد هذا مسجد كوفان، فقال استأذن لي حتّى أصلي فيه ركعتين، فاستأذن له فهبط به وصلّى فيه ركعتين، ثمّ قال: أما علمت أنّ عن يمينه روضة من رياض الجنّة، وعن يساره روضة من رياض الجنّة؟ أما علمت أنّ الصلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة في غيره؟ والنافلة خمس مائة صلاة؟ والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة؟ قال: ثمّ قال هكذا والنافلة خمس مائة صلاة؟ والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة؟ قال: ثمّ قال هكذا بإصبعه فحركها: ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان(ع).

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي، ج ١ ص ١٧٩ ح ٥٣٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) تفسير العياشي، ج ۲ ص ۳۰۰ ح ۷ من سورة الإسراه.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٠٠ ح ٥ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي، ج ٢ ص ٣٠٠ ح ٦ من سورة الإسراء.

المعلى ا

111 - يوء أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن سيف بن عميرة، عن بشّار، عن أبي داود، عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله عليه وعليّ معه إذ قال: يا عليّ ألم أشهدك معي سبع مواطن؟ حتّى ذكر الموطن الرابع: ليلة الجمعة، أريت ملكوت السماوات والأرض رفعت لي، حتّى نظرت إلى ما فيها، فاشتقت إليك فدعوت الله، فإذا أنت معي، فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيت (٢).

117 - فس؛ أبي، عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي داود، عن أبي بردة الأسلميّ قال سمعت رسول الله على يقول لعليّ: يا عليّ إنّ الله أشهدك معي في سبع مواطن: أمّا أوّل ذلك فليلة أسرى بي إلى السماء قال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلّفته ورائي، قال: ادع الله فليأتك به، فدعوت وإذا مثالك معي، وإذا الملائكة وقوف صفوف، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هم الّذين يباهيهم الله بك يوم القيامة فدنوت فنطقت بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة.

والثاني: حين أسرى بي في المرّة الثانية فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلّفته ورائي، قال: ادع الله فليأتك به، فدعوت الله فإذا مثالك معي، فكشط لي عن سبع سماوات حتّى رأيت سكّانها وعمّارها وموضع كلّ ملك منها.

والثالث: حين بعثت إلى الجنّ فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلّفته ورائي فقال: أدع الله فليأتك به، فدعوت الله فإذا أنت معي، فما قلت لهم شيئاً ولا ردّوا عليّ شيئاً إلاّ سمعته.

والرابع: خصّصنا بليلة القدر وليست لأحد غيرنا.

والخامس: دعوت الله فيك، وأعطاني فيك كلّ شيء إلاّ النبوّة، فإنّه قال: خصصتك بها وختمتها بك.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ۲ ص ۳۱۱. (۲) بصائر الدرجات، ص ۱۱۶ ج ۲ باب ۲۰ ح ۱۱.

وأما السائس: لمّا أسري بي إلى السماء جمع الله لي النبيين فصلّيت بهم، ومثالك خلفي . والسابع: هلاك الأحزاب بأيدينا<sup>(١)</sup>.

118 - يرومحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن علي بن حسّان، عن أبي داود السبيعيّ، عن بريدة الأسلميّ، عن رسول الله علي قال: قال رسول الله علي إن السماء الله أشهدك معي سبع مواطن، حتى ذكر الموطن الثاني: أتاني جبرئيل فأسرى بي إلى السماء فقال: أين أخوك؟ فقلنت: ودعته خلفي، قال: فقال: فادع الله يأتيك به، قال: فدعوت الله فقال: أين أخوك؟ فقلنت: ودعته خلفي، قال: فقال: فادع الله يأتيك به، قال: فدعوت الله فقال: أنت معي، فكشط لي عن السماوات السبع، والأرضين السبع حتى رأيت سكانها وعمّارها وموضع كلّ ملك منها، فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيته كما رأيته (١).

110 - ع؛ الورّاق، عن سعد، عن ابن عيسى والفضل بن عامر، عن سليمان بن مقبل، عن محمّد بن زياد الأزديّ، عن عيسى بن عبد الله الأشعريّ، عن الصادق جعفر بن محمّد عن قال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن أبيه عني قال، قال رسول الله عني: لما أسري بي إلى السماء حملني جبرثيل على كتفه الأيمن، فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء أحس لوناً من الزعفران، وأطيب ريحاً من المسك، فإذا فيها شيخ على رأسه برنس، فقلت لجبرئيل: ما هذه البقعة الحمراء التي هي أحسن لوناً من الزعفران، وأطيب ريحاً من المسك، قال: بقعة شيعتك وشيعة وصيك عليّ، فقلت: من الشيخ صاحب البرنس؟ قال: إليس، قلت: فما يريد منهم؟ قال يريد أن يصدّهم عن ولاية أمير المؤمنين، ويدعوهم إلى الفسق والفجور، فقلت: يا جبرئيل أهو بنا إليهم، فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق المخاطف. والبصر اللامح، فقلت: قم يا ملعون، فشارك أعداءهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم، فإن شيعتي وشيعة عليّ ليس لك عليهم سلطان فسمّيت قم (3).

الله عنه المري بي إلى السماء سقط من عرقي فنبت منه الورد فوقع في البحر، فذهب

<sup>(</sup>١) تفسير القمي، ج ٢ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات، ص ١١٣ ج ٢ باب ٢٠ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي، ص ٣٥٧ مجلس ١٢ ح ٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع، ج ٢ ص ٢٩٥ باب ٣٧٣ ح ١.

السمك ليأخذها، وذهب الدعموص ليأخذها، فقالت السمكة: هي لي، وقال الدعموص: هي لي، وقال الدعموص: هي لي، فبعث الله ﷺ إليهما ملكاً يحكم بينهما، فجعل نصفها للسمكة، وجعل نصفها للدعموص.

قال الصّدوق ﷺ: قال أبي رَبِينَ : وترى أوراق الورد تحت جلناره وهي خمسة : اثنتان منها على صفة الدعموص، وواحدة منها نصفها على صفة السمك، ونصفها على صفة السمك، ونصفها على صفة السمك، ونصفها على صفة الدعموص (١).

بيان، المراد بأوراق الورد الأوراق الخضر الملتصقة بالأوراق الحمر المحيطة بها قبل انفتاحها، فاثنتان منها ليس على طرفيهما ريئنة على مثال ذنب الدعموص، واثنتان منها على طرفيهما رياش على مثال ذنب السمك، وواحدة منها على أحد طرفيها رياش دون الطرف الآخر، فنصفها يشبه السمك، ونصفها يشبه الدُعموص، والدُعموص: دويبة أو دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشت، ذكره الفيروزآباديّ.

١١٧ - ع؛ عن محمّد بن جعفر البندار، عن سعيد بن أحمد بن أبي سالم، عن يحيى بن الفضل الورّاق، عن يحيى بن موسي، عن عبد الرزّاق، عن معمّر، عن الزهريّ، عن أنس قال: فرضت على النبيّ الله أسري به الصلاة خمسين، ثمّ نقصت فجعلت خمساً ثمّ نودي: يا محمّد إنّه لا يبدّل القول لديّ فإن لك بهذه الخمس خمسون ".

اسري بي إلى السماء وجدت مكتوباً على صخرة بيت المقدس: الا إله إلا الله محمد رسول الله الله السماء وجدت مكتوباً على صخرة بيت المقدس: الا إله إلا الله محمد رسول الله ، أيّدته بوزيره، ونصرته بوزيره، فقلت لجبرئيل: ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب عين فلمّا انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليها: اإنّي أنا الله لا إله إلا أنا وحدي محمّد صفوتي من خلقي أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره، فقلت لجبرئيل: ومن وزيري؟ قال: عليّ بن أبي طالب عين ، فلمّا جاوزت السدرة انتهيت إلى عرش ربّ العالمين وجدت مكتوباً على كلّ قائمة من قوائم العرش: «أنا الله لا إله إلا أنا، محمّد حبيبي أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره».

فلمّا دخلت الجنّة رأيت في الجنّة شجرة طوبى أصلها في دار عليّ، وما في الجنّة قصر ولا منزل إلاّ وفيها فتر منها، وأعلاها أسفاط حلل من سندس وإستبرق، يكون للعبد المؤمن ألف ألف سفط، في كلّ سفط مائة ألف حلّة، ما فيها حلّة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة، وهي ثياب أهل الجنّة، وسطها ظلّ ممدود، عرض الجنّة كعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله، يسير الراكب في ذلك الظلّ مسيرة مائة عام فلا يقطعه، وذلك قوله: ﴿ وَظِلِْ

<sup>(</sup>١) علل الشرائع، ج ٢ ص ٣٢٦ باب ٣٨٥ ح ٥٨.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع، ج ١ ص ١٦١ باب ١١٣ ح ١.

تَمُدُونِ ﴾ وأسفلها ثمار أهل الجنّة، وطعامهم متدلّي في بيوتهم، يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة ممّا رأيتم في دار الدنيا وممّا لم تروه، وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلها، وكلّما يجتنى منها شيء نبتت مكانها أخرى لا مقطوعة ولا ممنوعة، وتجري نهر في أصل تلك الشجرة تنفجر منها الأنهار الأربعة نهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغيّر طعمه، ونهر من خمر لذّة للشاربين، ونهر من عسل مصفّى. الخبر (۱).

119 - ما والمفيد: عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن إبراهيم، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليه قال: قال رسول الله عليه: لمّا أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى سدرة المنتهى توديت: يا محمّد استوص بعليّ خيراً، فإنّه سيّد المسلمين وإمام المتقين، وقائد الغرّ المحجّلين يوم القيامة (٢).

المري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان يقق، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان يقق، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وربما أمسكوا، فقلت لهم: ما بالكم ربما بنيتم وربما أمسكتم فقالوا: حتى تجيئنا النققة، فقلت: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا قال بنينا، وإذا أمسك أمسكنا.

171 - وقال: قال رسول الله على درنوك من درانيك الجنّة، فناولني سفرجلة فانفلقت جبرئيل فأدخلني الجنّة فأجلسني على درنوك من درانيك الجنّة، فناولني سفرجلة فانفلقت نصفين، فخرجت من بينها حوراء، فقامت بين يدي فقالت: السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا رسول الله، فقلت: وعليك السلام من أنت؟ فقالت: أنا الراضية المرضية خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع أسفلي من المسك، ووسطي من العنبر، وأعلاي من الكافور، وعجنت بماء الحيوان، ثمّ قال جل ذكره لي: كوني فكنت الأخيك ووصيّك عليّ بن أبي طالب عليتهم (٣).

بيان: قال الجزريّ: اليقق المتناهي في البياض، يقال: أبيض يقق، وقد تكسر القاف الأولى، أي شديد البياض.

۱۲۲ - كنز؛ محمّد بن العبّاس، عن أحمد بن محمّد النوفليّ، عن أحمد بن هلال، عن البن محبّد بن هلال، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليما عن قول الله عَرْضَا في ابن محبوب، عن أبن بكير، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليما عن قول الله عَرْضَا في كن بينه كتابه: ﴿ مُمْ دَنَا فَلَدُكُ لِنَى الله محمّداً منه، فلم يكن بينه

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج ٢ ص ٢١٤. (٢) أمالي الطوسي، ص ١٩٣ مجلس ٧ ح ٣٢٨.

٣) تفسير القمي، ج ١ ص ٣٢.

وبينه إلا قنص لؤلؤ فيه فراش يتلألأ فأري صورة، فقيل له: يا محمّد أتعرف هذه الصورة؟ فقال: نعم هذه صورة عليّ بن أبي طالب، فأوحى الله إليه أن زوّجة فاطمة واتّخذه وصيّاً. أقول: سيأتي خبر طويل في وصف المعراج في باب جوامع الآيات النازلة في أمير المؤمنين عَلَيْتُهِ، وأكثر أخبارها مبثوثة على الأبواب السابقة واللاحقة.

## ٤ - باب الهجرة إلى الحبشة

## وذكر بعض أحوال جعفر عَلَيْتَكِلاً والنجاشي عَلَيْهُ

الآيات: آل عمران: ٣١٥ ﴿ إِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ إِلَى اللهَ إِلَيْهِمْ خَلْمُهُمْ عَندَ رَبِيهِمْ إِلَى اللهَ الْمُعْمِدُ اللهِ اللهِ اللهُ ١٩٩١.

تفسير، قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ قال الطبرسي على: اختلفوا في نزولها، فقيل: نزلت في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة، وهو بالعربية عطية وذلك أنه لما مات نعاه جبرئيل لرسول الله عليه في اليوم الذي مات فيه، فقال رسول الله على: اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، قالوا: ومن هو؟ قال: النجاشي فخرج رسول الله عليه إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة، فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه.

فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلّي على علج نصرانيّ حبشيّ لم يره قطّ وليس على دينه، فأنزل الله هذه الآية، عن جابر بن عبد الله، وابن عبّاس وأنس وقتادة، وقيل: نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجران من بني الحارث بن كعب، واثنين وثلاثين من أرض الحبشة، وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عين فآمنوا بالنبيّ عن عطاء، وقيل: نزلت في جماعة من اليهود كانوا أسلموا، منهم عبد الله بن سلام ومن معه عن ابن جريح وابن زيد وابن إسحاق وقيل: نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلّهم، لأنّ الآية قد نزلت على سبب، وتكون عامّة في كلّ ما يتناوله عن مجاهد (١).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٢ ص ٤٨٠.

وقال ﷺ في قوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُم مُّودَّةً ﴾: قال المفسّرون التموت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فوثبت كلّ قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذّبونهم، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله رسوله بعمّه أبي طالب فلمّا رأى رسول الله ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال: إنَّ بها ملكاً صالحاً لا يَظلم ولا يُظلم عنده أحد، فاخرجوا إليه حتَّى يجعل الله عَرْضُ للمسلمين فرجاً، وأراد به النجاشيّ واسمه أصحمة، وإنَّما النجاشيّ اسم الملك، كقولهم: كسرى وقيصر، فخرج إليها سراً أحد عشر رجلاً، وأربع نسوة، وهم عثمان بن عَفَّان، وامرأته رقيّة بنت رسول الله عليه والزبير بن العوّام وعبدالله بن مسعود، وعبدالرحمان بن عوف، وأبوحذيفة بن عتبة، وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، ومصعب بن عمير، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أمّ سلمة بنت أبي أميّة، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة، وامرأته ليلي بنت أبي خيثمة، وحاطب بن عمرو، وسهيل بن بيضاء، فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله، وهذه هي الهجرة الأولى، ثمّ خرج جعفر بن أبي طالب، رَيْظِين وتتابع المسلمون إليها، وكان جميع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة اثنين وثمانين رجلاً سوى النساء والصبيان، فلمّا علمت قريش بذلك وجّهوا عمرو بن العاص وصاحبه عمارة بن الوليد بالهدايا إلى النجاشيّ وإلى بطارقته ليردّوهم إليهم، وكان عمارة بن الوليد شاباً حسن الوجه، وأخرج عمرو بن العاص أهله معه، فلمّا ركبوا السفينة شربوا الخمر، فقال عمَّارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك تقبِّلني، فأبي، فلمَّا انتشى عمرو دفعه عمارة في الماء ونشب عمرو في صدر السفينة وأخرج من الماء، وألقى الله بينهما العداوة في مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي، ثمّ وردا على النجاشيّ فقال عمرو بن العاص: أيّها الملك إنَّ قوماً خالفونا في ديننا، وسبُّوا آلهتنا، وصاروا إليك، فردِّهم إليبًا، فبعث النجاشيّ إلى جعفر فجاء وقال: أيّها الملك سلهم أنحن عبيد لهم؟ فقال: لا بل أحرار، فقال: سلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ قال: لا ما لنا عليكم ديون، قال: فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا بها؟ قال عمرو: لا، قال: فما تريدون منّا؟ آذيتمونا فخرجنا من دياركم، ثمَّ قال: أيِّها الملك بعث الله فينا نبيًّا أمرنا بخلع الأنداد، وترك الاستقسام بالأزلام، وأمرنا بالصلاة والزكاة والعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربي ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقال النجاشي: بهذا بعث الله عيسى عليه ثم قال النجاشي لجعفر: هل تحفظ ممّا أنزل الله على نبيُّك شيئاً؟ قال: نعم، فقرأ سورة مريم، فلمَّا بلغ قوله: ﴿ وَهُزَِى ۚ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَافِطُ عَلَيْكِ رُطِّبًا جَنِيًّا ﴾ قال: هذا والله هو الحقّ، فقال عمرو: إنّه مخالف لنا فردّه إلينا، فرفع النجاشي يده وضرب وجه عمرو، وقال: اسكت، والله إن ذكرته بسوء لأفعلنّ بك، وقال: أرجعوا إلى

هذا هديَّته، وقال لجعفر وأصحابه: امَّكثوا فإنَّكم سيوم، والسيوم: الآمنون، وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق، فانصرف عمرو وأقام المسلمون هناك بخير دار، وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله عليه وعلا أمره، وهادن قريشاً، وفتح خيبر، فوافي جعفر إلى رسول الله عليه بجميع من كاتوا معه. فقال رسول الله عليه : لا أدري أنا بفتح خيبر أسر أم بقدوم جعفر؟ ووافي جعفر وأصحاب رسول الله عليه في سبعين رجلاً، منهم اثنان وستّون من الحبشة، وثمانية من أهل الشام، فيهم بحيرا الراهب، فقرأ عليهم رسول الله عليه سورة ﴿ بِسَ ﴾ إلى آخرها ، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا ، وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عَلِيَّ ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآيات، وقال مقاتل والكلبيّ: كانوا أربعين رجلاً اثنان وثلاثون من الحبشة، وثمانية روميّون من أهل الشام ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ﴾ وصف اليهود والمشركين بأنَّهم أشدَّ النَّاس عداوة للمؤمنين، لأنَّ اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين، مع أنَّ المؤمنين يؤمنون بنبوَّة موسى والتوراة الَّتي أتى بها، فكان ينبغي أن يكونوا إلى من وافقهم في الإيمان بنبيّهم وكتابهم أقرب، وإنّما فعلوا ذلك حسداً للنبيّ ﷺ ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُم ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّا نَصَكَنَكَ ﴾ يعني النجاشيّ وأصحابه، أو الّذين جاءوا مع جعفر مسلمين ﴿ يَشِيسِيكَ ﴾ أي عبّاداً أو علماء ﴿ وَرُقْبَكَانًا ﴾ أي أصحاب الصوامع ﴿ وَأَنَّهُمْ لَا يُسْتَكُيُونَ ﴾ عن اتباع الحقّ والانقياد له ﴿مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّي ﴾ أي لمعرفتهم أنّ المتلو عليهم كلام الله تعالى وأنَّه الحقِّ ﴿مُعَ ٱلشُّهِدِينَ ﴾ أي مع محمَّد وأمته الَّذين يشهدون بالحقِّ ، وقيل : مع الَّذين يشهدون بالإيمان ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ ﴾ معناه لأيّ عذر لا نؤمن بالله ، وهذا جواب لمن قال لهم من قومهم تعنيفاً لهم: لم آمنتم؟ أو عن سؤال مقدّر(١).

ا - فسى و لَتَجِدنَ أَشَدَ النّاسِ عَذَوَةً لِلّذِينَ مَامَنُوا الْيَهُودَ وَالّذِينَ اَشَرُواً وَلَتَجِدنَ اَوْبَهُم اَمُوا الْيَهِمُودَ وَاللّذِينَ عَالَوْا إِنّا نَعَكَمُكُا فَإِنه كَانَ سَبِ نزولها أنّه لما اشتدت قريش في أذى رسول الله عليه وأصحابه الّذين آمنوا بمكّة قبل الهجرة أمرهم رسول الله عليه أن يخرجوا إلى الحبشة، وأمر جعفر بن أبي طالب أن يخرج معهم، فخرج جعفر ومعه سبعون رجلاً من المسلمين حتى ركبوا البحر، فلمّا بلغ قريشاً خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعمّارة بن الوليد إلى النجاشي ليردهم إليهم، وكان عمرو وعمّارة متعاديين فقالت قريش: كيف نبعث رجلين متعاديين؟ فبرثت بنو مخزوم من جناية عمّارة ويرثت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص، فخرج عمّارة وكان حسن الوجه شابًا مترفاً، فأخرج عمرو بن العاص أهله معه، فلمّا ركبوا السفينة شربوا الخمر، فقال عمّارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك تقبّلني، معه، فلمّا ركبوا السفينة شربوا الخمر، فقال عمّارة، فلمّا انتشى عمرو، وكان على صدر السفينة فأدركوه وأخرجوه، فوردوا على فدفعه عمّارة وألقاه في البحر، فتشبّث عمرو بصدر السفينة وأدركوه وأخرجوه، فوردوا على فدفعه عمّارة وألقاه في البحر، فتشبّث عمرو بصدر السفينة وأدركوه وأخرجوه، فوردوا على

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج ٣ ص ٣٩٩.

النجاشيّ وقد كانوا حملوا إليه هدايا، فقبلها منهم، فقال عمرو بن العاص: أيّها الملك إنّ قوماً منّا خالفونا في ديننا، وسبّوا آلهتنا، وصاروا إليك فردّهم إلينا، فبعث النجاشيّ إلى جعفر فجاء فقال: يا جعفر ما يقول هؤلاء؟ فقال جعفر: أيَّها الملك وما يقولون؟ قال: يسألون أن أردِّكم إليهم، قال: أيُّها الملك سلهم أعبيد نحن لهم؟ قال عمرو: لا بل أحرار كرام، قال: فاسألهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ فقال: لا ما لنا عليكم ديون، قال: فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا بذحول؟ فقال عمرو: لا، قال، فما تريدون منّا؟ آذيتمونا فخرجنا من بلادكم، فقال عمرو بن العاص: أيَّها الملك خالفونا في ديننا، وسبُّوا آلهتنا، وأفسدوا شبَّاننا، وفرَّقوا جماعتنا، فردِّهم إلينا لنجمع أمرنا، فقال جعفر: نعم أيُّها المُّلك خالفناهم: بعث الله فينا نبيًّا أمرنا بخلع الأنداد، وترك الاستقسام بالأزلام، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وحرّم الظلم والجور وسفك الدماء بغير حقّها، والزنا والربا والميتة والدم، وأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي، ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقال النجاشي: بهذا بعث الله عيسى بن مريم علي الله على نبيك على نبيك يا جعفر هل تحفظ ممّا أنزل الله على نبيك شيئاً؟ قال: نعم، فقرأ عليه سورة مريم، فلمّا بلغ إلى قوله: ﴿وَهُزِى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنفِظ عَلَيْكِ رُطِّبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِّي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ﴾ فلمّا سمع النجاشي بهذا بكي بكاء شديداً، وقال: هذا والله هو الحقّ، وقال عمرو بن العاص: أيّها الملك إنّ هذا مخالف لنا فردّه إلينا، فرفع النجاشيّ يده فضرب بها وجه عمرو، ثمّ قال: اسكت، والله لئن ذكرته بسوء لأفقدنك نفسك، فقام عمرو بن العاص من عنده والدماء تسيل على وجهه وهو يقول: إن كان هذا كما تقول أيّها الملك فإنا لا نتعرّض له، وكانت على رأس النجاشيّ وصيفة له تذبّ عنه، فنظرت إلى عمّارة بن الوليد وكان فتى جميلاً فأحبّته، فلمّا رجع عمرو بن العاص إلى منزله قال لعمّارة: لو راسلت جارية الملك، فراسلها فأجابته، فقال عمرو: قل لها تبعث إليك من طيب الملك شيئاً، فقال لها، فبعثت إليه، فأخذ عمرو من ذلك الطيب، وكان الَّذي فعل به عمّارة في قلبه حين ألقاه في البحر، فأدخل الطيب على النجاشيّ فقال: أيّها الملك إنّ حرمة الملك عندنا وطاعته علينا عظيم، ويلزمنا إذا دخلنا بلاده ونأمن فيه أن لا نغشه ولا نريبه، وإنّ صاحبي هذا الّذي معي قد راسل إلى حرمتك وخدعها وبعثت إليه من طيبك، ثمّ وضع الطيب بين يديه، فغضب النجاشيّ وهمّ بقتل عمّارة، ثمّ قال: لا يجوز قتله، فإنَّهم دخلوا بلادي بأمان، فدعا النجاشي السحرة فقال لهم: اعملوا به شيئاً أشدّ عليه من القتل فأخذوه ونفخوا في إحليله الزيبق، فصار مع الوحش يغدو ويروح، وكان لا يأنس بالناس فبعثت قريش بعد ذلك فكمنوا له في موضع حتى ورد الماء مع الوحش فأخذوه، فما زال يضطرب في أيديهم ويصيح حتَّى مات، ورجع عمرو إلى قريش فأخبرهم أنَّ جعفراً في أرض الحبشة في أكرم كرامة، فلم يزل بها حتى هادن رسول الله عليه قريشاً وصالحهم وفتح خيبر أتى بجميع من معه وولد لجعفر بالحبشة من أسماء بنت عميس عبد الله بن جعفر وولد للنجاشي ابن فسمَّاه فلمّا سمعوا ذلك من رسول الله بكوا وآمنوا ورجعوا إلى النجاشيّ وأخبروه خبر رسول الله عليه ، وقرأوا عليه ما قرأ عليهم، فبكى النجاشي، وبكى القسّيسون، وأسلم النجاشيّ ولم يظهر للحبشة إسلامه، وخافهم على نفسه، وخرج من بلاد الحبشة يريد النبيّ عليه فلمّا عبر البحر توفّي، فأنزل الله على رسوله: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ ﴾ ولمّا عبر البحر توفّي، فأنزل الله على رسوله: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَذَالِكَ جَزَآهُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢).

عم؛ لمّا اشتد قريش في أذى رسول الله على الله قوله: فسمّاه محمّداً، وسقته أسماء من لبنها (٣).

بيان: المترف: الذي أترفته النعمة وسعة العيش، أي أطغته وأبطرته. والانتشاء: أوّل السكر، والذحل: الوتر وطلب المكافاة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح، والمهادنة: المصالحة، وعبد الله زوج أمّ حبيب هو عبد الله بن جحش الأسديّ، كان قد هاجر إلى الحبشة مع زوجته فتنصر هناك ومات.

٢ - ها؛ المفيد، عن أحمد بن الحسين بن اسامة، عن عبيد الله بن محمد الواسطي، عن أبي جعفر محمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه بي أنه قال: أرسل النجاشي ملك الحبشة إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب، وعليه خلقان الثياب، قال: فقال جعفر بن أبي طالب: فأشغقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلمّا رأى ما بنا وتغيّر وجوهنا قال: الحمد لله الذي نصر محمداً وأقرّ عيني به، ألا أبشركم، فقلت: بلى أيّها الملك، فقال: إنّه جاءني الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني هناك، وأخبرني أنّ الله قد نصر نبيّه محمداً على أنظر وأهلك عدوّه، وأسر فلان وفلان، وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له: بدر، كأنّي أنظر وإهلك عدوّه، وأسر فلان وفلان، وهو رجل من بني ضمرة، فقال له جعفر: أيّها الملك إليه حيث كنت أرعى لسيّدي هناك، وهو رجل من بني ضمرة، فقال له جعفر: أيّها الملك

(۲) تفسير القمي، ج ۱ ص ۱۸۳.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) اعلام الورى، ص ٦٠.

كا: عليّ، عن أبيه، عن هارون مثله(٢).

٣-ل، ن؛ المغسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكريّ، عن آبائه، عن عليّ بَهْيَلِير قال: إنّ الحاكم رسول الله يَلْمَلِي لمّا أتاه جبرئيل بنعي النجاشيّ بكى بكاء حزين عليه، وقال: إنّ أخاكم أصحمة – وهو اسم النجاشيّ – مات، ثمّ خرج إلى الجبّانة وكبّر سبعاً، فخفض الله له كلّ مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة (٣).

عم، ص: قال أبو طالب يحض النجاشي على نصرة النبي على وأتباعه وأشياعه:
 تعلّم مليك الحبش أنّ محمّداً نبي كموسى والمسيح بن مريم أتى بالهدى مثل الذي أتيا به وكلّ بحمد الله يهدي ويعصم وإنّكم تتلونه في كتابكم بصدق حديث لا حديث المرجّم ولا تجعلوا لله نداً وأسلموا فإن طريق الحق ليس بمظلم (٤)

عم، ص: فيما رواه أبو عبد الله الحافظ عن محمد بن إسحاق أن رسول الله عليه عنه عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وكتب معه كتاباً:

بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحيم: من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم صاحب الحبشة ، سلام عليك ، إنّي أحمد إليك الله الملك القدّوس المؤمن المهيمن ، وأشهد أنّ عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة ، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه ، كما خلق آدم بيده ونفخه فيه ، وإنّي أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاة على طاعته . وأن تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني فإنّي رسول الله ، قد بعثت إليكم ابن عمّي جعفر ابن أبي طالب معه نفر من المسلمين ، فإذا جاءوك فاقرهم ودع التجبّر ، فإنّي أدعوك وجيرتك إلى الله تعالى ، وقد بلّغت ونصحت ، فاقبلوا نصيحتي ، والسلام على من اتبّع الهدى .

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي، ص ١٤ مجلس ١ ح ١٨.

<sup>(</sup>٢) اصول الكافي، ج ٢ ص ٣٩٧ باب التواضع ح ١.

<sup>(</sup>٣) الخصال، ص ٣٦٠ باب السبعة ح ٤٧، عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ٢٥٢ باب ٢٨ ح ١٩.

<sup>(</sup>٤) اعلام الورى، ص ٦١، قصص الأنبياء، ص ٣٢٣.

فكتب إليه النجاشي: بسم الله الرحلن الرحيم: إلى محمّد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبحر، سلام عليك يا نبيّ الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الّذي هداني إلى الإسلام، وقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فوربّ السماء والأرض إنّ عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا مابعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمّك وأصحابه، وأشهد أنّك رسول الله صادقاً مصدقاً، وقد بايعتك وبايعت ابن عمّك، وأسلمت على يديه لله ربّ العالمين، وقد بعثت إليك يا رسول الله أريحا بن الأصحم بن أبحر، فإنّي لا أملك إلا نفسي، إن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، إنّي أشهد أنّ ما تقول حقّ.

ثمّ بعث إلى رسول الله هدايا وبعث إليه بمارية القبطيّة أمّ إبراهيم، وبعث إليه بثياب وطيب كثير وفرس، وبعث إليه بثلاثين رجلاً من القسّيسين لينظروا إلى كلامه ومقعده ومشربه، فوافوا المدينة ودعاهم رسول الله عليه إلى الإسلام فآمنوا ورجعوا إلى النجاشي<sup>(۱)</sup>.

٦ - عم: وفي حديث جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله على النجاشي (٢).
 ٧ - يج: روي أنّ النبي على قال يوماً: توفّي أصحمة رجل صالح من الحبشة، فقوموا وصلّوا عليه، فكان كذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) – (۲) اعلام الورى، ص ٦٢–٦٣.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ٦٤.

الله، وأنّه الذي بشربه عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتّى أحمل نعليه، اذهبوا أنتم سيوم، أي آمنون، وأمر لنا بطعام وكسوة وقال: ردّوا على هذين هديّتهما، وكان عمرو قصيراً، وعمّارة جميلاً، وشربا في البحر، فقال عمّارة لعمرو: قل لامرأتك تقبّلني، وكانت معه، فلم يفعل عمرو، فرمى به عمّارة في البحر، فناشده حتّى خلاه، فحقد عليه عمرو، فقال للنجاشي: إذا خرجت خلف عمّارة في أهلك، فنفخ في إحليله فطار مع الوحش<sup>(۱)</sup>.

9 - كا؛ عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علي قال: قال رسول الله لجعفر: يا جعفر ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلي يا رسول الله، قال: فظنّ النّاس أنّه يعطيه ذهباً أو فضّة فتشرّف النّاس لذلك، فقال له: إنّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها، وإن صنعته بين يومين غفرلك ما بينهما، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفرلك ما بينهما، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفرلك ما بينهما بينهما أنه .

فعلَّمه صلاة جعفز على ما سيأتي في أخبار كثيرة في كتاب الصلاة.

النجاشي عبد الله عن الحبشة قال لرسول الله المنتجدة وفي عبد الله على المناف الله المنتجدة وفي غير رياشه، وخلت على النجاشي يوماً من الأيّام وهو في غير مجلس الملك، وفي غير رياشه، وفي غير زيّه، قال: فحيّيته بتحيّة الملك، وقلت له: يا أيّها الملك ما لي أراك في غير مجلس الملك، وفي غير رياشه، وفي غير رياشه، وفي غير رياشه، وفي غير الملك، وفي غير رياشه، وفي غير أنه وفي غير أنّه وفي غير أنّه وفي غير أنّه وأنّه وأن المنتجد أن أن عمّك محمّد قد أظفره الله بمشركي أهل بدر، فأحببت أن أشكر الله بما ترى (١٠).

11 - أقول قال في المنتقى: من جملة ما كان في السنة الخامسة، الهجرة إلى أرض الحبشة، وذلك أنه لمّا ظهر رسول الله به بالنبوة لم ينكر عليه قريش، فلمّا سبّ آلهتهم أنكروا وبالغوا في أذى المسلمين، فأمرهم رسول الله بالخروج إلى الحبشة، فخرج قوم وستر الباقون إسلامهم، فخرج في الهجرة الأولى أحد عشر رجلاً، وأربع نسوة متسلّلين سرّاً، فصادف وصولهم إلى البحر سفينتين للتجار فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم في رجب في الخامسة وخرجت قريش في آثارهم ففاتوهم، فأقاموا عند النجاشيّ آمنين.

فأقاموا شعبان ورمضان وقدموا في شؤال فلم يدخل أحد منهم مكّة إلاّ بجوار إلاّ ابن مسعود فإنّه مكث قليلاً، ثمّ رجع إلى أرض الحبشة، فسطت بهم عشائرهم وآذوهم، فأذن

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح، ج ١ ص ١٣٣ ح ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي، ج ٣ ص ٢٤٢ باب ٢٦٢ ح ١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الزهد، ص ١٢٦ باب ١٠ ح ٥.

لهم رسول الله ﷺ في الخروج مرّة أخرى إلى أرض الحبشة فخرج خلق كثير .

قال محمّد بن إسحاق: جميع من لحق بأرض الحبشة من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً أو ولدوا بها نيف وثمانون رجلاً، ومن النساء إحدى عشرة، فلمّا سمعوا بمهاجر النبي عليه إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً، وثمان نسوة، فمات منهم رجلان بمكّة، وحبس منهم سبعة، وشهد بدراً منهم أربعة وعشرون.

الموضوع

الصفحة

## فهرس الجزء السابع عشر

| ٥                     | ١٣ – باب وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه ﷺ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ۱۳                    | ١٤ – باب آداب العشرة معه ﷺ وتفخيمه وتوقيره في حياته وبعد وفاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Y0                    | ١٥ – باب عصمته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 78                    | ١٦ – باب سهوه ونومه ﷺ عن الصلاة١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                       | ١٧ - باب علمه عليه وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء عليه ، ومن دفعه إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | وعرض الأعمال عليه، وعرض أمّته عليه، وأنّه يقدر على معجزات الأنبياء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| ۸٥                    | وعليهم السلاموعليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 1.1                   | ۱۸ – باب باب فصاحته وبلاغته 🎎۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 1.5                   | أبواب معجزاته ﷺ أبواب معجزاته الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 1.5                   | ١ – باب إعجاز أمّ المعجزات: القرآن الكريم، وفيه بيان حقيقة الإعجاز وبعض النوادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 127                   | ۲ – باب جوامع معجزاته ﷺ ونوادرها۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                       | ٣- باب ما ظهر له على شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية والغرائب العلوية من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                       | انشقاق القمر وردّ الشمس وحبسها، وإظلال الغمامة، وظهور الشهب ونزول الموائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 410                   | والنعم من السماء وما يشاكل ذلك زائداً على ما مضى في باب جوامع المعجزات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 440                   | ٤ - باب باب معجزاته عليه في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                       | ه - باب ما ظهر من إعجازه عليه في الحيوانات بأنواعها وإخبارها بحقيته وفيه كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 727                   | الشاة المسمومة زائداً على ما مرّ في باب جوامع المعجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 161                   | الماد |  |  |  |
| قهرس الجزء الثامن عشر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                       | ٦ - باب معجزاته في استجابة دهائه في إحياء الموتى، والتكلم معهم وشفاء المرضى وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 44.5-                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 770                   | زائداً عمّا تقدّم في باب الجوامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

|             | ٧ - باب آخر وهو من الباب الأوَّل، وفيه ما ظهر من إعجازه ﷺ في بركة أعضائه الشريفة، |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 779         | وتكثير الطعام والشراب                                                             |
| 798         | ٨ - باب باب معجزاته ﷺ في كفاية شر الأعداء٨                                        |
| ۳۱۳         | ٩ - باب معجزاته ﷺ في استيلائه على الجنّ والشياطين وإيمان بعض الجنّ به             |
| ۲۲۳         | ١٠ – باب آخر، وهو من الأوّل، في الهواتف من الجنّ وغيرهم بنبوته ﷺ                  |
| ۲۳۲         | ١١ – باب معجزاته في إخباره ﷺ بالمغيبات، وفيه كثير ممّا يتعلق بباب إعجاز القرآن    |
| <b>70</b> V | ۱۲ – باب آخر فیما أخبر بوقوعه بعده ﷺ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰         |
| 404         | أبواب أحواله ﷺ من البعثة إلى نزول المدينة بين                                     |
|             | ١ - باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقي ﷺ من القوم وما جرى بينه وبينهم، وجمل أحواله  |
| 409         | إلى دخول الشعب وفيه إسلام حمزة رَبَيْتِي ، وأحوال كثير من أصحابه وأهل زمانه .     |
|             | ٢ باب في كيفية صدور الوحي، ونزول جبرئيل عليه ، وعلة احتباس الوحي، وبيان           |
| 277         | أنه ﷺ هل كان قبل البعثة متعبداً بشريعة أم لا                                      |
| 227         | ٣ – باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق                |
| 079         | ٤ - باب الهجرة إلى الحبشة وذكر بعض أحوال جعفر عليه والنجاشي عليه                  |